

للِإِمَامِ مُحَكَمَّدَبُن إِدْرِيسِ الشَّافِعِيّ ١٥٠- ٢٠٤

تمنى رتمزيج الدَّعُتورُ رِفِعَتُ فَوزِي عَبْدالمطلبُ

أبجزءالنالث الزكاة ..الضيام .! لجحّ ..الضحايا الصّدوالذبائح..الأطعمّ ..التّدور





جميع حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 7731 هـ ـ ٢٠٠١م

حار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - ج.م.ع ـ المنصورة الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - ج.م.ع ـ المنصورة المناطقة الأداب ص.ب ٢٣٠٠

ت:۲۲۰۹۷۰ / ۲۵۲۲۰۰ مناکس: ۲۲۰۹۷۴ المكتبة: أمام كلية الطب ت٢٤٩٥١٣

# بسم الله الرحمن الرحيم (۱) (۱۱) / كتاب الزكاة

[١] باب

۱<u>۲۲/ ب</u> ت

/ أخِبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا محمد بن إدريس المُطَّلِي الشافعي رحمه الله قال: قال الله عز وجل : ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلكَ دينُ الْقَيَّمَة ① ﴾ [ البينة ] .

قال الشافعي رحمه الله: فأبان الله عز وجل أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين له الدين ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة .

وقال الله جل وعز : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنزُونَ اللَّهُ مَا وَالْفَضَّةَ وَلا يُنفقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشَرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ آَ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكُنزُونَ ﴿ ٣ ﴾ [ التربة ]

وقال عز ذكره : ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَة ﴾ [آل عمران : ١٨٠] .

قال الشافعي رحمه الله : فأبان الله عز وجل في هاتين الآيتين فرض الزكاة ؛ لأنه إنما عاقب على منع ما أوجب ، وأبان أن في الذهب والفضة الزكاة .

وفى (ص) هنا بعد الصلاة كتاب الصيام الصغير ، وقبل الزكاة ، وقد غير البلقينى هنا فى ترتيب الربيع ، وقال فى (ت) :

قدم الربيع في هذا الكتاب أبواب زكاة الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم ، وهكذا فعل الأصحاب إلا أنه ذكر باب من تجب عليه الصدقة بعد باب: افتراق الماشية ، وقبل باب : أين تؤخذ الماشية ، فنقلته من هذا الموضع ، ووضعته قبل باب : الزكاة في أموال اليتامي . ثم إن الربيع ذكر قبل باب : الزكاة في أموال اليتامي باب: ألا زكاة في العسل ، فوضعته باب : الصدقة في الزعفران والورس .

ثم إن الربيع أدخل زكاة الفطر وأبوابها بين أبواب الماشية ، وأبواب المعشرات ، فأخرت زكاة الفطر وأبوابها إلى انتهاء أبواب صدقة المال ، وذكرت باب زكاة الفطر وبقية أبوابه هناك ، وذلك بعد اختلاف زكاة ما لا يملك وقبل بآب جماع فرض الزكاة الذي يتلوه جماع فرض الصدقات ، وذلك هو المشهور بقسم الصدقات ، وذكر قسم الصدقات بعد أبواب الزكاة كلها أنسب عن أخره إلى ربع المعاملات كما أخره المزنى إلى المحصر وطائفة من الأصحاب».

<sup>(</sup>١) البسملة ليست في (ص، ت).

قال الشافعي: قول الله عز وجل: ﴿ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله ﴾ يعنى \_ والله تعالى أعلم \_ في سبيله الذي فرض من الزكاة وغيرها.

قال الشافعى : وأما دفن المال فَضَرُبٌ من إحرازه ، وإذا حل إحرازه بشيء حَلَّ بالدفن وغيره . وقد جاءت السنة بما يدل على ذلك ، ثم لا أعلم فيه مخالفاً ، ثم الآثار.

[۷۵۱] أخبرنا الربيع بن سليمان (۱) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان قال: أخبرنا جامع بن أبي راشد ، وعبد الملك بن أُعين ، سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود يقول : سمعت رسول الله على يقول : « ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً (٤) أقرع ، يفر منه ، وهو يتبعه حتى يُطَوِّقَه في عنقه » ثم قرأ علينا رسول الله على : ﴿ مَيْطُولُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة ﴾ [الله عمران : ١٨٠].

[٧٥٢] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن

[٧٥١] \* ت : ( ٥/ ٢٣٢ ) (٤٨) كتاب تفسير القرآن الكريم \_ (٤) باب من سورة آل عمران \_ من طريق سفيان

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) «ابن سليمان ؟ : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>Y) في ( ص ، ت ) : ( شجاع » غير منصوبة ، والشجاع هو : ذكر الحية ، والأقرع الذي انحسر شعره من رأسه من كثرة سمه .

<sup>\*</sup> س : (٥/١١ ) (٢٣) كتاب الزكاة \_ (٢) باب التغليظ في حبس الزكاة \_ من طريق سفيان بن عيينة به . (رقم ٢٤٤١) .

<sup>\*</sup> جه: ( ١/ ٥٦٨ \_ ٥٦٩ ) (٨) كتاب الزكاة \_ (٢) باب ما جاء في منع الزكاة \_ من طريق سفيان بن عينة به . ( رقم ١٧٨٤) .

<sup>\*</sup> صحيح ابن خزيمة : (١١/٤) عن سفيان به .

<sup>[</sup>VOY] # ط: ( ١ / ٢٥٦ \_ ٢٥٧ ) (١٧) كتاب الزكاة \_ (١٠) باب ما جاء في الكنز ( رقم ٢٢ ) .

قال ابن عبد البر: هذا الحديث موقوف في الموطأ ، وقد أسنده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن أبي هريرة ، منها طريق سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، وطريق القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، وطريق أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة .

ومن هذه الطرق ما أخرجه :

<sup>\*</sup>خ: (١/ ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ) (٢٤) كتاب الزكاة ـ (٣) باب إثم مانع الزكاة ـ من طَريق على بن عبد الله ، عن هاشم بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن أبي صالح السَّمَّان عن أبي هريرة فَحْ الله عن قال : قال رسول الله ﷺ: ﴿ من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، له زبيتان يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزمتيه \_ يعنى شدقيه ـ ثم يقول: أنا مالك ، أنا كنزك ، ثم تلا ﴿ وَلا يَحْسَبَنُ اللَّهِ يَهْ عَلُون ... ﴾ الآية [ آل عمران : ١٨٠] . ( رقم ١٤٠٣ ) . وأطرافه في (٥٦٥) ، ٢٥٥٩ ) .

دينار ، عن أبى صالح السمَّان ، عن أبى هريرة : أنه كان يقول : من كان له مال لم يؤد زكاته مثَّلَ له يوم القيامة شجاعًا (١) أقرع له رَبِيبَان يطلبه حتى يمكنه يقول : أنا كنزك .

[۷۵۳] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سفيان ، عن ابن عَجْلان ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كل مال يُؤدّى زكاته فليس بكنز ، وإن كان مدفوناً ، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز ، وإن لم يكن مدفوناً .

وقال الله عز وجل لنبيه ﷺ : ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِها ﴾ [التوبة:١٠٣]

قال الشافعي: وإنما أمره أن يأخذ منهم ما أوجب عليهم .

وذكر الله تبارك وتعالى الزكاة في غير موضع من كتابه سوى ما وصفت منها .

قال: فأبان الله عز وجل فرض الزكاة في كتابه ، ثم أبان على لسان نبيه ﷺ في أيّ المال الزكاة ، فأبان في المال الذي فيه الزكاة أن منه ما تسقط (٢) عنه الزكاة ، ومنه ما تثبت عليه ، وأن من الأموال ما لا زكاة فيه .

قال: وكان فيما أبان من هذا مع غيره إبانة الموضع الذى وضع الله به رسوله على من دينه وكتابه ، والدليل على أن سنة رسول الله على فيما لله عز وجل فيه حكم ، والدليل على ما أراد الله تبارك وتعالى بحكمه : أخاصًا أراد ، أم عامًا ، وكم قدر ما أراد منه ؟ وإذا كان / رسول الله على بهذا الموضع من كتاب الله عز وجل ودينه في موضع كان كذلك في كل موضع ، وسنته لا تكون إلا بالإبانة عن الله تبارك وتعالى واتباع أمره .

1/101

<sup>(</sup>١) في (ص ، ت) : ﴿ شجاع ﴾ غير منصوبة .

<sup>(</sup>٢) في (ص): (يسقط).

<sup>[</sup>۷۵۳] \* مصنف عبد الرزاق: ( ۱۰٦/۶ ـ ۱۰۷ ) كتاب الزكاة ـ باب إذا أديت زكاته فليس بكنز عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر نحوه . ( رقم ۷۱۶) .

وعن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر نحوه . ( رقم ٧١٤١) .

وعن ابن جريج ، عمن سمع نافعاً عن ابن عمر ، وفيه : • إنما الكنز الذى ذكر الله فى كتابه ما لم تؤد زكاته » . (رقم ٧١٤٤) .

1/178

# [٢] / باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة

[٧٥٤] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك بن أنس ، عن محمد ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المارني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد

[٧٥٤] \* ط: (١/ ٢٤٤ \_ ٢٤٥) (١٧) كتاب الزكاة \_ (١) باب ما تجب فيه الزكاة \_ عن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبي سعيد الخدري \_ رضى الله تعالى عنه .

وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري .

قال ابن عبد البر: حديث عمرو بن يحيى عن أبيه صحيح عند جميع أهل الحديث ، وحديث محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه ، عن أبي سعيد خطأ في الإسناد ، وإنما الحديث المحفوظ ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد . وقد رواه عن عمرو بن يحيى جماعة من جلة العلماء احتاجوا إليه فيه ، ورواه عن أبيه أيضاً جماعة . قال : ولم يرو هذا الحديث عن النبي عن أبي سعيد ، وقد قيل : إن هذا الحديث ليس يأتي من وجه لا مطعن فيه ولا علة عن أبي سعيد إلا من حديث يحيى بن عمارة عنه ، من رواية ابنه عمرو عنه ، ومن رواية محمد بن يحيى بن حبان عنه .

هذا ، ولكن البخاري أخرج الطريقين من طريق مالك عما يدل على أنهما عنده صحيحان :

\* خ: (١/ ٤٥١) (٢٤) كتاب الزكاة \_ (٤٢) باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة \_ من طريق عبد الله ابن يوسف ، عن مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه به . ( رقم 1809) .

وفيه : « ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة » .

وهو كذلك في الموطأ .

وهو مختصر على هذا عند الشافعي ـ رضي الله تعالى عنه .

وفي (1/133) الكتاب نفسه \_ (٣٢) باب ركاة الورق \_ من طريق عبد الله بن يوسف ، عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني به \_ كما في الحديث الأول . ( رقم ١٤٤٧ ) .

م : (۲ / ۱۷۳/(۱۲) کتاب الزکاة \_ الحدیث الأول فی هذا الکتاب \_ من طریق عمرو بن محمد
 ابن بکیر الناقد ، عن سفیان بن عیینة به . ( رقم ۱/ ۹۷۹) .

ومن طریق یحیی بن سعید ، عن عمرو بن یحیی به .( رقم ۲/ ۹۷۹) .

ومن طریق ابن جریج ، عن عمرو بن یحیی به .

ومن طريق بشر بن مُفَضِّل ، عن عُمَارة بن غَزيَّة ، عن يحيى بن عمارة به .( رقم ٣/ ٩٧٩) .

ومن طریق ابن مهدی ، عن سفیان ، عن اِسماعیل بن أُمَیّة ، عن محمد بن یحیی بن حَبَّان ، عن یحیی بن عُمَارَة . (٩/٩/٥) .

ومن طريق يحيى بن آدم عن سفيان الثوري به .

ومن طريق الثوري ومعمر ، عن إسماعيل بن أمية به .

والحديث عند الشافعي من هذا الطريق مختصر أيضاً.

الخدرى: أن رسول الله ﷺ قال : اليس فيما دون خمس ذَوْد (١) صدقة ٧.

[۷۰۰] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعى قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا عمرو ابن يحيى المازنى ، عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يفول: إن رسول الله عليه قال: « ليس فيما دون خمس ذُود صدقة » .

[٧٥٦] قال الشافعي: أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ،عن أبيه قال : سمعت أبا سعيد الخدري ، عن النبي ﷺ مثله .

قال الشافعي رحمه الله: وبهذا نأخذ ، ولا أعلم فيه مخالفاً لقيته ، ولا أعلم ثقة يرويه إلا عن أبي سعيد الخدري ، فإذا أثبتوا حديثاً واحداً مرة وجب عليهم أن يثبتوه أخرى .

قال الشافعى : وبيّن فى السنة أن ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ، وأن فى الخمس صدقة .

# [٣] باب كيف فَرْض الصدقة

[۷۵۷] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر ، عن المُنتَّى بن أنس ، أو ابن فلان بن أنس ـ الشافعى يشك ـ عن أنس بن مالك قال : هذه الصدقة ، ثم تركت الغنم وغيرها ، وكرهها الناس :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين التي أمر الله تعالى

<sup>(</sup>۱) الذَّوْد : جماعة الإبل ، وهو من الثلاثة إلى العشرة ، لا واحد له من لفظه ، وقوله : « خمس ذود » كقوله: خمسة أبعرة ، وخمسة جمال ، وخمس نوق ، وخمس نسوة . ( شرح النووي لمسلم ۷/ ۷۲) .

<sup>[</sup>٧٥٥] انظر تخريج الحديث السابق .

<sup>[</sup>٧٥٦] انظر تخريج الحديث السابق ، رقم [٧٥٤] .

<sup>[</sup>۷۵۷] قال الحافظ الحسيني في التذكرة: « القاسم بن عبد الله عن المثنى بن أنس ـ أو ابن فلان ـ عن أنس بحديث الزكاة الطويل ، وعنه الشافعي ، وهذا لا يعرف. قال البيهقي: قد روى عبد الله بن عمر العمرى هذا الحديث عن المثنى بن أنس ، وهو المثنى بن عبد الله بن أنس ، نسب إلى جده .

قال : والشافعي رحمه الله أكد هذه الرواية برواية حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس ، وجعل اعتماده عليها ، وعلى ما بعدها من حديث ابن عمر وهي فيما يلي ( المعرفة. ١/ ٢١٥) .

بها، فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم ، في كل خَمْس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل ففيها ابنة مَخَاض (١) أنثى ، فإن لم يكن فيها بنت مَخَاض فابن لَبُون ذكر . فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لَبون (٢) أنثى ، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقّة (٣) طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحداً (٤) وستين إلى خمس وسبعين ففيها ابنتا لَبُون ، فإذا بلغت إلى تسعين ففيها ابنتا لَبُون ، فإذا بلغت إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الجمل ، فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقّة .

وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة (٢) وعنده حقة (٧) ، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسر عليه ، أو عشرين درهما . فإذا بلغت عليه الحقة ، وليست عنده حقة وعنده جَذَعَة ، فإنها تقبل منه الجَذَعَة ، ويعطيه المُصدِّقُ عشرين درهما أو شاتين » .

[٧٥٨] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وأخبرني عدد ثقات كلهم عن

<sup>(</sup>۱) ابنة مخاض: ولد الناقة إذا استكمل حولاً سمى ابن مخاض، والأنثى ابنة مخاض. ولا يزال كذلك حتى يستكمل الثانية.

<sup>(</sup>٢) ابنِ لَبُون : هُو وَلَدَ النَاقَةَ إذا دَخُل فَى السَّنَةَ الثَّالثَةَ وَالْأَنْثَى ابنَةَ لَبُون ، وَلا يزال كذلك حتى يستكمل الثالثة .

<sup>(</sup>٣) حَقَّةً : أنشى الإبل إذا دخلت في الرابعة ، والذَّكَر : حقٌّ.

وإذا بلغت الحقة أن ينزوها الفحل يقال لها : طروقَة الفحل ، ولا تزال كذلك حتى تستكمل أربع سنين .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ إحدى ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) جَذَعَة : أنثى الإبل إذا دخلت في الخامسة سميت جذعة ،والولـد : جـذع ولا يـزال كـذلك حـتى تمضى الخامسة .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ١ الجذعة » . (٧) في (ص) : ١ الحقة » .

<sup>[</sup>۷۵۸] \* د : (۲/ ۲۱۶ ـ ۲۲۶ ) (۳) کتاب الزکاة \_ (٤) باب في زکاة السائمة \_ من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد به .

<sup>\*</sup> س: (١٨/٥ ـ ٢٣) (٢٣) كتاب الزكاة ـ (٥) باب زكاة الإبل ـ من طريق المظفر بن مدرك أبي كامل، عن حماد به .

ومن طريق عبد الله بن فضالة ، عن شريح بن النعمان ، عن حماد به. (٥/ ٢٧) .

عن أبي كامل عن حماد .

<sup>\*</sup> مسئد أبي بكر للمروزى: (ص١١١) (رقم ٧٠) عن أبى خيثمة ،عن يونس بن محمد ، عن حماد. وهؤلاء الذين رووا الحديث عن حماد كلهم ثقات .

وقال البيهقي في المعرفة (٣/ ٢١٥ \_ ٢١٧ ) : حديث حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله ، =

حماد بن سلمة ، عن ثُمَامَة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك (١) عن النبي ﷺ بمثل معنى هذا لا يخالفه ، إلا أنى لا أحفظ فيه إلا يعطى شاتين أو عشرين درهما ، ولا أحفظ إن استيسر عليه .

۱۶۲/ب <del>ت</del>

[٧٥٩] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي/ قال : أخبرنا مسلم ، عن ابن جُريج قال : قال لي ابن طاوس : عند أبي كتاب من العقول نزل به الوحي ، وما فرض رسول الله على من العقول أو الصدقة فإنما نزل به الوحي .

<u>۱۵۱/ب</u> <del>ص</del>

قال الشافعي : وذلك إن شاء الله تعالى كما روى ابن طاوس ، وبيّن في قول/ أنس .

قال: وحديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سَلَمة ، وغيره عن رسول الله على وبه ناخذ .

[٧٦٠] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا أنس بن عياض ، عن

(١) ٤ عن أنس بن مالك ، : ليست في (ص) .

عن أنس بن مالك حديث صحيح موصول ، وقد قصر به بعض الرواة ، فرواه . . . عن حماد بن سلمة قال : أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتاباً زعم أن أبا بكر كتبه لأنس ، وعليه خاتم رسول الله ﷺ ، حين بعثه مصدقاً ، وكتب له ، فتعلق به بعض من ادعى المعرفة بالآثار وقال : هذا منقطع ، وأنتم لا تثبتون المنقطع ، فإنما وصله عبد الله بن المثنى ، عن ثمامة ، عن أنس .

قال: وقد أورده ابن المنذر في كتابه محتجاً به ، ورواه إسحاق بن راهويه ، وهو إمام عن النضر بن شميل ، وهو متفق عليه في العدالة والإتقان والتقدم على أصحاب حماد ـ قال : أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس ، يحدثه عن أنس بن مالك ، عن رسول الله ﷺ .

قال أبو الحسن على بن عمر الدارقطني : إسناد صحيح ، وكلهم ثقات .

قال البيهةى: ولا نعلم من حملة الحديث وحفاظهم من استقصى فى انتقاد الرواة ما استقصى محمد ابن إسماعيل البخارى ـ رحمه الله ـ مع إمامته وتقدمه فى معرفة الرجال وعلل الأحاديث ، ثم إنه اعتمد فى هذا الباب على حديث عبد الله بن المثنى الأنصارى ، عن ثُمَامة ، عن أنس ، فأخرجه فى الصحيح عن محمد بن عبد الله بن المثنى ، عن أبيه ، وذلك لكثرة الشواهد لحديثه هذا بالصحة .

<sup>\*</sup> خ : (١/٨٤٨ ـ ٤٤٩ ) (٢٤) كتاب الزكاة ـ (٣٧) باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ـ من طريق محمد بن عبد الله به . ( رقم ١٤٥٣ ) . وأطرافه في ( ١٤٤٨ ، ١٤٥٠ ـ ١٤٥١ ، ١٤٥٠ . ١٤٥٠ ) . واطرافه في ( ١٤٤٨ ، ٢٤٨٠ ، ١٤٥٠ ) .

<sup>[</sup>٧٥٩] \* مصنف عبد الرزاق : (٩/ ٣٢٩ رقم : ١٧٤٦٤) كتاب العقول ــ باب الأنف ــ عن ابن جريج به . وفي (٩/ ٢٧٩ رقم : ١٧٢٠١) : عن ابن جريج به ، مثل ما هنا في المعنى .

<sup>[</sup>٧٦٠] \* الأموال لابن زنجويه : ( ٢/ ٨٠٥ رقم ١٣٩٤ ) ـ من طريق موسى بن عقبة به..

موسى بن عُقْبة، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن هذا كتاب الصدقات فيه : فى كل أربع وعشرين من الإبل فدونها من الغنم فى كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون ، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طَرُوقة الجمل، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون ، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الجمل ، فما زاد على ذلك ففى كل أربعين بنت لبون ، فوفى وفى كل خمسين حقة .

وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة ، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان (١) ، وفيما فوق ذلك إلى ثلثمائة ثلاث شياه ، فما زاد على ذلك ففى كل مائة شاة .

ولا يُخْرَج في الصدقة هَرِمَة (٢) ، ولا ذات عَوار (٣) ، ولا تَيْس (٤)، إلا ما شاء المُصدَق ولا يُخْرَب بين مُتَفَرَّق ولا يُفَرَّقُ بين مجتمع (٥) حشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّوِيَّة ، وفي الرَّقَةِ (٦) ربع العُشْر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق .

هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التي يأخذ عليها.

قال الشافعي رحمه الله: ويهذا كله ناخذ.

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ( شاتين ) .(٢) هرمة : هي التي أضر بها الكبر .

<sup>(</sup>٣) ذات عوار: أي ذات عيب .

<sup>(</sup>٤) ولا تيس : فحل الغنم المعد لضرابها .

<sup>(</sup>٥) سيأتي تفسير ذلك ـ إن شاء الله تعالى في باب صدقة الخلطاء .

<sup>(</sup>٦) الرُّقَة : هي الوَّرق : أي الفضَّة .

<sup>= \*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : (٣ / ١٢٢) كتاب الزكاة ـ في الزكاة في الإبل ـ ما فيها ـ من طريق وكيع ، عن سفيان ، عن موسى بن عقبة به . (٣/ ١٢٢) . وهو مختصر فيه .

قال ابن حزم في المحلى (٤/ ١١٤ ، ١١٦) : وأما عمر وطيَّت فالثابت عنه كالشمس .

شرح معانى الآثار : ( ٤ / ٣٧٥) من طويق موسى بن عقبة به .

 <sup>♦</sup> مصنف عبد الرزاق: (١/٤/ ٨ ) كتاب الزكاة \_ باب الصدقات \_ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع
 به.

<sup>\*</sup> ط: (ص: ١٧٥ ـ ١٧٦ ) (١٧) كتاب الزكاة ـ (١١) صدقة الماشية ـ عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة ـ قال : فوجدت فيه . . فذكر مثل هذا الحديث .

ولهذا قال الشافعي ـ رضي الله تعالى عنه: هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التي كان يأخذ عليها .

[٧٩١] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني الثقة من أهل العلم ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهرى ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبي عَلَيْهُ \_ لا أدرى أدخل ابن عمر بينه وبين النبي ﷺ عمر في حديث سفيان أم لا ؟ \_ في صدقة الإبل مثل هذا المعنى لا يخالفه ، ولا أعلمه ، بل لا أشك ـ إن شاء الله تعالى ـ إِلا أَنه حَدَّث (١) بجميع الحديث في صدقة الغنم ، والخلطاء ، والرِّقة هكذا ، إلا أنى لا

هذا وقد قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير : تفرد بوصله سفيان بن حسين ، وهو ضعيف في الزهري خاصة ، والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه (٢/ ١٥١) .

قال البيهقي في المعرفة : وقد رواه سليمان بن كثيرعن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه عن رسول الله

قال الزهرى : أقرأني سالم كتابًا كتبه رسول اللّه ﷺ قبل أن يتوفاه الله عز وجل في الصدقة ، فكأنه أقرأه الكتاب ، وأسنده عن أبيه ، عن النبي ﷺ .

قال البيهقي : فحفظه سليمان بن كثير وسفيان بن الحسين .

ورواه يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب الزهري قال : هذه نسخة كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه في الصدقة ، وهي عند آل عمر بن الخطاب

قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبد الله فوعيتها على وجهها ، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن حمر ، وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر نحو حديث سفيان بن

وروينا عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال : لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله عليه في الصدقات ، فوجد عند آل عمرو بن حزم في الصدقات ، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله ﷺ . فنسخ له . (المعرفة ۲/ ۲۲۰ ـ ۲۲۱) .

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ( يحدث ؛ وفي (ت) : ( حديث ؛ وهو خطأ .

<sup>[</sup>٧٦١] \* د : (٩٨/٢) (٣) كتاب الزكاة \_ (٤) باب في ركاة السائمة \_ من طريق عبد الله بن محمد النفيلي ، عن عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه قال : كتب رسول الله كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قُبض ، فقرنه بسيفه ، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمرحتي قبض .

 <sup>★</sup> ت: (٣/ ٨) (٥) كتاب الزكاة \_ (٤) باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم \_ من طريق زياد بن أيوب وغيره عن عباد بن العوام به .

وقال : حديث ابن عمر حديث حسن .

وقال : وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهرى ، عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه ، وَإِنَّمَا رَفِعِهِ سَفِيانَ بِنِ حَسَيْنٍ .

<sup>\*</sup> صحيح ابن خزيمة : ( ١٩/٤ رقم : ٢٢٦٧) . من طريق الفضل عن إبراهيم بن صدقة، عن سفيان ابن حسين .

<sup>♦</sup> المستدرك: ( ١/ ٣٩٢) من طريق الشعراني ، عن النفيلي به ، وصححه ووافقه الذهبي .

أحفظ إلا الإبل في حديثه .

قال الشافعي رحمة الله عليه: فإذا قيل (١) في سائمة الغنم هكذا ، فيشبه \_ والله تعالى أعلم \_ ألا يكون في الغنم غير السائمة شيء ؛ لأن كلَّ ما قيل في شيء بصفة ، والشيء يجمع صفتين يؤخذ من صفة كذا ، ففيه دليل على ألا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه (٢).

قال الشافعي فطي : بهذا قلنا ، لا يتبين أن يؤخذ من الغنم غير السائمة صدقة الغنم، وإذا كان هذا هكذا في الإبل والبقر ؛ لأنها الماشية التي تجب فيها الصدقة، دون ما سواها .

قال الشافعي: وإذا كانت (٣) للرجل أربعة من الإبل فلا يكون فيها زكاة حتى تبلغ خمساً، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ، ثم لا زكاة في الزيادة على (٤) خمس حتى تبلغ عشراً، فإذا بلغت ففيها شاتان. فإذا زادت على (٥) عشر فلا زكاة في الزيادة حتى تكمل خمس عشرة ، فإذا كملتها ففيها ثلاث شياه . فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حتى تبلغ (٢) عشرين (٢) ، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه . فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حتى تبلغ (٢) خمساً وعشرين ، فإذا بلغت خمساً وعشرين سقطت الغنم ، فلم يكن في الإبل غنم بحال ، وكانت فيها بنت مخاض . فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لَبون ذكر . / فإذا زادت فليس في الزيادة زكاة (٨) حتى تكمل ستاً وثلاثين ، فإذا كملتها ففيها بنت لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل إحدى وستين ، فإذا كملتها ففيها طَرُوقة الفحل . فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستاً وسبعين ، فإذا بلغتها ففيها ففيها جَدَعَة . فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستاً وسبعين ، فإذا بلغتها ففيها ففيها حقتان طروقتا الفحل . فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ متاً وسبعين ، فإذا بلغتها ففيها وعشرين ، فإذا بلغتها سقط الفرض الثاني واستقبل بها فرض ثالث ، فعدت (١٠) كلها وعشرين ، فإذا بلغتها سقط الفرض الثاني واستقبل بها فرض ثالث ، فعدت (١٠) كلها أفكان في كل أربعين منها بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .

1/101

<sup>(</sup>١) في (ت) : ﴿ وَإِذَا قِيلِ ﴾ . (٢) في (صَ ، ت ) : ﴿ مَنْ صَنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ وإذا كان ؟ وما أثبتناه من (ص،ت) . ﴿ ٤ ، ٥) ما بين الرقمين ساقط من (ص) .

<sup>(</sup>٢ ، ٧) ما بين الرقمين ساقط من (ص) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : ﴿ شيء ؟ بدل : ﴿ زكاة ؟ وما أثبتناه من (ص ، ت ).

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ بِنِنَا لِبُونِ ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت ) . ﴿ (١٠) في (ص) : ﴿ قعدت ﴾ بدل : ﴿ فعدت ﴾ .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإبانة ذلك أن تكون الإبل مائة وإحدى وعشرين ، فيكون فيها ثلاث بنات لبون ، فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وثلاثين. فإذا كملتها ففيها حقه وابنتا (١) لبون ، فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وأربعين ، فإذا كملتها ففيها حقتان وبنت لبون، فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى (٢) تكمل مائة وخمسين ، فإذا كملتها ففيها ثلاث حقاق ثم ليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وستين ، فإذا كملتها ففيها أربع بنات لبون ، فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائة وسبعين ، فإذا بلغتها ففيها حقة وثلاث بنات لبون ، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وثمانين ، فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنتا (٤) لبون ، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وتسعين ، فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغتها فعلى المُصدُق أن يسأل : فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغتها فعلى المُصدُق أن يسأل : فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغتها فعلى المُصدُق أن يسأل : فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى قبلغ مائتين ، فإذا بلغتها فعلى المُصدُق أن يسأل نفون خيراً أخذها ، لا يحل له غير ذلك ، ولا أراه يَحلُ لرب المال غيره . فإن أخذ منه وترك له ، وبه المال الصنف (٥) الأدنى كان حقاً عليه أن يخرج فضَل ما بين ما أخذ منه وترك له ، فيعطيه أهل السُهمَان .

قال الشافعي رحمة الله عليه: ثم هكذا كل ما اجتمع فيه الفرض<sup>(١)</sup> في أربعمائة وغيرها ، أخذ المُصدِّق الأفضل لأهل السُّهْمَان ، وأعطى ذلك رب المال ، فإن ترك له أخرج رب المال فضله .

قال الشافعي وَطِيْنِيهِ : وإن استوت قيم أربع حِقاَق وخمس بنات لبون كان للمُصكدُّق أن يأخذ من أى الصنفين شاء ؛ لأنه ليس هنالك فضَل يدعه لرب المال .

قال الشافعى فطي : وإن وجد المُصدِق أحد الصنفين ، ولم يجد الآخر ، أخذ الصنف الذى وجد ، ولم يأخذ الآخر . كأن (٧) وجد أربع حقاق ، ولم يجد خمس بنات لبون فيأخذ الحقاق ، فإن وجد خمس بنات لبون ، ولم يجد الحقاق فيأخذ بنات اللبون ؛ لأنه ليس هنالك فرض ، ولا فَضْلٌ يدعه .

قال الشافعي رحمه الله: وإن<sup>(۸)</sup> كانت الإبل مائتين ، فوجد أربع بنات لبون وأربع حقاق ، فرأى أربع بنات لبون يقاربن الحقاق ، ولم يشك في أن لو كانت مهن واحدة

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿ وينتا لبون ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) . (٢) ﴿ حتى ﴾ : سقطت من طبعة الدار العلمية .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : " فإذا بلغتها » .
(٤) في (ب) : " وابنا لبون » وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ النصف الأدنى ﴾ وهو خطأ . ﴿ (٦) في (ص) : زيادة ﴿ فيه ﴾ قبل ﴿ في أربعمائة ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ﴿ كَانُهُ وَجِدُ ﴾ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ فِي (بِ ﴾ : ﴿ وَإِذَا كَانَتَ ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

منهن في أنها أفضل من الحِقَاق ، لم (١) يكن له أن يأخذ إلا الحِقَاق ،ولم يكن له أن يكلفه ما ليس في إبله ، وهو يجد فريضته في إبله .

قال: ولو كانت بنات لبون كما وصفت وهنالك حِقَّ ، فأراد أخذها وحقًا ، أو أخذها وبنت مخاض لأنها دون بنت لبون ، وكان مع بنات اللبون خيراً للمساكين ، لم يكن ذلك له ؛ لأنه حينئذ يصير إلى فراق الفريضة .

قال : ولو كانت الحقاق مراضاً ،أو ذوات نقص أو عيب ،لم يكن له أن يأخذ إلا بنات لبون إذا كانت صحاحاً .

قال: ولو كان الصنفان اللذان هما الفرض معاً ناقصين وسائر الإبل صحاحاً قيل له: إن أعطيت من أحد الصنفين صحاحاً من حيث شئت / قبلناه ، وإن لم تفعل أخذنا منك السن التي هي أسفل وأخذنا منك .

قال الشافعي وَلِيْكِينَ : وإن كانت الإبل مَعيبة كلها ، أو بعضها مَعيبة ، إلا الأقل من عدد الصدقة ، كأن الصدقة خمس أو أربع والصحيح ثلاث أو اثنتان ، قيل له : نأخذ منك الصحيح الذي عندك ، وعليك ما يبقى من الصحيح صحيحاً مثله ، فإن جثت به وإلا أخذنا منك الصحيح الأعلى ورددنا عليك ، أو الصحيح الأسفل وأخذنا منك ، ولا نأخذ منك مريضاً وفي الإبل عدد صحيح .

قال الشافعي: وإذ كانت الإبل خمساً وعشرين فلم يكن فيها بنت مخاض ، أخذ المراب منها ابن لبون ذكر ، فإن لم يكن فيها / فالخيار إلى رب (٢) المال يأتى بأيهما شاء ، وأيهما صلى منها ابن لبون ذكر ، فإن لم يكن فيها / فالخيار إلى رب (١٥) المال يأخذ إلا ابنة مخاض ؛ لأنها الفرض الأول الذي لا فرض غيره وهي موجودة .

## [٤] باب عيب الإبل ونقصها

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وإن كانت الإبل معيبة كلها بجَوَب أو هُيام (٣) ، أو مرض ،أو عَوار ، أو عيب ما كان أخذ المصدق واحد منها ، ولم يكلفه صحيحة من غيرها.

<u>۱۳۳/ب</u> ت

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لُهُ . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ فَالْحَيَارُ لُوبِ الْمَالُ ﴾ وما أثبتناه من (ت ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) الهُيامُ : الجنون ، وقيل : داءٌ يُشبه الحُمى . (اللسان) .

قال: وله أن يأخذ غير المُعيب من السن التي وجبت له ، وليس لرب المال أن يبدله شراً منها.

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو كانت الإبل معيبة كانت فريضتها الغنم ، فكانت الشاة التي تجب فيها أكثر ثمناً من بعير منها ، قيل له : إن أعطيتها قبلت ، وإن لم تعطها فلك الخيار في أن تعطى بعيراً متطوعاً مكانها ، أو تعطيها ، فإن أبي الخيار جبر على أخذ الشاة ، ومتى جبر فلم يعط (١) الشاة حتى يختار أن يعطى البعير قُبلَ منه .

قال : وإذا كان بعض الإبل مبايناً لبعض ، فأعطى أنقصها ، أو أدناها ، أو أعلاها، وتُبل منه ، وليس كالإبل فريضتها منها فيها النقص .

قال الشافعي رحمه الله: وسواء كان النقص قديماً ، أو حدث بعد ما عد الإبل وقبل ينقص منها ، أو من الغنم ، ثم نقص ما قبض أو هلك في يده ، أو نقصت إبل رب المال أو هلكت في يده ، لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإن عد الساعي الإبل ، فلم يقبض من ربها الزكاة حتى تلفت أو تلف بعضها ، ولم يفرط ، فإن كان في الباقي شيء أخذه ، وإلا فلا شيء له .

قال الشافعى: وإن كانت لرجل إبل فعدها الساعى ، وقال رب المال (٢): لى إبل غائبة فأخذ منه صدقة الغائبة والحاضرة ، ثم أخذ منه ساعى بلد إبله الغائبة صدقة ، فعلى المصدق الذى أخذ منه صدقة الغائبة أن يرد عليه قدر صدقة الغائبة من صدقة غيره ، مثل ما أخذ منه إذا كان قد قسم صدقته ، إلا أن يشاء رب الماشية أن يدع حقه .

<sup>(</sup>١) ﴿ ومتى جبر فلم يعط الشاة ﴾ : ساقطة من (ص) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : « وقال رب الإبل » .

# [0] بأب إذا لم توجد السن

<u>۱٦٤/ ب</u> ت

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : حفظنا أن رسول الله ﷺ قال في أسنان الإبل التي فريضتها / بنت لَبُون فصاعداً : ﴿ إذا لم يجد المصدق السنّ التي وجبت له ، وأخذ السن التي دونها ، أخذ من رب المال شاتين أو عشرين درهماً ، وإن أخذ السن التي فوقها رد على رب المال شاتين ، أو عشرين درهماً » (١) .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وعلى المُصدِّق إذا لم يجد السن التي وجبت له ، ووجد السن التي هي أعلى منها أو أسفل ، ألا يأخذ لأهل السهمان إلا الخير لهم . وكذلك على رب المال أن يعطيه الخير لهم ، فإن لم يقبل المُصدِّق الخير لهم ، كان على رب المال أن يخرج فضل ما بين ما أخذ المصدق ، وبين الخير لهم ، ثم يعطيه أهل السُّهُمَان .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا وجد العليا ولم يجد السفلي ، أو السفلي ولم يجد العليا ، فلا خيار له ، ويأخذ من التي وجد ، وليس له غير ذلك .

قال الشافعي خلي : وإذا وجد أحد السنين ذات عَوار ، أو هما (٢) معا ذاتي (٣) عوار ، وتحتهما أو فوقهما من الإبل سالم من العوار ولم يجد السن العليا ولا السفلي ، فليس له أن يأخذ ذلك من ذوات (٤) العوار ، وفي الإبل صحيحة (٥) . وله أن يأخذ على النظر للمساكين على ما وصفت ، فكلما ارتفع سنا أعطى رب المال شاتين أو عشرين درهما ، وإذا ارتفع إلى السن التي فوق السن التي تلى ما وجب له فقد ارتفع سنين أعطى رب المال أربع شياه ، أو أربعين درهما . ثم إن ارتفع سنا ثالثا زاده (٦) شاتين ، فأعطاه ست شياه أو ستين درهما . وهكذا إذا انخفض أخذ منه في سن ما انخفض إليها شاتين أو عشرين / درهما ، لا يختلف ولا ينظر في ذلك إلى أن تكون قيمة ما بين السنين أكثر ، أو أقل مما جاءت به السنة أن يأخذه .

1/۱۵۳

قال الشافعي رَجُونِهِ : ولا يحل للساعي أن يعطيه عشرين درهما ، والشاتان أقل نقداً

<sup>(</sup>١) راجع الحديث [٧٥٧] وتخريجه ، وكذلك رقم [٧٥٨] .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ) : ﴿ وهما معاً ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ ذَاتِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في(ص): ١ صح

<sup>ِ (</sup>٦) في(ب) : ﴿ زاد ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت).

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ ذُواتِي ﴾ . (٥) في(ص) : ﴿ صحة ﴾ .

كتاب الزكاة / باب إذا لم توجد السن \_\_\_\_\_\_ ٩

على المساكين من العشرين الدرهم <sup>(۱)</sup> ، ولا الشاتين والعشرون<sup>(۲)</sup> الدراهم <sup>(۳)</sup> أقل نقداً على المساكين منهما <sup>(٤)</sup> .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان المصدق يلى صدقة دراهم وإبل وغنم ، وهكذا وإن لم يكن يصدق إلا ماشية باع منها ، فيرد على المأخوذ منه عشرين (٥) درهما إذا كان ذلك النظر للمساكين .

قال الشافعي رحمه الله: ويبيع على النظر للمساكين من أي أصناف الماشية أخذ.

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان يصدق إبلاً لا أثمان لها للؤمها (٦) ،أو عيب بها ، فلم يجد السن التي وجبت في المال ، ووجد السن التي أسفل منها ، فكان إذا أخذها وشاتين، أو عشرين درهماً كانت الشاتان أو العشرون درهماً خيراً من بعير منها ، خير رب المال بين أن يتطوع له بالسن التي هي أعلى مما وجبت عليه ، أو يعطيه المُصدِّق الذي هو خير للمساكين .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا أخذ من رب المال الفضل بين السنين ، أعطى (٧) رب المال أيهما شاء ، إن شاء شاتين ، وإن شاء عشرين درهما . وليس للوالي أن يمتنع ؛ لأن في الحديث شاتين إن تيسرتا ، أو عشرين درهما . فإذا تيسرت الشاتان وفيهما وفاء أعطاهما ، إلا أن يشاء عشرين درهما .

قال الشافعى: والاحتياط لرب المال أن يعطى الأكثر للمساكين من شاتين أو عشرين درهماً.

قال الشافعي وَلِيْكَ : وإذا كانت إبل لرجل فيها صدقة منها ، فلم يكن فيها السن التي وجبت فيها ، فقال رب الإبل : آتى بها ، قبلت منه إذا جاء بها من أمثل إبله أو خيراً منها ، وإن جاء بها من إبل ألأم منها لم يكن للمصدق أن يقبلها ، وكان له أن يرتفع في إبل ، ويرد عليه ، أو ينخفض ، ويأخذ منه .

قال الشافعي رحمة الله عليه: والإبل في هذا مخالفة للبقر والغنم ، إذا لم يجد

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ الدراهم ﴾ ، وما أثبتناه من (ص) وفي (ت) : ﴿ من عشرين درهما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ والعشرين ﴾. ﴿ (٣) في (ص،ت) : ﴿ الدرهم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ١ منها ؟ . (٥) في (ص،ت) : ١ عشرون ؟ .

<sup>(</sup>٦) في : (ب،ت) : ﴿ للونها ﴾ وما أثبتناه من (ص) وهو الملائم للمعنى . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٧) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وأعطى ﴾ مخالفة جميع النسخ ، وهو خطأ .

۱٦٤/ب ت

السن من البقر والغنم كُلِّفُهَا ربَّها ، إلا أن يتطوع له بأعلى منها ، وإذا وجد ذلك(١) السن منها مَعيبة ، وفي ماشيته صحيح ، فليس له أن يرتفع / ويرد (٢) ، ولا ينخفض ، ويأخذ من (٣) البقر ، ولا الغنم بحال .

# [7] باب الشاة تؤخذ في الإبل

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وإذا كانت لرجل إبل فريضتها الغنم ، وله غنم ، أخذ من غنمه مما يجور أن يكون أضحية . فإن كانت غنمه معزى فثنية ، وإن كانت ضأناً فَجَذَعة ، ولا يؤخذ منه أعلى منها ولا دونها إلا أن يتطوع رب المال بأعلى ، فيقبل منه.

قال الشافعي رحمه الله: وإن كانت غنمه ذوات عَوَارٍ ، أو مراضاً ، أو لا غنم له فالحيار فيها إليه ، يدفع إليه أى شاة أجزأت أضحية من ضان أو معزى ، ولا أنظر إلى الأغلب بالبلد ؛ لأنه إنما جاء : أن عليه شاة ، فإذا أخذتها في السن التي تجزئ (٤) في صدقة الغنم فليس لى أكثر منها .

قال الشافعي وَطَيِّكَ : وهكذا إن كانت ضاناً أو مَعْزَى ، أو ضاناً فأراد أن يعطى ماعزة، أو مَعْزَى فأراد أن يعطى ضائنة قبلتها منه ؛ لأنه إنما سميت عليه شاة ، فإذا جاء بها قبلتها منه .

قال الشافعي رحمه الله: ويأخذ إبله بالعدد ما كانت إبله لئاماً أو كراماً لا يختلف ذلك، وأى شاة من شاء بلده تجزئ أضحية قبلت منه. وإن جاء بها من غير شاء بلده، ومثل شاء بلده، أو خير قبلت. وإن جاء بها دونها لم تقبل. ولو كانت (٥) له إبل كرام وجبت فيها فريضة منها، فأراد أن يعطينا من إبل له ولغيره تلك السن وهي أدنى من إبله، لم يكن لنا أخذها منه، ولم تجزئ (٦) عنه أن يعطينا (٧) إياها. كما لو كانت له إبل لئام وله إبل كرام ببلد غير بلده، أو ببلده إبل كرام، لم نأخذ منه صدقة اللئام من إبل

<sup>(</sup>١) في (ص): ﴿ كَلْلُّكُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ فيرد ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ الذي يجزئ ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ لُو كَانْتَ ﴾ بدون حرف العطف .

 <sup>(</sup>٦) في (ب) : ( ولم تجز ١ وما اثبتناه من (ص ، ت) .

۱۵۳/ب ص

بلده ، ولا إبله التي/ ببلد غير بلدم ، وأخذنا من كل واحدة منهما بقدر ما فيها.

قال الشافعى: وإذا وجبت لنا عليه جَذَعَة ،لم يكن للمصدق أن يأخذها منه ماخضاً، إلا أن يتطوع . فإذا ضرب الفحل السن التى وجبت ، فلم يدر أحالت أو لقحت! قيل له: لا ناخذها منك أو تأتى بغيرها من تلك السن إن شئت ، أو نأخذ السفلى وترد علينا، أو العليا ونرد عليك .

#### [٧] باب صدقة البقر

[٧٦٢] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ابن دينار، عن طاوس: أن معاذ بن جبل أتى بوقص البقر فقال: لم يأمرني فيه النبي بشيء .

قال الشافعي رحمة الله عليه : والوَقْصُ ما لم يبلغ الفريضة (١).

قال الشافعي : ويشبه أن يكون معاذ إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله عليه ، وقد

<sup>(</sup>١) قال البيهقي في المعرفة (٣/ ٢٣٠) : قال الشافعي : « والوقس ما لم يبلغ الفريضة » قال البيهقي : « كذا في رواية الربيع بالسين ، وفي كتاب البويطي بالصاد » .

<sup>[</sup>٧٦٧] \* مصنف عبد الرزاق: (١٠/٤) كتاب الزكاة \_ باب صدقة العسل \_ عن الثورى ، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس ، عن معاذ بن جبل قال: سألوه عما دون ثلاثين من البقر وعن العسل \_ قال: لم أومر فيها بشيء . (رقم ١٩٦٤) .

وفى(٤/ ٢٢) باب البقر \_ عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار أن طاوساً أخبره أن معاذ بن جبل قال: لست آخذ من أوقاص البقر شيئاً حتى آتى رسول الله ﷺ ، فأتى رسول الله ﷺ فأمر فيها بشىء. (رقم ٦٨٤٣) .

ويبدو أن في العبارة الأخيرة تحريفاً . والله تعالى أعلم . وقد رواه ابن عبد البر في التمهيد عن عبد الرزاق بهذا الإسناد كما عندنا ، مما يؤكد هذا التحريف . ( التمهيد ٢٧٦/٢) .

<sup>\*</sup> ط: (١/ ٢٥٩) (١٧) كتاب الزكاة \_ (١٢) ماجاء في صدقة البقر \_ عن مالك ، عن حميد بن قيس المكي، عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً ، ومن أربعين بقرة مسنّة ، وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاً ، وقال : لم أسمع من رسول الله على فيه شيئاً حتى ألناه فأسأله ، فتوفى رسول الله على قبل أن يقدم معاذ بن جبل .

وعن ابن إدريس ، عن ليث ، عن طاوس ، عن معاذ : ليس في الأوقاص شيء .

روى أنه أُتِي بما دون ثلاثين فقال : لم أسمع من النبي ﷺ فيها شيئاً .

[۷۶۳] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن حُميَد بن قَيْس ، عن طاوس اليماني: أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تَبيعاً (١) ، ومن أربعين بقرة مُسنَّة (٢)، وأتى بما دون ذلك ، فأبي أن يأخذ منه شيئاً ، وقال : لم أسمع من رسول الله عَلَيْ فيه شيئاً حتى ألقاه فأسأله ، فتوفى رسول الله عَلَيْ قبل أن يقدم معاذ بن جبل

قال الشافعى : وطاوس عالم بأمر معاذ ، وإن كان لم يلقه ، على كثرة من لقى ممن أدرك معاذاً من أهل اليمن فيما علمت .

وقد روى أن النبي ﷺ أمر معاذاً أن يأخذ من ثلاثين تبيعاً ومن أربعين مسنة .

قال الشافعي وطائي : وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منهم : أن معاذاً أخذ منهم صدقة البقر<sup>(٣)</sup> على ما روى طاوس .

[٧٦٤] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا / الشافعي قال : أخبرنا بعض أهل العلم والأمانة عن يحيى بن سعيد ، عن نعيم بن سلامة (٤) : أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة فزعموا أن النبي على كل ثلاثين تبيع وفي (٥) كل أربعين مُسنَّة .

قال الشافعي رحمه الله: وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافاً(٢)، ومه ناخذ .

<sup>(</sup>١) التبيع: ما دخل في الثانية . (١) السُّنَّة : ما دخل في الثالثة .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : « أخذ صدقة البقر منهم » .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ نعيم بن سلام ﴾ وما أثبت هو الصواب ، كما في كتب التخريج ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٤٧٨) وهو في التاريخ الكبير (٩٨/٨ رقم ٣٢٢٠) والجرح والتعديل (٨/ ٤٦٢ رقم ٢١١٧ ) .

<sup>[</sup>٧٦٣] انظر تخريج الحديث السابق .

<sup>[</sup> ٣٦٤] \* مصنف ابن أبي شيبة : (٣/ ١٢٨) كتاب الزكاة \_ في صدقة البقر ما هي \_ من طريق يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان أن نعيم بن سلامة أخبره ، وهو الذي كان خاتم عن يحيى بن عبد العزيز دعا بصحيفة زعموا أن رسول الله على كتب بها إلى عمر بن عبد العزيز في يده ،أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة زعموا أن رسول الله على كتب بها إلى معاذ ، فقال نعيم : فقرئت وأنا حاضر فإذا فيها من كل ثلاثين تبيع ؛ جذع أو جذعة ، ومن كل أربعين بقرة مسنةً . قال نعيم : فقلت : تبيع أو جذع ؟ فقال عمر : تبيع جذع .

<sup>\*</sup> أبن زنجويه في الأموال: ( ٢/ ٨٣٧ رقم ١٤٥٥ ) عن أبي يعلى ، عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى به .

ومن هذا نفهم أن هناك بين يحيى بن سعيد ، ونعيم ، محمد بن يحيى بن حبان .

## [٨] باب تفريع صدقة البقر

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ليس في البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها بقرة ففيها تبيع ، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء (١) حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنّة.

قال الشافعي وَلِحْتِي : ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغتها ففيها تبيعان ، ثم ليس في الزيادة شي حتى تبلغ سبعين ، فإذا بلغتها ففيها مُسنَّة وتبيع ، ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ثمانين ، فإذا بلغتها ففيها مسنتان ، ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ شيء حتى تبلغ تسعين ، فإذا بلغتها ففيها ثلاثة أتبعة ، ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرة ، مائة ، فإذا بلغتها ففيها مُسنَّان وتبيعان ، ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإذا بلغتها ففيها مُسنَّان وتبيع . ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإذا بلغتها جعل للمُصدَّق أن يأخذ الخير للمساكين ؛ أربعة أتبعة أو ثلاث مُسنَّات ، كما قلت في الإبل . وإذا وجد أحد السنين ولم يجد الآخر أخذ الصدقة من السن التي وجد ، كما قلت في الإبل لا يختلف ، إذا اجتمعت له سنان فيهما فرض .

ثم هكذا صدقة البقر حتى تتناهى إلى ما تناهت إليه .

## [٩] باب صدقة الغنم

[٧٦٥] قال الشافعي رُطُّيْكِي : ثَابِتٌ عن رسول الله ﷺ في صدقة الغنم معنى ما أذكرـ

<sup>(</sup>١) في (ص ، ت ) : ٩ فلا شيء في الزيادة ؟ .

<sup>[</sup>٧٦٥] \* قال البيهقى بعد أن نقل قول الشافعى : « ثابت عن رسول الله ﷺ... » قال : وإنما أراد ما أخبرنا أبو عمرو الأديب قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلى ، قال : أخبرنى الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا محمد ابن خلاد ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا محمد بن عبد الله الانصارى قال : حدثنى أبى ، عن ثُمامة بن عبد الله أن أنساً حدثه أن أبا بكر لما استخلف أنس بن مالك على البحرين كتب له هذا الكتاب:

هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله ، فذكر الحديث ، وقال فيه :

وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة .

1/108

إن شاء الله تعالى \_ وهو : أن ليس فى الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين ، فإذا كانت / أربعين ففيها شاة ، ثم ليس فى زيادتها شىء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، فإذا بلغتها بلغتها ففيها شاتان ، ثم ليس فى زيادتها شىء حتى تبلغ مائتى شاة وشاة ، فإذا بلغتها ففيها فلاث شياه ، ثم ليس فى زيادتها شىء حتى تبلغ أربعمائة شاة ، فإذا كملتها ففيها أربع شياه ، ثم يسقط فرضها الأول . فإذا بلغت هذا فتُعدّ ، ففى كل مائة شاة ، ولا شىء فى الزيادة حتى تكمل مائة أخرى ، ثم تكون فيها شاة . وتُعدّ الغنم ، ولا تُفرق ، ولا يُخيّر رب الماشية ، وللساعى أن يختار السن التى وجبت له من خير الغنم ، إذا كانت الغنم واجدة .

# [١٠] باب السن التي تؤخذ في الغنم

[٧٦٦] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سفيان بن عُيينة قال : حدثنا بِشْر بن عاصم ،عن أبيه: أن عمر استعمل أباه (١) سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها (٢) فخرج مُصدَدًّ فاعتد عليهم بالغَدى (٣) ، ولم يأخذه منهم ، فقالوا له : إن

وفى (ص): الغَذَاء على الجمع ، وكذلك في المُعرفة للبيهةي في روايته عن الشافعي ، وفي (ت) «الغذي» بالياء اللينة ، ولكن أصلحت إلى الآلف في موضعين ، أما الموضع الثالث فهي بالآلف مثل (ص) .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ٩ أبا سفيان ، وهو خطأ ، وما اثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ مِخَالَفِيهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الغَذَى : على وزن غَني : السخلة الصغيرة وجمعها : غذاء .

وفيه : ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، وفيه : وإذا كانت سائمة الرجل تنقص من أربعين شاة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها .

رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الأنصاري . ( المعرفة ٣/ ٢٣٣ ـ ٢٣٣ ) .

وانظر تخريج هذا الحديث من البخاري في رقم [٧٥٨] .

<sup>[</sup>٧٦٦] \* مصنف عبد الرزاق : (٤ /١١ \_١٢) كتاب الزكاة \_ باب ما يُعَدُّ ، وكيف تؤخذ الصدقة \_ عن ابن حريج، عن بشر بن عاصم بن سفيان ، عن عاصم بن سفيان نحوه . ( رقم ١٨٠٨) .

<sup>\*</sup> ط: (ص: ١٧٩) (١٧) كتاب الزكاة \_ (١٤) باب ما جاء ما يعتد به من السَّخْل في الصدقة \_ عن تُور ابن زيد الدِّيلي ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً . . . الأثر .

وعقبه تفسير مالك لغريبه :

قال مالك : والسَّخْلَة : الصغيرة حين تُنتَج . والرُّبِي : التي قد وَضَعَتْ ، فهي تربي ولدها . والماخض: هي الحامل . والأكولة : هي شاة اللحم التي تُسَمَّن لتؤكل .

كنت معتداً علينا بالغَذي فخذه منا ، فامسك حتى لقى عمر فقال : اعلم أنهم يزعمون أنّا نظلمهم؛ أنا نعتد عليهم بالغَذي ولا ناخذه منهم . فقال له عمر : فاعتد عليهم بالغَذي حتى بالسَّخْلَة يروح بها الراعى على يده ، وقل لهم : لا آخذ منكم الرّبي (١) ولا الماخض ولا ذات الدّر (٢) ، ولا الشاة الأكُولة ، ولا فحْل (٣) الغنم ، وخذ العَنَاق (٤) ، والجَذَعة (٥)، والثّيّة (٦) ، فذلك عَدْلُ بين غذَاء المال وخياره .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبهذا نقول ؛ أن تؤخذ الجَذَعَة والنُّنيَّة وهو في معنى:

[٧٦٧] أن النبى ﷺ لم ياخذ الصدقة من الجُعْرُور ولا مِعَى الفَاْرة (٧) وإن كان معقولاً أنه أخذ من / وسط النمر (٨)، فيقول: تؤخذ الصدقة من وسط الغنم فتجزى الشاة التي تجوز أضحية .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وهو \_ والله أعلم \_ معقول إذا قيل فيها شاة ، فما أجزأ أضحية أجزأ فيما أطلق اسم شاة .

<u>۱٦٥/ب</u> ت

<sup>(</sup>١) الرُّبِّي : تقدم تفسير الإمام مالك لها ، وهي التي تربي ولدها . وقيل : التي تربي في البيت لأجل اللبن .

<sup>(</sup>٢) ذات اللرّ : أي ذات اللبن الكثير .

 <sup>(</sup>٣) فحل الغنم : هو التيس المعد لضراب الغنم .
 (٤) العَنَاق : هي الانثي من أولاد المعز ، وقيل : تسمى بذلك قبل استكمال الحول .

<sup>(</sup>ه) الجذع ، والجذعة من الضأن: ما له ستة أشهر ، وهو قول صاحب الهداية من الحنفية ، ورأى للمالكية والشافعية والحنابلة . والأصح عند الشافعية ـ وهو وجه للمالكية ـ أن الجذع ما دخل في السنة الثانية .

<sup>(</sup>٦) التَّنيَّة : تطلق على الأنثى من الضأن أو المعز ، ويطلق على الذكر : الَّنِّيَ ، وهو إذا القي الضأن أو المعز اثنين من أسنان اللبن في مقدمة الفم ، وهو عادة إذا استكمل سنة ، ودخّل في الثانية عند بعض الفقهاء ، وعند بعضهم ، والأصح عند الشافعي إذا استكمل سنتين ، ودخل في الثالثة .

<sup>(</sup>٧) الجعرور ، ومعى الفارة ، ولون الحبيق : أنواع رديثة من التمر .

<sup>(</sup>A) في (ص) : ﴿ من وسط الثمر ﴾ .

<sup>[</sup>۷٦٧] \* د : (٢/ ٢٦٠ ـ ٢٦١ ) (٣) كتاب الزكاة ـ (١٦) باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة ـ من طريق محمد بن يحيى بن فارس ، عن سعيد بن سليمان ، عن عباد ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل ، عن أبيه قال : نهى رسول الله عليه عن الجُعرُور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة . ( رقم ١٦٠٧ ) .

قال الزهرى: لونين من تمر المدينة .

قال أبو داود : وأسنده أيضاً : أبو الوليد ، عن سليمان بن كثير ، عن الزهرى .

<sup>\*</sup> المستدرك: ( ١/ ٢٠٢) كتاب الزكاة باب الزكاة في الزرع والكرم من طريق أبي الوليد ، عن سليمان ابن كثير ، عن الزهري وقال : صحيح على شرط البخاري ، ووافقه الذهبي .

وانظر رقم [٨٠٤] إن شاء الله تعالى .

# [11] باب الغنم إذا اختلفت

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا اختلفت غنم الرجل ، وكانت فيها أجناس بعضها أرفع من بعض ، أخذ المصدق من وسط أجناسها ، لا من أعلاها ولا من أسفلها، وإن كانت واحدة أخذ خير مايجب له .

قال الشافعي وَلِيْ : وإن كان خير الغنم أكثرها ، أو وسطها أكثرها فسواء ، والله أعلم، يأخذ من الأوساط من الغنم ، فإن لم يجد في الأوساط السن التي وجبت له قال لرب الغنم : إن تطوعت بأعلى منها أخذتها ، وإن لم تتطوع (١) كلفتك أن تأتي بمثل شاة وسط ولم آخذ من الأدنى والوسط ، فيؤخذ مما وصفت من ثَنيَّة وجَذَعَة . وإنما منعنى أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى منها ؛ لأن رسول الله على قال لمعاذ بن جبل حين بعثه مصدقاً :

[٧٦٨] ﴿ إِياكَ وَكَرَائَمُ أَمُوالُهُم ﴾ .

وكراثم الأموال فيما هو أعلى من كل ما يجوز أضحية.

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإن كانت الغنم ضأنًا ومَعْزى سواء ، فقد قيل : يأخذ المُصدَّق من أيهما (٢) شاء ، وإن كانت إحداهما أكثر أخذ من الأكثر .

قال الشافعي فطفي : والقياس أن يأخذ من كل بقدر حصته ، ولا يشبه هذا التمر ؛ لأن الضأن بيّن التميز من المعزّى ، وليس كذلك التمر .

(١) في (ص) : ﴿ وإن لم تطوع ﴾ . (٢) في (ص) : ﴿ من أيها شاء ﴾ .

<sup>[</sup> ٧٦٨] \* خ : ( / ٤٦٣ عـ ٤٦٤ ) ( ٢٤) كتاب الزكاة \_ (٦٣) باب أخذ الصدقة من الأغنياء ، وترد في الفقراء حيث كانوا \_ من طريق زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفى عن أبى مُعبَد مولى ابن عباس ، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال لمعاذ : ﴿ إنك ستأتى قوماً أهل كتاب . . . ، وفيه هذا الجزء الذى ذكره الإمام الشافعى . (رقم ١٤٩٦) . وأطرافه في ( ١٣٩٥ ، ١٢٥٨ ، ٢٤٤٨ ، ٢٣٤٧ ) .

<sup>\*</sup> م : ( ١/ ٥٠ -٥١) (١) كتاب الإيمان ـ (٧) بات الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ـ من طريق وكيع عن زكريا بن إسحاق به . (رقم ٢٩/ ١٩) .

ومن طريق بشر بن السّرِى ، وأبى عاصم عن زكريا به . ( رقم ٢٠/١٩) .

ومن طريق روح بن القاسم ، عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله به . ( رقم ٣١/ ١٩ ) .

قال الشافعى : وهكذا البقر لا تخالف الغنم إذا كانت جواميس وعراباً (١) ودَرْبَانيَّة (٢).

قال الشافعي فطي : فإذا كانت الإبل بُختا (٣) وعرابا ومن أجناس مختلفة ، فكانت صدقتها الغنم فلا تختلف ، وإن كانت صدقتها منها فمن قال: يأخذ بالأكثر من أصنافها أخذ من الأكثر ، فإن لم يجد في الأكثر السن التي تجب له كُلِّفَها رب الماشية ولم ينخفض، ولم يرتفع ويرد ، إلا أن ينخفض في الأكثر منها ، أو يرتفع فيرد ، فأما في غير الصنف الذي هو أكثر فلا .

۱٥٤/ب ص قال الشافعي رحمة الله عليه: ومن قال: يأخذ في كلِّ بقدره أخذها بِقيم، فكأنه كانت له ابنة مخاض. والإبل / عشر مَهْرِيَّة تَسْوَى مائة، وعشر أرحيية تسوى خمسين، وخمس نجدية تسوى خمسين، فيأخذ بنت مخاض أو ابن لبون ذكراً بقيمة خُمْسَى مَهْرِيَّة (٤) وخُمْسَى أَرْحَبِيَّة (٥) وخُمْسِ واحدة نَجْدِيَّة، إلا أن تطيب نفس رب المال فيعطيه من الخير منها بلا قيمة.

قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان في بعض الإبل أو البقر أو الغنم المختلفة عيب، أخذ المصدق من الصنف الذي لا عيب فيه ؛ لأنه ليس له عيب.

قال الشافعي فطي : وإذا كانت لرجل غنم غائبة عن الساعي ، فزعم أنها دون الغنم التي بحضرته (٦) ، وسأل الساعي أن يأخذ من الاكثر ، أو من التي هي دون الاكثر ، أو من كل بقدره ، فعلى الساعي تصديقه إذا صَدَّقه على عددها ، صَدَّقه على انخفاضها وارتفاعها . وهكذا إذا كانت البقر عراباً (٧) ودَربانيَّة (٨) ، وجواميس ، والغنم مختلفة هكذا أخذت صدقتها كما وصفت بقدرها ، وقيمة المأخوذ منها من قدر عدد كل صنف منها ، ويضم البُخْتُ (٩) إلى العراب والجواميس إلى البقر ، والضَّان إلى المعز .

<sup>(</sup>١) ﴿ عُرَابٍ ﴾ : أي عربية أصيلة ، سالمة من الهُجُنّة .

<sup>(</sup>٢) ﴿ دَرْبَانِية ﴾ : نوع من البقو ، يرقُّ أظلافها وجلودها ، ولها أسنمة . ( قاموس : درب ) .

<sup>(</sup>٣) البُخْتَىُّ من الأبلُ : الخراسانية .

<sup>(</sup>٤) الإبل المُهْرِيَّة : منسوبة إلى حَيِّ مَهْرَة بن حَيدان ، والمَهْرية أيضاً حنطة حمراء . ( قاموس : م هـ ر ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ أَرْحَبِيَّةُ ﴾: منسوبة إلى بني رَحَب ، بطن من حمير ، وهي نجائب ( قاموس: رح ب ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ تَحْضَرُ بِهِ ﴾ وهو خطأ وتحريف للكلمة ، وهي غير منقوطة في(ت) وما اثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٩) سبق تفسيرها في هذا الباب نفسه قريباً .

#### [١٢] باب الزيادة في الماشية

قال الشافعي رحمه الله تعالى: / وإذا كانت لرجل أربعون شأة كلها فوق الثَّنيَّة ، جبر المصدق رب الماشية على أن يأتيه بِثَنيَّة إن كانت مَعْزَى ، أو جَذَعَة إن كانت ضأناً ، إلاّ أن يتطوع ، فيعطى شأة (١) منها ، فيقبلها ؛ لأنها أفضل ؛ لأنه إذا كلف ما يجب عليه من غير غنمه فقد ترك فضلاً في غنمه .

قال الشافعي وَلَيْكُ : وهكذا إن كانت الغنم التي وجبت له (٢) فيها الزكاة مَخَاضاً كلها أو لُبْناً (٣) أو متابيع (٤) ، لأن كل هذا ليس له لفضله على ما يجب له ، وكذلك إن كانت تُيوساً لفضل التَّيوس .

قال الشافعى: وكذلك إن كانت كل (٥) الغنم التى وجبت له (٦) فيها الزكاة أكُولَة (٧) كُلُف السن التى وجبت عليه ، إلا أن يتطوع فيعطى مما فى يديه . ومتى تطوع فأعطى مما فى يديه فوق السن التى وجبت عليه غير ذات نقص ، قبلت منه . فإن أعطاه منها ذات نقص ، وفيها صحيح لم يقبل منه .

قال الشافعى رحمه الله: فإن أعطى ذات نقص أكثر قيمة من سن وجبت عليه ، لم يقبل ذات نقص إذا لم تَجُزُ ضحية ، وقبلت إذا جاز ضحية إلا أن يكون تَيْساً ، فلا يقبل بحال؛ لأنه ليس فى فرض الغنم ذكور .

قال الشافعى وَطَيْنَه : وهكذا هذا فى البقر لا يختلف إلا فى خَصْلة ؛ فإنه إذا وجب عليه مُسِنَّة والبقر ثيران ، فأعطى ثوراً أجزأ عنه إذا كان خيراً من تبيع إذا كان مكان تبيع، فإذا كان فرضها من الإناث فلا يقبل مكانها ذكراً .

قال الربيع : أظن مكان مُسنَّة تبيع، وهذا خطأ من الكاتب ؛ لأن آخر الكلام يدل على أنه تبيع .

قال الشافعي وْطَائِنُك : فأما الإبل فتخالف الغنم والبقر في هذا المعنى ؛ بأن المُصَدِّق

<sup>(</sup>١) ا شاة ٤ : سقطت من (ب) وبالتالي من طبعة الدار العلمية ، وأثبتناها من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَهِ ﴾ : ليست في (ب، ت ) ، وأثبتناها من (ص) . (٣) ﴿ لُبُناً ﴾ : جمع لبون ، وهي ذات اللَّبن .

<sup>(</sup>٤) ﴿ مَتَابِيعٍ ﴾ : جمع متبوع : وهي البقرة أو الشاة يتبعها ولدها .

<sup>(</sup>٥) ( كل ٤ : ليست في (ص) . (٦) ( له ٤ : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٧) • أكولة ٤: ليست في (ص). والأكولة : الشاة تُسمَّن وتعزل لتذبح ، وليست بسائمة ، فهي من كرائم الأموال.

يأخذ السن الأعلى ويُرد ، أو السفلى ويأخذ ، ولا رد فى غنم ولابقر . وإذا أعطى ذكراً بقيمة أنثى لم يؤخذ منه ، ويؤخذ منه أنثى إذا وجبت أنثى، وذكر إذا وجب ذكر (١) ، إذا كان ذلك فى ماشيته التى هى أعلى مما يجوز فى الصدقة ، ولا يؤخذ ذكر مكان أنثى إلا أن تكون ماشيته كلها ذكوراً فيعطى منها ، ومتى تطوع فأعطى مما فى يده فوق السن التى وجبت غير ذات نقص قبلت منه .

#### [١٣] باب النقص في الماشية

قال الشافعي رحمة الله عليه : إذا كانت أربعون شاة فَحَال عليها الحَوْلُ ، فما نتجت بعد الحول ، لم يُعَدّ على ربه كان قبل أن يأتي المُصَدِّق أو بعده .

قال: ويُعَدَّ على رب المال ما نتجت قبل الحول ، ولو بطرفة عين ، عددته على رب الماشية .

1/100 ص

قال الشافعي وَلِيْنِينَ : / ولا يُصَدِّق الماشية حتى تكون في أول الحول وآخره أربعين شاة.

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا أنظر إلى قدوم المُصدِّق ، وإنما أنظر إلى الحول من يوم يملك رب الماشية الماشية ، والقول فيه (٢) قول رب الماشية ، فإذا خرج المصدق في المحرم، وحَوْلُ الماشية صَفَر ، أو ربيع الأول ، أو رجب ، أو قبله ، أو بعده ، لم يأخذ من رب الماشية شيئاً حتى يكون حولها ، إلا أن يتطوع رب الماشية بالأداء عنها .

قال الشافعي رحمه الله : وهذا بَيِّن أن المُصَدِّق ليس مما تجب به الصدقة بسبيل ، وأن الصدقة إنما تجب لحوُّلها .

قال الشافعي رحمه الله: ويوكل به المصدق من يقبض منه الصدقة في حولها ، فإن لم يفعل فعلى رب الماشية أن يؤدى صدقته لحولها .

قال الشافعى: فإذا كان لرجل أربعون من الغنم فحال عليها حول ، فولدت بعد الحول، ثم ماتت الأمهات ، ولم يمكنه أن يؤدى صدقتها ، فلا صدقة عليه فى أولادها ، وإن كثروا حتى يحول على أولادها الحول ، وأولادها كالفائدة فيها إذا حال عليها الحول

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وَذَكَرُ إِذَا كَانَ ذَلَكَ فِي مَاشَيْتُه . . . ﴾ فسقطت ثلاث كلمات .

<sup>(</sup>٢) د فيه ٢ : من (ص) .

قبل(١) تلدها ، وإنما تُعَدُّ عليه أولادها إذا كان الولاد قبل الحول

قال الشافعي فطيُّك: وإذا كان (٢) الولاد قبل الحول ثم مُوتَّت الأمهات ، فإن كان الأولاد أربعين ففيها الصدقة ، وإن لم تكن أربعين فلا صدقة فيها ؛ لأن الحول حَالَ ، <u> ١٦٦٠ - وهي بما / لا تجب فيه الصدقة لو كانت الأمهات انفسها .</u>

قال الشافعي وَطِيْنِيهِ : ولو كانت لرجل غنم لايجب في مثلها الصدقة فتناتجت قبل الحول، فحال الحول وهي أربعون لم يكن فيها صدقة ، ولا صدقة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم تمت أربعين ، ويحول عليه الحول ، وهي أربعون أوأكثر .

قال (٣) : وهكذا لو أفاد غنما فضمها إلى غنم لا تجب فيها الصدقة ، لم يجب عليه فيها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفاد الأربعين .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا يُعَد بالسَّخُل على رب الماشية إلا بأن يكون السخل قبل الحول ، ويكون أصل الغنم أربعين فصاعداً ، فأما إذا كانت أقل من أربعين ، ولم تكن(٤) الغنم مما فيه الصدقة ، ولا يعد بالسُّخُل حتى يتم بالسخل أربعين ، ثم يستقبل بها حولاً من يوم تمت أربعين .

قال الشافعي: فإذا كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول ، فأمكنه أن يُصدِّقها ولم يفعل حتى هلكت كلها أو بعضها فعليه شاة ، ولو لم يكنه أن يصدقها حتى ماتت منها شاة فلا (٥) زكاة في الباقي ؛ لأنه أقل من أربعين شاة ، فإذا كانت الغنم أربعين شاة فُنْتُجَتْ أربعين قبل الحول ، ثم ماتت أمهاتها ، وجاء المصدق وهي أربعون جَدْياً أو بَهْمَةُ (٦) ، وبين جَدَّى وبَهْمَة ، أو كان هذا في إبل هكذا فجاء المصدق وهي فصال، أو في بقر فجاء المصدق وهي عُجُول ، أخذ من كلُّ صنف من هذا واحداً منه ، فإن كان في غذاء (٧) الغنم إناث وذكور ، أخذ أنثى وإن (٨) لم يكن إلا واحدة ، وإن كان في غذاً-

<sup>(</sup>١) هذا هو أسلوب الإمام الشافعي : عدم وجود ﴿ أَن ﴾ بين ﴿ قبل ﴾ وما بعدها من فعل. والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) في (ب،ت) : ﴿ وإذا كانت الولادة ﴾ وما أثبتناه من (ص) وهو الصواب إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ وَقَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) لَعَلَ : ﴿ لَمْ تَكُنَّ الْغَنَمْ . . إلَخَ ﴾ جُوابِ الشَّرط ، والواو واثلة .

<sup>(</sup>٥) « فلا » : ساقطة من (ص) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ بَهْمَة ﴾: جمعها : ﴿ بَهُمَّ ﴾ وهي ولد الضأن ؛ ذكراً كان أو أنثي ، والسِّخَال : أولاد المعز ، فإذا اجتمعت البهَام والسِّخَال قيل لهما جميعاً : بهَامَّ وبَهُمَّ أيضاً ( مختار الصحاح : ب هـ م ) .

<sup>(</sup>٧) غَذَاء: جمع غَذَى ؟ كَعْنَى : السَّخْلة : أي الصغار . (قاموس ) .

<sup>(</sup>٨) في (ت) : ﴿ وَلُو لُمْ يَكُنْ ﴾ .

البقر ذكور وإناث أخذ ذكراً ، وإن لم يكن إلا واحداً إذا كانت ثلاثين . وإن كانت أربعين أخذ أنثى، وإن لم يكن إلا واحدة ، وإن كان في غذاء الإبل إناث وذكور أخذ أنثى، ولو(١) لم يكن إلا واحدة ، فإن كانت كلها إناثاً أخذ من الإبل أنثى، وقال لرب المال: إن شئت فائت بذكر مثل أحدها ، وإن شئت أديت أنثى ، وأنت متطوع بالفضل إن كان فيها تبيع .

قال: فإن قال قائل: فكيف لم تبطل عنه الصدقة إذا لم تكن فى ماشيته السن التى وجبت فيها الصدقة . أو كيف لم تكلفه السن التى تجب فى الصدقة إذا عددت عليه بالصغار عُدل بالكبار ؟

۱۵۵/ب ص قيل له \_ إن شاء الله تعالى : لا ينجوز عندى واحد من القولين ؛ / لا يجوز أن أبطل عنه الصدقة ، وحكم الصغار حكم الأمهات فى العدد ، إذا كن مع الأمهات يجب فيهن الصدقة ، وأما أخذى منه سناً هى أكبر مما فى غنمه فأبعد أن يجوز ، ولا يجوز عندى ، والله أعلم ، من قبل أنى إذا قيل لى: دع الربّي ، والماخض ، وذات الدّر ، وفَحل الغنم ، واخفض عن هذا، وخذ (٢) الجَدَعَة والنّية فقد عقلنا أنه قيل لى : دع خيراً مما تأخذ منه ، إذا كان فيما عنده خير منه ودونه ، وخذ من ماشيته (٣) أدنى مما تدع ، وخذ العدل بين الصغير والكبير ، وهو: الجَدَعَة والنّية ، فإذا كانت عنده أربعون بَهْمة تَسُوى عشرين درهما ، فكلفته شاة تسوى عشرين درهما ، فلم آخذ عَدْلاً من ماله، بل أخذت قيمة ماله كله . وإنما قيل لى : خذ ما يشبه أن يكون ربع عشر ماله إذا كان أربعين ، فإن قيمة ماله كله . وإنما قيل لى : خذ ما يشبه أن يكون ربع عشر ماله إذا كان أربعين ، فإن نعم ، وأمرت إذا كانت الثّية موجودة أن تأخذها ، ونهيت عما هو أصغر منها ؟ قيل : ومصران فأرة ، أخذت منها ، ولم أكلفه ما كنت آخذ منه ، ولو كان فى تمره ما هو خير منه . وإنما آخذ (٥) النّية إذا وجدتها فى البَهْم ، أن الصدقة قد وجبت فيها بالحول على منه . وإنما آخذ (٥) النّية إذا وجدتها فى البَهْم ، أن الصدقة قد وجبت فيها بالحول على منه . وإنما آخذ (٥) النّية إذا وجدتها فى البَهْم ، أن الصدقة قد وجبت فيها بالحول على منه . وإنما آخذ (٥) الثّية إذا وجدتها فى البَهْم ، أن الصدقة قد وجبت فيها بالحول على

<sup>(</sup>١) في (ص،ت) : ﴿ وإن لم يكن . . . ﴾ . (٢) في (ص) : ﴿ فخذ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ ماشية ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) الجُعْرُور ومُصْرَان الفارة : نوعان من ردىء التمر .

قال مالك في الموطأ \_ في كتاب الزكاة \_ (١٩) باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب \_ عن زياد ابن سعد ، عن ابن شهاب أنه قال : لا يؤخذ في صدقة النخل الجُعْرُور ولا مُصْرَان الفارة ، ولا عَذْقِ ابن حُسْق .

قال السيوطى : هذه أنواع من ردىء التمر (١/ ٢٥٨) من طبعة تنوير الحوالك مع الموطأ .

<sup>(</sup>٥) في(ب) : ﴿ وإنما أخذت ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت ) .

أمهاتها ، غير أن أمهاتها يُمُوَّتُن (١) ، فلا صدقة في ميت ، فهو يخالف ههنا الجُعْرُور . ولو كان لرجل جُعْرُور ونخل (٢) بُردِي (٣) أخذت الجُعْرُور من الجعرور، وعُشُر البُردِيّ من البُردي .

1/ 177

قال الشافعي وطائي : فإن قائل : كيف تأخذ من خمس وعشرين من الإبل أحد سنين؟ قلت : العدد فيما يؤخذ منهما واحد ، / وإنما الفضل بين الأخذ منهما في سن أعلى من سن . فإذا لم يوجد أحد السُّنَّين ، ووجد السن الآخر ، آخذ من السن الذي وجد ، وهكذا روى عن النبي ﷺ ثم عمر من(٤) هذا .

ولا يؤخذ مالا يوجد في المال، ولا فضل في المال عنه ، وإنما صدقته فيه لا يكلف غيره ، إلا أن يكون في ماله فضل فيحبسه عن المصدق ، فيقال : اثت بالسن التي عليك، إلا أن تعطى متطوعاً مما في يدك،كما قيل لنا:خذوا من أوسط التمر،ولا تأخذوا جُعْرُوراً، فإذا لم نجد إلا جُعْرُوراً أخذنا منه ، ولم ننقص من الكيل ، ولكنا نقصنا (٥) من جودة ما نأخذ إذا لم نجد الجيد ، فكذلك نقصنا من السن إذا لم نجدها ، ولم ننقص من العدد .

#### [١٤] باب الفضل في الماشية

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وإذا كان لرجل أربعون من الغنم كلها فوق السن التي تؤخذ أو مَخَاضاً كلها ، أو مُتَبَّعَة ، أو كانت كلها أكولة ، أو تُيوساً ، قيل لصاحبها : عليك فيها ثُنيَّة أو جَذَعَة ، فإن جنت بها قبلت منك ، وإن أعطيت منها واحدة قُبلَ منك وأنت متطوع بالفضل فيها ، وهكذا هذا في البقر ، وإذا تركنا لك الفضل في مالك فلابد أن تعطينا الذي عليك ، وهكذا هذا في البقر ، فأما الإبل ، فإذا أخذنا سناً أعلى رددنا عليك (٦) ، وإن أعطيتنا السن التي لنا لم ناخذ غيرها إن شاء الله تعالى ، وإذا أعطيتنا تُيْساً من الغنم ، أو ذَكراً من البقر ، في عدد فريضة (٧) أنثى ، وفيها أنثى ، لم نقبل ؛ لأن الذكور غير الإناث .

(٣) البردي : نوع من جيد التمر .

(٢) في (ص) : ١ ونخله ١ .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ تَمُوثُنَّ ﴾ .

قال مالك : وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها ؛ من ذلك البُرديّ ، وما أشبهه ، لا يؤخذ من أدناه ( أي الجعرور وغيره ) كما لا يؤخذ من خياره ( الموطأ على تنوير الحوالك ٢٥٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ عن هذا ﴾ . (٥) في ص : ﴿ نقصنه ٤ .

<sup>(</sup>٦) ( عليك ) : سقطت من طبعة الدار العلمية . (٧) في (ب) : ٩ فريضته ٩ وما أثبتناه من (ص،ت) .

#### [١٥] باب صدقة الخلطاء

[٧٦٩] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : جاء الحديث : ﴿ لَا يُجْمَعُ بِينَ مُتَفَرِّق ولا يُفَرَّق بين مُجْتَمع ؛ خَشْيَة الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسُّويَّة ، .

قال الشافعي رحمة الله عليه: والذي لا أشك فيه أن الخليطين الشريكان لم يقسما الماشية ، وتراجعهما بالسوية أن يكونا خليطين في الإبل فيها الغنم ، توجد (١) الإبل في يد أحدهما فتؤخذ في صدقتها ، فيرجع على شريكه بالسوية .

قال الشافعي وَطَيُّك : وقد يكون الخليطان لرجلين يتخالطان بماشيتهما ، وإن عرف كل واحد منهما ماشيته ،/ ولا يكونان خليطين حتى يَرُوحًا ويَسْرَحًا ويسقيا معاً ، وتكون الممال فُحُولُهُما مختلطة، فإذا كانا هكذا صدَّقاً صدَّقة الواحد بكل حال .

قال الشافعي رحمه الله: وإن تفرقا في مراح (٢) ، أو سقى ، أو فحول ، فليسا

(١) في (ص) : ١ فوجد ١ .

(٢) في (ص) : « سواح » بدل : « مواح » .

[٧٦٩] سبق تخريج هذا الحديث من البخاري برقم [٧٥٨] وهذا جزء من حديث ثمامة بن عبد الله عن أنس ابن مالك ـ رضى الله تعالى عنه.

وفي كلام الإمام الشافعي الآتي تفسير لهذا الجزء من الحديث .

وقال مالك في تفسير هذا : ﴿ وقال عمر بن الخطاب : لا يُجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع حشية الصدقة ، إنما يعني بذلك أصحاب المواشى .

قال مالك :وتفسير : ﴿ لا يجمع بين مفترق ﴾ :أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شِاة ، قد وجبت على كل واجد في غنمه الصدقة ، فإذا أظلهم المُصَدِّق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك .

قال : وتفسير قوله : ﴿ وَلَا يَفْرِق بِينَ مُجتمع ﴾ :أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة ، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه ، فإذا أظلهما المُصَدِّق فرقا غنمهما ، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة ، فنهي عن ذلك ؛ فقيل : لا يجمع بين مفترق ، ولا يُفَرِّق بين مجتمع خشية الصدقة . قال مالك : فهذا الذي سمعت في ذلك . ( الموطأ مع تنوير الحوالك ١ ٢٥٤ ) .

وقال البغوى : وقوله : ﴿ لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ﴾ : نَهْىَ من جهة صاحب الشرع للساعي ، ورب المال جميعاً ؛ نهى رب المال عن الجمع والتفريق قصداً إلى تقليل الصدقة ، ونهى الساعي عنهما قصداً إلى تكثير الصدقة . ( شرح السنة ٣٠ ٣٣٠ طبعة دار الكتب العلمية ) .

خليطين ، ويصدقان صدقة الاثنين .

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حول من يوم اختلطا ، فإذا حال عليهما حول من يوم اختلطا زكيا زكاة الواحد ، وإن لم يحل عليهما حول زكيا زكاة الاثنين ، وإن اختلطا حولاً ثم افترقا قبل أن يأتي المُصَدِّق والحول ، زكيا زكاة المفترقين .

قال: وهكذا إذا كانا شريكين.

قال الشافعى رحمه الله: ولا أعلم مخالفاً فى أن ثلاثة خلطاء لو كانت لهم مائة وعشرون شاة أنحذت منهم شاة واحدة ، فصد تُقُوا صدقة الواحد ، ولم (١) ينظر إلى عددهم ، ولا حصة كل واحد منهم .

۱۳۷/ب <del>ت</del>

قال الشافعى وَلِحْقِيْكَ : وإذا قالوا هذا ، فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو فرق مالهم كان فيه ثلاث شياه ، لم يجز إلا / أن يقولوا : لو كانت أربعون شاة بين ثلاثة وأكثر كان عليهم فيها صدقة ؛ لأنهم صدَّقُوا الخلطاء صدقة الواحد .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وبهذا أقول ، فيصدق الخلطاء صدقة الواحد في الماشية كلها: الإبل ، والبقر ، والغنم ، وكذلك الخلطاء في الزرع ، والحائط أرأيت لو أن حائطاً صدقته مجزئة على مائة إنسان ، ليس فيه إلا عشرة أوسق ، أما كانت فيها الصدقة ؟ وإن كانت حصة كل واحد منهم من تمره لا تبلغ خمسة أوسق .

قال الشافعي وَطَالِينِهِ : في هذا صدقة ، وفي كل شرك صدقة إذا بلغت جملته خمسة أوسق بكل حال .

قال الشافعى : وما قلت فى الخلطاء معنى الحديث نفسه ، ثم قول عطاء بن أبى رباح وغيره من أهل العلم .

[٧٧٠] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ وَلَا يَنْظُر ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت) .

<sup>[</sup>۷۷۰] \* الدارقطنی فی السنن : (۲/ ۱۰٤) کتاب الزکاة \_ باب تفسیر الخلیطین ، وما جاء فی الزکاة علی الخلیطین ـ عن أبی بکر النیسابوری ، عن أبی الأزهر ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جریج قال :سالت عطاء . . . به . وزاد: فإن کانت لواحد تسعة وثلاثون وللآخر شاة ؟ قال : علیهما شاة . وهکذا توبع مسلم بن خالد .

جُرْيَجُ قال : سألت عَطاء عن النفر يكون لهم أربعون شاة ، قال : عليهم شاة .

قال الشافعي رحمة الله عليه: فإن قال قائل: فقد قيل في الحديث: ﴿ لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ﴾ قيل: فهذا يدل على ما قلنا ، لا يفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة ؛ لأنها إذا فرقت ففيها ثلاث شياه . ولا يجمع بين متفرق ورجل له مائة شاة ، وآخر له مائة شاة وشاة ، فإذا تركا على افتراقهما كانت فيها شاتان ، وإذا جُمعت (١) كانت فيها ثلاث . ورجلان لهما أربعون شاة ، وإذا افترقت فلا شيء فيها ، وإذا جُمعت (١) ففيها شاة . فالخشية خشية الوالي أن تقل الصدقة ، وخشية أخرى : وهي خشية رب المال أن تكثر الصدقة ، وليس واحد منهما (٣) أولى باسم الخشية من الآخر ، فأمر أن نقر (٤) كلا على حاله ، وإن كان مجتمعاً صدق مجتمعاً مدق مجتمعاً ، وإن كان مفترقاً صدق مفترقاً (٥) .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وأما قوله: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية لجماعة ، أن يكون للرجلين مائة شاة ، وتكون غنم كل واحد منهما معروفة ، فتؤخذ الشاة من غنم أحدهما ، فيرجع المأخوذ منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه ، وغنمه إذا كان عدد غنمهما واحداً ، فإن كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغنم ، ولشريكه ثلثاها ، رجع المأخوذ منه الشاه على شريكه بثلثى قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنم شريكه ؛ لأن ثلثيها أخذ عن غنم شريكه ، فغرم حصة ما أخذ عن غنمه .

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو كانت في غنمهما معاً ثلاث شياه ، فأخذت الثلاث من غنم واحد له ثلث الغنم ، رجع علي خليطه بثلثي قيمة الثلاث الشياه المأخوذة عن غنمها، ولا يرجع عليه بقيمة شاتين منها ، وذلك أن الشياه الثلاث أخذت معاً. فثلثاها عن خليطه ، وثلثها عنه مختلطة لا مقسومة .

۱۵٦/ب <del>ص</del>

/ قال الشافعى: ولا يُصدَق صدقة الخلطاء أحد، إلا أن يكون الخليطان مسلمين معاً، فأما إن خالط نصراني مسلماً صدَّق المسلم صدقة المنفرد؛ لأنه إنما يُصدَّق الرجلان كما

<sup>(</sup>۱) في (ب) : ( اجتمعت ؛ ، وما أثبتناه من (ص) . أما في (ت) فهي مكتوبة في الهامش بلحق : ( اجتمعت ؛ وكأن الخط مختلف .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ١ اجتمعت ٤ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ منها ﴾ مخالفة جميع النسخ . ﴿ ٤) في (ص) : ﴿ يقر ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) في (ب): ﴿ وإنَّ كَانَ مَتَفَرَقًا صَدَقَ مَتَفرَقًا ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت ) .

يصدق الواحد إذا كانا معاً عن عليه الصدقة، فأما إذا كان أحدهما عن لا صدقة عليه فلا.

قال الشافعي رحمه الله : وهكذا إن خالط مكاتب حراً ؛ لانه لا صدقة في مال مكاتب.

قال الشافعي: وإذا كانا خليطين عليهما صدقة ، فالقول فيهما كما وصفت .

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو كانت غنمهما سواء ، وكانت فيهما عليهما شاتان، فأخذت من غنم كل واحد منهما شاة ، وكانت قيمة الشاتين المأخوذتين متقاربة ، لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء ؛ لأنه لم يؤخذ منه إلا ما عليه في غنمه لو كانت على الانفراد . ولو كانت لأحدهما ثلث الغنم والآخر ثلثاها ، فأخذت من غنم أحدهما شاة ، ومن غنم الآخر شاة ، رجع الذي له ثلث على شريكه بقيمة ثلث الشاة التي أخذت من غنمه؛ لأن ثلثها (١) مأخوذ عن غنم صاحبه ، وثلثيها (٢) / مأخوذ عن غنم نفسه .

۱/۱٦۸ ت

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أخذت من غنم أحدهما شاة ، وغنمهما سواء في العدد ، فتداعيا في قيمة الشاة ، فالقول قول الذي يؤخذ منه نصف قيمة الشاة ، وعلى رب الشاة البينة ، فإن أقام رب الشاة البينة على أن قيمتها عشرة رجع بخمسة ، وإن لم يقم بينة فقال شريكه : قيمتها خمسة ، حلف ورجع عليه بدرهمين ونصف .

قال الشافعي وَلِحْتِي : ولو ظلمهما الساعي ، فأخذ من غنم أحدهما عن غنمه وغنم الآخر شاة ربّى ، أو ماخضاً (٣) ، أو ذات دَرّ ، أو تيساً ، أو شاتين ، وإنما عليهما شاة ، فأراد المأخوذ منه الشاة الرجوع على خليطه بنصف قيمة ما أخذ من غنمه عن غنمهما (٤) لم يكن له أن يرجع عليه إلا بقيمة نصف ما وجب عليهما ، إن كانت تُنيَّة أو جَذَعَة لا يزيد على ذلك . وكذلك لو لم يكن عليهما شاة ، فأخذ من غنم أحدهما شاة ، لم يرجع على خليطه بشيء ؛ لأنه أخذها بظلم ، إنما يرجع عليه بالحق الذي وجب عليه ، وكذلك لو وجبت عليهما شاة ، فأخذ بقيمتها دراهم أو دنانير لم يرجع عليه إلا بقيمة نصف الشاة التي وجبت عليهما .

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك لو وجبت عليهما شاة ، فتطوع فأعطاه أكبر من

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ لأن ثلثيها ﴾ وهو خطأ كما يدل السياق .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : « وثلثها » وهو خطأ ، وفي (ت) : « وثلثاها » .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ٩ ما خض ؛ غير منصوبة . (٤) في (ص) : ٩ غنميهما ، .

السن التي وجبت عليه ، لم يرجع إلا بنصف قيمة السن التي وجبت عليه ، وإذا تطوع بفضل أو ظلمه لم يرجع به .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وهذه المسائل كلها إذا كانت غنم كل واحد منهما تعرف بعينها ، فأما إذا كانا شريكين في جميع الغنم سواء ، لا فرق بين غنمهما ، فأخذ منهما ظلم كثير أو قليل ، لا يتراجعان في شيء من المظلمة ؛ لأن المظلمة دخلت عليهما معاً .

قال الشافعي وَطَيْنِهُ : وإذا كان الرجلان خليطين ، فافترقا قبل الحول ، زكيا على الافتراق ، فإن افترقا بعد الحول زكيا على الاجتماع ، وإذا وجدا متفرقين فالقول قولهما في الوقت الذي افترقا فيه .

قال الشافعي رحمه الله: فإذا كانت لرجل غنم تجب الزكاة في مثلها ، فأقامت في يده (١) أشهراً ثم باع نصفها مشاعاً من رجل ، أو ملكه إياها ملكاً يصح أى ملك كان ، ثم حال الحول على هذه الغنم ، أخذت الزكاة من نصيب المالك الأول بحوله، ولم تؤخذ من نصيب المالك الثاني إلا بحوله. وإنما يصدقان معا إذا كان حولهما معاً ، وإذا كانت أربعين أخذت من نصيب الأول نصف شاة، فإذا حال الحول الثاني أخذت منه نصف شاة.

وإن كانت في يد رجل غنم تجب فيها الزكاة ، فخالطه رجل بغنم تجب فيها الزكاة ، فكان ذلك بتبايع بينهما (٢) ، / استقبل كل رجل منهما الحول بما ملك على صاحبه من يوم ملكه ، وزكى ما لم يخرج عن ملكه بحوله . وإن لم يكونا تبايعا ، ولكنهما اختلطا، زكيت ماشية كل واحد منهما على حولها ، ولم يزكيا زكاة الخليطين في العام الذي اختلطا فيه. فإذا كان قابل وهما خليطان كما هما ، زكيا زكاة الخليطين ؛ لأنهما قد حال عليهما الحول من يوم اختلطا . وإن كانت ماشيتهما حول أحدهما في المحرم ، وحول الآخر في صفر ، يكون المصدق شريكاً بنصف شاة ، ويعطيها أهل السهمان ، ويكونان شركاء فيهما.

<u>۱/۱۵۷</u> ص

## [17] باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله زكاة (٣)

قال الشافعي رحمه الله: وإذا مات الرجل وقد وجبت في ماله زكاة ، وعليه دين ، وقد أوصى بوصايا ، أخذت الزكاة من ماله قبل الدين والميراث والوصايا . وإن مات قبل

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ فَأَقَامَتَ فِي يَدِيهِ شَهِراً ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

 <sup>(</sup>٣) في(ص) : ٩ منهما ٢ بدل : ٩ بينهما ٢ .
 (٣) هذه الترجمة ليست في (ص) .

تجب (١) الزكاة فيها ، ثم حال حولها قبل تقسم (٢) أخذت منها (٣) الزكاة لانها لم تقسم . ولو أوصى منها بغنم بعينها أخذ فيما بقى منها الصدقة ، ولم يؤخذ من الغنم التى أوصى بها بعينها أخذت منها (٤) فى قول من لا يأخذ الصدقة من الخليطين إذا عرفا غنمهما ، وأخذت فى قول من يأخذ الصدقة / منهما وإن عرفا أموالهما .

۱٦۸/ب

# [۱۷] باب ما يُعَدُّ به على رب الماشية

[۷۷۱] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عُيينة ، عن بِشُو ابن عاصم ، عن أبيه : أن عمر استعمل أباه (٥) سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها (٦) ، فخرج مُصدَّقاً فَاعتدَّ عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم ، فقالوا له : إن كنت مُعتدًا علينا بالغذاء فخذه منا ، فأمسك حتى لقى عمر بن الخطاب وطيّ فقال: إنهم يزعمون أنا نظلمهم ، نَعتدُ عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم ، فقال له عمر : اعتد عليهم بالغذاء حتى بالسّخلة يروح بها الراعي على يده ، وقل لهم : لا آخذ منكم الربّي ولا المناخض ، ولا ذات الدرّ ولا الشاة الأكولة ، ولا فحل الغنم ، وخذ العنّاق والجَذَعة والنّية فذلك عَدْلٌ بين غذاء المال وخياره .

قال الشافعي رحمة الله عليه: جملة جماع ما أحفظ عن عدد لقيت (٧) وأقول به: أن الرجل لا يكون عليه في ماشيته صدقة حتى يملك أربعين شأة في أول السنة وآخرها، ويحول عليها حول في يده، فإن كانت أقل من أربعين شأة في أول الحول، ثم نتجت فصارت أربعين، لم يجب عليه فيها صدقة حتى يحول عليه فيها حول من يوم صارت أربعين، لم يكن فيها أربعين، لم يكن فيها

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قبل أَن تجب ﴾ ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ قبل أن تقسم ؛ وما أثبتناه من (ص ،ت) . (٣) في (ص) : ﴿ منهما ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَخَذَتَ مَنْهَا ﴾ كَذَا فَي النَّسَخُ ، ولعلها مزيدة من النساخ ؛ إذ السياق يأباها .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ أَبَا سَفِيانَ بَنْ عَبِدَ اللَّهِ ﴾ وهو خطأ ، والصواب ما اثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ ومخالفيها ﴾ وهو خطأ من الكاتب ومخاليف الطائف : نواحيه .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ١ عن عدد عن لقيت ١ .

<sup>[</sup>٧٧١] سبق برقم [٧٦٦] وخرج هناك ، وشرحت ألفاظه .

قال البيهقى فى المعرفة: ورواه فى القديم من وجه آخر فقال: اخبرنا مالك بن أنس، عن ثور بن زيد الديلى عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفى، عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدّقاً، فكان يعد على الناس بالسّخل، فقالوا: تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه ... الحديث. وهو فى الموطأ ـ كما سبق تخريجه .

زكاة حتى يحول عليها حول من يوم تمت في ملكه أربعين ، وأن نتاجها إذا لم يجب فيها الصدقة كالفائدة ، فإذا حال عليها حول ، وهي مما تجب فيها الصدقة ، فنتاجها كأصل ما وجيت فيه الصدقة منها.

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا حال عليها الحول، وهي أربعون وأكثر، فجاءها المصدق عدها عليه بنتاجها كله ، إذا كان نتاجها قبل الحول ، وأخذ السن التي تجب له من الغنم.

قال الشافعي وُطَّيِّنهِ: وكلما أفاد الرجل من الماشية صَدَّق الفائدة بحولها ، ولا يضمها إلى ماشية له ، وجبت فيها الزكاة فيزكيها بحول ماشيته ، ولكن يزكى كل واحدة منها بحولها . وكذلك كل فائدة من ذهب ، وربح في ذهب ، أو ورق لا يضم منه شيء إلى غيره ، ولا يكون حول شيء منه إلا حول نفسه . وكذلك كل نتاج لماشية لا يجب في مثلها الصدقة ، فأما نتاج الماشية التي يجب في مثلها الصدقة فتصدق بحول أمهاتها إذا كان النتاج قبل الحول. فإذا كان بعد الحول لم تُعَدُّ ؛ لأن الحول قد مضى ، ووجبت فيها الصدقة.

## [1٨] باب السن التي تؤخذ من الغنم

[۷۷۲] قال الشافعي رحمة الله عليه: أخبرنا / إبراهيم بن محمد عن إسماعيل بن .

<sup>[</sup>٧٧٧] \* د : (٢٨/٢١ ـ ٢٣٩ ) (٣) كتاب الزكاة \_ (٤) باب في زكاة السائمة \_ عن الحسن بن على ، عن وكيع، عن زكريا بن إسحاق المكى ، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي عن مسلم بن ثفنة اليشكرى . قال الحسن : روح يقول : مسلم بن شعبة قال : استعمل نافع أبي على عرافة قومه ، فأمره أن يصدقهم، قال فبعثني أبي في طائفة منهم ، فأتيت شيخا كبيراً يقال له : سعر بن دّيسَم . فقلت : إن أبي بعثني إليك . قال : ابن أخي، وأي نحو تأخذون ؟ قلت : نختار حتى إنا نتبين ضروع الغنم . قال: ابن أخي، فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله ﷺ في غنم لي ، فجاءني رجلان على بعير ، فقالا لي : إنا رسولا رسول الله ﷺ إليك لتؤدى صدقة غنمك ، فقلت : ما على فيها؟ فقالاً: شاة فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة مخضا وشحماً فأخرجتها إليهما .

فقالا : هذه شاة الشافع ، وقد نهانا رسول الله ﷺ أن نأخذ شافعاً . قلت : فأى شيء تأخذان ؟ قالاً : عناقاً ، أو جذعة ، أو ثنيَّة . قال : فأعمد إلى عناق معتاط ، والمعتاط التي لم تلد ولداً ، وقد حان ولادها ، فأخرجتها إليهما . فقالا : ناولناها ، فجعلاها معهما على بعيرهما ، ثم انطلقا .

وفي رواية : والشافع التي في بطنها ولد .

وقال أبو داود : ورواه أبو عاصم عن زكريا ، وقال أيضا : مسلم بن شعبة ـ كما قال روح ( أي عن زکریا ) .

قال البيهقي :وروينا عن يحيي بن معين أنه قال : أخطأ فيه وكيع ؛ إنما هو مسلم بن شعبة ، هكذا قال بشر بن السرى ، وروح بن عبادة .

أمية ، عن عمرو بن أبى سفيان ، عن رجل سماه ابن سعر (١) ، إن شاء الله تعالى ، عن سعر (٢) أخى بنى عدى قال : جاءنى رجلان فقالا : إن (٣) رسول الله ﷺ بعثنا نُصَدِّق أموال الناس، فأخرجت لهما شاة ماخضاً أفضل ما وجدت فردًاها على ، وقالا (٤) : إن رسول الله ﷺ نهانا أن ناخذ الشاة الحبلى فأعطيتهما شاة من وسط الغنم ، فأخذاها .

قال الشافعي وَلِحْيَّكَ : إذا وجد المصدق عند الرجل الغنم فعدها عليه ، فزعم أن بعضها وديعة عنده ، أو أنه استرعاها أو أنها ضوال ، أو أن بعضها فائدة لم يحل عليها حول أن ، أو أن كلها فائدة لم يحل عليها حول الصدقة ، لم ياخذ منها شيئاً ، فإن خاف كذبه أحلفه بالله عز وجل ثم قبل منه . وإن شهد عليه شاهدان أن له مائة شاة من أول السنة وآخرها لم تقبل شهادة الشاهدين حتى يشهدا أنها هذه الغنم بأعيانها ، فإذا فعلا أخذ منه الصدقة ، وإن لم يثبتا على هذا أو قالا منها شيء نعرفه بعينه ، ومنها شيء لا نعرفه ، فإذا كان ما يعرفانه (٧) مما تجب فيه الصدقة أخذ منه / الصدقة ، وإن كان مما لا تجب فيه الصدقة لم يأخذ منه الصدقة ؛ لأنه قد يكون له غنم بعينها ثم يفيد أخرى ، ولا يحول على التي أفاد الحول حتى يأتي المُصدِّق ، ولا يجب عليه فيها الصدقة .

1/179

<sup>(</sup>١ ، ٢) في النسخ : ﴿ مسعر ﴾ في الموضعين ، وأرجح أنه تصحيف :

۱ ـ رواية مسند الشافعي : « سعر » (١/ ٢٣٩) .

٢ ــ رواية البيهقي عن الشافعي : ﴿ سَعَرِ ﴾ ( المعرفة ٣/ ٢٣٦).

٣ ـ رواية كتب التخريج للحديث: عند أبي داود وغيره: ( سعر ) [ انظر التخريج السابق عند أبي داود والنسائي ـ ومسند أحمد ٣/ ١٠٤ ، والتاريخ الكبير للبخارى ٣/ ١٩٩ ، ١٠٠ ، والأموال لابي عبيد ص ١٩٩ رقم (١٠٦٠ ، ١٥٦١ ) ، والمعجم الكبير للطبراني ٧/ ١٠٦ رقم (١٠٦٠) ] .

٤ ـ وفي كتب الرواة ( سعر ) كما تقدم في التاريخ الكبير ـ وفي التذكرة للحسيني. رقم (٢٢٤١) وتهذيب الكمال . رقم (٢٢٣١) ـ والتقريب . رقم (٢٢٦٧) ـ والكاشف ١/ ٤٣١ . رقم (١٨٥١) .

لكل هذا : اثبتنا « سعر » مخالفين ما في النسخ « مسعر » والله تعالى أعلم . قال الحسيني في التذكرة : سعر بن سوادة ، ويقال : ابن ديسم العامرى جاهلى ، إسلامى ، روى عن مُصدّقين للنبي على ، وعنه ابنه جابر ، ومسلم بن ثَفِنَة وغيرهما ، قال الدارقطنى: له صحبة . روى له الشافعى، وأبو داود ، والنسائى .

 <sup>(</sup>٣-٤) ما بين الرقمين ساقط من طبعة الدار العلمية . (٥) في (ب) : (الحول ) وما أثبتناه من (ص ، ت) .
 (٦) في (ص) : (وأن كلها ) .

و قال : وأخطأ فيه أيضاً ، فقال : محضًا ، وإنما هو مخاصًا وشحما .

قال الشوكاني في نيل الأوطار : سكت عنه أبو داود ، والمنذري ، والحافظ في التلخيص ، ورجال إساده ثقات .

<sup>\*</sup> س: (٩/ ٣٢ - ٣٣) (٣٣) كتاب الزكاة \_ (١٥) باب إعطاء السيد المال بغير المحتيار المصدق \_ عن محمد ابن عبد الله بن المبارك عن وكيع به . ( رقم ٢٤٦٧) .

قال: فإن قطعا الشهادة على مائة بعينها ، فقال : قد بِعَثْهَا ثم اشتريتُها صُدُّق ، ولم توخذ صدقتها حتى يحول عليها حول من يوم اشتراها الشراء الآخر .

قال الشافعي رحمه الله : وهكذا الإبل والبقر ..

قال الشافعى : وإذا غَلَّ (١) الرجل صدقته ، ثم ظهر عليه أخذت منه الصدقة ، ولم نزد على ذلك .

قال الشافعى: ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته ولو ثبت قلنا به (٢). وإن كان الوالى عدلاً يضع الصدقة مواضعها فله عقوبته ، إلا أن يدعى الجهالة فيكف عن عقوبته ، وإن كان لا يضعها مواضعها ، لم يكن له أن يعزره .

#### [19] باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة

[۷۷۳] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب قال : أُخُذُ الصدقة كل عام سُنَّة من رسول الله ﷺ .

قال محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه : وهذا مما لا اختلاف فيه ، علمته في كل صدقة ماشية وغيرها ، ليست مما تخرج الأرض .

<sup>(</sup>١) أي ادعى أنه ليس عليه صدقة كذبًا .

<sup>(</sup>٢) يشير الإمام الشافعي ولطي : إلى حديث بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله على قال : « في كل سائمة إبل في كل أربعين ابنة لبون ، ولا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها ، ومن منعها فإنا أخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا عز وجل ، ليس لأل محمد منها شيء » .

<sup>[</sup> رواه أحمد ٢/٥ ، وأبو داود ٢/٣٣ ـ ٢٣٤ (٨) كتاب الزكاة ـ (٤) باب في زكاة السائمة . رقم (١٥٧٥) والنسائي ٥/ ١٥ ـ ١٦ ـ (٢٣) كتاب الزكاة ـ (٤) باب عقوبة مانع الزكاة ـ رقم (٢٤٤٤) ـ والحاكم في المستدرك ٢٩٧١ ـ ٩٩٠ كتاب الزكاة ـ وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ] .

وقال أحمد في هذا الحديث : هو عندى صالح الإسناد ، وإن كان قد قال أيضاً : ما أدرى ما وجهه، وقال ابن حبان : إن بهزا كان يخطئ كثيراً، ولولا رواية هذا الحديث لأدخلته في الثقات ، وهو بمن أستخير الله فيه .

قال ابن عبد الهادى: وفي قوله نظر ، بل هذا الحديث صحيح ، وبهز ثقة عند أحمد ، وإسحاق ، وابن المديني ، وأبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، وغيرهم . ( المحرر ٢٣٨/١ ـ ٣٣٩ ) .

<sup>[</sup>٧٧٣] لم أعثر عليه ، وهو مرسل .وإن كان معناه مشهورا ، بل متواترًا .

ورواه البيهقي في المعرفة من طريق أبي العباس الأصم عن الربيع به . (٣/ ٢٥١) .

[۷۷٤] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .

[۷۷۰] أخبرنا مالك ، عن ابن عقبة ، عن القاسم بن محمد قال : لم يكن أبو بكر يأخذ في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .

[٧٧٦] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عمر بن

[٧٧٤] \* ط : ( ٢٤٦/١ ) (١٧) كتاب الزكاة \_ (٢) باب الزكاة في العين من الذَّهب والوَرق .

موطأ سويد: (ص: ۱۷۸) باب ما جاء في الزكاة .

\* ت: (٣/ ١٦- ١٧)(٥) كتاب الزكاة \_ (١٠) باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول \_ عن يحيى بن موسى ، عن هارون بن صالح الطلحى ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه » .

وفي (٣/ ٢٦) من طريق أيوب عن نافع ، عن ابن عمر من قوله .

قال: « وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع ، عن ابن عمر موقوفاً ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ، ضعفه أحمد بن حنبل ، وعلى بن المديني وغيرهما من أهل الحديث ، وهو كثير الغلط ، وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول » .

\* الدارقطنى : (٢/ ٩٠) كتاب الزكاة \_ باب وجوب الزكاة بالحول \_ من طريق بقية ، عن إسماعيل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ،عن ابن عمر قال : قال رسول الله على الله على الله على المرئ حتى يحول عليه الحول ».

قال الدارقطني : ورواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفًا.

وقال في علله : يرويه عبيد الله بن عمر ، واختلف عليه ، فرواه إسماعيل بن عياش عنه ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً ، ورواه سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله مرفوعاً . والصحيح عن عبيد الله موقوفاً ، كذا قاله عنه معتمر ، وابن نمير ، ومحمد بن بشر ، وشجاع بن الوليد وغيرهم . ورواه أيوب عن نافع ، عن ابن عمر موقوفاً ، وكذلك يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفاً . وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، فرفعه . ولم يرفعه عن مالك غيره ، والصحيح عن مالك موقوفاً ( التعليق المغني ٢ / ٩٠ ) .

[۷۷۰] \* ط: (۱/ ۲٤٥) (۱۷) كتاب الزكاة \_ الباب السابق \_ عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له فأقطعه بمال عظيم ، هل عليه فيه زكاة ؟ فقال القاسم : إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول .

قال القاسم بن محمد : وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإذا قال : لا ، أسلم إليه عطاءه ، ولم يأخذ منه شيئاً .

\* مصنف عبد الرزاق: (٤/ ٧٥ - ٧٦) كتاب الزكاة \_ باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول \_ عن مالك به .

[٧٧٦] \* ط: (٢٤٦/١) الموضع السابق .

حسين، عن عائشة بنت قُدامة ، عن أبيها قال : كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه أقبض منه عطائى ، سألنى : هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة ؟ فإن قلت : نعم أخذ من عطائى ركاة ذلك المال ، وإن قلت : لا ، دفع إلى عطائى.

[۷۷۷] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب قال: أول من أخذ من الأعطية زكاة معاوية .

قال الشافعي وَطُنُّتُكُ : العطاء فائدة ، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول .

قال : وإنما هو مال يؤخذ من الفيء من المشركين ، فيدفع إلى المسلمين ، فإنما علكونه يوم يدفع إليهم .

قال الشافعي رحمة الله عليه : كل مال لرجل وجبت فيه الزكاة فإنما تجب فيه عليه بأن يحول عليه في يد مالكه حول ، إلا ما أنبتت الأرض ، فإن الزكاة تجب فيه حين يخرج من الأرض من المعادن ، وما وجد في الأرض من المكادن.

قال: فيجب على الوالى أن يبعث المصدقين قبل الحول ، فيوافون أهل الصدقة مع حلول الحول ، فيأخذون منهم صدقاتهم .

قال: وأحب أن يكون يأخذها في الْمَحرَّم ، وكذلك رأيت السعاة يأخذونها عندنا(١)، كان المحرم في صيف أو شتاء ، ولا / يجوز إلا أن يكون لها شهر معلوم ولانًا لو أدرنًا (٢) بأشهرها مع الصيف جعلنا وقتها بغير (٣) الأهلة التي جعلها الله تبارك وتعالى مواقيت .

قال : ولا يجوز أن تكون الصدقة تجب إلا بالحول دون المُصَدِّق ، ويأخذها المصدق إذا حال عليها الحول .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإن كانت الماشية عما تجب فيه الصدقة ، فتتجت قبل

1/۱۰۸

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ عندما ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) هناك تحريف في طبعة الدار العلمية أبهم المعنى .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : « يعنى » بدل : « بغير » وهو خطأ ـ والله عز وجل أعلم .

<sup>= \*</sup> مصنف عبد الرزاق: ( ٧٧/٤) كتاب الزكاة \_ باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول (رقم ١٧٧٩) من طريق مالك به .

<sup>[</sup>٧٧٧] ﴿ ط : (١/ ٢٤٦) الموضع السابق .

موظأ سويد: (ص: ١٧٨).

الحول ، حسب نتاجها معها ، وكذلك إن نتجت قبل مضى الحول بطرفة حسب نتاجها <u>١٦٩/ ب</u> معها، وعد عليهم الساعى بالنتاج ، فإذا حال الحول ولم تنقص/ العدة قبض الصدقة .

قال الشافعي: ولا يبين لي أن يجب عليهم أن يعد عليهم المصدق بما نتج بعد الحول، وقبل قدومه ، أو معه ، إذا كان قدومه بعد الحول ، وإن تطوع بها رب المال بأن يعد عليه فهو أحب إلى له ، ولا أرى أن يجبر على ذلك . وإذا (١) حال الحول على رب الماشية وماشيته مما تجب فيه الصدقة فتأخر عنه الساعى ، فلم يأخذها ، فعليه أن يخرج صدقتها ، فإن لم يفعل وهو ممكن له ، فهو ضامن لما فيها من الصدقة حتى يؤديه .

قال الشافعي رحمه الله : وكذلك إن ذبح منها شيئاً أو وهبه ، أو باعه ، فعليه أن يعد عليه به ، حتى تؤخذ منه الصدقة على عددها يوم يحول عليها حولها <sup>(٢)</sup> .

قال الشافعي : وكذلك إن باعها بعدما يحول عليها الحول ، وقبل قدوم الساعي أو بعده ، وقبل يأخذها (٣) منه ، كانت عليه فيها الصدقة .

قال : وهكذا لو عَدُّها الساعي ثم موَّت ، وقد أقامت بعد الحول ما يمكن الساعي أن يقبضها فيه ، فترك قبضه إياها ، وقد أمكن رب (٤) الماشية أن يضعها مواضعها ، فإذا اجتمع ما وصفت من الحول وأن يمكن الساعى قبضها مكانه ، ويمكن رب الماشية وضعها مكانها ، فلم يفعل ربها ولا الساعي ، فهلكت ، فهي من ضمان رب الماشية (٥) وعليه صدقتها ؛ كما يكون ذلك فيما حال عليه الحول من نَاضٌّ (٦) ماله ، وأمكنه أن يضعه موضعه ، فلم يفعل حتى هلك منه فعليه فيه الزكاة .

قال الشافعي: ولا يجوز عندي إلا هذا القول ؛ لأن (٧) السنة أن الصدقة تجب بالحول، وليس للمصدق معنى إلا أن يلي قبضها ، فينبغي ما وصفت من أن يحصرها (٨)

 <sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ وإن حال الحول ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ت ) : ﴿ يوم يحول عليها الحول ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ وقبل أن يأخذها ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص): ( رب المال الماشية ) وربما كانت كلمة ( المال ) خطأ من الكاتب .

<sup>(</sup>٥) في (ص ، ت) : « رب المال » .

<sup>(</sup>٦) ناضّ : قال الفيومي : أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير ﴿ نَضًّا ﴾ و ﴿ ناضًا ﴾ قال أبو عبيد : إنما يسمونه: ﴿ نَاصًا ﴾ إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً ؛ لأنه يقال : ما نضَّ بيدي مِنه شيء ، أي ما حِصل . وخِذ ما نضّ من الدين ؛ أي ما تيسر . ( المصباح المنير ٢/ ٦١٠) .

 <sup>(</sup>٧) في طبعة الدار العلمية : ٩ إن السنة ، وهو مخالف لجميع النسخ .

<sup>(</sup>٨) في (ب، ت ) : ﴿ يُعْضُرُهَا ﴾ وما أثبتناه من (ص) ؛ لأنه الأولى بالسياق ـ والله تعالى أعلم .

حتى يقبضها مع رأس السنة .

[۷۷۸] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب : أن أبا بكر وعمر لم يكونا يأخذان الصدقة مُثَنَّاة (١) ، ولكن يبعثان عليها في الجدب والخصب ، والسَّمَن والعَجَف ؛ لأن أخذها في كل عام من رسول الله ﷺ سنة .

قال الشافعي: ولا اختلاف بين أحد علمته: في أن سنة رسول الله ﷺ: أن الزكاة تجب في الماشية وغيرها من المال \_ إلا ما أخرجت الأرض \_ من الحول ، ومن قال: تكون الصدقة بالمصدق والحول ، خالف السنة وجعل مع الحول غير الصدقة ، ولزمه إن استأخر المصدق سنة أو سنتين ألا تجب الصدقة على رب المال حتى يقدم ، فإذا قدم أخذها مرة واحدة لا مراراً .

قال : وإذا كانت لرجل أربعون شاة ، فلم يصدقها حتى مر بها أعوام ، ولم تزد شيئاً، فعليه فيها شاة ، وإن زادت شاة فعليه فيها شاتان ، وإن زادت ثلاث شياه فعليه فيها أربع شياه إذا مرت بها أربع سنين ؛ لأن كل شاة فضل عما تجب فيه الصدقة ، ثم تبقى أربعون ففيها شاة .

قال الشافعي رحمه الله : وأحب إلى لو كانت أربعون لا تزيد ، أن يؤدى في كل سنة شاة ؛ لأنه لم ينقص عن أربعين ، وقد حالت عليها أحوال هي في كلها أربعون .

قال الشافعي رحمه الله: ولو كانت عنده أربعون شاة ، فحال عليها حول ، فلم يصدقها، ثم حال عليها حول ثان وقد ولدت واحداً ، ثم مات الواحد ، وحال عليها حول ثالث وهي أربعون ففيها شاتان : شاة في أنها أربعون ، وشاة لأنها زادت على أربعين ؛ ثم ماتت الشاة الزائدة بعدما وجبت فيها الصدقة للزيادة (٢) / فضمها (٣) ولم يؤدها ، وقد أمكنه أداؤها .

(۱) أي كل عامين .

(٢) في (ت) : ﴿ الزائلة ﴾ بدل : ﴿ للزيادة ﴾ .

(٣) نِي (ص) : ﴿ فضمنها ﴾ .

[۷۷۸] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

وقد رواه البيهقي من طريق أبي العباس الأصم عن الربيع به ( المعرفة ٣/٢٥٣) .

قال البيهتي : « ورواه في كتاب القديم بإسناده هذا ، وزاد : ولا يضمنونها أهلها ، ولا يؤخرون أخذها عن كل عام » .

 قال الشافعي في القديم: وقد روى عن عمر أنه أخر الصدقة عام الرمادة ، ثم بعث مصدقاً فأخذ عقالين ، عقالين ، وليس بالثابت ».

 قال الشافعي : وحديث ابن شهاب موسل ، ولكن السنة أخذها في كل سنة ، والأمر الذي سمعته من أهل العلم » ( المعرفة ٣/ ٢٥٣ ـ ٢٥٤) .

1/17-

قال الشافعي رحمه الله: ولو كانت لرجل أربعون شاة فَضَلَّتُ في أول السنة ، ثم وجدها في آخرها قبل الحول أو بعده ، كانت / عليه زكاتها ، وكذلك لو ضلت أحوالاً وهي خمسون شاة أدى في كل عام منها شاة ؛ لأنها كانت في ملكه . وكذلك لو غُصِبَها، ثم أخذها أدى في كل عام منها شاة .

قال: وهذا هكذا في البقر والإبل التي فريضتها منها (١). وفي الإبل التي فريضتها من الغنم قولان:

أحدهما: أنها هكذا ؛ لأن الشاة التى فيها فى رقابها يباع منها بعير ، فيؤخذ منها إن لم يأت بها ربها ، وهذا أشبه القولين .

والثانى: أن فى كل خمس من الإبل حال عليها ثلاثة أحوال ثلاث شياه ، فى كل حول شاة .

قال : وإن كانت لرجل خمس وعشرون من الإبل ، فحال عليها في يده ثلاثة أحوال، أدى بنت مخاض للسنة الأولى ، ثم أربع شياه للسنة الثانية ، ثم أربع شياه للسنة الثالثة . ولو كانت إبله إحدى وتسعين مضى لها ثلاث سنين أدى للسنة الأولى حقتين ، وللسنة الثانية ابنى لبون (٢) .

قال: ولو كانت له مثنا شاة وشاة ، فحال عليها ثلاثة أحوال ، كانت فيها لأول سنة ثلاث شياه ، ولكل واحدة من السنتين الآخرتين شاتان.

قال: ولو كان ترك الصدقة عاماً ، ثم أفاد غنماً وترك صدقتها وصدقة الأولى عاماً آخر، صدق الغنم الأولى لحولين ، والغنم الفائدة لحول ؛ لأنه إنما وجبت عليه صدقتها عاماً واحداً.

## [٢٠] باب الغنم تُخْلَط (٣) بغيرها

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: ولو كانت لرجل غنم فَنَزَّتُهَا ظِباء فولدت، لم تُعَدَّ الأولاد مع أمهاتها بحال. ولو كثر أولادها حتى تكون مائة وأكثر لم يكن فيها زكاة؛ لأنه لا زكاة في الظباء. وكذلك لو كانت له ظباء فَنَزَتْهَا تُيوس فولدت، لم يؤخذ له(٤)

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ قال : وكذلك في الإبل التي فريضتُها منها ﴾ وأظن أن هذ تكرار من الكاتب .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ت ) : ﴿ ابنتي لبون ﴾ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ فِي (بِ ﴾ : ﴿ تَخْتَلُط ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) ( له ١ : من (ص ، ت ) ، وليست في (ب) .

منها صدقة ، وهذا خلط ظباء وغنم ، فإن قيل : فكيف أبطلت حق الغنم فيها ؟ قيل : إنما قيل في الغنم الزكاة ، ولا يقع على هذه اسم الغنم مطلقاً ، وكما أسهمت للفرس في القتال ، ولا أسهم للبغل كان أبوه فرساً أو أمه .

قال: وهكذا إن نَزَا ثور وحشى بقرة إنسية ، أو ثور إنسى بقرة وحشية ، فلا يجوز شيء من هذا أضحية ، ولا يكون للمحرم أن يذبحه .

قال الشافعي رحمه الله: ولو نزا كبش ماعزة ، أو تيس ضائنة ، فنتجت كان في نتاجها الصدقة ؛ لأنها غنم كلها . وهكذا لو نزا جاموس بقرة ، أو ثور جاموسة ، أو بُخْتِيَّ عَرَبِيَّة أو عَرَبي بُخْتِيَّ كانت الصدقات في نتاجها كلها ؛ لأنها بقر كلها ، ألا ترى أنا نصدق البخت مع العراب ، وأصناف الإبل كلها ، وهي مختلفة الخلق ، ونصدق الجواميس مع البقر، والدَّربانيَّة مع العراب ، وأصناف البقر كلها ، وهي مختلفة ، والضان مع (١) المعز ، وأصناف المعز والضأن كلها ؛ لأن كلها غنم وبقر وإبل .

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو كانت لرجل أربعون شأة فَضَلَّتْ منها شأة قبل الحول، لم يأخذ المصدق منها شيئاً، فإذا وجدها فعليه أن يؤدى شأة يوم يجدها، فإن وجدها بعد الحول بشهر أو أكثر، وقد ماتت غنمه كلها أو بعضها أو باعها، فعليه أن يؤدى الشأة التي وجد إلا أن يرغب فيها، ويؤدى السن الذي وجب عليه، فيجزئ عنه؛ لانه قد أحاط حين وجدها أنه كانت عليه شأة.

#### [٢١] باب افتراق الماشية

۱۷۰/ب ت

/ أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : وإذا كانت لرجل ببلد أربعون شاة ، وببلد غيره أربعون شاة ، دفع إلى كل وببلد غيره أربعون شاة ، دفع إلى كل واحد من المصدقين قيمة ما يجب عليه من شاة يقسمها مع ما يقسم ، ولا أحب أن يدفع في أحد البلدين شاة ويترك البلد الآخر ؛ لأنى أحب أن تقسم صدقة المال حيث المال .

قال: وإذا كانت له أربعون شاة ببلد فقال الساعى: آخذ منه شاة ، فأعلمه (٢) أنه إنما عليه فيها نصف شاة ، فعلى الساعى أن يصدقه ، وإن اتهمه أحلفه وقبل قوله ، / ولا صلح الماء على أن يحلفه بالله تعالى ، ولو أدى شاة فى أحد البلدين كرهت ذلك له ، ولم أر

<sup>(</sup>١) في (ب ، ت) : ﴿ والضأن ينتج المعز ﴾ وما أثبتناه من (ص) وهو الموافق للمعنى .

<sup>(</sup>٢) في (ت): ﴿ فأعلم ﴾ .

عليه في البلد الآخر إعادة نصف شاة ، وعلى صاحب البلد الآخر أن يصدقه بقوله ، ولا يأخذه منه ، وإن اتهمه أحلفه بالله تعالى .

قال: ولو كانت له ببلد مائة شاة وشاة ، وببلد آخر مائة شاة كان عليه فيها ثلاث شياه في كل بلد شاة ونصف إلا زيادة فضل حسب الشاة على المائة ، كما وصفت في نصفي الشاتين بحساب .

قال الشافعى: ولو دفع الثلاث الشياه إلى عامل أحد البلدين ، ثم أثبت عنده أن ماشيته الغائبة قد تلفت قبل الحول ، كان على الساعى أن يرد عليه شاتين ؛ لأنه إنما وجبت عليه شاة.

قال: وسواء كان إحدى غنمه بالمشرق والآخرى بالمغرب في طاعة خليفة واحد ، أو طاعة والين متفرقين (١) ، إنما تجب عليه الصدقة بنفسه في ملكه لا بواليه (٢) ، ولا بقرب البلد ولا بعده .

قال: وهكذا الطعام وغيره إذا افترق.

قال : ولو أن رجلاً له ماشية فارتد عن الإسلام ولم يقتل ، ولم يتب حتى حال الحول على ماشيته وقفت ماشيته ، فإن تاب أخذ صدقتها ، وإن مات أو قتل على الردة كانت فيئاً تخمس ، فيكون خمسها لأهل الخمس ، وأربعة أخماسها لأهل الفيء .

قال الشافعي رحمه الله: ولو كانت بين رجلين أربعون شاة ، ولأحدهما في بلد آخر أربعون شاة ، أخذ المصدق من الشريكين شاة ، ثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين الغائبة ، وربعها على الذي له عشرون لا غنم له غيرها ؛ لأنى أضم كل مال رجل<sup>(٣)</sup> إلى ماله حيث كان ، ثم آخذه في صدقته .

قال الشافعي رحمه الله: ولو كانت لرجل أربعون شاة في بلد ، وأربعون في بلد غيره، فلما مضت له ستة أشهر باع نصف الأربعين مشاعاً من رجل ، فلم يقاسمه حتى حال الحول على غنمه ، وذلك بمضى ستة أشهر من يوم باع غنمه أخذت منه شاة كلها عليه ؛ لأن حوله قد حال ، وعليه شاة تامة لو هلكت ماشية شريكه ، فإذا حال حول شريكه بمضى ستة أشهر أخرى آخذ من شريكه نصف شاة بخلطه ، ولا أرده على المأخوذ

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ مَفْتُرَقَيْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ت) : ﴿ لا بواله ﴾ وفي طبعة الدار العلمية : ﴿ لا يوليه ﴾ وهما خطأ . والله ـ عز وجل ـ أعلم .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ لأني أضم كل مال دخل إلى ماله ﴾ .

منه الشاة لاختلاف حوليهما ، وإن ضممت ماشيتهما فيما اشتركا فيه .

قال: ولو كان لرجل غنمان يجب عليه في كل واحدة منهما الزكاة ، وهما مختلفا الحولين ضممتهما معاً ، وأخذت من كل واحدة منهما بقدر حولها بالغاً ما بلغ (١)

۱۵۹/ب ص

## [٢٢] / باب أين تؤخذ الماشية ؟

قال الشافعي ولطني : على المصدق أن يأخذ الماشية على مياه أهل الماشية ، وليسن عليه إذا كان لرجل ماءان تخليه إلى أيهما شاء رب الماشية ، وعلى رب الماشية أن يوردها الماء لتؤخذ صدقتها عليه ، وليس للمصدق أن يحبس الماشية على الماء ، على ماشية غيرها ليفتدى ربها من حبسه بزيادة .

1/۱۷۱

قال الشافعي رُطِيَّكِي : وإذا جازت الماشية / على (٢) الماء ، فعلى المصدق أن يأخذها في بيوت أهلها وأفنيتهم ، وليس عليه أن يتبعها راعية .

قال: ولو كلفهم المجامع التي يوردونها إذا كان الظمأ ، ما كان ذلك ظلماً ، والله تعالى أعلم .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا انتَوَوْا (٣) أخذ الصدقة منهم حيث انْتَوَوْا على مياه مواضعهم التي انتووا إليها وحيث انتووا دارهم .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا عظمت المؤنة (٤) ، وقلَّت الصدقة ، كان للمصدق أن يبعث من تخف مؤنته (٥) إلى أهل الصدقة حيث كانوا فيأخذ (٦) صدقاتهم .

<sup>(</sup>۱) بعد هذا الباب ( باب من تجب عليه الصدقة ) في (ص) ، وهو سيأتي بعد عشرة أبواب في (ب،ت) إن شاء الله عز وجل .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ١ عن الماء ٢ .

<sup>(</sup>٣) «انتووا »: أى قصدوا منزلاً آخر. . وقال صاحب القاموس : النَّوى : الدار ، والتحول من مكان إلى آخر . والمراد هنا نفس المعنى : أى انتقلوا إلى مكان آخر . والله تعالى أعلم .

 <sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ المؤونة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : د مؤونته ١

 <sup>(</sup>٦) في (ت) : ( فيأخذوا ) ولكن الواو والألف مزادة مقحمة ، وفي الهامش كتبت : ( فيأخذوا ) وفوقها كلمة
 (بيان ) .

### [٢٣] باب كيف تعد الماشية ؟

قال الشافعي رحمه الله تعالى: تضطر الغنم إلى حظار ، إلى جدار ، أو جبل ، أو شيء قائم حتى يضيق طريقها ، ثم تزجر فَتَسْرُب (١) ، والطريق لا تحتمل إلا شاة أو اثنتين، ويعد العاد في يده شيء يشير (٢) به ، ثم ياخذ الصدقة على ذلك العدد ، فإنه ليس عدد أحصى وأوخى من هذا العدد ، ولو ادعى رب الماشية أنه أخطأ عليه ، أعيد له العدد ، وكذلك إن ظن الساعى أن عادّه أخطأ العدد .

### [٢٤] باب تعجيل الصدقة

[۷۷۹] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسَار ، عن أبى رافع : أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكرا (٣) ، فجاءته إبل من الصدقة ، فأمرني أن أقضيه إياه .

قال الشافعى: ويجوز للوالى إذا رأى الخَلَّةَ (٤) فى أهل الصدقة أن يستسلف لهم من صدقات أهل الأموال إذا طابوا بها نفساً ، ولا يجبر رب مال على أن يخرج صدقته قبل محلها، إلا أن يتطوع .

<sup>(</sup>٣) بَكْرِيّاً : البكر : الفتى من الإبل ، كالغلام من الآدميين ، والأنش : بكرة ، وقلوص .

<sup>(</sup>٤) الحَلَّةُ : الفقر والحاجة . ( القاموس ) .

<sup>[</sup>٧٧٩] # ط: (٢/ ٦٨٠) (٣١) كتاب البيوع ـ (٤٣) باب ما يجوز من السلف . (رقم ٨٩) .

م: (۳۲ /۱۲۲۶) (۲۲) کتاب المساقاة \_ (۲۲) باب من استسلف شیئاً فقضی خیراً منه ، وخیرکم احسنکم قضاه \_ من طریق ابن وهب ، عن مالك بن أنس به . ( رقم ۱۱۸ / ۱۲۰) .
 ومن طریق محمد بن جعفر ، عن زید بن أسلم نحوه . ( رقم ۱۱۹ / ۱۲۰۰) .

ومن طريق محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: كان لرجل على رسول الله ﷺ : فقال النبى ﷺ : «إن لصاحب الحق مقالاً ». فقال لهم: ﴿ اشتروا له سناً ، فأعطوه إياه » ، فقالوا : إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه ، قال : ﴿ فاشتروه ، فأعطوه إياه ؛ فإن من خيركم ـ أو خيركم أحسنكم قضاء » .

وقد رواه البخاري من هذا الطريق الأخير عند مسلم :

 <sup>(</sup>۲/۷۶۱) (٤٠) کتاب الوکالة \_ (٦) باب الوکالة في قضاء الديون ـ من طريق سليمان بن حرب، عن شعبة به . ( رقم ٢٣٩٦) . ٢٣٩٠ ، ٢٣٩٠ ، ٢٣٩٠ ، ٢٤٠١ ،
 ۲۲.۲ ، ۲۳۰۹ )

قال الشافعى: وإذا استسلف الوالى من رجل شيئاً من الصدقة ، أو مال لرجل غير صدقة القوم الذين تقسم صدقاتهم على من استسلف ، فله أن يقضى من سُهمان أهل الصدقات مثل ما أخذ لهم .

قال الشافعى: فإن استسلف لهم فهلك السلف منه قبل أن يدفعه إليهم ، وقد فرط أو لم يفرط ، فهو ضامن لهم فى ماله ، وليس كوالى اليتيم الذى يأخذ له فيما لا صلاح له إلا به؛ لأن أهل السهمان قد يكونون أهل رشد مثله وأرشد ، ولا يكونون أهل رشد، ويكون لهم ولاة دونه (١) .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإنما جاز أن يستسلف لهم ؛ لأنه تعجيل حق لهم قبل وجوبه ، وتعجيل الحق زيادة لهم بكل حال .

قال: ويجوز له أن يستسلف لبعضهم دون بعض ، ثم يقضيه من حق من استسلف له دون حق غيره .

قال: فإن استسلف وال لرجل أو اثنين من أهل الصدقة بعيراً أو اثنين ، فدفع ذلك إليهما ، فأتلفاه ، وماتا قبل الحول فله أن يأخذ مثل ما استسلف لهما من أموالهما لأهل السّهمان ؛ لأنهما لما (٢) لم يبلغا الحول ، علمنا أنه لاحق لهما في صدقة حلت في حلول(٣) حول (٤) لم يبلغاه (٥) ، ولو ماتا بعد الحول ، وقبل أخذ الصدقة ، كانا قد استوجبا الصدقة بالحول ، وإن أبطئ بها عنهما .

قال الشافعي: ولو ماتا مُعْدَمَين ضمن الوالي ما استسلف لهما في ماله .

قال: ولو لم يموتا ، ولكنهما أيسرا قبل الحول ، فإن كان يُسرُهُما بما دفع إليهما من الصدقة فإنما أخذا حقهما وبورك لهما ، فلا يؤخذ منهما شيء ، وإن كان يسرهما من غير ما أخذا من الصدقة قبل الحول أخذ منهما / ما أخذا من / الصدقة ، لأن العلم قد أحاط أن الحول لم يأت إلا وهما من غير أهل الصدقة ، فعلمنا أنه أعطاهما ما ليس لهما ، ولم يؤخذ منهما نماؤه ؛ لأنهما ملكاه ، فحدث النماء في ملكهما .

وإن نقص ما أعطيا من الصدقة أخذه ربه ناقصاً وأعطى أهل السهمان تاماً ، ولا

۱۷۱/ب ت ۱/۱۲۰

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ ويكون لهم ولاة ديونه ﴾ وكلمة ﴿ ديونه ﴾ اظنها خطأ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) ( لما ١ : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ حَلُولُ ﴾ : ليست في (ب) ، وأثبتناها من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٤) في (ت) : ﴿ الحول ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في طبعة الدار العلمية : ﴿ لم يبلغه ﴾ وهو خطأ مخالف لجميع النسخ .

ضمان على المُعطَى ؛ لأنه أعطيه علكا له .

قال: ولو قال قائل: ليس لهم أخذه منه ، وعلى رب المال إن كان أعطاه غرمه ، أو على المصدق إن كان أعطاه ـ كان يجد مذهباً ، والقول الأول الأصح (١) والله أعلم ؟ لأنه أعطيه مملكاً له على معنى ، فلم يكن من أهله ، وإن ماتا قبل الحول وقد أيسرا ضمن الوالى ما استسلف لهما .

قال: وسواء في هذا كله أي أصناف الصدقة استسلف.

قال: ولو لم يكن الوالى استسلف من الصدقة شيئاً ولكن رب المال تطوع ، وله ماثتا درهم ، أو أربعون شاة قبل الحول ، فأدى زكاة ماله ثم هلك ماله قبل الحول ، ووجد عين ماله عند من أعطاهم إياها من أهل السهمان ، لم يكن له الرجوع على من أعطاه إياها ؛ لأنه أعطاه من ماله متطوعاً بغير ثواب ، ومضى عطاؤه بالقبض .

قال الشافعي رحمه الله: ولو أعطاها رجلاً ، فلم يحل عليه الحول حتى مات ، المُعطَى ، وفي يدى رب المال مال فيه الزكاة ، أدى زكاة ماله ولم يرجع على (٢) مال الميت لتطوعه بإعطائه إياه ، وإن حال الحول ولا شيء في يده تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه ، وما أعطى كما تصدق به أو أنفقه .

قال الشافعي رحمه الله: ولو لم يحل الحول حتى أيسر الذي أعطاه زكاة ماله من لا غير ماله ، فإن كان في يده مال تجب فيه الزكاة أدى زكاته ؛ لأنا علمنا أنه أعطاه من لا يستوجبه يوم تحل الزكاة ؛ لأن عليه يوم تحل أن يعطيها قوماً بصفة ، فإذ حال الحول ، والذي عجله إياها عمن لا يدخل في تلك الصفة ، لم تجزئ عنه من الزكاة ، وهذا مخالف للرجل يكون له الحق بعينه فيعجله إياه ، وإذا حال الحول وهو موسر بما أعطاه لا بغيره ، أجزأ عنه من زكاته.

قال : ولو مات الذي عجل زكاة ماله قام ورثته فيما عجل من زكاة ماله مقامه ، فأجزأ عما ورثوا من ماله من الزكاة ما أجزأ عنه ، ولم يجز عنهم ما لم يجز (٣) عنه .

قال : ولو أن رجلاً لم يكن له مال تجب فيه الزكاة ، فأخرج خمسة دراهم فقال : إن أفدت أربعين شأة فهذه صدقتها ، إن أفدت أربعين شأة فهذه صدقتها ، ودفعها إلى أهلها ، ثم أفاد ماثتى درهم أو أربعين شأة وحال عليها الحول ، لم يجز عنه

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ والقول الأول أصح ﴾ . (٢) في (ص) : ﴿ في مال الميت ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ص): ٩ لم يجزى عنه ٩ . أي لم يجزئ عنه ، فسهل الهمزة في الكتابة .

ما أخرج من الدراهم ولا الغنم (١) ؛ لأنه دفعها بلا سبب مال تجب فيه الزكاة فيكون قد عجل شيئاً عليه إن حال عليه فيه حول ، فيجزى عنه ما أعطاه منه .

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا لو تصدق بكفارة يمين قبل يحلف (٢) ، فقال: إن حنث في يمين فهذه كفارتها ، فحنث لم تجز (٣) عنه من الكفارة ؛ لأنه (٤) لم يكن حلف، ولو حلف ثم كفر للحنث ، ثم حنث أجزأ عنه من الكفارة (٥) .

فإن قال قائل : من أين قلت هذا ؟ قلت (٦) : قال الله ـ عز وجل: ﴿ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِعُكُنُ وَأُصَوِّحُكُنُ مَوَاحًا جَمِيلا (٨٦ ﴾ [الاحزاب ] فبدأ بالمتاع قبل السراح . وفي كتاب الكفارات :

[۷۸۰] آن النبي ﷺ قال : ۱ من حَلَف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير له (۷) .

 <sup>(</sup>١) في (ب) : ٩ من الدراهم ولا الغنم ٤ وما أثبتناه من (ص،ت) . ٣.

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ قبل أن يحلف ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ لَمْ تَجْزَى ﴾ وهي : لم تجزئ وسهلت الهمزة في الكتابة .

<sup>(</sup>٤ \_ ٥) ما بين الرقمين ساقط من (ص) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ قيل ﴾ بدل : ﴿ قلت ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في (بُ) : ﴿ الذِّي هُو خَيْرُ مَنْهُ ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت ) .

<sup>[</sup>۷۸۰] هم: (٣/ ١٢٧٢) (٢٧) كتاب الأيمان \_ (٣) باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتى الذى هو خير ، ويكفر عن يمينه \_ من طريق عبد الله بن وهب ، عن مالك ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل» . رقم (١٢/ ١٦٥٠) .

ومن طريق محمد بن فضيل ، عن الأعمش ، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم الطائى عن عدى قال : قال رسول الله على إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفرها، وليأت الذى هو خير ». ( رقم ١٦٥١/١٥) .

ومن طريق جرير بن حازم ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لى رسول الله على الله عبد الرحمن ، لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذى هو خير ؟ . رقم (١٩٥/ ١٩٥) .

 <sup>(</sup>١٤/٤) (١٣) كتاب الأيمان والنذور \_ الباب الأول \_ من طريق جرير به . ( رقم ٦٦٢٢) .
 هذا وهناك طرق أخرى للحديث ، ولكن هذه الطرق هي التي فيها التكفير أولا ، كما استدل الإمام الشافعي \_ والله تعالى أعلم .

1/174

[٧٨١] قال (١): وقد روى عن عدد / من أصحاب النبي ﷺ: أنهم كانوا يحلفون

فیکفرون قبل یحنثون .

[٧٨٧] قال : وقد يروى عن النبي ﷺ ولا ندرى أيثبت أم لا ؟ : أن النبي ﷺ

(١) في (ص) : ﴿ وَقَالَ ﴾ .

[ ۷۸۱ ] قال البيهقى فى المعرفة (٧/ ٣٣٢) كتاب الأيمان والتذور \_ باب الكفارة قبل الحنث ، قال : وروينا عن نافع، عن ابن عمر أنه كان ربما كفر يمينه قبل أن يحنث ، وربما كفر بعدما يحنث .

ابن الزكاة قبل محلها ـ من طريق سعيد ابن (٧١) \* د : (٧/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦) (٣) كتاب الزكاة ـ (٢١) باب في تعجيل الزكاة قبل محلها ـ من طريق سعيد ابن منصور ، عن إسماعيل بن زكريا ، عن حجاج بن دينار ، عن الحكم بن عتية ، عن حجية بن عدى ، عن على وَلَيْكُ أن العباس بن عبد المطلب وَلَيْكُ سأل النبي الله في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك ، (رقم ١٦٢٤) .

قال أبو داود : روى هذا الحديث هشيم ، عن منصور بن زاذان ، عن الحكم ، عن الحسن بن مسلم عن النبي ﷺ ، وحديث هشيم أصح ( أى المرسل ) .

(٥/ ٠٤٠) (٥) كتاب الزكاة .. (٣٧) باب ما جاء في تعجيل الزكاة .

من طریق سعید بن منصور به . (رقم ۱۷۸) .

ومن طريق إسحاق بن منصور ، عن إسرائيل ، عن الحجاج بن دينار ، عن الحكم بن حَجْل ، عن حُجْر العدوى ، عن على : أن النبي على قال لعمر : « إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام » قال الترمذى : « وفى الباب عن ابن عباس ، ولا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل ، عن الحجاج بن ديد إلا من هذا الوجه ، وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندى أصح من حديث إسرائيل عن حجاج بن دينار » وقد روى هذا الحديث عن الحكم بن عتية ، عن النبي على مرسلاً .

 ♦ جه: ( ۱ / ۷۷۲ ) (۸) کتاب الزکاة ـ (۷) باب تعجیل الزکاة قبل محلها من طریق سعید بن منصور به ( رقم ۱۷۹۵) .

\* المستدرك: (٣/ ٣٣٢) من طريق سعيد بن منصور به ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

وله شاهد :

أنه ﷺ تسلف من العباس صدقة عامين .

\* رواه الدارقطني (٢/ ١٢٤ ـ ١٢٥) مـن رواية طلحة وابـن عباس بإسناد ضعيف والبيهقـي مـن رواية على فوائيه وقال : فيه إرسال ( السنن الكبرى ١٨٦/٤) وله شاهد بإسناد صحيح :

عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة قال : بعث رسول الله على عمر على الصدقة ، فقيل : منع ابن جميل ، وخالد بن الوليد ، والعباس عم رسول الله ، قال رسول الله على : « ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ، وأما خالد فإتكم تظلمون خالداً ، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ، وأما العباس فهى على ومثلها معها » . ثم قال : « يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ».

♦ م ( ٧/ ٧٩ / ٧١ - كتاب الزكاة ٣ - باب في تقديم الزكاة ومنعها . رقم ٩٨٣/١١ مع شرح النووى) .
 قال النووى في شرح قوله : ﴿ فهى على ومثلها معها ﴾ : معناه : إنى تسلفت منه زكاة عامين .
 (٧٠ /٠٠).

ولكن لهذه العبارة معان أخرى وضحها النووى . والله تعالى أعلم .

كتاب الزكاة / باب النية في إخراج الزكاة \_\_\_\_\_\_\_ ه

تسلف صدقة مال العباس قبل (١) تحل .

[٧٨٣] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر: أنه كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة .

## [70] باب النية في إخراج الزكاة

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لما كان في الصدقة فَرْضٌ وتَطَوَّعٌ لم يجز \_ والله تعالى أعلم \_ أن تجزى عن رجل زكاة يتولى قسمها إلا بنية أنه فرض . وإذا نوى به الفرض، وكان لرجل أربعمائة درهم، فأدى / خمسة دراهم ينوى بها الزكاة عنها كلها أو عن (٢) بعضها، أو ينوى بها مما وجب عليه فيها، أجزأت عنه؛ لأنه قد نوى بها (٣) نية زكاة.

قال الشافعي رحمه الله: ولو أدى خمسة دراهم لا يحضره فيها نية زكاة ، ثم نوى بعد أدائها أنها مما تجب عليه ، لم تجزئ (٤) عنه من شيء من الزكاة ؛ لأنه أداها بلا نية فرض عليه .

قال الشافعي رحمه الله: ولو كانت له أربعمائة درهم ، فأدى ديناراً عن الأربعمائة درهم قيمته  $^{(0)}$  عشرة دراهم أو أكثر  $^{(1)}$  ، لم يجزئ  $^{(2)}$  عنه ؛ لأنه غير ما وجب عليه ، وكذلك ما وجب عليه من صنف  $^{(A)}$  فأدى غيره بقيمته لم يجزئ  $^{(P)}$  عنه ، وكان الأول له تطوعاً .

(٦) في (ص) : ﴿ وَأَكْثُرُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قبل أَن تَحَل ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ عَن ﴾ : ليست في (ب) وأثبتناها من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ فيها ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ لَمْ تَجْزُ ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : « قيمة » .

<sup>(</sup>٧) في (بُ : ٩ لم تجز ٤ وما أثبتناه من (ص،ت) . ﴿ ﴿ ﴿ مُن صَافَه ﴾ .

<sup>[</sup>٧٨٣] \* ط: ( ١/ ٢٨٥) (١٧) كتاب الزكاة ـ (٢٩) باب وقت إرسال زكاة الفطر . (رقم ٥٦) .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة: (٣/ ٢٢٧) كتاب الزكاة \_ في تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين \_ عن أبي أسامة ، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوه .

 <sup>♦</sup> خ : (١/ ٤٦٨) (٢٤) كتاب الزكاة (٧٧) \_ باب صدقة الفطر على الحر والمملوك \_ عن أبى النعمان ،
 عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ولطفي في حديث طويل ، وفيه في آخره :
 وكان ابن عمر ولطفي يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين » .

قال الشافعي رحمه الله : ولو أخرج عشرة دراهم فقال : إن كان مالى الغائب سالمًا فهذه العشرة من زكاته أو نافلة ، وإن لم يكن سالمًا فهى نافلة ، فكان ماله الغائب سالمًا لم تجزئ عنه؛ لأنه لم يقصد بالنية فيها قصد فرض خالصاً ، إنما جعلها مشتركة بين الفرض والنافلة.

قال: وكذلك لو قال: هذه العشرة دراهم عن مالي الغائب (١) أو نافلة .

قال الشافعي : ولو قال : هذه العشرة الدراهم عن مالي الغائب ، أجزأت عنه إن كان ماله سالماً ، وكانت له نافلة ، إن كان ماله عاطباً قبل تجب عليه فيه (٢) الزكاة (٣) .

قال: ولو (٤) كان قال: هذه العشرة عن مالى الغائب إن كان سالماً ، وإن لم يكن سالماً فهى نافلة أجزأت عنه ، وأعطاه إياها عن الغائب ينويه هكذا ، وإن لم يقله ؛ لأنه إذا لم يكن عليه فى ماله الغائب زكاة فما أخرج نافلة له .

قال الشافعي رحمه الله : ولو أخرج رجل عن ماثتي درهم غائبة  $^{(0)}$  عنه أو حاضرة عنده خمسة دراهم ، فهلكت الغائبة ، فإن كان عَجَل الخمسة عن الحاضرة قبل حولها ، أو أخطأ حولها ، فرأى أنه قد تم فأخرجها عنها ، ثم علم أنه لم يتم حولها فهلكت الحاضرة أو الغائبة قبل تجب  $^{(7)}$  فيها الزكاة ، فأراد أن يجعل هذه الخمسة دراهم له عن مائتين له أخريين ، لم يكن له ذلك  $^{(Y)}$  ؛ لأنه قصد بالنية في أدائها قصد مال له بعينه ، فلا يكون له أن يصرف النية فيه بعد أن يدفع الدراهم إلى أهلها .

قال الشافعي رحمه الله : ولو لم يكن دفع الدراهم إلى أهلها ، وأخرجها ليقسمها فهلك ماله ، كان له حبس الدراهم ، وتصرفها (^) إلى أن يؤديها عن الدراهم ( $^{(9)}$  غيرها ، فتجزى عنه ؛ لأنها لم تقبض منه .

قال الشافعي رحمه الله: ولو كان دفع هذه الدراهم إلى والى الصدقة متطوعاً بدفعها، فأنفذها والى الصدقة ، فهي تطوع عنه ، وليس له الرجوع بها على والى الصدقة إذا أنفذها ، ولا أن يجعلها بعد أن نفذت عن غيرها .

<sup>(</sup>١ ، ٣ ) ما بين الرقمين فيه سقط وتكرار في (ص) . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ فيها ﴾ بدل : ﴿ فيه ﴾ . (٤) في (ت) : ﴿ وإن كان ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ص،ت) : ﴿ الْغَاتِبَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ قبل أَنْ تَجِب ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٩) في (ت): ﴿ إِلَى أَنْ يؤدى الدراهم غيرها ﴾ .

قال الشافعي رحمه الله : ولو لم ينفذها حتى هلك ماله قبل (١) تجب عليه فيه الزكاة، كان على والى الصدقة ردها إليه ، وأجزأه هو أن يجعلها عن غيرها .

۱۷۲/ب ت قال الشافعي رحمه الله: وإذا أخرج رجل خمسة دراهم فقال: هذه من زكاة مالى قبل محل الزكاة أو بعده ، فكان له مال / تجب فيه الخمسة أجزأ عنه ، وإن لم يكن له مال تجب فيه الخمسة فهى نافلة ، ولو (٢) كان له ذهب فأدى ربع عشره ورقا ، أو ورق فأدى عنه ذهباً، لم يجزئه (٣) ، ولا يجزئه (٤) أن يؤدّى عنه إلا ما وجب عليه .

قال : وإن كانت <sup>(ه)</sup> له عشرون ديناراً ، فأدى عنها نصف دينار دراهم بقيمته <sup>(٦)</sup> ، لا يجزئ عنه أن يؤدى إلا ذهباً .

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك كل صنف فيه الصدقة بعينه لا يجزئ (٧) أن يؤدى عنه إلا ما وجب عليه بعينه ، لا البدل عنه إذا كان موجوداً ما يؤدى عنه .

قال الشافعي رحمه الله: وإنما قلت : لا تجزى الزكاة إلا بنية (^) ؛ لأن له أن يعطى ماله فرضاً ونافلة ، فلم يجز أن يكون ما أعطى فرضاً إلا بنية، وسواء نوى في نفسه ، أو تكلم بأن ما أعطى فرض .

قال الشافعي رحمه الله: وإنما منعنى أن أجعل النية في الزكاة كنية (٩) الصلاة ، لافتراق الزكاة والصلاة في بعض حالهما ، ألا ترى أنه يجزى أن يؤدى الزكاة قبل وقتها ، ويجزيه أن يأخذها الوالى منه بلا طيب نفسه، فتجزى عنه ، وهذا لا يجزى في الصلاة ؟

1/171 ص

قال / الشافعي: وإذا أخذ الوالى من رجل زكاة بلا نيّة من الرجل في دفعها إليه ، أو بنية طائعاً كان الرجل أو كارهاً ، ولا نية للوالى الآخذ لها في أخذها من صاحب الزكاة، أو له نية ، فهي تجزى عنه كما يجزى في القسم لها أن يقسمها عنه وليه أو السلطان (١٠) ، ولا يقسمها بنفسه ، كما يؤدى العمل عن بدنه بنفسه .

قال الشافعي رحمه الله: وأحب إلى أن يتولى الرجل قسمتها عن نفسه ، فيكون على يقين من أدائها .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قبل أَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>۲) في (ص،ت) : ﴿ وإن كان ﴾ .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) في (ب) في الموضعين : ﴿ لَمْ يَجْزُهُ ﴾ وما أثبتناه مِن : (صِ ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ وَإِنْ كَانَ ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت ) . (٦) في(ص) : ﴿ بقيمة ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ( لا يجزيه ) وما أثبتناه من (ص،ت ) .(٨) في (ص) : ( بنيته ) .

<sup>(</sup>٩) ( كنية » : سقطت من طبعة الدار العلمية . (١٠) في (ص ، ت ) : ( والسلطان » .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أفاد الرجل ماشية فلم يحل عليها حول ، حتى جاءه الساعى فتطوع بأن يعطيه صدقتها ،كان للساعى قبولها منه ،وإن (١) قال:خذها لتحسبها(٢) إذا حال الحول ، جاز ذلك له .

قال الشافعي رحمه الله: فإن أخذ الساعي على أن يحسبها (٣) إذا حال الحول ، فقسمها ثم مُوِّتت ماشيته قبل الحول ، فعليه رد ما أخذ منه ، فإن ولى غيره فعليه رد ما أخذ منه الساعي (٤) من سُهُمان أهل الصدقة التي قبضها الساعي منه :

قال الشافعى رحمه الله : وإن دفعها رب المال إليه، ولم يعلمه أن الحول لم يحل عليها، فقسمها الساعى ، ثم موتت غنم الدافع ، لم يكن له أن يرجع على الساعى بشيء، وكان متطوعاً بما دفع .

قال: وإذا تطوع الرجل قبل الحول بأن يؤدى صدقة ماشيته ، فأخذت وهى ماثتان فيها شاتان فحال عليها الحول وقد زادت شاة ، أخذت منها شاة ثالثة ، ولا يسقط عنه تقديمه الشاتين الحق عليه في الشاة الثالثة ؛ لأن الحق إنما يجب عليه بعد الحول ، كما لو أخذت منها شاتان فحال عليه الحول وليس فيها إلا شاة ، ردت عليه شاة .

#### [٢٦] باب ما يسقط الصدقة عن الماشية

[٧٨٣م] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعى قال: روى عن النبى ﷺ أنه قال: « فى سائمة الغنم كذا » فإذا كان هذا يثبت فلا زكاة فى غير السائمة فى شىء (٥) من الماشية (٦).

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ وإذا قال ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ لتحبسها ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) وهو الموافق للسياق .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ تحبسها ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) وهو الموافق للسياق .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ مَا أَخَذُ السَّاعِي مَنْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ﴿ فِي شِيء ﴾ : سقطت من (ب) وأثبتناها من (ص،ت ) .

<sup>(</sup>٦) في (ت) : ﴿ من السائمة ﴾ بدل : ﴿ من الماشية ﴾ وهو خطأ من الكاتب والله تعالى أعلم .

<sup>[</sup>٧٨٣م] مر هذا الحديث برقم [٧٦٠] وهو حديث عبد الله بن عمر ، وانظر تخريج الحديث رقم [٧٦٥] وهو حديث أنس . وهذا وذاك صحيح ، وأخرج الاخير البخارى ـ رحمه الله تعالى .

[٧٨٤] قال الشافعي رحمه الله : ويروى عن بعض أصحاب النبي ﷺ : أن ليس في الإبل والبقر العوامل(١) صدقة .

قال الشافعي: ومثلها الغنم تُعلُّف.

قال الشافعي رحمه الله: ولا يبين لي (٢) أن في شيء من الماشية صدقة حتى تكون سائمة ، / والسائمة الراعية .

. قال : وذلك أن يجمع فيها أمران : أن يكون لها مؤنة العلف .، ويكون لها نماء

(١) البقر العوامل: بقر الحَرْث والدياسة . ( القاموس ) .

(٢) ( لي ١ : ليست في (ت) .

[٧٨٤] \* د : (٢٢٨/٢ - ٢٣٠) (٣) كتاب الزكاة \_ (٤) باب في زكاة السائمة ، عن عبد الله بن محمد النفيلي ، عن زهير ، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، وعن الحارث الأعور ، عن على ، قال زهير : أحسبه عن النبي على أنه قال : ﴿ هاتوا ربع العشور ، من كل أربعين درهما درهم ﴾. فذكر الحديث ، وقال فيه : ﴿ليس على العوامل شيء ﴾.

وقال ابن القطان : إسناده صحيح . قال : ولم أعن إلا رواية عاصم لا رواية الحارث ( نصب الراية ٧/ ٣٦٠) .

\* قط: (١٠٣/٢) كتاب الزكاة .. باب ليس في العوامل صدقة : من طريق غالب القطان عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي علله قال : « ليس في الإبل العوامل صدقة » .

قال الدارقطنى : « كذا قال : غالب القطان ، وهو عندى : غالب بن عبيد الله . والله أعلم . وغالب هذا لا يعتمد عليه . قال يعيى : ليس بثقة ، وقال الرازى : متروك » .

ومن طريق سوار بن مصعب ، عن ليث ، عن مجاهد وطاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله على: « ليس في البقر العوامل صدقة » . ولكن في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مُسِنَّ أو مُسنَّة .

ورواه ابن عدى فى الكامل ، وأعله بسوار بن مصعب . ونقل تضعيفه عن البخارى والنسائى وابن معين ووافقهم ، وقال : عامة ما يرويه غير محفوظ .

هذا وليث ضعيف . قال أحمد : مضطرب الحديث ، ولكن حدث عنه الناس .

ومن طريق أبى بكر بن عياش ، عن أبى إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن على قال : ليس في البقر العوامل صدقة .

ومن طریق أحمد بن رشدین ، عن سعید بن عفیر ، عن سلیمان بن بلال ، عن یحیی بن سعید ، عن أبی الزبیر ، عن جابر قال : لا یؤخذ من البقر التی یحرث علیها من الزکاة شیء .

قال البيهقى: تابعه خالد بن يزيد ، عن أبى الزبير ، عن جابر هكذا موقوفاً . وهو إسناد صحيح ، وهو قول مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم النخعى وقال الحسن البصرى : ليس فى البقر العوامل صدقة إذا كانت فى مصر . ( السنن الكبرى ١٩٦/٤٤) .

هذا وقد روى الدارقطنى من طريق حجاج ، عن ابن جريج ، عن زياد بن سعد ، عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاً : • ليس فى المثيرة صلقة › . ( السنن ١٠٤/٢ باب تفسير الخليطين ) .

قال البيهقي : وفي إسناده ضعف ، والصحيح موقوف . ( السنن الكبري ١٩٦/٤) .

1/1/1

الرعى(١) ، فأما إن علفت فالعلف مؤنة تحيط بكل فضل لها ، أو تزيد ، أو تقارب .

قال الشافعي رحمه الله : وقد كانت النواضح على عهد رسول الله ﷺ ، ثم خلفائه، فلم أعلم أحداً يروى (٢) أن رسول الله ﷺ أخذ منها صدقة ، ولا أحداً (٣) من خلفائه ، ولا أشك ، إن شاء الله تعالى ، أن قد كان يكون للرجل الخمس وأكثر ، وفي الحديث الذي ذكرت عن عمر بن الخطاب ولله في سائمة الغنم . . . كذا ، وهذا يشبه أن يكون يدل على أن الصدقة في السائمة دون غيرها من الغنم .

قال الشافعى: وإذا كانت لرجل نواضح ، أو بقر حَرَث ، أو إبل حَمُولة ، فلا يتبين لى أن فيها الزكاة ، وإن بَطَلَت كثيراً من السَّنَة ورعت فيها ؛ لأنها غير السائمة ، والسائمة ما كان راعياً دهره .

قال الشافعي رحمه الله: وإن كانت العوامل ترعى مرة وتركب أخرى ، أو زماناً وتركت (٤) في غيره ، فلم ينضح عليها ، أو كانت غنماً هكذا تعلف في حين وترعى في آخر، فلا يبين (٥) لي أن يكون في شيء من هذه صدقة ، ولا أخذها من مالكها .

وإن كانت لى ، أديت عنها الصدقة إن شاء الله تعالى ، واخترت لمن هى له أن يفعل.

#### [٧٧] باب المبادلة بالماشية

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت لرجل ماشية من إبل فبادل بها إلى بقر ، أو إبل بصنف من هذا صنفاً غيره ، أو (١) بادل معزى ببقر ، أو إبلاً ببقر ، أو باعها بمال عرض ، أو نقد ، فكل هذا سواء . فإن كانت مبادلته بها قبل الحول فلا زكاة عليه في الأولى، ولا الثانية حتى يحول على الثانية الحول من يوم ملكها . وكذلك إن بادل / بالتي ملك أخرى (٧) قبل الحول إلى ماشية أخرى لم يكن عليه فيها زكاة ، وأكره هذا له إن كان فراراً من الصدقة ، ولا يوجب الفرار الصدقة إنما يوجبها الحول والملك .

۱٦۱<u>/ب</u> ص

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ٩ ولا أحد ٤ غير منصوبة ، وفي (ت) : منصوبة ولكن مصلحة بضمتين .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ وتركب ﴾ وما أثبتناه من (ص) ، وهي غير منقوطة في (ت) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ فَلَا يَتِينَ لَي ﴾ . (٦) ﴿ أَو ﴾ : ليست في (ص ، ت) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ﴿ أَجِزًا ﴾ بلل : ﴿ أَخْرَى ﴾ .

قال الشافعي رحمه الله: وإن بادل بها بعد أن يحول عليها (١) الحول أو باعها ، ففى التي حال عليها الحول الصدقة ؛ لأنها مال قد حال عليها (٢) الحول ، وسواء كان ذلك قبل قدوم المصدق أو بعده .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا بادل بها ، أو باعها بعد الحول ففيها الصدقة ، وفي عقد بيعها قولان :

أحدهما: أن مبتاعها بالخيار بين أن يرد البيع ؛ لأن ما أخذ منها من الصدقة نقص مما بيع أو يجيز البيع ، ومن قال بهذا القول قال : وإن أعطى رب المال البائع المصدق ما وجب فيها من ماشية غيرها فلا خيار للمبتاع ولا المبادل؛ لأنه لم ينقص من البيع شيء .

قال: والقول الثاني: أن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك ، فلا نجيزه إلا أن يجددا فيها بيعاً مستأنفاً .

قال الشافعي رحمه الله: ولو أن رجلاً بادل بغنم له قبل (٣) يحول عليه الحول إلى غنم أو غيرها فحال حولها في يد المبادل الآخر بها ، ثم ظهر منها على عيب بعد الحول الأول الذي قبل المبادلة ، فكان رده إياها قبل الحول ، أو بعده فسواء ، ولا زكاة فيها على مالكها الآخر بالبدل ؛ لأنه لم يحل عليها حول من يوم ملكها ، ولا على المالك الأول ؛ لأنه بادل بها قبل الحول ، فخرجت من ملكه / ثم رجعت إليه بالعيب ، فيستأنف بها حولاً من يوم ملكها بخيار المبادل بها الذي ردها بالعيب .

۱۷۳/ب <del>ت</del>

قال الشافعي رحمه الله: ولو بادل بها قبل الحول ، وقبضها المشترى لها بالبدل ، أو النقد ، فأقامت في يده حولاً ، أو لم يقبضها فأقامت في ملكه حولاً ، ثم أراد ردها بالعيب لم يكن ذلك له ؛ لأنها قد وجبت عليه فيها صدقة منها ، وهي في ملكه ، فلا يكون له أن يردها ناقصة عما أخذها عليه ، ويكون له أن يرجع بالعيب من أصل الثمن.

قال الشافعي رحمه الله : ولو كانت المسألة بحالها ، فأقاله فيها ربها الأول ، وهو يعلم أن الزكاة وجبت فيها ، أخذت الزكاة من ربها الثاني الذي حال عليها في يده حول .

قال الشافعى رحمه الله: ولو بادل رجل بأربعين شاة ، ولم يحل عليها حول فى يده ، إلى أربعين شاة لم يحل عليها حول فى يد صاحبه مبادلة صحيحة ، لم يكن على واحد منهما فيها صدقة حتى يحول على كل واحد منهما حول وهى فى يده .

<sup>(</sup>١، ٢) في (ص) : ﴿ عليه ﴾ بدل : ﴿ عليها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ قبل أن يحول ﴾ وما أثبتناه من (ص، ت) .

قال الشافعي رحمه الله: ولو كانت المثالة بحالها ، وكانت المادلة فاسدة ، كان كل واحد منهما مالكاً غنمه التي بادل بها ، وعلى كل واحد منهما فيها الصدقة ؛ لأنها لم تخرج من ملكه بالمبادلة الفاسدة ، ولا البيع الفاسد .

قال الشافعي رحمه الله: ولو باع رجل ماشيته قبل الحول ، أو بادل بها على أن البائع بالخيار ، وقبضها المشترى فحال عليها حول البائع في يد المشترى ، أو لم يبعها حتى حال عليها حول في يده، ثم اختار البائع رد البيع ، كانت عليه فيها صدقة ؛ لأنها لم تخرج من ملكه قبل الحول ، ولو اختار إمضاء البيع بعد حولها وجبت أيضاً عليه فيها صدقة ؛ لأنها لم تخرج من ملكه إلا بعد الحول .

## [٢٨] باب الرجل يُصدُقُ امرأة (١)

قال الشافعي: ولو أصدق رجل امرأة أربعين شاة بغير أعيانها ، أو قال : أربعين شاة في غنمي هذه ، ولم يشر إليها بأعيانها ، ولم يقبضها إياها ، فالصدقة عليه ، وليس لها من ماشيته في الوجهين . أما الأولى : فعليه أربعون شاة بصفة ، وأما الثانية : فعليه مهر مثلها . ولو أصدقها إياها بأعيانها ، فأقبضها إياها أو لم يقبضها إياها ، فأي ذلك كان فلا زكاة عليه فيها.

قال: وإذا حال عليها حول وهي في ملكها قبضتها أو لم تقبضها فأدت زكاتها ثم طلقها (<sup>۲)</sup> ، رجع عليها بنصف الغنم ، ونصف قيمة الشاة التي أخذت منه .

وإن لم تؤدها (٣) ، وقد / حال عليها الحول في يدها ، أُخذَت منها الشاة التي وجبت فيها، ورجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشَّاة التي أخرجت من زكاتها . ولو أدت عنها شاة من غيرها رجع عليها بنصفها سواء ؛ لأنه لم يؤخذ منها شيء في يدها إذا كانت الغنم بحالها يوم قبضتها منه ، أو أصدقها إياه لم تزد ولم تنقص (٤).

قال الشافعي رحمه الله: ولو وجبت عليها فيها شاة ، فلم تخرجها حتى أدت نصفها إليه حين طلقها ، أخرجت من النصف الذي في يدها شاة . فإن كانت استهلكت ما (٥) في يدما منها أخذ من النصف الذي في يد زوجها شاة (٦) ورجع عليها بقيمتها .

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة ليست في (ص) وما تحتها موجود فيها .

<sup>(</sup>٢) أي قبل الدخول كما يفهم من السياق . (٣) في (ص،ت) : « وإن لم يردها » .

<sup>(</sup>٤) في (ص): « لم يزد ولم ينقص » . (٥) في (ص ، ت ) : ﴿ مَا فِي يِدِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ﴿ شَاةً ﴾ : ليست في (ب ، ت) وأثبتناها من (ص) .

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا لو كانت امرأته التي نكح بهذه الغنم بأعيانها أمّة أو مُرَّبَّرَة ؛ لأن سيدها مالك ما ملكت ، ولو كانت مكاتبّة أو ذمية لم يكن عليها فيها صدقة.

قال: وهكذا (١) هذا في البقر والإبل التي فريضتها منها ، فأما الإبل التي فريضتها من الغنم فتخالفهما (٢) فيما وصفت ، وفي أن يصدقها خمساً من الإبل ولا يكون عندها شاة ، ولا ما تشتري شاة ، فيباع منها بعير فيؤخذ من ثمنه شاة ، ويرجع عليها بعيرين ونصف إذا طلقها قبل الدخول .

1/۱۷٤

قال: / وهكذا الدراهم يبيعها بدراهم أو دنانير ، والدنانير يبيعها بدنانير أو دراهم لا يختلف ، لا زكاة في البيعين فيهما حتى يحول عليه حول من يوم ملكه(٣) .

#### [٢٩] باك رهن الماشية

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وإذا كانت لرجل غنم ، فحال عليها حول، فلم يخرج صدقتها حتى رهنها ، أخذت منها الصدقة ، وكان ما بقى بعد الصدقة رهناً ، وكذلك الإبل والغنم التي فريضتها منها .

وإن كان المرتهن باع الراهن على أن يرهنه هذه الماشية التى وجبت فيها الزكاة كان له فسخ البيع ؛ لأنه رهنه شيئاً قد وجب لغيره بعضه ، فكان كمن رهن شيئاً له ، وشيئاً ليس له . وكذلك لو أخرج عنها الشاة من غيرها كان للبائع الخيار ، وكان كمن (٤) رهن شيئاً له وشيئًا ليس له ، ثم هلك الذى ليس له ، فللبائع الخيار بكل حال ؛ لأن عقد الرهن كان رهناً لا يملك .

قال الشافعي رحمه الله: ولو كانت المسألة بحالها فرهنها بعد الحول ، ووجب عليه في إبل له أربع شياه أخذت من الغنم صدقة الغنم ، ولم يؤخذ منها صدقة الإبل ، وبيع من الإبل فاشترى منها صدقتها .

قال الشافعي رحمه الله: ولو كان عليه في الغنم شيء من صدقتها عامين أو ثلاثة وهي فيها ، أخذت منها صدقة ما مضي ، وكان ما بقي رهناً .

قال: ولو كانت له غنم غيرها وجبت فيها زكاة فلم يؤدها حتى استهلك الغنم ، لم

 <sup>(</sup>۱) في (ص،ت) : ﴿ وهذا هكذا › .
 (۲) في (ص،ت) : ﴿ فتخالفها › .

<sup>(</sup>٣) في (ص، ت) : د من يوم ملك ، .

<sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : ( كمن رهن شيئاً ) مخالفة جميع النسخ .

يؤخذ من غنمه المرهونة زكاة الغنم غيرها ، وأُخِذَ بأن يخرج زكاة الغنم غيرها من ماله ، فإن لم يوجد له مال وفُلِّس فيباع الغنم الرهن ، فإن كان منها فضل بعد حق المرتهن أخذت زكاة الغنم غيرها منه ، وإن لم يفضل منها فضل كان ديناً عليه متى أيسر أداه ، وصاحب الرهن أحق برهنه .

قال الشافعي رحمه الله: ولو كان الرهن فاسدا في جميع المسائل كان كَمَال له لم يخرج من يده، لا يخالفه في أن يؤخذ منه الصدقة التي فيه وفي غيره، فيأخذ غرماؤه مع المرتهن.

قال الشافعى: ولو رهن رجل إبلاً فريضتها الغنم قد حلت (١) فيها الزكاة ولم يؤدها، فإن كان له مال أخذت منه زكاتها ، وإن لم يكن له مال غيرها فرهنها بعدما حلت الصدقة فيها فلم يؤدها أخذت الصدقة منها ، وإن كان رهنها قبل أن تحل فيها الصدقة ثم حلت فيها الصدقة فلم يوجد له مال، ففيها (٢) قولان :

۱٦۲<u>/ ب</u> ص

أحدهما: أن يكون مفلساً ، وتباع الإبل ، فيأخذ صاحب الرهن حقه ، فإن فضل متها فضل أخذت منه الصدقة ، وإلا كان ديناً عليه متى/ أيسر أداه ، وغرماؤه يَحاصُون (٣) أهل الصدقة من بعد ما يقضى المرتهن رهنه .

والثانى: أن نفس الإبل مرتهنة من الأصل بما فيه من الصدقة ، فمتى حلت فيها الصدقة بيعت فيها على مالكها ومرتهنها ، فكان لمرتهنها الفضل عن الصدقة فيها ، وبهذا أقول.

قال الشافعي رحمه الله: وإذا رهنت الماشية فَتَتَجَتْ ، فالنتاج خارج من الرهن ، ولا يباع ماخض منها حتى تضع ، إلا أن يشاء ربها الراهن ، فإذا وضعت بيعت الأم في الرهن دون الولد .

## [٣٠] باب الدين في الماشية

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت لرجل ماشية فاستأجر عليها أجيراً في

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ فدخلت ﴾ بدل : ﴿ قد حلت ﴾ وهو خطأ ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) في (ص): ﴿ كَانَ فِيهَا قُولَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ يَحَاصُون ﴾ : قال في المصباح المنير : تحاص الغرماء : اقتسموا المال بينهم حصصا. والمعنى هنا: أن الغرماء يقتسمون الباقي من المال مع أهل الصدقة مادة (حسص) والله تعالى أعلم .

۱۷٤/ ب <del>ت</del> مصلحتها بسن موصوفة ، أو بعير منها لم يُسمّه ، فحال عليها حول ولم يدفع منها فى إجارتها شىء ، ففيها الصدقة . وكذلك إن كان عليه دين / أخذت الصدقة وقضى دينه منها ، ومما بقى من ماله . ولو استأجر رجل رجلاً ببعير منها ، أو أبعرة منها بأعيانها ، فالأبعرة للمستأجر ، فإن أخرجها منه فكانت فيها زكاة زكاها ، وإن لم يخرجها منه فهى إبله ، وهو خليط بها يصدق مع رب المال الذى فيها .

وفي الحَرْث ، والوَرق ، والذهب سواء ، وكذلك الصدقة فيها كلها سواء .

## [٣١] باب أن لا زكاة في الخيل

[ ٧٨٥] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك وابن عُيينة ، كلاهما عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يَسَار ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة: أن رسول الله عليه قال: ( ليس على المسلم في عبده ولاً في فرسه صدقة ) .

[۷۸٦] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عُيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن مكحول ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ،

<sup>[</sup>٧٨٠] \* ط : (٢/ ٢٧٧) (١٧) كتاب الزكاة \_ (٢٣) باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل .(رقم ٣٧) . \* خ : (٣/ ٤٥٣) (٢٤) كتاب الزكاة \_(٤٥) باب ليس على المسلم في فرسه صدقة \_ عن آدم ، عـن

<sup>\*</sup> خ: (٣٤/ ٤٥٣) (٢٤) كتاب الزكاة ـ (٤٥) باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ـ عن آدم ، عـن شعبة، عن عبد الله بن دينار به . (رقم ١٤٦٣) .

وفى (٤٦) باب ليس على المسلم فى عبده صدقة \_ عن مُسدَّد ، عن يحيى بن سعيد عن خُثَيْم بن عراك بن مالك ، عن أبيه به . (رقم ١٤٦٤)

 <sup>\*</sup> م : (٢/ ٦٧٥ - ٦٧٦ ) (١٢) كتاب الزكاة \_ (٢) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه \_ من طريق مالك به . (رقم ٨/ ٩٨٢) .

ومن طریق سفیان بن عیینة ، عن أیوب بن موسى ، عن مكحول ، عن سلیمان بن یسار به . (رقم ۹/ ۹۸۲) .

ومن طريق خُشِّم بن عراك بن مالك ، عن أبيه به . (٩/ ٩٨٢) .

ومن طريق ابن وهب ، عن مخرمة ، عن أبيه ، عن عراك بن مالك به .

وفيه : ﴿ إِلَّا صَدَقَةُ الفَطْرِ ﴾ . ( رقم ١٠/ ٩٨٢) .

ومخرمة هو ابن بكير .

<sup>\*</sup> مسئد الحميدى : (٢/ ٤٦٠) مسند أبى هريرة وَطِيْكِ عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار به . (رقم (١٠٧٢) .

<sup>[</sup>٧٨٦] انظر تخريج الحديث السابق ، فهذه الرواية عند مسلم ، وانظر :

<sup>\*</sup> مسئد الحميدي: ( ٢/ ٤٦٠ ـ ٤٦١) مسئد أبي هريرة رُوانيني عن سفيان به . (رقم ١٠٧٤) .

عن النبي ﷺ مثله .

[۷۸۷] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن يزيد ابن يزيد بن جابر ، عن عراك بن مالك (١) ، عن أبي هريرة ، مثله ، موقوفاً .

[۷۸۸] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار قال : سألت سعيد بن المُسيَّب عن صدقة البَراذين (٢) فقال : « وهل في الخيل صدقة ؟».

قال الشافعي رحمه الله: فلا زكاة في خيل بنفسها ، ولا في شيء في الماشية عدا الإبل والبقر والغنم ، بدلالة سنة رسول الله ﷺ ، ولا صدقة في الخيل ؛ فإنا لم نعلمه ﷺ أخذ الصدقة في شيء من الماشية غير الإبل والبقر والغنم .

قال الشافعي رحمه الله: فإذا اشترى شيئاً من هذه الماشية أو غيرها ، مما لا زكاة فيه للتجارة ، كانت فيه الزكاة بنية التجارة والشراء لها ، لا بأنه نفسه مما تجب فيه (٣) الزكاة .

## [٣٢] / باب من تجب عليه الصدقة (٤)

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار ، وإن كان صبياً ، أو معتوهاً ، أو امرأة ، لا افتراق في ذلك بينهم . كما يجب في مال كل واحد ما لزم ماله بوجه من الوجوه ، جناية ، أو ميراث منه ، أو نفقة على والديه ، أو ولد زَمِن (٥) محتاج ؛ وسواء كان في الماشية ، والزرع والنّاض ، والتجارة ، وزكاة الفطر لا يختلف .

<sup>(</sup>١) « ابن مالك » : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٢) البَرَاذين : جمع بِرْدُون : وهو الدابة الثقيلة ، وكثر إطلاقه على الخيل الثقيل . ويعضهم أطلقه على الخيل من غير نتاج العرب .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فيه ٧ : سقطت من طبعة الدار العلمية .

<sup>(</sup>٤) هذا الباب موضعه في (ص) تقدم بعد باب افتراق الماشية ، في لوحة ١٥٩ أ ١٥٩/ب .

<sup>(</sup>٥) زَمَن : أي به مرض يدوم طويلا . ( المصباح ) .

<sup>[</sup>۷۸۷] # مسند الحميدى : ( ۲/ ٤٦٠ ـ ٤٦١) مسند أبى هريرة نُطِيَّتِك عن سفيان به . ( رقم ١٠٧٥) . [۷۸۸] # ط : (٢٧٨/١) (١٧) كتاب الزكاة ـ (٢٣) باب ماجاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل . (رقم ٤٠) .

قال: وإذا كانت لعبد ماشية وجبت فيها الصدقة ؛ لأنها ملك لمولاه ، وضمت إلى ملك مولاه حيث كان ملك مولاه ، وهكذا غنم المدّبَّر وأم الولد ؛ لأن مال كل واحد منهم ملك لمولاه ، وسواء كان العبد كافراً ، أو مسلماً ؛ لأنه مملوك للسيد .

قال الشافعي فطني : فأما مال المكاتب من ماشية وغيرها ، فيشبه أن يكون لا زكاة فيه؛ لأنه خارج من ملك مولاه ما كان مكاتباً لما يملكه مولاه ، إلا أن يُعجزَه . وإنا ملك المكاتب غير تام عليه . ألا ترى أنه غير جائز فيه هبته ؟ ولا أُجبره على النفقة على من الجبر الحر على النفقة عليه من الولد والوالد ، وإذا عتق المكاتب فماله كمال استفاده من ساعته إذا حال عليه الحول من يوم عُتق صَدّقه . وكذلك إذا عجز فماله كمال استفاده سيده من متاعه إذا حال / عليه حول صَدقه ؛ لأنه حينتذ تم ملك كل واحد منهما عليه .

۱/۱۷۹ <del>ص</del> ۱/۱۷۵ ت -

قال (١) الشافعى / رحمه الله : وإذا كان لرجل مال تجب فيه الزكاة فارتد عن الإسلام وهرب (٢) ، أو جن ، أو عَبِه أو حبس ليستتاب ، أو يقتل ، فحال الحول على ماله من يوم ملكه ففيها قولان :

1/۱۷۹ ص أحدهما: أن فيها الزكاة ؛ لأن ماله لا يعدو أن يموت على ردته فيكون للمسلمين ، وما كان لهم ففيه زكاة (٣) ، أو يرجع إلى الإسلام فيكون له ، فلا تسقط الردة / عنه شيئاً وجب عليه .

والقول الثانى: ألا يؤخذ منها زكاة حتى ينظر ، فإن أسلم تملك ماله وأخذت زكاته ؛ لأنه لم يكن سقط عنه الفرض وإن لم يؤجر عليها ، وإن قتل على ردته لم يكن فى المال زكاة ؛ لأنه مال مشرك مغنوم . فإذا صار لإنسان منه شىء فهو كالفائدة ، ويستقبل به حولاً ، ثم يزكيه .

ولو أقام فى ردته زماناً كان كما وصفت ، إن رجع إلى الإسلام أخذت منه صدقة ماله ، وليس كالذمى المنوع المال بالحرية ، ولا المحارب ولا المشرك غير الذمى الذى لم تجب فى ماله زكاة قط . ألا ترى أنا نأمره بالإسلام ، فإن امتنع قتلناه ؟ وأنا نحكم عليه فى حقوق الناس بأن نلزمه ؟

<sup>(</sup>۱) من هنا إلى آخر هذا الباب ليس في (ص) في هذا الموضع ، وموضعه فيها في باب آخر ، كما ذكر السراج البلقيني ، قال: ﴿ اعلم أن الربيع ذكر الزكاة في مال المرتد في آخر باب ميراث القوم المال ، فقد ذكرته هناك تبعاً ، وهذا موضعه ﴾ .

وهي في لوحة ١٧٨/ب ، ١٧٩ / أمن (ص) .

<sup>(</sup>٢) في (ت) : ﴿ أَوْ هُرِبِ ﴾ . (٣) في (ب) : ﴿ الزَّكَاةُ ﴾ . وما أثبتناه من (ص،ت ) .

فإن قال : فهو لا يؤجر على الزكاة ، قيل : ولا يؤجر عليها ولا على (١) غيرها من حقوق الناس التي تلزمه ويحبط أجر عمله فيما أدى منها قبل يرتد ، وكذلك لا يؤجر على أن يؤخذ الدين منه ، فهو يؤخذ .

## [٣٣] باب الزكاة في أموال اليتامي(١)

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : الناس عبيد الله جل وعز ، فملكهم ما شاء أن يملكهم ، وفرض عليهم فيما ملكهم ما شاء ، لا يُسأل عما يفعل ، وهم يُسألون، فكان فيما فكان فيما آتاهم أكثر مما جعل عليهم فيه ، وكل أنعم فيه عليهم جل ثناؤه ، فكان فيما فرض عليهم فيما ملّكهم زكاة أبان أن في أموالهم حقاً لغيرهم في وقت على لسان نبيه (٣) وكل حلالاً لهم ملك المال ، وحراماً عليهم حبس الزكاة ؛ لأنه ملكها غيرهم في وقت ، كما ملكهم أموالهم دون غيرهم ، فكان بيّناً ، فيما وصفت ، وفي قول الله تعالى : ﴿ خُدْ مِنْ أَمُوالهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم ﴾ [النوبة : ٣٠] ، أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة ، سواء في أن عليه فرض الزكاة بالغاً كان ، صحيحاً (٤) ، أو معتوها ، أو صبيباً لأن كلا مالك ما يمك صاحبه . وكذلك يجب في ملكه ما يجب في ملك صاحبه ، وكان مستغنياً بما وصفت من أن على الصبي والمعتوه الزكاة عن الأحاديث ، كما يلزم الصبي والمعتوه نفقة من تلزم الصحيح البالغ نفقته ، ويكون في أموالهما جنايتهما على أموال الناس ، كما يكون في مال البالغ العاقل ، وكل هذا حق لغيرهم في أموالهم، فكذلك الزكاة ، والله أعلم .

وسواء كل مال اليتيم من نَاضِّ (٥)، وماشية ، وزرع وغيره ، فما وجب على الكبير البالغ فيه الزكاة وجب على الصغير فيه الزكاة والمعتوه وكل حر مسلم ، وسواء في ذلك الذكر (٦) والأنثى .

<sup>(</sup>١) ﴿ على ﴾ : ليست في (ب) وأثبتناها من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) قبل هذا الباب في (ص): ﴿ باب ألا زكاة في العسل ﴾ وقد أخره السراج البلقيني إلى أبواب تناسبه فسيذكره بين الصدقة في الزعفران والورس ، وبين صدقة الورق ، وهي في لوحة ١/١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ على لسان رسول الله ﷺ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ أَوْ صَحَيْحًا ﴾ و ﴿ أَوْ ﴾ هنا تفسد المعنى ، وما أثبتناه من ( ص،ت ) .

<sup>(</sup>٥) سبق معناه في باب ( الوقت الذي تجب فيه الصدقة ) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ وسواءِ الذِّكر في ذلك والأنثى ﴾ .

[٧٨٩] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جُريْج، عن يوسف بن مَاهَك: أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ ابتغوا في مال اليتيم، أو في أموال اليتامي حتى لا تذهبها ، أو لا تستهلكها الصدقة » .

[ ٧٩٠] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن مَعْمَر ، عن أيوب بن أبى تَميمة ، عن محمد بن سيرين : أن عمر بن الخطاب قال لرجل : إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة .

[۷۹۱] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال : كانت عائشة زوج النبي ﷺ تليني أنا وأخوين لي يتيمين في حَجْرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة .

<sup>[</sup>٧٨٩] \* مصنف عبد الرزاق: (٤/ ٦٦) كتاب الزكاة \_ باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته \_ عن ابن جريج به . وهو مرسل .

قال البيهقي بعد روايته : وهذا مرسل ، إلا أن الشافعي رحمه الله أكده بالاستدلال بالخبر الأول : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواقى صدقة » .

قال الشافعى : فدل قوله ﷺ على أن خمس ذود ، وخمس أواق ، وخمسة أوسق إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة فى المال نفسه لا فى المالك ؛ لأن المالك لو أعوز منها لم تكن عليه صدقة . (السنن الكبرى ٤/ ١٧٩ ــ المعرفة ٣/ ٢٤٥) .

<sup>[</sup>٧٩٠] قال البيهقى : زاد فيه في كتاب القديم : ﴿ ثم ذكر أنه دفعه إليه ليتجر فيه له ﴾ . ( المعرفة ٣/ ٢٤٦) .

<sup>#</sup> مصنف عبد الرزاق: (٢/ ٦٧ - ٦٨) كتاب الزكاة .. باب صدقة مال اليتيم .. عن معمر به ، ولفظه عنده: « أن عمر بن الخطاب كان يزكى مال يتيم ، فقال لعثمان بن أبى العاص: إن عندى مالاً ليتيم قد أسرعت فيه الزكاة ، فهل عندكم تجار أدفعه إليهم ؟ قال : فدفع إليه عشرة آلاف ، فانطلق بها ، وكان له غلاماً ، فلما كان من الحول وفد على عمر ، فقال له عمر : ما فعل مال اليتيم ؟ قال : قد جتنك به ، قال : هل كان فيه ربح ؟ قال : نعم ، بلغ مائة ألف . قال : وكيف صنعت ؟ قال : دفعتها إلى التجار ، وأخبرتهم بمنزلة اليتيم منك . فقال عمر : ما كان قبلك أحد أحرى في أنفسنا ألا يطعمنا خبيثاً منك ، اردد رأس مالنا ، ولا حاجة لنا في ربحك » . (رقم ٢٩٨٧) .

<sup>[</sup>۷۹۱] # ط: (۱/ ۲۰۱) (۱۷) كتاب الزكاة ـ (٦) باب زكاة أموال اليتامى ، والتجارة لهم فيها . ( رقم ١٣) . وفيه : « تلينى وأخًا لى يتيمين في حجرها .

<sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق: ( ٢/ ٦٦ - ٦٧) كتاب الزكاة \_ باب صدقة مال اليتيم \_ عن ابن جريج ، عن يحيى ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة تبضع بأموالنا في البحر ، وإنها لتزكيها . (رقم ١٩٨٣).

وعن معمر ، عن أيوب ، عن القاسم قال : كنا يتامى فى حجر عائشة ، فكانت تزكى أموالنا ، ثم دفعته مقارضة فبورك لنا فيه . (رقم ١٩٨٤) .

وعن الثورى ، عن ليث ، وعبد الرحمن بن القاسم ، ومسلم بن كثير ، كلهم عن القاسم قال : كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه ونحن يتامى . (رقم ٦٩٨٥) .

۱۸۷/ب ص ۱۷۵/ب ت

## [٣٤] / باب زكاة مال اليتيم الثاني(١)

/أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿ خُدْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣]، فلم يخص مالاً دون مال، وقال بعض الناس: إذا كانت ليتيم ذهب أو ورق فلا زكاة فيها، واحتج بأن الله عز وجل يقول: ﴿ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآتُوا الزّكاة ﴾ [البقرة: ٣٤]. وذهب إلى أن فرض الزكاة إنما هو على من وجبت عليه الصلاة، وقال: كيف يكون على يتيم صغير فرض الزكاة والصلاة عنه ساقطة، وكذلك أكثر الفرائض؟ ألا ترى أنه يزنى، ويشرب الخمر فلا يُحدّ، ويكفُر فلا يُقتَل ؟ واحتجوا بأن رسول الله على قال:

[٧٩٢] ﴿ رفع القلم عن ثلاثة ﴾ ثم ذكر: ﴿ والصبى حتى يبلغ ﴾ .

قال الشافعي رحمه الله: لبعض من يقول هذا القول: إن كان ما احتججت به (٢)

<sup>(</sup>۱) ليس موضع هذا الباب هنا في (ص) ، وإنما هو بعد أبواب ، وفي لوحة (۱۸۷/ب،۱۸۸) وبين باب: العلة في اجتماع أهل الصدقة ، وزكاة أهل الفطر الثاني .

وقد نبه السراج البلقيني على ذلك فقال : ﴿ وَهُو مَذْكُورَ قَبْلِ رَكَاةَ الْفَطْرِ الثَّانِي ، فَذَكُرناه هنا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ بِهِ ﴾ : من (ص) .

<sup>[</sup>۷۹۷] \* د : ( ٤/ ٥٥٨ ، ٥٦١ ) (٣٢) كتاب الحدود ـ (١٦) باب في المجنون يسرق أو يصيب حداـ من عدة عن على ، وبألفاظ مختلفة . ومن طرقه : ابن وهب ، عن جرير بن حازم ، عن الأعمش ، عن أبى ظبيان، عن ابن عباس ، عن على .

وعن عائشة ، عن النبي على قال : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يعقل ،أو يفيق ». رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى ، وصححه الحاكم. ( أحمد ٢/ ١٠٠ \_ ١٠٠ \_ د ٤/ ٨٥٨ رقم ٤٣٩٨ فى الحدود \_ باب فى المجنون يسرق أو يصيب حداً \_ س ٢/ ١٥٦ فى الطلاق \_ باب ما يقع طلاقه من الأزواج \_ جه ١/ ١٥٨ رقم ٢٠٤١ \_ المستدرك ٢/ ٥٥ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) .

وحديث على رواه غير أبى داود: الترمذى ٣٢/٤ ، ٣٨٩/٤ ، وابن ماجه ٢٥٨ ـ ٢٥٩ من رواية القاسم بن يزيد، عن على بن أبى طالب. وضعفها البوصيرى فى الزوائد. والحاكم ٢٥٨/١ ـ ٢/ ٥٥ ـ ١٩٥/ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وذكره الدارقطنى فى العلل، ورجح وقفه . كما روى هذا الحديث عن أبى قتادة ؛ رواه الحاكم فى ٣٨٩/٤ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد

كما روى هذا الحديث عن أبى قتادة ؛ رواه الحاكم فى ٣٨٩/٤ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبى فقال : فيه عكرمة بن إبراهيم ، وقد ضعفوه وروى من حديث أبى هريرة عند البزار فى مسنده .

ومن حدیث شداد بن أوس ، وثوبان عند الطبرانی فی مسند الشامین ( نصب الرایة ٤ / ١٦٤ -

بعض ماله ، ولعله الأكثر من ماله ، وظلمته بأخذ (٢) بما ليس عليه في ماله وإن كان داخلاً في الآية (٣) ؛ لأن في ماله الزكاة ، فقد تركت زكاة ذهبه وورقه؛ أرأيت لو جاز لأحد أن يفرق بين هذا فقال: آخذ الزكاة من ذهبه وورقه ، ولا آخذها من ماشيته وزرعه ، هل كانت الحجة عليه إلا أن يقال : لا يعدو أن يكون داخلاً في معنى الآية؛ لأنه حر مسلم، فتكون الزكاة في جميع ماله ، أو يكون خارجاً منها بأنه غير بالغ ، فلا يكون في شيء من ماله الزكاة ؟ أو رأيت إذ زعمت أن على وليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، فكيف أخرجته مرة من زكاة وأدخلته في أخرى ؟ أو رأيت إذ زعمت أنه لا فرض للصلاة عليه، فذهبت إلى أن الفرائض تثبت (٤) معاً وتزول معاً ، وأن المخاطبين بالفرائض هم البالغون، وأن الفرائض كلها من وجه واحد يثبت بعضها بثبوت بعض، ويزول بعضها بزوال بعض ؛ حتى (٥) فرض الله عز ذكره على المعتدة من الوفاة أربعة أشهر وعشراً، ثم زعمت أن الصغيرة داخلة في معنى فرض العدة ، وهي تُرضَع (٦) غير مدخول بها ؟ أو رأيت إذ فرض الله عز وجل على القاتل الدية ، فسنها رسول الله ﷺ على العاقلة بجناية القاتل خطأ ؟ كيف زعمت أن الصبي إذا قتل إنساناً كانت فيه دية ؟ وكيف زعمت أن الصبي في كل ما جني على عبد وحر من جناية لها أرش ، أو أفسد له من متاع ، أو استهلك له من مال ، فهو مضمون عليه في ماله ،كما يكون مضموناً على الكبير وجنايته على عاقلته؟ أليس قد زعمت أنه داخل في معنى فرائض، خارج من فرائض غيرها ؟ أورأيته / إذ زعمت أن الصلاة والزكاة إذا كانتا مقرونتين (٧) فإنما تثبت إحداهما بالأخرى؟ أفرأيت إن كان لا مال له ، أليس بخارج من فرض الزكاة ؟ فإذا خرج من فرض الزكاة

على ما احتججت فأنت تارك مواضع (١) الحجة . قال : وأين؟ قلت: زعمت أن الماشية والزرع إذا كانا ليتيم كانت فيهما الزكاة ؟ فإن زعمت أن لا زكاة في ماله فقد أخذتها في

1/۱۸۸ ص

أيكون خارجاً من فرض الصلاة ؟ أو رأيت إن كان ذا مال فيسافر ، أفليس له أن ينقص(٨)

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ لموضع الحجة ١ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ فَأَخَذَتَ مَمَا لَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ ، وما اثبتناه من (ص،ت ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب،ت) : ﴿ وإن كان داخلاً في الإرث ؛ وما أثبتناه من (ص) وهو الملائم للسياق ، والله تعالى أعلم.

وسيأتى بعد سطرين قوله : ﴿ لا يعدو أن يكون داخلاً في معنى الآية ﴾ . وهذه مثل هذه ، والآية الكريمة قوله تعالى : ﴿ خُدُ مَنْ أَمْوَالهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُتَرَكِّيهم بها ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : « تنبت » وهو خطأ . (٥) في (ص) : « حين » بدل : « حتى » .

<sup>(</sup>٦) في (بُ ) : ﴿ وهي رضيع ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٧) في (ب ، ت) : ﴿ مَفْرُوضَتِينَ ﴾ وما أثبتناه من (ص) وهو الموافق للسياق .

<sup>(</sup>A) في (ص): « أفليس له أن يقصر . . . v .

من عدد (۱) الحضر؟ أفيكون له أن ينقص من عدد الزكاة بقدر ما نقص من الصلاة (۲) ؟ أرأيت لو أغمى عليه سنة أليس تكون الصلاة عنه مرفوعة ؟ أفتكون الزكاة عنه مرفوعة من تلك السنة؟ ( $^{(7)}$  أو رأيت لوكانت امرأة تحيض عشراً وتطهر خمسة عشر وتحيض عشراً، أليس تكون الصلاة عنها مرفوعة في أيام حيضها ؟ وأما الزكاة عليها في الحول ، أفيرفع (٤) عنها في الأيام التي حاضتها أن تحسب عليها في عدد أيام السنة ؟ فإن رعمت أن هذا ليس/ هكذا فقد زعمت أن الصلاة تثبت حيث تسقط الزكاة  $^{(0)}$  وأن الزكاة تثبت حيث تسقط الصلاة ، وأن كل فرض على وجهه لا يجوز  $^{(1)}$  أن يكون قياساً على غيره ، أورأيت المكاتب ، أليس الصلاة عليه ثابتة والزكاة عليه عندك زائلة ؟ فقد زعمت أن من البالغين الأحرار وغير الأحرار والصغار من يثبت عليه بعض الفرض دون بعض ؟

1/177

قال : فإنا روينا عن النَّخْعيُّ وسعيد بن جُبَيْر \_ وسَمَّى نفراً من التابعين \_ أنهم قالوا : ليس في مال اليتيم زكاة .

فقيل له: لو لم تكن (٧) لنا حجة بشىء عما ذكرنا ، ولا بغيره عما لعلنا سنذكره إلا ما رويت ، كنت محجوجاً به . قال : وأين؟ قلت : زعمت أن التابعين (٨) لو قالوا: كان كلافهم برأيك ، فكيف جعلتهم حجة لا تعدو أن يكون ما قلت من ذلك كما قلت ، فتخطئ باحتجاجك بمن لا حجة لك في قوله ، أو يكون في قولهم حجة فتخطئ بقولك لا حجة فيه ، وخلافهم إياك كثير في غير هذا الموضع ، فإذا قيل لك : لم خالفتهم؟ قلت : إنما الحجة في كتاب أو سنة أو أثر عن بعض أصحاب النبي عليه ، أو قول عامة المسلمين لم يختلفوا فيه ، أو قياس داخل في معنى بعض هذا ، ثم أنت تخالف بعض ما رويت عن هؤلاء ، هؤلاء يقولون فيما رويت : ليس في مال اليتيم زكاة ، وأنت تجعل في الأكثر من مال اليتيم زكاة .

[٧٩٣] قال : فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال : أحْص (٩) مال اليتيم ، فإذا بلغ

<sup>(</sup>١) في (ص) : ( من علد صلاة الحضر ... ) . (٢) في (ص) : ( من علد الصلاة ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ من تلك السنة مرفوعة ﴾ . ﴿ { } ) في (ص) : ﴿ أَتُرفَع ﴾ .

<sup>(</sup>٥ ، ٦) ما بين الرقمين ليس في (ب،ت) ، وأثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>٩) في (ص) : ﴿ أَخْصَ ﴾ ، وفي (ت) : ﴿ أَخْصَى ﴾ .

<sup>[</sup>۷۹۳] \* مصنف ابن أبى شيبة : (۳/ ۱۵۰) كتاب الزكاة \_ من قال : ليس فى مال اليتيم زكاة حتى يبلغ \_ من طريق ابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن مسعود أنه كان يقول : أحص ما يجب فى مال اليتيم من الزكاة ، فإذا بلغ وأونس منه رشداً فادفعه إليه ، فإن شاء زكاه ، وإن شاء تركه ...

فأعلمه بما (١) مر عليه من السنين .

قلنا: وهذه حجة عليك لو لم يكن لنا حجة غير هذا ، هذا لو كان ثابتاً عن ابن مسعود ،كان ابن مسعود أمر والى اليتيم ألا يؤدى عنه زكاة حتى يكون هو ينوى (٢) أداءها عن نفسه؛ لأنه لا يأمر بإحصاء ما مر عليه من السنين وعدد ماله إلا ليؤدى عن نفسه ما وجب عليه من الزكاة ، مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين: أحدهما : أنه منقطع وأن الذى رواه ليس بحافظ ولو لم يكن لنا حجة بما أوجدناك ، إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك ، من أنّا لا نخالف الواحد من أصحاب النبى أبى طالب في الله غيره منهم ، كانت لنا بهذا حجة عليك . وأنتم تروون عن على بن أبى طالب في الله بن عمر علي الله من عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين ، وعبد الله بن عمر علي (٤) وغير نرويه عنه وعن عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين ، وعبد الله بن عمر علي من وجه من أن أكثر الناس (٥) قبلنا يقولون به ، وقد رويناه عن رسول الله وهنه من وجه منقطع .

[۷۹٤] أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جُريَّج ، عن يوسف بن مَاهَك : أن رسول الله عليه قال : « ابتغوا في مال اليتيم لا تستهلكه الصدقة ، أو لا تذهبه الصدقة » أو قال: « في أموال اليتامي ، لا تأكلها (٦) أو لا تذهبها الزكاة أو الصدقة » شك الشافعي رحمة الله عليه بها (٧) جميعاً .

[۷۹۰] أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه قال : كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة .

(٦) في (ص،ت) : ﴿ أُولَا تَأْكُلُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في (ص) : « مامِر » .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ حتى يكون هو يتولى أداءها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ عن على بن أبي طالب رَطُّ اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ رحمهم الله تعالى ﴾، وستأتى روايات ـ إن شاء الله ـ قريبًا ، ومضى بعضها في الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ أكثر التابعين » .

<sup>(</sup>٧) في (ص): « شك الشافعي بهما جميعاً » .

 <sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق: (۲۰-۹۰٪) کتاب الزکاة .. باب صدقة مال الیتیم ـ من طریق الثوری ، عن لیث، عن مجاهد ، عن ابن مسعود ، سئل عن أمول الیتامی فقال : إذا بلغوا فأعلموهم ما حلّ فیها من زکاة ، فإن شاؤوا زکوه ، وإن شاؤوا ترکوه .

<sup>[</sup>٧٩٤] سبق برقم [٧٨٩] وسبق تخريجه هناك .

<sup>[</sup>٧٩٥] سبق برقم [٧٩١] وسبق تخريجه هناك .

كتاب الزكاة / باب زكاة مال اليتيم الثاني

[٧٩٦] أخبرنا سفيان بن عُيينة (١) ، عن عمرو بن دينار :أن عمر بن الخطاب رطيع

قال : ابتغوا في أموال البتامي لا تستهلكها الزكاة .

[٧٩٧] / أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يزكى مال اليتيم . ۱۸۸/ ب

(١) ﴿ أَبِنَ عِينَةً ﴾ : ليست في (ص) .

[٧٩٦] هذا مرسل . كما قال البيهقي في السنن الكبري (٣/ ١٨٠) .

وقال في المعرفة : ورواه محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن السائب : أن عمر بن الخطاب قال . . . فذكره .

\* قط: (٢/ ١١١) كتاب الزكاة \_ باب استقراض الوصى من مال اليتيم \_ من طريق أبى الربيع السمان ، عن عمرو بن دينار ، عن عبيد بن عمير : أن عمر بن الخطاب قال . . . نحوه . وأبو الربيع السمان هو أشعث بن سعيد البصرى ، وقد ضعفوه .

 مصنف عبد الرزاق: (٤/ ٦٨- ٦٩) كتاب الزكاة \_ باب صدقة مال اليتيم \_ عن إسرائيل بن يونس ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن مجاهد ، عن عمر نحوه .( رقم ٦٩٨٩) .

وعن الثورى ، عن ثور ، عن أبي عون : أن عمر بن الخطاب نحوه . ( رقم ٦٩٩٠) .

وعن معمر ، عن الزهرى : أن عمر كان يزكى مال اليتيم .( رقم ٦٩٩١) .

وعن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : أن عمر قال: ابتغوا لليتامي في أموالهم . (رقم ٦٩٩٣) . مصنف ابن أبي شيبة : (٣/ ١٤٩ \_ ٠٥٠) كتاب الزكاة \_ ما قالوا في مال اليتيم زكاة \_ عن ابن إدريس،

عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري قال عمر : ابتغوا لليتامي في أموالهم ، لا تستغرقها الصدقة . وعن ابن عُلَيَّة ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن مكحول قال : قال عمر : ابتغوا أموال اليتامي ، لا تستغرقها الصدقة .

وقد تقدم شاهد له في رقم [٧٩٠] وإن كان مرسلاً .

وهذه الروايات يقوى بعضها بعضاً . والله تعالى أعلم .

[٧٩٧] \* مصنف عبد الرزاق: (٤/ ٦٩ - ٧٠) كتاب الزكاة - باب صدقة مال اليتيم - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر : أنه كان يزكي مال اليتيم . ( رقم ٦٩٩٢ ) .

وعن معمر ، عن الزهري ، عن سالم : أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيستسلفها ليحرزها من الهلاك ، وهو يؤدى زكاتها من أموالهم .(رقم ٦٩٩٨) .

وعن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله إلا أنه قال : ثم إنه يخرج زكاتها كل عام من أموالهم . (رقم ٦٩٩٩) .

 ♦ مصنف ابن أبي شيبة: (٣/٣) - ١٤٩) كتاب الزكاة \_ ما قالوا في مال اليتيم زكاة ، ومن كان يزكيه \_ عن على بن مسهر ، عن ليث ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يزكى مال اليتيم ــ وعن وكيع، عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار قال : دعا ابن عمر إلى مال يتيم ، فقال : إن شئتم وليته على أن أزكيه حولاً إلى حول .

\* قط: (٢/ ١١١) كتاب الزكاة - باب استقراض الوصى من مال اليتيم - من طريق عبد الوهاب ، عن ابن أبى عون وصخر بن جويزية ، عن نافع: أن ابن عمر كان عنده مال يتيم ، فكان يستقرض منه ، وربما ضمنه ، وكان يزكى مال اليتيم إذا وليه .

ومن طريق مسلم ، عن هشام ، عن أيوب ، عن نافع:أن ابن عمر كان يزكى مال اليتيم ويستقرض منه ، ویدفعه مضاربة . [۷۹۸] أخبرنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبى المُخَارِق ، كلهم يخبر عن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة وَعَالَمُهُا (١) تزكى أموالنا وإنه ليتجر بها في البحرين .

[٧٩٩] أخبرنا سفيان ، عن ابن أبى ليلى ، عن الحكم بن عتيبة : أن علياً ولحظينه كانت عنده أموال بنى أبى رافع فكان يزكيها كل عام .

قال الشافعى: وبهذه الأحاديث ناخذ ، وبالاستدلال بأن رسول الله على قال : اليس فيما دون خمسة أوستُ صدقة ، ولا فيما دون خمس ذَوْد صدقة ، ولا فيما دون

\* مصنف ابن أبي شيبة: (٣/ ١٤٩-١٥٠) كتاب الزكاة \_ ما قالوا في مال اليتيم زكاة ، ومن كان يزكيه \_ عن على بن مسهر ، عن يصبى بن سعيد ، عن القاسم قال : كنا أيتاماً في حجر عائشة ، فكانت تزكى أموالنا ، وتبضعينها (كذا ، أي تتخذها بضاعة ) في البحر .

وعن أبي خالد الأحمر ، عن يحيى ، وحنظلة ، وحميد ، عن القاسم : أن عائشة كانت تبضع أموالهم في البحر وتزكيها .

#### [٧٩٩] ذكر البيهقي لهذا الأثر روايتين أخريين للشافعي :

۱ \_ الشافعي \_ فيما بلغه عن ابن مهدى ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن ابن أبى رافع : أن عليا كان يزكى أموالهم ، وهم أيتام في حجره .

٢- قال البيهقى : ورواه فى القديم عن رجل ، عن معاوية بن عبد الله ، عن عبد الله بن أبى رافع : أن
 على بن أبى طالب كان يلى مال بنى رافع أيتاماً ، فكان يخرج الزكاة من أموالهم .

قال البيهقى : ورواه أشعث ، عن حبيب ، عن صلت المكى ، عن ابن أبى رافع .

وروی عن عبد الرحمن بن أبی لیلی ، عن علی .

\* قط: (٢/ ١١٠ \_ ١١١ ) كتاب الزكاة \_ باب وجوب الزكاة في مال الصبى واليتيم \_ من طريق الحسن ابن صالح ، عن أشعث ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن صلت المكى ، عن ابن أبى رافع ، قال : كانت أموالهم عند على ، فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص ، فحسبوها مع الزكاة ، فوجدوها تامة ، فاتوا عليا فقال : كنتم ترون أن يكون عندى مال لا أذكيه .

ومن طریق یزید بن هارون عن أشعث به .

ومن طریق منیر بن العلاء ، عن الأشعث ، عن حبیب ، عن مجاهد بن وردان ، عن ابن عمر : أن النبى على أن النبى الله أعلى أبا رافع مولاه أرضاً فعجز عنها فمات فباعها عمر . . . وأوصى على ، ثم ذكر نحوه.

\* مصنف عبد الرزاق: (٢٧/٤) كتاب الزكاة \_ باب صدقة مال اليتيم \_ من طريق الثورى ، عن حبيب ابن أبى ثابت ، عن عبيد الله بن أبى رافع قال: باع لنا على أرضاً بثمانين ألفاً ، فلما أردنا قبض مالنا نقصت، فقال: إنى كنت أزكيه ، وكنا يتامى في حجره . (رقم ٦٩٨٦) .

\* مصنف ابن أبي شيبة : (٣/ ١٤٩) كتاب الزكاة \_ ما قالوا في مال اليتيم ركاة ، ومن كان يزكيه - عن شريك ، عن أبي اليقظان ، عن ابن أبي ليلي نحوه .

<sup>(</sup>١) في (ص): ﴿ عائشة رحمها الله تعالى ، .

<sup>[</sup>٧٩٨] سبق برقم [٧٩١] وبعض تخريجه هناك .

٧ ----- كتاب الزكاة / باب العدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة

خمس أواق صدقة ١. فدل قوله ﷺ على أن خمس ذود ، وخمس أواق ، وخمسة أوسق إذا كان واحد منها لحر مسلم / ففيه الصدقة في المال نفسه ، لا في المالك ؛ لأن المالك لو أعوز منها لم يكن عليه صدقة .

۱۷۱/ب ت

[٣٥] / باب العدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة (١)

<u>۱٦٥/ب</u> ص

[ ٨٠٠] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله عليه قال : « ليس فيما دون خمسة أوْسُق (٢) من التمر صدقة » .

1/177

[۸۰۲] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عُيينة قال : سمعت عمرو بن يحيى المازني يقول : أخبرني أبي ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي عليه قال : « ليس فيما دون خمسة أوسُق صدقة » .

قال الشافعي رحمه الله: وبهذا نأخذ ، وليس يروى من وجه يثبت عن رسول الله وعن أبى سعيد الحدرى ، فإذا كان قول أكثر أهل العلم به ، وإنما هو خبر واحد ، فقد وجب عليهم قبول خبر واحد بمثله حيث كان .

قال الشافعي رحمه الله: فليس في التمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ، فإذا بلغت<sup>(٣)</sup> خمسة أوسق ففيه الزكاة .

قال الشافعي رحمه الله: والوَسْق ستون صاعاً بصاع النبي (٤) علي فذلك ثلثمائة

<sup>(</sup>١) هذا الباب ليس موضعه هنا في (ص) وإنما بعد زكاة الفطر الذي هو هنا ، ولكن أخره البلقيني وقدم عليه تلك الأبواب .

<sup>(</sup>٢) الموَسْق : ستون صاعاً ، والصاع النبوى يعدل ( ٣٢٩٦) جرامات عند الحنفية ، و (٢١٧٥) جرامات عند الشافعية ، والحنابلة ، والمالكية . ( هامش الإيضاح والتبيان ، ص : ٥٧).

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ بِلغ ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) . ﴿ ﴿ إِنَّ فَي (ص) : ﴿ بِصَاعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴾ . ﴿

<sup>[</sup>٨٠٠] سبق تخريج هذه الأحاديث برقم [٧٥٤] .

كتاب الزكاة / باب العدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة \_\_\_\_\_\_\_\_ ٧٧ صاع بصاع رسول الله ﷺ ، بأبي هو وأمي.

قال الشافعي رحمه الله: والخليطان في النخل اللذان لم يقسما (٢) كالشريكين في الماشية يُصدَدِّقَان صدقة الواحد، فما (٣) وجبت فيه على الواحد صدقة وجبت على الجماعة إذا كانوا شركاء في أصل النخل، وكذلك إذا كانوا شركاء في أصل الزرع.

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك إن  $^{(1)}$  كانت أرض صدقة موقوفة على جماعة فبلغت ثمرتها خمسة أوسق أخذت منها الصدقة . وإذا ورث القوم النخل ، أو ملكوها ، أى ملك كان ، ولم يقتسموها حتى أثمرت ، فبلغت ثمرتها خمسة أوسق أخذت منها الصدقة ، فإن اقتسموها بعدما حل بيع ثمرتها في وقت الخرص  $^{(0)}$  قسماً صحيحاً ، فلم يصر في نصيب واحد منهم خمسة أوسق ، وفي جماعتها خمسة أوسق ، فعليهم الصدقة؛ لأن أول وجوب الصدقة كان وهم شركاء ، فلا تسقط الصدقة بفرقها بعد أول وجوبها ، وإذا اقتسموها قبل يحل $^{(7)}$  بيع الثمرة فلا زكاة على واحد منهم حتى تبلغ حصته خمسة أوسق  $^{(8)}$ .

قال الشافعي رحمه الله: وإن تجاذبوها بغير قطع وبغير قسم لأصل النخل بتراض منهم معاً ، فهم شركاء بعدُ ، فيصدقون صدقة الواحد ؛ لأن هذه قسمة لا تجوز .

قال الشافعي رحمه الله : وإن كانت صدقة موقوفة فاقتسموها ، فالقسم فيها باطل؛ لأنهم لا يملكون رقبتها . وتُصدَّق الثمرة صدقة الملك (٨) الواحد ، فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة .

وإذا كانت لرجل نخل بأرض ، وأخرى بغيرها بعدت أو قربت ، فأثمرتا في سنة واحدة ضمت إحدى الثمرتين إلى الأخرى ، فإذا بلغتا معا خمسة أوسق أخذت منها الصدقة.

قال الشافعي رحمه الله: ولو كانت بينه وبين رجل نخل فجاءت بأربعة أوسق ،

<sup>(</sup>١) في (ص): (بصاع النبي ﷺ ، (٢) في (ص): (لم يقتسما ، (١

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ( فيما ) ويبدو أنها كانت كذلك في (ت) ، ثم عدلت إلى ( فما ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ إذا كانت ﴾ وما أثبتناه من ﴿ ص، ت) .

<sup>(</sup>٥) الخرْص : التخمين والحزر ، والمراد : وقت تقدير ما على النخل أو غيره تخمينًا .

 <sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ قبل أن يحل ﴾ ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٧) هنا تكرار في طبعة الدار العلمية ، وليس في النسخ .

<sup>(</sup>٨) في (ب) : ﴿ المالك ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

وكانت له نخل أخرى جاءت بثلاثة أوسق ، أدى الصدقة عن نخليه معاً ؛ لأن له خمسة أوسق فى شىء أوسق ولم يؤد شريكه الصدقة عن نخله ؛ لأنه ليس له ولشريكه خمسة أوسق فى شىء مما هما فيه شريكان وهكذا هذا فى الماشية والزرع .

1 / 177

قال / الشافعي رحمه الله : وثمرة السنة تختلف ، فتثمر النخل وتجدّ بتُهَامة ، وهي بنَجْد بُسْرٌ (١) وبلح ، فيضم بعض ذلك إلى بعض ؛ لانه ثمرة واحدة ، فإذا أثمرت النخل في سنة ثم أثمرت في مراد الله عن مراد النخل في سنة ثم أثمرت في قابل ، لم يضم إحدى الله تبدر السائم عن مراد النات النات النات عن مراد النات النات

النخل فى سنة ثم أثمرت فى قابل ، لم يضم إحدى الثمرتين إلى الآخرى ، وهكذا القول فى الزرع كله مستأخر، ومتقدمه ؛ فإنه يتقدم ببلاد الحر ويستأخر ببلاد<sup>(٢)</sup> البرد . وإذا كان لرجل زرع بالبلدين <sup>(٣)</sup> معاً ، ضم بعضه إلى بعض ، فإذا بلغ خمسة أوسق وجبت فيه

الصدقة .

منهما إلى الآخر .

قال الشافعى: وإذا زرع رجل فى سنة زرعاً فلم يخرج منه خمسة أوسق وله زرع آخر ، وهما إذا ضما معاً كانت فيهما خمسة أوسق . فإن كان زرعهما وحصادهما معاً فى سنة واحدة فهما كالزرع الواحد / والثمرة الواحدة ، وإن كان بذر أحدهما يتقدم عن السنة ، أو حصاد الآخر يستأخر عن السنة (٤) ، فهما زرعان مختلفان لا يضم واحد

قال الشافعي رحمه الله : وهكذا إذا كان لرجل نخل مختلف ، أو واحد يحمل في وقت واحد حملين ، أو سنة حملين فهما مختلفان .

قال الشافعى : وإذا كان النخل مختلف الثمرة ضم بعضه إلى بعض ، سواء فى ذلك دَقَلَه (٥) وبُرْديَّه والوسط منه ، وتؤخذ الصدقة من الوسط منه .

[٨٠٣] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعى قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه (٦) قال : لا يخرج فى الصدقة الجُعْرُور ولا مِعَى الفارة ، ولا عذق ابن حُبَيْق .

<sup>(</sup>١) البُسْر : قال ابن فارس : البسر من كل شيء الغض ، ونبات بُسْر ، أى طِرِى ، وهو في النخل ما بين أن يكون بلحًا ورطبًا .

 <sup>(</sup>۲) في (ص، ت): ١ في بلاد البرد ١٠٠.
 (٣) في (ص، ت): ١ في بلاد البرد ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ( الصدقة " بدل : ( السنة " . (٥) الدَّقُل : أردأ التمر ، والبُرْديّ : من أجود التمر .

<sup>(</sup>٦) في (ص،ت) : ١ عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، .

<sup>[</sup>٨٠٣] انظر رقم [٧٦٧] وتخريجه .

[۸۰٤] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن زياد بن سعد، عن الزهري .

قال الشافعي (١) رحمه الله : وهذا تمر ردىء جداً ، ويترك لصاحب الحائط جيد التمر من البُرْديّ والكَبيس (٢) وغيره ، ويؤخذ من وسط التمر .

قال الشافعي رحمه الله: وهذا مثل الغنم إذا اختلفت ، يترك منها ما فوق الثَنيَّة والجَذَعة لرب المال ويترك عليه ما دونها ، وتؤخذ الجَذَعة والثَنيَّة لأنهما وسط ، وذلك أن الأغلب من الغنم أنها تكون أسناناً كما الأغلب من التمر أن يكون ألواناً . فإن كان لرجل تمر واحد بُردي كله أخذ من البُردي ، وإن كان له (٣) جُعرُور كله أخذ من البُعرُور، وكذلك إن كانت له (٤) غنم صغار كلها أخذها منها .

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان له نخل بُرْدِيّ صنفين ؛ صنف بُرديّ ، وصنف لون، أخذ من كل واحد من الصنفين بقدر ما فيه ، وإنما يؤخذ الوسط إذا اَحتلف التمر، وكثر اختلافه ، وهو يخالف الماشية في هذا الموضع . وكذلك إن كان أصنافاً ، أحصى كل صنف منها حتى لا يشك فيه ، وعرض رب المال أن يعطى كل صنف ما يلزمه أخذ منه.

#### [٣٦] باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب ؟

[٨٠٥] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن

<sup>(</sup>١) ﴿ قال الشافعي ﴾ : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ من البردي الكبيس ﴾ وهو مخالف للنسخ ، وخطأ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ وَإِنْ كَانَ جَعُرُورًا كُلُّه ﴾ ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٤) ( له ١ : ليست في (ص) .

<sup>[</sup>٨٠٤] كذا في الأصول بدون متن.

ط: (١/ ٢٧٠ ـ ٢٧١) (١٧) كتاب الزكاة \_ (١٩) باب زكاة ما يخرص من ثمار التخيل والأعناب (رقم ٥٥) ـ عن زياد بن سعد ، عن ابن شهاب أنه قال : ﴿ لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفار ، ولا عذق ابن حبيق .

وانظر تخريج رقم [٧٦٧] . [ وانظر روايات الدارقطني ـ كتاب الزكاة ـ باب في قدر الصدقة / ١٣٠٠] .

وهذه أنواع من التمر رديئة ، كما سبق أن ذكرنا .

<sup>[</sup> ٨٠٥] \* ت : (٣/ ٢٧ \_ ٢٨) (٥) كتاب الزكاة \_ (١٧) باب ما جاء في الخرص ـ عن أبي عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدنى ، عن عبد الله بن نافع الصائغ ، عن محمد بن صالح التمار ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد : أن النبي على كان يبعث على الناس من يخرص عليهم النخل كرومهم وثمارهم .

محمد(۱) بن صالح التَّمَّار، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المُسَيَّب، عن عَتَّاب بن أسيد : أن رسول الله ﷺ قال في زكاة الكَرْم : « يُخْرَص كما تُخْرَص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمرأ » .

[٨٠٦] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن صالح التمار ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عَتَّاب بن أسيد : أن رسول الله ﷺ كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم .

قال الشافعي رحمه الله: وبهذا ناخذ في كل ثمرة يكون لها زبيب . وثمار الحجاز فيما علمت كلها تكون تمراً (٢) أو زبيباً ، إلا أن يكون شيئاً لا أعرفه .

قال الشافعي: وأحسب أمر رسول الله ﷺ بخرص النخل والعنب لشيئين: أحدهما: أن ليس لأهله منع الصدقة منه، وأنهم مالكون تسعة أعشار وعُشْرُه لأهل السُّهمان.

قال: وكثير من منفعة أهله به إنما يكون إذا كان رُطِّبًا وعنباً ؛ لأنه أغلى ثمناً منه تمرأ

<sup>(</sup>١) " محمد ): سقطت من طبعة الدار العلمية ، مخالفة كل النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ ثمراً ﴾ وهو خطأ ، والله تعالى أعلم .

قال : ويهذا الإسناد أن النبي ﷺ قال في زكاة الكروم : إنها تخرص كما يخرص النخل ، تؤدى زكاته زبيبًا ، كما تؤدى زكاة النخل تَمْرًا .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .

وقال : وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة . وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال : حديث ابن جريج غير محفوظ ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح .

۵: (۲/۷۷/۲) (۹) کتاب الزکاة ـ (۱٤) باب فی خوص العنب . ( رقم ۱۲۰۳) عن عبد العزیز بن السری، عن بشر بن منصور ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهری نحوه .

وعن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن نافع به (رقم ١٦٠٤) .

قال: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً.

<sup>\*</sup> ابن حبان ـ الإحسان (١١٨/٥) عن عبد الله بن محمد بن سلم ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن عبد الله بن نافع به . ( موارد رقم ٧٩٩ ـ ، ٨٠٠ ص ٢٠٥) الحديثان معاً .

المستدرك: (٣/ ٥٩٥) من طريق خالد بن نزار ، عن ابن التمار به .

قال ابن حجر : هو منقطع . ( بلوغ المرام ٢٠٧/١) .

وقال أبو حاتم الرازى : الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبى ﷺ أمر عتاباً ؛ مرسل . كذا رواه بعض أصحاب الزهرى . ( العلل ٢١٣/١) .

<sup>[</sup>٨٠٦] انظر تخريج الحديث السابق ، وخاصة عند الترمذى ، فقد خرجهما معاً ، وتكلم عليهمـا معاً. والله تعالى أعلم .

أو زبيباً ، ولو مُنعُوه رُطَباً أو عنباً ليؤخذ عشره أضر بهم ، ولو ترك خرصه ضيع حق أهل السهمان منه ، فإنه يؤخذ ولا يحصى فخرص (١) ، والله تعالى أعلم ، وخلى بينهم وبينه للرفق بهم والاحتياط لأهل السُّهْمَان .

قال الشافعي رحمه الله: والخرص إذا حلَّ البيع ، وذلك حين يرى في الحائط (٢) الحُمْرة والصُّفْرة ، وكذلك حين يَتَمَوَّه (٣) العنب ويوجد فيه ما يؤكل منه ، ويأتى الخارص النخلة فيطيف (٤) بها حتى يرى كل ما فيها ، ثم يقول : خَرْصُها رطباً كذا ، وينقص إذا صار تمراً كذا ، يقيسها على كيلها تمراً ، ويصنع ذلك بجميع الحائط، ثم يحمل مكيلته تمراً، وهكذا يصنع بالعنب ، ثم يخلى بين أهله وبينه ، فإذا صار زبيباً وتمراً أخذ العشر على ما خرصه تمراً وزبيباً من التمر والزبيب .

1/17۷ ص قال الشافعي رحمه الله: فإن ذكر أهله أنه أصابته جائحة أذهبت منه / شيئاً ، أو أذهبته كله ، صُدُّقوا فيما ذكروا منه ، وإن اتُّهِمُوا حلفوا ، وإن قالوا : قد أخذنا منه شيئاً ، وذهب شيء لا يعرف قدره ، قيل : ادعوا فيما ذهب ما شئتم واتقوا الله ، ولا تدعوا إلا ما أحطتم به علماً واحلفوا ، ثم يأخذ العشر منهم مما بقي إن كان فيه عشر ، وإن لم يكن فيما بقي في أيديهم واستهلكوا عشره لم يؤخذ منهم منه شيء ، وإن قال : هلك منه شيء لا أعرفه ، قيل له : إن ادعيت شيئاً ، وحلفت عليه طرحنا عنك من عشره بقدره ، وإن لم تَدَّع شيئاً تعرفه أخذنا منك العشر على ما خرصنا عليك .

قال الشافعى رحمه الله: فإن قال: قد أحصيت مكيلة ما أخذت، فكانت مكيلة ما أخذت كذا ، وما بقى كذا ، وهذا خطأ فى الخرص ، صُدِّق على ما قال ، وأخذ منها ؟ لأنها زكاة ، وهو فيها أمين .

قال الشافعى : فإن قال : قد سُرِق منى شىء لا أعرفه ، لم يضمن ما سرق ، وأخذت الصدقة منه مما أخذ وبقى، إذا عرف ما أخذ وما بقى .

قال الشافعي: وإن قال: قد سرق بعدما صيرته إلى الجَرين ، فإن سرق بعد ما يبس وأمكنه أن يؤدى إلى الوالى أو إلى أهل السهمان ، فقد فَرَّط وهو له ضامن ، وإن سرق بعدما صار تمراً يابسا ولم يمكنه دفعه إلى الوالى أو يقسمه ، وقد أمكنه دفعه إلى أهل

(٢) الحائط: البستان.

<sup>(</sup>١) في (ص): ﴿ ولا يحصى بخرص ﴾ .

<sup>(</sup>٣) يَتَمُوّه العنب: أي يتلوَّن بلون النضج.

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ فيطوف بها » ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

السُّهُمان فهو له ضامن ؛ لأنه مُفَرِّط . فإن جف التمر، ولم يمكنه دفعه إلى أهل السهمان، ولا إلى الوالى ، لم يضمن منه شيئاً ، وأخذت منه الصدقة مما استهلك هو ، وبقى في یده إن كانت فیه صدقة<sup>(۱)</sup>.

قال الشافعي رحمه الله : وإذا وجد بعض أهل السهمان ولم يجد بعضاً فلم يدفعه إليهم، ولا إلى الوالى ضمن بقدر ما استحق من وجد من أهل السهمان منه ، ولم يضمن حق من لم يجد من أهل السهمان .

قال الشافعي رحمه الله: وإن (٢) استهلكه كله رطباً أو بُسْراً بعد الخرص ، ضمن مكيلة خرصه تمرأ مثل وسط تمره . وإن اختلف هو والوالي فقال : وسط تمرى كذا ، فإن جاء الوالى ببينة أخذ منه على ما شهدت به البينة ، وإن لم يكن عليه بينة أخذ منه على ما قال رب المال مع يمينه ، وأقل ما يجوز عليه في هذا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين .

قال الشافعي رحمه الله: وليس للوالي أن يحلف مع شاهده ، ولا لأحد من أهل السهمان أن يحلف ؛ لأنه ليس بمالك شيئًا بما يحلف (٣) عنه دون غيره .

قال الشافعي : وإن أصاب حائطه عطش ، فعلم أنه إن ترك الثمرة فيه أضرت بالنخل، وإن قطعها بعد ما يخرص بطل عليه كثير من ثمنها ، كان له قطعها ، ويؤخذ  $\frac{1/1vv}{1}$  عشرها مقطوعة، فيقسم على أهل(3) السهمان / فإن لم يدفع عشرها إلى الوالى ، و(3)إلى السهمان ضمن قيمته مقطوعاً ، إن لم يكن له مثل .

قال الشافعي رحمه الله: وما قطع من ثمر نخله قبل (٥) يحل بيعه لم يكن عليه فيه عشر ، وأكره ذلك له إلا أن يكون قطع شيئاً يأكله أو يطعمه فلا بأس ، وكذلك أكره له من قطع الطلع إلا ما أكل ، أو أطعم ، أو قطعه تخفيفاً عن النخل ليحسن حملها ، فأما ما قطع من طُلُع الفحول التي لا تكون تمرأ فلا أكرهه .

قال الشافعي رحمه الله : وإن صير التمر في الجَرين (٦) المستحقة (٧) فَرشٌ عليه ماء

<sup>(</sup>١) في (ص) : ١ صدقته ١ .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وَمَنْ اسْتَهَلَّكُهُ ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ مما يختلف عنه ﴾ وهو خطأ مخالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) في(ت) : ﴿ فيدفع إلى السهمان ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ قبل أَنْ يحل ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٦) الجرين : الموضع الذي تجفف فيه الثمار ، ويداس فيه السنبل لينفصل عنه الحب .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : « لمستحقه » .

أو أحدث فيه شيئاً ، فتلف بذلك الشيء أو نقص ، فهو ضامن له ؛ لأنه الجاني عليه ، وإن لم يحدث منه إلا ما يعلم به صلاحه فهلك لم يضمنه .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا وضع التمر حيث كان يضعه في جرينه (١) ، أو بيته، أو داره ، فسرق قبل (٢) يجف لم يضمن ، وإن وضعه في طريق أو موضع ليس بحرز لمثله فهلك ضمن عُشره .

قال الشافعي رحمه الله: وما أكل من التمر بعد أن يصير في الجرين ضمن عشره ، وكذلك ما أطعم منه .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا كان النخل يكون تمرآ فباعه مالكه رطباً كله ، أو أطعمه كله ،أو أكله كرهت ذلك له وضمن عشره تمرآ مثل وسطه .

۱٦٧/ب ص قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان لا يكون تمرأ بحال أحببت أن يعلم ذلك الوالى ، وأن يأمر الوالى من يبيع معه / عشره رطباً ، فإن لم يفعل خرصه ليصير (٣) عليه ثم صدق ربه بما بلغ رطبه ، وأخذ عشر رطب نخله ثمناً ، فإن أكله كله أو استهلكه كله أخذ منه قيمة عشر رطبه ذهباً أو ورقاً .

قال الشافعى: وإن استهلك من رطبه شيئاً ، وبقى منه شىء ، فقال : خذ العشر مما بقى ، فإن كان ثمن ما استهلك أكثر من ثمن ما بقى أخذ عشر ثمن ما استهلك وعشر ما بقى ، وكذلك لو كان أقل ثمناً أو مثله ، فلم يعطه رب المال إلا الثمن ، كان عليه أخذ ثمن العشر .

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان النظر للمساكين أخذ العشر مما بقي (٤) من الرطب، وفعل ذلك رب المال ، أخذه المصدق كما يأخذ لهم كل فضل تطوع به رب المال .

قال الشافعي رحمه الله : وإن كان لرجل نخلان (٥) : نخل يكون تمراً ، ونخل لا يكون تمراً ، ونخل لا يكون تمراً ، أخذ صدقة الذي يكون تمراً تمراً تمراً عمراً ، وصفت.

قال الشافعي رحمه الله: وإن عرض رب المال ثمن التمر على المصدق لم يكن له أن يأخذه بحال كان ، نظراً لأهل السهمان أو غير نظر ، ولا يحل بيع الصدقة ..

قال الشافعي رحمه الله: فإن استهلكه ، وأعوزه أن يجد تمرأ بحال جاز أن يأخذ

<sup>(</sup>١) في (ص،ب) : ١ أجرنته ، وهي جمع جرين .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : « قبل أن يجف » وما اثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ليصير ﴾ : ليست في (ب) وأضفناها من (ص؛ت) .

<sup>(</sup>٥) في (ص،ت) : ( نخلات ) بدل : ( نخلان ) .

<sup>(</sup>٤) في(ص): ﴿ مما يبقى ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ لَا تَكُونَ ﴾ .

قيمته منه لأهل السهمان، وهذا كرجل كان في يده لرجل طعام فاستهلكه فعليه مثله ، فإن لم يوجد فقيمته بالجناية بالاستهلاك؛ لأن هذا ليس بيعاً من البيوع ، لا يجوز حتى يقبض.

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان يخرج نخل رجل بلحاً فقطعه قبل (١) ترى (٢) فيه الحمرة ، أو قطعه طلعاً خوف العطش ، كرهت ذلك له، ولا عشر عليه فيه ، ولا يكون عليه العشر حتى يقطعه بعد ما يحل بيعه .

قال: وكل ما قلت في النخل فكان في العنب ، فهو مثل النخل لا يختلفان .

قال الشافعى: وإن كانت لرجل نخل فيها خمسة أوسق ، وعنب ليس فيه خمسة أوسق ، أخذت الصدقة من النخل ولم تؤخذ من العنب، ولا يضم صنف إلى غيره ، والعنب غير النخل، والنخل كله واحد فيضم رديئه إلى جيده ، وكذلك العنب كله واحد يضم رديئه إلى جيده .

## [٣٧] باب صدقة (٣) الغراس

<u>۱۷۷/ب</u> د:

[٨٠٧] أخبرنا / الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شِهاب،

(١) في (ب) : ٩ قبل أن ترى ٩ وما أثبتناه من (ص،ت) . . . . . (٢) في (ص) : ٩ يرى ٩ .

(٣) في (ص) : ( باب صفة الغرس ) .

[٨٠٧] # ط: (٢/ ٢٠٣) (٣٣) كتاب المساقاة \_ (١) باب ما جاء في المساقاة .

قال ابن عبد البر : أرسله جميع رواة الموطأ . وأكثر أصحاب ابن شهاب .

وقال الدارقطنى : رواه صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى ، عن ابن المسيب ، عن أبى هريرة ، وأرسله مالك ومعمر وعقيل ، عن الزهرى ، عن سعيد ، عن النبى ﷺ مرسلاً . ( السنن ٢/ ١٣٤) .

وقد أخرج البزار الطريق المتصل ، وذلك من طريق صالح بن أبى الأخضر ، عن الزهرى ، عن سعيد، عن أبى هريرة .( كشف الأستار ٢/٩٤) .

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر ، وهو ضعيف وقد وثق / ١٧٤).

وله شواهد ، بعضها صحيح ، وهو عن جابر ﴿ وَلَا لِنِهِ .

\* د: (٣/ ٦٩٩- ٧٠) (١٧) كتاب البيوع والإجارات \_ (٣٦) باب فى الخرص \_ عن ابن أبى خلف عن محمد بن سابق ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن أبى الزبير ، عن جابر أنه قال : أفاء الله على رسوله خيبر ، فأقرهم رسول الله على كما كانوا ، وجعلها بينه وبينهم ، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم . (رقم ٣٤١٤) .

وعن أحمد بن حنبل ، عن عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا : حدثنا ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق ، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وسق . (رقم ٧٠٠) .

قال المنذري : رجاله رجال الثقات . (۲۱۳/۲) .

وصححه الألباني على شرط مسلم . ( الإرواء ٣/ ٢٨١) .

ومن شواهده حديث ابن عباس :

عن سعيد بن المسيَّب : أن رسول الله ﷺ قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر : ﴿ أَقُرُّكُمْ على مَا أَقَرُّكُمْ اللَّه تعالى على أن التمر بيننا وبينكم ﴾ .

قال : فكان رسول الله ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة فَيَخْرُصُ عليهم ثم يقول : إن شئتم فَلكُمْ ، وإن شئتم فَلى ، فكانوا يأخذونه .

[۸۰۸] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار: أن رسول الله ﷺ كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وين يهود خيبر (١).

قال الشافعى: وعبد الله بن رواحة كان يخرص نخلاً ملكها للنبى على وللناس ، ولا شك أن قد رضوا به إن شاء الله تعالى ، ثم يخيرهم بعدما يعلمهم الخرص بين أن يضمنوا له نصف ما خرص تمراً ، ويسلم لهم النخل بما فيه ، أو يضمن لهم مثل ذلك

<sup>(</sup>١) ( خيبر ) : ليست في (ص،ت).

<sup>\*</sup>د: (٣/ ٢٩٧ - ٢٩٨) كتاب البيوع والإجارات - (٣٦) باب في الخرص - من طريق جعفر بن بَرُقَان عن ميمون بن مهران ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : افتتح رسول الله ﷺ خيبر ، واشترط أن له الأرض ، وكل صفراء وبيضاء . قال أهل خيبر : نحن أعلم بالأرض منكم ، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ، ولنا نصف الثمرة ، فزعم أنه أعطاهم على ذلك ، فلما كان حين يُصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة ، فحرز عليهم النخل ، وهو الذي يسميه أهل المدينة الحَرْص ، فقال : في ذه كذا وكذا ، قالوا : أكثرت علينا يا بن رواحة ، فقال : فأنا ألى حَرْز النخل ، وأعطيكم نصف الذي قلت . قالوا : هذا الحق ، وبه قامت السماء والأرض ، قد رضيناً أن نأخذه بالذي قلت .

صفراء وبيضاء : يعنى الذهب والفضة .

وفى رواية عنده : عن جعفر بن برقان ، عن ميمون ، عن مقسم أن النبى ﷺ . . . مرسل. والموصول إسناده حسن . والله تعالى أعلم .

ومن شواهده حديث عائشة :

<sup>\*</sup> د : (٣/ ٦٩٩) (١٧) كتاب البيوع والإجارات ـ (٣٦) باب في الخرص ـ عن يحيى بن معين ، عن حجاج، عن ابن جريج وقال : أخبرت عن ابن شهاب عن عروة ، عن عائشة ولي قالت : كان النبي يعث عبد الله بن رواحة ، فيخُرُصُ النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص ، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص ، لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق .

وهذا إسناد منقطع ، ولكن يتقوى بالشواهد الأخرى ـ والله تعالى أعلم .

<sup>[</sup>٨٠٨] # ط: (١/ ٧٠٣ \_ ٤٠٤) (٣٣) كتاب المساقاة \_ (١) باب ما جاء في المساقاة . وهو مرسل ، وهو مختصر هنا .

وانظر شواهده في تخريج الحديث السابق .

ورواية الشافعي في القديم فيها زيادة : ﴿ فيخرص بينه وبين يهود خيبر ، فجمعوا له حُليًا من حُليّ نسائهم، فقالوا : هذا لك ، وخفف عنا ، وتجاوز في القسم ، فقال عبد الله بن رواحة : يا معشر يهود، إنكم لمن أبغض خلق الله إلى، وما ذلك بحاملي أن أحيف عليكم ، فأما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها . فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض ﴾ ( المعرفة ٣/ ٢٧٤) .

قال : ومن تؤخذ منه صدقة النخل والعنب خلَّط ، فمنهم البالغ الجائز الأمر ، وغير الجائز الأمر؛ من الصبي والسفيه والمعتوه والغائب ، ومن يؤخذ له الخرص من أهل السَّهُمَانُ وأكثر من أهل الأموال، فإن بُعتَ عليهم خارص واحد فمن كان بالغاً جائز الأمر في ماله ، فخيره الخارص بعد الخرص فاختار ماله جاز عليه ، كما كان ابن رواحة يصنع. وكذلك إن لم يخيرهم (٢) فَرَضُوا . فأما الغائب لا وكيل له ، والسفيه فليس يخير ولايرضى . فأحب ألا يبعث على العشر (٣) خارص واحد بحال ، ويبعث اثنان فيكونان كَالْقُوْمُين في غير الخرص.

قال الشافعي رحمه الله:/ وبعثه عبد الله بن رواحة وحده حديث منقطع .

وقد يروى أن النبي ﷺ بعث مع عبد الله غيره ، وقد يجوز أن يكون بعث مع عبد الله غيره وإن لم يَذْكر ، وذكر عبد الله بن رواحة بأن يكون المقدم . وفي كلُّ أحب أن يكون خارصان أو أكثر في المعاملة والعشر.

وقد قيل : يجوز خارص واحد كما يجوز حاكم واحد ، فإذا غاب عنا قدر ما بلغ التمر جاز أخذ العار على الخرص ، وإنما يغيب ما أخذ منه بما يؤكل منه رطباً ويستهلك يابساً بغير إحصاء .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا ذكر أهله أنهم أحصوا جميع ما فيه ، وكان في الخرص عليهم أكثر ، قبل منهم مع أيمانهم . فإن قالوا : كان في الخرص نقص عما عليهم أخذ منهم ما أقروا به من الزيادة في تمرهم، وهو يخالف القيمة في هذا الموضع ؛ لأنه لا سوق له يعرف بها يوم الخرص كما يكون للسلعة سوق يوم التقويم ، وقد يتلف فيبطل عنهم فيما تلف الصدقة إذا كان التلف بغير إتلافهم ، ويتلف بالسرق من حيث لا يعلمون وضيعة النخل بالعطش وغيره .

قال الشافعي رحمه الله : ولا يؤخذ من شيء من الشجر غير النخل والعنب ، فإن رسول الله ﷺ أخذ الصدقة منهما فكانا قوتاً ، وكذلك لا يؤخذ من الكُرسُف (٤) ، ولا أعلمها تجب في الزيتون لأنه أُدمٌ (٥) لا مأكول بنفسه ، وسواء الجوز فيها واللوز وغيره مما 1/174

(٣) في (ص) : ( العشير ) .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ المدعوون ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ يَخْبُرُهُمْ ﴾ بالباء . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) الكُرسُف : القطن .

<sup>(</sup>٥) الأَدْم ، والإدام : ما يُستَمَرَّأُ به الحبز .

يكون أدماً ، أو ييبس ويدخر؛ لأن كل هذا فاكهة ، لا أنه كان بالحجاز قوتاً لأحد علمناه .

قال الشافعي رحمه الله: ولا يخرص زرع لأنه لا يبين للخارص لرقَّته (١) والحائل دونه ، وأنه لم يختبر فيه من الصواب ما اختبر في النخل والعنب ، وأن الخبر فيهما خاص ، وليس غيرهما في معناهما لما وصفت .

### [٣٨] باب صدقة الزرع

قال الشافعي رحمه الله:/ ما جمع أن يزرعه الآدميون وَيُيبَس ، ويُدّخَر ، ويُقْتَات ﴿ ١٧٧/بِ مأكولاً خبزاً ، أو سُويقاً ، أو طبيخا <sup>(٢)</sup> ، ففيه الصدقة .

[ ٨٠٩] قال الشافعي رحمه الله: ويروى عن رسول الله على : أنه أخذ الصدقة من

(٢) في (ص،ت) : ﴿ وطبيخًا ﴾ . (١) في (ب) : ﴿ لَا يَبِينَ لَلْخَارِصِ وَقَتْهُ ﴾ وهو خطأ .

[٨٠٩] \* قط: (٩٧/٢) كتاب الزكاة \_ باب ليس في الخضروات صدقة \_ من طريق ابن نافع، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ، عن عمه موسى بن طلحة ،عن معاذ بن جبل: أن رسول الله علي قال : ﴿ فيما سقت السماء والبعل والسيل : العَشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر ؛ يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب ، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر ، فعفو ، عفا عنه رسول الله ﷺ . وقوله : ﴿ وَالْحِبُوبِ ﴾ يشمَلِ الذرة .

\* المستدرك : (١/ ٤٠١) من طريق إسحاق بن يحيي به وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وموسى ابن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك أيام معاذ رَهُ الله عنه .

وتعقبه الذهبي بقوله : ﴿ قد منع ذلك أبو زرعة ، وقال ابن عبد البر : لم يلق معاذاً ولا أدركه ﴾ .

وقال ابن الجوزى : ﴿ وَفَي تَصْعِيحِ الْحَاكُم لَهَذَا نَظُر ؛ فَإِنَّهُ حَدَيْثُ ضَعِيفٌ ، وإسحاق بن يحيي تركه أحمد والنسائي ، وقال ابن معين : لا يكتب حديثه ، وقال البخارى : يتكلمون في حفظه . قال القطان : شبه لا شيء، وقال أبو زرعة : موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل ، ومعاذ توفى في خلافة عمر، فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال ، وقد قبل : إنه ولد في عهد رسول الله ﷺ، وإنه سماه ، ولم يثبت ، وقيل : إنه صحب عثمان مدة .

« والمشهور في هذا ما رواه الثوري ، عن عمرو بن عثمان ، عن موسى بن طلحة قال : عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي ﷺ : أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ٠٠.

أما النص على أخذ الزكاة من الذرة فقد جاء في حديث ابن ماجه :

 ◄ جه: (١/ ٥٨٠) (٨) كتاب الزكاة \_ (١٦) باب ما تجب الزكاة فيه من الأموال \_ عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن عبيد الله ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال: إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الخمسة ؛ في الحنطة ،والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذرة .

وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله العرزمي .

 ♦ المعرفة: (٣/ ٢٨٣) كتاب الزكاة \_ باب صدقة الزرع \_ من طريق يحيى بن آدم ، عن عتاب الجزرى ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : لم تكن الصدقة في عهد رسول الله ﷺ إلا من خمسة أشياء : الحنطة، والشعير ، والتمر ، والزبيب ،والذرة . قال البيهقي: ﴿ وَرُواهُ ابن عبينة ،عن عمرو بن عبيد ،=

الحنطَة ، والشعير ، والذُّرة .

قال الشافعي: وكل هذا كما (١) وصفت يزرعه الآدميون ويقتاتونه ، فيؤخذ من العَلَس(٢) وهو حنطة ، والدُّعن (٣) والسُّلت(٤) والقطْنيَّة (٥) كلها ؛ حمصها ، وعدسها ، وفولها ، ودخنها ؛ لأن كل هذا يؤكل خبزاً وسويقاً وطبيخاً ، ويزرعه (١) الآدميون ، ولا يتبين لي أن يؤخذ من الفَث (٧) وإن كان قوتاً ؛ لأنه ليس مما ينبت الآدميون ، ولا من حب الحنظل وإن اقتيت (٨) ؛ لأنه في أبعد من هذا المعنى من الفَث . وكذلك لا يؤخذ من حب شجرة برية ، كما لا يؤخذ من بقر الوحش ولا من الظباء صدقة .

<del>9/11//</del>

قال الشافعي رحمه الله: ولا يؤخذ في شيء من الثُّفَّاء (٩) ولا الإسبيُّوش(١٠) ؛ لأن

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ وهكذا كلُّ ما وصفت ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

 <sup>(</sup>٢) العَلَس : ضرب من الحنطة يكون في القشرة منه حبتان ، وقد تكون واحدة أو ثلاث ، وقال بعضهم : هو حية سوداء تؤكل في الجدب ، وقيل : هو مثل البُر إلا أنه عَسر الاستنقاء ، وقيل : هو العَدَس .

<sup>(</sup>٣) اللَّـخِنْ : حب معروف . الحبة : دُخَنَة . ( المصباح المنير ) .

 <sup>(</sup>٤) السّلت: قيل : ضرب من الشعير ليس له قشر ، وقيل : ضرب منه رقيق القشرصغار الحَبّ ، وقيل : هو
 كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته .

<sup>(</sup>٥) القطنية : اسم جامع للحبوب التي تطبخ ، وليس منها القمح والشعير .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ( ونزرعه ) .

 <sup>(</sup>٧) الفَثُ : نبت يؤكل حبه في القحط ، وقال ابن فارس: الفث الهبيد ، وهو شحم الحنظل وفي البارع : الفَث : شجر ينبت في السهول والآكام ، وله حب كالحِمص يتخذ منه الخبز والسويق وفي (ص) : « القث » في هذا الموضع ، والموضع التالي .

<sup>(</sup>٨) في (ص) : ﴿ وَإِنْ اقْتَنْبُتُ ﴾.

<sup>(</sup>٩) الثَّفَّاء : وزان غراب : هو حب الرشاد ، الواحدة : ثُفاءة ، وهو فى الصحاح والجمهرة مكتوب بالتثقيل ، ويقال : الثفاء : الحردل ، ويؤكل فى الاضطرار . ( المصباح المنير ) .

<sup>(</sup>١٠) الإسبيُوش : قال الأزهرى : هو الذى يقال له : بِزْرَ قطونا ، وأهل البحرين يسمونه : حَبّ الزرقة ، وقيل: هو الأبيض من بِزر قطونا . ( المصباح المنير ) .

عن الحسن ، عن النبي ﷺ لم يفرض إلا من عشرة أشياء : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ،
 والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ».

<sup>﴿</sup> قَالَ ابن عبينة : أراه قال : والذرة ) .

<sup>«</sup> ورواه الثوري عن عمرو ، وقال : «السَّلْت » بدل الذرة » .

قال : « وكل ذلك مرسل ، والاعتماد على حديث أبي موسى ، وما أشرنا إليه من شواهد ، وهذه . المراسيل أيضاً من شواهده » .

وحديث أبى موسى الذى يشير إليه البيهقى هو : عن أبى بردة ، عن أبى موسى ومعاذ بن جبل: أن رسول الله على بعثهما إلى اليمن ، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال : « لا تأخذا فى الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة :الشعير، والحنطة، والزبيب ، والتمر ٤ . (رواه الحاكم فى المستدرك ١/١٤). وقال فى السنن الكبرى (٢١٧/٤) : هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها من طرق مختلفة ، فبعضها يؤكد بعضاً ، ومعها رواية أبى بردة، عن أبى موسى ، وقد مضت فى باب النخل ، ومعها قول بعض الصحابة في الله النخل ، ومعها قول بعض الصحابة في الله النها من طرق مدة المناس الم

الأكثر من هذا أنه ينبت للدواء، ولا مما في معناه من حبوب الأدوية ولا من البقل(١) من حبوب البقل ؛ لأنها كالفاكهة . وكذلك القنَّاء والبطيخ وحبه لا زكاة فيه ؛ لأنه كالفاكهة، ولا يؤخذ من حب العَصْفَر ولا بَزر الفجل ، ولا بَزْر بَقْل، ولا سمسم .

## [٣٩] باب تفريع زكاة الحنطة

أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ،قال:وإذا بلغ صنف من الحبوب التي فيها الصدقة خمسة أوسق ففيه الصدقة ، والقول في كل صنف منه جُمع جيدا ورديئاً أن يعد بالجيد مع الردىء ، كما يعد بذلك في التمر ، غير أن اختلافه لا يشبه اختلاف التمر ؟ لأنه إنما يكون صنفين أو ثلاثة ، فيؤخذ من كل صنف منه بقدره. والتمر يكون خمسين جنساً أو نحوها أو أكثر، والحنطة صنفان: صنف حنطة تُداس حتى يبقى حبها مكشوفاً لا حائل دونه من كمام ولا قمع ، فتلك إن بلغت خمسة أوسق ففيها الصدقة، وصنف عَلَس إذا ريست بقيت حَبَّتَان في كِمَام واحد لا يطرح عنها الكمام إلا إذا أراد أهلها استعمالها ، ويذكر أهلها أن طرح الكمام عنها يضر بها فإنها(٢) لا تبقى بقاء الصنف الآخر من الحنطة.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا طرح عنها الكمام بهَرْس أو طرح في رَحَى خفيفة ظهرت ، فكانت حَبّا كالحنطة / الأخرى ، ولا يظهرها الدراس(٣) كما يظهر الأخرى . وذكر من جربها أنها إذا كان عليها الكمام الباقى بعد الدرس ، ثم ألقى ذلك الكمام عنها صارت على(٤) النصف عما كيلت أولاً ، فيخير(٥) مالكها بين أن يلقى الكمام وتكال(٦) عليها ، فإذا بلغت خمسة أوسق أخذت منها الصدقة ، وبين(٧) أن تكال بكمامها فإذا بلغت عشرة أوسُت أخذت منها صدقتها ؛ لأنها حينتذ خمسة ، فأيهما اختار لم يحمل على غيره فيضر ذلك به.

قال الشافعي رحمه الله: فإن سأل أن تؤخذ منه في سنبلها لم يكن له ذلك ، وإن سأل أهل الحنطة غير العلِّس أن يؤخذ منهم في سُنْبُله لم يكن ذلك لهم ،كما نجيز بيع الجوز في قشره ، والذي يبقى عليه حرْزٌ (٨) له ؛ لأَنه لو نزع منه عجل فساده إذا ألقى عنه ، ولا نجيزه فوق <sup>(٩)</sup> القشر الأعلى الذي فوق القشر الذي دونه .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَلَا مِنَ البَقِلِ ﴾ : ليست في (ب) وأثبتناها من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ الدارس ﴾ وهو خطأ . (٢) في (ص): ﴿ كَأَنْهَا لَا تَبْقَى ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ص): ﴿ إِلَى النصف ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ﴿ أُو بِينَ ﴾ وكأنها كذلك في (ت) . (٦) في (ص) : ﴿ ويكالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في (ص،ت) : ﴿ حرزاً ﴾ بالنصف .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ وَإِلَّا فَيَجِبُرُ ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) في (ص) : ﴿ في ﴾ بدل : ﴿ فوق ﴾ .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا كانت لرجل حنطة غير عَلَس ، وحنطة عَلَس ضم إحداهما إلى الآخرى على ما وصفت ، الحنطة بكيلتها (١) والعَلَس في أكمامها بنصف كيلة (٢) ، فإن كانت الحنطة التي هي غير علس ثلاثة أوسق ، والعلس وسقان فلا صدقة فيها؛ لأنها حينتذ أربعة أوسق ونصف ، وإن كانت أربعة ففيها صدقة ؛ لأنها حينتذ خمسة أوسق ، الحنطة ثلاث والعَلَس الذي هو أربعة في أكمامه اثنان .

۱۷۸ /ب

### [٤٠]/ باب صدقة (٣) الحبوب غير الحنطة

قال الشافعي رحمه الله : ولا يؤخذ من زرع فيه زكاة غير العكس صدقة حتى يطرح عنه كمامه ويكال ، ثم تؤخذ منه الصدقة إذا بلغ خمسة أوسق ، فتؤخذ من الشعير ، ولا يضم شعير إلى حنطة ، ولا سُلُت إلى حنطة ، ولا شعير ولا أُرز إلى دُخن ولا ذُرة .

قال الشافعي رحمه الله: والنَّرَة ذُرَتَان: ذرة بطيس لا كمام عليه ولا قمع بيضاء، وذرة عليها شيء أحمر كالحلقة أو الثُّفُرُوق (٤) إلا أنه أرق، وكقشرة الحنطة دقيق لا ينقص لها كيلاً ولا يخرج إلا مطحونا، وقلما يخرج بالهرس، فكلاهما يكال ولا يطرح لكيله شيء كما يطرح لأطراف الشعير الحديدة (٥)، ولا قمع التمرة وإن كان مبايناً للتمرة، وهذا لا يباين الحبة؛ لأنه موتصل بنفس الخلقة، وكما لا يطرح لنخالة (٦) الشعير ولا الحنطة شيء.

قال الشافعي رحمه الله: ولا يضم الدُّخن إلى الجُلْبان (٧) ، ولا الحِمَّص إلى العدس، ولا الفول إلى غيره ، ولا حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبها ، وخلافها بائن في الخلقة والطعم والثمر (٨) إلى غيرها ، ويضم كل صنف من هذا كَبُر (٩) إلى ماهو أصغر منه ، وكل صنف استطال إلى ما تدحرج منه .

قال الشافعي رحمه الله: ولا أعلم في التُّرْمُسِ صدقة ، ولا أعلمه يؤكل إلا دواء أو تفكها لا قوتاً ، ولا صدقة في بصل ولا ثوم ؛ لأن هذا لا يؤكل إلا أبزاراً (١٠) أو أَدْماً .

(٢) في (ص) : ﴿ كيله ﴾ بالهاء .

<sup>(</sup>١) في (ت) : ﴿ الحنطة كيلها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ص، ت): ﴿ باب زكاة الحبوب › .

<sup>(</sup>٤) النَّفْروق : قَمْع الثمرة ، أو ما يلتزق به قمعها ، جمعها : ثفاريق . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٥) ( الحديدة ؟ أ. ليست في (ت) . (٦) في (ص) : ( لنخالة الحديدة الشعير ؟ .

<sup>(</sup>٧) الجلبان : حب من القطاني . وهو ساكن اللام ، وبعضهم يقول : سُمع فيه فتح اللام مشدّدة .

<sup>(</sup>٨) في (ص) : ﴿ والتمر ﴾ بدل : ﴿ والثمر ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ أَكْبُر ﴾ وما أثبتناه من (ص) وهي في (ت) : ﴿ أَكْبُر ﴾ ، ولكنها صححت إلى ما في (ص) .

<sup>(</sup>١٠) أَبْزَار : جمع بَزْر ، وهو التَّابل ، وتجمع أيضًا على أبازير .

قال الشافعي رحمه الله : فإن قيل: فاسم القطنية يجمع الحمص والعدس ، قيل: نعم، قد يفرق لها أسماء ينفرد كل واحد منها باسم دون صاحبه ، وقد يجمع اسم الحبوب معها الحنطة والذرة ، فلا يضم بجماع اسم الحبوب ولا يجمع إليها ، ويجتمع التمر والزبيب في الحلاوة وأن يخرصا ، ثم لا يضم أحدهما على الآخر ، فإن قيل : فقد أخذ عمر العشر من النبط (١) في القطنية . قيل : وقد أخذ النبي على من التمر والزبيب وما أنبت الأرض عما فيه زكاة العشر ، وكان اجتماعه في أن فيه العشر غير دال على جمع بعضه إلى بعض، وقد أخذ عمر من النبط من الزبيب والقطنية العشر ، فيضم الزبيب إلى القطنية .

قال الشافعي رحمه الله: ولا يؤخذ زكاة شيء مما أخرجت الأرض مما ييبس ، حتى ييبس ويدرس كما وصفت ، وييبس تمره وزبيبه وينتهى يبسه ، فإن أخذ الزكاة منه رطباً كرهته له ، وكان عليه رده ، أو رد قيمته إن لم يوجد مثله ، وأخذه يابساً . لا أجيز بيع بعضه ببعض رطباً ، لاختلاف نقصانه ، وأنه حينتذ مجهول .

قال الشافعی رحمه الله : والعشر مقاسمة كالبيع ، فإن أخذه رطباً فيبس فی يده كمال يبقی فی يدی صاحبه ، فإن(Y) كان استوفی فذلك له ، وإن كان ما فی يده أزيد من العشر/ رد الزيادة ، وإن كان أنقص أخذ النقصان ، وإن جهل صاحبه ما فی يده واستهلكه فالقول قول صاحبه ، ويرد هذا ما فی يده إن كان رطباً حتی ييبس .

قال: وهكذا إن أخذ الحنطة في أكمامها.

قال الشافعي رحمه الله : وإن أخذه رطباً ففسد في يدى المصدق ، فالمصدق ضامن لمثله لصاحبه أو قيمته إن لم يوجد له مثل ، ويرجع عليه بأن يأخذ عشره منه يابساً .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أخذه رُطَباً من عنب لا يصير زبيباً ، أو رُطَباً لا يصير تمراً ، كرهته وأمرته برده ، لما وصفت من أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض رطباً ، فإن استهلكه ضمن مثله ، أو قيمته ، وتراداً (٣) الفضل منه ، وكان شريكاً في العنب ببيعه ، ويعطى أهل السهمان ثمنه . وإن كان لا يتزبب فلو قسمه / عنباً موازنة ، وأخذ (٤) عشره وأعطى أهل السهمان ، كرهته ، ولم يكن عليه غُرْم .

1/1/9

<sup>(</sup>١) النَّبُط : جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ، ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامهم ، والمراد المعنى الأول .

<sup>(</sup>۲) في (ص،ت) : (وإن كان ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ص) : (وتزاد ) بدل : ( وترادًا ) وهو خطأ .
 (٤) في (ص) : ( فأخذ ) .

# [٤١] باب الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة عما أخرجت الأرض

قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما (١) يكون فيه الزكاة أخذت صدقته ، ولم ينتظر بها حول ؛ لقول الله عز وجل : ﴿ وَأَتُوا حَقّهُ يَوْمُ حَصَادِه ﴾ أخذت صدقته ، ولم ينتظر بها حول ؛ لقول الله عز وجل : ﴿ يَوْمُ حَصَادُه ﴾ [الانعام:١٤١] ، ولم يجعل له وقتاً إلا الحصاد ، واحتمل قول الله عز وجل : ﴿ يَوْمُ حَصَادُه ﴾ إذا صلح بعد الحصاد ، واحتمل يوم يحصد ، وإن لم يَصْلُح ، فدلت سنة رسول الله وَعَلَى أن تؤخذ بعدما يجف ، لا يوم يحصد النخل والعنب ، والأخذ منهما زبيباً وتمرأ ، فكان كذلك كل ما يصلح بجفوف ودرس عما فيه الزكاة عما أخرجت الأرض ، وهكذا زكاة ما أخرج من الأرض من معدن ، لا يؤخذ حتى يصلح فيصير ذهباً أو فضة ، ويؤخذ يوم يصلح .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وزكاة الرّكاز (٢) يوم يؤخذ ؛ لأنه صالح بحاله لا يحتاج إلى إصلاح ، وكله مما أخرجت الأرض .

### [٤٢] باب الزرع في أوقات

الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد ، ثم تستخلف (٣) في كثير من المواضع فتحصد أخرى، فهذا كله كحصدة واحدة يضم بعضه إلى بعض ؛ لأنه زرع واحد ، وإن استأخرت حصدته الآخرة .

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا إذا بذرت ، ووقت البذار بذر اليوم ، وبذر بعد شهر ؛ لأن هذا كله وقت واحد للزرع ، وتلاحق الزرع فيه متقارب .

قال: وإذا بذر ذرة بطيساً وحمراء ومجنونة وهم فى أوقات (٤) ، فأدرك بعضها قبل بعض ، ضم الأول المدرك إلى الذى يليه. والذى يليه إلى المبذور بعد هذه ، فإذا بلغ كله خمسة أوسق وجبت فيه الصدقة .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ( مما أخرجت ) .

<sup>(</sup>٢) الرَّكاز : دفين أهل الجاهلية .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ يستخلف ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ٤ وهُم في وقت ٤ .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان حائطاً فيه عنب أو رطب ، فبلغ (١) بعضه قبل بعض في عام واحد ، وإن كان بين ما يجف ويقطف منه أولاً وآخراً (٢) الشهر وأكثر وأقل ، ضم بعضه إلى بعض ، وهذه ثمرة واحدة ؛ لأن ما تخرج الأرض كله يدرك هذا ويَندُر (٣) هكذا.

قال: وإذا (٤) كانت لرجل نخلات يطلعن فيكون فيهن الرطب ، والبُسر ، والبلح ، والطَّلْع في وقت واحد ، فَيُجَدُّ الرطب ، ثم يدرك البسر ، فَيُجَدُّ ، ثم يدرك البلح فَيُجَدُّ ، ثم يدرك الطلع فَيُجَدُّ ، ضم هذا كله ، وحسب على صاحبه كما يحسب لطلاعة (٥) واحدة في جَدَّة واحدة ؛ لأنه ثمر (٦) نخله في وقت واحد .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان لرجل حائط بنجد وآخر بالشَّعَف (٧) ، وآخر بِتهَامَة ، فجد التَّهَامِيّ ، ثم الشَّعَفَى (٨) ، ثم النَّجْدِيّ، فهذه ثمرة عام واحد يضم بعضها إلى بعض ، وإن كان بينهما الشهر والشهران .

قال الشافعي رحمه الله: وبعض أهل اليمن يزرعون في السنة مرتين في الخريف ، ووقت يقال له: القباط (٩) ، فإن كان قوم يزرعون هذا الزرع ، أو يزرعون في السنة ثلاث مرات في أوقات مختلفة من خريف وربيع وحميم أو صيف ، فزرعوا في هذا حنطة أو أرزأ أو حبّا ، فإن كان من صنف واحد، ففيه أقاويل: منها: أن الزرع إذا كان في سنة واحدة فأدرك بعضه فيها ، وبعضه في غيرها ، ضم بعضه إلى بعض ، ومنها أنه يضم منه ما / أدرك منه في سنة واحدة ، وما أدرك في السنة الثانية ضم إلى ما أدرك من سنته التي أدرك فيها ، ومنها أنه إذا زرع في أزمان مختلفة كما وصفت لم يضم بعضه إلى بعض .

179/ب ص

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ فيكبر ﴾ بدل : ﴿ فبلغ ﴾ وفي (ت) كلمة غير مقروءة أو مفهومة .

<sup>(</sup>٢) في (ت): ﴿ وآخر ﴾ بدون ألف التنوين .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ ويبذر هذا ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) وهو الملائم للسياق .

<sup>(</sup>٤) في (ص): ﴿ وَإِنَّا ۗ اللَّهُ : ﴿ وَإِذَا ۗ ۗ .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ إطلاعة ﴾ وما أثبتناه من (ص) وكأنها كذلك في (ت) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ ثَمْرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ﴿ وَآخِرُ بِالسَّقِفُ ﴾ بدل : بالشعف . وفي هامش (ت) : بالشعف رؤوس الجبال .

<sup>(</sup>٨) في (ص): ﴿ السقفي ﴾ بدل: ﴿ الشعفي ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ الشباط ﴾ ، وفي (ت) : ﴿ النباط ﴾ ، وما أثبتناه من (ص) .

قال الشافعى : وأما ما زرع فى خريف ، أو بكَّر بشىء (١) منه وتأخر شىء منه ، فالحريف ثلاثة أشهر ، فيضم بعضه إلى بعض . وكذلك ما زرع فى الربيع فى أول شهوره وآخرها ، وكذلك الصيف إن زرع فيه .

۱۷۹/ ب ت

/ قال : ولا يضم زرع سنة إلى زرع سنة غيرها ،ولا ثمرة سنة إلى ثمرة سنة غيرها.

وإن اختلف المُصَدِّق ورب الزرع وفي يده زرع ، فقال : هذا زرع سنة واحدة ، وقال رب الزرع : بل سنتين ، فالقول قول رب الزرع مع يمينه وإن اتهم ، وعلى المصدق البينة، فإن أقام البينة ضم بعضه إلى بعض ، وهذا هكذا في كل ما فيه صدقة .

### [٤٣] باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض

[ ٨١٠] قال الشافعي رحمه الله: بلغني أن رسول الله ﷺ قال قولاً معناه: « ما سُقِيَ بنَضح (٢) أو غَرْب(٣) ففيه نصف العشر ، وما سقى بغيره من عين أو سماء ففيه العشر » .

[٨١١] قال الشافعي رحمه الله : وبلغني أن هذا الحديث يوصل من حديث ابن أبي ذُبَاب عن النبي ﷺ ، ولم أعلم مخالفاً .

<sup>(</sup>١) في (بُ) : ﴿ أَوْ بِكُو شَيْءٍ ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) النضح : هو السقى بالساقية أو الرِّشاء .

<sup>(</sup>٣) الغَرْب: الدلو العظيمة يستقى بها على السانية ، والسانية : البعير يستقى عليه من البئر . وقد وردت هذه اللفظة فى حديث عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على مرفوعاً عند أبى داود (٢/ ٢٣٠رقم ١٥٧٢) وفيه : « وما سقى الغرب ففيه نصف العشر » .

<sup>[</sup>٨١٠] بين البيهقي رواية الشافعي لهذا الحديث مسندة فقال:

قال الشافعي في القديم: أخبرنا مالك بن أنس أنه أخبره الثقة عنده عن بُسُر بن سعيد ، وسليمان ابن يسار: أن رسول الله على قال: « فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر » . (المعرفة ٣/ ٢٨٥) .

<sup>\*</sup> ط : (١/ ٢٧٠) (١٧) كتاب الزكاة \_ (١٩) باب زكاة مايخرص من ثمار النخيل والأعناب . (رقم ٣٤). (وانظر تخريج الحديث التالي ) .

<sup>[</sup>٨١١] هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه :

 <sup>♣</sup> ت: (٣ / ٢٢-٢٢) (٥) كتاب الزكاة \_ (١٤) باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها \_ عن أبي موسى الأنصاري ، عن عاصم بن عبد العزيز المدنى ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ فيما سقت السماء والعيون العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر » . (رقم ٦٣٩) .

[۸۱۲] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عُقْبة ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يقول : صدقة الثمار والزروع ما كان نخلاً ، أو كُرْماً ، أو زرعاً ، أو شعيراً ، أو سُلْتاً ، فما كان منه بَعْلاً ، أو يُسقى بنهر، أو يسقى بالعين ، أو عَثَرِيّا بالمطر ففيه العشر ، في كل عشرة واحد . وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العُشْر ، في كل عشرين واحد .

قال الشافعي رحمه الله: فبهذا نأخذ ، فكل ما سَقَتُه الأنهار أو السيول أو البحار أو

قال الترمذي : وفي الباب عن أنس بن مالك ، وابن عمر ، وجابر .

وقال : « وقد روى هذا الحديث عن بكير بن عبد الله الأشج ، وعن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد عن النبي ﷺ مرسلا ، وكأن هذا أصح .

وقد صح حديث ابن عمر ، عن النبي ﷺ في هذا الباب ، وعليه العمل عند عامة الفقهاء .

ثم روى حديث ابن عمر من طريق ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله على : أنه سن فيما سقى بالنضح أبيه ، عن رسول الله على : أنه سن فيما سقى بالنضح نصف العشر. وقال : هذا خديث صحيح .

وقد أخرج هذا الحديث البخارى :

<sup>\*</sup>خ: (١/ ٤٦٠) (٢٤) كتاب الزكاة \_ (٥٥) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجارى \_ من طريق عبد الله بن وهب به . ( رقم ١٤٨٣) .

العَثْرَى : البعل ، وهو الذي يشرب بعروقه من غير سقى ، أو من الأنهار بغير مؤنة . وبالنضح : أي بالساقية أو الرشاء .

<sup>\*</sup> جه : (۱/ ۰۸۰ \_ ۰۸۱) (۸) کتاب الزکاة \_ (۱۷) باب صدقة الزروع والثمار \_ من طریق \_ عن إسحاق ابن موسى ، عن أبي موسى الأنصارى به . (رقم ۱۸۱٦) .

وفى لفظ : ﴿ فيما سقت الانهار والعيون ، أو كان بَعْلاً العُشر ، وفيما سقى بالسوانى نصف العشر ».
وقد نقل ابن ماجه تفسير يحيى بن آدم لبعض هذه الالفاظ التى وردت فى روايات هذا الحديث ؟
قال: البَعْلُ ، والعَشَرى والعَذْى : هو الذى يسقى بماء السماء . والعَشَرى : ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة ، ليس يصيبه إلا ماء المطر ، والبَعْلُ : ماكان من الكروم قد ذهبت عروقه فى الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقى الخمس سنين والست ، يحتمل ترك السقى ، فهذا البعل . والسيّل : ماء الوادى إذا سال . والغيّل : سيل دون سيل .

ومن شواهد هذا الحديث ما رواه مسلم من حديث جابر رنجائيني:

<sup>\*</sup> م: (٢/ ٦٧٥) (١٢) كتاب الزكاة \_ (١) باب ما فيه العشر أو نصف العشر \_ من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث ، عن أبى الزبير ، عن جابر : أنه سمع النبى ﷺ يقول : • فيما سقت الانهار والغيم العشور ، وفيما سقى بالسانية نصف العشر ».

<sup>[</sup>٨١٢] \* مصنف عبد الرزاق: ( ١٣٥/٤ - ١٣٦) كتاب الزكاة - باب ما تسقى السماء - عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة به . ( رقم ٧٢٣٩) .

<sup>\*</sup> مصنف أبن أبي شيبة : (٣/ ١٤٥) كتاب الزكاة \_ ما قالوا فيما يسقى سَيْحا وبالدُّواَليّ \_ عن محمد بن بكر، عن ابن جريج عن موسى بن عقبة به .

السماء ، أو زرع عَثَريًا مما فيه الصدقة ففيه العشر ، وكل ما يزرع برشاء من تحت الأرض المسقية (١) يصب (٢) فوقها ، ففيه نصف العشر ، وذلك أن يسقى من بئر ، أو نهر ، أو نَجْلٍ (٣) بدلو ينزع أو بغَرْبٍ ؛ ببعير أو بقرة أو غيرها ، أو بزُرْنُوق (٤) أو مَحَالَة (٥) أو دُولاً (٦) .

قال : فكل ما سقى هكذا ففيه نصف العشر .

قال: فإن سقى شىء من هذا بنهر أو سيل ، أو مايكون فيه العشر ، فلم يكتف حتى سقى بالغَرْب ، فالقياس فيه أن ننظر إلى ما عاش بالسُّقْيَتَيْن ، فإن كان عاش بهما نصفين كان فيه ثلاثة أرباع العشر ، وإن كان عاش بالسيل أكثر زيد فيه بقدر ذلك ، وإن كان عاش بالغَرْب أكثر نقص بقدر ذلك .

قال : وقد قيل : ينظر أيهما عاش به أكثر، فتكون صدقته به ، فإن (٧) عاش بالسيل أكثر فتكون صدقته نصف العشر (٨) .

قال الشافعي رحمه الله : وإن كان فيه خبر فالخبر أولى به ،وإلا فالقياس ما وصفت، والقول قول رب الزرع مع يمينه ، وعلى المُصَدِّق البينة إن خالف ربه .

قال الشافعي رحمه الله: وأخذ العشر أن يكال لرب المال تسعة ،ويأخذ المصدق العاشر، وهكذا أخذ نصف العشر يكال لرب المال تسعة عشر، ويأخذ المصدق تمام العشرين.

قال: فما زاد على عشرة مما لا يبلغها أخذ منه بحساب ، وسواء ما زاد مما قل أو كثر إذا وجبت فيه الصدقة ، ففي الزيادة على العشرة صدقتها .

قال : ويكال لرب المال ووالى الصدقة كيلاً واحداً لا يلتف (٩) منه شيء على المكيال،

<sup>(</sup>١) ﴿ الْمُسْقِيةِ ﴾ : ليست في (ت) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ فصب فوقها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَو نَجْلِ بدلو . . إلخ ٢ : أي استخراج بدلو ،من ﴿ نَجَلْتُهُۥ أي استخرجته . ( المصباح المنير ) .

<sup>(</sup>٤) « بزُرْنُوقٌ »: قال في القاموس : الزَّرْنُوقان بالضم ويفتح منارتان تبنيان على جانبي رأس البتر، وتوضع عليهما خشبة وبكرة يستقى بها . والزرنقة السقى بالزَّرنوق ، ونصبه على البتر .

<sup>(</sup>٥) ﴿المَحَالَة ﴾: المنجنُون ، والبكرة العظيمة ، ويستقى عليها .

<sup>(</sup>٦) «الدولاب »: شكل كالناعورة يستقى به الماء ، مُعَرَّب .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : « كأنه » بدل : « فإن » .

<sup>(</sup>٨) هذا قول عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله ابنه ، وعطاء كما روى عنهم ابن أبى شيبة (المصنف ٣/ ١٤٧ كتاب الزكاة ـ ما قالوا فيما يسقى سَيْحًا ، ويسقى بالدلو كيف يُصدِّق ) .

<sup>(</sup>٩) في (ص) : ﴿ لَا يَكِيفُ ﴾ وهي منقوطة .

ولا يدق ، ولا يزلزل المكيال ، ويوضع على المكيال فما أمسك رأسه أفرغ به ، وإن بلغ ما يؤخذ نصف عشره خمسة أوْسُق أخذت منه الصدقة ، كما تؤخذ الصدقة فيما يؤخذ عشه .

كتاب الزكاة / باب الصدقة في الزعفران والورس

قال: وإن حثى التمر في قرَب أو جلاًل أو جراًر ، أو قوارير ، فدعا رب التمر والى الصدقة إلى أن يأخذ الصدقة منه عدداً أو وزناً ، لم يكن ذلك له ، وكان / عليه أن يأخذ صلح مكيله على الخَرْص .

قال : وكذلك لو أغفل الخرص ، فوجد فى يديه تمرًا أخذه كيلا ، وصدق رب المال على ما بلغ كيله ، وما مضى منه رطبا أخذه على التصديق له ، أو خرصه فأخذه على الخرص.

قال الشافعي رحمه الله : وهكذا لو دعاه / إلى أن يأخذ منه حنطة أو شيئاً من تَ الْحَبُوبِ جُزَافاً، أومعادة في غرائر أو أوعية ، أو وزناً، لم يكن ذلك له ، وكان عليه أن يستوفى ذلك منه.

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أغفل الوالى الخَرْصَ ، قُبِل قول صاحب التمر مع بينه.

# [٤٤] باب الصدقة في الزَّعْفَران والورْس

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ليس في الزَّعْفَرَان ولا الوَرْسِ صدقة ؛ لأن كثيراً من الأموال لا صدقة فيها ، وإنما أخذنا الصدقة خَبَراً (١) أو بما في معنى الخبر ، والزعفران والورس طيب لا قُوت ، ولا زكاة في واحد منهما ، والله تعالى أعلم ، كما لا يكون في عنبر ولا مسْك ولا غيره من الطيب زكاة .

قال: وكذلك لا خُمْسَ في لؤلؤ، ولا زكاة في شيء يلقيه البحر من حليته، ولا يؤخذ من صيده.

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ جبراً ﴾ وهو خطاً.

۱۶۲/ب <u>----</u> ص

# [40] / باب أن لا زكاة في العسل

[۸۱۳] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا أنس بن عياض ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذُبَاب ، عن أبيه عن سعد بن أبى ذُبَاب قال : قدمت على رسول الله على المعلمة على أسلمت ، ثم قلت : يا رسول الله ، اجعل لقومى ما أسلموا عليه من

[۸۱۳] نقل البيهقى فى السنن والمعرفة عن الزعفرانى عن الشافعى ـ فى القديم قوله : الحديث فى أن فى العسل العشر ضعيف ، وفى ألا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزميز ، واختيارى أنه لا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه ، وليست ثابتة فيه ، فكأنه عفو . (٢١٤/٤) ( المعرفة ٣/ ٢٧٩) .

وقال البيهقي في هذا الحديث بعد روايته من طريق الشافعي (٣/ ٢٨١) :

ورواه محمد بن عباد ، عن أنس بن عياض ـ كما رواه الشافعي . ( الرواية في السنن الكبري٢١٣/٤).

ورواه الصلت بن محمد عن أنس بن عياض عن الحارث بن أبى ذباب عن منير .. هو ابن عبد الله عن أبيه ، عن سعد .

وكذلك رواه صفوان بن عيسى ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب . ( انظر السنن الكبرى / ۲۱۶ / ۲۱۶ ) .

\* حم: ( ٤/ ٧٩ /٤ عن صفوان ، عن الحارث ، عن منير ، عن سعد.

وهذا الطريق تكلم فيه النقاد ، وفي منير وأبيه : قال البخارى :

عبد الله والد منير ، عن سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه ( ٥/ ٢٣٦ رقم ٧٧٧ ) .

وقال على بن المديني : منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث ( السنن الكبري٢١٤/٤) .

وسئل أبو حاتم الرازى عن عبد الله والد منير، عن سعد بن أبى ذباب :يصح حديثه ؟ قال : نعم . (المعرفة : ۲۸۲) ( ونصب الراية ۲/ ۳۹۱) ( وقال فى الجرح والتعديل ۲۰۷/ : لا أنكر حديثه ) . هذا وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى هذا:

\* د: (٢/ ٢٥٥) (٣) كتاب الزكاة \_ (١٢) باب زكاة العسل \_ من طريق عمرو بن الحارث المصرى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : جاء هلال أحد بنى متعان إلى رسول الله على بعشور نحل له ، وكان سأله أن يحمى له وادياً يقال له: سلبة ، فحمى له رسول الله على ذلك الوادى ، فلما ولى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك ، فكتب عمر غربن الخطاب يسأله عن ذلك ، فكتب عمر في الحقيق : إن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله على من عشور نحله ، فاحم له سلبة ، وإلا فإنما هو في المناه المناه على المناه عن المناه على عمر بن الخطاب عن خاص المناه على عمر بن الخطاب على عمر بن الخطاب عن ذلك ، فكتب عمر في المناه على المناه على المناه على المناه الله على المناه المنا

قال ابن الملقن : إسناده جيد ، وقال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح إلى عمرو (٣/ ٣٤٨) وقال الألباني: هذا سند صحيح ( الإرواء ٣/ ٢٨٤) .

وفي رواية :من كل عشر قرب قربة ، . . . وحمى واديين لهم . (١٦٠١) .

ذباب غيث يأكله من يشاء . (رقم · ١٦٠) .

ومن طریق ابن وهب ، عن أسامة بن زید ، عن عمرو بن شعیب ، عن أبیه ، عن جده أن بطنا من فهم ، وذكر مثل ما سبق . (رقم ١٦٠٢) . • أموالهم ، قال: ففعل رسول الله على ، واستعملنى عليهم ، ثم استعملنى أبو بكر ثم عمر ، قال : وكان سعد من أهل السَّراة ، قال : فكلمت قومى فى العسل فقلت لهم : زكوه فإنه لا خير فى ثمرة لا تُزكَّى فقالوا : كم ترى ؟ قال: فقلت: العُشْر ، فأخذت منهم العشر ، فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان ،قال: فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه فى صدقات المسلمين.

[٨١٤] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبى بكر قال : جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبى وهو بمنى: ألا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.

1/17۴ ص

قال الشافعي رحمه الله :/ لا صدقة في العسل ، ولا في الحيل ، فإن تطوع أهلهما بشيء قبل منهم ، وجعل في صدقات المسلمين .

[٨١٥] وقد قبل عمر بن الخطاب من أهل الشام أن تطوعوا بالصدقة عن الخيل.

قال الدارقطنى فى هذا الحديث : يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيمة ، عن عمرو بن شعيب مسئداً ، ورواه يحيى بن سعيد الانصارى ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمر مرسلاً .

قال ابن حجر: قلت: فهذه علته ، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان ، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات ، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابن ماجه:

جه: ١/ ٥٨٤ (٨) كتاب الزكاة (٢٠) باب زكاة العسل ولفظه: أنه أخذ من العسل العشر .
 (التلخيص الحبير ١٦٧/٢ (١٦٨ - ١٦٨)).

هذا وقد أخرج ابن خزيمة طريق أسامة بن زيد ، وطريق المغيرة عن عبد الرحمن المخزومي (٤/٥٤).

ولكنه ترجم له بقوله : « باب ذكر صدقة العسل \_ إن صع الخبر ؛ فإن في القلب من هذا الإسناد شيء ».

<sup>[</sup> ٨١٤] ﴿ ط : (١/ ٢٧٧ \_ ٢٧٨) (١٧) كتاب الزكاة \_ (٢٣) باب ما جاء في صدقة الرقيـق والخيـل والعسل (رقم ٤٠) .

وربما هذا هو ما ذكره الإمام الشافعي أنه صحيح في زكاة العسل كما سبق في تخريج الحديث السابق. `

<sup>[</sup>٨١٥] \* ط: (٢٧٧/١) الموضوع السابق: مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبى عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر، ثم كلموه أيضاً، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم. قال مالك: معنى قوله ـ رحمه الله: « وارددها عليهم » يقول: على فقرائهم .

وكذلك الصدقة عن غير (١) شيء تقبل بمن تطوع بها .

۱/۱۷۰ ص

# [٤٦] / باب صدقة الورق

يحيى المازني ، عن أبيه قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله على الله على

[۸۱۷] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عُيينَة قال: حدثنا عمرو بن يحيى المازني قال: أخبرني أبي أنه سمع أبا سعيد الحدرى يقول: قال: رسول الله ﷺ: ﴿ وليس فيما دون خمس أواق من الورق (٢) صدقة ﴾ .

[٨١٨] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال :أخبرنا مالك قال: أخبرنا محمد (٣) ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخُدْرِي : أن رسول الله ﷺ قال : « وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » .

۱۸۰/ب ت

قال الشافعي رحمه الله : وبهذا ناخذ ، فإذا / بلغ الوَرِق خمس أواقي ، وذلك ماثتا درهم بدراهم الإسلام ، وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام ، ففي الوَرق الصدقة .

قال الشافعي رحمه الله: وسواء كان الورق دراهم جياداً مصفاة غاية سعرها عشرة بدينار، أو ورقاً تبراً (٥)، ثمن عشرين منه دينار، ولا أنظر إلى قيمته من غيره؛ لأن الزكاة فيه نفسه، كما لا أنظر إلى ذلك في الماشية ولا الزرع، وأضم كل جيد من صنف إلى ردىء من صنفه.

قال الشافعي رحمه الله : وإن كانت لرجل مائتا درهم تنقص حبة أو أقل وتجوز

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ عن كل شيء ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) . (٢) الوَرق : الفضة .

<sup>(</sup>٣) في (ص): ﴿ مالك عن محمد بن عبد الله ٩.

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : ٩ سبعة مثاقيل من ذهب ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٥) التّبر : ما كان من الذهب غير مضروب ، فإن ضرب دنانير فهو عين ، وقال ابن فارس : التّبر : ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ . وقال الزجاج : التّبر : كل جوهر قبل استعماله كالنحاس والحديد وغيرهما . (المصباح المنير ) .

<sup>[</sup>٨١٨ ـ ٨١٨] انظر تخريج الحديث رقم [ ٧٥٤ ] فهو تخريج لهذه الأحاديث .

والأوقية الشرعية لوزن الفضة : ١١٩ جرامًا فيكون زنة النصاب : ٥٩٥ جرامًا . والدرهم الشرعى لوزن الفضة ٧٠, ٩٧٥ جرامًا .

جواز الوازنة ، أو لها فضل على الوازنة غيرها فلا زكاة فيها ، كما لو كانت له أربع من الإبل تَسُوَى عشرة دنانير الإبل تَسُوَى الف دينار لم يكن فيها شاة ، وفي خمس من الإبل لا تَسُوَى عشرة دنانير شاة ، وكما لو كانت له أربعة أوسق بَرْدى خير قيمته من مائة وَسُق لون لم يكن فيها زكاة .

قال : ومن قال بغير هذا فقد خالف سنة رسول الله ﷺ ، فأوجب الزكاة في أقل من خمس أواقي .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا كانت لرجل وَرقٌ رديثة ووَرقٌ جيدة ، أخذ من كل واحد منهما بقدر الزكاة التي وجبت عليه من الجيد بقدره ، ومن الردىء بقدره .

قال : وإن كانت له ورق محمول عليها نحاس أو غش ، أمرت بتصفيتها ، وأخذت زكاتها إذا صَفَت إذا (١) بلغت ما تجب فيه الزكاة ، وإذا تطوع فادى عنها ورقاً غير محمول عليه الغش دونها قبل منه ، وأكره له الورق المغشوش لئلا يغر به أحداً ، أو يموت فيغر به وارثه أحداً .

قال الشافعي رحمه الله: ويضم الورق التّبر إلى الدراهم المضروبة .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كانت لرجل فضة قد خلطها بذهب ، كان عليه أن يدخلها النار حتى يَمِيز (٢) بينهما ، فيخرج الصدقة من كل واحد منهما . وإن أخرج الصدقة من كل واحد منهما على قدر ما أحاط به/ فلا بأس ، وكذلك إن لم يحط علمه فاحتاط حتى يستيقن أن قد أخرج من كل واحد منهما ما فيه أو أكثر فلا بأس .

قال : وإن ولى أخذ ذلك منه الوالى لم يكن له قبول هذا منه إلا أن يحلف على شيء يحيط به ، فيقبله منه ، فأما ما غاب علمه عنه فلا يقبل ذلك منه فيه حتى يقول له أهل العلم: لا يكون فيه أكثر مما قال ، وإن لم يقولوا له لم يحلف على إحاطة أدائه عليه، فأخذ من كل واحد منهما الصدقة بقدر ما فيه .

قال الشافعى رحمه الله: وإن كانت له فضة ملطوخة على لجام ، أو مموه بها سقفه فكانت تميز ، فتكون شيئاً إن جمعت بالنار فعليه إخراج الصدقة عنها، وإن لم تكن تميز ، ولاتكون (٣) شيئاً فهى مستهلكة فلا شيء عليه فيها .

قال الشافعي رحمه الله: وإن كانت لرجل أقل من خمس أواقي فضة حاضرة ، وما

۱۷۰/ب ص

<sup>(</sup>١) ﴿ إِذَا ﴾ : ليست في (ص) . (٢) في (ص): ﴿ يَتَمَيَّرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ وَلَا يَكُونَ ﴾ .

١٠٢ ----- كتاب الزكاة / باب ركاة الذهب

يُتِمُّ خمس أواقى فضة دَيْناً أو غائبة فى تجارة ، أحصى الحاضرة ، وانتظر الدين ، فإذا التَّتضاه قُوَّم (١) العَرَض الذى فى تجارة فبلغ ذلك كله ما يؤدى فيه الزكاة أداها .

قال الشافعي رحمه الله : وزكاة الورق والذهب ربع عشره لا يزاد عليه ، ولا ينقص منه.

قال الشافعى رحمه الله: وإذا بلغ الورق والذهب ما تجب فيه الزكاة أخذ ربع عشره، وما زاد على أقل ما تجب فيه الزكاة أخذ ربع عشره، ولو كانت الزيادة قيراطاً أخذ ربع عشره.

#### [٤٧] باب زكاة الذهب

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالاً (٢) ، فإذا بلغت عشرين مثقالاً ففيها الزكاة .

1/۱۸۱ ت

قال الشافعي رحمه الله: والقول في أنها إنما / تؤخذ منها الزكاة بوزن، كان الذهب جيداً أو رديئاً أو دنانير، أو إناء، أو تبراً، كهو في الورق. وأن الدنانير إذا نقصت عن عشرين مثقالاً حبة أو أقل من حبة، وإن كانت تجوز كما تجوز الوازنة، أو كان لها فضل على الوازنة، لم يؤخذ منها زكاة ؛ لأن الزكاة بوزن. وفيما خلط به الذهب وغاب منها وحضر، كالقول في الورق لا يختلف في شيء منه.

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كانت لرجل عشرون مثقالاً من ذهب إلا قيراطاً (٣) ، أو خمس أواقى فضة إلا قيراطاً (٤) لم يكن في واحد منهما زكاة. ولا يجمع الذهب إلى الورق ، ولا الورق إلى الذهب ، ولا صنف عما فيه الصدقة إلى صنف .

قال : وإذا لم يجمع التمر إلى الزبيب ، وهما يُخْرَصان ويُعَشَّرَان ، وهما حلوان معاً، وأشد تقارباً في الثمر (٥) والخِلْقَة من الذهب إلى الورق ، فكيف يجوز لأحد أن يغلط (٦) بأن يجمع الذهب إلى الفضة ولا يشتبهان في لون ، ولا ثمن، ويجل (٧) الفضل

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿ وقوم ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) وزن المثقال ، وهو الدينار الشرعى (٤,٢٥) جرامًا فيكون وزن النصاب : ( ٨٥) جرامًا . أى ما يعادل عشرين مثقالاً .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) في (ص): " قيراط " غير منصوبة في الموضعين .

<sup>(</sup>٥) في طبعة الدار العلمية : ﴿ التمر ﴾ وهو خطأ مخالف للنسخ كلها .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ يَغَلُظُ ﴾ بالظاء . وهو خطأ ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٧) في (ص): ( ويحل ) وفي (ت) : ( ونحل ) . والله تعالى أعلم .

فى أحدهما على الآخر، فكيف يجوز أن يجمعا ؟ من جمع بينهما فقد خالف سنة رسول الله على أنه (١) قال: الله على أنه (١) قال: الله على أنه أنه (١) فاخذ هذا في أقل من خمس أواق .

فإن قال : قد ضممت إليها غيرها ، قيل : فضم إليها ثلاثين شاة أو أقل من ثلاثين بقرة . فإن قال : لا أضمها وإن كانت مما فيه الصدقة ؛ لأنها ليست من جنسها فكذلك الذهب ليس من جنس الفضة ، ولا يكون على رجل زكاة في ذهب حتى يكون عشرين ديناراً في أول الحول وآخره ، فإن نقصت من عشرين قبل الحول بيوم ، ثم تمت عشرين لم يكن فيها زكاة حتى يستقبل بها حول من يوم تتم .

قال : وإذا اتجر رجل فى الذهب ، فأصاب ذهباً فضلاً ، لم يضم الذهب الفضل إلى الذهب قبله والذهب قبله على حوله ، ويستقبل بالفضل حولاً من يوم أفاد<sup>(٣)</sup> كالفائدة غيره من غير ربح الذهب ، وهكذا هذا فى الورق لا يختلف .

# [٤٨] باب زكاة الخُليّ

[٨١٩] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن ابن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها كانت تلى بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحُليّ ، ولا تخرج منه الزكاة .

[٨٢٠] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد الله بن المُؤمَّل ، عن

<sup>(</sup>١) فى(ص،ت) : ﴿ فَى أَمْرٍ ﴾ بدل : ﴿ فَى أَنْهِ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) انظر رقم [۷۵٤] وتخریجه .
 (۳) فی (ص) : ( أفاده ) .

<sup>[</sup>٨١٩] ♦ ط: (١/ ٢٥٠) (١٧) كتاب الزكاة ــ (٥) باب مالا زكاة فيه من الحلى والتبر والعنبر . ( رقم ١٠ ) .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : (٣/ ١٥٥) كتاب الزكاة \_ من قال : ليس في الحلى زكاة \_ من طريق وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، عن عائشة نحوه وعن على بن مسهر ، عن الشيباني ، عن عبد الله بن ذكوان وعمرو بن مرة ، عن القاسم قال : كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه إلا الحلى.

<sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق: (٨٣/٤) كتاب الزكاة \_ باب التبر والحلى \_ من طريق الثورى عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أن عائشة كانت تحلى بنات أخيها بالذهب واللؤلؤ فلا تزكيه ، وكان حليهم يومئذ يسيراً. قال النووى في المجموع (٦٤) بعد ذكر حديث مالك: إسناده صحيح .

<sup>[</sup> ۱۸۲۰] \* ابن زنجویه فی الأموال : (۳/ ۹۸۰) عن ابن أبی عباد ، عن عمرو بن قیس قال : سمعت ابن أبی ملیكة يقول: كانت عائشة أم المؤمنين تحلی بنات أخیها الذهب فی أیدیهن وأرجلهن وأعناقهن ، ثم لا تزكی منه شیئاً .

ورجاله ثقات إلا يعقوب ابن أبى عباد فمحله الصدق فهو حسن . وعبد الله بن المؤمل ضعيف ، ولكنه توبع بهذا . والله أعلم .

ابن أبي مُكَيْكَة : / أن عائشة وَطُغْيُك كانت تحلى بنات أخيها بالذهب والفضة لا تخرج زكاته.

[٨٢١] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يحلى بناته وجواريه بالذَّهب ثم لا يخرج منه الزكاة .

[٨٢٢] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار قال : سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى : أفيه زكاة ؟ فقال جابر : لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ فقال جابر : كثير .

[ ٨٢٣] قال الشافعي رحمه الله : ويروى عن ابن عباس ، وأنس بن مالك ، ولا أدرى أثبت عنهما معنى قول هؤلاء : ليس في الحلى زكاة ؟

[٨٢١] \* ط : (١/ ٢٥٠) (١٧) كتاب الزكاة \_ (٥) باب مالا زكاة فيه من الحلى والتبر والعنبر . ( رقم ١١) وهذا من أصح الأسانيد .

[٨٢٧] \* مصنف عبد الرزاق : (٨/ ٨١) كتاب الزكاة \_ باب التبر والحلى \_ عن معمر والثورى عن عمرو بن دينار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الحلى ، هل فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : إن كان ألف دينار ؟ قال: الألف كثير . (رقم ٧٠٤٦) :

وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع مثل ذلك من جابر، مثل ما أخبرني عمرو بن دينار.

والإسناد الأول صحيح ، وكذلك الثاني .

[٨٢٣] \* قط : (١٠٩/٢) كتاب الزكاة \_ باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ـ من طريق وكيع عن شريك، عن على بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلى ؟ فقال: ليس فيه زكاة .

وروى البيهقي من طريق يحيى بن أبي طالب ، عن عبد الوهاب الخفاف ، عن سعيد بن أبي عروية، عن قتادة ، عن أنس بن مالك في الحلمي قال : إذا كان يعار ويلبس فإنه يزكي مرة واحدة . وقتادة مدلس .

ولم أعثر على أثر ابن عباس ، ولكن ذكر الرافعي أنه يروى عن ابن عباس أنه أوجب الزكاة في الحلي ، على عكس ما هنا . وذكرابن الملقن أن ابن المنذر حكاه عنه ﴿ خلاصة البدر ٣٠٨/١ .

وذكر هذا ابن حجر في التلخيص فقال : وأما أثر ابن عباس ( أي في وجوب زكاة الحلي ) فقال الشافعي: لاادري أيثبت عنه أم لا . ( التلخيص ٢/ ١٧٧ ـ ١٧٨ ) .

وغير خاف أن قول الشافعي هنا في أن ابن عباس لا يرى في الحلي زكاة .

هذا وقد قال البيهقي في المعرفة (٣/ ٢٩٤) : وزاد الشافعي في القديم ، فقال : قد روى هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحليهن ، ولا ترى فيه زكاة .

\* قط: (١٠٩/٢) كتاب الزكاة \_ باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق \_ من طريق أحمد بن محمد ابن أبي رجاء ، عن وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلى بناتها بالذهب ولا تزكيه نحواً من خمسين ألفاً .

ورجاله ثقات ما عدا أحمد بن محمد بن رجاء ، وهو من رواة الحسن .

\* مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥) كتاب الزكاة \_ من قال : ليس في الحلي زكاة \_ عن وكيع ، عن هشام ابن عروة عن فاطمة ، عن أسماء أنها كانت تحلى ثيابها الذهب ولا تزكيه .

[۸۲٤] ويروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص: أن في الحلي

ورجاله ثقات . وأظن أن هناك تحريفاً في قوله : « ثيابها » والصواب : « بناتها » .

ومن طريق عبدة بن سليمان عن هشام ، عن فاطمة ، عن أسماء أنها كانت لا تزكى الحلى .

[۸۲۶] \* مصنف ابن أبى شيبة: (٣/ ١٥٣) كتاب الزكاة \_ فى الحلى \_ عن عبد الرحيم ووكيع ، عن مساور الوراق، عن شعيب قال : كتب عمر إلى أبى موسى أن اثمر من قِبَلَك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن .

قال البيهتي بعد روايته في السنن الكبرى (٤/ ٢٣٤) : وهذا مرسل ، شعيب بن يسار لم يدرك عمر. ورواه من طريق محمد بن إسماعيل البخارى ، عن زكريا ، عن أبي أسامة ، عن مساور به . قال البخارى : مرسل ( وانظر التاريخ الكبير ٤/ ٢١٧) .

\* مصنف عبد الرزاق: (٤/ ٨٤) كتاب الزكاة \_ باب التبر والحلى \_ عن الثورى ، عن أبي موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو أنه كان يحلى بناته بالذهب \_ ذكر أكثر من ماثتى درهم \_ أراه ذكر الألف أو أكثر \_ كان يزكيه . (رقم ٧٠٥٧) .

\* قط: (١٠٧/٢) كتاب الزكاة \_ باب زكاة الحلى \_ من طريق حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلى بناته كل سنة .

حسين المعلم مختلف فيه ، وقال الحافظ : ثقة ، ربما وهم .

هذا وقد نقل البيهقي عن الشافعي في القديم :

قال : وقال بعض الناس : في الحلى زكاة ، وروى فيه شيئًا ضعيفًا .

قال البيهقى: وكأنه أراد ما أخبرناه . . . عن حسين ـ المعلم ـ عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال: جاءت امرأة وابنتها من أهل البمن إلى رسول الله ﷺ وفى يدها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال : « هل تعطين ركاة هذا » ؟ قالت : لا، قال : « فيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟» قال : فخلعتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله .

هكذا رواه حسين المعلم .

ورواه الحجاج بن أرطاة . . . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأتان إلى رسول الله عليهما أسورة من ذهب ، فقال لهما : « أتحبان أن يحليكما الله أسورة من ذهب ، فقال لهما : « أتحبان أن يحليكما الله أسورة من نار؟ » قالتا : لا ، قال: « فأديا حقه ».

قال حجاج : يرون أن حقه زكاته .

ثم قال البيهقي: حسين المعلم أوثق من الحجاج.

غير أن الشافعي رحمه الله كان كالمتوقف من روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها ؟ لما قبل في رواياته عن أبيه ، عن جده أنها من صحيفة كتبها عبد الله بن عمرو . والله أعلم . وقد ذكرنا في كتاب الحج وغيره ما يدل على صحة سماع عمرو من أبيه ، وسماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو ابن العاص قال : وقد انضم إلى حديثه هذا رواية ثابت بن عجلان عن عطاء ، عن أم سلمة قالت:

كنت ألبس أوضاحاً من ذهب ، فقلت : يا رسول الله ؛ أكنز هو ؟ فقال : • ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز ».

[ أخرجه أبو داود ٢/٢١٢ ـ ٢١٣ ـ ٣ كتاب الزكاة ـ ٣ باب الكنز ما هو وزكاة الحلى . (رقم ١٥٦٣) وكذلك في هذا الموضع حديث عمرو بن شعيب رقم (١٥٦٣) ] .

قال الشافعي رحمه الله: المال الذي تجب فيه الصدقة بنفسه ثلاث: عَيْنُ ذهب، وفضة وبعض نبات الأرض، وما أصيب في أرض من معدن وركاز، وماشية.

قال: وإذا كان لرجل ذهب أو ورق ، في مثلها زكاة ، فالزكاة فيها عيناً يوم يحول عليها الحول ، كأن كانت له مائتا درهم تَسُوى عشرة دنانير ، ثم غلت فصارت تسوى عشرين ديناراً ، ورخصت فصارت تَسُوى ديناراً ، فالزكاة فيها نفسها (١) ، وكذلك الذهب. فإن تَجِر(٢) في المائتي درهم فصارت / ثلثمائة درهم قبل الحول ، ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها والمائة التي زادتها لحولها ، ولا يضم ما ربح فيها إليها ؛ لأنه شيء ليس منها .

۱۸۱/ب

قال الشافعي رحمه الله: وهذا يخالف أن يملك مائتي درهم سنة أشهر، ثم يشترى بها عَرَضاً للتجارة، فيحول الحول والعرض في يده، فَيُقَوَّمُ العرض بزيادته أو نقصه؛ لأن الزكاة (٣) حينئذ تحولت في العرض بنية التجارة، وصار العرض كالدراهم يحسب عليه حول الدراهم فيه، فإذا نَضَّ ثمن العَرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنه بالغاً ما بلغ ؛ لأن الحول قد حال عليه، وعلى الأصل الذي كانت فيه الزكاة فاشترى به.

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ فإن اتجر ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>١) في (ص): ﴿ فَالْزَكَاةُ فِيهَا بَعِينَهَا ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ لأن الزيادة تحولت ﴾ .

ثم قال البيهقى : وانضم إليه أيضاً حديث محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة \_ زوج النبى على فقالت : دخل على رسول الله على فرأى فى يدى فَتَخَات من ورق ، فقال : « ما هذا يا عائشة »، فقلت : صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله ، فقال : « أو ما شاء الله من ذلك . قال : « هى حسبك من النار ». ( الفَتَخَات : الحواتم الكبيرة ) .

قال الدارقطني : ومحمد بن عطاء هذا مجهول .

قال البيهقي : هو محمد بن عمرو بن عطاء . . . معروف .

وقال ابن القطان : إنه لما نسب في سند الدارقطني إلى جده خفى على الدارقطني أمره ، فجعله مجهولاً، وتبعه عبد الحق في ذلك ، وإنما هو محمد بن عمرو بن عطاء أحد الثقات ( نصب الراية ٢/ ٣٧١) .

وانظر تنقيح التحقيق ٢/ ١٤٣١.

والحديث أخرجه أبو داود ـ الموضع السابق ٢١٣/٢ .

ومال البيهقى إلى أن هذا منسوخ بدليل أن عائشة لم تكن تؤد ركاة الحلى ـ كما سبق : المعرفة (٢٩٨/٣) بينما ذهب الخطابي إلى ترجيح وجوب الزكاة فيها فقال بعد حكاية الحلاف : الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها ، والأثر يؤيده ، ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر ، والاحتياط أداؤها . والله تعالى أعلم . ( معالم السنن على هامش د : ٢١٣/٢ ـ ٢١٤ ) .

قال الشافعي رحمه الله : ولكن لو نض ثمن العرض قبل الحول فصار دراهم ، لم يكن في زيادته زكاة حتى يحول عليه الحول ، وصار الحكم إلى الدراهم ؛ لأنها كانت في أول السنة وآخرها دراهم ، وحالت عن العرض .

قال الشافعي رحمه الله :وهذا يخالف نماء الماشية قبل الحول ، ويوافق نماءها بعد الحول، وقد كتبت نماء الماشية في الماشية .

قال الشافعي رحمه الله :والخلطاء في الذهب والفضة كالخلطاء في الماشية والحرث لا يختلفون .

قال الشافعي رحمه الله: وقد قيل في الحلى صدقة، وهذا ما (١) استخير الله عز وجل فيه:

قال الربيع : قد استخار الله عز وجل فيه .

أخبرنا الشافعي رحمه الله: وليس في الحلى زكاة .

ومن قال في الحلى صدقة قال: هو وزن من فضة ، قد جعل رسول الله على في مثل وزنه صدقة ، ووزن من ذهب قد جعل المسلمون فيه صدقة .

قال الشافعى رحمه الله تعالى: ومن قال فيه زكاة فكان منقطعاً منظوماً بغيره ميزه ووزنه، وأخرج الزكاة منه بقدر وزنه، أو احتاط فيه حتى يعلم أنه قد أدى جميع ما فيه، أو أداه وزاد ، وقال: فيما وصفت فيما مُوه بالفضة وزكاة حلية السيف والمصحف والخاتم، وكل ذهب وفضة كان يملكه بوجه من الوجوه.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن قال: لا زكاة في الحلى انبغى (٢) أن يقول: لا زكاة فيما جاز أن يكون حَلْياً ، ولا زكاة في خاتم رجل من فضة ، ولا حلية سيفه ، ولا مصحفه ، ولا منطقته إذا كان من فضة ، فإن اتخذه من ذهب ، أو اتخذ لنفسه حلى امرأة (٣) أو قلادة ، أو دُمْلُجين (٤) ، أو غيره من حلى النساء ففيه الزكاة ؛ لانه ليس له أن يتختم ذهباً ، ولا يلبسه في منطقته ، ولا يتقلده في سيف ، ولا مصحف ، وكذلك

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ وَهَذَا مَا أَسْتَخَيْرِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ ينبغى ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ المرأة ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) الدُّمُلُجِ والدُّمُلُوجِ : المفضد ، وهو الحلي تلبس في العضد ، وقيل : في المصم .

۱۷۱/ب

لا يلبسه في درْع ، ولا قَبَاء ، ولا غيره بوجه . وكذلك ليس له أن / يتحلى مَسكَتْين (١) ولا خُلْخَالِين ، ولا قلادة من فضة ، ولا غيرها.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وللمرأة أن تتحلى ذهباً وورقاً ، ولا يجعل في حليها زكاة من لم ير في الحلى زكاة .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا اتخذ الرجل أو المرأة إناء من ذهب أو ورق زكياه في القولين معاً، فإن كان إناء فيه ألف درهم، قيمته مصوغاً ألفان، فإنما زكاته على وزنه، لا على قيمته.

قال: وإذا انكسر حليها فأرادت إخلافه ، أو لم تُرِدُه فلا زكاة فيه في قول من لم ير في الحلى زكاة ، إلا أن تريد إذا انكسر أن تجعله مالا تكتنزه (٢) فتزكيه .

قال : وإذا اتخذ الرجل أو المرأة آنية ذهب أو فضة ، ففيها الزكاة في القولين معاً ، ولا تسقط الزكاة في واحد من القولين إلا فيما كان حلياً يلبس .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن كان حلياً يلبس ، أو يُدَّخر ، أو يُعار ، أو يُكُرَى، فلا زكاة فيه ، وسواء في هذا كثير<sup>(٣)</sup> الحلى لامرأة أو ضوعف ، أو قلً ، وسواء فيه الفُتُوخ <sup>(٤)</sup> ، والحواتم ، والتاج ، وحُلِىّ العرائس ، وغير هذا من الحلى .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو ورث رجل حلياً، أو اشتراه ، فأعطاه امرأة من أهله أو خَدَمه هبة ، أو عارية ، أو أرصده لذلك لم يكن عليه زكاة في قول من قال : لا زكاة في الحلى إذا أرصده لمن يصلح له ، فإن لم يرد / هذا ، أو أراده ليلبسه ، فعليه فيه الزكاة ؛ لأنه ليس له لبسه ، وكذلك إن أراده ليكسره .

1/144

### [٤٩] باب ما لا زكاة فيه من الحلى

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وما يحلى النساء به أو ادخرنه ، أو ادَّخره الرَّجال من لؤلؤ ، وزبرجد ، وياقوت ، ومرجان ، وحلية بحر وغيره ، فلا زكاة فيه ،

<sup>(</sup>١) مُسكَّتَيْن : مثنى مُسكَّة : الذَّبُّل ، والاسورة ، والخلاخيل . ( قاموس ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص): ﴿ إِلَّا أَنْ يُرِيدُ إِذَا انْكُسُرُ أَنْ يُجْعِلُهُ مَالًا يُكْتَنَّرُهُ فَيَزَكِيهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ( كثر ) وما أثبتناه من (ص، ت) .

<sup>(</sup>٤) الْفَتَخَة : ويحرك التاء \_ خاتم كبير يكون في اليد والرجل ، أو حلقة من فضة كالحاتم . والجمع : فُتخ ، وثُوخ ، وفَتَخَات . ( القاموس ) .

ولا زكاة إلا فى ذهب أو ورق . ولا زكاة فى صُفْرٍ ولا حديد ولا رصاص ، ولا حجَارة ، ولا كَبْريت، ولا مما أخرج من الأرض . ولا زكاة فى عنبر ولا لؤلؤ أخذ من بحر (١) .

[۸۲۰] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عُييْنَةَ ، عن عمرو ابن دينار ، عن أُذَيْنَة ، عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما : أنه قال: ليس في العنبر زكاة ، إنما هو شيء دَسَرَه (٢) البحر .

[ ٨٢٦] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه عن ابن عباس : أنه سئل عن العنبر فقال : إن كان فيه شيء ففيه الخمس .

قال الشافعي : ولا شيء فيه ولا في مسك ، ولا غيره بما خالف الركاز والحرث والماشية والذهب والورق (٣) .

### [٥٠] باب زكاة المعادن

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وإذا عمل في المعادن فلا زكاة في شيء مما يخرج منها إلا ذهب ، أو ورق ؛ فأما الكحل والرصاص والنحاس والحديد والكبريت

<sup>(</sup>١) في (ب) : ٩ من البحر ٩ ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) دَسَره: أي دفعه وقذفه إلى الشاطئ.

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ وَالْمَاشِيةِ ﴾ بلل ﴿ وَالْوَرَقَ ﴾ وهو خطأ من الكاتب . والله تعالى أعلم .

<sup>[</sup> ٨٢٥] \* خ : (١/ ٤٦٤) (٢٤) كتاب الزكاة \_ (٦٥) باب ما يستخرج من البحر \_ تعليقا عن ابن عباس في المجان المجان

<sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق: (٤/ ٦٥) كتاب الزكاة \_ باب العنبر \_ من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار، عن أُذَينة ، عن ابن عباس أنه قال: لا نرى في العنبر خُمسًا ، يقول: شيء دسره البحر . (رقم ٢٩٧٧) \* مصنف ابن أبي شبية: (٣/ ١٤٢ ـ ١٤٣) كتاب الزكاة \_ من قال: ليس في العنبر زكاة \_ عن ابن عبينة، عن عمرو نحوه ، ولفظه مثل لفظ البخارى .

ومن طريق وكيع ، عن الثوري ، عن عمرو به ـ كما هنا .

<sup>[</sup>٨٢٦] \* مصنف عبد الرزاق: (٤/ ٦٤ \_ ٦٥) الموضع السابق \_ عن الثورى ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال: سأله إبراهيم بن سعد عن العنبر فقال : إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس . (رقم 19٧٦).

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : (٣/ ١٤٣) الموضع السابق ـ عن وكيع ، عن سفيان الثورى ، عن ابن طاوس

والمُومِيَا (١) وغيره فلا زكاة فيه .

قال الشافعي (٢) رحمه الله: وإذا خرج منها ذهب أو ورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار ، أو الطحن ، أو التَّحْصِيل (٣) ، فلا زكاة فيه حتى يصير ذهباً أو ورقاً ، ويميز ما اختلط به من غيره .

قال الشافعي رحمه الله: فإن سأل رب المعدن المُصدِّق أن يأخذ زكاته مُكَايلة أو موازنة أو مجازفة لم يكن له ذلك (٤) ، وإن فعل فذلك مردود ، وعلى صاحب المعدن إصلاحه حتى يصير ذهباً أو ورقاً ، ثم تؤخذ (٥) منه الزكاة .

قال: وما أخذ منه المُصدَّق قبل أن يُحصل ذهباً أو ورقاً فالمصدق ضامن له ، والقول فيما كان فيه من ذهب أو ورق قول المُصدَّق مع يمينه إن استهلكه ، وإن كان في يده فقال: هذا الذي أخذت منك ، فالقول قوله .

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز بيع تراب المعادن بحال ؛ لأنه فضة أو ذهب مختلط بغيره ، غير متميز منه .

قال الشافعي رحمه الله: وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن المعادن ليس بركاز ، وأن فيها الزكاة .

[٨٢٧] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ،عن ربيعة بن أبي

<sup>(</sup>١) المُومِيَا : لفظة يونانية . والأصل : مُومِياى ، فحذفت الياء اختصاراً ، وبقيت الألف مقصورة وهو دواء يستعمل شرباً ودُهْناً ، وضماداً . ( المصباح المنير ) .

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة ساقطة من (ص) ، وهي في (ب،ت) .

<sup>(</sup>٣) التحصيل: استخراج الذهب من حجر المعدن. ( المصباح المنير ).

<sup>(</sup>٤) في (ص،ت) : ﴿ لم يكن ذلك له ﴾ . (٥) في (ص) : ﴿ يؤخذ ﴾ .

<sup>[</sup>٨٢٧] \* ط: (١/ ٢٤٨ \_ ٢٤٨) (١٧) كتاب الزكاة \_ (٣) باب الزكاة في المعادن . قال ابن عبد البر: مرسل عند جميم الرواة ( أي رواة الموطأ ) .

قال ابن الجوزى : فإن قيل : قوله : « عن غير واحد » يقتضى الإرسال ، قلنا : ربيعة قد لقى الصحابة، والجهل بالصحابة لا يضر ، ولا يقال : هو مرسل . . . ( التنقيع ) .

<sup>\*</sup> د : (٣/ ٤٤٣ \_ ٤٤٤) (١٤) كتاب الخراج والإمارة والفيء \_ (٣٦) باب في إقطاع الأرضين \_ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به . ( رقم ٢٠٦١ ) .

ومن طريق أبي أويس ، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى ، عن أبيه ، عن جده أن النبي ﷺ أقطع بلال بن الحارث المزنى معادن القبَليَّة جلسيَّها وغُورِيَّها . . . (رقم ٢٠٦٢) .

ومن طريق أبي أويس عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي على مثله . (رقم

عبد الرحمن ، عن غير واحد من علمائهم : أن النبي على أقطع لبلال (١) بن الحارث الْمُزْنِيُّ معادن القَبَليَّة (٢) وهي من ناحية الفُرْع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا (٣) الزكاة إلى

قال الشافعي رحمه الله: / ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية ، ولو تُبَتُّوه (٤) لم ١/١٧٢ يكن فيه رواية عن النبي ﷺ إلا إقطاعه . فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي ﷺ فيه .

وقد ذهب بعض أهل ناحيتنا إلى أن في المعادن الزكاة .

قال : وذهب غيرهم إلى أن المعادن ركاز فيها الخمس .

قال: فمن قال في المعادن الزكاة ، قال ذلك فيما خرج من المعادن ، فيما تكلفت فيه المؤنة ، فيما يُحَصَّل ويُطْحَن ويدخل النار .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ بلال ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) القَبَليَّة : قيل : هي منسوبة إلى ناحية من ساحل البحر ، بينها وبين المدينة خمسة أيام قال أبو عبيد : القبلية: بلاد معروفة بالحجاز .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ لا يؤخذ منها الزكاة ﴾ وما أثبتناه من (ص) ومن كتب التخريج والسياق يشهد لذلك . وفي (ت) كان فيها مثل ما أثبتناه ، ولكن ضرب على : ﴿ إِلا ۚ وَلا أَدْرَى لَمَاذَا . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : « ولو أثبتوه » وما أثبتنا من (ص ، ت) وما نقله البيهقي عن الشافعي في المعرفة . (٣٠٧/٣) .

وليس في هذين الطريقين مسألة الزكاة .

وقد رواه الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال ، عن بلال : أن رسول الله ﷺ أخذ منه ركاة المعادن القبلية .

قال ربيعة : وهذه المعادن تؤخذ منها الزكاة إلى هذا الوقت .

رواه عن الدراوردي : نعيم بن حماد .

<sup>\*</sup> المستدرك : (١/ ٤٠٤) رواه من هذا الطريق وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وقد احتج البخارى بنعيم بن حماد ، ومسلم بالدراوردي .

وقد عقب ابن عبد الهادي على كلام الحاكم بقوله : نعيم والدراوردي لهما ما ينكر ، والحارث لا يعرف حاله، وقد تكلم الإمام أحمد بن حنبل في حديث رواه الدراوردي ، عن ربيعة ، عن الحارث . والصحيح في هذا الحديث رواية مالك . والله أعلم .

وقد توقف ابن خزيمة في هذا الإسناد (٤٤/٤) فقال : إن صح الحبر ؛ فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد شيء .

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٣٨) : وإسناد ربيعة فيه صالح حسن .

<u>۱۸۲/ب</u> ت

قال: ولو قاله فيما يوجد (١) ذهباً مجتمعاً في المعادن ، وفي البطحاء في أثر السيل عا يخلق في الأرض ، كان مذهباً / . ولو فرق بينه فقال : كل هذا ركاز ؛ لأن الرجل إذا أصاب البدرة (٢) المجتمعة في المعادن قيل : قد ركز (٣) ، وقاله فيما يوجد في البطحاء في أثر المطر ، وجعله ركازاً دون ما وصفت عما لا يوصل إليه إلا بتحصيل وطحن ، كان مذها .

قال الشافعي رحمه الله: وما قيل منه فيه (٤) الزكاة فلا زكاة فيه حتى يبلغ الذهب منه عشرين مثقالاً ، والورق منه خمس أواق .

قال : ويحصى منه ما أصاب فى اليوم والأيام المتتابعة ، ويضم بعضه إلى بعض إذا كان عمله فى المعدن متتابعاً ، وإذا بلغ ما تجب فيه الزكاة زكَّاهُ .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان المعدن غير حَاقِد  $^{(0)}$  فقطع العاملُ العمل فيه ، ثم استأنفه ، لم يضم ما أصاب بالعمل الآخر إلى ما أصاب بالعمل الأول  $^{(7)}$  ، قلّ قطعه أو كثر ، والقطع ترك العمل بغير عذر أداة  $^{(V)}$  أو علة من  $^{(A)}$  مرض ، فإذا كان العذر أداة  $^{(P)}$  أو علة من مرض متى أمكنه عمل فيه فليس هذا قاطعاً ؛ لأن العمل كله يكون هكذا . وهكذا لو تعذر عليه أجراؤه ، أو هرب عبيده ، فكان على العمل فيه ، كان هذا غير قطع ، ولا وقت فيه ، إلا ما وصفت ، قلّ أو كثر .

قال الشافعي رحمه الله: ولو تابع العمل في المعدن فحَقد (١٠)، ولم يقطع العمل فيه ضم ما أصاب منه بالعمل الآخر إلى العمل الأول؛ لأنه عَمَلٌ كله، وليس في كل يوم يُنيل المعدن (١١)، ولو قطع العمل ثم استأنفه لم يضم ما أصاب منه بالعمل الآخر

 <sup>(</sup>١) في (ص) : ( فيما يؤخذ ) .
 (٢) البَدْرَة ، والبادرة : أول ما يخرج من الشيء .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ٤ قد أركز ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ في الزكاة ١ .

<sup>(</sup>٥) حَقَد المعدن : انقطع فلم يخرج شيئاً ، وفي (ص) : ﴿ حافد ﴾ بالفاء ، وأظنه خطأ .

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى قوله : « ما أصاب بالعمل الأول » قبل نهاية الباب بقليل ساقط من (ت) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ١ أداه ؟ بالهاء .

<sup>(</sup>A) د من ، : لیست فی (ب) ، واضفناها من (ص) .

<sup>(</sup>٩) في (ص): ﴿ فإذا كان لعذر أداه ؟ .

<sup>(</sup>١٠) في (ص) : ﴿ فحفد ﴾ . وأظنه خطأ ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١١) في (ب): « وليس في كل يوم سبيل للمعدن » وما أثبتناه من (ص) فهو الأوضع في السياق . والله تعالى أعلم.

إلى ما أصاب بالعمل الأول<sup>(١)</sup> ، ولا وقت فى قليل قطعه ولا كثيره إلا ما وصفت مع القطع وغير القطع .

### [٥١] باب زكاة الركاز

[۸۲۸] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عُيينَة ، عن الزهري، عن سعيد بن المُسيَّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أن النبي عليه قال : ﴿ وَفِي الرِّكَارَ الْحُمْسِ ﴾ .

[ ٨٢٩] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: « في الركاز الخمس » .

(١) هنا ينتهى السقط من (ت) .

[٨٢٨] هذا حديث متفق عليه ، وللشافعي وُطَنِي هنا ثلاث روايات ، سنخرج كل واحدة منها على حدة ، ومن مجموعها يتين مواضعها في الصحيحين .

\* مسئل الحميدى: (٢/ ٤٦٢ ـ ٤٦٣) مسئل أبى هريرة : عن سفيان ، عن الزهرى ـ قال سفيان : وحدثنى وليس معى ولا معه أحد ـ عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله على قال : « العَجْماء جَرْحُها جُبَّار ، والمعدن جبار ، وفى الركاز الخمس » . (رقم ١٠٧٩) .

وعن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مثله . (رقم ١٠٨٠) .

ت: (٣/ ٢٥٢\_ ٦٥٣) (١٣) كتاب الأحكام \_ (٣٧) باب ما جاء في العجماء جرحها جبار من طريق أحمد بن منيع ، عن سفيان ، عن الزهرى به . (رقم ١٣٧٧) .

ومن طريق قتيبة ، عن الليث ، عن ابن شهاب نحوه .

قال : وفي الباب عن جابر ، وعمرو بن عون بن عوف ﴿ وَنِي ، وعبادة بن الصامت .

قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح .

ونقل الترمذى عن معن عن مالك تفسير ( العجماء جرحها جبار : يقول : هَدَر ، لا دية فيه ) قال أبو عيسى : وفى الركار الحبس : والركار ما وجد فى دفن أهل الجاهلية ، فمن وجد ركاراً أدى منه الحبس إلى السلطان ، وما بقى فهو له .

وكذلك رواه أبو داود ، والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان به .

[٨٢٩] انظر تخريج الحديث السابق [٨٢٨] .

وقد ذكر البيهقى بسنده عن إبراهيم بن محمد بن أيوب ، عن الشافعى قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد به .

قال البيهةي : كذا قال : عن مالك ، وكذلك رواه الطحاوي عن المزنى ، عن الشافعي ، ورواية الربيع أشهر ( المعرفة ٣/ ٣١٥) .

[ ٨٣٠] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن النبي عليه قال : « في الركاز الخمس » .

[٨٣١] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن داود بن

[ ٨٣٠] قال البيهقى : « هكذا وقع هذا الحديث فى كتاب الزكاة منقطعاً ، ورواه الشافعى فى كتاب اختلاف الاحاديث موصولاً بذكر أبى هريرة فيه ، وقال فيه : جرح العجماء جبار » .

هذا وهو في الموطأ والصحيحين موصول .

- #ط: (١/ ٢٤٩) (١٧) كتاب الزكاة \_ (٦٦) باب في الركاد الخمس (رقم ٩).
- . ﴿ ﴿ ( ٤٦ ٤٦ ) (٢٤) كتاب الزكاة \_ (٦٦) باب في الركاز الحمس ـ عن عبد الله بن يوسف عن مالك . به . ( رقم ١٤٩٩) . وأطرافه في: ( ٩٩٠٥ ، ٦٩١٣ ) .
- \* م : (٣/ ١٣٣٤\_١٣٣٥) (٢٩) كتاب الحدود ـ (١١) باب جرح العجماء والمعدن ، والبئر جبار ـ من طريق ليث ، عن ابن شهاب به . ( رقم ٥٥/ ١٧١٠) .

ومن طریق ابن عبینة ومالك عن الزهری به .

ومن طريق يونس ، عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة به . ومن طريق الأسود بن العلاء ، عن أبي سلمة به . (٢٤/ ١٧١) .

ومن طريق الربيع بن مسلم وشعبة ، عن محمد بن زياد عن أبي هريرة به .

- [۸۳۱] \* مسئد الحميدى : (۲/ ۲۷۲) مسئد عبد الله بن عمر ـ عن سفيان قال : سمعناه من داود بن سابور ويعقوب بن عطاء ، عن عمرو بن شعيب به .
- ♦ ٤: (٢/ ٢٣٥) (٤) كتاب اللقطة \_ (١) باب التعريف باللقطة . عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب به في حديث طويل . ( رقم ١٧١٠) .

ومن طريق محمد بن العلاء ، عن أبى أسامة ، عن الوليد ( بن كثير) عن عمرو به . (رقم ١٧١١) . ومن طريق مسدد عن أبى عوانة ، عن عبيد الله بن الاختس ، عن عمرو بن شعيب به . (رقم ١٧١١).

ومن طريق أيوب ، ويعقوب بن عطاء معلقاً .

ومن طريق حماد وابن إدريس ، عن ابن إسحاق عن عمرو به . ( رقم ١٧١٣) .

ت: (٣/ ٥٧٥) (١٢) كتاب البيوع ـ (٥٤) باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها ـ من طريق قتية بن سعيد به .

ولم يأت إلا بمجزء قليل منه ، وليس فيه ما هو خاص بالركاز .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن .

قال ابن حجر : أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن ( بلوغ المرام ٢٠٨/١) .

المستدرك : (۲/۲۰) من طريق الحميدى به ، ثم قال : قد أكثرت فى هذا الكتاب الحبجج وتصحيح روايات عمرو بن شعيب إذا كان الراوى عنه ثقة ، ولا يذكر عنه أحسن من هذه الروايات .

وقال الذهبي : صحيح .

سابو(١) ويعقوب بن عَطاء ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي ﷺ قال في كنز وجده رجل في خُربة جاهلية : اوإن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل مِيتَاءُ(٢) فَعَرَّفُهُ ، وإن وجدته في خَرِبَة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ، .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : الذي لا أشك فيه أن الركاز دفن الجاهلية .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : والذي أنا واقف فيه الركاز في المعدن ، وفي التَّبْرِ المخلوق في الأرض.

قال الشاقعي رحمه الله (٣): والركاز الذي فيه الخمس: دَفْنُ الجاهلية مَا وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له من بلاد الإسلام، ومن أرض المُوات. وكذلك هذا في الأرض من بلاد الحرب ، ومن بلاد الصلح ، إلا أن يكونوا صالحوا على ملك مواتها . فمن وجد دفناً من دفن الجاهلية في مُوات ، / فأربعة

أخماسه له ، والخمس لأهل سهمان الصدقة .

قال الشافعي رحمه الله : وإن وجد ركازاً في أرض ميتة يوم وجده ، وقد كانت حية لقوم من أهل الإسلام ، أو العهد كان لأهل الأرض ؛ لأنها كانت غير موات ، كما لو وجده في دار خربة لرجل ـ كان للرجل .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا وجده في أرض الحرب في أرض عامرة لرجل أو خراب قد كانت عامرة لرجل فهو غنيمة ، وليس بأحق به من الجيش ، وهو كما أخذ من منازلهم .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أقطع الرجل قطيعة في بلاد الإسلام، فوجد رجل فيها ركازاً ، فهو لصاحب القطيعة وإن لم يعمرها ؛ لأنها مملوكة له .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا وجد الرجل في أرض لرجل (٤) أو داره ركازاً ، فادُّعي صاحب الدار أنه له ، فهو له بلا يمين عليه . وإن قال صاحب الدار : ليس لي ، وكان ورث الدار قيل : إن ادعيته للذي ورثت الدار منه فهو بينك وبين ورثته ، وإن

۱۷۲/ ب

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ عن داود ، عن سابور ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) اسبيل ميتاء ٤: يأتيها الناس كثيرا ( المصباح مادة ١ ١ . ت . ي ، ) .

<sup>(</sup>٣) ( الشافعي رحمه الله ؟ : ليست في (ب) واثبتناها من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ في أرض الرجل ﴾ .

وقفت عن دعواك فيه، أو قلت : ليس لمن ورثت عنه الدار ، كان / لمن بقى من ورثة مالك الدار أن يدعوا ميراثهم ، ويأخذوا منه بقدر مواريثهم .

قال الشافعي رحمه الله: وإن ادعى ورثة الرجل أن هذا الركاز لهم ،كان القول قولهم .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن أنكر الورثة أن يكون لأبيهم ، كان للذى ملك الدار قبل أبيهم وورثته إن كان ميتاً ، فإن أنكر إن كان حياً ، أو ورثته إن كان ميتاً أن يكون له ، كان للذى (١) ملك الدار قبله أبداً هكذا ، ولم يكن للذى وجده .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن وجد الرجل(٢) الركاز في دار رجل ، وفيها ساكن غير ربها ، وادعى رب الدار الركاز له ، فالركاز للساكن كما يكون للساكن المتاع الذي في الدار الذي ليس (٣) ببناء ولا متصل ببناء .

قال الشافعي رحمه الله : ودَفَنُ الجاهلية ما عرف أن أهل الجاهلية كانوا يتخذونه من ضَرْب الأعاجم(٤)، وحليتهم وحلية غيرهم من أهل الشرك .

قال الشافعي رحمه الله: وسواء ما وجد ذلك في قبر وغيره ، إذا كان في موضع لا يملكه أحد .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن كان لأهل الجاهلية والشرك عَمَلٌ ، أو ضَرَبٌ قد عمله أهل الإسلام وضربوه ، أو وجد شيء من ضرب الإسلام أو عملهم لم يضربه ولم يعمله أهل الجاهلية ، فهو لقطة وإن كان مدفوناً ؛ أو وجد في غير ملك أحد عرّف وصنع فيه ما يصنع في اللقطة .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا وجد في ملك رجل فهو له ، والاحتياط لمن وجد ما يعمل أهل الجاهلية والإسلام أن يعرفه ، فإن لم يفعل أن يخرج خمسه ، ولا أجبره على تعريفه ، فإن كنان ركازاً أدى منا عليه فيه ، وإن لم يكن ركازاً فهو متطوع بإخراج الخمس.

وسواء ما وجد من الركاز في قبر ، أو دار ، أو خَرِية ، أو مدفوناً ، أو في بنائها .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ كَالَّذِي ﴾ بدل : ﴿ كَانَ لَلَّذِي ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ١ وإن وجد رجل » .

<sup>(</sup>٣) د ليس ١ : ليست في (ب،ت) واثبتناها من (ص) والسياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٤) ضَرَّبِ الأعجم: أي ما كان يصيغونه من الذهب . ( لسان العرب ) .

[ ۱۳۲] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عُيينة قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أبي خالد ، عن الشَّعبي ، قال : جاء رجل إلى على عَلَيْتِهِم (١) فقال : إني وجدت ألفاً وخمسمائة درهم في خربة بالسواد ، فقال على عَلَيْتِهِم (٢) : أما لأقضين فيها قضاء بينًا ، إن كنت وجدتها في خربة يؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية ، وإن كنت وجدتها في قرية ليس يؤدي (٢) خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماس (٤) ولنا الخمس ، ثم الخمس لك .

قال الشافعي رحمه الله: ولو وجد ركازاً في أرض غير مملوكة ، فأخذ الوالى خمسه، وسلم له أربعة أخماسه ، ثم أقام رجل بينة عليه أنه له ، أخذ من الوالى وأخذ من واَجِد الركاز جميع ما أخذ . وإن استهلكها معاً ضمن صاحب الأربعة الأخماس الأربعة الأخماس في ماله ، وإن كان الوالى دفعه إلى أهل السهمان أخذ من حق أهل السهمان فدفعه إلى الذى استحقه ، وذلك أن يأخذ ما يقسم على أهل البلد الذى يقسم فيهم خمس الركاز من ركاز غيره ، أو صدقات / مسلم أى صدقة كانت ، فيؤديها إلى صاحب الركاز . وإن استهلكه لنفسه ضمنه في ماله ، وكذلك إن أعطاه غير أهل السهمان ضمنه ورجع به على من أعطاه إياه إن شاء .

قال الشافعي رحمه الله: وإن هلك الخمس في يده بلا جناية منه ، وإنما قبضه لأهل السهمان ، فيغرمه لصاحبه من حق أهل السهمان .

1/۱۷۳

<sup>(</sup>١ ، ٢) في (ب) : ﴿ على وَاقْتُه ﴾ . ﴿ (٣) في (ص) : ﴿ تَوْدِي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ( أخماسه ) وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>[</sup>۸۳۷] \* مصنف ابن أبي شيبة : (٣/ ٢٢٤) كتاب الزكاة \_ في الركاز يجده القوم فيه زكاة \_ من طريق وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي أن رجلاً وجد في خربة الفاً وخمسمائة ، فأتى عليا فقال: أدَّ خمسها، ولك ثلاثة أخماسها ، وستطيب لك الخمس الباقي ...

وقد نقل البيهقى عن الشافعى قوله: قد رووا عن على بإسناد موصول أنه قال: « أربعة أخماسه لك ، واقسم الخمس من فقراء أهلك » .

<sup>﴿</sup> وَهَذَا الْحَدَيْثُ أَشْبِهِ لَعَلَى ثُوْلِيُّكِ ﴾ . والله أعلم .

ثم نقل عن سعيد بن منصور عن ابن عيبنة عن عبد الله بن بشر الخثعمى عن رجل من قومه يقال له: حممة قال : سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة ، فيها أربعة آلاف درهم ، فذهبت بها إلى على وَطَانِي فقال : اقسمها خمسة أخماس ، فقسمتها فأخذ على وَطَانِي خمساً ، وأعطاني أربعة أخماس، فلما أدبرت دعاني فقال : في جيرانك فقراء ومساكين . قلت : نعم ، قال : خذها فاقسمها ينهم .

وعن على بن حرب عن سفيان بمعناه . ( السنن الكبرى ٢٦٤/٤) .

قال : وإن عُزِل الذي قبضه كان على الذي وكي من بعده أن يدفعه إلى صاحبه من حق أهل السُّهُمَان .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وما قلت هو ركاز فهو هكذا ، وما قلت (١): هو لأهل الدار وهو لقطة فلا تخمس اللقطة ، وهي للذي وجدها ، إذا لم يعترف ، وكذلك إذا اعترف لم تخمس.

قال الشافعي رحمه الله : وإذا وجد رجل ركاراً في بلاد الحرب في أرض مُوات ، ١٨٣/ب ليس بملك موات كموات أرض العرب ، فهو لمن وجده، / وعليه فيه الخمس ، وإن وجده في أرض عامرة يملكها رجل من العدو ، فهو كالغنيمة ، وما أخذ من بيوتهم .

#### [٥٢] باب ما وجد من الركاز

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا أشك إذا وجد الرجل الركاز ذهباً أو ورقاً ، وبلغ ما يجد منه ما تجب فيه الزكاة ، أن زكاته الخمس .

قال الشافعي رحمه الله : وإن كان ما وجد منه أقل مما تجب فيه الزكاة ، أو كان ما وجد منه من غير الذهب والورق ، فقد قيل : فيه الخمس . ولو كان فيه فَخَّار (٢) أو قيمة درهم ، أو أقل منه ، ولا يتبين لي أن أوجبه على رجل ولا أجبره عليه ، ولو كنت الواجدَ له لخَمْسَتُه من أي شيء كان ، وبالغا ثمنه ما بلغ .

قال (٣) الشافعي: وإذا وجد الركاز فوجب فيه الخمس، فإنما يجب (٤) حين يجده كما تجب زكاة المعادن حين يجدها ؛ لأنها موجودة من الأرض وهو مخالف لما استفيد من غير ما يوجد في الأرض .

قال الشافعي رحمه الله: ومن قال: ليس في الركار شيء حتى يكون ما تجب (٥) فيه الصدقة ، فكان حول زكاة ماله في المُحَرَّم ، فأخرج زكاة ماله ، ثم وجد الركاز في صَفَر، وله مال تجب فيه الزكاة ، زكى الركاز بالخمس . وإن كان الركار ديناراً ؛ لأن هذا وقت زكاة الركاز ، وبيده مال تجب فيه الزكاة .

قَال (٦) الشافعي رحمه الله : وإن كان له مال تجب فيه الزكاة (٧) أو مال إذا ضم إليه

<sup>(</sup>٢) في (ص،ت): ﴿ فخاراً ﴾ بالنصب. (١) في (ص): ﴿ وكما قلت ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ مَا يَجِبِ ٢ . (٢ ، ٤) ما بين الرقمين ساقط من (ص) .

<sup>(</sup>٦ ، ٧) ما بين الرقمين ساقط من (ب) وأثبتناه من (ص،ت) .

الركاز وجبت فيه الزكاة ، وهذا هكذا إذا كان المال بيده . وإن كان مالاً ديناً ، أو غائباً في تجارة ، عرف الوقت الذي أصاب فيه الركاز ثم سأل ، فإذا علم أن المال الغائب في تجارة كان في يدي (١) من وكله بالتجارة فيه ، فهو ككينونة المال في يديه (٢)، وأخرج زكاة الركاز حتى (٣) يعلم ذلك ؛ ولو ذهب المال الذي كان غائباً عنه . وهكذا إذا كان له وديعة في يد رجل ، أو مدفون في موضع ، فعلم أنه في الوقت الذي أصاب فيه الركاز في موضع .

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا لو كان (٤) أفاد عشرة دنانير فكان حولها في صفر، وحول زكاته في المحرم، كان كما وصفت في الركاز.

قال الشافعي رحمه الله: وإن (٥) وجد الركاز في صَفَر ، وله دين على الناس ، تجب فيه إذا قبضه الزكاة بنفسه ، وإذا ضم إلى الركاز فليس عليه أن يزكيه حتى يقبضه ، وعليه طلبه إذا حل ، وإذا قبضه أو قبض منه ما يفي بالركاز ما تجب فيه الصدقة زكَّاه .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : من قال هذا القول قال : لو أفاد اليوم ركازاً لا تجب فيه زكاة ، وغداً مثله. ولو (٦) جمعا معاً وجبت فيهما الزكاة ، لم يكن في واحد منهما خمس، ولم يجمعا ، وكان كالمال يفيده في وقت تُمرُّ عليه سنة ، ثم يفيد آخر في وقت فتمر عليه سنة وليس (٧) فيه الزكاة ، فإذا أقام هذا من الركاز في يده هكذا، وهو بما تجب فيه الزكاة ، فحال عليه حول وهو كذلك ، أخرج زكاته ربع العشر بالحول لا خمساً .

### [٥٣] باب زكاة التجارة

[۸۳۳] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عُيينَةَ قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حِماس : أن أباه قال:

<sup>(</sup>١) في (ب) : • يد » وما أثبتناه من (ص،ت) . (٢) في (ب) : • يده » وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ حين يعلم ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ كَانَ ﴾: ليست في (ب) وأثبتناها من (ص،ت). .

 <sup>(</sup>۵) في (ب) : ٩ وإذا وجد ٩ وما اثبتناه من (ص،ت) .
 (٦) في (ص) : ٩ ولو جمعت جمعاً معا ٩ .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : « ليس » بدون حرف العطف ، وماأثبتناه من (ص،ت) .

<sup>[</sup>۸۳۳] \* مصنف عبد الرزاق: (٩٦/٤) كتاب الزكاة \_ باب الزكاة من العروض \_ عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي صمرو بن حِماس ، عن حِماس قال : مرّ على عمر =

١٧٣/ب مررت بعمر بن الخطاب وطني عنقي آدِمَةٌ (١) أحملها ، فقال عمر /: ألا تؤدى زكاتك يا حماس ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ، ما لى غير هذه التي على ظهري وآهبَة <sup>(٢)</sup> في القَرَظ(٣) ، فقال: ذاك مال فَضَع ، قال: فوضعتها / بين يديه ، فحسبها فوجدت (٤) قد وجبت فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة .

[٨٣٤] أخبرنا الربيع قال : اخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان قال : حدثنا ابن عَجْلان ، عن أبي الزُّنَاد ، عن أبي عمرو بن حمَاس ، عن أبيه مثله .

[٨٣٥] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة ، عن عبيد الله بن

[٨٣٤] \* أبو عبيد ـ الأموال : (ص ٢٠٥ رقم ١١٨٠) عن عثمان بن صالح ، عن بكر ، عن محمد بن عجلان

وانظر تخريج الحديث السابق ، فهذه رواية منه .

<sup>(</sup>١) ﴿ آدمة ٤: على وزن : ﴿ أَرَغَفَهُ ﴾ جمع ﴿ أَديم ﴾ وهو الجلد المدبوغ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ آهبَةٌ ﴾: جمع إهاب على وزن : أسُّورَة ، وسوار . وهو الجلد قبل أن يلبغ .

<sup>(</sup>٣) ( القرظ ): حب يدبغ به الجلد ، ثمر شجر العضاة .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : ( فوجدها ) وما أثبتناه من (ص،ت) .

فقال: أدَّ ركاة مالك ، قال : فقلت :مالي مال أزكيه إلا في الخفاف والأدم ،قال: فقومه ، وأدَّ زكاته . \* مصنف ابن أبي شبية : (٣/ ١٨٣) كتاب الزكاة ـ ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول ـ عن ابن نمير ، عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة أن أبا عمرو بن حماس أخبره أن أباه حماساً كان يبيع الأدم والجعاب ، وأن عمر قال له : يا حماس ، أدَّ زكاة مالك ، فقال : والله مالي مال، إنما أبيع الأدم والجعاب ، فقال : قوَّمه ، وأدَّ ركاة مالك .

ومن طریق یزید بن هارون ، وعبدة ، عن یحیی بن سعید به .

وأبو عمرو مقبول ، من السادسة .

وحماس ذكره ابن حبان في الثقات ، وجهله ابن حزم .

<sup>[</sup>٨٣٥] \* مصنف ابن أبي شيبة : (١٨٣/٣) كتاب الزكاة \_ ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول ـ عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : ليس في العروض زكاة إلا في عرض في تجارة ؛ فإن فيه زكاة .

ابن زنجویه \_الأموال : ( ٩٤٢/٢) عن أبي نعيم ، عن عبيد الله به .

<sup>\*</sup> البيهقي \_ السنن الكبرى : (٢٤٨/٤ \_ ٢٤٩) كتاب الزكاة \_ باب ركاة التجارة \_ من طريق أحمد بن حنبل ، عن حفص بن غياث ، عن عبيد الله بن عمر به .

ثم قال البيهقي بعد هذه الرواية : وهذا قول عامة أهل العلم ، فالذي روى عن ابن عباس وَطَيُّتُهُ أنه قال: لا ركاة في العرض فقد قال الشافعي في كتابه القديم : إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إلى ـ والله أعلم .

ثم قال البيهقي : وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما رويناً عن ابن عمر ، ولم يحك خلافهم عن أحد ، فيحتمل معنى قوله \_ إن صح : لا زكاة في العرض \_ أي إذا لم يرد به التجارة .

عمر ، عن نافع عن ابن عمر : أنه قال : ليس في العَرَض زكاة إلا أن يراد به التجارة .

[۸۳۸] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد، عن رُزيَق (١) بن حكيم: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: (٢) انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين ديناراً ديناراً ، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين ديناراً ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاً.

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ويَعُدُّ له حتى يحول (٣) الحول فيأخذ ، ولا يأخذ منهم حتى يعلموا أن الحول قد حال على ما يأخذ منه .

قال الشافعي رحمه الله: ونوافقه في قوله: ﴿ فإن نقصت ثلث دينار فدعها ﴾ ونخالفه في أنها إذا نقصت عن عشرين ديناراً أقل من حبة لم ناخذ (٤) منها شيئًا ؛ لأن الصدقة إذا كانت محدودة بألا يؤخذ إلا من عشرين ديناراً ، فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين ديناراً (٥) بشيء ما كان الشيء .

قال الشافعي رحمه الله: وبهذا كله ناخذ، وهو قول أكثر من حفظت عنه، وذكر لى عنه من أهل العلم بالبلدان.

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ رَبِقِ ﴾ .

قال الذهبي في الكاشف : رُزيق بن حيان أبو المقدام الدمشقى ، وقيل : زُريَق ، عن مسلم بن قرظة وعمر بن عبد العزيز ،وعنه يزيد وعبد الرحمن ابنا يزيد بن جابر ، ثقة ، توفى ١٠٥ . هـ. (رقم ١٥٦٩) . وانظر تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ أَنْ انظر ﴾ و ﴿ أَنْ ﴾ : ليست في (ص، ت) ولهذا لم نبتها .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ١ حتى يحول عليه الحول ؛ و ١ عليه ؛ ليست في (ص،ت) فلم نثبتها .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ لَمْ يَأْخَذُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) «ديناراً » : ليست في (ص) ، وهي غير منصوبة في (ت) .

<sup>[</sup>٨٣٦] قال البيهقى : هكذا رواه الشافعى فى الجديد والقديم فى كتاب الزكاة ( رزيق بن حكيم ) ورواه فى كتاب اختلافه ومالك بتمامه وقال : « زريق بن حيان ،

<sup>\*</sup>ط: (١/ ٢٥٥) (١٧) كتاب الزكاة \_ (٩) باب زكاة العروض: عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان \_ وكان زريق على جواز مصر ، فى زمان الوليد وسليمان ، وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه : أن انظر . . . الخ .

<sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق : (٦/ ٩٦) و (١٠ / ٣٣٤) عن ابن جريج ، عن يحيي. وفي (٩٨/٦) عن معمر، عن يحيي بن أبي كثير ، عن عمر نحوه .

<sup>\*</sup> أبو عبيد الأموال: ( ص ٥١٥ رقم ١١٦٤) عن سعيد ، عن مالك .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( ٣/ ١١٩) كتاب الزكاة .. ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة : عن يعلى بن عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن رريق مولى بني قزارة نحوه .

قال الشافعي رحمه الله: والعروض التي لم تشتر للتجارة من الأموال ، ليس فيها زكاة بأنفسها ، فمن كانت له دور (۱) ، أو حمامات لغلة أو غيرها ، أو ثياب كثرت أو قلت ، أو رقيق كثر أوقل ، فلا زكاة فيها . وكذلك لا زكاة في غلاتها حتى يحول عليه حول (۲) في يدى مالكها ، وكذلك كتابة المكاتب وغيره لا زكاة فيها إلا بالحول له . وكذلك كل مال ما كان ، ليس بماشية ، ولا حرث ، ولا ذهب ، ولا فضة ، يحتاج إليه ، أو يستغنى عنه ، أو يستغل ما له غلة منه ، أو يدخره ، ولا يريد بشيء منه التجارة ، فلا زكاة علية في شيء منه بقيمة (۳) ولا في غلته ، ولا (١) ثمنه لو باعه ، إلا أن يبيعه ، أو يستغله ذهباً ، أو ورقاً ، فإذا حال على ما نَضَّ بيده من ثمنه حول زكاة ، وكذلك غلته إذا كانت مما يزكي من سائمة إبل ، أو بقر ، أو غنم ، أو ذهب ، أو فضة ، فإن أكرى شيئاً منه بحنطة ، أو زرع ، مما فيه زكاة فلا زكاة عليه فيه ، حال عليه الحول أو لم يحل ؛ لأنه لم يزرعه فتجب عليه فيه الزكاة ، وإنما أمر الله عز وجل أن يؤتى حقه لم يحماد ، وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على: الزرع .

قال الربيع : قال أبو يعقوب : وزكاة الزرع على بائعه ؛ لأنه لا يجوز بيع الزرع في قول من يجيز بيع الزرع إلا بعد أن يَبيّض .

قال أبو محمد الربيع: وجواب الشافعي \_ رحمه الله \_ فيه على قول من يجيز بيعه، فأما هو فكان لا يرى بيعه في سنبله ، إلا أن يثبت فيه خبر عن النبي ﷺ فَيْتَبَعَ .

قال الشافعي رحمه الله: ولا اختلاف بين أحد علمته: أن من أدى عشر أرضه ثم حبس طعامها أحوالاً ، لم يكن عليه فيه زكاة .

قال الشافعي رحمه الله: ومن ملك شيئاً من هذه العروض بميراث ، أو هبة ، أو وصية، أو أى وجوه الملك ملكها به إلا الشراء ، أو كان متربصاً يريد به البيع فحالت عليه أحوال فلا زكاة عليه فيه ؛ لأنه ليس بمشترى للتجارة .

قال الشافعي رحمه الله: ومن اشترى من العروض شيئاً مما وصفت ، أو غيره مما لا تجب فيه الزكاة بعينه بذهب أو ورق ، أو عرض ، أو بأى وجوه الشراء الصحيح كان أحصى يوم ملكه ملكاً صحيحاً ، فإذا حال عليه الحول من يوم ملكه وهو عَرَضٌ في يده

 <sup>(</sup>١) في (ص،ت) : « دورا » بالنصب .
 (٢) في (ب) : « الحول » وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ بقيمه ﴾ بالهاء .

<sup>(</sup>٤) في (بُ) : ﴿ وَلَا فِي ثَمَنَهُ ﴾ و ﴿ فِي ﴾ ليست في (ص،ت) فلم نثبتها .

۱۸٤/ب ت للتجارة فعليه أن يُقوِّمه بالأغلب من نَقْد بلده دنانير كانت أو دراهم ، ثم يخرج/ زكاته من (١) الذي قومه به.

1/۱۷۶ ص قال الشافعى رحمه الله: وهكذا إن باع عرضاً منه بعرض اشتراه / للتجارة قَوَّم العرض الثانى بحوله (٢) يوم ملك العرض الأول للتجارة ، ثم أخرج الزكاة من قيمته . وسواء غبن فيما اشتراه منه ، أو غبن عامة ، إلا أن يغبن بالمحاباة وجاهلاً به ؛ لانه بعينه، لا اختلاف فيما تجب عليه الزكاة منه (٣) .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا اشترى العرض بنقد تجب فيه الزكاة ، أو عرض تجب في قيمته الزكاة ، حسب ما أقام المال في يده ويوم اشترى العرض ، كان المال أو العرض الذي اشترى به العرض للتجارة أقام في يده ستة أشهر ، ثم اشترى به عرضاً للتجارة ، فأقام في يده ستة أشهر فقد حال الحول على المالين معا ، الذي كان أحدهما مقام الآخر ، وكانت الزكاة واجبة فيهما معا ، فيقوم العرض الذي في يده فيخرج منه زكاته .

قال الشافعي رحمه الله: فإن كان في يده عرض لم يشتره ، أو عرض اشتراه لغير تجارة، ثم اشترى به عرضاً للتجارة ، لم يحسب ما أقام العرض الذي اشترى به العرض الآخر ، وحسب من يوم اشترى العرض الآخر ، فإذا حال الحول من يوم اشتراه زكاه ؛ لأن العرض الأول ليس مما تجب فيه الزكاة بحال .

قال الشافعي رحمه الله : ولو اشترى عرضاً للتجارة بدنانير، أو بدراهم ، أو شيء تجب فيه الصدقة من الماشية ، وكان أفاد ما اشترى به ذلك العرض من يومه ، لم يُقومً العرض حتى يحول الحول يوم أفاد ثمن العرض ، ثم يزكيه بعد الحول .

قال الشافعي رحمه الله: ولو أقام هذا العرض في يده ستة أشهر ثم باعه بدراهم أو دنانير ، فأقامت في يده ستة أشهر زكاه ، وكانت كدنانير أو دراهم ، أقامت في يده

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ مِن المال الذي قومه ﴾ والمال ليست في (ص،ت) فلم نثبتها .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ بِحُولُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه العبارة في (ص) هكذا : « وسواء عين فيما اشترى منه ، أو عين عامداً ، لا أن يعين بالمحاباة وجاهلاً به ؛ لأنه يعين ، لا اختلاف فيما يجب عليه فيه الزكاة منه » .

أما في (ت) فلعدم وجود النقط لم يتضح إلى أي النسختين توافق ، وإن كانت أقرب إلى (ص) وكلا الكلامين غير واضح المعنى عندى ، والله تعالى أعلم .

سنة(١)؛ لأنه لا يجب في العرض زكاة إلا بشرائه على نية التجارة ، فكان حكمه حكم الذهب والورق التي حال عليها الحول في يده .

قال الشافعي رحمه الله: ولو كانت في يده مائتا درهم ستة أشهر، ثم اشترى بها عرضاً، فاقام في يده حتى يحول عليه حول من يوم ملك المائتي درهم التي حولها فيه لتجارة عرضاً، أو باعه بعرض لتجارة ، فحال عليه الحول من يوم ملك المائتي درهم ، أو من يوم زكى المائتي درهم، قوّمه بدراهم ثم زكاه ، ولا يقوِّمه بدنانير إذا اشتراه بدراهم، وإنما يُقوِّمه بالأغلب إذا اشتراه بعرض للتجارة .

قال الشافعي رحمه الله: ولو اشتراه بدراهم ، ثم باعه بدنانير قبل (٢) يحول الحول عليه من يوم ملك الدراهم التي صرفها فيه ، أو من يوم زكاه ، فعليه الزكاة من يوم ملك الدراهم التي اشتراه بها إذا كانت بما تجب فيه الزكاة . وذلك أن الزكاة تجوز (٣) في العرض بعينه ، فبأى شيء بيع العرض ففيه الزكاة ، وقوم الدنانير التي باعه بها دراهم ، ثم أخذ زكاة الدراهم، ألا ترى أنه يباع بعرض فيُقوم ، فتؤخذ منه الزكاة ، ويبقى عرضاً فيُقوم ، فتؤخذ منه الزكاة ، ويبقى عرضاً فيُقوم ،

قال الربيع: وفيه قول آخر: أن البائع (٤) إذا اشترى السلعة بدراهم فباعها بدنانير ، فالبيع جائز ، ولا يقومها بدراهم ، ولا يخرج لها زكاة من قِبَل أن في الدنانير بأعيانها زكاة، فقد تحولت الدراهم دنانير فلا زكاة فيها .

وأصل قول الشافعي رحمه الله: أنه لو باع بدراهم قد حال عليها الحول إلا يوم بدنانير، لم يكن عليه في الدنانير زكاة حتى يبتدئ لها حولاً كاملاً (٥)، كما لو باع بقراً أو غنماً بإبل قد حال الحول على ما باع إلا يوم استقبل حولاً بما اشترى، إذا كانت سائمة.

قال / الشافعي رحمه الله: ولو اشترى عرضاً لا ينوى بشرائه التجارة ، فحال عليه الحول، أو لم يحل ، ثم نوى به التجارة لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى يبيعه ويحول

1/140

<sup>(</sup>١) في (ب) : « أقامت في يده ستة أشهر » وفي (ت): « سنة أشهر » وضرب على كلمة « أشهر » ، فصارت مثل (ص) التي أثبتنا ما فيها .

 <sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ قبل أن يحول ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ تحول البلل : ﴿ تجوز ا .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : « أن البيع ، وفي (ت) كذلك لكن رسمت ألف بين الباء والياء .

<sup>(</sup>٥) ( كاملاً ) : ليست في (ص) .

على ثمنه الحول ؛ لأنه إذا اشتراه لا يريد به التجارة ، كان كما ملك بغير شراه لا زكاة فه .

۱۷۶/ ب ص

قال الشافعي رحمه الله : ولو اشترى / عرضاً يريد به التجارة ، فلم يحل عليه (١) حول من يوم اشتراه حتى نوى به أن يقتنيه ولا يتخذه لتجارة ، لم يكن عليه فيه زكاة ، كان أحب إلى لو زكاه ، وإنما يبين أن عليه زكاته إذا اشتراه يريد به التجارة ، ولم تنصرف نيته عن إرادة التجارة فلا أعلمه أن عليه فيه زكاة ، وهذا مخالف لماشية سائمة أراد علفها فلا ينصرف عن السائمة حتى يعلفها ، فأما نية المالك .

قال الشافعي رحمه الله: ولو كان لا يملك إلا أقل من ماثتي درهم أو عشرين مثقالا(٢)، فاشترى بها عرضاً للتجارة ، فباع العرض بعدما حال عليه الحول أو عنده ، أو قبله بما تجب فيه الزكاة ، زكى العرض من يوم ملك العرض لا يوم ملك الدراهم ؛ لأنه لم يكن في الدراهم زكاة لو حال عليها الحول وهي بحالها .

قال الشافعي رحمه الله: ولو كانت الدنانير أو الدراهم التي لا يملك غيرها التي اشترى بها العرض ، أقامت في يده أشهراً لم يحسب مقامها في يده ؛ لأنها كانت في يده لا تجب فيها الزكاة ، وحسب للعرض حول من يوم ملكه ، وإنما صدقنا العرض من يوم ملكه أن الزكاة وجبت فيه بنفسه بنية شرائه للتجارة إذا حال الحول من يوم ملكه ، وهو مما تجب فيه الزكاة ؛ لأني كما وصفت من أن الزكاة صارت فيه نفسه ، ولا أنظر فيه أول السنة ، ولا في (٤) وسطها ؛ لأنه إنما تجب فيه الزكاة إذا كانت قيمته يوم تحل الزكاة مما تجب فيه الزكاة ، وهو في هذا يخالف الذهب والفضة . ألا ترى قيمته يوم يحول الحول أقل من عشرين ، أنه لو اشترى عرضاً بعشرين ديناراً ، وكانت قيمته يوم يحول الحول أقل من عشرين ، سقطت فيه الزكاة ؛ لأن هذا بين أن الزكاة تحولت فيه ، وفي ثمنه إذا بيع ، لا فيما اشترى به .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وسواء فيما اشتراه لتجارة كل ما عدا الأعيان التي فيها الزكاة بأنفسها من رقيق وغيرهم ، فلو اشترى رقيقاً لتجارة ، فجاء عليهم الفطر وهم عنده، زكى عنهم زكاة الفطر إذا كانوا مسلمين ،وزكاة التجارة بحولهم ،وإن كانوا

 <sup>(</sup>١) في (ص، ت) : ١ فلم يحل حول ٩وما أثبتناه من (ب) .
 (٢) في (ص) : ١ أو عشرين دينارا ٤ .

 <sup>(</sup>٣) في (ص، ت) : (ولا أنظر إلي ) وما أثبتناه من (ب) .

مشركين زكى عنهم زكاة (١) التجارة ، وليست عليه فيهم زكاة الفطر .

قال الشافعي رحمه الله (٢): وليس في شيء اشترى لتجارة زكاة الفطر غير الرقيق المسلمين ، وزكاته غير زكاة التجارة ، ألا ترى أن زكاة الفطر على عدد الأحرار الذين ليسوأ بمال ، وإنما هي طهور لمن لزمه اسم الإيمان ؟

قال الشافعى رحمه الله: ولو اشترى دراهم بدنانير ، أو بَعَرض ، أو دنانير بدراهم، أو بعرض يريد بها التجارة ، فلا زكاة فيما اشترى منها إلا بعد ما يحول عليه الحول من يوم ملكه ، كأنه ملك مائة دينار أحد عشرشهرا ، ثم اشترى بها مائة دينار أو ألف درهم، فلا زكاة في الدنانير الآخرة ، ولا الدراهم ، حتى يحول عليها الحول من يوم ملكها ؛ لأن الزكاة فيها بأنفسها.

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا إذا اشترى سائمة من إبل ، أو بقر ، أو غنم ، بدنانير، أو دراهم ، أو غنم ، أو إبل ، أو بقر ، فلا زكاة فيما اشترى منها حتى يحول عليها الحول في يده من يوم ملكه اشتراه بمثله ، أوغيره مما فيه الزكاة ، ولا زكاة فيما<sup>(٣)</sup> أقام في يده ما اشتراه ما شاء أن يقيم ؛ لأن الزكاة فيه بنفسه ، لا بنية للتجارة ، ولا غيرها .

۱۸۵/ب <del>ت</del>

قال الشافعي رحمه الله: وإذا اشترى / السائمة لتجارة ، زكاها زكاة السائمة لا زكاة التجارة، وإذا ملك السائمة بميراث ، أو هبة ، أو غيره ، زكاها بحولها زكاة السائمة ، وهذا خلاف التجارات .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا اشترى نخلاً وأرضاً للتجارة زكاها زكاة النخل والزرع، وإذا اشترى أرضاً فيها غراس غير نخل ، أو كرم ، أو زرع غير حنطة \_ قال أبو يعقوب والربيع : وغير ما فيها الزكاة في نفسه (٤) \_ لتجارة زكاها زكاة التجارة؛ لأن هذا مما ليس فيه بنفسه زكاة ، وإنما يزكي زكاة التجارة .

قال الشافعي رحمه الله: ومن قال: لا زكاة في الحُلِيُّ ، ولا في الماشية / غير

1/۱۷۵

<sup>(</sup>١) ( ركاة ) : ليست في طبعة الدار العلمية . مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) ( الشافعي رحمه الله ٤ : ليست في (ب) وهي في (ت،ص) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ وَلَا زَكَاةً فَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : « وغير ما فيها الركار » وما أثبتناه من (ص) : « وغير ما فيها الزكاة في نفسه » وهي كذلك في (ت) ولكن ضرب على « في نفسه » وأصلحت « الزكاة » إلى «الركار ». وما أثبتناه هو الموافق للصواب .

السائمة، فإذا اشترى واحداً من هذين للتجارة ففيه الزكاة ، كما يكون في العروض التي تشترى للتجارة.

# [05] باب زكاة مال القراض

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا دفع الرجل إلى الرجل الف درهم قراضاً ، فاشترى بها سلعة تَسُوَى الفين ، وحال عليها الحول قبل أن يبيعها ففيها قولان :

أحدهما: أن السلعة تزكى كلها ؛ لأنها من ملك مالكها لا شيء فيها للمقارض حتى يُسَلِّم رأس المال إلى رب المال ، ويقاسمه الربح على ما تشارطا .

قال الشافعي رحمه الله : وكذلك لو باعها بعد الحول ، أو قبل الحول فلم يقتسما المال حتى حال الحول .

قال الشافعي رحمه الله: وإن باعها قبل الحول ، وسلم إلى رب المال رأس ماله ، واقتسما الربح ، ثم حال الحول ، ففي رأس مال رب المال وربحه الزكاة ، ولا زكاة في حصة المقارض ؛ لأنه استفاد مالاً لم يحل عليه الحول .

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك لو دفع رأس مال رب المال إليه ، ولم يقتسما الربح حتى حال الحول ، صدق رأس المال رب المال وحصته من الربح ، ولم يصدق مال المقارض وإن كان شريكاً به ؛ لأن ملكه حادث فيه ، ولم يحل عليه حول من يوم ملكه .

قال الشافعى رحمه الله: ولو استأخر (١) المال سنين (٢) لا يباع ، زَكَّى كل سنة على رب المال أبداً حتى يسلم إلى رب المال رأس ماله ، فأما ما لم يسلم إلى رب المال رأس ماله ، فهو من ملك رب المال فى هذا القول لا يختلف .

قال الشافعي رحمه الله : وإن كان رب المال حرا مسلماً ، أو عبداً ماذوناً له في التجارة، والعامل نصرانياً أو مكاتباً ، فهكذا يزكي ما لم يأخذ رب المال رأس ماله ، وإذا أخذ رأس ماله زكى جميع ماله ، ولم يزك مال النصراني ولا المكاتب منه ، وهو أشبه القولين ، والله تعالى أعلم .

قال الشافعي رحمه الله: والقول الثاني: إذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضاً، فاشترى بها سلعة تَسْوَى ألفاً ، فحال الحول على السلعة في يدى المقارض قبل بيعها قُومّت ، فإذا بلغت ألفين أديت الزكاة على ألف وخمسمائة ؛ لأنها حصة رب المال،

<sup>(</sup>١) في (ص، ت) : « استأجر » وأظن أن ما أثبتناه من (ب) هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ سُنتَيْنَ ﴾ .

ووقفت زكاة خمسمائة ، فإن حال عليها حول ثان ، فإن بلغت الألفين زكيت الألفان ؛

لأنه قد حال على الخمسمائة الحول من يوم صارت للمقارض ، فإن نقصت السلعة فلا شيء على رب المال ولا المقارض يتراجعان به من الزكاة ، وإن زادت حتى تبلغ (١) في عام مقبل ثمن ثلاثة آلاف درهم (٢) زكيت ثلاثة آلاف كما وصفت ، ولو لم يكن الفضل فيها إلا مائة درهم للمقارض نصفها ، وحال عليها حول من يوم صار للمقارض فيها فضل زكيت ؛ لأن المقارض خليط بها، فإن نقصت السلعة حتى تصير إلى ألف درهم زكيت ألفاً ، ولا تعدو الزكاة الأولى أن تكون عنهما معاً ، فهما لو كانا خليطين في مال أخذنا الزكاة منهما معا أو عن / رب المال ، وهذا إذا كان المقارض عن لا زكاة عليه ، كأن كان نصرانيا ، والمسألة بحالها زكيت حصة المقارض المسلم ، ولم تزك حصة المقارض النصراني

**7/1/1** 

. .

بحال؛ لأن نماءها لو سلم كان له .

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا لو كان المقارض مكاتباً في القول الأول إذا كان رأس المال لمسلم، ولا تزكى حصة العامل النصراني والمكاتب في القول الآخر؛ لأنه لا زكاة عليهما في أموالهما.

قال الشافعي رحمه الله: ولو كانت المسألة بحالها ورب المال نصراني والعامل في المال مسلم، فاشترى سلعة بالف فحال عليها حول، وهي ثمن ألفين فلا زكاة فيها وإن حال عليها أحوال؛ لأنها مال نصراني، إلا أن يدفع العامل إلى النصراني رأس ماله، فيكون/ ما فضل بينه وبين النصراني فيزكي نصيب العامل المسلم منه إذا حال عليها حول، ولا يزكي نصيب النصراني في القول الأول. وأما القول الثاني: فإنه يحصى ذلك ولا يكون عليه فيه زكاة، فإذا حال حول، فإن سلم له فضلها أدى زكاته كما يؤدى زكاة ما مر عليه من السنين منذ كان له في المال فضل.

۱۷۵/ب

قال: فإذا (٣) كان الشرك في المال بين المسلم والكافر ، صدق المسلم ماله صدقة المنفرد لا صدقة الشريك ، ولا الخليط في الماشية والناض ، وغير ذلك؛ لأنه إنما يجمع في الصدقة ما لا زكاة فيه فلا يجوز له .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ١ حتى تكون في عام مقبل ٢ وفي (ت) : ١ حتى بلغ ٢ .

<sup>`(</sup>٢) ﴿ درهم؟ : ليست في (ص) . (٣) في (ب) : ﴿ وإذَا ﴾ . `

## [00] باب الدين مع الصدقة

[۸۳۷] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعى قال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد: أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تَحْصُل أموالكم فتؤدون منها الزكاة .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وحديث عثمان يشبه، والله تعالى أعلم ، أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال في قوله: « هذا شهر زكاتكم » يجوز أن يقول: هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم ، كما يقال: شهر ذي الحجة ، وإنما الحجة بعد مضى أيام منه (١).

<sup>(</sup>۱) علق البيهقى فى المعرفة على هذا القول ، فقال : « وهذا على قوله : إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، وبه قال ربيعة وحماد بن أبى سليمان ، وابن أبى ليلى » وقال فى اختلاف العراقيين : إذا كانت فى يدى رجل الف درهم ، وعليها مثلها فلا زكاة عليه .

<sup>﴿</sup> وهذا القول قد رويناه عن سليمان بن يسار ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، وإبراهيم ٤.

وروینا عن ابن عمر فی الرجل یستقرض ینفق علی ثمرته وعلی اهله . قال : یبدأ بما استقرض فیقضیه، ویزکی ما بقی .
 فیقضیه، ویزکی ما بقی » وعن ابن عباس : یقضی ما آنفق علی ثمره ثم یزکی ما بقی .

وفرق الشافعي في القليم بين الأموال الظاهرة ، وبين الأموال الباطنة فقال : في المصدق إذا قدم أخذ الصدقة مما ظهر من ماله ، مثل الحرث ، والمعدن ، والماشية ولم يتركها لدين ، ولكنه تركها إذا أحاط الدين بماله من الرقة والتجارة التي إليه أن يؤديها » .

ثم قال البيهقى:

وقد روينا نحن عن ابن سيرين والزهرى فى الفرق بين الثمار والزرع ، وبين الذهب والورق من ذلك . (المعرفة ٢/ ٣٠٣ \_ ٣٠٢) .

هذا وقد روى البيهقى فى السنن قول ابن سيرين والزهرى : وخلاصته : أنه لا يخصم من الزرع والثمار الدين ، ولكن يخصم من الذهب والورق قبل الزكاة ( ٢٥٠/٤) .

<sup>[</sup> ٨٣٧] \* ط: (١/ ٢٥٣) (١٧) كتاب الزكاة \_ (٨) باب الزكاة في الدين . (رقم ١٧) .

<sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق: (٣/ ٩٣-٩٣) كتاب الزكاة \_ باب لا زكاة إلا في فضل \_ عن الزهرى به . وفيه : 

« فليؤده ، ثم ليؤد زكاة ما فضل » . (رقم ٧٠٨٦) .

<sup>\*</sup>خ: (٤/ ٣٧٠) (٩٦) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة \_ (١٦) باب ما ذكر النبي ﷺ . . . ـ \* عن أبي اليمان عن شعيب ، عن الزهرى عن السائب بن يزيد ، عن عثمان بن عفان ، ولم يسق لفظه . (رقم ٨٣٣٨).

قال ابن حجر فى الفتح (٣١٠ / ٣١) : وقد أخرجه أبو عبيد فى كتاب الأموال من وجه آخر عن الزهرى، فزاد فيه : ﴿ يقول : هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤده ﴾ .

<sup>(</sup> الأموال ص ٥٢٤ رقم ١٢٤٧) .

 <sup>♣</sup> مصنف ابن أبي شيبة: (٣/ ١٩٤) كتاب الزكاة \_ ما قالوا: في الرجل يكون عليه الدين ، من قال: لا يزكيه \_ عن ابن عيبنة عن الزهرى ، عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ، وزكوا بقية أموالكم .

قال الشافعى رحمه الله: فإذا كانت لرجل مائتا درهم وعليه دين مائتا درهم ، فقضى من المائتين شيئاً قبل حلول المائتين ، أو استعدى عليه السلطان قبل محل حول المائتين فقضاها، فلا زكاة عليه ؛ لأن الحول حال ، وليست مائتين .

قال : وإن لم يقض عليه بالمائتين إلا بعد حولها ، فعليه أن يخرج منها خمسة دراهم، ثم يقضى عليه السلطان بما بقى منها .

قال الشافعى: وهكذا لو استعدى عليه السلطان قبل الحول ، فوقف ماله ولم يقض عليه بالدين حتى يحول عليه (١) الحول ، كان عليه أن يخرج زكاتها ، ثم يدفع إلى غرمائه ما بقى.

قال الشافعي رحمه الله: ولو قضى عليه السلطان بالدين قبل الحول ، ثم حال الحول قبل الحول قبل الحول قبل (٢) يقبضه الغرماء ، لم يكن عليه فيه زكاة ؛ لأن المال صار للغرماء دونه قبل الحول، وفيه قول ثان : أن عليه فيه الزكاة من قبل أنه لو تلف كان منه ، ومن قبل أنه لو طرأ له مال غير هذا كان له أن يحبس هذا المال ، وأن يقضى الغرماء من غيره .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أوجب الله عز وجل عليه الزكاة في ماله فقد أخرج الزكاة من ماله إلى من جعلها له، فلا يجوز عندى، والله أعلم، إلا أن يكون كَمَال كان في يده فاستحق بعضه، فيعطى الذي استحقه، ويقضى دينه من شيء إن بقى له.

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا هذا في الذهب ، والورق ، والزرع ، والثمرة ، والماشية كلها ، لا يجوز أن يخالف بينها بحال ؛ لأن /كلاً مما (٣) قد جاء عن رسول الله على أن ني كله إذا بلغ ما وصف على الصدقة .

۱۸۱/ب ت

قال الشافعي رَجْ اللهِ : وهكذا هذا في صدقة الإبل التي صدقتها منها ، والتي فيها الغنم وغيرها ، كالمرتهن بالشيء فيكون لصاحب الرهن ما فيه ، ولغرماء صاحب المال ما فضل عنه ، وفي أكثر من حال المرتهن ، وما وجب في مال فيه الصدقة من إجارة أجير وغيرها ، أعطى قبل الحول .

قال الشافعي رحمه الله: ولو استأجر الرجل على أن يرعى غنمه بشاة منها بعينها ، فهي ملك للمستأجر . فإن قبضها قبل الحول فهي له ، ولا زكاة على الرجل في ماشيته ،

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ حتى يحول الحول ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ قبل أَن يَقْبَضُه ﴾ ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ت) : ﴿ لأن كلاهما قد وجبت ﴾ .

كتاب الزكاة / باب الدين مع الصدقة \_\_\_\_\_\_

إلا أن يكون ما تجب فيه الصدقة بعد شاة الأجير ، وإن لم يقبض الأجير الشاة حتى حال الحول ففي غنمه الصدقة ، على الشاة حصتها من الصدقة ؛ لأنه خليط بالشاة .

قال الشافعي رُخُونُك : وهكذا ، هذا في الرجل يستأجر بتمر نخلة بعينها ، أو نخلات لا يختلف (١) إذا لم يقبض الإجارة .

1/۱۷٦

قال الشافعي رحمه الله : فإن استؤجر بشيء من الزرع قائم بعينه ، لم تجز الإجارة / به ؛ لأنه مجهول ، كما لا يجوز بيعه إلا أن يكون مضى خبر لازم بجواز بيعة ، فتجوز الإجارة عليه ، ويكون كالشاة بعينها ، وتمر النخلة والنخلات بأعيانهن .

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان استأجره بشاة بصفة ، أو تمر بصفة ، أو باع غنماً فعليه الصدقة في غنمه وتمره (٢) وزرعه ، ويؤخذ بأن يؤدي إلى الأجير والمشترى منه الصفة التي وجبت له من ماله الذي أخذت منه الزكاة أو غيره .

قال الشافعي رحمه الله : وسواء كانت له عروض كثيرة تحمل دينه ، أو لم يكن له شيء غير المال الذي وجبت فيه الزكاة .

قال الشافعي رحمه الله: ولو كانت لرجل مائتا درهم ، فقام عليه غرماؤه فقال: قد حال عليها الحول ، وقال الغرماء: لم يحل عليها الحول ، فالقول قوله ، ويخرج منها الزكاة ، ويدفع ما بقى منها إلى غرمائه إذا كان لهم عليه مثل ما بقى منها ، أو أكثر .

قال الشافعي رحمه الله: ولو كانت له أكثر من ماثتي درهم فقال: قد حالت عليها أحوال ، ولم أخرج منها الزكاة ، وكذبه غرماؤه ، كان القول قوله ، ويخرج منها زكاة الأحوال ، ثم يأخذ غرماؤه ما بقى منها بعد الزكاة أبداً أولى بها من مال الغرماء ؛ لأنها أولى بها من ملك مالكها .

قال الشافعي رحمه الله: ولو رهن رجل رجلاً الف درهم بالف درهم ، أو الفي درهم بمائة دينار فسواء ، وإذا حال الحول على الدراهم المرهونة قبل (7) يحل دين المرتهن أو بعده (3) فسواء ، ويخرج منها الزكاة قبل دين المرتهن .

قال الشافعي رحمه الله : وهكذا كل مال رهن وجبت فيه الزكاة .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ( لا تختلف ، . (٢) (ص) : ( وثمره » .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ( قبل أن يحل ) وما اثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ أَو بِعِدُ ﴾ بِدُونَ هَاء .

# [٥٦] باب زكاة الدين (١)

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان الدين لرجل غائباً عنه ، فهو كما تكون (٢) التجارة له غائبة عنه ، والوديعة ، وفي كُلِّ زكاة .

قال : وإذا سن رسول الله ﷺ الزكاة في الحول ، لم يجز أن يجعل زكاة ماله إلا في حول ؛ لأن المال لا يعدو أن يكون فيه زكاة، ولا يكون إلا كما سن رسول الله ﷺ أو لا يكون فيه زكاة ، فيكون كالمال المستفاد .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان لرجل على رجل دين ، فحال عليه حول ، ورب المال يقدر على أخذه منه بحضور رب الدين ومَلاَئه ، وأنه لا يجحده ، ولا يضطره إلى عَدْوَى، فعلمه أن يأخذه منه أو زكاته ، كما يكون ذلك عليه في الوديعة هكذا ، وإن كان <u>1/۱۸۷</u> رب المال (٣) غائباً ، أو حاضراً ، لا يقدر على أخذه منه/ إلا بخوف أو بَفلَس له إن (٤) استعدى عليه ، وكان الذي عليه الدين غائباً حسب (٥) ما احتبس عنده (٦) حتى يمكنه أن يقبضه ، فإذا قبضه أدى زكاته لما مر عليه من السنين، لا يسعه غير ذلك ، وهكذا الماشية تكون للرجل غائبة لا يقدر عليها بنفسه، ولا يُقْدَر له عليها، وهكذا الوديعة والمال يدفنه

<sup>(</sup>١) ذكر البيهقي كلاماً هامًا في موقف الشافعي والعلماء من زكاة الدين ، قال : « قال الشافعي في القديم : لا أعرف من الزكاة في الدين أثراً صحيحاً ناخذ به ولا نتركه ، فأرى ـ والله أعلم ـ أن ليس فيه زكاة ، .

قال البيهقي : 1 وقد روينا مثل هذا عن عطاء ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ، وعائشة ، ثم عكرمة وعطاء ٢

<sup>«</sup> وقد رجع الشافعي عنه في الجديد فاوجب فيه الزكاة ، وأمر بإخراجها إذا كان يقدر على أخذه منه » .

وروینا نحن هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلی بن أبی طالب ، وابن عباس، وابن عمر ، وهو قول الحسن ، وطاوس ، ومجاهد ، والقاسم بن محمد ، والزهري ، والنخعي ٠٠

وإذا كان الدين على معسر أو جاحد ففيه قولان ، وقد روينا عن على بن أبى طالب في الرجل يكون له الدين الظنون . قال : يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقاً ٤، ورويناه عن عمر .

<sup>﴿</sup> وَكُتُبَ عَمْرُ بِنَ عَبِدُ الْعَزِيزُ فَي مَالَ قَبْضِهِ بَعْضُ الوَّلَاةَ ظَلَّماً يَامُرُ بَرْدَهُ إِلَى أَهْلُهُ ، وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ، ثم أعقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة ؛ فإنه كان ضماراً . قال أبو عبيد : يعنى الغائب الذي لا يرجى ؟ .

<sup>«</sup> وحكاه الشافعي عن بعض أصحابه في القديم ، وأراد به مالكاً ، ومن قال بهذا مِن الحجازيين ٢٠. (المرنة ١٣٠٣ - ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ كَمَا يُكُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ إِنَّ ﴾ : ليست في (ص) . (٣) في (ص): ﴿ رب الدين غائباً ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ( عنه ) بلل : ( عنله ) . (٥) لا حسب ؟: سقطت من طبعة الدار .

فينسي موضعه ، لا يختلف في شيء .

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان المال الغائب عنه في تجارة يَقُدر وكيلٌ له على قبضه حيث هو، قُومٌ حيث هو، وأديت<sup>(۱)</sup> زكاته، ولا يسعه إلا ذلك، وهكذا المال المدفون والدين. وكل ما قلت: لا يسعه إلا تأدية زكاته بحوله وإمكانه له، فإن هلك قبل أن يصل إليه، وبعد الحول وقد أمكنه، فزكاته عليه دين، وهكذا كل مال له يعرف موضعه ولا يدفع عنه، فكل ما قلت له: يزكيه، فلا يلزمه زكاته قبل قبضه حتى يقبضه، فهلك المال قبل أن يكنه قبضه، فلا ضمان عليه فيما مضى من زكاته ؛ لأن العين التي فيها الزكاة هلكت قبل يمكنه (٢) أن يؤديها.

قال الشافعى: فإن غُصِبَ مالاً فأقام فى يدى الغاصب زماناً لا يقدر عليه ، ثم أخذه، أو غرق له مال فأقام فى البحر زماناً ثم قدر عليه ، أو دفن مال فضل موضعه ، فلم يدر أين هو ، ثم قدر عليه ، فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين : أن (٣) لا يكون عليه فيه زكاة لما مضى ، ولا إذا قبضه حتى يحول عليه حول من يوم قبضه ؛ لانه كان مغلوباً عليه بلا طاعة منه كطاعته فى السلف والتجارة والدين . أو يكون فيه الزكاة إن سلم ؛ لأن ملكه لم يزل عنه لما مضى عليه / من السنين .

<u>۱۷٦/ب</u> ص

قال الربيع: القول الآخر (٤) أصح القولين عندى ؛ لأن من غصب ماله ،أو غرق، لم يزل ملكه عنه ، وهو قول الشافعي رحمه الله .

قال الشافعي رحمه الله : وهكذا لو كان له على رجل مال أصله مضمون ، أو أمانة فجحده إياه ولا بينة له عليه ، أو له بينة غائبة لم يقدر على أخذه منه بأى وجه ما كان الأخذ .

قال الربيع: فإذا أخذه زكّاه لما مضى عليه من السنين ، وهو معنى قول الشافعى رحمه الله .

قال الشافعي رحمه الله : فإن هلك منه مال ، فالتقطه منه رجل ، أو لم يدر التقط أو لم يلتقط فقد يجوز أن يكون مثل هذا ، ويجوز ألا يكون عليه فيه زكاة بحال ؛ لأن الملتقط يملكه (٥) بعد سنة على أن يؤديه إليه إن جاءه ، ويخالف الباب قبله بهذا المعنى .

<sup>· (</sup>١) في (ص) : ﴿ فَأَدِيتِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ( تمكنه ) . . (٣) ( أن ) : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : « القول الأول » وما أثبتناه من (ت،ب) هو الصواب ـ إن شاه الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) في (ص): « لأن للملتقط علكه » .

١٣٤ ـــ كتاب الزكاة / باب الذي يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها

قال الشافعي رحمه الله : وكل ما قبض (١) من الدين الذي قلت عليه فيه زكاة زكاه إذا كان في مثله زكاة ؛ لما مضى ، ثم كلما قبض منه شيئاً فكذلك .

قال الشافعى رحمه الله : وإذا عُرّف الرجل اللقطة سنة ، ثم ملكها فحال عليها أحوال ولم يزكها ، ثم جاء صاحبها ، فلا زكاة على الذى وجدها ، وليس هذا كصداق المرأة ؛ لأن هذا لم يكن لها مالكاً قط حتى جاء صاحبها ، وإن أدى عنها زكاة منها ضمنها لصاحبها .

قال الشافعي رحمه الله: والقول في أن لا زكاة على صاحبها الذي اعترفها ، أو أن عليه الزكاة في مقامها في يدى عليه الزكاة في مقامها في يدى عليه الملتقط بعد السنة ؛ لأنه أبيح له أكلها بلا رضا من الملتقط أو يكون عليه فيها الزكاة ؛ لأنها ماله .

وكل ما قبض الدين من (٢) الذى قلت عليه فيه زكاة زكاه ، إذا كان فى مثله زكاة ؟ لم مضى ، فكلما قبض منه شيئاً فكذلك . وإن قبض منه ما لا زكاة (٣) فى مثله فكان له مال ، أضافه إليه ، وإلا حسبه ، فإذا قبض ما تجب فيه الزكاة معه أدى زكاته لما مضى عليه من السنين .

## [٥٧] باب الذي يدفع زكاته فتهلك (١) قبل أن يدفعها إلى أهلها

۱۸۷/ب

/ قال الشافعى رحمه الله تعالى: وإذا أخرج رجل زكاة ماله قبل (٥) تحل ، فهلكت قبل أن يدفعها إلى أهلها ، لم تجزئ عنه . وإن حلت زكاة ماله ، زكّى ما فى يديه من ماله ، ولم يحسب عليه ما هلك منه من المال فى هذا كله ، وسواء فى هذا زرعه وثمره، إن كانت له .

قال الشافعي رحمه الله: وإن أخرجها بعدما حلت ، فهلكت قبل أن يدفعها إلى أهلها، أو الوالى أهلها، أو الوالى أهلها، أو الوالى فيؤخره (٦)، لم يحسب عليه ما هلك ، ولم تجزئ عنه من الصدقة ؛ لأن من لزمه شيء

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ وَكُلُّ مَا أَقْبُضَ ﴾ وما أثبتناه من (ص) ؛ لأنه سيأتي مثلها تجتمع عليه النسخ الثلاث .

<sup>(</sup>۲) في (ب) : « وكل ما قبض من الدين الذي . . . » وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وإن قبص مالاً زكاه ﴾ وهو خطأ مخالف للنسخ .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ فيهلك ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ قبل أن تحل ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ فَتَأْخُر ﴾ ومَا أَثْبَتْنَاهُ مَنْ (ص،ت) .

كتاب الزكاة / باب الذي يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها \_\_\_\_\_\_\_ ١٣٥ لم يبرأ منه إلا بدفعه إلى من يستوجبه عليه .

قال الشافعي رحمه الله: ورجع (١) إلى ما بقى من ماله، فإن كان فيما بقى منه زكاة (٢) زكاه، وإن لم يكن فيما بقى منه زكاة لم يزكه، كأن حل عليه نصف دينار فى عشرين ديناراً فأخرج النصف، فهلك قبل أن يدفعه إلى أهله، فبقيت تسعة عشر ونصف فلا زكاة عليه فيها، وإن كانت له إحدى وعشرون (٣) ديناراً ونصف، فأراد أن يزكيها، فيخرج عن العشرين نصفاً وعن الباقى عن العشرين ربع عشر الباقى ؛ لأن ما زاد من الدنانير والدراهم والطعام كله على ما يكون فيه الصدقة، ففيه الصدقة بحسابه، فإن هلكت الزكاة، وقد بقى عشرون ديناراً وأكثر، فيزكى ما بقى بربع عشره.

قال الشافعي رحمه الله: وهذا هكذا بما أنبتت الأرض والتجارة ، وغير ذلك من الصدقة والماشية ، إلا أن الماشية تخالف هذا في أنها بعدد ، وأنها معفو عما بين العددين. فإن حال عليه حول وهو في سفر ، فلم يجد من يستحق السهمان ، أو هو في مصر فطلب فلم يحضره في ساعته تلك من يستحق السهمان ، أو سجن ، أو حيل بينه وبين ماله ، فكل هذا عذر لا يكون به مفرطاً . وما هلك من ماله بعد الحول لم يحسب عليه في الزكاة ، كما لا يحسب ما هلك قبل الحول .

وإن كان يمكنه إذا حبس من يثق به فلم يأمره بذلك ، أو وجد أهل السهمان فأخر ذلك قليلاً أو كثيراً وهو يمكنه ،/ فلم يعطهم بوجود المال وأهل السهمان فهو مفرط .

<u>المارات</u> ص

وما هلك من ماله فالزكاة لازمة له فيما بقى فى يديه منه ، كأنّه (٤) كانت له عشرون ديناراً فأمكنه أن يؤدى زكاتها فأخرها ، فهلكت العشرون ، فعليه نصف دينار يؤديه متى وجده ، ولو كان له مال يمكنه أن يؤدى زكاته فلم يفعل ، فوجبت عليه الزكاة سنين ، ثم هلك أدى زكاته لما فرط فيه ، وإن كانت له مائة شاة فأقامت فى يده ثلاث سنين ، وأمكنه فى مضى السنة الثالثة أداء زكاتها فلم يؤدها ، أدى زكاتها لثلاث سنين ، وإن لم يمكنه فى السنة الثالثة أداء زكاتها حتى هلكت فلا زكاة عليه فى السنة الثالثة ، وعليه الزكاة فى السنين اللتين فرط فى أداء الزكاة فيهما .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ ويرجع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ زكاة ١ : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ أَحَدُ وَعُشْرِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ب): ﴿ كَأَنْ ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

### [٥٨] باب المال يحول(١) عليه أحوال في يدى صاحبه

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وإذا كانت لرجل خمس من الإبل ، فحال عليها (٢) أحوال وهي في يده ، لم يود زكاتها ، فعليه فيها زكاة عام واحد ؛ لأن الزكاة في أعيانها وإن خرجت منها شاة في السنة ، فلم يبق له خمس تجب فيهن الزكاة .

قال الربيع : وفيه قول آخر : أن عليه في كل خمس من الإبل أقامت عنده أحوالاً أداء زكاتها في كل عام أقامت عنده ، شاة في كل عام ؛ لأنه إنما يخرج الزكاة من غيرها

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وكذلك إن كانت له أربعون شاة ، أو ثلاثون من ۱/۱۸۸ البقر، أو عشرون ديناراً ،/ أو مائتا درهم ، أخرج زكاتها لعام واحد ؛ لأن زكاتها خارجة من ملكه مضمونة في يده لأهلها ضمان ما غصب.

قال الشافعي رحمه الله: ولو كانت إبله ستا ، فجال عليها ثلاثة أحوال ، وبعير منها يسوى شاتين فأكثر ؛ أدى زكاتها لثلاثة أحوال ؛ لأن بعيراً منها إذا ذهب بشاتين أو أكثر ، كانت عنده خمس من الإبل فيها زكاة .

قال الشافعي رَطِيُّك : ولو كانت عنده اثنان وأربعون شاة ، أو واحد وعشرون ديناراً، فحالت عليه ثلاثة أحوال أخذت من الغنم ثلاث شياه ؛ لأن شاتين يذهبان ويبقى (٣) أربعون فيها شاة ، وأخذت منه زكاة الدنانير ديناراً ونصفاً وحصة الزيادة ؛ لأن الزكاة تذهب ويبقى في يده ما فيه زكاة . وهكذا لو كانت له أربعون شاة أول سنة ، ثم زادت شاة فحالت عليها سنة ثانية ، وهي إحدى وأربعون ، ثم زادت شاة في السنة الثالثة ، فحالت عليها سنة وهي اثنتان وأربعون شاة ، كانت فيها ثلاث شياه ؛ لأن السنة لم تحل إلا وربها يملك فيها أربعين شاة .

قال الشافعي ضَافِينَ : فعلى هذا ؛ هذا الباب كله فيه الزكاة .

قال الشافعي رُطِّيُّنه : ولو كانت له أربعون شاة فحال عليها أحوال ولم تزد ، فأحب إلى أن يؤدي زكاتها لما مضى عليها من السنين ، ولا يبين لي أن نجبره إذا لم يكن له إلا

<sup>(</sup>١) في (ت) : ﴿ باب المال الذي يحول عليه . . .

<sup>(</sup>٣) في (ص): ( وتبقى ) . (٢) في (ص) : ﴿ فحال عليه ﴾ .

قال الربيع: وفى الإبل ، إذا كانت عنده خمس من الإبل فحال عليها أحوال كانت عليه فى كل حول شاة ؛ لأن الزكاة ليست من عينها ، إنما تخرج من غيرها ، وهى مخالفة للغنم التى فى عينها الزكاة .

## [09] باب البيع في المال الذي فيه الزكاة

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : ولو باع رجل رجلاً مائتي درهم بخمسة دنانير بيعًا فاسدًا ، فأقامت في يد المشترى شهراً ثم حال عليها الحول من يوم ملكها البائع، ففيها الزكاة من مال البائع ، وهي مردودة عليه ؛ لأنها لم تخرج من ملكه بالبيع الفاسد . وهكذا كل مال وجبت فيه الزكاة ، فبيع بيعًا فاسداً من ماشية أو غيرها ، زكي على أصل ملك المالك الأول ؛ لأنه لم يخرج من ملكه .

ولو كان البائع باعها بيعاً صحيحاً على أنه بالخيار ثلاثاً ، وقبضها المشترى أو لم يقبضها ، فحال عليها حول من يوم ملكها البائع ، وجبت فيها الزكاة ؛ لأنه لم يتم خروجها / من ملك البائع حتى حال عليها الحول ، ولمشتريها ردها للنقص الذى دخل عليها بالزكاة ، وكذلك لو كان الخيار للبائع والمشترى معاً .

قال الشافعي رحمه الله : ولو كان الخيار للمشترى دون البائع ، فاختار إنفاذ البيع بعدما حال عليها الحول ، ففيها قولان :

أحدهما: أن على البائع الزكاة ؛ لأن البيع لم يتم إلا بعد الحول ، ولم يتم خروجها من ملكه بحال .

قال : والقول الثانى : أن الزكاة على المشترى ؛ لأن الحول حال وهى ملك له ، وإنما له خيار الرد ـ إن شاء ـ دون البائع .

قال الربيع : وكذلك لو كانت له أمة ، كان للمشترى وطؤها في أيام الخيار دون البائع ، فلما كان أكثر الملك للمشترى كانت الزكاة عليه إذا حال عليها الحول من يوم اشتراها وقبضت ، وسقطت الزكاة عن البائع ؛ لأنها قد خرجت من ملكه ببيع صحيح.

قال الشافعي رحمه الله : ولو باع الرجل صنفاً من مال وجبت فيه الزكاة قبل حوله بيوم، على أن البائع فيه بالخيار يوماً ، فاختار إنفاذ البيع بعد يوم ، وذلك بعد تمام حوله

۱۷۷/ب ص

١٨٨٠ كانت في المال الزكاة ؛ لأن البيع لم يتم حتى حال عليه الحول قبل أن يخرج / من ملكه، وكان للمشترى رده بنقص الزكاة منه . ولو اختار إنفاذ البيع قبل أن يمضى الحول، لم يكن فيه زكاة ؛ لأن البيع قد تم قبل حوله .

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا كل صنف من المال باعه قبل أن تجل الصدقة فيه وبعده ، من دنانير ودراهم وماشية لا اختلاف فيها ، ولا عليه بفرق (١) بينها .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا باع دنانير بدراهم ، أو دراهم بدنانير ، أو بقرأ بغنم، أو بقرأ ببقر ، أو غنماً بغنم (٢) ، أو إبلاً بإبل أو غنم ، فكل ذلك سواء ، فأى هذا باع قبل حوله فلا زكاة على البائع فيه ؛ لأنه لم يحل عليه الحول في يده ، ولا على المشترى حتى يحول عليه حول من يوم ملكه .

قال الشافعي رحمه الله: وسواء إذا زالت عين المال من الإبل أو الذهب ، بإبل أو ذهب أو بغيرهما (٣) لا اختلاف في ذلك . فإذا باع رجل رجلاً نخلاً فيها تمر ، أو تمرأ دون النخل فسواء؛ لأن الزكاة إنما هي في التمر(٤) دون النخل. فإذا ملك المشترى الثمرة، بأن اشتراها بالنخل، أو بأن اشتراها منفردة شراء يصح ، أو وهبت له ، وقبضها، أو أقر له بها ، أو تصدق بها عليه ، أو أوصى له بها ، أو أى وجه من وجوه الملك صح له ملكها به . فإذا صح له ملكها قبل (٥) ترى فيها الحُمْرة أو الصفرة ، وذلك الوقت الذي يحل فيه بيعها على أن يترك حتى يبلغ ، فالزكاة على مالكها الآخر ؛ لأن أول وقت زكاتها أن ترى (٦) فيها حمرة أو صفرة ، فَيُخْرَص ، ثم يؤخذ ذلك تمرأ .

قال الشافعي رحمه الله: فإن ملكها بعدما رئيت فيها حمرة أو صفرة ، فالزكاة في التمر من مال مالكها الأول ، ولو لم يملك الزكاة المالك الآخر ، خرصت الثمرة قبل يملكها <sup>(٧)</sup> ، أو لم تخرص .

قال الشافعي رحمه الله : ولا يختلف (٨) الحكم في هذا في أي وجه ملك به

<sup>(</sup>١) كذا في (ب،ت) : ﴿ بِفَرَقَ ﴾ بالباء ، وهي غير منقوطة في (ص) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ أَوْ غَنِمَا بِبَقْرِ ﴾ وما أثبتناه من (ص،بت) وهو الصواب ؛ لأنه سبق أن قال : ﴿ أَوْ بقرا بغنم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ١ أو بغيرها ، وفي (ت): ١ أو غيرهما ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ في الثمر ﴾ وهي غير منقوطة في (ت).

<sup>· (</sup>٥) في (ب) : « قبل أن ترى » وما أثبتناه من (ص، ت)ولكن في (ص) : « يرى » ·

<sup>(</sup>٧) في (ص): ٤ عَلَكُهَا ٤ . (٦) في (ص) : ١ أن يرى ١ .

<sup>(</sup>٨) في (ص) : ٩ ولا تختلف ٤ .

الثمرة (١) بحال ، فى الزكاة ولا فى غيرها ، إلا فى وجه واحد وهو أن يشترى الثمرة بعدما يبدو صلاحها ، فيكون العشر فى الثمرة لا يزول ، ويكون البيع فى الثمرة مفسوخاً ، كما يكون لو باعه عبدين أحدهما له والآخر ليس له مفسوخاً ، ولكنه يصح لا يصح غيره \_ إذا باعه على ترك الثمرة أن يبيعه تسعة أعشار الثمرة ، إن كانت تسقى بعين ، أو كانت بعلاً ، وتسعة أعشارها ونصف عشرها إن كانت تسقى بغرب . وببيعه جميع ما دون خمسة أوسق ، إذا لم يكن للبائع غيره ، فيصح البيع .

ولو تعدى المصدق ، فأخذ مما ليست فيه الصدقة ، وزاد فيما فيه الصدقة ، فأخذ أكثر منها ، لم يرجع فيه المشترى على البائع، وكانت مظلمة دخلت على المشترى .

1/۱۷۸

/ قال الشافعى (٢) رحمه الله: ولو كان لواحد حائط فيه خمسة أوسق ، فباع ثمره من واحد أو اثنين بعدما يبدو صلاحها ، قفيه الزكاة كما وصفت في مال البائع نفسه ، ولو باعه قبل يبدو (٣) صلاحه ، ولم يشترط أن يقطع من واحد أو اثنين ، ففيه الصدقة، والبيع فيه فاسد .

قال الشافعي رحمه الله : وإن استهلك المشترى الثمرة كلها أُخِذَ رب الحائط بالصدقة . وإن أفلس أخذ من المشترى قيمتها بما اشترى من ثمنها العُشْر ، ورد ما بقى على رب الحائط . وإن لم يفلس البائع أُخِذَ بُعشرِها ؛ لأنه كان سبب هلاكها (٤) . وإن كان الحائط . وإن لم يفلس البائع أُخِذَ بُعشرِها ؛ لأنه كان سبب هلاكها (٤) . وإن كان للمشترى غرماء ، فكان ثمن ما استهلك من العُشْر عَشَرة (٥) ولا يوجد مثله ، وثمن العُشْر عشر مثله عشرون يوم تؤخذ الصدقة ، اشترى بعَشرة نصف العُشْر ؛ لأنه ثمن العُشْر الذى استهلكها (٦) ، وهو له دون الغرماء ، وكان لولى الصدقة أن يكون غريماً يقوم مقام أهل السهمان في العَشرة الباقية على رب الحائط .

قال الشافعي رحمه الله : فإن باع رب الحائط ثمرته ، وهي خمسة أوسق من رجلين

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ التمرة ﴾.

<sup>(</sup>۲) من هنا إلى آخر الباب ليس موضعه في (ص) هنا ، وإنما هو في الباب الذي بعده: « باب ميراث القوم المال » وقال السراج البلقيني مبرراً ذلك : « اعلم أن الربيع ذكر بعد هذا باب ميراث القوم المال ، وذكر فيه مسائل من الباب الذي قبله ، فنقلتها منه ، ووضعتها في الباب الذي يناسبها ، ولم أُعِدْها في الموضع الذي وضعها في الباب الذي يناسبها ، ولم أُعِدْها في الموضع الذي وضعها في الربيع لقرب البابين إنما أفعل ذلك حيث تباعدا » (١٨٨/ب/ت) .

 <sup>(</sup>٣) في (ب) : ٩ قبل أن يبدو ٩ وما أثبتناه من (ص،ت) .
 (٤) في (ص) : ٩ استهاركها ٩ .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ عشرة ﴾ والهاء غير منقوطة في (ت ، ص) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ٩ استهلكه ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

قبل أن يبدو صلاحها ، على أن يقطعاها كان البيع جائزاً ، فإن قطعاها قبل أن يبدو 1/۱۸۹ صلاحها، فلا زكاة فيها /. وإن تركاها حتى يبدو صلاحها(۱) ، ففيها الزكاة . فإن أخذهما رب الحائط بقطعها فسخنا البيع بينهما ؛ لأن الزكاة وجبت فيها فلا يجوز أن يقطع، فيمنع الزكاة ، وهي حق لأهلها ، ولا أن تؤخذ بحالها تلك ، وليست الحال التي أخذها فيها رسول الله ﷺ، ولا يثبت / للمشترى على البائع ثمرة في نخله ، وقد شرط قطعها ، ولا يكون في هذا البيع إلا فسخه . ولو رضى البائع بتركها ، حتى تُجَدُّ في نخله، ورضى المشتريان لم يرجعا على البائع بالعُشْر ؛ لأنه قد أقبضهما جميع ما باعهما من الثمرة ولا عُشْرَ فيه ، وعليهما أن يزكيا بما وجب من العُشْر .

قال الشافعي رحمه الله : ولو كانت المسألة بحالها ، فتركها المشتريان حتى بدا صلاحها، فرضى البائع بتركها ، ولم يرضه المشتريان ، كان فيها قولان :

أحدهما : أن يجبرا على تركها ، ولا يفسخ البيع بما وجب فيها من الصدقة .

والثاني : أن يفسخ البيع ؛ لأنهما شرطا القطع ، ثم صارت لا يجوز قطعها بما استحق من الصدقة فيها .

قال الشافعي رحمه الله : ولو رضى أحد المشتريين إقرارها والبائع ، ولم يرضه الآخر جبرا في القول الأول على إقرارها ، وفي القول الآخر يفسخ نصيب الذي لم يرض ، ويُقَرّ نصيب الذي رضي ، وكان كرجل اشترى نصف الثمرة ، وإذا رضي إقرارها ثم أراد قطعها قبل الجِداد لم يكن له قطعها كلها ، ولا فسخ للبيع ، إذا ترك رده مرة لم يكن له رده بعدها، وكل هذا إذا باع الثمرة مُشاعاً قبل (٢) يبدو صلاحها (٣).

قال الشافعي رحمه الله : فإن كان لرجل حائط في ثمره خمسة أوسق ، فباع رجلاً منه نخلات بأعيانهن ، وآخر نخلات بأعيانهن بعدما يبدو صلاحه ، ففيه العشر ، والبيع مفسوخ إلا أن يبيع من كل واحد منهما تسعة أعشاره . وإن كان هذا البيع قبل أن يبدو صلاح الثمرة على أن يقطعاها ، فقطعا منها شيئاً ، وتركا شيئاً حتى يبدو صلاحه ، فإن كان فيما يبقى خمسة أوسق ففيه الصدقة ، والبيع فيه كما وصفت في المسألة قبله . فإن لم يكن فيما بقى من الثمرة خمسة أوسق فالبيع جائزلا يفسخ ، ويؤخذ بأن يقطعها ، إلا أن يتطوع البائع بتركها لهما .

<sup>(</sup>١) ( حتى يبدو صلاحها ؛ ساقطة من (ص) .

 <sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ قبل أن يبدو ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت) .

وإن قطعا الثمرة بعدما يبدو صلاحها فقالا : لم يكن فيها خمسة أوسق ، فالقول قولهما مع أيمانهما ، ولا يفسخ البيع في هذا الحال ، فإن قامت بينة على شيء ، أخذ بالبينة ، وإن لم تقم بينة قُبِلَ قول رب المال فيما طرح عن نفسه به الصدقة أو بعضها ، إذا لم تقم عليه بينة بخلاف ما قال .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا قامت بينة بأمر يطرح عنه الصدقة أو بعضها ، وأقر بما يثبت عليه الصدقة أو يزيدها أَخَذْتُ بقوله ؛ لأنى إنما أقبل بينته إذا كانت كما ادعى فيما يدفع به عن نفسه ، فإذا كذبها قبلت قوله في الزيادة على نفسه ، وكان أثبت عليه من بينته .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا كان للرجل الحائط ، لم يمنع قطع ثمره من حين تطلع إلى أن ترى فيه الحمرة . فإذا رئيت فيه الحمرة منع قطعه حتى يُخْرَص ، فإن قطعه قبل يخرص ، وبعد (١) ما يرى فيه الحمرة فالقول قوله فيما قطع منه ، وإن أتى عليه كله مع يمينه، إلا أن يعلم غير قوله ببينة أهل مصره ، فيؤخذ ذلك منه بالبينة .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا أخذ (٢) ببينته أو قوله ، أخذ بتمر وسط سوى تمر حائطه حتى يُستَوْفَى منه عشره ، ولا يؤخذ منه ثمنه .

قال الشافعي: فهذا إن خرص عليه ثم استهلكه ، أخذ بتمر (٣) مثل وسط تمره (٤).

## [٦٠]/ باب ميراث القوم المال

<u>۱۷۷/ب</u> ص ۱۸۹/ب ت

أخبرنا الربيع قال: / أخبرنا الشافعي قال: وإذا ورث القوم الحائط فلم يقتسموا ، وكانت في ثمره كله خمسة أوسق فعليهم الصدقة ؛ لأنهم خلطاء يُصَدِّقون صدقة الواحد.

1/174

قال الشافعي رحمه الله: / فإن اقتسموا الحائط مثمراً قسماً يصح ، فكان القسم قبل (٥) يرى في الثمرة صُفُرَة أو حُمْرة فلا صدقة على من لـم يكـن في نصيبه خمسة أوسق، وعلى من كان في نصيبه خمسة أوسق صدقة .

قال الشافعي رحمه الله : فإن اقتسموا بعدما يرى فيه صفرة أو حمرة ، صُدُّق كله

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ بعد ﴾ بدون واو العطف ، وما أثبتناه من (ص ، ت) . --

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ وإذا أخذت ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢ ، ٤) في (ص) : ﴿ ثمر، في الموضعين ،

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ قبل أن يرى ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

صدقة الواحد ، إذا كانت في جميعه خمسة أوسق أخذت منه الصدقة ؛ لأن أول محل الصدقة أن يرى(١) الحمرة والصفرة في الحائط ؛ خُرص الحائط ، أو لم يُخْرَص .

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: كيف جعلت صدقة النخل والعنب اللذين يخرصان أولاً وآخراً دون الماشية والورق والذهب، وإنما أول ما تجب فيه الصدقة عندك وآخره الحول دون المُصدِّق؟

قيل له ـ إن شاء الله تعالى: لما خرصت الثمار من الأعناب والنخل لرسول الله ﷺ حين طابت ، علمنا أنه لا يخرصها ولا زكاة له فيها . ولما قبضها تمرأ وزبيباً علمنا أن آخر ما تجب فيه الصدقة منها أن تصير تمرأ أو زبيباً على الأمر المتقدم .

فإن قال : ما يشبه هذا ؟ قيل : الحج له أول وآخران : فأول آخريه (٢) رمى الجمرة (٣) والحلاق (٤) ، وآخر آخريه (٥) زيارة البيت بعد الجمرة والحلاق (٦) ، وليس هكذا العمرة ولا الصوم ولا الصلاة ، كلها لها أول وآخر واحد ، وكُلُّ كما (٧) سَنَّ رسول الله ﷺ .

قال الشافعي رحمه الله: ولو اقتسموا ، ولم تر فيه صفرة ولا حُمرة ، ثم لم يقترعوا عليه حتى يعلم حق كل واحد منهم ، أو لم يتراضوا حتى يعلم كل واحد منهم حقه ، حتى يرى فيه صفرة أو حمرة ، كانت فيه صدقة الواحد ؛ لأن القسم لم يتم إلا بعد وجوب الصدقة فيه .

قال الشافعي رحمه الله : والقول قول أرباب المال في أنهم اقتسموا قبل أن يرى فيه صفرة أو حمرة ، إلا أن تقوم فيه بينة بغير ذلك .

قال الشافعي رحمه الله: فإن كان الحائط خمسة أوسق ، فاقتسمه اثنان ، فقال أحدهما : اقتسمناه قبل أن ترى فيه حمرة أو صفرة ، وقال الآخر : بعد ما رُئيت فيه ، أخذت الصدقة من نصيب الذى أقر أنهما اقتسماه بعدما حلت فيه الصدقة بقدر ما يلزمه، ولم تؤخذ من نصيب الذى لم يقر .

قال الشافعي رحمه الله : ولو اقتسما الثمرة دون الأرض والنخل ، قبل أن يبدو

<sup>(</sup>١) في (ص) : ( ترى ) . (٢) في (ص) : ( آخوته ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ الجمرات ﴾ وهو خطأ ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ وَالْحَلَّقِ ﴾ وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ (ص،ت) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ آخرته ﴾. (٦) في (ب) : ﴿ الحلق ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ﴿ وكل ما سنَّ ﴾ .

قال: ولو اقتسماه بعدما يبدو صلاحه ، كانت فيه الزكاة كما يكون على الواحد في الحالين معاً (١) .

۱۷۸/ <u>ب</u> ص

/ قال الشافعي رحمه الله: وإذا ورث الرجل حائطاً فأثمر ، أو أثمر (٢) حائطه ولم يكن بالميراث ، أخذت (٣) الصدقة من ثمر الحائط. وكذلك لو ورث ماشية ، أو ذهباً ، أو ورقاً، فلم يعلم ، أو علم فحال عليه الحول ، أخذت صدقتها ؛ لانها في ملكه وقد حال عليها حول، وكذلك ما ملك بلا علمه (٤).

<u>1/۱۷۹</u> ص

# [71] / باب ترك التعدى على الناس في الصدقة ت

[ ۸۳۸] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبًان ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي عليه قالت: مُرَّ عَلَى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً (٥) ذات ضرع فقال عمر :ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة. فقال عمر : ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ، لا تفتنوا(٢) الناس ، لا تأخذوا حَزَرات(٧) المسلمين ، نكبوا (٨) عن الطعام .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: توهم عمر أن أهلها لم يتطوعوا بها ، ولم ير عليهم في الصدقات ذات در ، فقال هذا . ولو علم أن المُصدِّق جبر أهلها على أخذها لردها

<sup>(</sup>١) هنا في (ص) ما نقله البلقيني في الباب السابق ، وأثبتناه هناك لأنه لا صلة له بالميراث .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ أَو ثَمْرَ حَاتُطُهُ ﴾ . (٣) في (ص) : ﴿ أَخِذَ الْصِدَقَةَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هنا في جميع النسخ كلام للشافعي نقله البلقيني في باب « ما تجب فيه الزكاة » ثم أعاده هنا ، وهو هناك اليق، فأثبتناه هناك ، ولم نثبته هنا ، وهو ليس في (ص) هناك ، وإنما هنا إلى آخر الباب .

<sup>(</sup>٥) حافلاً : مجتمعاً لبنها ، يقال : حَفَّلْت الشاة : تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها فهي مُحفَّلة .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ يَفْتَنُوا ﴾ بالياء في أولها .

<sup>(</sup>٧) حَزَرًات : جمع : جَزْرَة : خيار أموالهم ، يطلق على الذكر والأنثى .

<sup>(</sup>٨) نكبوا عن الطعام: أى ابتعدوا عن ذوات الدر لا تأخذوها ؛ لأن أصحابها يطعمون من لبنها . قال موسى بن طارق : قلت لمالك : ما معناه ؟ قال : لا يأخذ المصدق لبوناً .

<sup>[</sup> ٨٣٨] \* ط: (١/ ٢٦٧) (١٧) كتاب الزكاة \_ (١٦) باب النهى عن التضييق على الناس في الصدقة .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : (٣/ ١٢٦) كتاب الزكاة \_ ما يكره للمصدق من الإبل \_ من طريق أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد نحوه .

[۸۳۹] قال الشافعي رحمه الله : وقد بلغنا أن رسول الله على قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن مُصَدِّقاً : ﴿ إِياكُ وكرائم أموالهم ﴾ وفي كل هذا دلالة على ألا يؤخذ خيار المال في الصدقة ، وإن أخذ فَحَقُّ على الوالي رده إلى أهله (١) ، وأن يجعله من ضمان المصدق ؛ لانه تعدى بأخذه حتى يرده على أهله . وإن فات ضَمنه المصدق وأخذ من أهله ما عليهم ، إلا أن يرضوا بأن يرد عليهم فضل ما بين القيمتين ، فيردها المصدق وينفذ ما أخذ (٢) مما هو فوق ذلك لمن قسم له من أهل السَّهْمان .

[ ٨٤٠] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعى قال: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبًان : أنه قال : أخبرنى رجلان من أشجع : أن محمد بن مسلمة الانصارى كان يأتيهم مُصَدِّقاً فيقول لرب المال : أخرج إلى صدقة مالك ؛ فلا يقود إلى شاة فيها وَفَاء (٣) من حقه إلا قبلها .

قال الشافعي رحمه الله: وسواء أخذها المصدق، وليس فيها تعد ، أو قادها إليه رب المال وهي وافية .

وإن قال المصدق لرب المال : أخرج زكاة مالك ، فأخرج أكثر مما عليه (٤) ، فإن

<sup>(</sup>١) ﴿ إِلَى أَهِلُهِ ﴾ : سقط من (ب ، ت) وأثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ٩ ما أخذ هو ٩ بزيادة : ٩ هو ٩ وما أثبتناه من (ت ، ص) .

<sup>(</sup>٣) وَفَاء حقه: أي عدل حقه.

<sup>(</sup>٤) في (ص، ت) بعد قوله : 9 فأخرج أكثر بما عليه » : 9 أن ما أخرج أكثر بما عليه » ويبدو أن هناك سقطا ، وأن الكلام : 9 فأخرج أكثر بما عليه ، فأعلمه المصدق أن ما أخرجه أكثر بما عليه » ولم نثبت ذلك في الصلب ؟ لأن الكلام يستقيم بدونه . والله تعالى أعلم .

<sup>[</sup>٨٣٩] سبق برقم [٧٦٨] وخرج هناك .

<sup>[</sup> ٨٤٠] \* ط: (١/ ٢٦٧) الموضع السابق .

هذا وقد روى البيهقى بسنده عن الشافعى فى هذا الباب قال : أخبرنا الثقة ، عن عمرو بن مسلم وابن طاوس : أن طاوساً ولى صدقات الركب لمحمد بن يوسف ، فكان يأتى القوم فيقول : ذكوا يرحمكم الله مما أعطاكم الله ، فما أعطوا قبله ، ثم يسألهم : أين مساكينهم ، فيأخذها من هذا ويدفعها إلى هذا ، وإنه لم يأخذ لنفسه فى عمله ، ولم يبع ، ولم يرفع إلى الوالى شىء ، وإن الرجل من الركب كان إذا ولى لم نقل له: هلم .

قال الشافعي: وهذا يسع من وليهم عندى ، وأحب إلى أن يحتاط لأهل السهمان . (المعرفة ١/٣) .

طاب به نفسا بعد علمه أخذه منه ، وإلا أخذ منه ما عليه ولا يسعه أخذه إلا حتى يُعلِّمُه أن ما أعطاه أكثر مما عليه .

#### [٦٢] باب غلول الصدقة

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : فرض الله عز وجل الصدقات، وكان حَبْسُها حراماً ، ثم أكد تحريم حبسها فقال عز وعلا : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْله هُوَ خَيْرًا لَهُم بَلْ هُوَ شَرَّ لَهُم ﴾ الآية [ آل عمران : ١٨٠] ، وقال تبارك وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنَزُونَ (٣٠) ﴾ [التوبة] .

قال/ الشافعي رحمه الله : وسبيل الله ، والله أعلم : ما فرض من الصدقة .

[ ٨٤١] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سفيان بن عُيينَةَ قال : أخبرنا جامع بن أبى راشد وعبد الملك بن أعين ، سمعا أبا واثل يخبر عن عبد الله بن مسعود يقول : سمعت رسول الله علي يقول / : « ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة شجاع أقرع، يَفرُ منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه » ثم قرأ علينا: ﴿ سَيْطُولُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمُ الْقَيَامَةُ ﴾ [ آل عمران : ١٨٠] .

[٨٤٢] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال: أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يُسْأَلُ عن الكنز فقال: هو المال الذى لا تؤدى منه الزكاة .

۱۹۰/ب ت

۱۷۹/ب ص

<sup>[</sup>٨٤١] سبق هذا الحديث برقبم [٧٥١] وخرج هناك .

<sup>[</sup>٨٤٢] \* ط: (١/ ٢٥٦) (١٧) كتاب الزكاة \_ (١٠) باب ما جاء في الكنز . (رقم ٢١) .

<sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق: (۱۰۹/۶ - ۱۰۹) كتاب الزكاة ـ باب إذا أديت زكاته فليس بكتر عن معمر عن أيوب عن نافع نحوه ، وزاد : ﴿ وإن كان مدفوناً ، فإن لم تؤدها فهو كنز ، وإن كان ظاهراً ». (رقم (۷۱٤).

وعن عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه ، وفيه : ﴿ وَإِنْ كَانَ تَحْتُ سَبِعَ أَرْضَيْنَ ، وَمَا كَانَ ظَاهُراً لَا يُؤْدَى زَكَاتُهُ فَهُو كَتْزٍ ﴾ . رقم (٧١٤١- ٧١٤٢) .

وعن ابن جريج قال : أخبرنى من سمع نافعاً يذكر عن ابن عمر مثل هذا ، وزاد : إنما الكنز الذى ذكر الله في كتابه مالم تؤد ركاته . (رقم ٧١٤٤) .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شبية : (٣/ ١٩٠) كتاب الزكاة \_ ما قالوا في المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز \_ عن أبي خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن مكحول ، عن ابن عمر .

وأحاله على أثر لجابر بن عبد الله : ﴿ أَيْ مَالَ أَدَى زَكَاتُهُ فَلَيْسُ بَكُنْرُ ﴾ .

قال الشافعي رحمه الله: وهذا كما قال ابن عمر إن شاء الله تعالى ؛ لأنهم إنما عذبوا على منع الحق ، فأما على دفن أموالهم وحبسها فذلك غير محرم عليهم ، وكذلك إحرازها ، والدفن ضرب من الإحراز ، ولولا إباحة حبسها ما وجبت فيها الزكاة في حول ؛ لأنها لا تجب حتى تحبس حولاً .

[٨٤٣] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى (١) قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله ابن دينار ، عن أبى صالح (٢) ، عن أبى هريرة: أنه كان يقول : من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقْرَع له زَبِيَتان ، يطلبه حتى يمكنه يقول: أنا كنزك .

[488] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عُيينَة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال: استعمل رسول على عبادة بن الصامت على صدقة فقال: ( اتق الله يا أبا الوليد ، لا تأتى يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رُغَاء أو بقرة لها خُوار أو شاة لها ثُوَاج (٣) » ، فقال : يا رسول الله ، وإن ذا لكذا ؟ فقال رسول الله على والذي نفسى بيده ، إلا من رحم الله تعالى » فقال : والذي بعثك بالحق لا أعمل على والذي أبداً .

<sup>(</sup>١) هذه الرواية ساقطة من (ت) .

<sup>(</sup>٢) • عن أبى صالح » : ساقطة من (ب) وأضفناها من (ص) ، وهي موجودة في الموطأ ، مصدر الإمام الشافعي .

<sup>(</sup>٣) ثؤاج: صياح الغنم.

<sup>[</sup>٨٤٣] \* ط : (٢/ ٢٥٦) الموضع السابق: مالك ، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح السَّمَّان عن أبي هريرة . وقد سبق برقم [٢٥٧] وخرج هناك بأكثر نما هنا ، بفضل الله عز وجل .

<sup>[</sup>٨٤٤] هذا الحديث ليس موضعه هنا في (ص) وإنما هو فيها تحت ترجمة خاصة ، وهي ﴿ باب الغلول في الصدقة والعتاقة ﴾ وليس في هذا الباب إلا ذلك الحديث ، وهو في (١٨٠/ب/ص) وقد نقله البلقيني هنا ووحد الباين وخيراً فعل .

قال البلقيني : اعلم أن الربيع بوب هذا الباب ، وأخرج فيه ما ذكرنا ، ثم بعد هذا خمسة أبواب ذكر ما يناسب التبويب المذكور ، وهو باب الغلول في الصدقة .

<sup>\*</sup> مسئد الحميدى: (٢/ ٣٩٧) عن سفيان به \_ رقم (٨٩٥) وهو تحت حديث عدى بن عميرة الكندى . قال الهيشمى: (٣/ ٨٦): رجاله رجال الصحيح .

<sup>\*</sup> المستلوك: (٣/ ٣٥٤) من طريق الحميدى به وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجه ، وقال الذهبي : منقطم .

### [٦٣] باب ما يحل للناس أن يعطوا من أموالهم

قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَلا تَيَمُّوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ الآية [البقرة : ٢٦٧] .

قال الشافعي رحمه الله: يعنى \_ والله أعلم: تأخذونه لأنفسكم ممن لكم عليه حق، فلا تنفقوا ما (١) لا تأخذون لأنفسكم ، يعنى لا تعطوا مما خبث عليكم \_ والله أعلم \_ وعندكم طيب .

قال الشافعي رحمه الله: فحرام على من عليه صدقة أن يعطى الصدقة من شرها ، وحرام على من له تمر أن يعطى العُشر من شرها ، ومن له الحنطة أن يعطى العُشر من شرها ، ومن له إبل أن يعطى الزكاة من شرها إذا ولى إعطاءها أهلها ، وعلى السلطان أن يأخذ ذلك منه ، وحرام عليه \_ إن غابت أعيانها(٢) عن السلطان فَقُبِل قوله \_ أن يعطيه من شرها ويقول: ماله كله هكذا .

[٨٤٥] أحبرنا (٣) الربيع: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي ، عن جَرِير بن عبد الله البَجَلِيِّ قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِذَا أَتَاكُم اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال الشافعي رحمه الله: يعنى ـ والله أعلم: أن يوفوه طائعين ولا يَلُوُوه (٤) ، لا أن يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم ، فبهذا نأمرهم ، ونأمر المصدق .

 <sup>(</sup>١) في (ص): ( عما لا تأخلون ) .
 (٢) في (ص): ( اعنابها ) وهو خطأ ظاهر .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ قَالَ الربيم ﴾ . ﴿ ٤) لُواَه : مَطَلَه .

<sup>[</sup>۸٤٨] \* مسئد الحميدي : ( ٢/ ٣٤٩ \_ رقم ٧٩٦) عن سفيان بن عيينة به .

<sup>\*</sup> م: (٢/ ٧٥٧) (١٢) كتاب الزكاة \_ (٥٥) باب إرضاء الساعى ما لم يطلب حراما \_ من طرق عن داود به ولفظه : ﴿ إِذَا أَتَاكُم المصدق فليصدر عنكم ، وهو عنكم راض ٤ . (رقم ١٧٧/ ٩٨٩)

<sup>\*</sup> ت : (٣/ ٣٠) (٥) كتاب الزكاة \_ (٢٠) باب ما جاء في رضا المُصَدِّق ـ من طريق سفيان به .رقم (٦٤٨).

وأحاله على حديث قبله عن مجالد عن الشعبي به . (رقم ٦٤٧).

وقال : حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالد ، وقد ضعف مجالداً بعض أهل العلم ، وهو كثير الغلط .

#### · [78] باب الهدية للوالى بسبب الولاية

[١٤٦] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزُّهْري ، عن عُرْوَةَ بن الزبير ، عن أبي حُميْد السَّاعِدي قال : استعمل النبي ﷺ رجلاً من الأَرْد يقال له : ابن اللَّتبيَّة على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم ، وهذا أهدى إلى (١) ، فقام النبي ﷺ على المنبر فقال : ﴿ ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا / فيقول : هذا لكم وهذا أهدى إلى ؟ فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا ؟ فو الذي نفسى بيده ، لا يأخذ أحد منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رُغاء ، أو بقرة لها خُوار أو شاة تَبْعَر (٢) ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرة إبطية ثم قال : ﴿ اللهم هل بلغت ﴾ .

[٨٤٧] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عُيينَة ، عن هشام ابن عُروَة ، عن أبيه ، عن أبي حميد الساعدي قال : بصر عيني، وسمع أذني رسول الله عني مثله .

قال الشافعي : فيحتمل قول النبي ﷺ في ابن اللتبية تحريم الهدية إذا لم يكن

[٨٤٧] انظر تخريج الحديث السابق .

1/۱۹۱

<sup>(</sup>١) في (ص، ت): ( أهدى لي ). (٢) الرغاء للإبل ، والخوار للبقر ، واليعار للشياة ، اصواتها .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَسَلُوا ﴾ : سقطت من طبعة الدار العلمية .

<sup>[</sup>٨٤٦] \* خ : (١/ ٣٣٧) (٩٣) كتاب الأحكام \_ (٢٤) باب هدايا العمال \_ من طريق على بن عبد الله عن سفيان نحوه .

قال سفیان : قصه علینا الزهری ، وزاد هشام عن أبیه ، عن أبی حمید قال : سمع أذنای ، وأبصرته عینی ، وسلوا زید بن ثابت فإنه سمعه معی . ولم یقل الزهری : « سمع أذنی . . . » (رقم ۷۱۷٤) .

<sup>\*</sup> م : (۱٤٦٣/٣) (٣٣) كتاب الإمارة ـ من طرق عن سفيان بن عيينة به . ( رقم ٢٦/ ١٨٣٢) . ومن طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى نحوه

ومن طريق أبى أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه نحوه ﴿ (رقم ٢٧/ ١٨٣٢) .

ومن طریق أبی معاویة وعبدة ، وابن نمیر ، وعبد الرحیم بن سلیمان ، وسفیان کلهم عن هشام به . وراد سفیان : «قال : بصر عینی ، وسمع آذنای ، وسلوا زید بن ثابت فإنه کان حاضراً معی » . (رقم /۱۸۳۲/۲۸) .

أهدى(١) له إلا بسبب السلطان ، ويحتمل أن الهدية لأهل الصدقات إذا كانت بسبب. الولاية لأهل الصدقات ، كما يكون ما تطوع به أهل الأموال مما ليس عليهم لأهل الصدقات ، لا لوالى الصدقات .

1/۱۸۰ ص قال الشافعي رحمه الله : وإذا أهدى واحد / من القوم للوالى هدية ، فإن كانت لشيء ينال به منه حقاً أو باطلاً، أو لشيء ينال (Y) منه حق أو باطل ، فحرام على الوالى أن ياخذها ؛ لأن حراماً عليه أن يستعجل على أخذه الحق لمن ولى أمره ، وقد ألزمه الله عز وجل أخذ الحق لهم ، وحرام عليه أن يأخذ لهم باطلاً ، والجُعُل (Y) عليه أحرم . وكذلك إن كان أخذ منه ليدفع به عنه ما كره ، إما أن يدفع عنه بالهدية حقاً لزمه فحرام عليه دفع الحق إذا لزمه وأما أن يدفع عنه بالهلا أن يدفع عنه بكل حال .

قال الشافعي رحمه الله: وإن أهدى له من غير هذين الوجهين أحد من أهل ولايته وكانت(٤) تفضلاً عليه أو شكراً لحسن في المعاملة فلا يقبلها ، وإن قبلها كانت في الصدقات، لا يسعه عندى غيره إلا أن يكافئه عليه بقدرها فيسعه أن يتمولها .

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان من رجل لا سلطان له عليه ، وليس بالبلد الذي له به سلطان ، شكراً على حسن ما كان منه ، فأحب إلى أن يجعلها لأهل الولاية إن قبلها ، أو يدع قبولها ، فلا يأخذ على الحسن مكافأة ، وإن قبلها فتمولها لم تحرم عليه عندى .

[٨٤٨] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: وقد أخبرنا مُطَرِّف بن مَازِن ، عن شيخ ثقة سماه لا يحضرني ذكر اسمه: أن رجلاً ولي عَدَنَ فأحسن فيها (٥) ، فبعث إليه بعض الأعاجم بهدية حمداً له على إحسانه ، فكتب فيها إلى عمر بن عبد العزيز فأحسبه قال قولاً معناه: تجعل في بيت المال .

[٨٤٩] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا محمد بن عثمان بن صفوان

 <sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ إِذَا لَم تَكُن الهلية له ﴾ وما أثبتناه من (ت،ص) .

<sup>(</sup>٢) في (ص): ( نال منه حق أو باطل ) . (٣) الجُمُل: الأجر ؛ أي يأخذ أجرًا من المصدقين .

<sup>(</sup>٤) في (ب): ( فكانت ) وما أثبتناه من (ص، ت) .

<sup>(</sup>٥) في طبعة الدار العلمية : ﴿ فأحسن فيه ا مخالفة جميع النسخ .

<sup>[</sup>٨٤٨] \* المعرفة للبيهقي: (٣/ ٣٢١) كتاب الزكاة - الهدية للوالى بسبب الولاية - من طريق أبي العباس الأصم، عن الربيم به

ولم أعثر عليه عند غير الشافعي . رحمة الله عليه .

<sup>[</sup>٨٤٨] المصدر السابق: (الموضع السابق) من طريق أبي العباس الأصم ، عن الربيع به .

شرح السنة للبغوى: ( ٣/ ٣١٢) كتاب الزكاة \_ باب وعيد مانع الزكاة \_ من طويتين عن أبى بكر

الجُمَحِيُّ ، عن هشام بن عُرُوءَ ، عن أبيه ، عن عائشة وَلِيُّها : أن رسول الله عَلِيُّ قال: الا تخالط الصدقة مالا إلا أهلكته».

قال الشافعي: يعنى ـ والله أعلم: أن خيانة الصدقة تتلف المال المخلوط بالخيانة من الصدقة .

قال الشافعي: وما أهدى له ذو رحم ، أو ذو مودة كان يهاديه قبل الولاية لا يبعثه(١) للولاية ، فيكون إعطاؤه على معنى من الخوف ، فالتنزه أحب إلى وأبعد لقالة السوء ، ولا بأس أنْ يقبل ويتموّل إذا كأن على هذا المعنى ما أهدى أو وهب له ؟

# [70] باب ابتياع الصدقة

[٨٥٠] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال: حدثني شيخ من أهل مكة قال : سمعت طاوساً وأنا واقف على رأسه يُسألُ عن بيع انصدقة قبل أن تقبض، فقال طاوس: ورب هذا البيت ، ما يحل بيعها قبل أن تقبض، ولا بعد أن تقبض .

قال الشافعي : لأن رسول الله ﷺ أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ؛ المراب فقراء أهل/ السُّهمَان ، فترد بعينها ولا يرد ثمنها .

قال الشافعي: وإن باع منها (٢) المُصدِّق شيئاً لغير أن يقع لرجل نصف شاة أو ما يشبه هذا، فعليه أن يأتي بمثلها ، أو يقسمها على أهلها لايجزيه إلا ذلك .

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة رسمت في (ص) هكذا : لا فيه ،، وفي (ت) كذلك ، إلا أنها بدون نقط على عادة هذه النسخة، وأرجح أنها كما أثبتناها من (ب) ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ وإنَّ بَاعَ فِيهَا المُصدَقِّ . . .

الحيرى ، عن أبي العباس الأصم ، عن الربيع به .

ثم قال البغوى : قيل : هو حث على تعجيل الزكاة وأدائها قبل أن تختلط بماله فتذهب به ، وقيل : أراد تحذير العمال عن اختزال شيء منها ، وخلطهم إياه بمالهم .

<sup>[</sup>٨٥٠] \* مصنف عبد الرزاق: (٢٧/٤) كتاب الزكاة \_ باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل \_ عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه قال لعثمان بن محمد بن أبي سويد : ما أظنه يحل لكم أن تبيعوا الصدقة حتى تعتقلوها، فقال عثمان لطاوس : زعم هذا \_ إبراهيم \_ أنه لا يحل لنا أن نبيع الصدقة حتى تعتقل ، فقال طاوس : ورب هذا البيت ـ وهو في ظله ـ ما يحل لكم أن تبيعوها قبل أن تعتقل ، ولا بعدما تعتقل، ما كلفتم ذلك ، فإن كان لابد لكم ، فاعقلوها ، وسمُّوا ( من الوسم ) .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : (١٨٩/٣) كتاب الزكاة \_ ما قالوا في بيع الصدقة عما يشتري \_ عن سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس سئل : أيشتري صدقته قبل أن تُعقِّل ؟ فكرهه .

قال: وأفسخ بيع المُصَدِّق فيها على كل حال إذا قدرت عليه ، وأكره لمن خرجت منه أن يشتريها من يدى(١) أهلها الذى قسمت عليهم . ولا أفسخ البيع إن اشتروها منهم، وإنما كرهت ذلك منهم :

[٨٥١] لأن رسول الله ﷺ أمر رجلاً حَمَلَ (٢) على فرس في سبيل الله، فرآه يباع الا يشتريه .

[۸۵۲] وأنه يروى عن رسول الله ﷺ : ﴿ العائدُ فَى هَبِتُهِ أَوْ صَدَقَتُهُ كَالْكُلُّبُ يَعُودُ فَى قَيْتُهُ ﴾ .

ولم يبن أن رسول الله ﷺ حرم شراء ما وصفت على الذي خرج من يديه فأفسخ فيه البيع .

[٨٥٣] وقد تصدق رجل من الأنصار بصدقة على أبويه ثم ماتا ، فأمره رسول الله

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ من يد أهلها ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) حَمَلَ على فرس في سبيل الله: أي تصدق به لمجاهد .

<sup>[</sup>۸۰۱] \* ط: (۱/ ۲۸۲) (۱۷) كتاب الزكاة \_ (۲٦) باب اشتراء الصدقة والعود فيها \_ مالك عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول : حملت على فرس عتيق في سبيل الله ، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه ، فأردت أن أشتريه منه ، وظننت أنه بائعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله ﷺ ، فقال : « لا تشتره ، وإن أعطاكه بدرهم واحد ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيته » .

<sup>\*</sup>خ: (۲/۲۱) (۲۲) کتاب الزکاة ـ (٥٩) باب : هل يشتری صدقته ؟ من طريق مالك به . ( رقم ) ۱٤٩٠ ) . وأطرافه في (۲۳۲ ، ۲۹۷۰ ، ۲۰۰۳ ) .

ومن طريق الليث عن عقيل، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن عبد الله بن عمر أن عمر . نحوه. دون قوله : ﴿ فإن العائد . . . إلخ ﴾ . (رقم ١٤٨٩) . وأطرافه في(٢٧٧٥، ٢٩٧١ ، ٢٠٠٢) .

<sup>\*</sup> م : ( ٣/ ١٢٣٩) (٢٤) كتاب الهبات \_ (١) باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به نمن تصدق عليه \_ من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، عن مالك به .( رقم ١/ ١٦٢٠) .

ومن طریق روح بن القاسم عن زید نحوه . ( رقم ۲/ ۱۹۲۰) .

ومن طريق سفيان ، عن زيد بن أسلم نحوه : غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر .

<sup>[</sup>٨٥٢] انظر تخريج الحليث السابق ، فهو جزء منه .

<sup>[</sup>۸۰۳] \* م : (۲/ ۲۰۰ م ۱۰۰ ) (۱۳) كتاب الصيام \_ (۲۷) باب قضاء الصيام عن الميت \_ حدثنى على بن حجر السعدى ، حدثنا على بن مسهر أبو الحسن ، عن عبد الله بن عطاء ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة فقالت : إنى تصدقت على أمى بجارية ، وإنها ماتت قال : «وجب أجرك ، وردها عليك الميراث » . قالت : يا رسول الله ، إنه عليها صوم شهر ، أفاصوم عنها ؟ قال : « حجى عنها» . أفاصوم عنها ؟ قال : « حجى عنها» . (رقم ١١٤٩/١٥٧) .

عَلَيْهُ بأخذ ذلك بالميراث (١) فبذلك أجزت أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك .

قال الشافعي رحمه الله: ولااكره لمن اشترى من يدى(٢) أهل/ السُّهمَان حقوقهم منها، إذا كان ما اشترى منها مم يوخذ منه في صدقته ، ولم يتصدق به متطوعاً بحال (٣) .

۱۸۰/ب ص

[408] أخبرنا الربيع قال :أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة عن عمرو بن مسلم أو<sup>(٤)</sup> ابن طاوس : أن طاوساً وكمي صدقات الركب لمحمد بن يوسف<sup>(٥)</sup>، فكان يأتي القوم فيقول: زكوا يرحمكم الله عما أعطاكم الله ، فما أعطوه قبله ،ثم يسألهم أين مساكينهم؟ فيأخذها من هذا ويدفعها إلى هذا ، وأنه لم يأخذ لنفسه في عمله ، ولم يبع ، ولم يدفع إلى الوالى منها شيئاً، وأن الرجل من الركب كان إذا ولَّى عنه لم يقل له : هلم ما .

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ الميراث ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>۲) في (ب) : ( يد ) ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ بِحَالَ ﴾ : سقطت من (ب) وأثبتناها من (ص،ت) . ﴿ ٤) ﴿ أُو ﴾ : سقطت من (ص) .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن يوسف الثقفى والى اليمن ، وهو أخو الحجاج بن يوسف الثقفى .

المستدرك: (٣٤٧/٤) من طريق سعيد بن أبي هلال ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،
 عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه \_ وهو الذي أري النداء \_ أنه تصدق على أبويه ، ثم توفيا ، فرده رسول الله هي إليه ميراثا .

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ـ إن كان أبو بكر بن عمرو بن حزم سمعه من عبد الله بن زيد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

ومن طريق الحميدى عن سفيان عن محمد وعبد الله ابنى أبى بكر ، عن أبيهما به (٣٤٨/٤) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين كذلك .

ومن طريق عبيد الله بن عمر ، عن بشير بن محمد ، عن عبد الله بن زيد (٣٤٨/٤) .

وقال: وهذا الحديث \_ وإن كان إسناده صحيحاً على شرط الشيخين ، فإننى لا أرى بشير بن محمد الأنصارى سمع من جده عبد الله بن زيد ، وإنما ترك الشيخان حديث عبد الله بن زيد فى الأذان والرؤيا التى قصها على رسول الله ﷺ بهذا الإسناد لتقدم موت عبد الله بن زيد ، فقد قيل : إنه استشهد بأحد ، وقيل: بعد ذلك بيسير . والله أعلم . ( ٣٤٨/٤) .

وحكم الدارقطنى بإرساله ؛ لأن أبا بكر ابن حزم لم يدرك عبد الله بن ريد بن عبد ربه الذى توفى في خلافة عثمان والشين ٤٠٠/١٠١ . ( السنن ٤٤/٠٠ - ٢٠١) .

<sup>[308] \*</sup> مصنف عبد الرزاق: (٤/٤) كتاب الزكاة \_ باب ما يُعد ، وكيف تؤخذ الصدقة \_ عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة قال: استعمل محمد بن يوسف طاوساً على حكم يصدق أموالهم . قال: فصدقها، ثم لم يرجع معه بدرهم . قال: قلت له: كيف كنت تصنع يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: كنا نقف على الرجل في أهله وماله فنقول: تصدق رحمك الله بما أعطاك الله ، فإن أخرج إلينا ما نرى أنه الحق قبلنا ، وإلا قبلنا ، وإلا قبلنا ثم نظرنا إلى أحوج أهل بيت فدفعناه إليهم . قال: قلت له: فإن رجل أتاكم بصدقته ، فوقف عليكم بها ، ثم رجع بها ، قال: إذا لا نرجعه . [ و حكم ، مخلاف من اليمن ] .

كتاب الزكاة / باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه \_\_\_\_\_\_ ١٥٣

قال الشافعي رحمه الله: وهذا يسع من وليهم عندى ، واحب إلى أن يحتاط لأهل السُّهُ مَان ، فيسأل ، ويحلف من اتَّهَمَ ؛ لأنه قد كثر الغلول فيهم ، وليس لأحد أن يحتاط ولا يحلف ولا يلى حتى يكون يضعها مواضعها ، فأما من لم يكن يضعها مواضعها فليس له ذلك .

# [٦٦] باب ما يقول المُصدِّق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى لنبيه ﷺ : ﴿ خُدْ مِنْ أَمُواَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم ﴾(١) الآية [ التربة :١٠٣] .

قال : والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم.

قال: فحق على الوالى إذا أخذ صدقة امرئ أن يدعو له ، وأحب إلى أن يقول : آجرك الله فيما أعطيت ، وجعلها لك طهوراً ، وبارك لك فيما أبقيت . وما دعا له به أجزأه إن شاء الله .

# [٦٧] باب كيف تُعَدُّ الصدقة وكيف تُوسَم ؟ (١)

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: حضرت عمى محمد بن العباس تؤخذ الصدقات بحضرته ، يأمر بالحظار فيحظر ، ويأمر قوماً فيكتبون أهل السهمان ، ثم يقف رجال دون الحظار قليلاً ثم تسرب الغنم بين الرجال والحظار ، فتمر الغنم سراعاً واحدة واثنتان وفي يدى (٣) الذي يَعُدُّها عصاً يشير بها ، ويَعُدُّ بين يدى محمد بن العباس وصاحب المال معه ، فإن قال: أخطأ ، أمره بالإعادة حتى يجتمعا على عدد ، ثم يأخذ ما وجب عليه بعد ما يسأل رب المال: هل له من غنم غير ما أحضره ؟ فيذهب بما أخذ

<sup>(</sup>١) وبقية الآية الكريمة ، وهو مُوضع الاستشهاد : ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكُنَّ لَّهُم ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) ( وكيف توسم ) : ليست في (ص) وبين البلقيني أنه هو الذي زادها ، كما بين أن معنى هذا الباب قد سبق ،
 ولكن فيه زيادة الوسم .

وهو يشير إلى الباب الذي سبق : ﴿ بَابِ كَيْفُ تَعْدُ الْمَاشِيةُ ﴾ .

قال البلقيني ـ رحمه الله : ﴿ اعلم أنه مضى معنى التبويب الأول في الأبواب السابقة ، لكن في الباب زيادة على ذلك ، وهي التي زدتها في الترجمة : ﴿ وكيف توسم ، وقم [٧٦] .

والوسم : هو العلامة التي يجعلها بِكَيِّ في موضع تتميز بها هذه الحيوانات والمِيسَم : المكواة ، أو الشيء الذي يوسم به الدواب ، ويطلق على اثر الوسم ( تاج العروس) . .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ وَفِي يِدٍ ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

إلى الميسم فيوسم بميسم الصدقة وهو كتاب «الله» عز وجل ، وتوسم الغنم في أصول آذانها ، والإبل في أفخاذها ، ثم تصير إلى الحظيرة (١) حتى يُحصى ما يؤخذ من المجمع، ۱۹۱/ب ثم يفرقها / بقدر ما يرى .

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا أحب أن يفعل المصدق.

[٨٥٥] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أنه قال لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : إن في الظهر ناقة عمياء ، فقال : أمن نعم الجزية ، أم من نعم الصدقة ؟ فقال أسلم: بل من نعم الجزية، وقال: إن عليها ميسكم الجزية .

قال الشافعي رحمه الله: وهذا يدل على أن عمر رضى الله تعالى عنه كان يَسِمُ وَسْمَيْن : وسم جزية ، ووسم صدقة (٢) . وبهذا نقول <sup>(٣)</sup> .

#### [٦٨] باب الفضل في الصدقة

[٨٥٦] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن ابن عَجْلان ، عن سعيد بن يَسَار ، عن أبي هريرة قال : سمعت أبا القاسم ﷺ يقول : ﴿ والذي نفسي

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ الحضرة ﴾ مخالفة جميع النسخ ، وهي خطأ .

<sup>(</sup>٢) وفي الباب حديث أنس بن مالك رُطِّيُّتُه قال : غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة ليُحنكه ، فوافيته في يده الميسم ؛ يسم إبل الصدقة [خ: رقم (١٥٠٢) م : رقم (١٠٩/١٠٩) ] .

<sup>(</sup>٣) بعد هذا في (ص) باب : ﴿ الغلول في الصدقة والعتاقة ﴾ ، وتحته حديث عبادة بن الصامت فطي فقط ، وقد نقله البلقيني إلى مثيله فيما سبق ، وكما نبهنا هناك .

<sup>[</sup>٨٥٥] \* ط : (١/ ٢٧٩) (١٧) كتاب الزكاة \_ (٢٤) باب جزية أهل الكتاب والمجوس ـ وقد أتى الشافعي بهذا الأثر مختصراً \_ وفيه قصة في الموطأ ، وسيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ كما هو في الموطأ بطوله برقم

<sup>[</sup>٨٥٦] \* خ : (١/ ٤٣٥ \_ ٤٣٦) (٢٤) كتاب الزكاة \_ (٨) باب الصدقة من كسب طيب . من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة نحوه . رقم (١٤١٠) دون الآية الكرعة .

قال البخاري بعده : وقال ورقاء ، عن ابن دينار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة نُطِّيُّك ، عن النبي ﷺ . [ وانظر رقم ٧٤٣٠ ] .

 <sup>\*</sup> م : (۲/ ۲۰۲) (۱۲) كتاب الزكاة \_ (۱۹) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها - من طريق ليث، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة نحوه ( رقم ١٠١٤/٦٣) دون الآبة الكرعة.

ومن طريق سهيل عن أبيه به . كما عند البخارى (١٠١٤/٦٤) .

بيده، ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيباً، ولا يصعد إلى السماء إلا طيب ، إلا كان كأنما يضعها / في يد الرحمن ، فيُربِّيها له كما يُربِّي أحدكم صلى فَلُوَّهُ (١) حتى إن اللقمة (٢) لتأتى يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم ، ، ثم قرأ : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَادَه وَيَأْخُذُ الصَّدَقَات ﴾ (٣) [ التربة : ١٠٤] .

وفيه : وقرأ : ﴿ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ».

وهو مخالف لما في المصحف : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التُّوبَةَ عَنْ عِبَادِه وَيَأْخُذُ الصَّدَقَات ﴾ [التوبة: ١٠٤]

هذا وللترمذي كلام طيب فيما تناوله هذا الحديث من الصفات فقال بعد أن رواه وقال عنه : هذا حديث حسن صحيح قال : و وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات . ونزول الربّ تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ، قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويُؤْمَنُ بها ولا يَتَوَهَّم ، ولا يقال : كيف ؟

هكذا روى عن مالك وسقيان بن عيينة ، وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الاحاديث : أمرُّوها بلا كيف ، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة ، وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات، وقالوا: هذا تشييه .

وقد ذكر الله ـ عز وجل في غير موضع من كتابه : اليد والسمع والبصر ، فتأولت الجهمية هذه الآيات، ففسروها على غير ما فسر أهل العلم ؛ وقالوا : إنَّ الله لم يخلق آدم بيده ، وقالوا : إنَّ معنى اليد ههنا : القوة .

وقال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد ، أو مثل يد ، أو سمع كسمع أو مثل سمع ، فإذا قال : سمع كسمع ، أو مثل سمع فهذا التشبيه .

وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يد ، وسمع ، وبصر ، ولا يقول : كيف ؟ ولا يقول : مثل سمع، ولا كسمع ، فهذا لا يكون تشبيها ، وهو كما قال الله تعالى في كتابه : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ المسير (الشوري: ١١] .

[ت: (٣/ ٤٢ ـ ٤٣) (٥) كتاب الزكاة ـ (٢٨) باب ما جاء في فضل الصدقة. حديث رقم (٢٦١، 777)].

<sup>(</sup>١) الفَلُوُّ : المهر يقطم ، وكل فطيم ذي حافرٍ فَلُوَّ ، وجمعه أفلاء ، و\* فلُو، لغة فيها .

<sup>(</sup>٢) اللقمة من الخبز: اسم لما يلقم في مرة ، كالجُرْعَة : اسم لما يُجْرَع في مرة .

<sup>(</sup>٣) أول الآية الكريمة ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾ لم يأت في المخطوطين ، ولا في رواية الحميدي عن سفيان كما سبق ، وفي (ت) : ﴿ أَنَّ اللَّهُ يَقِبُلُ ﴾ على غير ما في المصحف ، والواقع أن الآية الكريمة جاءت في الرواية عند الحميدي أيضاً على غير ما في المصحف . والله تعالى أعلم .

<sup>\*</sup> مسئد الحميدي : (٤٨٨/٢) : عن سفيان به .

[۸۵۷] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ، عن أبي الزّناد ، عن الاعرج ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جُبّتان أو جُبّتان (١) من لدن تُديّهما (٢) إلى تَرَاقِيهما (٣) ، فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع أو مرت حتى تُجن (٤) بنانه وتعفو أثره ، وإذا أراد البخيل أن ينفق تقلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى تأخذ بعنقه أو تَرقُوتِه ، فهو يوسعها ولا تسع».

[ ٨٥٨] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن ابن جُريَّج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ مثله (٥) إلا أنه قال: «فهو يوسعها ولا تتَوسَّع » .

قال الشافعي : حمد الله عز وجل الصدقة في غير موضع من كتابه ، فمن قدر على أن يكثر منها فليفعل .

<sup>(</sup>١) الجُبَّةُ : ثوب يلبس فوق الثياب ، والجُّنَّة : الدرع .

<sup>(</sup>٢) في (ت،ص) : ﴿ تُدبيهما ﴾ .

<sup>(</sup>٣) التراقى : جمع ترقوة : وهى العظم الذى بين ثغرة النحر إلى العاتق .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : « تتخفى بنانه » وما اثبتناه من (ص) ، وهو ما في مسلم والحميدي من رواية سفيان .

وتُجنّ : أي تستر ؛ لسبوغها .

<sup>(</sup>٥) ﴿ مِثْلُه ﴾ : سقطت من طبعة الدار العلمية .

<sup>[</sup>۸۵۷] \*خ : (١/ ٤٤٥) (٢٤) كتاب الزكاة ـ (٢٨) باب مثل المتصدق والبخيل ـ عن أبى اليمان عن شعيب ، عن أبى الزناد به ( رقم ١٤٤٣) . وأطرافه في (١٤٤٤، ٢٩١٧ ، ٢٩٩٩ ، ٥٧٩٧) .

<sup>\*</sup> م : (۲/ ۷۰۸) (۱۲) كتاب الزكاة ـ (۲۳) مثل المنفق والبخيل ، من طريق سفيان بن عيينة عن أبى الزناد به . ( رقم ۷۰/ ۲۰۱) .

ومن طريق سفيان عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، عن أبي هريرة به · ومن طريق إبراهيم بن نافع ، عن الحسن بن مسلم به .

<sup>\*</sup> مسئد الحميدى : ( ٤٥٨/٢ \_ ٤٥٩) من طريق سفيان عن أبى الزناد به . ( رقم ١٠٦٤) . ومن طريق سفيان عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم بن يَنَّاق ، عن طاوس عن أبى هريرة . ( رقم ١٠٦٥) .

<sup>[</sup>٨٥٨] انظر تخريج الحديث السابق .

#### [79] باب صدقة النافلة على المشرك

[٨٥٩] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ، عن هشام بن عُرُونَة ، عن أبيه ، عن أمه أسماء بنت أبي بكر قالت : أتتنى أمى راغبة في عهد قريش فسألت رسول الله على : أأصلها ؟ قال : ﴿ نعم ﴾ .

قال الشافعي رحمه الله : ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة وليس له في الفريضة من الصدقة حق ، وقد حمد الله تعالى قوماً فقال : ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامِ ﴾ الآية الفريضة من الصدقة حق ، وقد حمد الله تعالى قوماً فقال : ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامِ ﴾ الآية

#### [٧٠] باب اختلاف زكاة ما لا علك

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : وإذا سلف الرجل الرجل مائة دينار فى طعام موصوف أو غيره سلفاً صحيحاً ، فالمائة ملك للمُسلف ويزكيها ، كان له مال غيرها يؤدى دينه، أو لم يكن ـ يزكيها لحولها / يوم قبضها ،ولو أفلس بعد الحول والمائة قائمة فى يده بعينها زكاها ، وكان للذى له المائة أخذ ما وجد منها ، واتباعه بما يبقى عن الزكاة

۱۹۲/ب <del>ت</del>

<sup>[</sup>٨٥٨] \*خ: (٨/٤) (٧٨) (٧٨) كتاب الأدب ـ (٧) باب صلة الوالد المشرك ،من طريق الحميدى ،عن سفيان به . (رقم ٨٧٨٥) .

وفيه قال ابن عيينة : فأنزل الله تعالى فيها : ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّين ﴾ ومن اطرافه (٢٦٢٠، ٣١٨٣) ، والطريق الأول عن أبى أسامة ، عن هشام ، والثاني عن حاتم بن إسماعيل ، عن هشام .

<sup>\*</sup> م : (۲/ ۲۹۳) (۱۲) كتاب الزكاة \_ (۱٤) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ، والزوج ، والأولاد، والوالدين ، ولو كانوا مشركين ـ من طريق عبد الله بن إدريس ، عن هشام به . ومن طريق أسامة ، عن هشام به . ( رقم ٤٩ ـ ٥٠٠٣ / ١٠٠٣) .

هذا وقد رواه الشافعي في السنن ، عن سفيان ، عن هشام .

وعن أنس بن عياض ، عن هشام . ( السنن ٢/١٥٤ ، رقم ٥١١ ، ٢٥٥) .

وانظر مسند الحميدي ١/ ١٥٢ (رقم ٣١٨) فقد رواه عن سفيان .

هذا وقد ذكر البيهقى أن الشافعى روى في سنن حرملة عن سفيان ، عن بشير أبى إسماعيل ، عن مجاهد قال : نبح ابن عمرو شاة ، فقال لقينيمه أو لغلامه : هل أهديت لجارنا اليهودى شيئاً ؟ قال : لا. قال : فاهد له ، فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » . ( المعرفة ٣ ٣٣٩) .

وقد رواه الحميدي عن سفيان [ المسند ٢/ ٢٧٠ \_ ٢٧١ رقم ٥٩٣ ] .

وعما تلف منها . وهكذا لو أصدق رجل امرأة مائة دينار فقبضتها وحال عليها الحول فى يديها ثم طلقها ، زكت المائة ورجع عليها بخمسين ؛ لأنها كانت مالكة للكل ، وإنما انتقض الملك فى خمسين بعد تمام ملكها لها حولاً . وهكذا لو لم تقبضها (١) وحال عليها حول فى يده ثم طلقها ، وجبت عليها (٢) فيها الزكاة إذا قبضت الخمسين منه أدت زكاة المال ؛ لأنها كانت فى ملكها ، وكانت كمن له على رجل مائة دينار فقبض خمسين بعد الحول وأبرأه من خمسين وهو قادر على أخذها منه ، ويزكى منها مائة .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولو طلقها قبل الحول من يوم نكحها ، لم يكن عليها إلا ركاة الخمسين إذا حال الحول ؛ لأنها لم تقبضها ، ولم يحل الحول حتى انتقض ملكها في الخمسين .

قال الشافعي رحمه الله: ولو أكرى رجل ٌ رجلا داراً بمائة دينار أربع سنين ، فالكراء حال إلا أن يشترطه إلى أجل ؛ فإذا حال عليه الحول من يوم أكرى الدار أحصى الحول ، وعليه أن يزكى خمسة وعشرين ديناراً والاختيار له ، ولا يجبر على ذلك أن يزكى المائة . فإن تم حَوْلٌ ثان فعليه أن يزكى عن خمسين ديناراً لسنتين يحتسب منها زكاة الخمسة والعشرين التي أداها في أول سنة ، ثم إذا حال حول ثالث فعليه أن يزكى خمسة وسبعين لثلاث سنين يحتسب منها ما مضى من زكاته عن الخمسة والعشرين والخمسين (٣) ، فإذا مضى حول رابع فعليه أن يزكى مائة لأربع سنين يحتسب منها كل ما أخرج من زكاته قليلها وكثيرها .

قال الربيع وأبو يعقوب: عليه زكاة المائة .

قال الربيع : سمعت الكتاب كله ، إلا أني لم أعارض به من ههنا إلى آخره .

قال الشافعي رحمه الله :/ ولو أكرى بمائة فقبض المائة ، ثم انهدمت الدار انفسخ الكراء من يوم تنهدم ، ولم يكن عليه زكاة إلا فيما سلم له من الكراء قبل الهدم ، ولهذا قلت : ليس عليه أن يزكى المائة حتى يسلم الكراء فيها ، وعليه أن يزكى ما سلم من الكراء منه . وهكذا إجارة الأرض بالذهب والفضة وغير ذلك بما أكراه المالك من غيره .

قال الشافعي رحمه الله : وإنما فرقت بين إجارة الأرضين والمنازل ، والصداق ؛ لأن

۱۸۱/ب ص

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ يَقْبَضُهَا ﴾ وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ٩ وجبت عليه ٩ وهو خطأ مخالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَالْحُمْسِينَ ﴾ : ليست في (ص) .

الصداق شيء ملكته (١) على الكمال ، فإن ماتت أو مات الزوج أو دخل بها ، كان لها بالكمال ، وإن طلقها رجع إليها بنصفه . والإجارات لا يُمْلَك منها شيء بكماله إلا بسلامة منفعة ما يستأجره مدة ، فيكون لها حصة من الإجارة ، فلم نجز إلا الفرق بينهما بما وصفت.

قال الشافعي رحمه الله : وملك الرجل نصف المهر بالطلاق يشبه ملكه الشفعة ، تكون ملكاً للذى هي في يديه حتى تؤخذ من يديه .

قال: وكتابة المكاتب والعبد يُخَارِج والأمة فلا يشبه هذا . هذا لا يكون عليه ولا على سيده فيه زكاة وإن ضمنه مكاتبه أو عبده حتى يقبضه السيد ، ويحول عليه الحول من يوم قبضه ؛ لأنه ليس بدين لازم للمكاتب ، ولا العبد ، ولا الأمة ، فليس يتم ملكه عليه بحال حتى يقبضه ، وما كان في ذمة حر فملكه قائم عليه .

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا كل ما ملك مما في أصله صدقة (٢) تبر ، أو فضة ، أو غنم ، أو بقر ، أو إبل . فأما ما ملك من طعام أو تمر أو غيره فلا زكاة فيه ، إنما الزكاة فيما أخرجت الأرض بأن تكون أخرجته وهو يملك ما أخرجت ، فيكون فيه حق يوم حصاده .

قال الشافعي رحمه الله: وما أخرجت الأرض فأديت زكاته ثم حبسه صاحبه سنين، فلا زكاة عليه فيه؛ لأن زكاته إنما تكون بأن تخرجه الأرض له يوم تخرجه، فأما ما سوى ذلك فلا زكاة فيه بحال، إلا أن/ يشترى لتجارة. فأما إن نويت به التجارة وهو ملك لصاحبه بغير شراء، فلا زكاة فيه.

قال الشافعى رُطِيْنِك : فإذا أوجف المسلمون على العدو بالخيل والركاب فجمعت غنائمهم ، فحال عليها حول قبل أن تقسم ، فقد أساء الوالى إذا لم يكن له عذر. ولا زكاة فى فضة منها، ولا ذهب ، ولا ماشية ، حتى تقسم ، يستقبل بها بعد القسم حولاً ؛ لأن الغنيمة لا تكون ملكاً لواحد دون صاحبه ، فإنه ليس بشىء ملكوه بشراء ولا ميراث فأقروه راضين فيه بالشركة ، وإن للإمام أن يمنعه قسمه إلى أن يُمكّنه ؛ ولأن فيها خمساً من جميعها قد يصير فى القسم فى بعضها دون بعض، فليس منها عملوك لأحد بعينه بحال.

قال الشافعي رحمه الله: ولو قسمت فجمعت سهام مائة في شيء برضاهم ، وكان

1/198

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ تملكته ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) ( صدقة ) : ساقطة من (ص) .

ذلك الشيء ماشية أو شيئاً مما تجب فيه الزكاة ، فلم يقتسموه بعد أن صار لهم حتى حال عليه الحول زكّوه ؛ لأنهم قد ملكوه دون غيره من الغنيمة ، ودون غيرهم من أهل الغنيمة. ولو قسم ذلك الوالى بلا رضاهم لم يكن له أن يلزمهم ذلك ، ولو قسمه وهم غيّب ، ودفعه إلى رجل فحال عليه حول لم يكن عليهم فيه زكاة ؛ لأنهم لم يملكوه ، وليس للوالى جبرهم عليه. فإن قبلوه ورضوا به ملكوه ملكاً مستأنفاً ، واستأنفوا له حولاً من يوم قبلوه .

قال الشافعي رحمه الله: ولو عزل الوالي سهم أهل الخمس ، ثم أخرج لهم سهمهم على شيء بعينه ،فإن كان ماشية لم يجب عليهم فيه الصدقة ؛ لأنه لقوم متفرقين لا يعرفهم فهو كالغنيمة بين الجماعة لا يحصون ، وإذا صار إلى أحد منهم شيء استأنف به حولاً ، وكذلك الدنانير والتبر والدراهم في جميع هذا .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا جمع الوالي الفيء ذهباً أو ورقا فأدخله بيت المال فحال عليه حول ، أو كانت ماشية فرعاها في الحمي / فحال عليها حول فلا زكاة فيها ؟ لأن مالكيها لا يحصون ، ولا يعرفون كلهم بأعيانهم ، وإذا دفع منه (١) شيئاً إلى رجل استقبل به حولاً.

قال الشافعي وَلِي عَنْ الله وَلُو عَزَلَ مِنْهَا الْحُمْسُ لأَهُلُهُ كَانَ هَكَذَا ؟ لأَنْ أَهُلُهُ لا يَحْصُونَ، وكذلك خمس الخمس ، فإن عزل منها شيئاً لصنف من الأصناف فدفعه إلى أهله فحال عليه في أيديهم حول قبل (٢) يقتسموه ، صدقوه صدقة الواحد ؟ لأنهم خلطاء فيه ، وإن اقتسموه قبل الحول ، فلا زكاة عليهم فيه .

#### [٧١] / باب زكاة الفطر٣)

[٨٦٠] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر ، أو

/175

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ وَإِذَا دَفَعَ مَنْهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ب،ت) : ( قبل أن يقتسموه ) وما أثبتناه من (ص) .

 <sup>(</sup>٣) رجعنا إلى لوحة ١٦٣/أ في ص حيث ركاة الفطر ، وكان البلقيني قد أخرها ليضم أبوابا متشابهة إلى بعضها ،
 وليضم زكاة الفطر أيضاً إلى بعضها ؛ إذ هي مفرقة ، كما تشير صفحات (ص) .

<sup>[</sup> ٨٦٠] \* ط: (١/ ٢٨٤) (١٧) كتاب الزكاة \_ (٢٨) باب مكيلة زكاة الفطر . (رقم ٥٢) .

صاعاً من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين .

[ ٨٦١] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه (١) : أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر على الحر، والعبد،

(١) في (ص) : بعدها ( سلام الله عليهما ) وكذلك في (ت) تقريبا ، ولكن ضرب عليها .

<sup>= \*</sup>خ: (١/٤٦٦) (٢٤) كتاب الزكاة \_ (٧١) باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين \_ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به .

<sup>\*</sup> م: (۲/۲۷۲) (۱۲) كتاب الزكاة \_ (٤) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير \_ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، وقتية بن سعيد كلاهما عن مالك به .

<sup>\*</sup>ت: (٣/ ٥٣\_٥٥) (٥) كتاب الزكاة \_ (٣٥) باب ما جاء في صدقة الفطر \_ عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر نحوه . وليس فيه « من المسلمين » . وفيه : « فعدل الناس إلى نصف صاع من بُر ».

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

وفي الباب عن أبى سعيد ، وابن عباس ، وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب ، وثعلبة بن أبى صُعير ، وعبد الله بن عمرو .

وعن إسحاق بن موسى الأنصارى ، عن معن ، عن مالك به .

قال أبوعيسي : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح .

وروى مالك عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبى ﷺ نحو حديث أيوب وزاد فيه: (من المسلمين ». ورواه غير واحد عن نافع ، ولم يذكر فيه : ( من المسلمين » .

قال ابن عبد الهادى معقباً: ﴿ وقد تبع الترمذى على قوله هذا غير واحد ، وليس الأمر كما قالوا ، بل قد وافق مالكاً فيها ثقتان ، وهما الضحاك بن عثمان ، وعمر بن نافع ، فرواية الضحاك في مسلم (رقم ١٦٤/ ٥٨٤ - ١٢ كتاب الزكاة - ٤ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ) ورواية عمر في البخارى ( الموضع السابق - ٧٠ باب فرض صدقة الفطر . رقم ١٥٠٣) وقد وافقه غيرهما والله أعلم . ( تنقيح التحقيق ١٤٤٤٢) .

<sup>[</sup>٨٦١] قال البيهقى فى المعرفة (٣/ ٣٢٢ ـ كتاب الزكاة ـ باب من يلزمه زكاة الفطر ) قال أحمد : ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن على قال:

فرض رسول الله ﷺ على كل صغير أو كبير ، حر أو عبد ، بمن يمونون صاعاً من شعير ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من ربيب عن كل إنسان . قال : وهو أيضاً منقطع .

قال : وروى ذلك عن على بن موسى الرضى ، عن أبيه ، عن جده ، عن آبائه ، عن النبى ﷺ . كما روى البيهقى فى السنن هذا الحديث ، وروى عن عبد الرزاق ، عن الثورى ، عن عبد الأعلى، عن أبى عبد الرحمن ، عن على وَلِحَقِي قال : من جرت عليه نفقتك ، فأطعم عنه نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر .

قال البيهقى : • وهذا موقوف ، وعبد الأعلى غير قوى ، إلا أنه إذا انضم إلى ما قبله قويا فيما اجتمعا فيه » . ( السنن الكبرى٤/ ٢٧١ ــ ٢٧٢ كتاب الزكاة ـ باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته . . ) .

والذكر والأنثى ، بمن يُمُونُون (١) .

[٨٦٢] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح : أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط <sup>(٢)</sup> .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وبهذا كله ناخذ ، وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله ﷺ لم يفرضها إلا على المسلمين ، وذلك موافقة لكتاب (٣) الله عز وجل ؛ <u>١٩٣/ب</u> فإنه / جعل الزكاة للمسلمين طَهُوراً ، والطَّهور لا يكون إلا للمسلمين . وفي حديث ت جعفر دلالة على أن النبي ﷺ فرضها على المرء في نفسه ، ومن يُمَوُّن .

قال الشافعي رحمه الله: وفي حديث نافع (٣) دلالة شبيهة بدلالة حديث (٤) جعفر ؛ إذ فرضها رسول الله ﷺ على الحر والعبد ، والعبد لا مال له ، وبين أن رسول الله ﷺ ١٦٣<u>/ ب</u> / إنما فرضها على سيده ، وما لا اختلاف فيه أن على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر ، وهما ممن يُموُن .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ تَيْمُونُونَ ﴾ وضعت نقطتان فوق الحرف الأول، ونقطتان تحته .

<sup>(</sup>٢) الأقط: هو اللبن المتحجر، مثل الجبن، إلا أنه متحجر.

<sup>(</sup>٣) في (ت) : ( كتاب الله ١ .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ٩ وفي حديث رافع ٩ وهو خطأ ظاهر .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : • دلالة سنة بحديث جعفر » وقد علق مصححوها بأنها هكذا في النسخ التي بين أيديهم ولعلها محرفة عن ( بينة ) أي كلمة : ( سنة ) .

وفي (ص) رسمت الكلمة هكذا : ﴿ سبه ﴾ بدون نقط .

وفي (ت) : ﴿ دَلَالُهُ سَنَّهُ بَحَدَيْثُ دِلَالَةً جَعَفُر ﴾ .

وهكذا كلها غير مستقيمة المعنى .

ولكن البيهقي نقل هذه العبارة في المعرفة ، والمعنى بها مستقيم ، وموافق للسياق ، وهو ما أثبتناه ، والله أعلم ( المعرفة ٣/ ٣٢٤ ، وانظر كذلك رسالة بدر الرخيص التي حققت هذا الجزء من المعرفة ٢/ ٥٨٧) .

<sup>[</sup>٨٦٢] \* ط: (١ / ٢٨٤) (١٧) كتاب الزكاة \_ (٢٨) باب مكيلة زكاة الفطر . ( رقم ٥٤) .

<sup>♦</sup> خ : (١/ ٤٦٧) (٢٤) كتاب الزكاة \_ (٧٣) باب صدقة الفطر صاعاً من طعام \_ عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به . رقم (١٥٠٦) .

<sup>\*</sup> م : (٢/ ٦٧٨) (١٢) كتاب الزكاة \_ (٤) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير . من طريق يحيى بن يحيى عن مالك به . (رقم ١٧/ ٩٨٥) .

ومن طرق أخرى عن عياض بن عبد الله .

وفي بعضها أن معاوية جعل نصف صاع من حنطة الشام تعدل صاعاً من تمرُّ أي تجزئ عن الفرد . آرقام (۱۸\_۲۱) .

قال الشافعي رحمه الله: فعلى كل رجل لزمته مُؤنّة أحد حتى لا يكون له تركها أداء زكاة الفطر عنه ، وذلك من (١) جبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار الزَّمنّى (٢) الفُقَراءَ ، وآبائه وأمهاته الزَّمني الفقراء ، وزوجته ، وخادم لها . فإن كان لها أكثر من خادم لم يلزمه أن يزكى زكاة الفطر عنه ، ولزمها تأدية زكاة الفطر عمن بقى من رقيقها .

قال الشافعي رحمه الله : وعليه زكاة الفطر في رقيقه الحضور والغيب ، رجا رجعتهم أو لم يرج إذا عرف حياتهم ؛ لأن كلا في ملكه ، وكذلك أمهات أولاده ، والمُعتَّقُون إلى أجل من رقيقه ، ومن رهن من رقيقه ؛ لأن كل هؤلاء في ملكه . وإن كان فيمن يمون كافر لم يلزمه زكاة الفطر عنه ؛ لأنه لا يطهر بالزكاة .

قال الشافعي رحمه الله: ورقيق رقيقه رقيقه ، فعليه أن يزكى عنهم .

قال الشافعي رحمه الله: فإن كان ولده في ولايته لهم أموال فعليه أن يخرج من أموالهم عنهم زكاة الفطر ، إلا أن يتطوع فيخرجها من ماله عنهم ، فتجزى عنهم . فإذا تطوع حر ممن يمون الرجل ، فأخرج زكاة الفطر عن نفسه أو امرأته كانت ، أو ابن له ، أو أب ، أو أم، أجزأ عنهم، ولم يكن عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم ثانية ، فإن تطوعوا ببعض ما عليهم كان عليه أن يتم الباقي عنهم من زكاة الفطر .

قال: ومن قلت: یجب علیه أن یزکی عنه زکاة الفطر ، فإذا ولد له ولد  $(^{(4)})$  ، أو کان أحد  $(^{(3)})$  فی ملکه  $(^{(6)})$  ، أو عیاله فی شیء من نهار آخر یوم من شهر رمضان فغابت الشمس لیلة هلال شوال ، وجبت علیه زکاة الفطر عنه وإن مات من لیلته . وإذا غابت الشمس من لیلة الفطر ، ثم ولد بینهم $(^{(1)})$  ، أو صار واحد منهم  $(^{(4)})$  فی عیاله ، لم تجب علیه زکاة الفطر فی عامه ذلك عنه ، وکان فی سقوط زکاة الفطر عنه کالمال یملکه بعد الحول . وإن کان عبد بینه وبین رجل فعلی کل واحد منهما أن یزکی عنه من زکاة الفطر بقدر ما یملک منه .

قال الشافعي رحمه الله : وإن باع عبداً على أن له الخيار ، فأهَلَّ هلال (^) شوال ولم يختر إنفاذ البيع ، ثم أنفذه ، فزكاة الفطر على البائع .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ وَذَلَكَ عَنْ جَبِرْنَاهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الزمني : جمع زمن ؛ وهو المريض مرضاً يدوم طويلاً ، ولا يستطيع معه العمل .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَلَدْ ﴾ : ليست في (ص،ت) . (٤) ﴿ أَحَدْ ﴾: ليست في(ص،ت) .

<sup>(</sup>٥) في (ت): ﴿ فِي مَالُه ﴾ بِدَل : ﴿ فِي مَلَكُه ﴾ . (٦) في (ص) : ﴿ ثُم وَلَدُ مَنْهُم ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) في (ص،ت) : ﴿ أوصار منهم واحد في عياله ١ .

قال الربيع: وكذلك لو باعه على أن البائع والمشترى بالخيار ، فأهل هلال شوال والعبد في يد المشترى فاختار المشترى والبائع إجازة البيع أو رده ، فهما سواء ، وزكاة الفطر على البائع .

قال الشافعي رحمه الله: ولو باع رجل رجلاً عبداً على أن المشترى بالخيار ، فأهل هلال شوال قبل أن يختار الرد أو الأخذ ، كانت زكاة الفطر على المشترى وإن اختار رد البيع ، إلا أن يختاره قبل الهلال . وسواء كان العبد المبيع في يد المشترى، أو البائع ، إنما أنظر إلى من يملكه فأجعل زكاة الفطر عليه .

قال: ولو غصب رجل عبد رجل ، كانت زكاة الفطر في العبد على مالكه ، وكذلك لو استأجره وشرط على المستأجر نفقته .

1/192

قال الشافعي : ويؤدى زكاة الفطر عن رقيقه الذي / اشترى للتجارة ، ويؤدى عنهم زكاة التجارة معاً ، وعن (١) رقيقه للخدمة وغيرها ، وجميع ما يملك (٢) من خدم .

قال الشافعي رحمه الله: وإن وهب رجل لرجل عبداً في شهر رمضان ، فلم يقبضه الموهوب له حتى أهل شوال وقفنا زكاة الفطر ، فإن أقبضه إياه ، فزكاة الفطر على الموهوب له، وإن لم يقبضه فالزكاة على الواهب ، ولو قبضه قبل الليل ، ثم غابت الشمس وهو في ملكه مقبوضاً له ، كانت عليه فيه زكاة الفطر ، ولو رده من ساعته .

قال : وكذلك كل ما ملك به رجل رجلاً عبداً أو أمة .

قال الشافعي وَعَلَيْكَ : وإذا أعتق رجل نصف عبد بينه وبين رجل ولم يكن موسراً ، فبقى نصفه رقيقاً لرجل ، فعليه في نصفه نصف زكاة الفطر ، وإن كان للعبد ما يقوت نفسه ليلة الفطر ويومه ، ويؤدى النصف عن نفسه ، فعليه أداء (٣) زكاة النصف عن نفسه ؛ لأنه مالك ما اكتسب في يومه .

۱٦٤/أ ص

قال الشافعي رحمه الله :/ وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً قراضاً ، فاشترى به رقيقاً، فأهل شوال قبل يباعون (٤) فزكاتهم على رب المال .

قال الشافعي : ولو مات رجل له رقيق فورثه ورثته قبل هلال شوال ، ثم أهل هلال شوال ولم يخرج الرقيق من أيديهم ، فعليهم فيه زكاة الفطر بقدر مواريثهم منه (٥) .

 <sup>(</sup>١) في (ص): ( عن رقيقه ) بدون حرف العطف .

<sup>(</sup>٣) في(ص،ت) : ﴿ فعليه أدى زكاة النصف ﴾، وفي (ت) كتبت بالألف : ﴿ أَدَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ب،ت) : ﴿ قبل أن يباعوا ﴾ وهي في (ت) في الهامش ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : « منهم » بدل : « منه » .

قال الشافعي فطي : ولو أراد بعضهم أن يدع نصيبه من ميراثه لزمه زكاة الفطر فيه؟ لانه قد لزمه ملكه له بكل حال ، ولو أنه مات حين أهل هلال شوال وورثه ورثته، كانت زكاة الفطر عنه وعمن يملك في ماله مُبدًاة على الدين ، وغيره من الميراث والوصايا .

قال الشافعي ولحظيني : ولو مات رجل فأوصى لرجل بعبد أو عبيد (١) ، فإن كان موته بعد هلال شوال فزكاة الفطر عن (٢) الرقيق في ماله ، وإن كان مات (٣) قبل شوال فلم يرد الرجل الوصية ، ولم يقبلها ، أو علمها أو لم يعلمها حتى أهل شوال ، فصدقة الفطر عنهم موقوفة. فإذا أجاز الموصى (٤) له قبول (٥) الوصية فهى عليه (٦) ؛ لأنهم خارجون من ملك الميت، وإن ورثته غير مالكين لهم ، فإن اختار رد الوصية فليست عليه (٧) صدقة الفطر عنهم، وعلى (٨) الورثة إخراج الزكاة عنهم؛ لأنهم كانوا موقوفين على ملكهم ، أو ملك الموصى له.

قال الشافعي رحمه الله: ولو مات الموصى (٩) له بهم قبل يختار (١٠) قبولهم أو ردهم، قام ورثته مقامه في اختيار قبولهم أو ردهم، فإن قبلوهم فزكاة الفطر عنهم في مال أبيهم؛ لأنهم بملكه ملكوهم، إلا أن يتطوعوا بها من أموالهم.

قال الشافعي رحمه الله: وهذا إذا أخرجوا من الثلث، وقبل الموصى له الوصية ، فإن لم يخرجوا من الثلث فهم شركاء الورثة فيهم ،وزكاة الفطر بينهم على قدر ميراث الورثة، ووصية أهل الوصايا .

قال الشافعي رحمه الله: ولو أوصى برقبة عبد لرجل وخدمته لآخر حياته، أو وقتاً فقبلا ، كانت صدقة الفطر على مالك الرقبة ، ولو لم يقبل كانت صدقة الفطر على الورثة ؛ لأنهم يملكون رقبته .

قال الشافعي رحمه الله: ولو مات رجل وعليه دين ، وترك رقيقاً ، فإن زكاة الفطر في ماله عنهم . فإن مات قبل شوال ، زكّى عنهم الورثة ؛ لأنهم في ملكهم حتى يخرجوا بأن يباعوا بالموت ، أو الدين . وهؤلاء يخالفون العبيد يوصى بهم ؛ العبيد يوصى بهم

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿ بعبيد ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) . ﴿ (٢) في (ص) : ﴿ على الرقيق ﴾

<sup>(</sup>٣) في (ب) : « موته قبل شوال » وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : ﴿ الوصى له ﴾ وهي خطأ مخالف لجميع النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ( قبل قبول الوصية ) . (٦) في (ص) : ( عليهم ) وهي خطأ .

 <sup>(</sup>٧) في (ص): « عليهم » وهي كانت كذلك في (ت) ولكن ضرب عليها ، وكتب فوقها عليه ، وهو الصوابُ
 إن شاء الله ـ عز وجل .

<sup>(</sup>A \_ A) ما بين الرقمين ساقط من (ص) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : ﴿ قبل أن يختار ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

خارجون بأعيانهم من ماله إذا قبل الوصية الموصى له ، وهؤلاء إن شاء الورثة لم يخرجوا من ماله بحال إذا أدوا الدين . فإن (١) كان لرجل مكاتب كاتبه كتابة فاسدة ، فهو مثل رقیقه یؤدی عنه زکاة الفطر ، وإن (7) کانت کتابته صحیحة / فلیست علیه زکاة الفطر؛ لأنه ممنوع من ماله وبيعه ، ولا على المكاتب زكاة الفطر ؛ لأنه غير تام الملك على ماله . وإن كانت لرجل أم ولد ، أو مدبرة ، فعليه زكاة الفطر فيهما معاً ؛ لأنه مالك لهما .

قال الشافعي رحمه الله: ويؤدى ولى المعتوه والصبي عنهما زكاة الفطر ، وعمن تلزمهما مُؤنَّتُهُ ، كما يؤدى الصحيح عن نفسه .

قال الشافعي : ولا يقف الرجل عن زكاة عبده الغائب عنه ، وإن كان منقطع الخبر عنه حتى يعلم موته قبل هلال شوال . فإن فعل (٣) فعلم أنه مات قبل شوال ، لم يؤد عنه زكاة الفطر ، وإن لم يستيقن أدى عنه .

قال الشافعي: وإذا غاب الرجل عن بلد الرجل ، لم يعرف موته ولا حياته في ساعة زكاة الفطر فليؤد عنه .

[٨٦٣] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادى القرى وخيبر .

قال الشافعي : وكل من دخل عليه شوال ، وعنده قوته وقوت من يقوته يومه ، وما يؤدى به زكاة الفطر عنه وعنهم ، أداها عنهم وعنه ، وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدى عن بعضهم أداها عن بعض . وإن لم يكن عنده سوى مؤنته ومؤنتهم يومه ، فليس عليه ولا على من يقوت عنه زكاة الفطر.

قال الشافعي: فإن كان / أحد عن يقوت واجداً لزكاة الفطر ، لم أرخص له أن يدع أداءها عن نفسه ، ولا يبين لي أن تجب عليه ؛ لأنها مفروضة على غيره فيه .

قال الشافعي : ولا بأس أن يؤدي زكاة الفطر ويأخذها إذا كان محتاجاً ، وغيرها من الصدقات المفروضات وغيرها ، وكل مسلم في الزكاة سواء .

<sup>(</sup>١) في (ص): ﴿ فإذا كان ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ص،ت) : ﴿ وَإِذَا كَانَتِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ . والله عز وجل أعلم .

<sup>[</sup>٨٦٣] \* ط: (١/ ٢٨٣) (١٧) كتاب الزكاة \_ (٢٧) باب من تجب عليه زكاة الفطر . (رقم ٥١) .

قال الشافعي : وليس على من لا عَرَض له ، ولا نقد ، ولا يجد قوت يومه أن يستسلف زكاة .

۱۸۸/ب ص

#### [٧١] / باب (١) زكاة الفطر الثاني(٢)

[۸٦٤] أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى : أخبرنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله على فرض زكاة الفطر من شهر رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على كل حر وعبد ، ذكر وأنثى من المسلمين .

قال الشافعي رحمه الله: لا زكاة فطر إلا على مسلم ، وعلى الرجل أن يزكى عن كل أحد لزمه مُؤنَّته ، صغاراً أو كباراً .

قال الشافعي : ويلزمه نفقة امرأته وخادم لها لا أكثر منها . وَيلْزَم امْراَتَهُ تأديةُ الزكاة عمن بقى من رقيقها ، ويلزم من كان له رقيق حضوراً ، أو غُنباً ؛ كانوا للتجارة ، أو الخدمة (٣) ، رجا رجوعهم أو لم يرجه (٤) إذا عرف حياتهم أن يزكى عنهم . وكذلك يزكى عن رقيق رقيقه ، ويزكى عن أمهات الأولاد والمُعتقين إلى أجل . ولا زكاة على أحد في عبد كافر ، ولا أمة كافرة . ومن قلت : تجب عليه زكاة الفطر ، فإذا ولد ، أو كان في ملكه أو عياله في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان ، فغابت الشمس ليلة ملال شوال ، وجبت عليه زكاة الفطر عنه ، وإن مات من ليلته . وإذا غابت الشمس في آخر يوم من شهر رمضان ،ثم ولد له ، أو صار أحد في عياله ،لم تجب عليه زكاة الفطر ، وذلك كَمال يملكه بعد الحول . وإنما تجب إذا كان عنده قبل أن يَحل ثم حَل وهو عنده . وإذا اشترى رجل عبداً على أن المشترى بالخيار ، فأهَل شوال قبل أن يختار الرد / أو الأخذ ، فاختار الرد أو الاخذ فالزكاة على المشترى ؛ لأنه إذا وجب بيعه ، ولم يكن

1/190

<sup>(</sup>۱) من هنا إلى نهاية أبواب زكاة الفطر تقديم وتأخير في (ص) إذ ضم السراج البلقيني الأبواب المتشابهة ـ والتي هي متفرقة ـ بعضها إلى بعض ، وقد ذكرنا أرقام الصفحات في (ص) عند كل باب نقل من موضعه في (ص) وهذا يفسر التأرجح في أرقام الصفحات . والله الموفق .

<sup>(</sup>٢) ( الثاني ١ : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَوْ خُدُمَةُ ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ١ رجا رجعتهم أو لم يرجها ، ، وفي (ت) : ١ رجا رجوعهم أو لم يرجها.

<sup>[</sup>٨٦٤] مَرَّ هذا الحديث برقم [٨٦٠] وخرجناه هناك . والحمد لله رب العالمين .

الخيار إلا له ، فالبيع له . وإن اختار رده بالشرط ، فهو كمختار رده بالعيب . وسواء كان العبد المبيع في يد المشترى أو البائع ، إنما أنظر إلى من يملكه فأجعل زكاة الفطر عليه .

ولو غصب رجل عبداً ، كانت زكاة الفطر على مالكه . ولو استأجر رجل عبداً ، وشرط عليه نفقته ، كانت زكاة الفطر على سيد العبد . وإن وهب رجل لرجل عبداً في شهر رمضان ، فلم يقبضه الموهوب له حتى أَهْلَ شوال ، وقفنا زكاة الفطر ؛ فإن أقبضه إياه زكاه الموهوب له(١). ، وإن لم يقبضه (٢) زكاه الواهب . وإن قبضه قبل الليل ثم غابت الشمس فردّه فعلى الموهوب له (٣) زكاة الفطر ، وكذلك كل ما مَلَّك به رجل رجلاً (٤) عبداً ، أو أمة . ولو مات رجل وله رقيق ، فورثه ورثته قبل هلال شوال ، ثم أَهَلُّ شوال ولم يخرج الرقيق من أيديهم ، فعليهم فيهم زكاة الفطر بقدر مواريثهم . ولو أراد أحدهم (٥) أن يدع نصيبه من ميراثه بعدما أهل شوال ، فعليه زكاة الفطر ؛ لأن الملك لزمه بكل حال . وإذا كان العبد بعضه حر وبعضه رقيق ، أدى الذي له فيه الملك بقدر ما يملك ، وعلى العبد أن يؤدي ما بقى ، وللعبد ما كسب في يومه إن كان له ما يقوته يوم الفطر وليلته. وإن لم يكن له فضل ما يقوت نفسه ليلة الفطر ويومه ، فلا شيء عليه . وإذا اشترى المقارض رقيقاً ، فأهل شوال وهم عنده ، فعلى ربِّ المال زكاتهم . وإذا مات الرجل حين أهل شوال ، فالزكاة عليه في ماله مُبدّأة على الدين والوصايا ، يخرج عنه وعمن يملك ،/ ويُمونُ من المسلمين الذين تلزمه النفقة عليهم . ولو مات رجل وأوصى لرجل بعبد ، فإن كان موته بعد هلال شوال وخرج من الثلث، فالزكاة على السيد في ماله. وإن مات قبل هلال شوال ، فالزكاة على الموصَى له إن قبل الوصية، وإن لم يقبلها أو علمها أو لم يعلمها فالزكاة موقوفة ، فإن اختار أخذه فالزكاة عليه ، وإن رده فعلى الورثة إخراج الزكاة عن العبد ، وإن لم يخرج من الثلث فهو شريك للورثة (٦) إن قبل الوصية ، والزكاة عليهم كهي على الشركاء . وإن مات الموصى له قبل (٧) يختار قبولهم أو ردهم ، فورثته يقومون مقامه ، فإن اختاروا قبوله فعليهم زكاة الفَطر في مال أبيهم . ولو أوصى لرجل برقبة عبد وخدمته لآخر حياة الموصَى له، فزكاة الفطر على مالك الرقبة، ولو لم يقبل الموصى له بالرقبة كانت زكاة الفطر على الورثة .

1/1/4

<sup>(</sup>١) ﴿ له ﴾ : ليست في (ص،ت) . (٢) في ص : ﴿ وإن لم يقبضه إياه زكاه الواهب ﴾ .

<sup>(</sup>٣) (له ) : ليست في(ص، ت) . (٤) ( رجلاً ) : ليست في (ص، ت) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ وَلُو أُرَادُ بِعَضُهُم ﴾ . . . . (٦) في (ص) : ﴿ فَهُو شُرِيكَ الْوَرَثَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ﴿ قبل أن يختار ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

قال الشافعي (١) رحمه الله: وإن مات رجل وله رقيق ، وعليه دين بعد هلال شوال، فالزكاة عليه في ماله عنه وعنهم ، وإن مات قبل الهلال ، فالزكاة على الورثة ؛ لأنهم في ملكهم حتى يخرجوا في الدين . ولا يؤدى الرجل عن مكاتبه إذا كانت كتابته صحيحة ، ولا على المكاتب أن يؤدى عن نفسه ، فإن كانت كتابته فاسدة فهو مثل رقيقه ، فيؤدى عنه زكاة الفطر .

قال الشافعي رحمه الله : ويؤدى ولى الصبى والمعتوه عنهما ، وعمن تلزمهما مُؤنته ، كما يؤدى الصحيح . وكل من دخل عليه هلال شوال وعنده قوته وقوت من يقوته وليلته ، وما يؤدى به زكاة الفطر عنهم وعنه ، أداها عنه وعنهم . فإن لم يكن عنده إلا ما يؤدى به زكاة الفطر عنه ، أو عن بعضهم أداها ، فإن لم يكن عنده إلا قوته وقوتهم ، فلا شيء عليه . فإن كان فيهم واجد للفضل عن قوت يومه ، أدى عن نفسه إذا لم يؤد عنه ، ولا / يبين (٢) لى أن تجب عليه ؛ لأنها مفروضة على غيره فيه . ولا بأس أن يؤدى الرجل زكاة الفطر ويأخذها وغيرها من الصدقات المفروضات والتطوع ، وكل مسلم في الزكاة سواء . وليس على أحد لا شيء عنده أن يستسلف زكاة الفطر ، وإن وجد من يسلفه . ولو أيسر بعد هلال شوال ، لم يجب عليه أن يؤدى ؛ لأن وقتها قد زال وهو غير واجد ، ولو أخرجها كان أحب إلى .

۱۹۵/ب ت

قال الشافعي: وإذا باع الرجل عبداً بيعاً فاسداً ، فزكاة الفطر على البائع ؛ لأنه لم يخرج من ملكه . وكذلك لو رهنه رهناً فاسداً أو صحيحاً ، فزكاة الفطر على مالكه . وإذا زوج الرجل أمته عبداً ، فعليه أن يؤدى عنها زكاة الفطر ، وكذلك المكاتب ، فإن رَوَّجها حراً فعلى الحر الزكاة إذا خلى بينه وبينها ، فإن لم يخل بينه وبينها فعلى السيد الزكاة ، فإن كان الزوج الحر معسراً فعلى سيد الأمة الزكاة . وإذا وهب الرجل لولده الصغير أمة أو عبداً (٣) ، ولا مال لولده غيره ، فلا يبين (٤) أن تجب الزكاة على أبيه ؛ لأن مؤنته ليست عليه ، إلا أن يكون مرضعاً ، أو من لا غنى بالصغير عنه ، فيلزم أباه نفقتهم والزكاة عنهم ، وإن حبسهم أبوه لخدمة نفسه فقد أساء ، ولا يبين (١) أن عليه زكاة الفطر فيهم ؛ لأنهم ليسوا عن تلزمه النفقة عليهم . فإن كان لابنه مال أدى منه عن

<sup>(</sup>١) ﴿ الشافعي ﴾ : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>۲) في (ب) : ﴿ وَلا يَتَّبِينَ لَيُّ وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مَنْ (ص،ت) ، و ﴿ لَي ﴾ : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٥) ا عنهم : ليست في (ص،ت) . (٦) في (ب) : ا يتبين ا وما أثبتناه من (ص،ت) .

رقيق ابنه ، وإن استأجر لابنه(۱) مرضعاً فليس على أبيه زكاة الفطر عنها ، وليس لغير ولى الصبى أن يخرج عنه زكاة فطر ، وإن أخرجها بغير أمر حاكم ضمن .

#### <del>۱٦٤/ب</del> ص

#### [٧٣] / باب مكيلة زكاة الفطر (١)

[٨٦٥] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله على فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير .

[٨٦٦] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح: أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط .

[۸۹۷] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا أنس بن عياض ، عن داود ابن قيس ، سمع عياض بن عبد الله بن سعد يقول: إن أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج في زمان النبي على صاعاً من طعام ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من تمر ، أوصاعاً من شعير ، فلم نزل نخرج ذلك (٣) حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً ، فخطب الناس ، فكان فيما كلم الناس به أن قال: إني أرى مُدّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر . فأخذ الناس بذلك .

قال الشافعي رحمه الله : ولا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاع .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ لَابِيهِ ﴾ ، وهو خطأ ظاهر .

<sup>(</sup>٢) في (ت) : ( باب مكيلة ركاة الفطر المذكور أثناء أبواب الزكاة ، والسراج البلقيني ـ رحمه الله تعالى ـ يشير بذلك أنه نقله عن موضعه إلى هنا . والأمر كذلك في (ص) كما سبق أن ذكرنا .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ قلم نزل نخرجه كذلك ﴾ .

<sup>[</sup>٨٦٥] سبق برقم [٨٦٠] وخرج هناك .

<sup>[</sup>٨٦٦] سبق برقم [٨٦٢] وخرج هناك .

<sup>[</sup>٨٦٧] م : (٢/ ٦٧٨) (١٢) كتاب الزكاة .. (٤) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير عن عبد الله ابن مَسْلَمة بن قَعْنَب ، عن داود بن قيس بهذا الإسناد نحوه . (رقم ١٨/ ٩٨٥) . وانظر تخريج الحديث رقم [٨٦٧] .

قال الشافعي رحمه الله : والثابت عن رسول الله (١) ﷺ التمر والشعير ، ولا أرى أبا سعيد الخدري عزا أن النبي ﷺ فرضه ، إنما عزا أنهم كانوا يخرجونه .

قال الشافعى : وفى سنة رسول الله ﷺ أن زكاة الفطر مما يقتات الرجل ،ومما فيه زكاة .

قال : وأيُّ قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر .

وإن وجد من يسلفه، فإذا أفلس ليس عليه زكاة الفطر (٢). فلو أيسر من يومه ، أو من بعده ، لم يجب عليه إخراجها من وقتها ؛ لأن وقتها كان وليست عليه ، ولو أخرجها كان أحب إلى له .

1/197

/ قال الشافعى: وإذا باع الرجل العبد بيعاً فاسداً ، فزكاة الفطر على البائع ؛ لأنه لم يخرجه من ملكه . وكذلك لو رهنه رجلاً أو غصبه إياه رجل ، فزكاة الفطر عليه ؛ لأنه في ملكه .

قال الشافعى: وهكذا لو باع عبداً بالخيار ، فأهل شوال قبل أن يختار إنفاذ البيع ثم أنفذه ، كانت زكاة الفطر على المشترى ؛ لأنه ملكه بالعقد الأول . وإن كان الخيار للمشترى، وقفت زكاة الفطر ، فإن اختاره فهو على المشترى، وإن رده فهو على البائع .

قال أبو محمد : وفيه قول آخر : أن زكاة الفطر على البائع من قبل أنه لا يتم ملكه عليه إلا بعد اختياره ، أو مضى أيام الخيار .

قال الشافعى: وإذا زوج الرجل أمته العبد ، فعليه أن يؤدى عنها زكاة الفطر ، وكذلك المكاتب ، فإن رَوَّجَها حراً فعلى الحر أداء زكاة الفطر عنها ، وإن كان محتاجاً فعلى سيدها زكاة الفطر عنها . ولو زوجها حراً فلم يُدْخلها عليه ، أو منعها منه ، فزكاة الفطر على السيد. وإذا وهب الرجل لولده الصغير عبداً أو أمة ، ولا مال للصغير ، فلا يبين أن على أبيه (٣) فيهم زكاة الفطر ، وليسوا عمن مؤنته عليه ، إلا أن تكون مرضعاً ، أو عمن لا غنى للصغير عنه فتلزم أباه نفقتهم ، وزكاة الفطر عنهم .

قال: فإن حبسهم أبوه لخدمة نفسه فقد أساء ، ولا يبين أن عليه فيهم صدقة الفطر؛ لأنهم ليسوا عمن تلزمه نفقتهم بكل حال ، إنما تلزمه (٤) بالحبس لهم . وإن استأجر لابنه مرضعاً ، فليس/ عليه فيها زكاة الفطر .

1/170

<sup>(</sup>١) في (ص، ت) : ﴿ عن النبي ﷺ ٩.

<sup>(</sup>٢) المعنى : ﴿ فَإِذَا أَفْلُسَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةً ، وإنَّ وَجَدَّ مَنْ يَسْلَفُهُ ﴾ والله تعالى أعلم .

 <sup>(</sup>٣) في (ص) : ٤ على ابنه ، وهو خطأ ظاهر .
 (٤) في (ص) : ٩ على ابنه ، وهو خطأ ظاهر .

ولا يكون لمن ليس بولى أن يخرج من ماله زكاة الفطر ، وإن أخرجها ، أو زكاة غيرها، بغير أمر حاكم ضمن ، ويرفع ذلك إلى الحاكم حتى يأمر من يخرجها عنه إن كانت الحنطة ، أو الذرة ، أو العكس ، أو الشعير ،أو التمر، أو الزبيب . وما أدى من هذا أدى صاعاً بصاع النبي ﷺ ، ليس له عندى أن ينقص من ذلك شيئاً .

ولا تقوام الزكاة ، ولو قُومَت ، كان لو أدى صاع زبيب ضُرُوع (١) أدى ثمانى آصع حنطة.

قال الشافعي: ولا يؤدى من الحب غير الحب نفسه (٢) ، ولا يؤدى دقيقاً ولا سويقاً ولا قيمته. وأحب لأهل البادية ألا يؤدوا أقطاً ؛ لأنه إن كان لهم قوتاً فأدوا من قوت ، فالقَت (٣) قوت . وكذلك ، يقتاتون الحنظل ، والذى لا شك فيه أن يتكلفوا أداء قوت أقرب أهل البلدان بهم ؛ لأنهم (٤) يقتاتون من ثمرة لا زكاة فيها ، فيؤدون من ثمرة فيها زكاة صاعاً عن كل إنسان ، وأهل البادية والقرية في هذا سواء ؛ لأن النبي عليهم إعادة . وما أدوا أحداً من المسلمين دون أحد . ولو أدوا أقطاً لم يبن لي أن أرى عليهم إعادة . وما أدوا أو غيرهم من قوت ليس في أصله زكاة غير الأقط ، فعليهم الإعادة .

قال الشافعي : ولا أعلم من (٥) يقتات القطْنيَّة ، وإن لم تكن تقتات فلا تجزى زكاة، وإن كان قوم يقتاتونها أجزأت عنهم زكاة؛ لأن في أصلها الزكاة .

قال : ولا يجوز أن يخرج الرجل نصف صاع حنطة ، ونصف صاع شعير وإن كان

<sup>(</sup>۱) في (ص،ت) : ﴿ زبيب منزوع ٤.

وفسر طابعو النسخة (ب) « الضروع » بالضم: عنب أبيض ، كبير الحب ، قليل الماء ، عظيم العناقيد ، وجنس من عنب الطائف . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) في (ص،ت) : ﴿ غير الحب بعينه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ص،ت): ﴿ فَالْقَتُ ۗ ﴾ وقد ضبطها في (ت) بفتح القاف ، والتاء المشددة وذلك على غير عادته في عدم الضبط ، وهذا ما أثبتناه .

وفي (ب) : ﴿ وَالْفُتُ ﴾ بِالْفَاءُ وَالثَّاءُ .

والقتَّ: قال في المصباح المنير: الفصفصة إذا يبست ، وقال الأزهرى: القت: حب بَرِيّ ، لا ينبته الآدمى ، فإذا كان عام قحط ، وفقد أهل البادية ما يقتاتون به من لبن وتمر ونحوه دقوه وطبخوه ، واجتزؤوا به على ما فيه من الخشونة .

أما الفث : فهو نبت يؤكل حبه في القحط ، وقال ابن فارس : الفَثّ : الْهَبَيد وهو شحم الحنظل ، وفي البارع :الفث :شجر ينبت في السهول والآكام ، وله حب كالحمُّص يتخذ منه الخبز والسويق ( المصباح المنير).

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ إِلَّا أَنْهُمْ يَقْتَاتُونَ ﴾ وكذلك في (ت) ، ولكن غيرت إلى ﴿ لأنهم يقتاتُونَ ﴾ وبقيت آثارها .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ وَلاَ أَعْلُمْ يَقْتَاتَ ﴾ بدون (من ﴾ ، وكذلك في (ت) ولكن زيدت (من صغيرة بين السطرين .

قوته الشعير . ولا يجوز أن يخرج زكاة واحدة ، إلا من صنف واحد . ويجوز إذا كان قوته الشعير أن يخرج عن واحد وأكثر شعيرا ، وعن واحد وأكثر حنطة ؛ لأنها أفضل ، كما يجوز أن يعطى فى الصدقة السن التى هى أعلى ، ولايقال : جاء بعدل من شعير ، إنما يقال لهذا : جعل له أن يؤدى شعيراً إذا كان قوته ، لا بأن الزكاة فى شعير دون حنطة . وإن كان قوته حنطة فأراد أن يخرج شعيراً ، لم يكن له ، لأنه أدنى مما يقتات كما لا يكون له أن يخرج تمراً رديئاً وتمراً طيباً ولا سناً دون سن وجبت عليه ، وله أن / يخرج نصف صاع تمر ردىء إن كان قوته ، وإن تكلف نصف صاع جيد فأخرجه معه أجزأه ؛ لأن هذا صنف واحد ، والحنطة والشعير صنفان، فلايجوز أن يضم صنفاً إلى غيره فى الزكاة . وإذا كانت له حنطة أخرج من أيها شاء زكاة الفطر .

۱۹<sup>۰</sup>/ب ت

قال الشافعي: وإن (١) كان له تمر أخرج من وسطه الذي تجب فيه الزكاة ، فإن أخرج من أعلاه كان أحب إلى ولايكون له أن يخرج من تمر ، ولا حنطة ، ولا غيرها ، إذا كان مُسوَّساً (٢) أو مَعيباً ، لا يخرجه إلا سالماً . ويجوز له أن يخرجه قديماً سالماً ما لم يتغير طعمه أو لونه ، فيكون ذلك عيباً فيه .

1/۱۸۹ ص

#### [٧٤] / باب مكيلة زكاة الفطر الثاني (٣)

[٨٦٨] قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم، عن عياض ابن عبد الله بن سعد: أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، صاعاً (٤) من تمر ، صاعاً (٥) من شعير ، أوصاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط.

في (ب): « وإذا كان » وما أثبتناه من (ص،ت).

<sup>(</sup>٢) مُسَوِّساً : أي في داخله ﴿ السُّوس ﴾ وهو الدود الذي يأكل الحب والخشب .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الثاني ﴾ : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٤ \_ ٥) في (ب) : « أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير » ، وما اثبتناه من (ص،ت) والحق أن ما أثبتناه هو الصواب على الأرجح ؛ لأن البيهقي روى هكذا الجديث في المعرفة : (٣/٢/٣) وإن كان في روايته : «صاعاً من طعام ، صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر » . . . .

ولكنه قال ما يفيد أن رواية الشافعي لهذا الحديث ليس فيها ﴿ أَو ﴾ في الموضع الأول .

قال في المعرفة : وأخرجه البخارى من حديث الثورى ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض ببعض معناه ، وقال : صاعاً من أو صاعاً من تمر بإثبات « أو » فيه .

<sup>﴿</sup> وَكَذَلَكَ قَالَ مَالَكَ بِنَ أَنْسُ عَنَ زَيْدَ بِنَ أَسَلَّمَ فَى غَيْرَ رَوَايَةَ الشَّافِعِي عنه ﴾ .

<sup>[</sup>٨٦٨] سبق هذا الحديث برقم [٨٦٨] وخرج هناك .

[۱۹۹۹] وأخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس: أنه سمع عياض بن عبد الله بن سعد يقول: إن أبا سعيد الخدرى قال: كنا نخرج في زمان النبي على صاعاً من طعام، او صاعاً من أقط، أو صاعاً من ربيب، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً ، فخطب الناس، فكان فيما كلم الناس به أن قال: إنى أرى المدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك.

قال الشافعي رحمه الله: فيما يُرْوَى (١) عن النبي ﷺ ناخذ.

قال الشافعي رحمه الله: ويؤدى الرجل من أى قوت كان الأغلب عليه ؛ من الحنطة ، أو الذرة ، أو العكس (٢) ، أو الشعير ، أو التمر ، أو الزبيب ، وما أدى من هذا أدى صاعاً بصاع رسول الله على . ولا يؤدى ما يخرجه من الحب ، لا يؤدى إلا الحب نفسه ، لا يؤدى سويقاً ولا دقيقاً ، ولا يؤدى قيمته . ولا يؤدى أهل البادية من شيء يقتاتونه من القَت (٣) والحنظل وغيره ، أو ثمرة لا تجوز في الزكاة ، ويكلفون أن يؤدوا من قوت أقرب البلاد إليهم عمن يقتات الحنطة ، والذرة ، والعكس والشعير ، والتمر والزبيب ، لا غيره . وإن أدوا أقطاً أجزأ عنهم ، وما أدوا ، أو غيرهم من شيء ليست(٤) في أصله الزكاة غير الأقط ، أعادوا .

فمعنى هذا أن رواية الشافعي ليس فيها « أو » في هذا الموضع . ( المعرفة ٣/ ٣٢٧) .

وقال فى السنن الكبرى بعد رواية هذا الحديث عن الشافعى وعن يحيى بن يحيى : لفظ حديث يحيى بن يحيى ، وفى رواية الشافعى : « صاعاً من طعام ، صاعاً من شعير » لم يذكر كلمة « أو » فى هذا الموضع ، وذكرها بعد ذلك .

ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى، ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك على لفظ حديث يحيى بن يحيى. ( السنن ٢٧٧/٤ والهندية ٢٦٤/٤) .

وجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يذكر فيها هذا الحديث ، ولكنه في الموضعين السابقين فيه « أو » في كل النسخ ؛ لذا أثبتناها هناك،وإن كان هو الصواب على الأرجح ما أثبتنا هنا. والله تعالى أجل وأعلم.

<sup>(</sup>١) في (ص): ﴿ فيما روى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) العَلَس : بفتحتين ، ضرب من الحنطة يكون في القشرة منه حبتان ، وقد تكون واحدة أو ثلاث ، وقال بعضهم : هو حبة سوداء تؤكل في الجدب ، وقيل:هو مثل البُرُّ إلا أنه عسر الاستنقاء ، وقيل :هو العدس.

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ الْفَتُّ ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) وقد سبق شرحه قريبًا .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : «ليس» وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>[</sup>٨٦٩] سبق برقم [٨٦٧] وخرج هناك ، والحمد لله رب العالمين .

قال الشافعي رحمه الله : ولا أعلم أحداً يقتات القطنية ، فإن كان أحد يقتاتها أجزأت عنه ؛ لأن في أصلها الزكاة ، وإن لم يقتتها لم تجز (١) عنه . ولا يجوز أن يخرج رجل نصف صاع حنطة ونصفها شعيراً ، وإن كان قوته الشعير ، لا يجوز أن يخرج عن من صنف واحد . ويجوز أن يخرج عن نفسه وعن بعض من يَمُون حنطة ، ويخرج عن بعض من يمون شعيراً ، كما يجوز أن يعطى في الصدقة السن الأعلى . وإن كان قوته حنطة ، فأراد أن يؤدى شعيراً ، لم يكن له ؛ لأنه أدنى مما يقوت (٢) . ولا يكون له أن يخرج تمراً طبياً ، وتمراً رديئاً ولا شيئاً دون شيء وجب عليه . وإن أخرج تمراً رديئاً ، وهو قوته ، أجزأه . وإن كان له تمر ، أخرج (٣) من وسطه الزكاة ، فلا يجوز أن يخرج من تمراً وحنطة ولا غيرهما إذا كان مُسوَسًا ولا معيباً ، لا يخرجه إلا سالماً .

1/۱۲۵ ص ۱/۱۹۷

#### [٧٥] / باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها

أخبرنا / الربيع قال : أخبرنا الشافعى رحمه الله : ومن أخرج زكاة الفطر عند محلها، أو قبله أو بعده ، ليقسمها فضاعت منه ، وكان ممن يجد زكاة الفطر فعليه أن يخرجها حتى يقسمها ، أو يدفعها إلى الوالى . وكذلك كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه ما كان من أهل الأداء الذين يجب عليهم .

قال الشافعى رحمه الله: وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال ، لا يجزئ فيها (٤) غير ذلك . فإن تولاها رجل قسمها على ستة أسهم ؛ لأن سهم العاملين، وسهم المؤلفة ساقطان .

قال: ويسقط سهم العاملين ؛ لأنه تولاها بنفسه ، فليس له أن يأخذ عليه أجراً ، ويقسمها على الفقراء ، والمساكين ، وفي الرقاب وهم المكاتبون ، والغارمين ، وفي سبيل الله، وابن السبيل ، فأى صنف من هؤلاء لم يجده فعليه ضمان حقه منها.

قال الشافعي رحمه الله: ويعطى الرجل زكاة ماله ذوى رحمه إذا كانوا من أهلها، وأقربهم به أحبهم إلى أن يعطيه إياها إذا كان ممن لا تلزمه نفقته بكل حال، ولو أنفق

<sup>(</sup>١) في (ص): « لم تجرى» أي لم تجزئ . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ مَا يَقُوتَ ﴾ و ﴿ يَقُوتَ ﴾ عبث بها في(ت) فأصبحت : ﴿ يَكُونَ ﴾ والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) في (ص،ت): ﴿ فَأَخْرِجٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿لا يخرجها غير ذلك ﴾ ، وفي (ت): ﴿ لا يَجْزَنُهَا غَيْرِ ذَلِكَ ﴾ والله تعالى أعلم .

— كتاب الزكاة / باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها

عليه متطوعاً أعطاه منها ؛ لأنه متطوع / بنفقته ، لا أنها لازمة له .

قال الشافعي رحمه الله: وأختار قَسْم زكاة الفطر بنفسي على طرحها عند من تجمع عنده.

[ ١٩٧٠] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد الله بن المُؤمَّل قال : سمعت ابن أبي مُلَيْكَة ورجل يقول له : إن عطاء أمرني أن أطرح زكاة الفطر في المسجد فقال: ابن أبي مليكة : أفتَاك العِلْجُ بغير رأيه ؟ اقسمها ، فإنما يعطيها ابن هشام أحراسه ومن شاء .

[ ( ٨٧١] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا أنس بن عياض ، عن أسامة بن زيد الليثى : أنه سأل سالم بن عبد الله عن الزكاة فقال : أعطها أنت، فقلت: الم يكن ابن عمر يقول : ادفعها إلى السلطان ؟ قال : بلى . ولكنى لا أرى أن تدفعها إلى السلطان .

[۸۷۲] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر التي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة (١).

<sup>(</sup>١) ذكرالبيهقى بعد هذا الحديث أن الشافعى قال : • هذا حسن ، وأستحبه لمن فعله ، والحجة فيه أن النبى ﷺ تسلف صدقة العباس قبل تحل ، فنقول بقول ابن عمر وغيره » .

وجدير بالذكر: أن الشافعي شك في حديث تسلف صدقة العباس ، وذلك في باب تعجيل الصدقة ، فقال: « وقد يروى عن النبي ﷺ ، ولا ندرى أيثبت أم لا : أن النبي ﷺ تسلم صدقة العباس قبل تحل ؟ . ( نهاية الباب ، وقبل حديث رقم [٧٨٣] مباشرة ) .

<sup>[</sup>٨٧٠] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي من طريقه :

<sup>\*</sup> المعرفة : (٣/ ٣٣٢) كتاب الزكاة \_ باب الاختيار في قسم ركاة الفطر \_ من طريق أبي العباس، عن الربيع به.

وكذلك في السنن الكبرى : (٤/ ٢٩١) والهندية (٤/ ١٧٤) .

<sup>[</sup>٨٧١] لَمُ أَعْثُرُ عَلَيْهُ عَنْدُ غَيْرِ الشَّافِعِي وَقَدْ رَوَاهُ البِيهِقِي مَنْ طَرِيقَهُ :

<sup>\*</sup> المعرفة : (٣/ ٣٣٢) كتاب الزكاة \_ باب الاختيار في قسم ركاة الفطر \_ من طريق أبي العباس عن الربيع به .

<sup>\*</sup> والسنن الكبرى: (٤/ ١٩٤) والهندية (٤/ ١١٥) كتاب الزكاة \_ باب الاختيار فى قسمها بنفسه إذا أمكنه ذلك ليكون على يقين من أدائها \_ من طريق أبى العباس به .

<sup>[</sup>٨٧٢] سبق هذا الحديث برقم [٧٨٣] وخرج هناك .

وقد رواه البيهقي عن الشافعي في باب ﴿ وقت زكاة الفطر ﴾ (٣/ ٣٣٣ من المعرفة ) .

۱۸۹/ب ص

# [٧٦] / باب (١) ضيعة زكاة الفطرقبل قسمها الثاني (١)

قال الشافعي رحمه الله: فمن أخرج زكاة الفطر عند محلها ، أو قبله أو بعده ، ليقسمها فضاعت منه وكان ممن يجد ، فعليه أن يخرجها حتى يقسمها ، أو يدفعها إلى الوالى ، كذلك كل حق وجب عليه فلا يبرأ منه إلا بأدائه . وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال ، لا يجزئ فيها غير ذلك . وإذا تولاها الرجل فقسمها ، قسمها على الفقراء على ستة أسهم ؛ لأن سهم العاملين والمؤلفة قلوبهم ساقطان ، ويقسمها على الفقراء والمساكين وفي الرقاب وهم المكاتبون ، والغارمين ، وفي سبيل الله وابن السبيل ، فأى صنف من هؤلاء لم يعطه ، وهو يجده ، فعليه ضمان حقه منها . وللرجل إذا أخرج زكاة الفطر أن يعطيها ذوى رحمه إذا كانوا من أهلها ، وأقربهم به أحقهم أن يعطيه إذا كانوا من لا تلزمه نفقتهم .

وقسم الرجل زكاة الفطر حسن ، وطرحها عند من تجمع عنده يجزئه إن شاء الله . كان ابن عمر وعطاء بن أبي رباح يدفعانها إلى الذي تجمع عنده (٣) .

قال الربيع: سئل الشافعي عن زكاة الفطر فقال: تليها أنت بيديك أحب إلى من أن تطرحها ، من قبل أنك على يقين إذا أعطيتها بنفسك ، وأنت إذا طرحتها لم تتيقن أنها وضعت في حقها .

<u>۱۲۰/ب</u> ص ۱۹۷/ب

#### [٧٧] / باب الرجل يختلف قوته

أخبرنا الربيع قال :/ أخبرنا الشافعي قال : وإذا كان الرجل يقتات حبوباً مختلفة : شعيراً ، وحنطة ، وتمراً ، وزبيباً ، فالاختيار له أن يخرج زكاة الفطر من الحنطة . ومن أيها أخرج أجزأه إن شاء الله تعالى .

قال : فإن كان يقتات حنطة ، فأراد أن يخرج زبيباً أو تمرأ أو شعيراً كرهت له ذلك، وأحببت لو أخرجه أن يعيد فيخرجه حنطة ؛ لأن الأغلب من القوت كان في زمان (٤)

<sup>(</sup>١) ﴿ باب ، : ليست في (ص) . (٢) ﴿ الثاني »: ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت الروايتان في ذلك في الباب السابق . رقم [ ٨٧٠ ، ٨٧٠].

<sup>· (</sup>٤) في (ب) : « في زمن النبي ﷺ » وما أثبتناه من (ص،ت) .

النبى ﷺ بالمدينة التمر ، وكان من يقتات الشعير قليلاً ، ولعله لم يكن بها أحد يقتات حنطة ، ولعل الحنطة كانت بها شبيهاً بالطُّرْفة (١) ، ففرض النبى ﷺ أن عليهم زكاة الفطرمن قوتهم . ولا أحب إذا اقتات رجل حنطة أن يخرج غيرها ، وأحب لو اقتات شعيراً أن يخرج حنطة ؛ لأنها أفضل .

[۸۷۳] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر ، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً .

قال الشافعي رحمه الله: وأحسب نافعاً كان مع عبد الله بن عمر وهو يقتات الحنطة، وأحب إلى ما وصفت من إخراج الحنطة.

قال الشافعي رحمه الله: وإن اقتات قوم ذرة ، أو دُخناً ، أو سُلُتاً (٢) ، أو أرزاً ، أو أى حبة ما كانت بما فيه الزكاة ، فلهم إخراج الزكاة منها ؛ لأن رسول الله ﷺ إذ فرض زكاة الفطر من الطعام وسمى شعيراً وتمراً، فقد عقلنا عنه أنه أراد من القوت ، فكان ما سمى من القوت ما فيه الزكاة (٣) . فإذا اقتاتوا طعاماً فيه الزكاة ، فأخرجوا منه أجزاً عنهم إن شاء الله تعالى ، وأحب إلى في هذا أن يخرجوا حنطة إلا أن يقتاتوا تمراً أو شعيراً . فيخرجوا أيهما اقتاتوا .

#### ۱۸۹/ب ص

### [٧٨] / باب الرجل يختلف قوته الثاني (١)

قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا كان الرجل يقتات حبوبا (٥) شعيراً ، وحنطة ، وزبيباً ، وتمراً ، فأحب إلى ان يؤدى من الحنطة ، ومن أيها أخرج أجزأه . فإن كان يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيباً أو تمراً ، أو شعيراً ، كرهته وأحببت أن يعيد . وإن

<sup>(</sup>١) الطُّرفة: ما يُستطرف ؛ أي يُستملح .

<sup>(</sup>٢) السُّلْتُ : ضرب من الشعير ، ليس له قشر ، ويكون في الغُوّر والحجاز ، قاله الجوهري. (المصباح المنير ) .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : « للزكاة » مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) د الثاني ١ : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٥) د حبوبا ١ : سقطت من طبعة الدار العلمية مخالفة جميع النسخ .

<sup>[</sup>٨٧٣] \* ط : (ص : ١٩١) (١٧) كتاب الزكاة \_ (٢٨) باب مكيلة زكاة الفطر . (رقم ٥٥) .

<sup>\*</sup>خ: (١/ ٤٦٨) (٢٤) كتاب الزكاة \_ (٧٧) باب صدقة الفطر على الحر والمملوك \_ عن أبى النعمان ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ،عن نافع ، عن ابن عمر نحوه فى حديث طويل ، قال نافع: ﴿ فكان ابن عمر وَالنَّمُ عَمْلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ التَّمْرُ فَأَعْطَى شَعِيراً ﴾ . (رقم ١٥١١) .

اقتات قوم ذرة ، أو دُخناً (١) ، أو أرزًا ، أو سُلْتاً (٢) ، أو أى حبة ما كانت مما فيه الزكاة فلهم إخراج الزكاة منها ، وكذلك إن اقتاتوا القطنيَّة (٣) .

<u>۱٦٥/ب</u> ص

### [٧٩] / باب من أعسر بزكاة الفطر

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعى قال: ومن أهلَّ عليه شوال وهو معسر بزكاة الفطر، ثم أيسر من يوم الفطر أو بعده ، فليس عليه زكاة الفطر ، وأحب إلى أن يؤدى زكاة الفطر متى أيسر فى شهرها أو غيره .

قال : وإنما قلت: وقت زكاة الفطر هلال شوال؛ لأنه خروج الصوم، ودخول أول شهور الفطر، كما لو كان لرجل على رجل حق فى انسلاخ شهر رمضان حَلَّ إذا رأى هلال شوال، لا إذا طلع الفجر من ليلة هلال شوال ، ولو جاز هذا جاز (٤) فى كل يوم من شوال بعد يوم وعشر وأكثر، ما لم ينسلخ شوال .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولا بأس أن يؤدى زكاة الفطر ويأخذها إذا كان محتاجاً وغيرها من الصدقات المفروضات وغيرها ، وكل مسلم في الزكاة سواء .

قال الشافعي: وليس على من لا عَرَض له ، ولا نَقْد ، ولا يجد قوت يومه ، أن يستسلف زكاة (٥) .

<u>الممرا</u> مص الممرا

# [٨٠]/ باب جَمْع (١) فرض الزكاة (٧)

أخبرنا / الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : فرض الله عز وجل الزكاة في غير موضع من كتابه : ﴿ وَأَقِيمُوا في غير موضع من كتابه قد كتبناه في آخر الزكاة ، فقال في غير آية من كتابه : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزّكاة ﴾ [ البقرة : ٤٣] . يعني أعطوا الزكاة . وقال عز وجل لنبيه ﷺ : ﴿ خُذْ

<sup>(</sup>١ ـ ٣) سبق تفسيرها في باب صدقة الغراس.

<sup>(</sup>٤) ﴿ جَالَ ﴾ : ليست في (ب،ت) وأثبتناها من (ص) والسياق يقتضيها . والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٥) في (ت) هنا قال البلقيني عليه رحمة الله تعالى : ﴿ وهذا آخر الأبواب المذكورة في أثناء قسم الصدقات ٩.

وقسم الزكاة هو الكتاب التالى ، وهو يشير بهذا إلى أنه نقلها ، وضمها إلى أبواب زكاة الفطر لتكون كلها في موضع واحد . وجزاه الله تعالى خيراً على ما فعل .

<sup>(</sup>٦) في (ب): ﴿ جماع ﴾ ، وما أثبتناه من (ص،ت) . وهي مضبوطة بالشكل فيهما .

<sup>(</sup>٧) في (ت) بعد الترجمة « بسم الله الرحمن الرحيم »

# مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ الآية [ التوبة: ١٠٣] .

قال الشافعي رحمه الله (١): ففرض الله عز وجل على من له مال تجب فيه الزكاة أن يؤدى الزكاة إلى من جعلت له ، وفرض على من ولى الأمر أن يؤديها إلى الوالى إذا لم يؤدها. وعلى الوالى ، إذا أداها ، ألا يأخذها منه ؛ لأنه سماها زكاة واحدة لا زكاتين .

وفرض الزكاة مما أحكم الله عز وجل وفرضه في كتابه ، ثم على لسان نبيه ﷺ ، وبين في أي المال الزكاة ، وفي أي المال تسقط ، وكم الوقت الذي إذا بلغه المال حلّت منه الزكاة ، وإذا لم يبلغه لم تكن فيه زكاة . ومواقيت الزكاة ، وما قدرها ؛ فمنها خُمُسٌ، ومنها عُمُشْ ، ومنها بعدد يختلف .

قال الشافعي : وهذا من بيان الموضع الذي وضع الله به نبيه ﷺ من الإبانة عنه.

قال: وكل ما وجب على مسلم في ماله بلا جناية جناها أو جناها من يكون عليه العقل ، ولا تطوع به ، ولا شيء أوجبه هو في ماله فهو زكاة . والزكاة صدقة ، كلاهما لها اسم . فإذا ولى الرجل صدقة ماله أو ولى ذلك الوالى ، فعلى كل واحد منهما أن يقسمها حيث قسمها الله (٢) ، ليس له خلاف ذلك ، وقد بينا ذلك في مواضعه، ونسأل الله التوفيق .

<sup>(</sup>١) (الشافعي رحمه الله »: ليست في (ص) .

## (۱۲) كتاب قسم الصدقات (۱) [۱] باب

قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُولَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُولَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ فأحكم الله عز وجل فرض الصدقات في كتابه ، ثم أكدها فقال: ﴿ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّه ﴾ والتوبة : ١٦]

قال: وليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله عز وجل عليه، ذلك ما كانت (٢) الأصناف موجودة ؛ لأنه إنما يعطى من وجد ؛ كقوله : ﴿ لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مّمًا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ [ النساء : ٧ ] ، وكقوله : ﴿ وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَا جُكُم ﴾ [ النساء : ٧ ] ، وعقول عن نصف ما تَرَكَتُم ﴾ ، ومعقول عن الله عز وجل أنه فرض هذا لمن كان موجوداً يوم يموت الميت ، وكان معقولاً عنه أن هذه المستهمان لمن كان موجوداً يوم توخذ الصدقة وتقسم .

قال : وإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من معهم في دارهم من أهل هذه السهمان ، ولم تخرج من جيرانهم إلى أحد حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها.

[٨٧٤] أخبرنا مُطرِّف ، عن مَعْمَر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ،عن معاذ بن جبل:

<sup>(</sup>۱) فى (ص): « جماع فرض الصدقات » ، وهذا ما كان فى الأم ، ولكن البلقينى ــ رحمه الله ـ أبدل بها «كتاب قسم الصدقات »، وهوالمذكور بعد كتاب الضدقات »، وهوالمذكور بعد كتاب الزكاة المترجم عليه فى الأم « جماع فرض الصدقات » .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ مَا كَانْتَ فِي الْأَصْنَافِ ﴾ بزيادة ﴿ فِي ﴾ .

<sup>[</sup>۸۷٤] رواه سعيد بن منصور كما نقله عنه ابن عبد الهادى في تنقيح التحقيق (۲/٤٠٥) قال سعيد : ثنا سفيان، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : في كتاب معاذ بن جبل: من أخرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره يرد إلى مخلافه .

قال ابن حجر : إسناده صحيح إلى طاوس. ( التلخيص الحبير ٣/ ١١٤) .

والمخلاف : بكسر الميم بلغة اليمن الكورة ، والجمع المخاليف ، و « استعمل على مخاليف الطائف» أى نواحيه ، وقيل : في كل بلد « مِخْلاف » أى ناحية ( المصباح المنير ) .

هذا وقد عزاه مجد الدين بن تيمية في المنتقى إلى الأثرم في سننه ( المنتقى٣٢١) .

أنه قضى : أيما رجل انتقل من مِخْلاف عَشِيرته فعُشْرُه وصدقته إلى مِخْلاف عَشِيرته .

قال الشافعي رحمه الله: وهو ما وصفت في (١) أنه جعل العُشْر والصدقة إلى جيران المال، ولم يجعلها على جيران مالك (٢) المال إذا ما نأى عن موضع المال.

[۸۷۵] أخبرنا وكيع بن الجراح ، أو ثقة غيره ، أو هما عن زكريا بن إسحاق ،عن المراب يحيى بن عبد الله بن صَيْفي ، عن أبى مَعْبَد، / عن ابن عباس والمنه الله وسيفي الله عن أبى مَعْبَد، / عن ابن عباس والمنه المعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : « فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وتُردَّ على فقرائهم » .

۱۸۲/<u>ب</u> ص

قال : وهذا مما وصفت من أنه جعل العشر (٣) والصدقة / إلى جيران المال ، ولم يجعلها إلى جيران مالك المال إذا (٤) نأى عن موضع المال .

[۸۷۲] أخبرنا الثقة وهو يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد ، عن سعيد بن أبى سعيد ، عن شريك بن عبد الله بن أبى نَمر، عن أنس بن مالك : أن رجلاً قال : يا رسول الله ، ناشدتك (٥) الله ، آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنياتنا ، وتردها على فقرائنا ؟ فقال : «اللهم نعم » .

قال : ولا تنقل الصدقة من موضع حتى لا يبقى فيه أحد يستحق منها شيئاً .

### [٢] جماع بيان أهل الصدقات

قال الشافعي رحمه الله : الفقير \_ والله أعلم : من لا مال له ، ولا حرفة تقع منه موقعاً ، زَمناً (٦) كان أو غير زَمن ، سائلاً كان أو متعففاً .

والمسكين :من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعاً ولا تغنيه، سائلاً كان أو غير سائل.

<sup>(</sup>١) في (ب) : ( من ) ، وما اثبتناه من (ص،ت) .

 <sup>(</sup>٢) في (ص): « مال المال » وهو خطأ من الكاتب . (٣) في (ص): « العشيرة » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : ﴿ إِذَ ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (ص): ﴿ نشدتك الله ٤.

<sup>(</sup>٦) الزَّمن : هو الشخص يكون به مرض يدوم طويلًا . ( المصباح المنير ) .

<sup>[</sup>٨٧٥] سبق برقم [٧٦٨] تعليقاً ، وخرجناه هناك ، وهو متفق عليه .

<sup>[</sup>٨٧٦] \*خ: (١/ ٣٩) (٣) كتاب العلم \_ (٦) باب ما جاء في العلم \_ عن عبد الله بن يوسف عن الليث به في حديث طويل . ( رقم ٦٣) .

قال (١): وإذا كان فقيراً أو مسكيناً ، فأغناه وعياله كسبه أو حرفته . فلا يعطى في واحد من الوجهين شيئاً ؛ لأنه غنى بوجه .

والعاملون عليها: المتولون لقبضها من ( $^{(Y)}$  أهلها من السعاة ، ومن أعانهم من عريف  $^{(P)}$  لا يُقْدر على أخذها إلا بمعرفته . فأما الحليفة ، ووالى الإقليم العظيم الذى تولى أخذها عامل دونه ، فليس له فيها حق . وكذلك من أعان واليا على قبضها بمن به الغنى عن معونته ، فليس له في سهم العاملين حق . وسواء كان العاملون عليها أغنياء أو فقراء من أهلها كانوا ، أو غرباء  $^{(3)}$  إذا  $^{(0)}$  ولُوها فهم العاملون . ويعطى أعوان إدارة والى الصدقة بقدر معوناتهم عليها ومنفعتهم فيها  $^{(1)}$ .

والمؤلفة قلوبهم: من دخل في الإسلام ، ولا يعطى من الصدقة مشرك يتألف على الإسلام ، فإن قال قائل : أعطى النبي ﷺ عام حنين بعض المشركين من المؤلفة ، فتلك العطايا من الفيء . ومن مال النبي ﷺ خاصة ، لا من مال الصدقة ، ومباح له أن يعطى من ماله . وقد خول الله تعالى المسلمين أموال المشركين ، لا المشركين أموالهم ، وجعل صدقات المسلمين مردودة فيهم ، كما سَمَّى لا على من خالف دينهم .

قال: والرقاب: المكاتبون من جيران الصدقة ، فإن اتسع لهم السهم أعطوا حتى يعتقوا . وإن دفع ذلك الوالى إلى من يعتقهم فحسن ، وإن دفع إليهم أجزأه ، وإن ضاقت السُّهمَان دفع ذلك إلى المكاتبين فاستعانوا بها في كتابتهم .

والغارمون: صنفان: صنف ادَّانوا فی مصلحتهم ، أو معروف ، وغیر معصیة ، ثم عجزوا عن أداء ذلك فی العرض والنَّقد ، فیعطون فی غرمهم لعجزهم . فإن كانت (۷) لهم عروض أو نقد یقضون منه دیونهم فهم أغنیاء لا یعطیهم منها شیئاً ، ویقضون من عروضهم ، أو من نقدهم (۸) دیونهم . وإن قضوها فكان قسم الصدقة ، ولهم ما یكونون (۹) به أغنیاء لم یعطوا شیئاً ، وإن كان وهم فقراء أو مساكین ، فسالوا بای

<sup>(</sup>١) \* قال » : ليست في (ص) . ( ٢) في (ص) : \* في أهلها » .

<sup>(</sup>٣) العَريف : هو مدبر أمر جماعة من الناس ، وقائم بسياستهم . ( المصباح المنير ) .

<sup>(</sup>٤) في رص) : ٩ أو الغرباء ، وهي كذلك في (ت) ولكن ضرب عليها ، وكتب في الهامش، غرباء ، صح » .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ وَإِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في طبعة الدار العلمية : ﴿ فيه ﴾ مخالفة جميع النسخ .

 <sup>(</sup>٧) في (ب) : ﴿ فإن كان ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت). (٨) في (ب) : ﴿ نقودهم ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت).

<sup>(</sup>٩) غي (ص): ﴿ وَلَهُمْ مَنْهَا مَا يَكُونُونَ ﴾ ، وفي ( ت ) : ﴿ مَا يَكُونُوا ﴾ وأصلحت إلى: ﴿ يَكُونُونَ ﴾ .

الأصناف كانوا (١) ، أعطوا ؛ لأنهم من ذلك الصنف ، ولم يعطوا من صدقة (٢) غيره .

قال: وإذا بقى في أيديهم من أموالهم ما يكونون به أغنياء ، وإن (٣) كان عليهم في دين يحيط به لم يعطوا من السهمان شيئاً ؛ لأنهم من أهل الغنى ، وأنهم قد يُبرُّؤُون من الدين ، فلا يعطوا حتى لا يبقى لهم ما يكونون به أغنياء.

قال: وصنف ادّانوا في حمالات ، وإصلاح(٤) ذات بَيْن معروف ، ولهم عروض تحمل حَمَالاتهم أو عامتها ، إن بيعت أضر ذلك بهم ، وإن لم يفتقروا فيعطى هؤلاء ما يوفر عروضهم كما يعطى أهل الحاجة من الغارمين حتى يقضوا غرمهم .

[٨٧٧] أخبرنا سفيان بن عُبيَّنَة ، عن هارون بن رياب ، عن كنَانَةَ بن نُعيِّم ، عن «نَوْدِيها أو تَخْرِجها عنك غدا إذا قدم نَعَمُ الصدقة . يا قبيصة ، المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تَحَمَّل (٥) حَمَالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يُمسك ، ورجل أصابته فاقة(٦) أو حاجة حتى شهد له أو تكلم ثلاثة من ذوى الحجا (٧) من قومه أن به حاجة أو فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً (٨) من عيش ثم يمسك . ورجل(٩) أصابته جائحة (١٠) فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سداداً من عيش / أو قواماً من عيش ثم يمسك(١١) ، وما سوى ذلك من المسألة فهو سُحْت(١٢) » .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ من الصدقة ﴾ . (١) في (ص): ﴿ فَسَأَلُوا بِأَيَّ الْأَصِنَافَ كَانُوا مِنْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ وصلاح ذات بين ٩ . . (٣) في (ص) ﴿ قَ فَإِنْ كَانُ ٢٠ . ١ ١٠ ١٠

<sup>(</sup>٥) تحملت بحمالة : الحَمَالة : هي المال الذي يتحمله الإنسان ، أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين ، كالإصلاح بين قبيلتين ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٦) فاقة : أي فقر وضرورة بعد غنى .

<sup>(</sup>٧) من ذوى الحجا من قومه : دوى الحجا: دوى العقول ، وإنما قال ﷺ : ﴿ مَن قومه النَّهُم مَن أَهُلُ الْحَبُرَةَ بباطنه ، والمال مما يخفي في العادة ، فلا يعلمه إلا من كان خبيرًا بصاحبه .

<sup>(</sup>٨) قواماً من عيش : أي يجد ما تقوم به حاجته من معيشة . وكذلك قوله : سدادا من عيش: أي ما تسد به

<sup>(</sup>٩ ـ ١١) ما بين الرقمين ساقط من (ص) .

<sup>(</sup>١٠) جائحة: الجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها ، وكل مصيبة عظيمة ، واجتاحت : أي

<sup>(</sup>۱۲) سُحْت : أي حرام .

<sup>[</sup>٨٧٧] \* م :(٢/ ٧٢٢) (١٢) كتاب الزكاة \_ (٣٦) باب من تحل له المسألة \_ عن يحيى بن يحيى ، وقتيبة بن سعيد، كلاهمًا عن حماد بن زيد ، عن هارون بن رياب به . ( رقم ١٠٩ / ١٠٤٤ ) . \*

قال الشافعي رحمه الله: وبهذا ناخذ ، وهو معنى ما قلت في الغارمين ، وقول النبي : « تحل المسألة في الفاقة والحاجة (١) » يعنى \_ والله أعلم \_ من سهم الفقراء والمساكين لا الغارمين . وقوله ﷺ : « حتى يصيب سداداً من عيش » يعنى \_ والله أعلم \_ أقل من اسم الغنى ، وبذلك نقول ، وذلك حين يخرج من الفقر أو المسكنة(٢) ، ويعطى من سهم سبيل الله جل وعز من غزا من جيران الصدقة ، فقيراً كان ، أو غنياً ، ولا يعطى منه غيرهم إلا أن يحتاج إلى الدفع عنهم ، فيعطاه من دفع عنهم المشركين .

وابن السبيل: من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية ، فيعجزون عن بلوغ سفره بلا عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة على سفرهم . وأما ابن السبيل: يَقْدِرُ على بلوغ سفره بلا معونة فلا يعطى؛ لأنه ممن دخل في جملة من لا تحل له الصدقة ، وليس ممن استثنى أنها تحل له، ومخالف للغارى في دفع الغازى بالصدقة عن جماعة أهل الإسلام ، ومخالف للغارم الذي ادًان في منفعة أهل الإسلام وإصلاح ذات البين ، والعامل الغنى بصلاح أهل الصدقة ، وهو مخالف للغنى يهدى له المسلمون (٣) ؛ لأن الهدية تطوع من المسلمين المن الغنى أخذها بسبب الصدقة. وهذا يدل على أن الصدقة والعطايا غير المفروضة ، تحل لمن لا تحل له الصدقة من آل محمد على أن الصدقة والعطايا غير الأغنياء من الناس وغيرهم .

## [٣] باب من طلب من أهل السُّهُمَان

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الأغلب من أمور الناس أنهم غير أغنياء حتى يعرف غناهم، ومن طلب من جيران الصدقة باسم فقر، أو مسكنة، أعطى ما لم يعلم منه غيره (٥).

[٨٧٨] أخبرنا سفيان ، عن هشام بن عُرُوة ، عن أبيه ، عن عبيد الله(١) بن عدى

<sup>(</sup>١) في (ص) : ( في القافة والجائحة ﴾ . (٢) في (ص) : ( من الفقر والمسكنة ﴾ .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) في (ص) في الموضعين : ﴿ المسكين ﴾ وهو خطأ على ما أظن . والله تعالى أعِلم .

<sup>(</sup>٥) ( غيره ): ليست في(ص) .

 <sup>(</sup>٦) في (ب،ت): ٩ عبد الله ٢ وما أثبتناه من (ص) وهو الصواب ـ إن شاء الله تعالى، وهو الموافق لرواية البيهقى عن الشافعي. والله تعالى أعلم .

<sup>[</sup>۸۷۸] \* د : (۲/ ۲۸۰) (۳) کتاب الزکاة \_ (۲۳) باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى \_ من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة به . ( رقم ۱٦٣٣) .

هس : ( ٩٩/٥ ـ ٩٩/) (٢٣) كتاب الزكاة ـ (٩١) باب مسألة القوى المكتسب ـ من طريق يحيى ، عن هشام بن عروة به . ( رقم ٢٥٩٨) .

<sup>\*</sup> حم : ( ٣٦٢/٥) مسند رجال من أصحاب النبي ﷺ ، ونقل ابن عبد الهادي عن أحمد أنه قال : ما أجود هذا الحديث .

ابن الخيار قال : حدثني رجلان أنهما أتيا رسول الله ﷺ يسألانه من الصدقة ، فَصَعَّد فيهما النظر وصوّب ثم قال : ( إن شئتما ولا حَظَّ فيها لغنيّ ولا لقوى مُكتَسِب » .

قال الشافعى: رأى النبى ﷺ جَلَداً ظاهراً يشبه الاكتساب الذى يستغنى به ، وغاب عنه العلم فى المال ، وعلم أن قد يكون الجلد فلا يغنى صاحبه مكسبه به ؛ إما لكثرة عيال ، وإما لضعف حرفة . فأعلمهما أنهما إن ذكرا أنهما لا غنى لهما بمال ولا كسب أعطاهما . فإن قيل: أين أعلمهما ؟ قيل : حيث قال : « لا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب » .

[۸۷۹] أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن ريحان بن يزيد قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : « لا تصلح الصدقة لغنى ولا لذى مِرَّة (١) » .

<sup>(</sup>١) المرَّة : القوة ، وأصلها من شدة فتل الحبل .

<sup>[</sup>٨٧٩] \* د : (٢/ ٢٨٥\_ ٢٨٦) (٣) كتاب الزكاة \_ (٣٣) باب من يعطى من الصدقة ، وحد الغنّي - من طريق [٨٧٩] \* د : (لا تعل الصدقة لغنيه، ولا لذي مِرَّة سوى " . .

قال أبو داود : رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم .

ورواه شعبة عن سعد قال : ﴿ لَذَى مِرَّةٌ قَوَى ﴾ .

والأحاديث الآخر عن النبي ﷺ بعضَها : ﴿ لذى مرة قوى ﴾ ، وبعضها : ﴿ لذى مرَّة سوى ﴾ ، وقال عطاء بن زهير: إنه لقى عبد الله بن عمرو فقال : ﴿ إن الصدقة لا تحل لقوى ً ، ولا لذى مرة سوى ﴾ .

قال المنذرى : ولهذا قال بعضهم : لم يصح إسناده ، وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمرو ، وفي إسناده ريحان بن يزيد ، قال يحيى بن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم : شيخ مجهول .

<sup>#</sup> ت : (٣/ ٣٣ \_ ٣٤) (٥) كتاب الزكاة \_ (٣٣) باب ما جاء من لا تحل له الصدقة \_ من طريق سفيان عن سعد بن إبراهيم به مرفوعاً .

قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن .

وقال: ﴿ وَقَدْ رُوى شَعْبَةُ هَذَا الْحَدْيَثُ بِهَذَا الْإَسْنَادُ وَلَمْ يُرْفَعُهُ ﴾.

وقد روى في غير هذا الحديث عن النبي ﷺ : الا تحل المسألة لغنى ، ولا لذى مرة سوى ، هذا ، ولكن البيهقي روى عن شعبة عن سعد رفعه .

وقال بعد رواية سفيان المرفوعة : تابعه شعبة عن سعد في رفعه ( المعرفة ٥/ ١٩٠) .

وقال في السنن الكبرى (٥ / ٢٠ \_ ٢١ الهندية ١٣) بعد رواية شعبة عن سعد مرفوعة قال : رواه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه ، واختلف عليه أيضاً في رفعه ولفظه ، وفي رواية من رفعه كفاية .

كتاب قسم الصدقات / باب علم قاسم الصدقة بعد ما أعطى غير ما علم ــــــــــ ١٨٧

[٨٨٠] أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : أن رسول الله علي قال: ﴿ لَا تَحَلَّ الصَّدَّةَ إِلَّا لَغَازِ فَي سَبِيلَ اللَّهِ ، أو لعامل عليها ،أو لغارم ،أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين ، فَتُصُدِّق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني ، .

قال الشافعي : / وبهذا قلنا: يعطى الغازي والعامل وإن كانا غنيين ، والغارم في الحمالة على ما أبان رسول الله ﷺ لا غارماً غيره ، إلا غارماً لا مال له يقضى منه فيعطى في غرمه . ومن طلب (١) سهم ابن السبيل وذكر أنه عاجز عن البلد الذي يريد إلا بالمعونة، أعطى على مثل معنى ما قلت من أنه غير قوى حتى تعلم قوته بالمال. ومن طلب بأنه (٢) يغزو أعطى غنيا كان أو فقيراً . ومن طلب بأنه غارم ، أو عبد بأنه مكاتب، لم يعط إلا ببينة تقوم على ما ذكر ؛ لأن أصل أمر الناس أنهم غير غارمين حتى يعلم غرمهم . والعبيد أنهم غير مكاتبين حتى تعلم كتابتهم . ومن طلب بأنه من المؤلفة قلوبهم لم يعط إلا أن يعلم ذلك ، وما وصفته يستحق به أن يعطى من سهم المؤلفة .

# [٤] باب عِلْم قاسم الصدقة بعد ما أعطى غير (٣) ما عَلَم

قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا أعطى الوالى القاسم(٤) الصدقة من وصفنا ، أن عليه أن يعطيه بقوله ، أو ببينة (٥) / تقوم له ، ثم علم بعد إعطائهم أنهم غير مستحقين لما  $\frac{1 \times 1}{2}$ 

<sup>(</sup>١) في(ص) : ﴿ وَمَنْ طَلْبِ مِنْهُمْ سَهُمْ . . . ﴾ . (٢) في(ص) : ١ ومن طلب أنه يغزو ) .

<sup>(</sup>٣) في (ت) : ﴿ غيره ﴾. (٤) في (ص) : « القسم » بلل : « القاسم » .

<sup>(</sup>٥) في طبعة الدار العلمية: ﴿ بِينَهُ ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>[</sup>٨٨٠] \* ط : (١/ ٢٦٨) (١٧) كتاب الزكاة ـ (١٧) باب أخذ الصدقة ، ومن يجوز له أخذها ـ عن مالك به. (رقم ۲۹) . وهذا مرسل .

<sup>\*</sup> د : (٢/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧) (٣) كتاب الزكاة \_ (٢٤) باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى \_ عن عبد الله ابن مسلمة ، عن مالك به . ( رقم ١٦٣٥) .

وعن الحسن بن على، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله ﷺ بمعناه . ( الموضع السابق ٢٨٨/٢) . ( رقم ١٦٣٦) .

قال أبو داود : ورواه ابن عيينة عن زيد ، كما قال مالك ، ورواه الثورى عن زيد قال : حدثني الثبت عن النبي ﷺ .

 <sup>◄</sup> جه: (١/ ٥٩٠) (٨) كتاب الزكاة \_ (٢٧) باب من تحل له الصدقة \_ عن محمد بن يحيى ، عن عبد الرزاق ، عن معمر به \_ كما في الحديث السابق عند أبي داود . ( رقم ١٨٤١) .

أعطاهم نزع ذلك منهم ، وأعطاه غيرهم ممن يستحقه .

قال: وإن أفلسوا به أو فاتوه فلم يقدر لهم على مال ولا عين ، فلا ضمان على الوالى ؛ لأنه أمين لمن يعطيه ويأخذ منه ، لا لبعضهم دون بعض، وإن أخطأ . وإنما كلف فيه الظاهر مثل الحكم ، فلا يضمن الأمرين معاً . ومتى ما قدر على ما فات من ذلك ، أو قدر على غيره ، أغرمهموه ، وأعطاه الذين استحقوه يوم كان قسمه .

قال الشافعي : وإن كانوا ماتوا دفعه إلى ورثته ، إن كانوا فقراء أو أغنياء دفعه إليهم الانهم استحقوه في اليوم الذي أعطاه غيرهم ، وهم يومئذ من أهله ، وإن كان المتولى (١) القسم رب المال دون الوالى ، فعلم أن بعض من أعطاه ليس من أهل السهمان . أما ما أعطاهم على مسكنة وفقر وغُرم أو ابن سبيل ، فإذا هم مماليك ، أو ليسوا على الحال التي أعطاهم لها رجع عليهم فأخذ (٢) منهم ، فقسمه على أهله . فإن ماتوا ، أو أفلسوا، ففيها قولان :

أحدهما: أن عليه ضمانه وأداءه إلى أهله ، ومن قال هذا قال : على صاحب الزكاة أن يوفيها أهلها ، ولا يبرئه منها إلا أن يدفعها إلى أهلها ، كما لا يبرئه ذلك من شيء لزمه . فأما الوالى فهو أمين في أخذها وإعطائها ، ألا ترى أنه لا يضمن صاحب الصدقة الدافع إلى الوالى ، وأنه يبرأ بدفعه إليه الصدقة (٣) لأنه أمر بدفعها إليه ؟

والقول (٤) الثانى: أنه لا ضمان على صاحب الصدقة إذا قسمها على الاجتهاد ، كما لا يضمن الوالى .

قال : وإن أعطاها رجلاً على أن يغزو ، أو رجلاً على أن يسير من بلد إلى بلد ، فأقاما نزع منهما الذي أعطاهما ، وأعطاه غيرهما ممن (٥) يخرج إلى مثل مخرجهما .

# [٥] باب جماع تفريع السُّهمان

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ينبغى لوالى الصدقة أن يبدأ فيأمر بأن يكتب أهل السهمان ، ويوضعون مواضعهم ، ويحصى كل أهل صنف منهم على حدتهم ، فيحصى أسماء الفقراء والمساكين ، ويعرف كم يخرجهم من الفقر أو المسكنة إلى أدنى اسم الغنى.

 <sup>(</sup>٣) (الصدقة » : ليست في (ص).
 (٤) في (ت) : (القول الثاني » : بدون واو العطف .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : (من يخرج ١ .

1/۲. -

وأسماء الغارمين ومبلغ غرم كل واحد منهم . وابن السبيل وكم يبلغ كل واحد منهم البلد الذي يريد. والمكاتبين وكم يؤدى كل واحد منهم حتى يعتقوا . وأسماء الغزاة وكم يكفيهم على غاية مغازيهم، ويعرف / المؤلفة قلوبهم، والعاملين عليها وما يستحقون بعملهم، حتى يكون قبضه الصدقات مع فراغه من معرفة ما وصفت من معرفة أهل السهمان أو بعدها ، ثم يجزئ الصدقة ثمانية أجزاء ، ثم يفرقها كما أصف إن شاء الله تعالى .

وقد مثلت لك مثالاً : كان المال ثمانية آلاف ، فلكل صنف ألف لا يخرج من (١) صنف منهم من الألف شيء وفيهم أحد يستحقه ، فأحصينا الفقراء فوجدناهم ثلاثة ، والمساكين فوجدناهم مائة ، والغارمين فوجدناهم عشرة ، ثم ميزنا الفقراء فوجدناهم يخرج واحد (٢) منهم من الفقر بمائة ، وآخر من الفقر بثلثمائة (٣) ، وآخر من الفقر بستمائة ، فأعطينا كل واحد ما يخرجه من الفقر إلى الغنى . وميزنا المساكين هكذا ، فوجدنا الألف يخرج المائة من المسكنة إلى الغني، فأعطاهموها (٤) على قدر مسكنتهم ، كما وصفت في الفقراء لا على العدد ، ولا وقت مما يعطى الفقراء والمساكين إلى ما يصيرهم إلى أن يكونوا بمن يقع عليهم اسم أغنياء ، لا غني سنة ولا وقت ، ولكن ما يعقل أنهم خارجون به من الفقر أو المسكنة داخلون في أول منازل الغني، إن أغنى أحدهم درهم مع كسبه أو ماله لم يزد عليه ، وإن لم يغنه الألف أعطيها إذا اتسعت الأسهم ؛ فإن رسول اللَّه ﷺ قال : ﴿ لا حظ فيها لغني " (٥) والغني إذا كان غنياً بالمال (ولا لقوى مكتسب ، يعنى ـ والله تعالى أعلم ـ ولا فقير استغنى بكسبه ؛ لأنه أحد الغناءين ، ولكنه ﷺ فرق الكلامين ؛ لافتراق سبب الغناءين / ، فالغني الأول : الغني بالملل الذي لا يضر معه ترك الكسب ، ويزيد فيه الكسب ، وهو الغني الأعظم ، والغني الثانى : الغنى بالكسب . فإن قيل : قد يذهب الكسب بالمرض ، قيل : ويذهب المال بالتلف ، وإنما ينظر إليه بالحال التي يكون فيها القسم لا في حال قبلها ولا بعدها ؛ لأن ماقبلها ماض ، وما بعدها لا يعرف ما هو كائن فيه . وإنما الأحكام على يوم يكون فيه القسم ، والقسم يوم يكون الاستحقاق . ووجدنا الغارمين فنظرنا في غرمهم ، فوجدنا الألف تخرجهم معاً من الغرم على اختلاف ما يخرج كل واحد منهم ، فأعطيناهم الألف كلها على مثال ما أعطينا الفقراء والمساكين ، ثم فعلنا هذا في المكاتبين كما فعلناه في

ص

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ لَا يَخْرِجُ عَنْ . . . ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) في (ص،ت) : ﴿ وَاحْدَا مَنْهُم ﴾ بالنصب .

<sup>(</sup>٤) في(ب) : ﴿ فَاعْطَيْنَاهُمُوهَا ﴾ ومَا أثبتناه من (ص،ت) . ﴿

<sup>(</sup>٣) في (ص،ت): ﴿ ثَلْمُاتُهُ ﴾.

<sup>(</sup>٥) انظر رقم [۸٧٨] .

الفقراء والمساكين والغارمين .

ثم نظرنا في أبناء (١) السبيل فميزناهم ، ونظرنا البلدان التي يريدون فإن كانت بعيدة أعطيناهم الحملان والنفقة . وإن كانوا يريدون البداءة ، فالبداءة وحدها ، وإن كانوا يريدون البداءة والرجعة فالبداءة والرجعة والنفقة مبلغ الطعام والشراب والكراء (٢) . وإن لم يكن لهم ملبس فالملبس بأقل ما يكفي من كان من أهل صنف من هذا وأقصده . وإن كان المكان قريباً وابن السبيل ضعيفاً ، فهكذا ، وإن كان قريباً وابن السبيل قوياً ، فالنفقة دون الحمولة إذا كان بلاداً يُمشي مثلها مأهولة متصلة المياه مأمونة ، فإن انتاطت (٣) مياهها، أو أخافت ، أو أوحشت أعطوا الحمولة ثم صنع بهم فيها كما وصفت في أهل السهمان قبلهم ، يعطون على المؤنة لا على العدد .

ويعطى الغزاة: الحمولة ، والرحل، والسلاح ، والنفقة ، والكسوة ، فإن اتسع المال زيدوا الخيل وإن لم يتسع فحمولة الأبدان بالكراء (٤) ، ويعطون الحمولة بادئين (٥) وراجعين وإن كانوا يريدون المقام أعطوا المؤنة بادئين وقوة على المقام بقدر مايريدون منه على قدر مغازيهم ومؤناتهم فيها ، لا على العدد. وما أعطوا من هذا، ففضل في أيديهم، لم يضيق عليهم أن يتمولوه ، ولم يكن للوالى أخذه منهم بعد أن يغزوا (٦) ، وكذلك ابن السبيل.

قال: ولا يعطى أحد من المؤلفة قلوبهم على الإسلام ، ولا إن كان مسلماً ، إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة لا / تكون الطاعة للوالى فيها قائمة ، ولا أهل الصدقة المولين أقوياء على استخراجها إلا بالمؤلفة لها . وتكون بلاد أهل الصدقات ممتنعة بالبعد ، أو كثرة الأهل ، أو منعهم من الأداء ، أو يكون قوم لا يوثق بثباتهم فيعطون منها الشيء على قدر ما يرى الإمام على اجتهاد الإمام لا يبلغ اجتهاده في حال أن يزيدهم على سهم المؤلفة ، وينقصهم منه إن قدر حتى يقوى بهم على أخذ الصدقات من أهلها .

[٨٨١] وقد روى : أن عَدِيٌّ بن حاتم أتى أبا بكر بنحو ثلثمائة بَعير صدقة قومه،

۲۰۰<u>/</u> ب

<sup>(</sup>١) في (ص ،ت): « ابن السبيل » وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : « والكرى والشراب » وفي(ت) : « والكراء والشراء ».

<sup>(</sup>۲) انتاطت : أي بعدت .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : « بالكرى » وهي كذلك في (ت) ، ولكن بالألف : « بالكرا » .

<sup>(</sup>٥) في(ص): ﴿ بادين ﴾ وفي (ت) رسمت هكذا : ﴿ بادئن ﴾.

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ بعد أَنْ يَعْطُوا ﴾ .

<sup>[</sup>۸۸۱] \* السنن الكبرى للبيهقى: ( ٧/ ١٠ \_ ١١ ) كتاب قسم الصدقات \_ باب نقل الصدقة إذا لم يكن حولها من يستحقها \_ من طريق أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق بمعناه في كلام =

فأعطاه منها ثلاثين بعيراً ، وأمره بالجهاد مع خالد ، فجاهد معه بنحو من ألف رجل .

ولعل أبا بكر أعطاه من سهم المؤلفة إن كان هذا ثابتاً ، فإنى لا أعرفه من وجه يثبته أهل الحديث ، وهو من حديث من ينسب إلى بعض أهل العلم بالردة .

قال: ويعطى العاملون عليها بقدر أجور مثلهم فيما تكلفوا من السفر، وقاموا به من الكفاية، لا يزادون عليه شيئاً. وينبغى للوالى أن يستأجرهم أجرة فإن أغفل ذلك أعطاهم أجر أمثالهم، فإن ترك ذلك لم يسعهم أن يأخذوا إلا قدر أجور أمثالهم. وسواء كان ذلك سهماً من أسهم العاملين، أو سهم العاملين كله، إنما لهم فيه أجور أمثالهم. فإن جاوز ذلك سهم العاملين، ولم يوجد أحد من أهل الأمانة والكفاية يلى إلا بمجاوزة العاملين، رأيت أن يعطيهم الوالى سهم العاملين تاماً، ويزيدهم قد أجور أمثالهم من العاملين، رأيت أن يعطيهم الوالى سهم العاملين تاماً، ولا يلهمان معه حتى يوفيهم أجور أمثالهم، ما رأيت ذلك والله أعلم - ضيقًا عليه، ولا على العامل أن يأخذه ؛ لأنه إن أمثالهم، ما رأيت ذلك - والله أعلم - ضيقًا عليه، ولا على العامل أن يأخذه ؛ لأنه إن لم يأخذه ضاعت/ الصدقة. ألا ترى أن مال اليتيم يكون بالموضع فيستأجر عليه - إذا لم يأخذه ضيعته - من يحفظه، وإن أتى ذلك على كثير منه ؟ وقلما يكون أن يعجز سهم العامل عن مبلغ أجرة العامل، وقد يوجد من أهل الصدقة أمين يرضى بسهم العامل وأقل منه، فيولاه أحب إلى.

[7] باب جِماع بيان قَسْم السُّهُمان

قال الشافعي رحمه الله: وجماع ماقسمنا على السهمان ، على استحقاق كل من سمى لا على العدد ، ولا على أن يعطى كل صنف سهما ، وإن (١) لم يعرفوه بالحاجة إليه ، ولا يمنعهم أن يستوفوا سهمانهم أن يأخذوا من غيرها إذا فضل عن غيرهم ؛ لأن الله عز وجل أعطى كل صنف منهم سهما مُوقّتا ، فأعطيناه بالوجهين معا . فكان معقولا أن الفقراء ، والمساكين ، والغارمين ، إذا أعطوا حتى يخرجوا من الفقر والمسكنة إلى الغنى ، والغرم إلى ألا يكونوا غارمين ، لم يكن لهم في السهمان شيء وصاروا أغنياء .

۱۸۶/ ب ص

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهُ ﴾ .

طويل . وليس فيه إلا أنه أتى بصدقات قومه إلى أبي بكر.

وفى الاكتفا فى مغارى المصطفى والثلاثة الخلفا ( جزء حروب الردّة ) : أن عدى بن حاتم دفع صدقات قومه إلى أبى بكر ، وأن أبا بكر أعطاه ثلاثين بعيراً منها.

<sup>(</sup>ص ١٩ــ ٢٦) وهذا عن ابن إسحاق وبعض من الفوا في الرِّدَّة .

\_\_\_\_ كتاب قسم الصدقات / باب اتساع السهمان حتى تفضل عن بعض أهلها كما لم يكن للأغنياء على الابتداء معهم شيء ، وكان الذي يخرجهم من اسم الفقر والمسكنة والغرم يخرجهم من معنى أسمائهم . وهكذا المكاتبون ، وكان ابن السبيل ، والغازى يعطون مما وصفت من كفايتهم مؤنة سبيلهم ، وغزوهم ، وأجرة الوالى العامل على الصدقة ، ولم يخرجهم من اسم أن يكونوا بني سبيل ولا غزاة ولا عاملين ما كانوا مسافرين وغزاة وعمالًا ، فلم يعطوا إلا بالمعنى دون جماع الاسم . وهكذا المؤلفة قلوبهم

قال : فهم يجتمعون في المعاني التي يعطون بها ، وإن تفرقت بهم الأسماء .

لا يزول هذا الاسم عنهم ، ولو أعطى كل صنف من هؤلاء كل السهمان .

# [٧] باب اتساع السَّهْمَان حتى تفضل عن بعض أهلها

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا اتسعت السهمان فقد مثلت لها مثالاً:

كانت السهمان ثمانية آلاف ، فوجدنا الفقراء ثلاثة يخرجهم من الفقر مائة ، والمساكين خمسة يخرجهم من المسكنة ماثنان ،/ والغارمين أربعة يخرجهم من الغرم ألف، فيفضل عن الفقراء تسعمائة ، وعن المساكين ثمانمائة ، واستغرق الغارمون سهمهم . فوقفنا الألف وسبعمائة التي فضلت عن الفقراء والمساكين ، فضممناها إلى السهمان الخمسة الباقية : سهم الغارمين ، وسهم المؤلفة ، وسهم الرقاب ، وسهم سبيل الله ، وسهم ابن السبيل ، ثم ابتدأنا بالقسم بين هؤلاء الباقين كابتدائنا لو كانوا هم أهل السهمان، ليس لأحد من غير أهل السهمان معهم ، فأعطيناهم سهمانهم ، والفضل عمن استغنى من أهل السهمان منهم . فإذا استغنى صنف منهم بأقل من سهمه جعل في جملة الأصل ، وهو الثَّمَن ، وما رد عليهم من الفضل عن أهل السهمان ، وأرد الفضل عنه على أهل السهمان معاً ، كما أرد عليه وعلى أهل السهمان معه الفضل عن غيره .

[٨] باب اتساع السهمان عن بعض وعجزها عن بعض

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا كانت السهمان ثمانية آلاف ، فكان كل سهم الفا ، فأحصينا الفقراء فوجدناهم خمسة يخرجهم من الفقر خمسمائة ، ووجدنا المساكين عشرة يخرجهم من المسكنة خمسمائة ، ووجدنا الغارمين عشرة يخرجهم من الغرم خمسة

كتاب قسم الصدقات / باب ضيق السُّهمَان عن بعض أهلها دون بعض بعض

آلاف ، فسأل الغارمون أن يبدأ بالقسم بينهم فَوْضَى (١) على قدر استحقاقهم بالحاجة فليس ذلك لهم. ويعطى كل صنف منهم سهمه حتى يستغنى عنه، فإذا استغنى عنه رد على أهل السهمان معه، ولم يكن أحد منهم بأحق به من جميع أهل السهمان . ثم هكذا يصنع فى جميع أهل السهمان وفى كل صنف منهم سهمه ولا يدخل عليه غيره حتى يستغنى ، ثم لا يكون أحد أحق بالفضل عنه من أهل السهمان من غيره . فإن اختلف غرم الغارمين فكان عدتهم عشرة ، وغرم أحدهم مائة ، وغرم الآخر ألف ، وغرم (١) الآخر خمسمائة ، فسألوا أن يعطوا على العدد لم يكن ذلك/ لهم . وجمع غرم كل واحد منهم فكان غرمهم عشرة آلاف وسهمهم ألفاً ، فيعطى كل واحد منهم عشر غرمه بالغاً ما بلغ . فيعطى الذى غرمه مائة عشرة ، والذى غرمه ألف مائة ، والذى غرمه خمسمائة خمسين فيكونون قد سوى بينهم على قدر غرمهم لا على عددهم ، ولا يزاد خمسمائة خمسين فيكونون قد سوى بينهم على قدر غرمهم لا على عددهم ، ولا يزاد غله . فإذا لم تكن رقاب ولا مؤلفة ولا غارمون فأعطى كل واحد منهم مايصيبه لعشر غرمه ، فإذا لم تكن رقاب ولا مؤلفة ولا غارمون ابتدا القسم على خمسة أسهم ، ففضت الثمانية أسهم عليهم (٣) أخماساً ، وهكذا كل صنف منهم لا يوجد . وكل صنف استغنى عيد بفضله على من معه من أهل السهمان.

ولا يخرج من الصدقة شيء عن بلده الذي أخذت به ، قل ولا كثر ، حتى لا يبقى واحد من أهل السهمان إلا أعطى حقه . ولو فقد أهل السهمان كلهم إلا الفقراء والعاملين ، قسمت الثمانية عليهم ، حتى يوفى الفقراء ما يخرجهم من الفقر ، ويعطى العاملون بقدر إجزائهم .

## [٩] بابِ ضيق السُّهْمَان عن بعض أهلها دون بعض

قال الشافعي رَجُائِينَهُ: ولو كانت السهمان ثمانية ، وأهل السهمان وافرون ، فجمعنا الفقراء فوجدناهم ووجدنا المساكين(٤) مائة يخرجهم من المسكنة الف، والغارمين فوجدناهم

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ فوصى ﴾ بالصاد . وأكبر الظن أنه خطأ . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) ( غرم ١ : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أسهم عليها ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) «ووجدنا المساكين » ليست في (ص،ت) ففيهما: « فجمعنا الفقراء فوجدناهم مائة يخرجهم من المسكنة ألف ». وطابعو (ب) نبهوا إلى أنه بين « فوجدناهم » و « ووجدنا المساكين » بياض في جميع النسخ التي بأيديهم، وهذا هو المنطقي في السياق ، ولكن هذا الفراغ ليس في النسختين اللتين بين يدى . والله تعالى أعلم .

ثلاثة يخرجهم من الغرم ألف ، فسأل الفقراء والمساكين أن يجعل المال كله بينهم فوضى ١٠٠١ على قدر استحقاقهم منه لم يكن ذلك لهم ، وأعطى أهل(١) صنف منهم/ كاملاً ، وقسم بين أهل كل صنف على قدر استحقاقهم ، فإن أغناهم فذاك ، وإن لم يغنهم ، لم يعطوا شيئًا إلا ما فضل عن غيرهم من أهل السهمان ، وإن لم يفضل عن غيرهم شيء لم يزادوا على سهمهم.

ولو كانت المسألة بحالها ، فضاقت السهمان عنهم كلهم ، فلم يكن منهم صنف يستغنى بسهمه ، أو في كل صنف منهم سهمه ، لم يزد عليه ؛ لأنه ليس في المال فضل یعاد به علیه، ولو کان أهل صنف منهم متماسکین لو ترکوا ، ولم یعطوا فی عامهم (<sup>۲)</sup> ذلك لما شكوا ، وأهل كل صنف منهم يخاف هلاكهم؛ لكثرتهم وشدة حاجتهم وضيق سهمهم ، لم يكن للوالى أن يزيدهم على سهمهم من سهم غيرهم حتى يستغنى غيرهم ، ثم يرد فضلاً إن كان عليهم مع غيرهم ، ولم يجعلهم أولى بالفضل من غيرهم ، وإن كانوا أشد حاجة ، كما لا يجعل ما قسم لقوم على قوم بمعنى لغيرهم لشدة حاجة ولا علة، ولكن يوفي كلُّ ما جعل له ، وهكذا (٣) يصنع بجميع السهمان .

ولو أجدب أهل بلد ، وهلكت مواشيهم حتى يخاف تلفهم ، وأهل بلد آخر مخصبون لا يخاف عليهم ، لم يجز نقل صدقاتهم عن جيرتهم حتى يستغنوا ، فلا ينقل شيء جعل لقوم إلى غيرهم بأن غيرهم (٤) أحوج منهم؛ لأن الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره .

### [10] باب قسم المال على ما يوجد

قال الشافعي : وأي مال أخذت منه الصدقة ، قسم المال على وجهه ، ولم يبدل بغيره ، ولم يبع . فإن اجتمع حق أهل السهمان في بعير ، أو بقرة ، أو شاة ، أو دينار، أو درهم، أو اجتمع فيه اثنان من أهل السهمان وأكثر ، أعطوه ، وأشرك بينهم فيه، كما يعطى الذي وهب لهم وأوصى لهم به ، وأقر لهم به ، واشتروه بأموالهم . وكذلك إن استحق أحدهم عُشْرَه ، وآخر نصفه ، وآخر ما بقى منه ، أعطوه على قدر ما استحقوا

<sup>(</sup>١) في (ب): ( وأعطى كل صنف ) وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : « علمهم » مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ قال : وهكذا يصنع . . . ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) ﴿ بأن غيرهم ﴾ : ليست في (ب) وأثبتناها من (ص،ت) .

كتاب قسم الصدقات/باب جِمَاع قَسْم المال من الوالى ورب المال \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٩٥

منه . وهكذا يصنع فى جميع أصناف الصدقات لا يختلف فيه فى الماشية كلها ، والدنانير، والدراهم، حتى يشرك بين النفر<sup>(۱)</sup> فى الدرهم والدينار، ولا يباع عليهم بغيره. ولا تباع الدنانير بدراهم ، ولا الدراهم بفلوس ، ولا بحنطة ، ثم يفرق بينهم ، وأما التمر والزبيب وما أخرجت الأرض فإنه يكال لكل حقه .

## [١١] باب جِماع قَسْم المال من الوالى ورب المال

۱۸۵/ب ص

قال الشافعى رحمه الله تعالى: وجميع ما أخذ من مسلم من صدقة فطر ، اوخُمس ركاز، وزكاة معدن ، وصدقة ماشية ، وزكاة مال ، وعُشر زرع ، وأى أصناف الصدقات أخذ من مسلم ، فَقَسْمُه واحد على الآية التى فى براءة : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينَ . . ﴾ الآية [ التوبة: ٦٠] لا يختلف .

وسواء قليله وكثيره على ما وصفت . فإذا قسمه الوالى ففيه سهم العاملين منه ساقط ؛ لأنه لا عامل عليه يأخذه فيكون له أجره فيه ، والعاملون فيه عدم . فإن قال رب المال : فأنا ألى أخذه من نفسى وجمعه وقسمه ، فآخذ أجر مثلى ، قيل : إنه لا يقال لك عامل نفسك ، ولا يجوز لك إذا كانت الزكاة فرضاً عليك أن يعود إليك (٢) منها شيء ، فإن أديت ما كان عليك أن تؤديه ، وإلا كنت عاصياً لو منعته ، فإن قال : فإن وليتها غيرى؟ قيل : إذا كنت لا تكون عاملاً على غيرك ، لم يكن غيرك عاملاً إذا استعملته أنت ، ولا يكون وكيلك فيها إلا في معناك ، أو أقل ؛ لأن عليك تفريقها / فإذا تحقق منك (٢) فليس لك الانتقاص منها لمن (٤) تحققت بقيامه بها .

<u>۱/۲۰۲</u> ت

قال: ولا أحب لأحد من الناس يولى زكاة ماله غيره ؛ لأن المحاسب بها المسؤول عنها هو ، فهو أولى بالاجتهاد فى وضعها مواضعها من غيره ، وأنه على يقين من فعل نفسه فى أدائها ، وفى شك من فعل غيره لا يدرى أداها عنه ، أو لم يؤدها . فإن قال : أخاف حبائى ، فهو يخاف من غيره مثل ما يخاف من نفسه ، ويستيقن فعل نفسه فى الأداء ، ويشك فى فعل غيره .

<sup>(</sup>١) في (ص،ت) : ﴿ البقر ﴾ بدل : ﴿ النفر ﴾ وأظنه خطأ .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَنْ يَعُودُ إِلَيْهَا ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (ص): ( فإذا تحققت منه فليس لك الانتقاص منها . . . ١.

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ لما ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

# [ ١٢] باب فضل السُّهمان عن جماعة أهلها

قال الشافعي رحمه الله: ويُعطَى الولاة جميع زكاة الأموال الظاهرة: الثمرة ، والزرع ، والمعادن ، والماشية . فإن لم يأت الولاة بعد حلولها لم يسع أهلها إلا قسمها . فإن جاء الولاة بعد قسم أهلها ، لم يأخذوها منهم ثانية ، فإن ارتابوا بأحد ، وخافوا (١) دعواه الباطل في قسمها ، فلا بأس أن يحلفوه بالله: لقد قسمها كاملة في أهلها . وإن أعطوهم زكاة التجارات أجزأهم ذلك إن شاء الله تعالى ، وإن قسموها دونهم فلا بأس ، وهكذا زكاة الفطر والركاز .

#### [١٣] باب تدارك الصدقتين

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا ينبغي للوالي أن يؤخر الصدقة عن محلها عاماً واحداً ، فإن أخرها لم ينبغ لرب المال أن يؤخر ، فإن فعلا معاً قسماها معاً في ساعة يمكنهما قسمها (٢) لا يؤخرانها بحال . فإن كان قوم في العام الماضي من أهلها ، وهم العام من أهلها ، وكان بقوم حاجة في عامهم هذا ،وكانوا من أهلها، ولم يكونوا في العام الماضي من أهلها (٣) ، أعطى الذين كانوا في العام الماضي من أهلها صدقة العام الماضي . فإن استغنوا به ، لم يعطوا منه في هذا العام شيئا . وكذلك لو أخذت الصدقة ورجل من أهلها فلم تقسم حتى أيسر (٤) ، لم يعط منها شيئاً ، ولا يعطى منها حتى يكون من أهلها يوم تقسم . وإن لم يستغنوا بصدقة العام الماضي كانوا شركاء في صدقة يكون من أهلها يوم تقسم . وإن لم يستغنوا بصدقة العام الماضي كانوا شركاء في صدقة الصدقة العام وهم من أهلها ؛ بأن يكونوا استوجبوها في العام الماضي قبله على قوم لم يكونوا من أهلها .

وإنما يستحقها في العامين معاً الفقراء ، والمساكين ، والغارمون ، والرقاب ، فأما من سواهم من أهل السهمان فلا يؤتى (٥) لعام أول . وذلك أن العاملين إنما يعطون على العمل ، فهم لم يعملوا عام أول(٦) ، وأن ابن السبيل والغزاة إنما يعطون على الشخوص،

<sup>(</sup>١) في (ص ، ت) : ﴿ وَخَافَ ﴾ وما أثبتناه من (ب) . (٢) في (ص) : ﴿ قسمهما ﴾ .

<sup>(</sup>٣) د من أهلها »: سقطت من طبعة الدار العلمية مخالفة كل النسخ .

 <sup>(</sup>٤) في (ص،ت): « حتى يوسر » .
 (٥) في (ص،ت) : « فلا يولي لعام أول ١٠ .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ فهم يعملوا عاماً أول ، وفي (ت) : ﴿ عاماً ، مثل (ص) .

وهم لم يشخصوا عام أول.، أو شخصوا فاستغنوا عنها ،وأن المؤلفة قلوبهم لا يعطون إلا بالتأليف في قومهم (١) للعون على أخذها ،وهي في عام أول لم تؤخذ ، فيعينون عليها .

#### [18] باب جيران الصدقة

قال الشافعي رحمه الله: كانت العرب أهل الصدقات، وكانت تجاور بالقرابة ليمتنع بعضها على بعض لمن أرادها ، فلما أمر النبي ﷺ أن تؤخذ الصدقة من أغنيائهم / وترد على فقرائهم كان بيناً في أمره أنها ترد على الفقراء الجيران للمأخوذة منه الصدقة ، وكانت الأخبار بذلك متظاهرة على رُسُلِ رسول الله ﷺ إلى الصدقات (٢) ،/ أن أحدهم يأخذها من أهل هذا البيت ويدفعها إلى أهل هذا البيت بجنبهم إذا كانوا من أهلها. وكذلك قضى معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله ﷺ أنه ﴿ أَيَّا رَجِلُ انتقل عَنْ مُخْلَافً عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فصدقته وعُشْره إلى مخلاف عشيرته ، (٣) يعني إلى جار

فبهذا نقول : إذا كان للرجل مال ببلد ، وكان ساكناً ببلد غيره ، قُسِّطَت صدقته على أهل البلد الذي به ماله الذي فيه الصدقة كانوا أهل قرابة له أو غير قرابته (٤) . وأما أهل الزرع والثمرة التي فيها الصدقة فأمرهم بيِّن ، يقسم الزرع والثمرة على جيرانها ، فإن لم يكن لها جيران فأقرب الناس بها جواراً ؛ لأنهم أولى الناس باسم جوارها . وكذلك أهل المواشى الخصبة والأوراك (٥) والإبل التي لا ينتجع بها . فأما أهل النَّجع الذين يتتبعون (٦) مواقع القَطْر ، فإن كانت لهم ديار بها مياههم وأكثر مقامهم لا يؤثرون عليها إذا أخصبت شيئاً ، فأهل تلك الدار من المساكين الذين يلزمهم أن تكون الأغلب عليهم أولى $^{(V)}$  ، كما كان جيران أهل الأموال المقيمين أولى $^{(\Lambda)}$  بها . فإن كان فيهم من ينتجع بنجعتهم، كان أقرب جواراً ممن يقيم في ديارهم إلى أن يقدم عليهم ، وتقسم الصدقة على الناجعة المقيمة بنجعتهم ومقامهم دون من انتجع معهم من غير أهل دارهم ، دون(٩)

المال الذي تؤخذ منه الصدقة دون جار رب المال.

۲۰۲/ب

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ في يومهم ﴾ وهي كذلك في (ت) على الأرجح .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ت ) : ﴿ إِلَى الصدقة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سبق هذا الحديث برقم [٨٧٤] بإسناده وتخريجه . (٤) في (ب) : « قرابة » وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٥) في (ص،ت) : ﴿ أُورَالَ ﴾ باللام وهو موضع كما في القاموس . وربما كانت ﴿الأوراك ﴾، وهي الإبل التي ترعى الأراك .

<sup>(</sup>٦) في (ص ، ت) : ﴿ يَتَبَعُونَ ٢ .

<sup>(</sup>٧ ـ  $\Lambda$ ) رسمت هذه الكلمة في الموضعين هكذا في (ص) :  $\epsilon$  أولا  $\epsilon$  .

<sup>(</sup>٩) في طبعة الدار العلمية : ﴿ ودون ﴾ بواو العطف ، مخالفة جميع النسخ .

من انتجعوا إليه في داره ، أو لقيهم (١) في النجعة نمن لا يجاورهم ، وإذا تخلف عنهم أهل دارهم، ولم يكن معهم منتجع من أهلها يستحق السهمان، جعلت السهمان في أهل دارهم دون من انتجعوا إليه ولقيهم في النجعة من أهلها . ولو انتقلوا بأموالهم ، وصدقاتهم بجيران أموالهم التي قرُّوا (٢) بها ، وإن بعدت نجعتهم حتى لا يعودوا إلى بلادهم إلا فيما تقصر فيه الصلاة \_ قسمت الصدقة على جيران أموالهم (٣) ، ولم تحمل إلى أهل دارهم إذا صاروا منهم سفراً ، تقصر فيه الصلاة .

# [١٥] باب فضل السَّهْمَان على أهل الصدقة

قال الشافعي رحمه الله : وإذا لم يبق من أهل الصدقة إلا صنف واحد ، قسمت الصدقة كلها في ذلك الصنف حتى يستغنوا ، فإذا فضل فضل عن إغنائهم (٤) نقلت إلى أقرب الناس بهم داراً.

قال: وإذا استوى (٥) في القرب أهل نسبهم وعدّى(٦) قسمت على أهل نسبهم دون العدَى . وإن كان العدَى أقرب الناس بهم داراً ، وكان أهل نسبهم منهم على سفر تقصر الصلاة فيه ، قسمت الصدقة على العدَّى إذا كان دون ما تقصر فيه الصلاة ؛ لأنهم أولى باسم حضرتهم ، ومن كان أولى باسم حضرتهم كان أولى بجوارهم . وإن كان أهل نسبهم دون ما تقصر فيه الصلاة والعدى أقرب منهم \_ قسمت على أهل نسبهم ؛ لأنهم بالبادية غير خارجين من اسم الجوار ، ولذلك(٧) هم في المُنعَة حاضرو المسجد الحرام .

# [١٦٦] باب ميسم الصدقة (١)

قال الشافعي رحمه الله: ينبغي لوالي الصدقة أن يَسمَ كل ما يأخذ منها من إبل، أو بقر ، أو غنم ، يسم الإبل والبقر في أفخاذها ، والغنم في أصول آذانها ، ويجعل ميسَم الصدقة مكتوباً (لله) ، ويجعل ميسم الغنم ألطف من ميسم الإبل والبقر . وإنما مراز النبي ﷺ / كانوا يَسمُون . عمال النبي ﷺ / كانوا يَسمُون .

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَوْ لَقْبُهُم ﴾ بالباء، مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (ب،ت): ﴿ فَرُّوا ۗ بالفاء. وما أثبتناه من (ص) :﴿ فَرُّوا ﴾ بالقاف وهو الأنسب للسياق . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) في (ص،ت) : ﴿ مالهم ﴾. (٤) في (ص،ت) : ﴿ غناهم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ وإذا استووا ﴾ وكذلك في (ت) ولكنها غيرت إلى : ﴿ استوى ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ﴿ وَكَذَلْكُ هُمَ ﴾ . (٦) وعدى : أي غرباء .

<sup>(</sup>٨) انظرَ: كتاب الزكاة ـ باب كيف تعد الصدقة ، وكيف توسم (رقم ٦٦) ، وفي (ص) ضبطت ﴿ مُيْسَم ﴾ هكذا بفتح الميم ، وضبطناها ، من القاموس واللسان .

وكذلك بلغنا أن عمال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كانوا يَسمُون .

[٨٨٢] أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم : عن أبيه ، أنه قال لعمر بن الخطاب :

إن في الظهر ناقة عمياء ، فقال عمر : ندفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها .قال : فقلت : وهي عمياء ؟ فقال : يقطرونها (١) بالإبل/ قلت : فكيف تأكل من الأرض ؟ فقال عمر:

أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة ؟ فقلت : لا. بل من نعم الجزية. فقال عمر: أردتم

والله أكلها. فقلت : إن عليها وسُم الجزية ، قال : فأمر بها عمر فأتى بها ، فنحرت ، وكانت عنده صحاف تسع، فلا تكون فاكهة ولا طُرْفَة (٢) إلا جعل منها في تلك

الصحاف، فبعث بها إلى أزواج رسول الله ﷺ ، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة من

آخر ذلك ، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة ، قال : فجعل في تلك الصحاف

من لحم تلك الجزور فبعث بها إلى أزواج النبي ﷺ وأمر بما بقى من اللحم فصنع ، فدعا

ع من المنظم على دوج على ويوليز و ربيا به في المنظم على بالمنظم على بالمنظم على المنظم على المنظم على المنظم ا المهاجرين والأنصار .

قال الشافعى: فلم تزل السعاة يبلغنى عنهم أنهم يَسمُون كما وصفت ، ولا أعلم في المِسمَ علة إلا أن يكون ما أخذ (٣) من الصدقة معلوماً ، فلا يشتريه الذي أعطاه ؛ لأنه

شىء خرج منه لله عز وجل ،كما أمر رسولُ الله ﷺ عمرَ بن الخطاب فى فرس حمل عليه فى سبيل الله فرآه يباع ( ألا يشتريه ) (٤) وكما ترك المهاجرون نزول منازلهم بمكة؛

لأنهم تركوها لله عز وجل .

۱۸٬ ب ص

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ تَقَطُّرُونُهَا ﴾ .

وَفَطُرَ الْإِبْلِ : قَرَّب بعضها إلى بعض على نسق .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ وَلَا طُرِيقَة ﴾ وهي خطأ .

<sup>(</sup>٣) في (صِ) : ﴿ مَا أَجِدُ مِنَ الصَّدَقَةِ . . . ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) سبق برقم [٨٥١] وخرج هناك.

<sup>[</sup>٨٨٢] سبق هذا الأثر برقم [٨٥٥] وخرج هناك .

هذا وقد روى البخارى أن رسول الله ﷺ كان يسم إبل الصدقة [خ: (٢١/٦١) (٢٤) كتاب الزكاة \_ (٦٩) باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده \_ من طريق الأوزاعى ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، عن أنس بن مالك وُطِيَّتُ قال : غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبى طلحة ليُحنَّكه ، فوافيته فى يده الميسم يسم إبل الصدقة . (رقم ٢٠٥٠)].

### [١٧] باب العلة في القَسْم

قال الشافعي رحمه الله تعالى : إذا تولى الرجل قسم الصدقة قسمها على ستة أسهم، أسقط منها سهم المؤلفة قلوبهم ، إلا أن يجدهم في الحال التي وصفت يشخصون لمعونة على أخذ الصدقة فيعطيهم ، ولا سهم للعاملين فيها . وأحبُّ له ما أمرتُ به الوالى من تفريقها في أهل السَّهُمَان من أهل مصره كلهم ماكانوا موجودين ، فإن لم يوجد من صنف منهم إلا واحد ، أعطاه سهم ذلك الصنف كله إن استحقه . وذلك أنى إن (١) لم أعطه إياه فإنما أخرجه إلى غيره ممن له معه قسم ، فلم أجز أن أخرج عن صنف سموا شيئاً ومنهم محتاج إليه .

قال : وإن وجد من كل صنف منهم جماعة كثيرة وضاقت زكاته ، أحببت أن يفرقها في عامتهم بالغة ما بلغت ، فإن لم يفعل فأقل ما (٢) يكفيه أن يعطى منهم ثلاثة ؛ لأن أقل جماع أهل سهم ثلاثة . إنما ذكرهم الله عز وجل بجماع فقراء ومساكين ، وكذلك ذكر من معهم، فإن قسمه على اثنين وهو يجد ثالثاً ضمن ثلث السهم ، وإن أعطاه واحدا ضمن ثلثي السهم ؛ لأنه لو ترك أهل صنف وهم موجودون ضمن سهمهم ، وهكذا هذا من أهل كل صنف . فإن أخرجه من بلد إلى بلد غيره كرهت ذلك له ، ولم يَبِن لى أن أجعل عليه الإعادة ، من قِبَلِ أنه قد أعطاه أهله بالاسم ، وإن ترك موضع الجوار (٣) .

وإن كانت له قرابة من أهل السهمان ممن لا تلزمه النفقة عليه أعطاه منها ، وكان أحق بها من البعيد منه ، وذلك أنه يعلم من قرابته أكثر مما يعلم من غيرهم ، وكذلك خاصته ، ومن لا تلزمه نفقته من قرابته ما عدا ولده (٤) ووالديه . ولا يعطى ولد الولد صغيرًا ، ولا كبيرًا ، ولا زَمِناً ، ولا أبا ، ولا أمّا ، ولا جدًا ، ولا جدة زَمَنَى .

قال الربيع: لا يعطي الرجل من زكاة ماله لا أباً ، ولا أمَّا ، ولا ابناً ، ولا جداً ، ولاجدة ، ولا أعلى منهم ، إذا كانوا فقراء ، من قِبَلِ أن نفقتهم تلزمه وهم أغنياء به ؛ <u>٧٠٣ / وكذلك إن كانوا غير زَمْنَى لا يغنيهم كسبهم فهم في حد الفقر لا يعطيهم من زكاته ، </u> وتلزمه نفقتهم، وإن كانوا غير زمني مستغنين بحرَفهم (٥) ، لم تلزمه نفقتهم وكانوا في

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ فأقل من يكفيه ﴾ . (١) د إن ١ : ليست في (ص،ت).

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ( الجواز ) وهي غير منقوطة في(ت) الكلمة كلها .

<sup>(</sup>٤) في(ب): ﴿ أُولَادُهُ ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت).

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ( بحرفتهم » وما أثبتناه من (ص،ت) .

حد الأغنياء الذين لا يجوز أن يأخذوا من زكاة المال ، ولا يجوز له ولا لغيره أن يعطيهم من زكاة ماله شيئاً ، وهذا عندى أشبه بمذهب الشافعي رحمه الله .

قال الشافعي فطفي : ولا يعطى زوجته؛ لأن نفقتها تلزمه ، وإنما قلت : لا يعطى من تلزمه نفقتهم ؛ لأنهم أغنياء به في نفقاتهم .

قال الشافعي رحمه الله: وإن كانت امرأته أو ابن له بلغ فادًان ثم زَمِن ، واحتاج ، أو أب له دائن ، أعطاهم من سهم الغارمين ، وكذلك من سهم ابن السبيل . ويعطيهم عما عدا الفقر والمسكنة ؛ لأنه لا يلزمه/ قضاء الدين عنهم ، ولا حملهم إلى بلد أرادوه ، فلا يكونون أغنياء عن هذا كما كانوا أغنياء عن الفقر والمسكنة بإنفاقه عليهم .

1/۱۸۷ ص

قال : ويعطى أباه ، وجده ، وأمه ،وجدته ، وولده بَالِغين غير زمنى من صدقته، إذا أرادوا سفراً ؛ لأنه لا تلزمه نفقتهم في حالاتهم تلك .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ويعطى رجالهم أغنياء وفقراء إذا غزوا ، وهذا كله إذا كانوا من غير آل محمد ﷺ (١) .

قال الشافعي رحمه الله: فأما آل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضاً من الصدقة، فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئاً، قل أو كثر، لايحل لهم أن يأخذوها، ولا يجزئ عمن يعطيهموها إذا عرفهم، وإن كانوا محتاجين وغارمين ومن أهل السُّهُمَان، وإن حبس عنهم الخمس، وليس منعهم خقهم في الخمس يُحِلُّ لهم ما حرم عليهم من الصدقة.

قال: وآل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة أهل الخمس ، وهم أهل الشُّعب ، وهم صُلْبِيَّة بنى هاشم ، وبنى المطلب ، ولا يحرم على آل محمد صدقة التطوع إنما يحرم عليهم الصدقة المفروضة .

[۸۸۳] أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أنه كان يشرب من سقايات الناس بمكة (٢) والمدينة ، فقلت له: أتشرب من الصدقة وهي لا تحل لك ؟

<sup>(</sup>١) في (ص) : ( آل محمد ـ عليه الصلاة والسلام » .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ بين مكة والمدينة ﴾ .

<sup>[</sup>٨٨٣] \* المعرفة : (٥/ ٢٠) كتاب إحياء الموات ـ باب صدقة التطوع على من لا تحل له الواجبة ـ من طريق أبى العباس الأصم ، عن الربيع به .

فقال : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة .

[ ٨٨٤] قال الشافعي رحمه الله : وتَصَدَّقَ على وفاطمة على بنى هاشم وبنى المطلب بأموالهما وذلك أن هذا تطوع .

[٨٨٥] وقبل النبي ﷺ الهدية من صدقة تُصُدِّقَ بها على بَرِيرَة ، وذلك أنها من بَريرة تَطَوَّع لا صدقة .

قال: وإذا تولى العامل قسم الصدقات قسمها على ماوصفت ، وكان الأمر فيها عليه واسعاً (١) ؛ لأنه يجمع صدقات عامة فتكثر ، فلا يحل له أن يؤثر فيها أحداً على أحد علم مكانه ، فإن فعل على غير الاجتهاد خشيت عليه المأثم ، ولم يبن (٢) لى أن أضمنه إذا أعطاها أهلها ، وكذلك لو نقلها من بلد إلى بلد فيه أهل الأصناف لم يتبين لى أن أضمنه في الحالين .

قال : ولو ضمنه رجل كان مذهباً ، والله أعلم .

قال: فأما لو ترك العامل أهل صنف موجودين حيث يقسمها ، وهو يعرفهم ، وأعطى حظهم غيرهم ضمن ؛ لأن سهم هؤلاء بيِّن (٣) في كتاب الله تبارك وتعالى ،

 <sup>(</sup>١) في (ص،ت): ٩ واسع ، بدون ألف النصب .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ لأن سهم هؤلاء نِص في كتاب الله تبارك وتعالى ١٠

المصدر السابق \_ الموضع السابق \_ من طريق أبى العباس ، عن الربيع ، عن الشافعى ، عن محمد بن على بن شافع ، عن عبد الله بن حسن بن الحسن ، عن غير واحد من أهل بيته \_ وأحسبه قال : زيد ابن على أن فاطمة بنت رسول الله على تصدقت بمالها على بنى هاشم وبنى المطلب ، وأن عليًا تصدق عليهم فأدخل معهم غيرهم .

<sup>[</sup>٨٨٥] ساق البيهقي في المعرفة هذا الحديث بإسناده وتمامه :

وذلك من طَرِّيقَ أبى العباس ، عن الربيع ، عن الشافعى ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن، عُقِ القاسم بن محمد ، عن عائشة أن رسول الله على دخل فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال : «الم أر بُرْمَة لحم ؟ » فقالت : ذلك شىء تصدق به على بريرة . فقال : « هو لها صدقة ، وهو لنا هدية » .

وقد أخرجه الشيخان في الصحيحين:

 <sup>+</sup>ط: (٢/ ٥٦٢) (٢٩) كتاب الطلاق \_ (١٠) باب ما جاء في الخيار . ( رقم ٢٥) .

<sup>\*</sup>خ: ( ٣/ ٤٠٧) (٦٨) كتاب الطلاق \_ (١٤) باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً \_ عن إسماعيل بن عبد الله، عن مالك به . ( رقم ٥٢٧٩) .

<sup>\*</sup> م : (٢/ ١١٤٤ \_ ١١٤٥ ) (٢٠) كتاب العتق \_ (٢) باب إنما الولاء لمن أعتق ـ عن أبى الطاهر ، عن أبن وهب ، عن مالك به . ( رقم ١٠٤/ ١٥٠٤) .

وعند مسلم طرق أخرى لهذا الحليث عن عائشة . ( رقم ١٠ ـ ١٣ / ١٥٠٤) .

كتاب قسم الصدقات/باب العلة في اجتماع أهل الصدقة \_\_\_\_\_\_\_ ٢.٣ وليس أن يعمهم ببين (١) في النص هكذا (٢) ، وكذلك إذا قسمها الوالى لها فترك أهل سهم موجودين ، ضمن لما وصفت.

قال الشافعي رحمه الله: الفقير: الذي لا حِرْفَة له ولا مال ، والمسكين: الذي له الشيء ولا يَقُوم به .

### [١٨] باب العلة في اجتماع أهل الصدقة

1 / ۲۰٤

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا كانت الصدقة ثمانية آلاف ، وأهل السهمان موجودين ، فكان فيهم / فقير واحد يستغرق سهمه ، ومسكين واحد يستغرق سهمه ، وغارمون مائة يعجز السهم كله عن واحد منهم ، فسأل الغارمون أن يُعطَى الفقراء والمساكين ثلث سهم لأنه واحد ، وأقل ما يجزى عليه أن يعطى إذا وجدوا ثلاثة ، قيل : ليس ذلك لكم ؛ لأنكم لا تستحقون من سهم الفقراء والمساكين شيئاً أبداً ما كان منهم محتاج (٣) إليه . والسهم مجموع مقتصر به عليهم ما احتاج إليه أحد منهم ، فإذا فضل منه فضل كنتم وغيركم من أهل السهمان فيه سواء ، وأنتم لا تستحقون إلا بما يستحق به واحد منهم (٤) ، وكذلك هذا في جميع أهل السهمان .

وإذا كان فيهم غارمون لا أموال (٥) لهم عليهم ديون ، فأعطوا مبلغ غرمهم أو أقل منه ، فقالوا : نحن فقراء غارمون ، فقد أعطينا بالغرم وأنتم ترونا أهل فقر ، قيل لهم : إنما نعطيكم بأحد المعنيين ، ولو كان هذا على الابتداء فقال : أنا فقير غارم ، قيل له : اختر ، فأى(٦) المعنيين شئت أعطيناك ، فإن شئت بمعنى الفقر ، وإن شئت بمعنى الغرم . فأيهما اختار وهو أكثر له أعطيناه ، وإن اختار الذى هو أقل لعطائه أعطيناه ، وأيهما قال : هو الأكثر أعطيناه به ، ولم نعطه بالآخر . فإذا أعطيناه/ باسم الفقر فلغرمائه أن يأخذوا على في يديه (٧) حقوقهم ، كما لهم أن يأخذوا مالاً لو كان له ؛ وكذلك إن أعطيناه بمعنى على في يديه (٧)

۱۸۷ /ب

<sup>(</sup>١) في (ت): ايتبين ، .

<sup>(</sup>٢) د هكذا ٢: ليست في (ب) ، وأثبتناها من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ يحتاج ﴾ وربما كانت كذلك في (ت) .

<sup>(</sup>٤) في (ص،ت) : ١ واحدهم ١ .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ لأموال لهم ﴾ وأظنها خطأ من الكاتب .

<sup>(</sup>٦) في (ب): ﴿ بأي المعنيين ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت).

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ﴿ في يله ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

الغرم . فإذا أعطيناه بمعنى الغرم أحببت أن يتولى دفعه عنه ، فإن لم يفعل فأعطاه جاز كما يجوز في المكاتب أن يعطى من سهمه .

فإن قال: ولم لا أعطى بمعنيين إذا كنت من أهلهما معاً ؟ قيل: الفقير مسكين (١)، والمسكين فقير بحال يجمعهما اسم ويفترق بهما اسم، وقد فرق الله تعالى بينهما، فلا يجوز أن يعطى ذلك المسكين، فيعطى الفقير بالمسكنة مع الفقر، والمسكين بالفقر والمسكنة، ولا يجوز أن يعطى أحدهما إلا بأحد المعنيين، وكذلك لا يجوز أن يعطى رجل ذو سهم إلا بأحد المعنيين، ولو جاز هذا، جاز أن يعطى رجل بفقر وغرم وبأنه ابن سبيل، وغاز ومُؤلّف وعامل، فيعطى بهذه المعانى كلها.

فإن قال قائل: فهل من دلالة تدل على أن اسم الفقير (٢) يلزم المسكين ؟ والمسكنة تلزم الفقير ؟ قيل: نعم. معنى الفقر معنى المسكنة ، ومعنى المسكنة معنى الفقر ، فإذا جمعا معا ، لم يجز إلا بأن يفرق بين حاليهما بأن يكون الفقير الذى بدئ به أشدهما ، وكذلك هو في اللسان ، والعرب تقول للرجل: فقير مسكين ومسكين فقير ، وإنما المسكنة والفقر لايكونان بحرفة ولا مال .

# [19] / قَسْمُ (٣) الصَّدَّقَاتِ الثاني (٤)

۱/۱۹۰ ص

أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : فرض الله عز وجل على أهل دينه المسلمين في أموالهم حقّا لغيرهم من أهل دينه المسلمين المحتاجين إليه ، لا يسع أهل الأموال حبسه عمن أمروا بدفعه إليه من أهله ، أو ولاته ، ولا يسع الولاة تركه لأهل الأموال ؛ لأنهم أمناء على أخذه لأهله منهم ، قال الله عز وجل لنبيه على أخذ من أموالهم صدَقَة تُطهر هُم وتُزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم > [التوبة: ١٠٣] . ففي هذه الآية دلالة على ما وصفت من أن ليس لأهل الأموال منع ما جعل الله عز وجل عليهم ، ولا لمن وليهم ترك ذلك لهم ، ولا عليهم .

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ المسكين ﴾ بالألف واللام ـ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : السم الفقر ٤ وما أثبتناه من (ص،ت) .

 <sup>(</sup>٣) بين هذا الباب والذى قبله هنا أبواب نقلها البلقينى رحمة الله عليه ، مع نظائرها ، وقد مرت ، وذلك حتى
 تنضم أبواب القسم المتلائمة إلى بعضها . وهذا واضح من صفحات (ص) المثبتة بالهامش .

<sup>(</sup>٤) ( الثاني ٢ : ليست في (ص) .

[٨٨٦] أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب قال : لم يبلغنا أن أبا بكر وعمر أخذا الصدقة مثناة ، ولكن كانا يبعثان عليها في الخصب والجَدْب ، والسِّمَن والعَجَف ، ولا يضمنانها أهلها ، ولا يؤخرانها عن كل عام ؛/ لأن أخذها في كل عام سُنَّةٌ من رسول ٢٠٤٠ الله ﷺ .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولم نعلم رسول الله ﷺ أخرها عاماً لا يأخذها فيه.

[٨٨٧] وقال أبو بكر الصديق فطُّنك : لو منعوني عناقاً نما أعطوا رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليها ، لا تفرقوا بين ما جمع الله .

قال الشافعي رحمه الله: هذا إنما هو فيما أخذ من المسلمين خاصة ؛ لأن الزكاة والطهور إنما هو للمسلمين والدعاء بالأجر والبركة .

قال (١) الشافعي رحمه الله: وإذا أخذ صدقة مسلم دعا له بالأجر والبركة (٢) كما قال الله عز وجل : ﴿ وَصُلُّ عَلَيْهِم ﴾ [التوبة : ١٠٣] ، أي ادع لهم ، فما أخذ من مسلم فهو زكاة ، والزكاة صدقة، والصدقة زكاة وطهور ، أمرهما واحد (٣) ومعناهما واحد (٤) ، وإن سميت مرة زكاة ومرة صدقة ، هما اسمان لها (٥) بمعنى واحد (٦) ، وقد تسمى العرب الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة ، وهذا بَيِّنٌ في كتاب الله عز وجل ، وفي سنة رسول الله ﷺ ، وفي لسان العرب، قال الله عز وجل : ﴿ وَأَقِيمُوا الصُّلاةُ وَآتُوا الزُّكَاةَ ﴾ [ البقرة : ٤٣] . قال أبو بكر : ﴿ لُو منعوني عناقاً مما أعطوا رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه لا تفرقوا بين ما جمع الله » (٧) يعنى ـ والله أعلم ـ قول الله عز وجل : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةُ وآتُوا الزُّكَاة ﴾ [ البقرة: ٤٣] . واسم ما أخذ من الزكاة صدقة ، وقد سماهـا الله تعالى في القسم صدقة فقال : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَّقَاتَ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين ﴾ الآية [ التوبة : ٦٠ ] ؟ تقول : إذا جاء المُصَدِّق ، يعني الذي يأخذ الماشية ، وتقول: إذا جاء الساعي وإذا جاء العامل .

[٨٨٨] قال الشافعي رحمه الله : قال رسول الله ﷺ : ﴿ لَيْسَ فَيْمَا دُونَ خُمْسَ

<sup>(</sup>١ \_ ٢) ما بين الرقمين ساقط من (ص) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ﴿ وَاحْدُ ﴾ في الرقمين ليس في (ص) ، وليس في (ت) الأول .

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَاحْدُ ﴾ : ليست في (ص) . (a) في (ص) : « اسمان لهما » .

<sup>(</sup>٧) انظر رقم [٦١٩] وتخريجه .

<sup>[</sup>٨٨٦] سبق برقم [٧٧٨] والكلام عليه هناك .

<sup>[</sup>٨٨٧] سبق برقم [٦١٩] وخرج هناك في باب ﴿ الحكم في تارك الصلاة ﴾.

<sup>[</sup>٨٨٨] سبق برقم [٤٥٧] وخرج هناك .

ذُود صدقة ، ولا فيما دون خمسة أوسُق من التمر صدقة ، ولا فيما دون خمس أواقى . من الورق صدقة » .

قال الشافعي رحمه الله: والأغلب على أفواه العامة أن في التمر العُشْر، وفي الماشية الصدقة، وفي الورق الزكاة. وقد سمى رسول الله على هذا كله صدقة، والعرب تقول له: صدقة وزكاة، ومعناهما عندهم معنى واحد، فما أخذ من مسلم من صدقة ماله ناضًا (۱)، كان أو ماشية أو زرعاً، أو زكاة فطر، أو خُمْس ركاز، أو صدقة معدن، أو غيره مما وجب عليه في ماله في كتاب، أو سنة، أو أمر أجمع عليه عوام المسلمين، فمعناه واحد أنه زكاة. والزكاة صدقة وقسمه واحد (۲)، لا يختلف كما قسمه (۱) الله. الصدقات ما فرض الله عز وجل على المسلمين فهي طَهُور.

قال الشافعي رحمه الله: وقسم الفيء خلاف قسم هذا ، والفيء ما أخذ من مشرك تقوية (٤) أهل دين الله ، وهو موضوع في غير هذا الموضع .

قال: يقسم (٥) ما أخذ من حتى مسلم وجب في ماله بقسم الله في الصدقات ، سواء قليل ما أخذ منه ، وكثيره ، وعُشر ما كان ، أو خُمس أو ربع عشر ، أو بعدد مختلف أن يستوى ؛ لأن اسم الصدقة يجمعه كله؛ قال الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِين ﴾ الآية [التوبة : ٢٠] ؛ فبين الله عز وجل لمن الصدقات ثم وكدها وشددها فقال: ﴿ فَرِيضَةً مَنْ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكيم ﴾ فقسم كل ما أخذ من مسلم ، على قسم الله عز وجل ، وهي سُهمان/ ثمانية لا يصرف منها (٢) سهم ، ولا شيء منه عن أهله ما كان من أهله أحد يستحقه . ولا تخرج صدقة قوم منهم من (٧) بلدهم ، وفي بلدهم من يستحقها .

[٨٨٩] أخبرنا وكيع ، عن زكرياء بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صَيْفِي ،

<u>۱۹۰/ب</u> ص

<sup>(</sup>١) الناض : العين من النقود ، ذهبا ، أو فضة ، أو غير ذلك .

 <sup>(</sup>۲) في (ت): (واحدة».
 (۳) في (ص): (كما قسم الله».

<sup>(</sup>٤) في (ب) كلمة « تقوية » غير منقوطة ، وكذلك في (ت) بطبيعة الحال فيها ، أثبتها طابعو الأم كذلك ، ولكنها ــ والحمد لله تعالى منقوطة في (ص) كما أثبتناها .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ فقسم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في طبعة الدار العلمية : ﴿ لا يصرف منهم ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : (عن بلدهم ) وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>[</sup>٨٨٩] سبق هذا الحديث برقمى [٧٦٨] و[٨٧٥] وخرج فى الموضع الأول . وفى الموضع الثانى قال الإمام : «أخبرنا وكيع بن الجراح،أو ثقة غيره ،أو هما عن زكريا بن إسحاق ٤. وقد ذكره فى الموضع الأول تعليقاً.

كتاب قسم الصدقات / قسم الصدقات الثاني \_\_\_\_\_\_

عن أبى مُعبُد ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أن رسول الله على قال لمعاذ بن جبل حين بعثه : « فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » .

1/۲۰۵

[ ۱۹۹۰] أخبرنا يحيى بن حسان الثقة من أصحابنا ، عن الليث بن سعد ، عن سعيد المُقبُرِى، عن شريك بن أبى نَمر، عن أنس بن مالك : أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ: نَشَدُتُكَ الله ، آلِله أمرك أن تأخذ الصدقة / من أغنيائنا فتردها (١) على فقرائنا ؟ قال: (نعم ) .

قال الشافعي رحمه الله: والفقراء ههنا كل من لزمه اسم حاجة بمن سمى الله تعالى ٠ من الأصناف الثمانية ، وذلك أن كلهم إنما يعطى بموضع الحاجة لا بالاسم . فلو أن ابن السبيل كان غنياً لم يعط ، وإنما يعطى ابن السبيل المحتاج إلى السلاح في وقته الذي يعطى فيه . فإن لم يوجد من أهل الصدقات الذين يوجد (٢) منهم أحد من أهل السَّهُمَان الذين سمى الله عز وجل ، ردت حصة من لم يوجد على من (٣) وجد ، كأن (٤) وجد فيهم فقراء ، ومساكين ، وغارمون ، ولم يوجد غيرهم ، فقسم الثمانية الأسهم ، على ثلاثة أسهم ، وبيان هذا في أسفل الكتاب(٥) . فأهل السهمان يجمعهم أنهم أهل حاجة إلى مالهم منها كلهم ، وأسباب حاجاتهم مختلفة ، وكذلك أسباب استحقاقهم بمعان مختلفة، يجمعها الحاجة ، ويفرق بينها صفاتها . فإذا اجتمعوا فالفقراء الزُّمْنَي الضعفاء الذين لا حرفة لهم ، وأهل الحرفة الضعيفة الذين لا تقع حرفتهم موقعاً من حاجتهم ، ولا يسألون الناس . والمساكين السُّؤَّال ، ومن لا يسأل عمن له حرفة تقع منه موقعاً ولا تغنيه ولا عياله. فإن طلب الصدقة بالمسكنة رجل جَلْد ، فعلم الوالى أنه صحيح مكتسب يغنى عياله بشيء إن كان له ، وبكسبه إذ لا عيال له ، فعلم الوالي أنه يغني نفسه بكسبه غني معروفاً ، لم يعطه شيئاً. فإن قال السائل لها \_ يعنى الصدقة \_ الجَلْد: لست مكتسباً ، أو أنا مكتسب لا يغنيني كسبى أو لا يغني عيالي ، ولي عيال ، وليس عند الوالي يقين من أن ما قال على غير ما قال ، فالقول قوله ، ويعطيه الوالى .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ وتردها ﴾ . (٢) في (ص) : ﴿ تؤخذ ﴾ وأكبر الظن أنه خطأ .

<sup>(</sup>٣) في (ص،ت) : (على ما وجد) .(٤) في (ص،ت) : (كأنه وجد) .

<sup>(</sup>٥) المراد ـ والله أعلم ـ آخر كتاب \* قسم الصدقات » وسيأتى ذلك بعد باب ، وهو باب \* رد الفضل على أهل السهمان » .

<sup>[</sup>۸۹۰] سبق برقم [۸۷۱] وخرج هناك .

[ ۱۹۹۱] أخبرنا سفيان، عن هشام، عن أبيه ، عن عُبَيْد الله (۱) بن عدى بن الخِيَار : أن رجلين أخبراه : أنهما أتيا رسول الله ﷺ فسألاه من الصدقة فَصعَّدَ فيهما ، وصَوَّب وقال : (إن شئتما ولا حَظَّ فيها لغنى ولا لذى قوة مُكتَسِب ) .

قال الشافعي رحمه الله : رأى النبي ﷺ جَلَدًا وصحة يشبه الاكتساب ، وأعلمهما رسول الله ﷺ أنه لا يصلح لهما مع الاكتساب الذي يستغنيان به أن يأخذا منها ، ولا يعلم أمكتسبان أم لا ؟ فقال : ( إن شتما بعد أن أعلمتكما أن لاحظ فيها لغني ولا مكتسب فعلت ، وذلك أنهما يقولان : أعطنا ، فإنا ذَوا (٢) حظ ؛ لأنا لسنا غنيين ، ولا مكتسين كسباً يغني .

[۸۹۲] أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن رَيْحَان بن يزيد قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : لا تصلح الصدقة لغنى ، ولا لذى مِرَّة قَوِىًّ .

قال الشافعي رحمه الله : ورفع هذا الحديث عن سعد ، غير ابنه (٣) .

والعاملون عليها من ولأه الوالى قبضها ، وقسمها من أهلها كان أو غيرهم بمن أعان الوالى على جمعها وقبضها من العرفاء ، ومن لا غنى بالوالى (٤) عنه . ولا يصلحها إلا مكانه . فأما رب الماشية يسوقها ، فليس من العاملين عليها ، وذلك يلزم رب الماشية . وكذلك من أعان الوالى عليها ، بمن بالوالى الغنى عن معونته ، فليس من العاملين عليها الذين لهم فيها حق ، والخليفة ووالى الإقليم العظيم الذى يلى قبض الصدقة ، وإن كانا من العاملين عليها القائمين / بالأمر بأخذها ، فليسا عندنا بمن له فيها حق ، من قبل أنهما لا يليان أخذها .

1/191

[۸۹۳] أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم: أن عمر شرب لبناً فأعجبه ، فقال للذى سقاه : ( من أين لك هذا اللبن ؟) فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه ، فإذا بنَعَم من نعم

<sup>(</sup>١) في (ب،ت) : ﴿ عبد الله ﴾ وما أثبتناه من (ص) ، وهو الصواب ـ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في (ص،ت): ( ذو حظ ١.

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ عن سعد عن أبيه ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ للوالى ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>[</sup>٨٩١] سبق برقم [٨٧٨] وخُرُّج هناك ، مع ملاحظة بعض الاختلاف في اللفظ .

<sup>. [</sup>٨٩٢] سبق هذا برقم [٨٧٩] وخرج هناك في « باب من طلب من أهل السهمان » مع ملاحظة الاختلاف في بعض لفظه .

<sup>[</sup>٨٩٣] \* ط: (١/ ٢٦٩) (١٧) كتاب الزكاة \_ (١٨) باب ماجاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها . (رقم ٢٦) .

كتاب قسم الصدقات / قسم الصدقات الثاني \_\_\_\_\_\_\_ ٢٠٩

الصدقة وهم يَسْقُون (١) ، فحلبوا لى من لبنها ، فجعلته فى سقائى فهو هذا ، فأدخل عمر إصبعه فاستقاه .

[ ١٩٤٤] أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يَسار: أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: غاز في سبيل الله ، والعامل (٢) عليها أو الغارم، أو الرجل اشتراها بماله ، أو الرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغنى » .

ه ۲۰/ب <del>ت</del>

قال / الشافعي رحمه الله : والعامل عليها يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه، وإن كان العامل موسراً إنما يأخذه (٣) على معنى الإجارة .

والمؤلفة قلوبهم في متقدم من الأخبار فضربان : ضرب مسلمون مطاعون أشراف يجاهدون مع المسلمين ، فيقوى المسلمون بهم ، ولا يرون من نياتهم ما يرون من نيات غيرهم ، فإذا كانوا هكذا فجاهدوا المشركين ، فأرى أن يعطوا من سهم النبي على وهو خمس الخمس ما يتألفون به ، سوى سهمانهم مع المسلمين إن كانت نازلة في المسلمين . وذلك أن الله عز وجل جعل هذا السهم خالصاً لنبيه ، فرده النبي مسلحة المسلمين .

[٨٩٥] وقال عليه : ﴿ مَا لَي مَا أَفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْخُمْسُ ، وَالْخُمْسُ مُردُودُ فَيكُم

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ يستقون ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) والموطأ .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ العامل عليها ﴾ بدون حرف العطف .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ إِنَّمَا يَأْخَذُ ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>[</sup>٨٩٤] سبق هذا الحديث برقم [٨٨٠] وخرج هناك .

هذا ويلاحظ اختلاف اللفظ في الموضعين ، ولكن المشي راحد . والله تعالى أعلم .

د: (٩٥/٣) (٩) كتاب الجهاد ـ (١٦١) باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه ـ عن الوليد ابن عتبة ، عن الوليد ، عن عمرو بن عبسة قال : ابن عتبة ، عن الوليد ، عن عمرو بن عبسة قال : صلى بنا رسول الله ﷺ إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ، ثم قال : ﴿ ولا يحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الحمس ، والحمس مردود فيكم » .

<sup>\*</sup> س: (٧/ ١٣١) (٣٨) كتاب قسم الفيء \_ من طريق أبي إسحاق القرارى ، عن عبد الرحمن بن عياش، عن سليمان بن موسى ، عن مححول ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة الباهلي ، عن عبادة ابن الصامت قال: أخذ رسول الله عليه يوم حنين وبرة من جنب بعير فقال: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاس ، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ».

قال أبو عبد الرحمن : اسم أبى سَلاَّم محطور ، وهو حبشى ، واسم أبى أمامة : صُدُى بن عجلان، والله تعالى أعلم . (رقم ٤١٣٨) .

يعنى بالخمس حقه من الخمس. وقوله: ١ مردود فيكم ٧ يعنى في مصلحتكم .

[۸۹۲] وأخبرنى من لا أتهم (١) عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين من الخمس .

قال الشافعي رحمه الله : وهم مثل عُيينَةَ والأقْرَع وأصحابهما ، ولم يعط النبي ﷺ عباس بن مِرْدَاس وكان شريفاً عظيم الغناء حتى استعتب ، فأعطاه .

قال الشافعي رحمه الله : لما أراد ما أراد القوم واحتمل أن يكون دخل رسول الله على الله على معنى ما أعطاهم ، ويعلم أن يكون رأى أن يعطيه من ماله حيث رأى ؛ لأنه له خالص ويحتمل أن يعطى

قال : فأتم له رسول الله ﷺ مائة . (رقم ١٠٦٠/١٣٧) .

وعن أحمد بن عَبْدَة الضبّى ، عن ابن عيينة ، عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد أن النبى على المحدد عنه ، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة من الإبل .

وساق الحديث بنحوه ، وزاد : وأعطى علقمة بن عُلائَة مائة . ( رقم ١٣٨/ ١٠٦٠) . وذكر البيهقى أن الشافعي روى هذا الطريق ؛ طريق عمر بن سميد في كتاب حرملة .

قال البيهتى: ثم أردفه الشافعى فى كتاب حرملة بأن قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن عامر بن سعد، عن سعد قال: قسم رسول الله ﷺ قسماً فقلت: يا رسول الله، أعط فلاناً فإنه مؤمن. قال النبى ﷺ: ﴿ أو مسلم ﴾. ثم قال: ﴿ إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه مخافة أن يكبّه الله فى النار ... ﴾ الحميدى قال: حدثنا سفيان بإسناده نحوه .

ورواه مسلم بن الحجاج ، عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، عن الزهرى دون ذكر معمر فيه والأول

ثم أردفه بحديث أنس . . . قال : أتى رسول الله ﷺ بتمر ، فجعل النبى ﷺ يقسمه وهو مُحْتَفِزٌ ياكل منه أكلا ذريعاً .

رواه الشافعي عن سفيان ، ورواه مسلم عن ابن أبي عمر ( المعرفة ١٩٩/ ـ ٢٠٠) .

<sup>(</sup>١) عند البيهقي : ﴿ أخبرني من لا أتهم ابن أبي يحيى ، عن موسى . . . ، ( المعرفة ١٩٨/٥ ) .

<sup>[</sup>٨٩٦] \* م : (٢/ ٧٤١ - ٧٤١) (١٢) كتاب الزكاة \_ (٤٦) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه \_ من طريق سفيان ، عن عمر بن سعيد بن مسروق ، عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، عن رافع بن خديج قال : أعطى رسول الله ﷺ سفيان بن حرب ، وصفوان بن أمية ، وعيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس ، كل إنسان منهم مائة من الإبل ، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس ابن مرداس :

على التقوية بالعطية ، ولا يرى أنه قد وضع من شرفه ، فإنه ﷺ قد أعطى من خمس الخمس النفل وغير النفل ؛ لأنه له .

[۸۹۷] وقد أعطى صَفُوان بن أُميَّة قبل أن يسلم، ولكنه قد أعار رسول الله ﷺ أداة وسلاحاً ، وقال فيه عند الهزيمة أحسن مما قال فيه بعض من أسلم من أهل مكة عام الفتح، وذلك أن الهزيمة كانت في أصحاب رسول الله ﷺ يوم حنين في أول النهار فقال

[۸۹۷] \* ت : (٣/ ٤٤ \_ ٤٥) (٥) كتاب الزكاة \_ (٣٠) باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم \_ عن الحسن بن على الخلال ، عن يحيى بن آدم ، عن ابن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن صفوان بن أمية قال : أعطاني رسول الله علي يوم حنين ، وإنه لأبغض الخلق إلى ، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلى . (رقم ٦٦٦) .

قال أبو عيسى : حدثني الحسن بن على بهذا أو شبهه في المذاكرة .

قال : وفي الباب عن أبي سعيد .

قال أبو عيسى : حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال : أعطاني رسول الله على . . .

وكأن هذا الحديث أصح وأشبه ؛ إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان ،

# م : (١٨٠٦/٤) (٤٣) كتاب الفضائل ـ (١٤) باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئا قط ، فقال : لا ، وكثرة عطائه عن أبى الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح ، عن عبد الله بن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : غزا رسول الله ﷺ بمن معه من السلمين، فاقتتلوا بحنين ، فنصر الله دينه والمسلمين ، وأعطى رسول الله ﷺ يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم ، ثم مائة ، ثم مائة .

قال ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال : والله لقد أعطاني رسول الله ﷺ ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلى ، (رقم ٢٣١٣/٥٩) .

\* د : (٣/ ٨٢٢ ـ ٨٢٤) (١٧) كتاب البيوع والإجارات ـ (٩٠) باب في تضمين العارية ـ من طريق يزيد ابن هارون ، عن شريك ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله الله المعار منه أدرعاً يوم حنين ، فقال : أغصب يا محمد ، فقال : ﴿لا ، بل عارية مضمونة ﴾ . (رقم ٣٥٦٢) .

قال أبو داود : وهذه رواية يزيد ببغداد ، وفي روايته بواسط تغير على غير هذا .

وعن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن جرير ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله ﷺ قال : هم عندك من سلاح ؟ ؟ قال : عارية أم غصباً ؟ قال : هلا بل عارية ، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً ، وغزا رسول الله ﷺ حنيناً ، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفون ففقد منها أدرعاً ، فقال رسول الله ﷺ لصفوان : ﴿ إِنَا قد فقدنا من أدراعك أدرعاً ، فهل نغرم لك ؟ » قال : لا يا رسول الله ؛ لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ . (رقم ٢٥٦٣) .

قال أبو داود : وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم .

وعن مسدد ، عن أبى الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء ، عن ناس من آل صفوان قال : استعار النبي ﷺ فذكر معناه . (رقم ٣٥٦٤) . له رجل : غلبت هوازن وقتل محمد فقال صفوان: بفيك الحجر فوالله لرب من قريش أحب إلى من رَبِّ هوازن. وأسلم قومه من قريش ، وكان كأنه لا يشك في إسلامه ، والله أعلم ، وهذا مثبت في « كتاب قَسْم الفيء » فإذا كان مثل هذا ، رأيت أن يعطى من سهم النبي على ، وهذا أحب إلى للاقتداء بأمر رسول الله على .

وللمؤلفة قلوبهم في سهم الصدقات سهم ، والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر :

أن عُدىً بن حاتم جاء أبا بكر/ الصديق \_ أحسبه \_ بثلثمائة من الإبل من صدقات قومه، فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيراً (١) ، وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد بمن أطاعه من قومه ، فجاءه بزهاء ألف رجل ، وأبلى بلاء حسناً . وليس فى الخبر فى إعطائه إياها من أين أعطاه إياها ، غير أن الذى يكاد أن يعرف القلب بالاستدلال بالاخبار ، والله أعلم ، أنه أعطاه إياها من قسم (٢) المؤلفة ، فإما زاده ليرغبه فيما يصنع ، وإما أعطاه ليتألف به غيره من قومة بمن لا يثق منه بمثل ما يثق به من عدى بن حاتم . فأرى أن يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم فى مثل هذا المعنى إن نزلت بالمسلمين نازلة ، ولن ينزل إن شاء الله تعالى ، وذلك أن يكون فيه العدو بموضع شاط (٣) لا تناله الجيوش إلا بمؤنة (٤)، ويكون العدو بإزاء قوم من أهل الصدقات ، فأعان عليهم/ أهل الصدقات إما بنية ، فأرى أن يقوى بسهم سبيل الله من الصدقات : وإما أن يكون لا يقاتلون إلا بأن يعطوا سهم المؤلفة أو ما يكفيهم منه . وكذلك إن كان العرب أشرافاً ممتنعين غير ذى نية إن أعطوا من المي الصدقات ، وإن لم يعطوا لم يوثق بمعونتهم ، رأيت أن يعطوا بهذا المعنى إذا انتاط على الصدقة ، وإن لم يعطوا لم يوثق بمعونتهم ، رأيت أن يعطوا بهذا المعنى إذا انتاط مؤنتهم ويضعفون عنه . فإن لم يكن مثل ما وصفت عاكان فى زمان أبى بكر مع امتناع مؤنتهم ويضعفون عنه . فإن لم يكن مثل ما وصفت عاكان فى زمان أبى بكر مع امتناع

<u>۱۹۱/ب</u>

1/4 - 7

<sup>(</sup>١) انظر رقم [٨٨١] . (٢) في (ص) : « سهم المؤلفة » . ·

<sup>(</sup>٣) في (ص) : • بموضع منتاط ، وَشَاطٌ ومتناط بمعنى وهو البعيد ، يقال : شطت الدار وانتاطت ؛ أي بعدت .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ١ إلا بموونة ١ .

أكثر العرب بالصدقة على الردة وغيرها ، لم أر أن يعطى أحد منهم من سهم المؤلفة قلوبهم ، ورأيت أن يرد سهمهم على السهمان معه . وذلك أنه لم يبلغنى أن عمر ، ولا عثمان ، ولا علياً ، أعطوا أحداً تألفاً على الإسلام . وقد أعز الله .. وله الحمد .. الإسلام عن أن يتألف الرجال عليه .

وقوله : وفي الرقاب: يعني المكاتبين ، والله أعلم ، ولا يشتري عبد (١) فيعتق .

والغارمون : كل من عليه دين كان له عرض يحتمل دينه أولا يحتمله ، وإنما يعطى الغارمون إذا اداًنوا في حمل دية ، أو أصابتهم جائحة ، أو كان دينهم في غير فسق ولا سرف ولا معصية . فأما من اداًن في معصية فلا أرى أن يعطى من سهم [ الغارمين وفي](٢) سبيل الله ، كما وصفت يعطى منه من أراد الغزو . فلو امتنع قوم كما وصفت من أداء الصدقة ، فأعان عليهم قوم، رأيت أن يعطى من أعان عليهم ، فإن لم يكن مما وصفت شيء رد سهم سبيل الله إلى السهمان معه . وابن السبيل عندى ، ابن السبيل من أهل الصدقة الذي يريد البلد غير بلده ، لا من يلزمه .

### [۲۰] كيف تفريق قسم الصدقات

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ينبغى للساعى على الصدقات أن يأمر بإحصاء أهل السهمان في عمله ، فيكون فراغه من قبض الصدقات بعد تناهى أسمائهم ، وأنسابهم ، وحالاتهم ، وما يحتاجون إليه ، ويحصى ما صار في يديه من الصدقات فيعزل من سهم العاملين بقدر ما يستحق بعمله . ثم يقضى جميع ما بقى من السهمان كله عندهم كما أصف إن شاء الله تعالى :

إذا كان الفقراء عشرة ، والمساكين عشرين ، والغارمون (٣) خمسة . وهؤلاء ثلاثة أصناف من أهل الصدقة، وكان سهمانهم الثلاثة من جميع المال ثلاثة آلاف . فإن كان الفقراء يغترقون (٤) سهمهم وهو ألف وهو ثلث المال ، فيكون سهمهم كفافاً يخرجون به من حد الفقر إلى حد الغنى أعطوه كله ، وإن كان يخرجهم من حد الفقر إلى حد الغنى ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر، أعطوا منه ما يخرجهم من اسم الفقر، ويصيرون به إلى اسم الغنى ويقف الوالى ما بقى منه، ثم يقسم على المساكين سهمهم وهو ألف هكذا ،

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ وَلا نَشْتَرَى عَبِداً ﴾ ، و ﴿ عَبْدٍ ﴾ ليست في (ت) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيد لحاجة السياق إليه على الرغم من عدم وجوده في المطبوع والمخطوط . واللَّه عز وجل أعلم .

<sup>(</sup>٣) في (ص،ت) : ﴿ وَالْغَارِمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) يغترقون : أي يستوعبون .

وعلى الغارمين سهمهم ، وهو الف ، هكذا .

فإن قال قائل : كيف قلت : لكل أهل صنف موجود سهمهم ثم استغنوا ببعض السهم ، فلم لا يسلم إليهم بقيته ؟

1/۱۹۲

/ قال الشافعي ولي : قلته بأن الله تبارك وتعالى سماه لهم مع غيرهم بمعنى من المعانى، وهو الفقر ، والمسكنة ، والغرم ، فإذا خرجوا من الفقر والمسكنة فصاروا إلى الغنى ، ومن الغرم فبرئت ذمتهم وصاروا غير غارمين ، فلا يكونون من أهله ؛ لانهم ليسوا ممن يلزمه /اسم من قسم الله عز وجل له بهذا الاسم ومعناه ، وهم خارجون من . تلك الحال ممن قسم الله له . ألا ترى أن أهل الصدقة الأغنياء لو سألوا بالفقر والمسكنة في الابتداء أن يعطوا منها لم يعطوا ؟ وقيل : لستم ممن قسم الله له ، وكذلك لو سألوا بالغرم وليسوا غارمين .

۲۰۱/ب

وقال رسول الله على : ﴿ لا تحل الصدقة لغني الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الفقراء والمساكين فصاروا أغنياء فهم ممن (٢) لا تحل لهم ، وإذا لم تحل لهم كنت لو أعطيتهم ما لا يحل لهم ، ولا لى أن أعطيهم . وإنما شرط الله عز وجل إعطاء أهل الفقر والمسكنة وليسوا منهم .

قال: ويأخذ العاملون عليها (٣) بقدر أجورهم في مثل كفايتهم، وقيامهم، وأمانتهم، والمؤنة (٤ عليهم، فيأخذ الساعى نفسه لنفسه بهذا المعنى، ويعطى العَرِيف ومن يجمع الناس عليه بقدر كفايته وكلفته، وذلك خفيف؛ لأنه في بلاده.

ويعطى ابن السبيل منهم قدر ما يبلغه البلد الذى يريد فى نفقته وحمولته إن كان البلد بعيداً ، وكان ضعيفاً . وإن كان البلد قريباً وكان جُلْداً الأغلب من مثله ، وكان غنياً بالمشى إليها أعطى مؤنته فى نفقته بلا حمولة ، فإن كان يريد أن يذهب ويأتى ، أعطى ما يكفيه فى ذهابه ورجوعه من النفقة . فإن كان ذلك يأتى على السهم كله أعطيه كله إن لم يكن معه ابن سبيل غيره . وإن كان يأتى على سهم من مائة سهم من سهم من سهم ابن السبيل له يزد عليه .

فإن قال قائل: لم أعطيت الفقراء ، والمساكين ، والغارمين ، حتى خرجوا من اسم

<sup>(</sup>١) انظر رقم [٨٧٩ ـ ٨٨٠] .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ فهم لا تحل لهم ﴾ بدون ﴿ بمن ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (ص،ت) : ﴿ ويأخذ العاملون عليهم . . . ٩ . . . . (٤) في (ص) : ﴿ والموونة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في طبعة الدار العلمية سقط : ﴿ مِن سَهُم ﴾ فخالفت جميع النسخ .

ويعطى المكاتب ما بينه وبين أن يعتق ، قلّ ذلك أو كثر ، حتى يغترق (٥) السهم ، فإن دفع إليه ، فالظاهر ـ عندنا ـ على أنه حريص على ألا يعجز ، وإن دفع إلى مالكه كان أحب إلى وأقرب من الاحتياط .

يعطى ما يُبلُّغه ، إن كان عاجزاً عن سفره إلا بالمعونة عليه بمعنى العامل في بعض أمره.

# [٢١] رد الفضل على أهل السُّهمان

قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا لم تكن مؤلفة ولا قوم من أهل الصدقة يريدون الجهاد ، فليس فيهم أهل سهم سبيل الله ، ولا سهم مؤلفة ، عزلت سهامهم . وكذلك إن لم يكن ابن سبيل ، ولم يكن غارم . وكذلك إن غابوا فأعطوا ما يبلغهم ويفضل عن عنهم ، أو عن أحد من أهل السهّمان / معهم شيء من المال ، عزل أيضاً ما يفضل عن كلهم ، ثم أحصى ما بقى من أهل السهمان الذين لم يعطوا ، أو أعطوا فلم يستغنوا ، فابتدئ قسم هذا المال عليهم كما ابتدئ قسم الصدقات ، فَجُزّى على من بقى من أهل (٢) السهمان، سواء كان بقى فقراء ومساكين لم يستغنوا ، وغارمون لم تقض (٧) كل ديونهم، ولم يبق معهم من أهل السهمان الثمانية أحد غيرهم ، فيقسم جميع ما بقى من المال

<sup>1/</sup>۲۰۷

۱۹۲/*ب* ص

<sup>(</sup>۱) ا يزول »: ليست في (ص) . (٢) في (ص،ت) : ا وليس » .

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ : ﴿ والغارمين ﴾ وهي تتوجه على حكاية ما في الآية الكريمة ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ عن سمعت به ببلدنا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في طبعة الدار العلمية : ﴿ حتى يغترف ﴾ بالفاء وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَهَلَ ﴾ : ليست في (ص) . (٧) في (ص) : ﴿ لَمْ يَقَضَ ﴾ . ٠

بينهم على ثلاثة أسهم . فإن استغنى الغارمون بسهمهم وهو ثلث جميع المال أعيد فضل سهمهم على الفقراء والمساكين ، فيقسم على أهل هذين القسمين (١) حتى ينفد (٢) . فإن قسم بينهم فاستغنى الفقراء ببعضه ، رد ما بقى على المساكين حتى يستغنوا .

فإن قال : كيف رددت ما يفضل عن (٣) السُّهمان عن حاجة أهل الحاجة منهم ، ومنهم من لم يكن له سهم من أهل السهمان مثل المؤلفة وغيرهم إذا لم يكونوا على أهل السهمان معهم ، وأنت إذا اجتمعوا جعلت لأهل كل صنف منهم سهماً ؟

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فإذا اجتمعوا (٤) كانوا شَرَعاً (٥) في الحاجة ، وكل منهم يطلب ما<sup>(٦)</sup> جعل الله له <sup>(٧)</sup> ، وهم ثمانية ، فلا يكون لى<sup>(٨)</sup> منع واحد منهم ما جعل الله له (٩) ، وذكر الله تبارك وتعالى لهم واحد ، لم يخصص أحداً منهم دون أحد، فأقسم بينهم معا كما ذكرهم الله عز وجل معا . وإنما منعنى أن أعطى كل صنف منهم سهمه تاماً ، وإن كان يغنيه أقل منه أنَّ بَيُّنًا ، والله تعالى أعلم ، أن في حكم الله عز وجل أنهم إنما يعطون بمعان سماها الله تعالى (١٠) ، فإذا ذهبت تلك المعانى وصار الفقير والمسكين غنياً ، والغارم غير غارم ، فليسوا عمن قسم له . ولو أعطيتهم كنت أعطيت من لم أومر به ، ولو جار أن يعطوا بعد أن يصيروا إلى حد الغنى والخروج من الغرم ، جاز أن يعطاها أهل دارهم ويسهم للأغنياء ، فأحيلت عمن جعلت له إلى من لم تجعل له ، وليس لأحد إحالتها عما جعلها الله تعالى (١١) له ، ولا إعطاؤها من لم يجعلها الله له . وإنما ردى ما فضل عن (١٢) بعض أهل السهمان على من بقى عن لم يستغن من أهل السهمان ، بأن الله تبارك وتعالى أوجب على أهل الغني في أموالهم شيئاً يؤخذ منهم لقوم بمعان ، فإذا ذهب بعض من سمى الله عز وجل له أو استغنى ، فهذا مال لا مالك له من الآدميين بعينه ، يرد إليه كما يرد عطايا الآدميين ووصاياهم . لو أوصى رجل لرجل فمات الموصى له قبل الموصى، كانت الوصية راجعة إلى وارث الموصى. فلما كان هذا المال مخالفاً للمال يورث ههنا ، لم يكن أحد أولى عندنا به في قسم الله عز وجل ، وأقرب عن سمى الله تبارك وتعالى له هذا المال وهؤلاء من جملة من سمى الله تبارك

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ هذين السهمين ﴾ . ﴿ (٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ يَنْفُذَ ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ١ من السهمان ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

 <sup>(</sup>٤) في (ت) : ( وإذا اجتمعوا ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ( بما جعل . . . . . . . . (٧ ـ ٩) ما بين الرقمين ساقط من (ت) .

<sup>(</sup>٨) في (ص) : ﴿ فلا يكون في منع ﴾ . ﴿ (١٠) في (ص،ت) : ﴿ سماها الله عز وجل ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في (ص،ت) : ﴿ جعلها الله عز وجل ﴾ . ﴿ (١٢) في (ص) : ﴿ من بعض ﴾ .

وتعالى له هذا المال ، ولم يبق مسلم يحتاج إلا وله حق سواه . أما أهل الفيء فلا يدخلون على أهل الصدقة ، وأما أهل صدقة أخرى فهو مقسوم لهم صدقتهم ، فلو (١) كثرت لم يدخل عليهم غيرهم ، وواحد منهم يستحقها . فكما كانوا لا يدخلون عليهم غيرهم ، فكذلك لا يدخلون على غيرهم ما كان من غيرهم ممن (٢) يستحق منها شيئاً ، ولو استغنى أهل عمل ببعض ما قسم لهم ، ففضل عنهم فضل ، لرأيت أن ينقل الفضل عنهم إلى أقرب الناس بهم نسباً وداراً .

# [۲۲] ضيق السُّهُمَان وما ينبغى فيه عند القسم

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: وإذا ضاقت السهمان، فكان الفقراء ألفاً وكان سهمهم ألفاً، والغارمون ثلاثة وكان غرمهم ألفاً وسهمهم ألفاً، فقال الفقراء: إنما يغنينا مائة ألف، وقد يخرج هؤلاء من الغرم ألف، فاجمع (٣) سهمنا وسهمهم، ثم أضرب لنا بمائة سهم من ألف، ولهم سهم (٤) واحد، كما يقسم هذا المال لو كان بيننا فوضى بمعنى واحد، فليس ذلك لهم عندنا والله أعلم ؟/ لأن الله عز وجل ذكر للغارمين سهماً، كما ذكر للفقراء سهماً (٥)، فنقص (٦) على الغارمين، وإن اغترقوا (٧) السهم فهو لهم، ولم يعطوا أكثر مما أعطوا. وإن فضل عنهم فضل فلستم بأحق به من غيركم إن فضل معكم أهل سهمان ذكروا معكم، ولكن ما فضل منهم، أو من غيرهم، يرد عليكم، وعلى غيركم عن لم يستغن من أهل السهمان معكم، كما يبتدأ القسم بينكم. وكذلك لو كتتم المستغنين، والغرماء غير مستغنين، لم ندخلهم عليكم إلا بعد /غناكم، ولم نجعلهم يخاصمونكم ما اغترق كل واحد منكم سهمه.

ولا وقت فيما يعطى الفقراء إلا ما يخرجه من حد الفقر إلى الغنى ، قل ذلك أو كثر، مما تجب فيه الزكاة أو لا تجب؛ لأنه يوم يعطى لا زكاة عليه فيه . وقد يكون الرجل غنياً وليس له مال تجب فيه الزكاة ، وقد يكون الرجل فقيراً بكثرة العيال وله مال تجب فيه

۲۰۷/ب <del>ت</del>

1/198

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ وَلُو كُثُرَتَ ﴾ وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مَنْ (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : « من يستحق » وما أثبتناه من (ص، ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ص،ت) : ١ واجمع ٢ . (٤) في (ص،ت) : ١ بسهم ٢ .

<sup>(</sup>٥) في (ص،ت): ﴿ أسهما ال

<sup>(</sup>٦) في (ب): 1 فنفض ٢ وما أثبتناه من (ص) أما هي في (ت) فغير منقوطة .

<sup>(</sup>٧) في (ص،ت) : ٤ وإن أغرقوا » .

الزكاة ، وإنما الغني والفقر ما عرف الناس بقدر حال الرجل .

والعرب قديماً يتجاورون في بواديهم وقراهم بالنسب لخوفهم من غيرهم ، كان في الجاهلية يتجاورون ليمنع بعضهم بعضاً ، فإذا كانوا هكذا يوم يصدقون قسمت صدقاتهم على فقرائهم بالقرابة والجوار معاً . فإن كانوا أهل بادية ، وكان العامل الوالى يعمل فيهم على قبيلة أو قبيلتين ، وكان بعض أهل (١) القبيلة يخالط القبيلة الأخرى التي ليس منها دون التي منها ، وجوارهم وخلطتهم أن يكونوا ينتجعون معاً ، ويقيمون معاً ، فضاقت السهمان ، قسمناها على الجوار دون النسب . وكذلك إن خالطهم عَجَم غيرهم ، وهم معهم في القسم على الجوار ، فإن كانوا عند النبعة يفترقون مرة ويختلطون أخرى ، فأحب أن لو قسمها على النسب إذا استوت الحالات ، وكان النسب عندى أولى . فإذا اختلفت الحالات فالجوار أولى من النسب . وإن قال من تصدق : لنا فقراء على غير هذا الماء ، وهم كما وصفت يختلطون في النجعة ، أحصوا معاً ثم فض ذلك على الغائب والحاضر . وإن كانوا بأطراف من باديتهم متباعدة ، فكأن يكون بعضهم بالطرف وهو له الزم ، قسم ذلك بينهم ، وكان الطرف الذي هو له ألزم كالدار لهم ، وهذا إذا كانوا معاً أمل نجعة لا دار لهم يقرون بها ، فأما إن كانت لهم دار يكونون بها ألزم فإني أقسمها على الجوار أبداً .

وأهل الأراك والْحَمْضِ من أهل البادية يلزمون منازلهم ، فأقسم بينهم على الجوار في المنازل . وإن جاورهم في منازلهم من ليس منهم قسم على جيرانهم، القسم على الجوار إذا كانا معاً .

ولو كان لأهل البادية مَعْدن ، قسم ما يخرج من المعدن على من يلزم قرية المعدن، وإن كانوا غرباء دون ذوى نسب أهل المعدن ، إذا كانوا منه بعيداً . وكذلك لو كان لهم زرع قسم زرعهم على جيران أهل الزرع دون ذوى النسب ، إذا كانوا بعيداً من موضع الزرع .

وزكاة أهل (٢) القرية تقسم على أهل السهمان من أهل القرية دون أهل النسب ، إذا لم يكن أهل النسب بالقرية ، وكانوا منها بعيداً ، وكذلك نخلهم وزكاة أموالهم .

ولا يخرج شىء من الصدقات من قرية إلى غيرها . وفيها من يستحقها ، ولا من موضع إلى غيره ، وفيه من يستحقه ، وأولى الناس بالقسم أقربهم جواراً ممن أخذ المال منه . وإن بعد نسبه ، إذا لم يكن معه ذو قرابة .

<sup>(</sup>١) في (ص): ﴿ بِعض القبيلة ﴾ . (٢) في (ص) : ﴿ وزكاة إبل القرية ﴾ .

وإذا ولى الرجل إخراج زكاة ماله ، فكان له أهل قرابة ببلده الذى يقسمه به وجيران، قسمه عليهم معاً ، فإن ضاق فآثر قرابته فحسن عندى ، إذا كانوا من أهل السهمان معاً.

۱/۲۰۸ ت

قال الشافعي نُولِيني : فأما / أهل الفيء فلا يدخلون على أهل الصدقات ما كانوا يأخذون من الفيء . فلو أن رجلاً كان في العطاء فضرب عليه البعث في الغزو ، وهو بقرية فيها صدقات ، لم يكن له أن يأخذ من الصدقات شيء ، فإن سقط من العطاء بأن قال : لا أغزو واحتاج ، أعطى في الصدقة . ومن كان من أهل الصدقات بالبادية والقرى عمن لا يغزو عدوا ، فليس من أهل الفيء ، فإن هاجر وأفرض (١) وغزا صار من أهل الفيء وأخذ منه (١) . ولو احتاج وهو في الفيء ، لم يكن له أن يأخذ من الصدقات، فإن خرج من الفيء وعاد إلى الصدقات فذلك له .

#### [٢٣] الاختلاف

<u>۱۹۳/ب</u> ص قال الشافعي رَطِيْنِي : قال بعض أصحابنا : لا / مؤلفة ، فيجعل سهم المؤلفة، وسهم سبيل الله في الكُرَاع (٣) والسلاح في ثغر المسلمين حيث يراه الوالي .

وقال بعضهم: ابن السبيل من يقاسم الصدقات في البلد الذي به الصدقات من أهل الصدقات ، أو غيرهم. وقال أيضاً: إنما قسم الصدقات دلالات (٤) ، فحيث كانت الكثرة أو الحاجة فهي أسعد به . كأنه يذهب إلى أن السهمان لو كانت الفاً ، وكان غارم غرمه ألف ، ومساكين يغنيهم عشرة آلاف وفقراء مثلهم يغنيهم ما يغنيهم ، وابن السبيل مثلهم يغنيهم ما يغنيهم ، جعل للغارم سهم واحد من هؤلاء ، فكان أكثر المال في الذين معه ؛ لانهم أكثر منه عدداً وحاجة . كأنه يذهب إلى أن المال فوضى بينهم ، فيقتسمونه على العدد والحاجة ، لا لكل صنف منهم سهم .

ومن أصحابنا من قال : إذا أخذت صدقة قوم ببلد ، وكان آخرون ببلد مُجدبين ، فكان أهل السهمان من أهل البلد الذين أخذت صدقاتهم إن تركوا تماسكوا ، ولم يجهدوا جهد المجدبين الذين لا صدقة ببلادهم ، أو لهم صدقة يسيرة لا تقع منهم موقعاً ، نقلت

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ وَافْتَرْضَ ﴾ ومعنى ﴿ أَفْرَضَ ﴾ بالبناء للمفعول : أي جعل له فرض أي عطاء .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ وَأَخَذَ فَيْنَه ﴾ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ المُوادُ بِالكُرَاعِ هَنَا : جِمَاعَةُ الحَمْيلِ .

<sup>(</sup>٤) ذكر طابعو الأم هنا أن في بعض النسخ : ﴿ إِنَّمَا الصَّدْقَاتُ دَلَالُاتُ ﴾ .

إلى المُجدبين إذا كانوا يخاف عليهم الموت هزلا إن لم ينقل إليهم . كأنه يذهب أيضاً إلى أن هذا المال مال من مال الله عز وجل قسمه لأهل السهمان لمعنى صلاح عباد الله ، فينظر إليهم الوالى ، فينقل هذه إلى هذه السهمان حيث كانوا على الاجتهاد ، قربوا أو بعدوا ، وأحسبه يقول : وتنقل سهمان أهل الصدقات إلى أهل الفيء إن جهدوا وضاق الفيء عليهم ، وينقل الفيء إلى أهل الصدقات إن جهدوا وضاقت الصدقات ، على معنى إرادة صلاح عباد الله تعالى .

وإنما قلت بخلاف هذا القول ؛ لأن الله عز وجل جعل المال قسمين ، أحدهما : قسم الصدقات التي هي طَهُور ، قسمها لثمانية أصناف ووكَدها ، وجاءت سنة رسول الله على الله تؤخذ من أغنياء قوم ، وترد على فقرائهم (١) ، لا فقراء غيرهم ، ولغيرهم فقراء، فلم يجز عندى ـ والله أعلم ـ أن يكون فيها غير ما قلت من ألا تنقل عن قوم إلى قوم وفيهم من يستحقها ، ولا يخرج سهم ذي سهم منهم إلى غيره وهو يستحقه . وكيف يجوز أن يسمى الله عز وجل أصنافا فيكونوا موجودين معا فيعطى أحدهم سهمه وسهم غيره ؟ لو جاز هذا عندى جاز أن تجعل في سهم واحد ، فيمنع سبعة فرضاً فُرِض لهم ، ويُعطى واحد ما لم يفرض له .

والذي يقول هذا القول لا يخالفنا في أن رجلاً لو قال : أوصى لفلان وفلان وفلان وأوصى بثلث ماله لفلان وفلان وفلان كانت الأرض أثلاثاً بين فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان الثلث ، ولا مخالف علمته في أن رجلاً لو قال : ثلث مالى لفقراء بنى فلان ، وغارم بنى فلان ، رجل آخر ، وبنى سبيل بنى فلان رجل آخر ، أن كل صنف من هؤلاء يعطون من ثلثه، / وأن ليس لوصى ولا لوال أن يعطى أحد هؤلاء الثلث دون صاحبه. وكذلك لا يكون جميع المال للفقراء دون الغارمين ولا للغارمين دون بنى السبيل، ولا صنف من سمى دون صنف منهم أفقر وأحوج من صنف ، ثم يعطيهموه دون غيرهم من سمى الموصى ؛ لأن الموصى أو المتصدق قد سمى أصنافاً ، فلا يصرف مال صنف الى غيره ، ولا يترك من سُمَّى له لمن لم يسم له معه (٣) ؛ لأن كلا ذو حق لما سمى له . فلا يصرف حق واحد إلى غيره ، ولا يصرف حقهم إلى غيرهم ممن لم يسم له .

فإذا كان هذا عندنا وعند قائل هذا القول ، فما أعطى الآدميون لا يجوز أن يمضى إلا على ما أعطوا ، فعطاء الله عز وجل أحق أن يجوز ، وأن يمضى على ما أعطى . ولو

۲۰۸/ب

<sup>(</sup>٢) ﴿ وفلان ﴾ الثالثة سقطت من طبعة الدار العلمية .

<sup>(</sup>١) انظر حديث رقم [٨٧٥] .

<sup>(</sup>٣) د معه ، : ليست في (ص) .

جاز فى أحد العطاءين أن يصرف عمن أعطيه إلى من لم يعطه ، أو يصرف حق صنف أعطى إلى صنف أعطيه منهم (١) ، كان فى عطاء الآدميين أجوز ، ولكنه لا يجوز فى واحد منهما .

1/19٤

وإذا قسم الله عز وجل الفيء فقال: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْمَتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلْهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولُ (٢) ﴾ الآية [ الانفال: ٤١] . / وسن رسول الله على الغنيمة ، للفارس من ذلك ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم ، فلم نعلم رسول الله على الفارس ذا الغنّاء العظيم على الفارس الذي ليس مثله ، ولم نعلم المسلمين إلا سووا بينهما ، بين الفارسين ، حتى قالوا : لو كان فارس أعظم الناس غناء ، وآخر جبان سووا بينهما ، وكذلك قالوا في الرّجّالة . أفرأيت لو عارضنا وإياهم معارض فقال : إذا جعلت أربعة أخماس الغنيمة لمن حضر ، وإنما معنى الحضور للغناء عن المسلمين ، والنكاية في المشركين، فلا أخرج الأربعة الأخماس لمن حضر ، ولكنني أحصى أهل الغناء عمن حضر، فأعطى الرجل سهم مائة رجل أو أقل إذا كان يغني مثل غنائهم أو أكثر ، وأترك الجبان ، وغير ذي النية الذي لم يغن ، فلا أعطيه أو أعطيه جزءًا من مائة جزء من سهم رجل ذي وغير ذي النية الذي لم يغن ، فلا أعطيه أو أعطيه جزءًا من مائة جزء من سهم رجل ذي رسول الله على المفرس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما ، فكان مخرج الخبر منه عاما ، ولم نعلمه خص أهل الغناء ، بل أعطي من حضر على الحضور والحرية والإسلام فقط ، ودن الغناء؟

ومن خالفنا فى قسم الصدقات لا يخالفنا فى قسم ما أوجف عليه من الأربعة الأخماس ، فكيف جاز له أن يخالفنا فى الصدقات ، وقد قسم الله عز وجل لهم أبين القسم ، فيعطى بعضاً دون بعض ؟ وإذا كان لا يجوز عندنا ولا عنده فى الموجفين ، لو أوجفوهم ، وهم أهل ضعف لا غناء لهم على أهل ضعف من المشركين لا غناء عندهم ، وكان بإزائهم أهل غناء يقاتلون عدوا أهل شوكة شديدة أن يعطوا بما أوجف عليه الضعفاء من المسلمين من الضعفاء من المشركين ، ولا يعطاه المسلمون ذوو الغناء الذين يقاتلون المشركين ذوى العدد والشوكة ، نظراً للإسلام وأهله ، حتى يعطى بالنظر ما أوجف عليه المسلمون الضعفاء على المشركين الضعفاء ، إلى المسلمين الأقوياء المقاتلين للشرك الأقوياء؛ لأن عليه مؤنة عظيمة فى قتالهم ، وهم أعظم غناء عن المسلمين ، ولكنى أعطى كل موجف حقه . فكيف جاز أن تنقل صدقات قوم يحتاجون إليها ، إلى غيرهم إن كانوا

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ أعطيه معهم ١ .

أحوج منهم ، أو يشركهم معهم ، أو ينقلها من صنف منهم إلى صنف ، والصنف الذين نقلها عنهم يحتاجون إلى حقهم؟

أو رأيت لو قال قائل لقوم أهل يسر كثير أوجفوا على عدو : أنتم أغنياء فآخذ ما المعتم عليه ، فأقسمه على أهل الصدقات المحتاجين إذا كان عام سنة ؛ / لأن أهل الصدقات مسلمون من عيال الله تعالى ، وهذا مال من مال الله تعالى، وأخاف إن حبست هذا عنهم ، وليس يحضرني مال غيره ، أن يضر بهم ضرراً شديداً ، وأخذه منكم لا يضر بكم ، هل تكون الحجة عليه إلا أن يقال له : من قُسم له أحق بما قسم ممن لم يقسم له ، وإن كان من لم يقسم له أحوج .

وهكذا ينبغى أن يقال في أهل الصدقات : إنها بقسمة مقسومة لهم بَيَّنَةُ القسم .

أو رأيت لو قال قائل في أهل المواريث الذين قسم الله تعالى لهم ، أو الذين جاء أثر بالقسم لهم أو فيهما معاً : إنما ورثوا بالقرابة والمصيبة بالميت ، فإن كان منهم أحد خيراً للميت في حياته ولتركته بعد وفاته ، وأفقر إلى ما ترك أوثر بميراثه ؛ لأن كلاّ ذو حق في حال ، هل تكون الحجة عليه إلا أن يقال : لا نعدو ما قسم الله تبارك وتعالى ، فهكذا الحجة في قسم الصدقات.

قال الشافعي رحمه الله: الحجة على من قال هذا القول أكثر من هذا ، وفيه كفاية وليست في قول من قال هذا شبهة ، ينبغي عندي أن يذهب إليها ذاهب ؛ لأنها عندي -واللَّه تعالى أعلم \_ إبطال حق من جعل اللَّه عز وجل له حقًا ، وإباحة أن يأخذ الصدقات الوالى فينقلها إلى ذي قرابة له واحد ، أو صديق ببلد غير البلد الذي به الصدقات إذا كان من أهل السهمان .

/ قال الشافعي رحمه الله : فاحتج محتج في نقل الصدقات بأن قال : إن بعض من يقتدى به قال : إن جعلت في صنف واحد أجزأ ، والذي قال هذا القول لا يكون قوله حجة تُلزم ، وهو لو قال هذا لم يكن قال : إن جعلت في صنف وأصناف موجودة ، ونحن نقول كما قال : إذا لم يوجد من الأصناف إلا صنف أجزأ أن توضع فيه ، واحتج ىأن قال :

[٨٩٨] إن طاوساً روى : أن معاذ بن جبل قال لبعض أهل اليمن : ائتونى بَعَرضِ

<sup>[</sup>٨٩٨] \* السنن الكبرى: (١١٣/٤) كتاب الزكاة - باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات - من طريق الحسن بن على بن عفان ، عن يحيى بن آدم ، عن سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس قال : =

ثياب آخذها منكم مكان الشعير والحنطة ،فإنه أهون عليكم ،وخير للمهاجرين بالمدينة .

[٨٩٩] قال الشافعي رحمه الله تعالى: صالح رسول الله علي الله على المن على

= قال معاذ \_ يعنى ابن جبل \_ باليمن: اثتونى بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة ؛ فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة .

قال البيهقى : كذا قال إبراهيم بن ميسرة ، وخالفه عمرو بن دينار عن طاوس فقال : قال معاذ باليمن : التونى بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير.

ثم نقل البيهقى كلام أبى بكر الإسماعيلى فى هذا الحديث : حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلاً فلا حجة فيه ، وقد قال فيه بعضهم : « من الجزية » بدل : « الصدقة » .

قال البيهقى : هذا هو الآليق بمعاذ ، والأثببه بما أمره النبى ﷺ من أخذ الجنس فى الصدقات ، وأخذ الدينار أو عدله معافر ـ ثياب باليمن فى الجزية ، وأن ترد الصدقات إلى فقرائهم لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فَيء ، لا أهل صدقة .

قال ابن التركماني في الجوهر النقي: قلت: لم يذكر السند الذي فيه « من الجزية » لينظر فيه ، وكيف يكون ذلك جزية وقد قال معاذ: « مكان الذرة والشعير » ولا مدخل لهما في الجزية ، وإنما أمره وكيف يكون ذلك جزية وقد قال معاذ: « مكان الذرة والشيمة إنما تؤخذ باختيارهم ، وعلى هذا الحمل قوله على الحناب من الحبّ » . . . الحديث . والقيمة ونما تؤخذ باختيارهم ، والقيمة في ذلك تقوم مقام تلك الأجناس، فوجب أن تجوز عنها ، وهذا كما عين عليه الصلاة والسلام الأحجار للاستنجاء ، ثم اتفق الجميع على جوازه بالحرق والحشب ونحوهما لحصول الإنقاء بها ، كما يحصل بالأحجار ، وإنما عين تلك الأجناس في الزكاة تسهيلاً على أرباب الأموال ، كما مر ؛ لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي عنده ، كما جاء في بعض الآثار أنه على جعل في الدية على أمل الحلل حللاً ويجوز أن يريد معاذ نقل ما زاد عن فقرائهم، ومتى لم يوجد أهل السهمان في بلد أهل الحلل حللاً ويجوز أن يريد معاذ نقل ما زاد عن فقرائهم، ومتى لم يوجد أهل السهمان في بلد بقت الصدقة ، والمراد من المهاجرين الفقراء منهم ، كما تقول : الزكاة حق المسلمين ، والمراد فقراؤهم. في الزكاة وقال طاوس : قال معاذ بخلاً للمن : اتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب الني يكله .

قال ابن حجر فى التلخيص الحبير (٣/ ١١٤) : ﴿ قوله : خميس ، قال أبو عبيد فى غريبه : المراد به الثوب الذى طوله خمسة أذرع ، كأنه عنى الصغير من الثياب ، وقيل : هو منسوب إلى خميس ، ملك كان أمر بعمل تلك الثياب باليمن ، وقال المحب الطبرى : روى بدل خميس : خميص بالصاد ، فإن صح فهو تذكير خميصة . [ 184 - 184 ] ].

♦ ش: (٣/ ١٨١) كتاب الزكاة \_ ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة \_ من طريق الحجاج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس قال : بعث رسول الله ﷺ معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير ، فأخذ العروض والثباب من الحنطة والشعير .

وعن ابن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس قال : كان معاذ يقول : اثنوني بخميس أو لبيس أحد منكم .

وعن وكيع ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس أن معاذاً كان يأخذ العروض في الصدقة.

[٨٩٩] \*د : (٣/ ٤٢٨) (١٤) كتاب الحراج والإمارة والفيء \_ (٣٠) باب في أخذ الجزية \_ عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن أبي وائل ، عن معاذ أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن =

دينار ، على كل واحد كل سنة ، فكان في سنة رسول الله ﷺ أن يؤخذ من الرجل دينار، أو قيمته من المعافر.

كان ذلك إذا لم يوجد الدينار ، فلعل معاذاً لو أعسروا بالدينار أخذ منهم الشعير والحنطة ؛ لأنه أكثر ما عندهم . وإذا جاز أن يترك الدينار لعرض، فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعاماً وغيره من العرض بقيمة الدنانير ، فأسرعوا إلى أن يعطوه من الطعام لكثرته عندهم . يقول : الثياب خير للمهاجرين بالمدينة وأهون عليكم ؛ لأنه لا مؤنة كثيرة في المحمل للثياب إلى المدينة ، والثياب بها أغلى ثمناً .

فإن قال قائل : هذا تأويل لا يقبل إلا بدلالة عمن روى عنه ، فإنما قلناه بالدلائل عن معاذ ، وهو الذي رواه عنه هذا .

[ ٩ ٠ ] أخبرنا مُطَرِّفُ بن مازن، عن مَعْمَر ، عن ابن (١) طاوس، عن أبيه: أن معاذاً

(١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ عن معمر بن طاوس ﴾ وهو خطأ مخالف لجميع النسخ .

<sup>:</sup> امره أن يأخذ من كل حالم \_ يعنى محتلماً \_ ديناراً ، أو عدله من المعافر \_ ثياب تكون باليمن . (رقم ٣٠٣٨) .

<sup>\*</sup> ت : (١١/٣) (٥) كتاب الزكاة \_ (٥) باب ما جاء في زكاة البقر \_ عن محمود بن غيلان ، عن عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن الاعمش ، عن أبي واثل ، عن مسروق ، عن سفيان ، عن الاعمش ، عن أبي واثل ، عن مسروق ، عن سفيان ،

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن .

وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبى وائل ، عن مسروق أن النبى
 بعث معاذاً إلى اليمن فأمر-أن يأخذ . وهذا أصح » (رقم ٦٢٣) .

 <sup>♦</sup> س : (٥/٥٦ ـ ٢٦) (٢٣) كتاب الزكاة (٨) باب ركاة البقر ـ من طريق الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق عن معاذ به . (رقم ٢٤٥٠) .

ومن طريق يعلى بن عبيد ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قالا:قال معاذ به . (رقم ٢٤٥١) .

ومن طريق أبى معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، عن معاذ به . ( رقم ٢٤٥٢).

قال ابن حجر فى التلخيص الحبير فى رواية أبى وائل عن معاذ ، وعنه عن مسروق عن معاذ : «أبو داود والنسائى من رواية أبى وائل عن معاذ أتم منه ، ورواه النسائى وباقى أصحاب السنن وابن حبان والدارقطنى والحاكم من رواية أبى وائل عن مسروق عنه .

ورجع الترمذي والدارقطني في العلل الرواية المرسلة ، ويقال : إن مسروقاً أيضاً لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك . وقال ابن القطان : هو على الاحتمال ، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأى الجمهور . وقال ابن عبد البر في التمهيد : إسناده متصل صحيح ثابت ١٠ التلخيص ٢/ ١٥٢)

<sup>[</sup>٩٠٠] سبق برقم [٨٧٤] وخرج هناك .

كتاب قسم الصدقات / الاختلاف \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

قضى: أيما رجل انتقل من مِخْلاَف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فُعُشرُه وصدقته إلى مخلاف عشيرته .

قال الشافعي رحمه الله: فبين في قصة معاذ أن هذا في المسلمين خاصة ، وذلك أن العشر والصدقة لا تكون إلا للمسلمين .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا رأى معاذ في الرجل المأخوذ منه الصدقة ينتقل بنفسه وأهله عن مخلاف عشيرته ، أن تكون صدقته وعُشْره (١) إلى مخلاف عشيرته ، وذلك ينتقل بصدقة ماله الناض والماشية ، فيجعل معاذ صدقته وعُشْرَه (٢) الأهل مخلاف عشيرته (٣) ، فهذا بيَّن لك معنين :

أحدهما : أنه جعل صدقته وعشره لأهل مخلاف عشيرته (٤) ، لا لمن ينتقل إليه بقرابته دون أهل المخلاف الذي انتقل عنه ، وإن كان الأكثر أن مخلاف عشيرته لعشيرته ، وإنما خلطهم غيرهم ، وكانت العشيرة أكثر .

۲۰۹/<u>ب</u> ت والآخر: أنه رأى الصدقة إذا ثبتت لأهل مخلاف عشيرته ، لم تحول عنهم صدقته وعشره / بتحوله ، وكانت لهم كما تثبت بدءا (٥) .

قال الشافعي رحمه الله: وهذا يحتمل أن يكون عُشره وصدقته التي هي بين ظهراني مخلاف عشيرته ، لا تتحول عنهم دون الناض الذي يتحول . ومعاذ إذ حكم بهذا كان من أن ينقل صدقة المسلمين من أهل اليمن ، الذين هم أهل (٦) الصدقة ، إلى أهل المدينة الذين أكثرهم أهل الفيء أبعد ، وفيما روينا من هذا عن معاذ ما يدل (٧) على قولنا: لا تنقل الصدقة من جيران المال المأخوذ منه الصدقة إلى غيرهم .

قال الشافعى رحمه الله: وطاوس لو ثبت عن معاذ شيء لم يخالفه إن شاء الله تعالى ، وطاوس يحلف ما يحل بيع الصدقات قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض $^{(\Lambda)}$  ، ولو كان ما ذهب إليه من احتج علينا بأن معاذاً باع الحنطة والشعير الذى يؤخذ من المسلمين بالثياب، كان بيع الصدقة قبل أن تقبض ، ولكنه عندنا إنما قال: اثتونى بعرض من الثياب.

<sup>(</sup>١) في (ص) : ١ صدقته وعشيرته ١ وهو خطأ . (٢) ١ وعشره ١ : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين ساقط من (ب،ت) وأثبتناه من (ص) وهو الموافق للسياق حيث ذكر أحد المعنيين في (ب،ت) ولم يذكر الأول الذي هو في هذا السقط . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ كما ثبتت بدئياً ﴾ وكذلك في (ت) : ﴿ ثبتت ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ الذين هم أصل الصدقة ٤ . (٧) في (ص) : ﴿ ما دلُّ ٩ .

<sup>(</sup>۸) سبق برقم : (۸۵۰) .

فإن قال قائل: كان عدى بن حاتم جاء أبا بكر بصدقات ، والزّبرِقان بن بَدْر ، وهما وإن جاءا بما فضل عن أهلهما (١) فقد نقلاها (٢) إلى المدينة (٣) ، فيحتمل أن يكون بالمدينة أقرب الناس نسباً وداراً ممن يحتاج إلى سعة من مضر وطبئ من اليمن ، ويحتمل أن يكون من حولهم ارتد ، فلم يكن لهم حق في الصدقة ، ويكون بالمدينة / أهل حق هم أقرب من غيرهم ، ويحتمل أن يؤتى بها أبو بكر ، ثم يأمر بردها إلى غير أهل المدينة ، وليس في ذلك عن أبى بكر خبر نصير إليه .

1/190

فإن قال قائل: إنه بلغنا أن عمر كان يؤتى بنَعَم من نَعَم الصدقة(٤).

قال الشافعي: فبالمدينة صدقات النخل والزرع والناضِّ (٥) والماشية ، وللمدينة ساكن من المهاجرين والأنصار وحلفائهما ، وأشجع ، وجُهيَنة ، ومُزيَّنة بها وبأطرافها ، وغيرهم من قبائل العرب ، فعيال ساكن المدينة بالمدينة ، وعيال عشائرهم وجيرانهم، وقد يكون عيال ساكن أطرافها بها ، وعيال جيرانهم وعشائرهم فيؤتون بها ، ويكونون مجمعاً لأهل السهمان ، كما (٦) تكون المياه والقرى مجمعاً لأهل السهمان (٧) من العرب ، ولعلهم استغنوا فنقلها إلى أقرب الناس بهم داراً ونسباً ، وكان أقرب الناس بالمدينة داراً ونسباً .

[٩٠١] فإن قال قائل : فإن عمر كان يحمل على إبل كثيرة إلى الشام والعراق ، قيل له : ليست من نَعَم الصدقة ، والله أعلم ، وإنما هي من نعم الجزية ؛ لأنه إنما يحمل على ما يحتمل من الإبل ، وأكثر فرائض الإبل لا تحمل أحداً .

[٩٠٢] أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم : أن عمر كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية.

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العليمة: ﴿ عن أهله ما ﴾ وفي (ب) ﴿ عن أهلهه ما ﴾ وكلاهما خطأ ،وما أثبتناه من (ص،ت) . (٢) في(ص،ت) : ﴿ فقد نقلانها ﴾ . (٣) انظر رقم [٨٨١] .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ من نعم صدقة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الناض : هو في مقابل العروض ، وهو الدراهم والدنانير .

<sup>(</sup>٦ \_ ٧) ما بين الرقمين ساقط من (ص) .

<sup>[901] #</sup> ط: (٢/ ٢٦٤) (٢١) كتاب الجهاد \_ (١٧) باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله . مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير ، يحمل الرجل إلى العراق على بعير ، (رقم ٣٨) .

وانظر رواية مصعب (١/ ٣٥٥) باب العمل فيما يحمل فيه في سبيل الله .( رقم ٩١٣) .

<sup>[</sup>٩٠٢] لم أعثر عليه من غير طريق الشافعي .

ورواية المعرفة من طريق الشافعي: «مالك ، عن زيد بن أسلم ـ أظنه عن أبيه أن عمر بن الخطاب . . . إلخ» .

[٩٠٣] أخبرنا بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله بن مالك الدار ، عن يحيى بن عبد الله بن مالك ، عن أبيه: أنه سأله : أرأيت الإبل التي كان يحمل عليها عمر الغزاة وعثمان بعده ؟ قال : أخبرني أبي أنها إبل الجزية التي كان يبعث بها معاوية وعمرو بن العاص ، قلت: وعمن كانت تؤخذ ؟ قال: من أهل جزية أهل المدينة ، تؤخذ من بني تَغلب على وجهها ، فتبعث (١) ، فيباع (٢) بها إبل جِلّة (٣) فيبعث بها إلى عمر فيحمل عليها .

[ ٩٠٤] أخبرنا الثقة من أصحابنا ،عن عبد الله بن أبي يحيى ،عن سعيد بن أبي هند قال : بعث عبد الملك بعض الجماعة بعطاء أهل المدينة ، وكتب إلى والى اليمامة أن يحمل من اليمامة إلى المدينة ألف ألف درهم يُتم بها عطاءهم ، فلما قدم المال إلى المدينة أبوا أن يأخذوه وقالوا : أيطعمنا (٤) أوساخ الناس ، وما لا يصلح لنا أن نأخذه ؟ لا نأخذه أبداً ، فبلغ ذلك عبد الملك فرده وقال : لا تزال في القوم بقيّة ما فعلوا هكذا .

قلت لسعيد بن أبى هند: ومن كان يومئذ يتكلم ؟ قال: أولهم سعيد بن المُسيَّب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله، في رجال كثير<sup>(٥)</sup>.

1/۲۱۰

قال الشافعي رحمه الله: وقولهم: « لا يصلح لنا »: أى لا يحل لنا أن نأخذ الصدقة (٦) / ونحن أهل الفيء ، وليس لأهل الفيء في الصدقة حق ، ومن أن ينقل عن قوم إلى قوم غيرهم .

قال الشافعى رحمه الله: وإذا أخذت الماشية فى الصدقة وسُمَت ، وأدخلت الحظير، وَوسُم الإبل والبقر فى أفخاذها ، والغنم فى أصول آذانها ، وميسم الصدقة مكتوب : « لله عز وجل » . وتوسم الإبل التى تؤخذ فى الجزية ميسماً مخالفاً لميسم الصدقة .

فإن قال قائل : ما دل على أن ميسم الصدقة مخالف لميسم الجزية ؟ قيل : فإن

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ فبيعت ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ فيبتاع ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) ، وفي (ص) : ﴿ إِيلاً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ جُلَّةٍ ﴾: أي كبيرة .

<sup>(</sup>٤) في ُ(ص) : ٩ أتطعمنا ، وكذلك عند البيهقي في المعرفة (٥/ ١٨٧) .

<sup>(</sup>٥) في(ب) : ﴿ في رجال كثيرة › وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٦) في (ت) : ﴿ صِدَقَةٍ ﴾ .

<sup>[</sup>٩٠٣] لم أعثر عليه عند غير الشافعي - رحمه الله تعالى .

<sup>[</sup>٩٠٤] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي في المعرفة (٥/١٨٧) .

الصدقة أداها مالكها لله ، وكتبت لله عز وجل على أن مالكها أخرجها لله عز وجل ، وإبل الجزية أديت صَغَارا لا أجر لصاحبها فيها .

[٩٠٥] أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أنه قال لعمر : إن فى الظهر ناقة عمياء قال : بل من نعم الجزية . وقال له : إن عليها ميسم الجزية .

وهذا يدل على فرق بين المِسْمَيْنِ أيضاً .

وقال بعض الناس مثل قولنا : في (٢) أن كل ما أخذ من مسلم فسبيله سبيل الصدقات ، ورووا مثل ما روينا :

[٩٠٦] أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ فِي الرِّكَارُ الْخُمس ﴾ .

قال الشافعي رحمه الله: والمعادن من الركاز ، وفي كل ما أصيب من دفن الجاهلية عما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فهو ركاز (٣) ، ولو أصابه غنى أو فقير ، كان ركازاً فيه الخمس .

قال الشافعي رحمه الله : ثم عاد لما شدد فيه كله فأبطله ، فزعم أن الرجل إذا وجد ركازاً فواسع فيما بينه وبين الله عز وجل أن يكتمه الوالى ، وللوالى أن يرده عليه بعدما يأخذه منه ويدعه له .

قال الشافعي رحمه الله : أو رأيت إذ / زعم أن رسول الله على جعل في الركاز الخُمُس ، وزعم أن كل ما أخذ من مسلم قسم على قسم الصدقات ، فقد أبطل الحق بالسنة في أخذه وحق الله عز وجل في قسمه . والخُمُس إنما يجب عندنا وعنده في ماله لمالكين (٤) جعله الله عز وجل لهم ، فكيف جاز للوالي أن يترك حقاً أوجبه الله عز وجل في مشر ماله ، وذلك الحق لمن قسمه الله عز وجل له ؟ أرأيت لو قال قائل هذا في عشر

<sup>(</sup>١) في (ب) : 4 أم من نعم ٤ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فِي ﴾ : من (ص) وهي ليست في (ب) ، وفي(ت) ﴿ إِلَى اللهِ وإن كانت رسمت بالألف : ﴿ إِلَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ فهو زكاة ﴾ وهو خطأ من الكاتب . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : « لمساكين » وما أثبتناه من (ص،ت) أي لمن جعل الله عز وجل ملكاً لهم أي حقا فيه . والله تعالى أعلم .

<sup>[</sup>٩٠٥] سبق برقم [٨٥٥] وخرج هناك . وقد ذكر بتمامه في رقم [٨٨٢] .

<sup>[</sup>٩٠٦] سبق برقمي [٩٠٨ ، ٨٢٨] .

الطعام ، أو زكاة الذهب ، أو زكاة التجارة ، أو غير ذلك مما يؤخذ من المسلمين ما الحجة عليه ؟ أليس أن يقال : إن الذي عليك في مالك إنما هو شيء وجب لغيرك ، فلا يحل للسلطان تركه لك ، ولا لك حبسه إن تركه لك السلطان عمن جعله الله تبارك وتعالى له؟

قال الشافعي رحمه الله: ولست أعلم من قال هذا في الرّكاز، ولو جاز هذا في الركاز جاز في جميع من وجب عليه حق في ماله أن يحبسه، وللسلطان أن يدعه له، فيبطل حق من قسم الله عز وجل له من أهل السّهمان الثمانية.

فقال: إنا روينا عن الشعبى ، أن رجلاً وجد أربعة آلاف أو خمسة آلاف ، فقال على بن أبى طالب علي (١): لأقضين فيها قضاء بينا ، أما أربعة أخماس فلك وخمس للمسلمين ثم قال: والخمس مردود عليك (٢).

قال الشافعى رحمه الله: وهذا الحديث ينقض بعضه بعضاً ؛ إذ زعم أن علياً قال: وخمس للمسلمين ، فكيف يجوز أن يكون الوالى يرى للمسلمين فى مال رجل شيئاً ، ثم يرده عليه ، أو يدعه له ؟ والواجب على الوالى أن لو منع رجل من المسلمين شيئاً لهم فى ماله ، أن يجاهده عليه .

قال الشافعي رحمه الله: وهذا عن على مستنكر ، وقد روى عن على بإسناد موصول أنه قال: أربعة أخماس لك واقسم الخمس على (٣) فقراء أهلك (٤) وهذا الحديث أشبه بعلى ، لعل علياً علمه أميناً ، وعلم في أهله فقراء من أهل السهمان ، فأمره أن يقسمه فيهم .

۲۱۰/ ب

قال الشافعي رحمه الله: وهم مخالفون ما روى عن الشعبي من وجهين: / أحدهما: أنهم يزعمون أن من كانت له ماثتا درهم فليس للوالي أن يعطيه ، ولا له أن يأخذ شيئاً من السهمان المقسومة بين من سمّى الله عز وجل ، ولا من الصدقة تطوعاً ، والذي زعموا أن عليا ترك له خمس ركازه ، وهذا رجل له أربعة آلاف درهم، ولعله أن يكون له مال سواها ، ويزعمون أن الوالي إذا أخذ منه واجباً في ماله لم يكن للوالي أن يعود بما أخذ منه عليه ، ولا على أحد يعوله ، ويزعمون أن لو وليها هو دون الوالي ، لم يكن له حبسها ، ولا دفعها إلى أحد يعوله .

<sup>(</sup>١) في ( ب) : ( على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه » .

<sup>(</sup>٢) سبق هذا الحديث برقم [٨٣٢] وخرج هناك . ﴿ (٣) في (ص) : ﴿ في فقراء أهلك ﴾ .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريج الحديث رقم [٨٣٢] .

قال الشافعي رحمه الله: والذي روى عن على رضى الله تعالى عنه (١) إعادتها عليه بعد أن أخذها منه ، أو تركها له قبل أن يأخذها منه ، وهذا إبطالها بكل وجه ، وخلاف ما يقولون . وإذا صار له أن يكتمها ، وللوالى أن يردها عليه ، فليست بواجبة عليه، وتركها لا تؤخذ منه ، وأخذها سواء .

وقد أبطل بهذا القول السُّنَّة في أن في الركاز الخُمُس ، وأبطل به حق من قسم الله عز وجل له من أهل السهمان الثمانية.

فإن قال : لا يصلح هذا إلا في الركاز ، قيل: فإذا قال قائل : فإذا صلح في الركاز، وهو من الصدقات ، صلح في كلها ، ولو جاز لك أن تخص بعضها دون بعض قلت: يصلح في العشور وصدقات الماشية ، وقال غيرى وغيرك: يصلح في صدقة الرَّقة (٢) ، ولا يصلح في هذا . فإن قال: فإنما هو خمس ، وكذلك الحق فيه كما الحق في الزرع العُشْر، وفي الرَّقة رُبع العُشْر، وفي الماشية مختلفة، وهي مخالفة كل هذا ، وإنما يؤخذ من كُلُّ بقدر ما جعل فيه ، ويقسم كُلُّ حيث قسم الصدقات .

قال الشافعى: ثم خالفنا بعض الناس فيما يعطى من الصدقات فقال: لا يأخذ منها أحد له مال تجب فيه الزكاة ، ولا يُعْطَى منها أحد ماثتى درهم ولا شيء تجب فيه الزكاة .

قال الشافعي: وإذا كان الرجل لا يكون له مائتا درهم ، ولا شيء تجب فيه الزكاة ، فلا يحل له أن يأخذ منها شيئاً إذا لم يكن محتاجاً بضعف حرفة أو كثرة عيال ، وكان الرجل يكون له أكثر منها ، /فيكون محتاجاً بضعف الحرفة ، أو بغلبة العيال ، فكانت الحاجة إنما هي ما عرف الناس على قدر حال الطالب للزكاة وماله ، لا على قدر المال فقط؛ فكيف إذا كان الرجل له مائة من العيال ، ومائتا درهم لا يعطى ، وهذا المحتاج البين الحاجة ، وآخر إن لم يكن له مائتا درهم ولا عيال له وليس بالغنى أعطى ، والناس يعلمون أن هذا الذي أمر بإعطائه أقرب من الغنى ، والذي نهوا (٣) عن إعطائه أبعد من الغنى . ولم إذا كان الغارم يعطى ما يخرجه من الغرم لا يعطى الفقير ما يخرجه من الفقر؟ وهو أن يقول : إن أخرجه من الفقر إلى الغنى مائة درهم أو أقل لم يزد عليها ، فلم إذا لم يخرجه من الفقر إلى الغنى عائة درهم أو أقل لم يزد عليها ، فلم إذا لم يخرجه من الفقر إلى الغنى إلا مائتا درهم لا يعطاها ، وهو يوم يعطاها لا زكاة عليه فيها إذا حال عليها حول من يوم ملكها (٤) ؟

<u>1/۱۹٦</u> ص

<sup>(</sup>١) في (ص،ت): (على عليه السلام).

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ في صدقة الترفة ﴾ وأظنه خطأ . والرُّقة : الفضة .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : « نهى » وما أثبتناه من (ص ، ت) غير أن الكلمة رسمت في (ص) هكذا : « نهوى » وكأنه رسم الألف بعد واو الجماعة ياء . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في (ص) : « قتال المشركين ومسألة الحرب » وسنعود فيها إلى الصيام الذي ذكر فيها قبل الزكاة وبعد الجنائز . وبالله التوفيق .

/۱٤۱ ب ص

## (۱۳) / كتاب الصيام الصغير (۱) [1] باب

[٩٠٧] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر: أن رسول الله على قال : « الشهر تسع وعشرون ، لا تصوموا

(١) هكذا فى جميع النسخ ، وهو يدل على أن هناك كتاباً كبيراً فى الصيام ، لكن يبدو أنه لم يدخل فى الأم .
 والله تعالى أعلم .

[٩٠٧] # ط : (١/ ٢٨٦) (١٨) كتاب الصيام ــ (١) باب ما جاء فى رؤية الهلال للصوم والفطر فى رمضان . رقم (٢) . ولفظه : « الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تقطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له » .

\*خ: (۲/ ۳۲) (۳۰) كتاب الصوم ـ (۱۱) باب قول النبى ﷺ : ﴿ إِذَا رَايَتُم الْهِلَالُ فَصُومُوا ، وإِذَا رأيتموه فأفطروا ﴾ عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك به ولفظه : ﴿ الشهر تسع وعشرون ليلة ، فلا تصوموا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ﴾. (رقم ١٩٠٧) .

\* م : (٧/ ٧٥٩) (١٣) كتاب الصيام \_ (٢) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، والفطر لرؤية الهلال ، وأنه إذا غم في أوله وآخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما \_ من طريق إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر وطليقي : « الشهر تسع وعشرون ليلة ، لا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه ، إلا أن يُغَمّ عليكم ، فإن غم عليكم فاقدروا له ». ومعنى: « فاقدروا له » : قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما .

وحول الاختلاف فى رواية الشافعى عن الرواية التى فى الموطأ وغيرها قال البيهقى : وهكذا ( أى كرواية الشافعى هنا ) رواه المزنى عن الشافعى ، وكذلك رأيت فى نسخ عن البخارى ، عن القعنبى ، عن مالك .

وقال سائر الرواة عن مالك : ﴿ فَإِنْ غُمْ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا ﴾ .

وكذلك قاله الدارمي عن القعنبي .

قال الشافعي في رواية حرملة : في قوله : ﴿ الشهر تسع وعشرون ﴾: يعنى أن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين، فأعلمهم أن ذلك بالأهلة ( المعرفة ٣/ ٣٥٤ \_ ٣٥٥).

وقد روى البيهقى هنا من طريق أبى جعفر بن سلمة ( الطحاوى) عن المزنى ، عن مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ ذكر رمضان فقال : • لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروا الهلال ، فإن غُمّ عليكم فاقدروا له » . [ السنن . رقم : ٣٣٤] .

كما روى بسنده عن الشافعي ، عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال :

إذا رأيتم الهلال فصوموا ، فإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له ». وكان عبد الله
 يصوم قبل الهلال بيوم .

قيل لإبراهيم بن سعد : يتقدمه ؟ قال : نعم . [ السنن . رقم : ٣٤٢] .

حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غُبُّم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبهذا نقول ، فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل ، رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط.

[۹۰۸] قال الشافعى رحمه الله تعالى : أخبرنا الدَّرَاوَرْدِى (1): عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن أمه فاطمة بنت الحسين (1): أن رجلاً شهد عند على (1) رضى الله تعالى عنه / على رؤية هلال رمضان فصام ، وأحسبه قال : وأمر الناس أن يصوموا ، وقال : أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من رمضان .

1/11/

قال الشافعي بعد : لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان .

قال الشافعي رحمه الله : وقد قال بعض أصحابنا : لا أقبل عليه إلا شاهدين ، وهذا القياس على كل مُغَيَّب (٤) استدل عليه ببينة ، وقال بعضهم : جماعة .

قال الشافعي رحمه الله: ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهنين عدلين وأكثر، فإن صام الناس بشهادة واحد أو اثنين ، أكملوا العدة ثلاثين ، إلا أن يروا الهلال ، أو تقوم بينة برؤيتة فيفطروا ، وإن غُمَّ الشهران معاً فصاموا ثلاثين ، فجاءتهم بينة بأن شعبان رئى قبل صومهم بيوم ، قضوا يوماً ؛ لانهم تركوا يوماً من رمضان ، وإن غُمَّا فجاءتهم البينة بأنهم صاموا يوم الفطر ، أفطروا أى (٥) ساعة جاءتهم البينة . فإن جاءتهم البينة قبل الزوال صلوا صلاة العيد ، وإن كان (٦) بعد الزوال لم يصلوا صلاة العيد ، وهذا قول من أحفظ عنه من أصحابنا .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فخالفه (V) في هذا بعض الناس فقال فيه قبل الزوال قولنا ، وقال: بعد الزوال يخرج بهم الإمام من الغد ، ولا يصلى بهم في يومهم(A) ذلك.

قال الشافعي رحمه الله: فقيل لبعض من يحتج بهذا القول: إذا كانت صلاة العيد

<sup>(</sup>١) هو عبد العزيز بن محمد ، كما في ترتيب المسند (١/ ٢٧٣) والمعرفة (٣/ ٣٥٥) والدارقطني (٢/ ١٧٠) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ت) : ﴿ الْحَسِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ص ، ت) : ﴿ على عليه السلام ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : ﴿ معيب ﴾ بالعين المهملة ، وهو خطأ مخالف لجميع النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ( أية ساعة ) . (٦) في (ص) : ( وإن كانت ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ﴿ فخالفهم ﴾ . ﴿ ﴿ ﴿ مُنْ اللَّهُ ﴾ . ﴿ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ ﴾ .

<sup>[</sup>۹۰۸] سنن الدارقطنى : (۲/ ۱۷۰) (۱۲) کتاب الصیام ـ باب الشهادة على رؤیة الهلال ـ عن أبى بكر النیسابوری، عن الربیع به .

عندنا وعندك سنة لا تقضى إن تركت ، وعَمَلٌ فى (١) وقت ، فكيف أمرت بها أن تعمل فى غيره ، وأنت إذا مضى الوقت تعمل فى وقت لم تؤمر (٢) بأن تعمل ؟ مثل المزدلفة إذا مرت ليلتها لم تؤمر بالمبيت فيها ( $^{(1)}$ ) ، والجمار إذا مضت أيامها لم تؤمر ( $^{(1)}$ ) برميها وأمرت بالفدية فيما فيه فدية من ذلك ، ومثل الرَّمَل إذا مضت الأطواف الثلاثة قلا ينبغى أن تأمر به فى الأربعة البواقى ؛ لأنه مضى وقته ، وليس منه بدل بكفارة . وإذا أمرت بالعيد ( $^{(0)}$ ) فى غير وقته ، فكيف لم تأمر به بعد الظهر من يومه ، والصلاة تحل فى يومه ؟ وأمرت بها من الغد ، ويوم الفطر أقرب من وقت الفطر من غده ؟

قال: فإنها من غد تصلى فى مثل وقته، قيل له: أو ليس تقول فى كل ما فات مما يقضى من المكتوبات يقضى إذا ذكر، فكيف خالفت بين هذا وبين ذلك ؟ فإذا (٦) كانت(٧) علتك الوقت ، فما تقول فيه إن تركته من غده ، أتصليه بعد غده فى ذلك الوقت ؟ قال: لا . قيل (٨): فقد تركت علتك فى أن تصلى فى مثل ذلك الوقت ، / فما حجتك فيه ؟

قال: روينا فيه شيئاً عن رسول الله ﷺ، قلنا: قد سمعناه ولكنه ليس بما يثبت<sup>(۹)</sup> عندنا ، والله أعلم، وأنت تضعف ما هو أقوى منه، وإذا زعمت أنه ثابت فكيف يقضى<sup>(۱)</sup> في غده ، ولم تنهه أن يقضى بعده ؟ فينبغى أن تقول: يقضى بعد أيام، وإن طالت الأيام.

قال الشافعى ثراني : وأنا أحب أن أذكر فيه شيئاً ، وإن لم يكن ثابتاً ، وكان يجوز أن يفعل يفعل تطوعاً أن يفعل من الغد، وبعد الغد إن لم يفعل من الغد ؛ لأنه تطوع ، وأن يفعل المرء ما ليس عليه أحب إلى من أن يدع ما عليه، وإن لم يكن الحديث ثابتاً ، فإذا (١١) كان يجوز أن يفعل بالتطوع ، فهذا خير أراده الله به، أرجو أن يأجره الله عليه بالنية في عمله.

(١١) في (ص) : ﴿ فماذا ﴾ بدل : ﴿ فإذا ﴾ .

1/180

<sup>(</sup>١) في (ب،ت) : ﴿ وغمك وقت ﴾ بلل : ﴿ وعمل في وقت ﴾ وما اثبتناه من (ص) هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى ؛ لأن الأول ليس له معنى ، والثاني الذي أثبتناه هو الملائم للسياق . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢ ، ٤) في (ص، ت) رسمت هذه الكلمة هكذا: ﴿ لم تأمر ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ فيه ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (ص): « لم نعد » بدل كلمة بالعيد ، ولا معنى لها .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ فَإِنْ ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) . . . . . (٧) في (ت) : ﴿ رأيت ﴾ بدل : ﴿ كانت ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في (ص) : ﴿ فقيل ﴾ .

<sup>(</sup>٩)يشير إلى الحديث الذى رواه هشيم بن بشير ، عن أبى بشر - جعفر بن إياس - عن أبى عمير بن أنس بن مالك قال : أخبرنى عمومتى من الأنصار أن الهلال خفى على الناس فى آخر ليلة من شهر رمضان فى زمن النبى على فاصبحوا صيامًا ، فشهدوا عند النبى على بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الماضية ، فأمر رسول الله على الناس بالفطر ، فأفطروا تلك الساعة وخرج بهم من الغد ، فصلى بهم صلاة العيد .

رواه الشافعي في القديم ، وقال : ولو نعلم هذا ثابتًا أخذنا به قال البيهقي: إسناده صحيح . (المعرفة ٣/ ٦٤) ورواه أبو داود ( رقم ١١٥٧) .

<sup>(</sup>۱۰) فی (ص): ﴿ تقضی ﴾ .

قَالَ الشَّافِعِي رَحْمَةُ الله عليه بَعْدُ : لا يصلي إذا زالت الشمس من يوم الفطر .

[٩٠٩] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك: أنه بلغه أن الهلال رثى في زمن عثمان بن عفان بعَشي ، فلم يفطر عثمان حتى غابت الشمس .

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا نقول ، إذا لم ير الهلال ، ولم يشهد عليه أنه رئي ليلاً ، لم يفطر الناس بروية الهلال في النهار ، كان ذلك قبل الزوال أو بعده ، وهو \_ والله / أعلم \_ هلال الليلة التي تستقبل . وقال بعض الناس فيه إذا رئي بعد الزوال قولنا، وإذا رئي قبل الزوال أفطروا ، وقالوا : إنما اتبعنا فيه أثراً رويناه وليس بقياس ، فقلنا : الأثر أحق أن يتبع من القياس ، فإن كان ثابتاً فهو أولى أن يؤخذ به .

<u>۲۱۱ / ب</u>

قال الشافعي نُطَنِينَ : إذا رأى الرجل هلال رمضان وحده ، يصوم لا يسعه غير ذلك، وإن رأى هلال شوال فيفطر ، إلا أن يدخله شك ، أو يخاف أن يتهم على الاستخفاف بالصوم .

#### [٢] باب الدخول في الصيام والخلاف فيه

قال الشافعي رحمه الله: فقال بعض أصحابنا: لا يجزى صوم رمضان إلا بنية ، كما لا تجزى الصلاة إلا بنية ، واحتج فيه بأن ابن عمر قال:

[٩١٠] لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر .

<sup>[9•</sup>٩] \* ط: (١/ ٢٨٧) (١٨) كتاب الصيام \_ (١) باب ما جـاء فــى رؤيــة الهلال للصوم والفطر فـى رمضان . (رقم ٤).

<sup>[</sup>٩١٠] \* ط: (٢/ ٢٨٨) (١٨) كتاب الصيام ــ (٢) باب من أجمع الصيام قبل الفجر . (رقم ٥) . وعن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عائشة وحفصة زوجى النبى ﷺ بمثل ذلك . وأجمع الصيام : عزم عليه وقصد له .

<sup>\*</sup> د : (٢/ ٨٢٣) (٨) كتاب الصوم \_ (٧١) باب النية في الصيام \_ عن أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب ، عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب ، عن سالم ابن عبد الله ، عن أبيه ، عن حفصة زوج النبي على أن رسول الله على قال : « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ».

قال أبو داود : رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً ، عن عبد الله بن أبى بكر مثله ، ووقفه على حفصة معمر والزبيدى وابن عيينة ويونس الأيلى كلهم عن الزهرى . ( رقم ٢٤٥٤) .

<sup>\*</sup> ت: (٣ / ٩٩ \_ ٠٠) (٦) كتاب الصوم \_ (٣٣) باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل من طريق ابن أبي مريم ، عن يحيى بن أيوب به .

قال أبو عيسى : حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وقد روى عن نافع ،=

قال الشافعي وَطُوْنِكُ : وهكذا أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر .

قال الشافعى: فكان هذا \_ والله أعلم \_ على شهر رمضان خاصة ، وعلى ما أوجب المرء على نفسه من نذر ، أو وجب عليه من صوم . فأما التطوع فلا بأس أن ينوى الصوم قبل الزوال مالم يأكل ولم يشرب .

فخالف في هذا القول بعض الناس ، فقال : معنى قول ابن عمر هذا على النافلة ، فلا يجوز في النافلة من الصوم ، ويجوز في شهر رمضان وخالف في هذا الآثار .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وقيل لقائل هذا القول (١): لم زعمت أن صوم رمضان يجزى بغير نية ، ولا يجزى صوم النذر ولا صوم الكفارات إلا بنية ؟ وكذلك عندك (٢) لا تجزى الصلاة المكتوبة ، ولا نذر الصلاة ، ولا التيمم ، إلا بنية ؟ قال : لأن صوم النذر والكفارة (٣) بغير وقت متى عمله أجزأ عنه، والصلاة والنية للتيمم مُوَقَّت (٤).

قيل له: ما تقول فيمن قال: لله على أن أصوم شهراً من هذه السنة، فأمهل حتى إذا كان آخر شهر منها فصامه لا ينوى به النذر؟ قال: لا يجزئه. قيل: قد وَقَّت السنة ولم يبق منها إلا هذا الشهر، فصار إن لم يصمه يخرج (٥) من الوقت.

<sup>(</sup>١) ﴿ القول ﴾ : ليست في (ص،ت) . (٢) في (ص) : ﴿ عندي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ( الكفارات ) وما اثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٤) في (ب،ت) : ﴿ بوقت ﴾ وما أثبتناه من (ص) ، وهو الملائم للسياق .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ١ خرج ١ .

عن ابن عمر قوله . وهو أصح . وهكذا أيضاً روى هذا الحديث عن الزهرى موقوفاً ، ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى بن أيوب . (رقم ٧٣٠) .

<sup>\*</sup> س : ( ۱۹۲/٤ ـ ۱۹۸) (۲۲) كتاب الصيام ـ (۲۸) باب اختلاف الناقلين لخبر حفصة فى ذلك ـ من طريق الليث ، عن يحيى بن أيوب به ( أرقام ٢٣٣١ ـ ٢٣٣٣ ) ومن طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن بن عمر ، عن حفصة أن النبي على الرقاع ٢٣٣٤) .

ومن طريق معتمر ، عن عبيد الله ، عن ابن شهاب ، عن سالم، عن عبد الله ، عن حفصة من قولها . رقم (٢٣٣٥).

ومن طريق يونس ، ومعمر ، وسفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن حمزة بن عبد الله ، عن حفصة قالت . أرقام (٢٣٣٦ ـ ٢٣٤٠) .

ومن طریق ابن القاسم ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عائشة وحفصة مثله ( موقوفا ) . (رقم: ۲۳۶۲) .

ومن طريق المعتمر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفاً (٢٣٤٢) . ومن طريق ابن القاسم ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفاً (٢٣٤٣) .

وقيل له : ما تقول إن ترك الظهر حتى لا يبقى عليه من وقتها إلا ما يكملها فيه ، ثم صلى أربعاً كفرض الصلاة لا ينوى الظهر ؟ قال : لا يجزئه (١) ؛ لأنه لم ينو الظهر .

۱٤٥/ب <del>----</del>

#### [٣] باب صوم رمضان

قال الشافعي رحمة الله عليه: فمن قال: لا يجزى رمضان إلا بنية ، فلو اشتبهت عليه الشهور وهو أسير ، فصام شهر رمضان ينوى به التطوع لم يجزه (١٢) ، وكان عليه أن يأتي بالبدل منه ، ومن قال: يجزى بغير نية فقد أجزأ عنه ، غير أن قائل هذا القول قد أخطأ قوله عندى ، والله أعلم ، فزعم أن رجلاً لو أصبح يرى أنه يوم من شعبان فلم يأكل ، ولم يشرب ،/ولم ينو الإفطار ، فعلم أنه من رمضان قبل نصف النهار ، فأمسك عن الطعام أجزأ عنه من شهر رمضان ، وهذا يشبه قوله الأول . ثم قال : وإن علم بعد نصف النهار فأمسك ، ونوى الصيام لم يجزه (١٣) ، وكان عليه أن يأتي بيوم مكانه وهذا خلاف قوله الأول .

1/114

قال الشافعي وَطِيْنِيهِ : وإنما قال ذلك فيما علمت بالرأى ، وكذلك قال فيه أصحابنا

<sup>(</sup>١) في (ص،ت) : ﴿ لا يجزيه ﴾ . (٣) في (ب) : ﴿ عملا ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ( مكتوبة ) . (٥) في (ص) : ( عملها ) .

 <sup>(</sup>٦) في (ص) : ( لأنهما » .
 (٧) في (ب) : ( والندر الوما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٨) في (ص) : « محظوراً » . (٩) في (ص) : « تبعاً » بلل : « البغي » .

<sup>(</sup>١٠ ـ ١١) في (ص) : ﴿ محظوراً ﴾ في الموضعين .

<sup>(</sup>١٢) في (ص، ت) : و لم يجزيه ، . (١٣) في (ص) : و لم يجزيه ، .

كتاب الصيام الصغير / باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه والسحور والخلاف فيه والله أعلم ـ بالرأى فيما علمت ، ولكن معهم قياس ، فصح فيه لمن خالفه قول أصحابنا والله أعلم ، وهذا ـ فيما أرى ـ أحسن وأولى أن يقال به إذا كان قياساً .

## [٤] باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم حين يتبين الفجر الآخر مُعتَرضاً في الأُفُق .

قال الشافعي وَطِيْنِكَ : وكذلك بلغنا عن النبي ﷺ إلى أن تغيب الشمس (١) ، وكذلك قال الله عز وجل : ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ] .

قال الشافعي : فإن أكل فيما بين هذين الوقتين ، أو شرب عامداً للأكل والشرب ، ذاكراً للصوم فعليه القضاء .

[٩١١] قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أخيه خالد بن أسلم:

<sup>(</sup>۱) عن سهل بن سعد قال : أنزلت : ﴿ وَكُلُوا وَأَشْرِبُوا حَتَىٰ يَتَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الأَبْيضُ مِنَ الْخَيْطُ الأَبْيضِ مِنَ الْخَيْطُ الأَبيضِ وَالْحَيْطُ الأَسُود ، ولم يزل ﴿ مِنَ الْفَجْر ﴾ فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ، ولم يزل يأكل حتى يتين له رؤيتهما ، فأنزل الله بعد ﴿ مِنَ الْفَجْر ﴾ فعلموا أنه إنما يعنى الليل والنهار .

وفي حديث عدى بن حاتم: ﴿ إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار ﴾ .

خ: (٣٠/٣٥ \_ ٣٥) (٣٠) كتاب الصوم \_ (١٦) باب قول الله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَىٰ يَتَبَيْنَ لَكُمُّ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسُودَ مِنَ الْفَجْرِ . ثُمَّ أَتِمُّوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ من طريق محمد بن مطرف ، عن أبى حارم، عن سهل بن سعد ( الحديث الأولَ ) .

ومن طريق حصين بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، عن عدى به ( حديث عدى بن حاتم ).

م : (٧٦٧/٢) (١٣) كتاب الصيام \_ (٨) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر \_ من طريق أبي غسان ، عن أبي حارم به ( الأول ) . ومن طريق حصين به .

وعن عاصم بن عمر بن الخطاب ، عن أبيه ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا أَقَبَلُ اللَّيلُ من ههنا، وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم » .

خ : (۲/۲٪) (۳۰) کتاب الصوم ــ (۶۳٪) متى يحل فطر الصائم ــ من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عاصم به .

م : (۲/ ۷۷۲) (۱۳) کتاب الصیام ـ (۱۰) باب بیان انقضاء وقت الصوم ـ من طریق هشام به .

<sup>[</sup>۹۱۱] ط: (۳۰۳/۱) (۱۸) كتاب الصيام ـ (۱۷) باب ما جاء فى قضاء رمضان والكفارات وفيه : « وقد اجتهدنا » قال مالك : يريد بقوله : « الخطب يسير » القضاء ، فيما نُرى . والله أعلم وخفة مؤونته ، ويسارته، يقول : نصوم يوماً مكانه .

٢٣٨ ----- كتاب الصيام الصغير/باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه أن عمر بن الخطاب وطبيع أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ، فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، قد طلعت الشمس فقال عمر : الخطب يسير .

قال الشافعي رحمه الله : كأنه يريد بذلك ، والله أعلم ، قضاء يوم مكانه .

قال الشافعي وَلِحَيْنِهِ : وأستحب التأنى بالسحور مالم يكن في وقت مقارب يخاف أن يكون الفجر طلع فإني أحب قطعه في ذلك الوقت ، فإن طلع الفجر وفي فيه شيء قد أدخله ومضغه ، لَفَظَهُ ؛ لأن إدخاله فَاهُ لا يصنع شيئاً إنما يفطر بإدخاله جوفه . فإن ازدرده بعد الفجر ، قضى يوماً مكانه ، والذي لا يقضى فيه من ذلك الشيء يبقى بين أسنانه في بعض فيه مما يدخله الريق لا يمتنع منه ؛ فإن ذلك عندى خفيف فلا يقضى . فأما كل ما عهد (١) إدخاله مما يقدر على لفظه ، فيفطره عندى، والله أعلم .

وقال بعد : تفطره بما بين أسنانه ، إذا كان يقدر على طرحه .

قال الربيع : إلا أن يغلبه ولا يقدر على دفعه ، فيكون مكرها ، فلا شيء عليه، وهو معنى قول الشافعي .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وأحب تعجيل الفطر وترك تأخيره، وإنما أكره تأخيره إذا عمد ذلك، كأنه يرى الفضل فيه.

[٩١٢] قال الشافعى وَلِحَيْثُ : أخبرنا مالك ، عن أبى حازم بن دينار ، عن سهل ابن سعد : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ لا يـزال الناس بخيـر مـا عَجَّلُوا الفـطر ولـم يؤخروه ﴾ .

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ كُلُّ مَا عَدًا إِدْخَالُهِ ﴾ وهو خطأ ، وخالف جميع النسخ .

<sup>= \*</sup> مصنف عبد الرزاق: (١٧٨/٤) كتاب الصيام \_ (١٧) باب الإفطار في يوم مغيم \_ عن ابن جريج ، عن ريد بن أسلم عن أبيه أن عمر نحوه .

وفيه : ﴿ وقد اجتهدنا ، نقضى يوماً ﴾ .

<sup>[</sup>٩١٢] ♦ ط : (٢٨٨/١) (١٨) كتاب الصيام ــ (٣) باب ما جاء في تعجيل الفطر .(رقم ٦) .

<sup>♦</sup> خ: (٢/٢) (٣٠) كتاب الصيام \_ (٤٥) باب تعجيل الإفطار \_ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به.

 <sup>﴿</sup> ٢/ ٧٧١) (١٣) كتاب الصيام \_ (٩) باب فضل السحور ، وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره
 وتعجيل الفطر \_ من طريق عبد العزيز بن أبى حازم ، عن أبيه به .

كتاب الصيام الصغير /باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه \_\_\_\_\_\_ ٢٣٩

[917] قال الشافعي فطيني: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن حُميْد بن عبد الرحمن بن عوف : أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب حين ينظران الليل الأسود (١) ثم يفطران ، بعد الصلاة ، وذلك في رمضان .

قال الشافعى رحمة الله عليه : كأنهما يريان تأخير ذلك واسعا، لا أنهما يعمدان الفضل ، لتركه بعد أن أبيح لهما ، وصارا مفطرين بغير أكل ولا شرب ؛ لأن الصوم لا يصلح فى الليل ، ولا يكون به صاحبه صائماً وإن نواه .

قال الشافعي رحمه الله: فقال بعض أصحابنا: لا بأس أن يحتجم الصائم ولا يفطره ذلك.

۲۱۲/ب ت 1/۱٤٦ ص

[٩١٤] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن نافع ، / عن ابن عمر: أنه كان يحتجم وهو صائم ، ثم ترك ذلك .

[٩١٥] قال الشافعي : وأخبرنا مالك ، عن هشام بن عُرُّوَةَ عن أبيه: أنه لم ير أباه قط احتجم إلا (٢) وهو صائم .

قال الشافعي رحمه الله: وهذا فتيا كثير ممن لقيت من الفقهاء.

(١) في (ب) : « أسود » وما أثبتناه من (ص ، ت) والمسند (٢٧٧/١) والمعرفة (٣/ ٣٧٦) .

(٢) في (ب،ت) : ﴿ أنه لم ير أباه قط احتجم وهو صائم ، وما أثبتناه من (ص) .

والموطأ مصدر الإمام كما ترى في التخريج ، وكذلك في المعرفة نقلًا عن الإمام الشافعي (٣/ ٤١١) .

[٩١٣] \* ط: (١/ ٢٨٩) الموضع السابق . (رقم ٨) .

مصنف عبد الرزاق : ( ٤/ ٢٢٥) كتاب الصيام \_ باب تعجيل الفطر \_ عن معمر ، عن الزهرى به .
 ولفظه : « كانا يصليان المغرب في رمضان قبل أن يفطرا ».

[٩١٤] \* ط: (١٨/١) (١٨) كتاب الصيام \_ (١٠) باب ما جاء في حجامة الصائم . (رقم ٣٠) . وفيه : « فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر » .

\* مصنف عبد الرزاق : (١١/٤) كتاب الصيام ـ باب الحجامة للصائم . من طريق معمر ، عن أيوب ، عن نافع نحوه . وفيه : « فكان يصنع المحاجم فإذا غابت الشمس أمره أن يشرط »، قال: فلا أدرى : أكرهه أم شيء بلغه . (رقم ٧٥٣٧) .

وعن معمر ، عن الزهرى ، عن سالم ، أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم ، ثم تركه بعد ، فكان إذا غابت الشمس احتجم . (رقم ٧٥٣١) .

وعن ابن جريج ، عن نافع أن ابن عمر لم يكن يستحجم وهو صائم . (رقم ٧٥٣٠) . وعن أبن جريج عن عطاء أن ابن عمر ، مثل الرواية الأولى . (رقم ٧٥٣٣) .

[910] \* ط : (۱/ ۲۹۸) (۱۸) كتاب الصيام ـ (۱۰) باب ما جاء في حجامة الصائم ـ عن هشام بن عروة ، عن أبيه كان يحتجم وهو صائم . قال : وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم .

من هنا نرى أن القائل أنه لم ير أباه . . . إلخ هو هشام بن عروة .

### [٩١٦] وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال : ﴿ أَفْطَرَ الحاجم والمحجوم ﴾ .

[٩١٦] روى الشافعي في هذا عن عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن شداد بن أوس ، عن النبي ﷺ ( اختلاف الحديث . ص ١٩٧) .

\* د: (٢/ ٧٧٠ ـ ٧٧٣) (٨) كتاب الصوم ـ (٢٨) باب فى الصائم يحتجم ـ من طريق مسدد ، عن يحيى ، ومن طريق أحمد بن حنبل ، عن حسن بن موسى ، عن شيبان جميعاً عن يحيى ، عن أبى قلابة ، عن أبى أسماء ـ يعنى الرحبى ـ عن ثوبان ، عن النبى على قال : ( أفطر الحاجم والمحجوم » . (رقم ٧٣٦٧) .

وعن أحمد بن حنبل ، عن حسن بن موسى ، عن شيبان ، عن يحيى ، عن أبى قلابة الجرمى عن شيداد بن أوس ، عن النبي ﷺ . (رقم ٢٣٦٨) .

وعن موسى بن إسماعيل ، عن وهيب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة به . (رقم ٢٣٦٩) .

قال أبو داود : وروى خالد الحذاء ، عن أبى قلابة بإسناد أيوب مثله . وعن أحمد بن حنبل ، عن محمد بن بكر ، وعبد الرزاق .

وعن عثمان بن أبى شيبة ، عن إسماعيل ـ يعنى ابن إبراهيم ـ عن ابن جريج ، عن مكحول أن شيخاً من الحي ـ قال عثمان في حديثه : مُصدَّق ـ أخبره أن ثوبان مولى رسول الله على قال : ﴿ أَفَطْرِ الْحَاجِمِ وَالْحَجَوِمِ ﴾ . (رقم ٢٣٧٠) .

وعن محمود بن خالد ، عن مروان ، عن الهيثم بن حميد ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول، عن أبى أسماء الرحبى ، عن ثوبان ، عن النبى على قال : « أفطر الحاجم والمحجوم » . (رقم ٢٣٧١) .

\* جه : (١/ ٥٣٧) (٧) كتاب الصيام \_ (١٨) باب ما جاء في الحجامة للصائم \_ من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير به . ( رقم ١٦٨٠) ( حديث ثوبان ) .

وبهذا الإسناد عن أبي قلابة ، عن شداد به . (رقم ١٦٨١) .

ومن طريق معمر بن سليمان ، عن عبد الله بن بشر ، عن الأعمش ، عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ أَفْطُر الحَاجِم والمحجوم ﴾ . (رقم ١٦٧٩) .

وإسناد هذا الحديث منقطع \_ كما قال البوصيرى . قال أبو حاتم : عبد الله بن بشر لم يثبت سماعه من الأعمش ، وإنما يقول : كتب إلى أبو بكر بن عياش عن الأعمش .

\* ابن حبان \_ موارد الظمآن : (ص٢٢٦ رقم ٨٩٩ \_ ٢٠٩) (٨) كتاب الصيام \_ ١٢ باب الحجامة للصائم \_ من طريق الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير به .

ومن طريق حبان بن موسى ، عن عبد الله ، عن عاصم ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرحبي

ومن طريق خالد الحذاء ، عن أبي قلابة به .

ومن طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، عن السائب بن يزيد ، عن رافع بن خديج عن رسول الله ﷺ : ﴿ أَفْطُو الحَاجِمُ وَالْمُحْجُومُ ﴾ .

ت: (٣/ ١٣٥) (٦) كتاب الصوم \_ (٦٠) باب كراهية الحجامة للصائم \_ من طريق عبد الرزاق به قال أبو عيسى : وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح .

\* المستدرك : (١/ ٤٢٧ ـ ٤٢٩) كتاب الصوم ـ من طريق العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي عن الأوراعي به .

قال الحاكم : قد أقام الأوزاعي هذا الإسناد فجوده ، وبين سماع كل واحد من الرواة من صاحبه .=

[٩١٧] وروى عنه أنه احتجم صائما.

وتابعه على ذلك شيبان بن عبد الرحمن النحوى ، وهشام بن أبى عبد الله الدستوائى، وكلهم ثقات ، فإذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي .

وقد روى الحاكم حديث شيبان ، يحيى بن أبى كثير ، وذكر قول أحمد فيه : هو أصح ما روى فى هذا الباب . ثم روى الحاكم من طريق هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى قلابة ، عن أبى أسماء عن ثوبان .

ثم قال : فهذه الأسانيد المبين فيها سماع الرواة الذين هم ناقلوها ، والثقات الأثبات لا تعلل بخلاف يكون فيه بين الرواة المجروحين على أبى قلابة وغيره . وعند يحيى بن أبى كثير فيه إسناد آخر صحيح على شرط الشيخين :

ورواه من طریق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن یحیی بن أبی کثیر ، عن إبراهیم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن یزید ، عن رافع بن خدیج .

قال على بن المديني : لا أعلم في الحاجم والمحجوم حديثا أصح من هذا .

تابعه معاویة بن سلام ، عن یحیی بن أبی کثیر .

ثم قال : فليعلم طالب هذا العلم أن الإسنادين ليحيى بن أبى كثير قد حكم لاحدهما أحمد بن حنبل بالصحة ، وحكم على بن المدينى للآخر بالصحة ، فلا يعلل أحدهما بالآخر ( أى حديث ثوبان ورافع ) ، وقد حكم إسحاق بن إبراهيم الحنظلى لحديث شداد بن أوس بالصحة .

قال إسحاق : هذا إسناد صحيح ، يقوم به الحجة ، وهذا حديث قد صح بأسانيد ، وبه يقول .

قال الحاكم : فرضى الله عن إمامنا أبى يعقوب ، فقد حكم بالصحة لحديث ظاهر صحته ،وقال به . وقدا اتفق الثورى وشعبة على روايته عن عاصم الأحول ، عن أبى قلابة هكذا .

وروايتهما : عن أبي قلابة عن أبي الأشعث ، عن ثوبان .

قال : ورواه يحيى بن أبى كثير، عن أبى قلابة ، عن أبى أسماء ، عن ثوبان ، ولا أرى الحديثين إلا صحيحين ، فقد يمكن أن يكون سمعه منهما جميعاً .

هذا وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة في صحيحه ، وأفاض في ذلك ، وضعف ما يخالفه (٢٢٦/٣ ـ ٢٣٦) كتاب الصيام ـ ٦٨ باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعاً ) .

وقد روى ابن الصلاح عن أبي الوليد موسى بن أبي الجارود \_ وهو نمن صحب الشافعي أنه روى عنه : إذا صح عن النبي ﷺ حديث ، وقلت قولاً فأنا راجع عن قولي قائل بذلك .

قال : وقد صع حديث : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) فأنا أقول : قال الشافعي : أفطر الحاجم والمحجوم.

قال ابن الصلاح: فرد على أبى الوليد ذلك ، من حيث إن الشافعي تركه مع صحته ؛ لكونه منسوخاً عنده . وقد دل ولاينه على ذلك وبينه . (أدب الفتوى ص : ٨١) .

هذا وقد ذكر البخارى رواية أخرى لهذا الحديث تعليقاً فقال : ويروى عن الحسن ، عن غير واحد مرفوعاً أفطر الحاجم والمحجوم . وقال لى عياش : حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا يونس ، عن الحسن مثله، قيل له : عن النبي ﷺ ؟ قال : نعم . ثم قال : الله أعلم .

♦خ: (٢/ ٤٢) (٣٠) كتاب الصيام \_ (٣٢) باب الحجامة والقيء للصائم .

[۹۱۷] \*خ: (۲/ ٤٢) (٣٠) كتاب الصيام \_ (٣٢) باب الحجامة والقىء للصائم . عن معلى بن أسد ، عن وهيب، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس والشيئ أن النبي الشيئ احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم . (رقم ١٩٣٨) .

وعن أبى معمر ، عن عبد الوارث ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس وللها قال : احتجم النبى الله وهو صائم . (رقم ١٩٣٩) .

قال الشافعي فِطْنِيْكِ: ولا أعلم واحداً منهما ثابتاً ، ولو ثبت واحد منهما عن النبي عَلِيْقَةً قلت به ، فكانت الحجة في قوله ، ولو ترك رجل الحجامة صائماً للتَّوَقِّي كان أحب إلى ، ولو احتجم لم أره يفطره .

قال الشافعي رحمة الله عليه: من تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء ، ومن ذَرَعَه القيء فلا قضاء عليه .

۲۱۲/ب ت

[٩١٨] ويهذا أخبرنا مالك ، عن نافع /عن ابن عمر .

وعن آدم بن أبى إياس ، عن شعبة ، عن ثابت البُنانيّ قال : سئل أنس بن مالك رُولَتُك : أكتتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ، إلا من أجل الضعف .

وزاد : شَبَابَة : ﴿ حَدَثْنَا شَعَبَة : عَلَى عَهِدَ النَّبِي ﷺ ﴾ . (رقم ١٩٤٠) .

وقد روى الشافعي حديث ابن عباس هذا في اختلاف الحديث فقال :

اخبرنا سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ احتجم محرماً صائما . ( اختلاف الحديث ص ١٩٧ ـ باب الحجامة للصائم ) .

ثم قال الشافعي بعد رواية هذا الحديث ، وحديث شداد بن أوس قبله « أفطرالحاجم والمحجوم » : فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ ، وحديث إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ .

وقال : وإسناد الحديثين مشتبه ، وحديث ابن عباس أمثلهما إسناداً .

قال : ومع حديث ابن عباس القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد ، إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئاً . . . والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين ، وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة . ( اختلاف الحديث ص ١٩٨ ـ ١٩٩) .

هذا وللشافعي تأويل آخر للجمع بين الحديثين غير النسخ وهو أن قوله ﷺ : ﴿ أَفَطَرُ الْحَاجِمِ ﴾ أي ذهب أجر صومه .

وقد ذكر هذا في رواية حرملة كما نقل البيهقي . قال الشافعي :

﴿ وَقَدْ قَالَ بِعَضَ مِنْ رَوَى : ﴿ أَفَطَرِ الْحَاجِمِ وَالْمُحْجُومِ ﴾ أن النبي ﷺ مَرَّ بهما يغتابان رجلاً .

قال البيهتى : ثم حمل الشافعى قوله : « أفطر الحاجم والمحجوم » بالغيبة على سقوط أجر الصوم ، وجعل نظير ذلك أن بعض أصحاب النبى عليه قال للمتكلم يوم الجمعة : «لا جمعة لك » فقال النبى عليه: صدق ، ولم يأمره بإعادة ، فدل على أن ذلك : لا أجر للجمعة لك .

وقال لمن أشرك : فقد حبط عمله ، فكان معناه أجر عمله ـ والله أعلم ـ لأنه لو ابتاع بيعاً ، أو باعه، أو قضى حقاً عليه ، أو أعتق ، أو كاتب لم يحبط عمله ، وأحبط أجر عمله . والله أعلم . (الموفة ٢/٢١٤ ـ ٤١٢ ) .

[٩١٨] \* ط: (١/ ٣٠٤) (١٨) كتاب الصيام \_ (١٧) باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات . (رقم ٤٧) .

\* د : (٧/ ٧٧٧-٧٧٧) (٨) كتاب الصوم \_ (٣٢) باب الصائم يستقىء عامدا \_ من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «من ذرعه قىء وهو صائم فليس عليه قضاء ، وإن استقاء فليقض » .

قال أبو داود : رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله .

۳۰ : (۳/ ۸۹ ـ ۹۰) (٦) كتاب الصوم ـ (٢٥) باب ما جاه فيمن استقاء عمداً . من طريق عيسى بن
 يونس به . قال : حديث أبي هريرة حسن غريب .

[٩١٩] قال الشافعي رُطِيُّك : ومن أكل أو شرب ناسياً ، فليتم صومه ، ولا قضاء عليه .

وكذلك بلغنا عن أبى هريرة ، وقد قيل : إن أبا هريرة قد رفعه من حديث رجل ليس بحافظ(١) .

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال بعض أصحابنا: يقضى ، ولسنا ناخذ بقوله. وقال بعض الناس بمثل قولنا: لا يقضى ، والحجة عليهم في الكلام في الصلاة ساهياً ، وتفريقه بين العمد والنسيان في الصوم حجة عليهم في الصلاة ، بل الكلام في الصلاة ناسياً أثبت وأولى ؛ لأنه عن النبي ﷺ (٢). فكيف فرق بين العمد والنسيان في الصوم ؟

<sup>(</sup>۱) علق البيهقى على هذا بقوله: « أظنه أراد حديث هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة... والذى قال الشافعى من سوء حفظه فكما قال ؛ روينا عن شعبة أنه قال : لو حابيت أحداً لحابيت هشام بن حسان ، كان خَتْنى ، ولم يكن يحفظ [ والحتن : دوج الابنة ، أو أبو المرأة ].

إلا أن هذا الحديث الَّذي رواه قد تابعه عليه عوف بن أبيّ جبيلة ، عن خلاَس ومحمد عن أبي هريرة مرفوعاً ، وحماد بن سلمة ، عن أيوب وحبيب بن الشهيد ، عن محمد ، عن أبي هريرة مرفوعاً .

ولذلك أخرج البخارى ومسلم حديث هشام في الصحيح . ( المعرفة ٣/ ٣٧٦ ـ ٣٧٦)كتاب الصيام ـ باب الفطر ناسياً .

<sup>(</sup>٢) يشير الشافعي إلى حديث ذي اليدين الذي سلم فيه النبي ﷺ قبل تمام الصلاة ثم تكلم ، ثم أتم الصلاة ،=

وقال: لا نعرفه من حديث هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبى هريرة ، عن النبي ﷺ إلا من حديث عيسى بن يونس . وقال محمد ـ يعنى البخارى ـ : لا أراه محفوظاً ( قال ابن الهمام : يعنى : للغرابة ) وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة ، ولا يصح إسناده .

المستدرك: (١/ ٤٢٧) كتاب الصوم ـ من طريق عيسى بن يونس به ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

<sup>#</sup> ابن حبان : (٨/ ٢٨٤ \_ ٢٨٥) (١٢) كتاب الصوم \_ ذكر إيجاب القضاء على المستقىء عامداً ، مع نفى إيجابه على من ذرعه ذلك بغير قصده \_ من طريق عيسى بن يونس به .

<sup>\*</sup> قط: (٢/ ١٨٤) كتاب الصوم ـ باب القبلة للصائم ـ من طريق عيسى بن يونس به . قال : رواته ثقات كلهم .

قال ابن الهمام : ورواه النسائى من حديث الأوزاعى موقوفا على أبى هريرة ، ووقفه عبد الرزاق على أبى هريرة وعلى أيضاً ( فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٣٣٤) .

<sup>[919] \*</sup>خ: (٣٠/٣) (٣٠) كتاب الصوم ـ (٢٦) باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً . عن عَبْدَان ، عن يزيد ابن رُريع ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبى هريرة وَلِيَّكِ قال : ﴿ إذا نسى فأكل وشرب فليُتمَّ صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ﴾ . (رقم ١٩٣٣) . وطرفه في (١٦٦٩) .

<sup>\*</sup> م : (۱۹/۲) (۱۳) کتاب الصیام ـ (۳۳) باب اکل الناسی وشریه ، عن عمرو بن محمد الناقد ، عن إسماعیل بن إبراهیم ، عن هشام القُرْدوسیّ ، عن محمد بن سیرین به . (رقِم ۱۱۵۰/۱۱) .=

وإنما فرق بينهما ، بأن أبا هريرة لم ير على من أكل ناسياً لصومه قضاء ، فَرَأَى أبى هريرة حجة فرق بها بين العمد والنسيان ، وهو عندنا حجة ، ثم ترك رواية أبى هريرة ، وابن عمر ، وعمران بن حُصين ، وطلحة بن عبيد الله وغيرهم عن رسول الله على حديث ذى اليدين ، وفيه ما دل على الفرق بين العمد والنسيان فى الصلاة ، فهذا عن رسول الله على ثابت ، وما جاء عن رسول الله على أوجب مما جاء عن غيره ، فترك الأوجب والاثبت (۱) وأخذ بالذى هو أضعف عنده ، وعاب غيره أن زعم (۲) أن العمد فى الصوم والنسيان سواء ، ثم قال بما عاب فى الصلاة ، فزعم أن العمد والنسيان سواء ، ثم لم يقم بذلك .

قال الشافعي رحمة الله عليه : من احتلم في رمضان اغتسل ولم يقض ، وكذلك من أصاب أهله ، ثم طلع الفجر قبل أن يغتسل ، اغتسل ثم أتم صومه .

ونسوق هنا روايات الشافعي لهذا الحديث من كتاب اختلاف الحديث (ص٢٣٠، ٢٣١) :

وحدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا نسلم على رسول الله على وهو في الصلاة ، قبل أن نأتي أرض الحبشة ، فيرد علينا وهو في الصلاة ، فلما رجعنا من أرض الحبشة ، أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلى ، فسلمت عليه، فلم يرد على، فأخذني ما قرب وما بعد ، فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال : « إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وأن مما أحدث الله ألا تتكلموا في الصلاة » .

حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله على الشيت يا رسول هريرة أن رسول الله على الشين الشين ، فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله على فصلى اثنتين الله ؟ فقال رسول الله على فصلى اثنتين أخريين ، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع .

أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال : سمعت أبا هريرة يقول: صلى لنا رسول الله على صلاة العصر ، فسلم من ركعتين ، فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فأقبل رسول الله على الناس فقال : « أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم ، فأتم رسول الله على من الصلاة ، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم .

أخبرنا عبد الوهاب الثقفى عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال: سلم النبي في ثلاث ركعات من العصر ، ثم قام فدخل الحجرة ، فقام الخرباق رجل بسيط اليدين ، فنادى : يا رسول الله ، أقصرت الصلاة أم نسبت ؟ فخرج رسول الله مغضباً يجر رداءه ، فسأل فأخبر، فصلى تلك الركعة ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ثم سلم .

قال الإمام الشافعي بعد هذه الروايات : ودلّ حديث ذي البدين على أن رسول الله ﷺ فرق بين كلام العامد والناسي ؛ لأنه في صلاة ، أو المتكلم ، وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة . ( اختلاف الحليث، ص : ٢٣٢) .

فلم يكن ﷺ متعمداً للكلام ، ولذلك لم يعد الصلاة وقد تقدم هذا في باب الكلام في الصلاة (رقم: ٢٥٩ ـ ٢٦١).

قال الشافعي رَجَائِكِ : وإن طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعته ، أتم صومه؛ لأنه لا يقدر على الخروج من الجماع إلا بهذا . وإن ثبت شيئاً آخر (١) ، أو حَرَّكَهُ لغير الإخراج (٢) وقد بان له الفجر كَفَر .

[٩٢٠] قال الشافعى: أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعْمَر ، عن أبى يونس مولى عائشة ، عن عائشة وليها : أن رجلاً قال لرسول الله على وهى تسمع : إنى أصبح جُنباً وأنا أريد الصيام ، فقال رسول الله على : ﴿ وأنا أصبح جنباً ، وأنا (٣) أريد الصيام ، فأغتسل ، ثم أصوم ذلك اليوم »، فقال الرجل : إنك لست مثلنا قد غفر الله الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فغضب رسول الله على وقال : ﴿ والله إنى الأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتّقى » .

قال الشافعي وطائيه : وقد جاء هذا من غير هذا الوجه ، وهو قول العامة عندنا ، وفي أكثر البلدان ؛ فإن ذهب ذاهب إلى أنه جنب من جماع في رمضان ، فإن الجماع كان وهو مباح ، والجنابة باقية بمعنى متقدم ، والغسل ليس من الصوم بسبيل ، وإن وجب بالجماع فهو غير الجماع .

<u>۱/۲۱۳</u> ت قال الشافعي / فطفي : وهذا حجة لنا على من قال في المطلقة لزوجها : عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . وقد قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة : ٢٢٨] . والقرء (٤) عنده الحيضة ، فما بال الغسل ؟! وإن وجب بالحيض فهو غير الحيض، فلو كان حكمه إذا وجب به حكم الحيض كان حكم الغسل إذا وجب بالجماع حكم الجماع ، فأفطر ، وكَفَّرَ / من أصبح جنباً .

<u>۱٤٦/ب</u> ص

قال الشافعي رحمة الله عليه : فإن قال : فقد روى فيه شيء (٥) ، فهذا أثبت من

<sup>(</sup>١) ﴿ آخر ﴾ : ليست في (ص) . (٢) في (ب): ﴿ إخراج ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ وَأُرْبِدُ الصِّيامِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ فَالْقُرْءَ ﴾ .

والقُرْء : فيه لغتان : الفتح ، وجمعه قروء ، وأقرؤ ، والضّم ، ويجمع على أقراء. قال أثمة اللغة : ويطلق على الطهر ، والحيض . ( المصباح المنير ) .

<sup>(</sup>٥) عند مالك والصحيحين ما يبين ذلك :

مالك عن سُمَى ، مولى أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول : كنت أنا وأبى عند مروان بن الحكم . وهو أمير المدينة . فذكر له أن =

<sup>[</sup> ٩٢٠] # ط: ( ٢٨٩/١) (١٨) كتاب الصيام \_ (٤) باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان \_ (رقم ٩).

 <sup>\*</sup> م : ( ۲/ ۷۸۱) (۱۳) کتاب الصیام ـ (۱۳) باب صحة من طلع علیه الفجر وهو جنب ـ من طریق =

تلك الرواية لعل تلك الرواية كانت بأن سمع صاحبها من أصبح جنباً أفطر على معنى إذا كان الجماع بعد الفجر ، أو عمل فيه بعد الفجر كما وصفنا .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن حركت القُبْلَة شهوته كرهتها له ، وإن فعلها لم ينقض صومه ، ومن لم تحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة ، ومِلْكُ النفس في الحالين عنها أفضل ؛ لأنه منع شهوة يرجى من الله تعالى ثوابها .

[۹۲۱] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن هشام بن عُرُوَةَ ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : إن كان رسول الله ﷺ ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ، شم تضحك(١) .

ابى هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن ، لتذهبن إلى أمى المؤمنين ـ عائشة وأم سلمة ـ فلتسالنهما عن ذلك . فذهب عبد الرحمن وذهبت معه ، حتى دخلنا على عائشة ، فسلم عليها ، ثم قال: يا أم المؤمنين ، إنا كنا عند مروان بن الحكم . فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جُنبا أفطر ذلك اليوم . قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن ، أترغب عما كان رسول الله على يصنع ؟ فقال عبد الرحمن: لا . والله . قالت عائشة: فأشهد على رسول الله الله الله عنه من جماع ، غير احتلام ، ثم يصوم ذلك اليوم .

قال : ثم خرجنا ، حتى دخلنا على أم سلمة ، فسألها عن ذلك . فقالت مثل ما قالت عائشة.

قال: فخرجنا حى جثنا مروان بن الحكم. فذكر له عبد الرحمن ما قالتا. فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد، لتركبن دابتى، فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبى هريرة، فإنه بأرضه بالعقيق، فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن، وركبت معه، حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة. ثم ذكر له ذلك. فقال له أبو هريرة: لا علم لى بذلك. إنما أخبرنيه مخبر. [خ (٣٠) كتاب الصوم ـ (٢٢) باب الصائم يصبح جنبا، حديث ( ١٩٢٥ ، ١٩٢٦).

م: (١٣) كتاب الصيام ـ(١٣) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ، حديث (٧٥) .
 (١) في (ص) : ( ثم يضحك ) .

<sup>=</sup> إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن عبد الرحمن نحوه . ( رقم ٧٩/ ١١١٠) .

<sup>[</sup>٩٣١] \* ط: (١/ ٢٩٢) (١٨) كتاب الصيام \_ (٥) باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم ( رقم ١٤).

<sup>\*</sup> خ : (۳۸/۲) (۳۰) كتاب الصوم ـ (۲٤) باب القبلة للصائم ـ عن محمد بن المثنى ، عن يحيى ، عن هشام، وعن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك عن هشام به . ( رقم ۱۹۲۸) .

 <sup>\*</sup> م : ( ۲/ ۲۷۲) (۱۳) کتاب الصیام \_ (۱۲) باب بیان أن القبلة فی الصوم لیست محرمة علی من لم
 تحرك شهوته \_ عن علی بن حجر ، عن سفیان ، عن هشام به . ( رقم ۱۲۲/ ۱۱۰) .

[٩٢٢] قال الشافعي وَلَيْكَ : أخبرنا مالك : أن عائشة كانت إذا ذكرت ذلك قالت : وأيكم أملك لإربه (١) من رسول الله ﷺ .

[٩٢٣] قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : لم أر القبلة تدعو إلى خير .

[٩٢٤] قال الشافعي: أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يَسَار : أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم ، فأرخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب .

قال الشافعي : وهذا عندي ـ والله أعلم ـ على ما وصفت ، ليس اختلافاً منهم ، ولكن على الاحتياط ؛ لئلا يَشْتَهِى فيُجَامع ، وبقدر ما يُرَى من السائل أو يُظَنُّ به .

<sup>(</sup>١) الأرَب بفتحتين وبكسر الهمزة وسكون الراء، والإِرْبة بالكسر ، والماربة : بفتح الراء وضمها : الحاجة ، والجمع المارب . والمعنى هنا : كان أملككم لنفسه عن الوقوع في الشهوة .

<sup>[</sup>٩٢٢] \* ط : (١/ ٢٩٣) (١٨) كتاب الصيام ـ (٦) باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم وفيه : ﴿ وأيكم أملك لنفسه ﴾ .

وقد وصل بلاغ مالك هذا :

<sup>\*</sup>خ: (۲۷/۲) (۳۰) كتاب الصوم ـ (۲۳) باب المباشرة للصائم ـ عن سليمان بن حرب عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة وَطَيْخًا قالت : كان النبى ﷺ يقبل ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربه . (رقم ۱۹۲۷) .

<sup>\*</sup> م : (۲/ ۷۷۷) الموضع السابق ـ عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن على بن مسهر ، عن عبيد الله بن عمر ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يقبلنى وهو صائم ، وأيكم أملك لإربه . (رقم ١٠٠٦/٦٤)

ومن طرق أخرى.منها طريق أبي معاوية عن إبراهيم ، عن الأسود وعلقمة ، عن عائشة نحوه ( رقم ١٦٠٤/٦٥) .

<sup>[</sup>٩٢٣] \* ط : ( الموضع السابق ) ، وفيه : الم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير » .

<sup>[</sup>٩٢٤] \* ط : ( الموضع السابق ) (رقم ١٩) .

<sup>\*</sup> د : ( ۲/ ۷۸۰ ـ ۷۸۱) (۸) كتاب الصوم ـ (۳۵) باب كراهيته للشاب ـ من طريق إسرائيل ، عن أبى العنبس ، عن الأغر عن أبى هريرة أن رجلاً سأل النبى ﷺ عن المباشرة للصائم ، فرخص له ، وأتاه آخر فسأله فنهاه ، فإذا الذى رخص له شيخ ، والذى نهاه شاب .

قال ابن حجر فى الفتح (٤/ ١٥٠): وجاء فيه ، ( أى فى التفرقة بين الشيخ والشاب ) حديثان مرفوعان أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبى هريرة ( وهو هذا الحديث ) والآخر أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .

## [٥] باب الجماع في رمضان والخلاف فيه

[٩٢٥] قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أن رجلاً أفطر في شهر رمضان ، فأمره

[٩٢٥] \* ط: (١/ ٢٩٦ ـ ٢٩٦) (١٨) كتاب الصيام ـ (٩) باب كفارة من أفطر في رمضان . (رقم ٢٨) . وهكذا ليس في هذه الرواية بأي شيء أفطر .

هذا وقد روى الشافعي هذا الحديث في السنن من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي على أمر رجلاً أفطر في شهر رمضان أن يعتق رقبة ، أو صيام شهرين ، أو إطعام ستين مسكيناً ( السنن ص : ٣٠٠ رقم ٢٩٣) .

وهذان الطريقان \_ كما قال البيهقى \_ مختصران .

ولكن للإمام الشافعي رواية تامة ، وهي روايته عن سفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : أتي النبي على رجل فقال له : هلكت . قال : « وما أهلكك ؟ » قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال النبي على : « هل تجد رقبة تعتقها ؟ » قال : لا . قال : لا ، قال : « فهل تستطيع وطعام ستين مسكيناً ؟ » قال : لا ، قال : « فهل تستطيع وطعام ستين مسكيناً ؟ » قال : لا أجله . قال له النبي على : « اجلس » ، فبينما هو جالس كذلك إذ أتي بعرق فيه تمر - قال سفيان : والعرق المكتل - فقال له النبي على : « اذهب فتصدق به » .

قال : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق ، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا .

قال : فضحك النبي على حتى بدت أنيابه ، ثم قال: ﴿ انْهُبُ فَأَطْعُمُهُ عَيَالُكُ ﴾ . ( السنن ، ص : ٢٩٢) .

وقد أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيح من حديث سفيان بن عيينة ، وأخرجاه من حديث منصور والليث بن سعد ومعمر عن الزهرى ، وأخرجه البخارى من حديث شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى ، وفيه من الزيادة قال : ٩ وقعت على امرأتى وأنا صائم فى رمضان » .

وكذلك رواه يونس بن يزيد عن الزهرى وقال : ﴿ وَأَنَا صَائِمٌ فَي رَمْضَانَ ﴾ .

وبمعناه رواه ابن أبي ذئب ، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، والنعمان بن راشد ، وعبد الرحمن ابن نمر ، وصالح بن أبي الاخضر ، وغيرهم عن الزهري .

واتفقت رواية هؤلاء على أن فطر الرجل وقع بجماع ، وأن النبي ﷺ أمر بالكفارة على لفظ يقتضى الترتيب .

ورواه بعض الرواة عن الأوزاعي ، عن الزهرى ، وفيه من الزيادة : فأتى بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعاً قال : « خذه فتصدق به » .

وقيل فيه : عن الأوزاعي إذ جاءه رجل فقال: « هلكت وأهلكت ؟ ، وقوله: « أهلكت ؟ ليس بمحفوظ.

وقوله: «خمسة عشر صاعاً » يقال: إنه عن عمرو بن شعيب ، فأدرجه بعض الرواة في روايته عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن .

وفى رواية إبراهيم بن سعد ، عن الليث بن سعد ، عن الزهرى فى هذا الحديث أن النبى على قال له: «اقض يوماً مكانه » وكذلك رواه أويس المدينى ، عن الزهرى ، ورواه أيضا هشام بن سعد ، عن الزهرى إلا أنه خالف الجماعة فى إسناده فقال : عن أبى سلمة .

وروى عن سعيد بن المسيب مرسلاً إلا أنه خالف الحديث الموصول في بعض أنواع الكفارة ، فيكون الحديث الموصول فيما خالف فيه أولى .

النبى ﷺ بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، قال : إنى لا أجد ، فأتى رسول الله ﷺ بعرق (١) تمر فقال : « خذ هذا فتصدق به » فقال : يا رسول الله ﷺ حتى بدت أنيابه ثم قال: ﴿ كُلُه ﴾.

[٩٢٦] قال الشافعي : أخبرنا مالك، عن عطاء الخُراسانيُّ ، عن سعيد بن المُسيَّب قال : أتى أعرابي النبي ﷺ ينتف شعره ، ويضرب نحره ، ويقول : هلك الأبعد ، فقال النبي ﷺ : ﴿ وما ذاك ؟ قال : ﴿ أصبت أهلى في رمضان وأنا صائم ﴾ فقال رسول الله ﷺ : ﴿ هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : ﴿ فهل تستطيع أن تهدى بَدَنَة ؟ قال : ﴿ فهل تستطيع أن تهدى بَدَنَة ؟ قال : ﴿ فهل تستطيع أن تهدى بَدَنَة ؟ قال : ﴿ فاجلس ﴾ فأتى رسول الله ﷺ بعرق تمر فقال : ﴿ خذ هذا فتصدق به ﴾ فقال : ﴿ فأنه وصُمْ يوماً مكان ما أصبت ﴾ قال عشرين . عطاء : فسألت سعيداً كم في ذلك العَرَق ؟ قال: ما بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين .

/ قال الشافعي نُولِيُّكِينَ : وفي حديث غير هذا : ﴿ فأطعمه أَهْلُكُ ﴾ .

قال الشافعى: فبهذا كله ناخذ ، يعتق، فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر أطعم ستين مسكيناً.

۲۱۳ / ب

<sup>(</sup>۱) العَرَق : بفتحتين ، ضفيرة تنسج من خوص ، وهو المكتل والزنبيل ، ويقال : إنه يسع خمسة عشر صاعاً . وهو يعدل (٣٢٦٢٥) جرامًا عند الشافعية والحنابلة والمالكية ، وعند الحنفية (٤٩٤٤). جرامًا وذلك من الحنطة .

<sup>=</sup> وقـد روت عائشة \_ زوج النبي ﷺ هـذه القصة ،ذكـرت في حديثها أن فطره كان بوطئه امرأته في رمضان نهاراً .

ثم إن بعض الرواة حفظ فيها التصدق فقط ، وبعضهم حفظ العتق ، ثم إطعام ستين مسكيناً ، ولم يحفظ الصيام ، وقد حفظ في حديث أبي هريرة فهو أولى ( المعرفة ٣٧٣ ـ ٣٧٥) .

<sup>\*</sup>خ: (۲/۱۱) (۳۰) کتاب الصوم ـ (۳۰) باب إذا جامع فی رمضان ولم یکن له شیء فتصدق علیه فلیکفر ـ عن أبی هریرة . فلیکفر ـ عن أبی الیمان ، عن شعیب ، عن الزهری ، عن حمید بن عبد الرحمن عن أبی هریرة . (رقم ۱۹۳۲) . وأطرافه فی (۱۹۳۷ ، ۲۰۱۰ ، ۵۳۱۸ ، ۲۰۸۷ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۲ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۲ )

<sup>\*</sup> م : (٢/ ٧٨١ – ٧٨١) (١٣) كتاب الصيام ـ (١٤) باب تغليظ الجماع في نهار رمضان على الصائم ، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع ـ من طريق ابن عيينة عن الزهرى به. ( رقم ٨١ / ١١١١) .

ومن طرق أخرى عن أبى هريرة وعائشة رَبِطُنْگُيا ( أرقام ٨٢ \_ ٨٨ / ١١١١) و (٨٥ \_٨٨/ ١١١٢) . وانظر: الحميدي ٢/ ٤٤١ (رقم ٨٠٠٨) .

<sup>[</sup>٩٢٦] \* ط: (١/ ٢٩٥) (١٨) كتاب الصيام \_ (٩) باب كفارة من أفطر في رمضان . ( رقم ٢٩) .

قال ابن عبد البر : هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة الموطأ مرسلا ، وهو متصل بمعناه من وجوه صحاح ، إلا قوله : « أن تهدى بدنة » فغير محفوظ .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وقول النبي على الله واطعمه أهلك المحتمل معاني ، منها: أنه لما كان في الوقت الذي أصاب أهله فيه ليس ممن يقدر على واحدة من الكفارات تطوع رسول الله على عنه بأن قال له في شيء أتي به: كفّر به ، فلما ذكر الحاجة ، ولم يكن الرجل قبضه قال: « كله وأطعمه أهلك الوجعل له التمليك (١) حيئذ ، ويحتمل أن يكون ملكه ، فلما ملكه ، وهو محتاج ، كان إنما يكون عليه الكفارة إذا كان عنده فضل ، فلما يكن عنده فضل ، فكان له أكله هو وأهله . ويحتمل في هذا أن تكون / الكفارة ديناً عليه متى أطاقها ، أو شيئاً منها ، وإن كان ذلك ليس في الخبر ، وكان هذا أحب إلينا وأقرب من الاحتياط ، ويحتمل أن كان لا يقدر على شيء من الكفارات ، فكان لغيره أن يكفّر عنه ، وأن يكون لغيره أن يضعه عليه وعلى أهله إن كانوا محتاجين ، ويجزى عنهم ، ويحتمل أن يكون إذا لم يقدر في حاله تلك على الكفارة أن تكون الكفارة من الكفارة ساقطة عنه إذا كان مغلوباً ، كما تسقط الصلاة عن المغمى عليه إذا كان مغلوباً ، والله أعلم ، ويحتمل إذا كفّر أن تكون الكفارة بدلاً من الصيام ، ويحتمل أن يكون الكفارة بدلاً من الصيام ، ويحتمل أن يكون الكفارة بدلاً من الصيام ، ويحتمل أن يكون الكفارة بدلاً من الصيام ،

قال : وأحِب أن يُكَفِّرُ متى قَدَر ، وأن يصوم مع الكفارة .

قال الشافعي رحمه الله: وفي هذا (٣) الحديث ما يُبيِّن أن الكفارة مُد لا مدين (٤).

قال الشافعي رحمه الله : وقال بعض الناس : مُدَيَّن ، وهذا خلاف هذا الحديث (٥) والله أعلم .

قال الشافعي رحمه الله: وإن جامع يوماً فَكَفَّر ، ثم جامع يوماً كَفَّر (٦) ، وكذلك إن لم يكفر فلكل يوم كفارة ؛ لأن فرض كل يوم غير فرض الماضي .

قال الشافعي رحمه الله : وقال بعض الناس : إن كَفَّرَ ثم عاد بعد الكفارة كَفَّر ، وإن لم يكفر حتى يعود فكفارة واحدة ، ورمضان كله واحد .

قال الشافعي رحمه الله: فقيل لقائل هذا القول: ليس في هذا خبر بما قلت ،

1/18

<sup>(</sup>١) في (ص،ت): ﴿ التمليك له ١ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ( ولكل وجهة ) وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ هذا ﴾ : ليست في (ب) ، وهي مثبتة من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٤) المُدّ الشرعي عَند الشافعية والمالكية والحنابلة : (٥٤٣,٤) جراماً . وعند الحنفية (٨٢٤,٢) جراماً .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ وهذا خلاف الحديث ﴾ وفي (ت) : ﴿ وهو خلاف هذا الحديث ﴾ ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ١ فكفر ١ .

والخبر عن رسول الله ﷺ أنه أمر رجلاً جامع مرة بكفارة ، وفي ذلك ما دل عندنا ، والله أعلم ، على أنه لو جامع يوماً آخر أمر بكفارة ؛ لأن كل يوم مفروض عليه ، فإلى أي شيء ذهبت ؟ قال : ألا ترى أنه لو جامع في الحج مراراً كانت عليه كفارة واحدة ؟ قلنا: وأى شيء الحج من الصوم ؟ الحج شريعة ، والصوم أخرى، قد يباح في الحج الأكل والشرب ويحرم في الصوم ، ويباح في الصوم اللبس والصيد والطيب ، ويحرم في الحج.

قال الشافعى فران على الحج إحرام واحد ، ولا يخرج أحد منه إلا بكماله ، وكل يوم من شهر رمضان كماله بنفسه ونقصه فيه . ألا ترى أنه يصوم اليوم من شهر رمضان، ثم يفطر وقد كمل اليوم وخرج من صومه ، ثم يدخل في آخر ، فلو أفسده لم يفسد الذى قبله ؟ والحج متى أفسد عندهم قبل الزوال من يوم عرفة فسد كله ، وإن كان قد مضى كثير من عمله .

مع أن هذا القول خطأ من غير وجه ، الذى يقيسه بالحج يزعم أن المجامع فى الحج تختلف أحكامه ، فيكون عليه شاة قبل عرفة ، ويفسد حجة ، وبدنة إذا جامع بعد الزوال ، ولا يفسد حجه . وهذا عنده فى الصوم لا يختلف فى أول النهار وآخره ، إنما عليه رقبة فيهما ، ويفسد صومه فيفرق بينهما فى كل واحدة منهما ، ويفرق بينهما فى الكفارتين ،/ ويزعم أنه لو جامع يوماً ثم كفر ثم جامع يوماً آخر كفر ، وهو لو كفر عنده فى الحج عن الجماع ثم عاد لجماع آخر ، لم يعد الكفارة . فإذا قيل له: لم ذلك ؟ قال: الحج واحد ، وأيام رمضان متفرقة ، قلت : فكيف تقيس أحدهما بالآخر وهو يجامع فى الحج فيفسده ، ثم يكون عليه أن يعمل عمل الحج وهو فاسد ، وليس هكذا الصوم ولا الصلاة ؟

قال الشافعى وَلِيْنِكَ : فإن قال قائل منهم : فأقيسه بالكفارة ، قلنا : هو من الكفارة أبعد ، الحانث يحنث غير عامد للحنث فيكفّر، ويحنث عامداً فلا يكفر عندك ، وأنت عندك، إذا جامع عامداً كفّر، وإذا جامع غير عامد لم يكفر ، فكيف قسته بالكفارة ، والمكفر لا يفسد عملاً يخرج منه ، ولا يعمل بعد الفساد شيئاً يقضيه ؟ إنما يخرج (١) به عندك من كذبة حلف عليها ، وهذا يخرج من صوم ، ويعود في مثل الذي خرج منه .

قال الشافعي : ولو جامع صبية لم تبلغ ، أو أتى بهيمة ، فكفارة واحدة، ولو جامع بالغة كانت كفارة لا يزاد عليها على الرجل ، وإذا كفر أجزأ عنه وعن امرأته ، وكذلك

1/118

<sup>(</sup>١) في (ص) : ٤ تخرج ١ .

في الحج والعمرة ، وبهذا مضت السنة . ألا ترى أن النبي ﷺ لم يقل تُكَفِّر المرأة، وأنه لم يقل في الخبر في الذي جامع في الحج ، تُكفُّر المرأة .

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فما بال الحد عليها (١) في الجماع ، ولا تكون الكفارة عليها (٢) ؟ قيل : الحد لا يشبه الكفارة ، ألا ترى أن الحد يختلف في <u>١٤٧/ الحر، والعبد ، والثيب ، والبكر. ولا يختلف الجماع عامداً / في رمضان مع افتراقهما في </u> غير ذلك ؟ فإن مذهبنا وما ندعى : إذا فرقت الأخبار بين الشيء أن يفرق بينه كما فَرَّقَتْ.

قال الشافعي رُطِيُّني : وإن جامع في قضاء رمضان ، أو صوم كفارة ، أو نذر ، فقد أفسد صومه (٣) ، ولا كفارة عليه ، ولكن يقضى(٤) يوماً مكان يومه الذي جامع فيه .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وهكذا قال بعض الناس، وهذا كان عندنا أولى أن يكفر ؛ لأن البدل في رمضان يقوم مقامه ، فإذا اقتصر بالكفارة على رمضان ؛ لأنها جاءت فيه في الجماع ، ولم يقس عليه البدل منه فكيف قاس عليه الطعام والشراب ، ولم تأت فيه كفارة ؟

قال الشافعي رحمه الله : وإن جامع ناسياً لصومه لم تُكَفِّر ، وإن جامع على شبهة، مثل أن يأكل ناسياً فيحسب أنه قد أفطر ، فيجامع على هذه الشبهة فلا كفارة عليه في مثل

قال الشافعي رحمة الله عليه : وهذا أيضاً من الحجة عليهم في السهو في الصلاة ؛ إذ زعموا أن من جامع على شبهة سقطت عنه الكفارة ، فمن تكلم وهو يرى أن الكلام في الصلاة كان له مباحاً أولى أن يسقط عنه فساد صلاته .

قال الشافعي رَطِيْنِينِ: وإن نظر فأنزل من غير لمس ، ولا تلذذ بها ، فصومه تام ، لا تجب الكفارة في رمضان إلا بما يجب به الحد أن يلتقي الختانان ، فأما ما دون ذلك فإنه لا يجب به الكفارة .

ولا تجب الكفارة في فطر في غير جماع ، ولاطعام ، ولاشراب ، ولا غيره ، وقال بعض الناس: تجب إن أكل أو شرب ، كما تجب بالجماع .

قال الشافعي رحمه الله: فقيل لمن يقول هذا القول: السنة جاءت في المجامع، فمن قال لكم في الطعام والشراب؟ قال : قلناه قياساً على الجماع ، فقلنا: أو يشبه الأكل والشرب الجماع فتقيسهما (٥) عليه ؟ قال : نعم . في وجه من أنهما محَرَّمان يُفَطِّرَان ،

(٣) في (ص،ت): ١ فقد أفسده ١.

<sup>(</sup>١، ٢) في (ص،ت): ﴿ عليهما ﴾ في الموضعين .

<sup>(</sup>٥) في (ص): ﴿ فيقيسهما ٤ . (٤) في (ص) : ﴿ وَلَكُنْ لِيقَضَّى ﴾ .

۲۱٤/ب

فقيل لهم : فكلَّ ما وجدتموه محرماً في الصوم يُفَطِّر قضيتم فيه بالكفارة ؟ قال: نعم. قيل : فما تقول فيمن أكل طيباً أو دواء؟ قال ،: لا كفارة /عليه ، قلنا : ولم ؟ قال: هذا لا يغذو الجسد ، قلنا : إنما قست هذا بالجماع لأنه محرم يفطر ،وهذا عندنا وعندك مُحَرَّم يُفَطِّر ،قال :هذا لا يغذو البدن ، وأنت تقول: يُفَطِّر ،قال :هذا لا يغذو البدن ، وأنت تقول: إن ازدرد من الفاكهة شيئاً صحيحاً فطره ولم يُكفِّر ، وقد يغذو هذا البدن فيما نرى؟

وقلنا: قد صرت من الفقه إلى الطب ، فإن كنت صرت إلى قياس ما يغذو ، فالجماع<sup>(۱)</sup> ينقص البدن وهو إخراج شىء ينقص البدن ، وليس بإدخال شىء ، فكيف قسته <sup>(۲)</sup> بما يزيد فى البدن ، والجماع ينقصه وما يشبعه <sup>(۳)</sup> ، والجماع يجيع ؟ فكيف رعمت أن الحقنة ، والسَّعُوط يفطران، وهما لا يغذوان ، وإن اعتللت بالغذاء ولا كفارة فيهما عندك ، كان يلزمك أن تنظر كل ما حكمت له بحكم الفطر أن تحكم فيه بالكفارة ؟ إن أردت القياس .

قال الشافعى وَطَيْنَهُ : قال منهم قائل : إن هذا ليلزمنا كله ، ولكن لم لم تقسه (٤) بالجماع ؟ فقلت له :

[٩٢٧] أخبرنا مالك بن أنس ، عن نافع ،عن (٥) ابن عمر : أنه قال : من ذَرَعَهُ القىء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء (٦) عامداً فعليه القضاء .

قال الشافعي رحمه الله : وهكذا نقول نحن وأنتم ، فقد وجدنا رجلاً من أصحاب النبي على رجل إن أفطر من أمر عَمدَه القضاء ، ولا يرى عليه الكفارة فيه ، وبهذا قلت : لا كفارة إلا في جماع ، ورأيت الجماع لا يشبه شيئاً سواه ، رأيت حده مبايناً لحدود سواه ، ورأيت من رأيت من الفقهاء مجتمعين على أن المُحرِم إذا أصاب أهله أفسد حجه ، ومضى فيه ، وجاء بالبدل منه ، وقد يحرم عليه في الحج الصيد والطيب واللبس ، فأى ذلك فعله لم يفسد حجه غير الجماع ، ورأيت من جامع وجب عليه واللبس ، فأى ذلك فعله لم يفسد حجه غير الجماع ، ورأيت من جامع وجب عليه

<sup>(</sup>١) في (ص): ﴿ الجماع ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) في (ت) : ( فكيف قشبه ) ولا معنى لها .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ٩ وما يشبه ٢ ، وفي (ت) : ٩ وما يشبهه ٢.

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ نَفْسُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في طبعة الدار العلمية : ﴿ نافع بن عمر ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (ص) رسمت هذه الكلمة هكذا : ﴿ وَمَنْ اسْتَقَى ﴾.

<sup>[</sup>٩٢٧] نسبق برقم [٩١٨] وسبق تخريجه هناك.

الغسل ، وليس كذلك من صنع ما هو أقذر منه ، فبهذا فرقنا بين الجماع وغيره .

قال الشافعي : إن تلذذ بامرأته حتى ينزل أفسد صومه ، وكان عليه قضاؤه ، وما تلذذ به دون ذلك كرهته ، ولا يفسد، / والله أعلم ، وإنَّ أتى امرأته في دبرها فغيبه ، أو بهيمة ، أو تلوط ، أفسد وكُفَّر مع الإثم بالله في المُحَرَّم الذي أتى مع إفساد الصوم .

وقال بعض الناس في هذا كله: لا كفارة عليه، ولا يعيد صوماً إلا أن ينزل فيقضى، ولا يُكُفُّر .

قال الشافعي رحمه الله: فخالفه بعض أصحابه في اللوطي ، ومن أتى امرأته في دبرها ، فقال : يفسد ، وقال : هذا جماع ،وإن كان غير وجه الجماع المباح ، ووافقه في الآتي للبهيمة قال : وكلُّ جماع ، غير أن في هذا معصية لله عز وجل من وجهين ، فلو كان أحدهما يزاد عليه زيد على الآتي ما حرم الله من وجهين .

قال الشافعي رَطِيْنِينَ : ولا يفسد الكحل وإن تنخمه ، فالنخامة تجيء من الرأس باستنزاله ، والعين موتصلة (١) بالرأس ، و لا يصل إلى الرأس والجوف علمي ،ولا أعلم أحداً كره الكحل على أنه يُفَطِّر .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا أكره الدهن ، وإن استنقع فيه أو في ماء فلا بأس، وأكره العلُّك (٢) ؛ لأنه (٣) يجلب الريق ، وإن مضغه فلا يفطره ، وبذلك إن تمضمض واستنشق ولا يستبلغ في الاستنشاق لئلا يذهب في رأسه ، وإن ذهب في رأسه لم يفطره ، فإن استيقن أنه قد وصل إلى الرأس أو الجوف من (٤) المضمضة وهو عامد ذاكر لصومه فطره .

قال الربيع : وقد قال الشافعي رحمه الله مرة : لا شيء عليه .قال الربيع : وهو  $\frac{1/10}{1}$  أحب / إلى (٥) وذلك أنه مغلوب .

قال الشافعي وَطَيُّهُ : ولا أكره السواك بالعود الرَّطْب واليابس وغيره بُكْرَة ، وأكرهه بالعَشيُّ (٦) ؛ لما أحب من خلوف فم الصائم ، وإن فعل لم يفطره . وما داوى به قرحه

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ والعين متصلة ﴾ وهو مخالف لجميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) العلُّك : اللبان ، وكل صمغ يُعلُّك من لبان وغيره فلا يسيل ، والجمع عُلُوك ، وأعلاك .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَنه يَجِلُبِ ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٥) ﴿ إِلَى ﴾ : ساقطة من (ت) . (٤) في (ص): ﴿ في المضمضة ﴾ .

<sup>(</sup>٦) بُكْرة: قبل الزوال ، والعشى : بعد الزوال .

من رطب أو يابس ، فخلص إلى جوفه ، فطره إذا داوى وهو ذاكر لصومه عامد لإدخاله في جوفه ، وقال بعض الناس : يفطره الرطب ، ولا يفطره اليابس .

قال الشافعي رحمه الله: فإن كان إنزال (١) الدواء ، إذا وصل إلى الجوف بمنزلة المأكول أو المشروب ، فالرطب واليابس من المأكول عندهم سواء . وإن كان لا ينزله ، إذا لم يكن من سبيل الأكل ولا الشرب بمنزل (٢) واحد منهما ، فينبغى أن يقول : لا يفطران، فأما أن يقول: يفطر أحدهما ولا يفطر الآخر فهذا خطأ .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وأحب له أن ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة ، وإن شوتم أن يقول : أنا صائم ، وإن شاتم لم يفطره .

قال الشافعى وَطَيْنُهُ: وإن قدم مسافر فى بعض اليوم وقد كان فيه مفطراً ، وكانت امرأته حائضاً فطهرت ، فجامعها ، لم أر بأساً . وكذلك إن أكلا ، أو شربا ، وذلك أنهما غير صائمين .

وقال بعض الناس : هما غير صائمين ولا كفارة عليهما إن فعلا ، وأكره ذلك ؛ لأن الناس في المصر صيام .

قال الشافعى : وهو <sup>(٣)</sup> إما أن يكونا صائمين فلا يجوز لهما أن يفعلا ، أو يكونا غير صائمين فإنما يحرم هذا على الصائم .

قال الشافعى وَلِحَالَيْكَ: ولو توقى ذلك لئلا يراه أحد ، فيظن أنه أفطر فى رمضان من غير علة ، كان أحب إلى .

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولو اشتبهت الشهور على أسير ، فتَحرَّى شهر رمضان فوافقه ، أو ما بعده من الشهور ، فصام شهراً أو ثلاثين يوماً أجزأه ، ولو صام ما قبله ، فقد قال قائل : لا يجزيه إلا أن يصيبه ، أو شهراً بعده فيكون كالقضاء له ، وهذا مذهب . ولو ذهب ذاهب إلى أنه إذا لم يعرفه بعينه فتأخاه ، أجزأه ، قبل كان أو بعد ، كان هذا مذهباً . وذلك أنه قد يتأخى القبلة ، فإذا علم بعد كمال الصلاة أنه قد أخطأها أجزأت عنه ، ويجزى ذلك عنه في خطأ عرفة والفطر . وإنما كلف الناس في المُغيب الظاهر ، والأسير إذا اشتبهت عليه الشهور فهو مثل المغيب عنه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ أَنْزَلَ الدُّواءَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

 <sup>(</sup>٢) في (ب) : ( بمنزلة ) وفي (ص) : ( منزل ) ، و ما أثبتناه من (ت) .

<sup>(</sup>٣) د وهو) : ليست في (ب) وأثبتناها من (ص،ت) .

قال (١) الشافعي رُطِيِّكِي: ولا يجوز إذا صامه على الشك ، فإن أصاب القِبْلَة فعليه الإعادة ويجزى ذلك عنه ، فهو مثل المُغيَّب عنه (٢) .

۱٤۸/ب ص

قال الربيع: وآخر قول الشافعي أنه لا يجزيه / إذا صامه على الشك حتى يصيبه بعينه ، أو شهراً بعده . وآخر قوله في القبلة كذلك : لا يجزيه . وكذلك لا يجزيه إذا تأخي ، وإن أصاب القبلة فعليه الإعادة إذا كان تأخيه بلا دلالة . وأما عَرَفَة ، ويوم الفطر ، والاضحى ، فيجزيه ؛ لأن هذا أمر إنما يفعله باجتماع العامة عليه ، والصوم والصلاة شيء يفعله في ذات نفسه خاصة .

قال الشافعى : ولو أصبح يوم الشك لا ينوى الصوم ، ولم يأكل ، ولم يشرب ، حتى علم أنه من شهر رمضان ، فأتم صومه ، رأيت إعادة صومه . وسواء رأى ذلك قبل الزوال ، أو بعده ، إذا أصبح لاينوى صيامه من شهر رمضان .

قال الشافعي رحمه الله: وأرى ، والله أعلم ، كذلك لو أصبح ينوى صومه تطوعاً، لم يجزه (٣) من رمضان ، ولا أرى رمضان يجزيه (٤) إلا بإرادته ، والله أعلم ، ولا أعلم بينه وبين نذر الصلاة ، وغير ذلك مما لا يجزى إلا بنية (٥) فرقاً .

قال الشافعي وَطَيْنِكَ : ولو أن مقيماً نوى الصيام قبل الفجر ، ثم خرج بعد الفجر مسافراً ، لم يفطر يومه ذلك ؛ لأنه قد دخل في الصوم مقيماً .

قال الربيع : وفي كتاب غير هذا من كتبه : إلاَّ أن يصح حديث عن النبي ﷺ حين أفطر بالكَديد أنه نوى صيام ذلك اليوم وهو مقيم (٦) .

قال الشافعي رحمه الله : ولو نواه من الليل ، ثم خرج قبل الفجر ، كان كأن لم

<sup>(</sup>۱\_ ۲) ما بين الرقمين ليس في (ت،ب) وأثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : الم يجزيه ، . (٤) في (ص،ت) : ال يجزي ، .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ إِلَّا بِنَيْتُهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) روى الشافعي هذا الحديث في اختلاف الحديث ، قال :

<sup>1</sup>\_ أخبرنا مالك ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة ، عن ابن عباس : أن رسول الله على الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر ، فأفطر الناس معه ، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله على . [ط: ١/ ٢٩٤ ـ ١٨ كتاب الصيام ـ ٧ باب ما جاء في الصيام في السفر. (رقم ٢١)].

<sup>[</sup> خ: (٢/ ٤٣) (٣٠) كتاب الصوم \_ (٣٤) باب إذا صام أياماً من رمضان ، ثم سافر \_ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . ( رقم ١٩٤٤) . وأطرافه في (١٩٤٨ ، ٢٩٥٣ ، ٢٢٥٥ \_ ٢٢٧٩) .

م : (٢/ ٧٨٤) (١٣) كتاب الصيام ـ (١٥) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر من غير =

يدخل في الصوم حتى سافر ، وكان له إن شاء أن يتم فيصوم ، وإن شاء أن يفطر .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا تأخى الرجل القبلة بلا دلائل ، فلما أصبح علم أنه أصاب القبلة ، كانت عليه الإعادة ؛ لأنه صلى حين صلى على الشك .

قال الشافعي وَطِيْكِ : وقد نهى عن صيام السفر ، وإنما نهى عنه عندنا ، والله أعلم، على الرفق بالناس ، لا على التحريم ، ولا على أنه لا يجزى ، وقد يسمع بعض الناس النهى ، ولا يسمع ما يدل على معنى النهى ، فيقول بالنهى جملة .

قال الشافعي رحمة الله عليه: والدليل على ما قلت لك أنه رخصة في السفر:

معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر ، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ، ولمن يشق عليه أن يفطر .
 من طريق الليث عن ابن شهاب به . ( رقم ١١١٣/٨٨) .

ومن طریق سفیان عن الزهری به .

وفيه: قال يحيى ( ابن يحيى راوى هذا الحديث ) : قال سفيان : لا أدرى من قول من هو ؟ : ﴿ وَكَانَ يُؤْخُذُ بِالْآخِر مِنْ قُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴾.

ومن طريق معمر عن الزهرى .

ومن طريق يونس عن الزهرى .

وفيهما أن قوله : فكانوا يتبعون . . . إلخ من قول الزهرى ] .

٢- أخبرنا مالك ، عن سمن مولى أبي بكر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب رسول
 الله ﷺ أن النبي ﷺ أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر ، وقال : « تقووا للعدو » وصام النبي ﷺ .

قال أبو بكر : قال الذى حدثنى : لقد رأيت النبى ﷺ بالعرج يصب فوق رأسه الماء من العطش ، أو من الحر ، فقيل : يا رسول الله ، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت ، فلما كان رسول الله ﷺ بالكديد دعا بقدح فشرب ، فأفطر الناس . ( ط ٢٩٤/١ ـ الموضع السابق . رقم ٢٢) .

وقد رواه مسلم من طرق عن جابر . انظر الكتاب والباب السابقين .

وانظر رقم [٧٢٩] ورقم [٧٣٠] وتخريجهما .

والكديد : عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها ، وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين ، وهى أقرب إلى المدينة من عسفان. وقال عياض : على اثنين وأربعين ميلاً من مكة . وعسفان على ست وثلاثين من مكة .

<sup>[</sup>٩٢٨] \* ط: (١/ ٢٩٥) الموضع السابق . (رقم ٢٤) .

<sup>\*</sup>خ: (٢/ ٤٣) (٣٠) كتاب الصوم ـ (٣٣) باب الصوم في السفر والإفطار . من طريق عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . ( رقم ١٩٤٣) . وطرفه في (١٩٤٢) .

<sup>♦</sup> م : (٢/ ٧٨٩) (١٣) كتاب الصيام (١٧) باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ـ من طريق الليث =

[٩٢٩] أخبرنا مالك ، عن حُميَّد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم .

قال الشافعي وُطَيِّكِ : وهذا دليل على ما وصفت ، فإن قال إنسان : فإنه قد سَمَّى الذين صاموا العُصاة (١) ، فقد ينهى (٢) النبى عليه الصلاة والسلام عن الصيام فى السفر للتَّقوِّى للعدو ؛ وذلك أنه كان محارباً عام نهى عن الصيام فى السفر ، فأبى قوم إلا الصيام ، فسمى بعض من سمع النهى العصاة ؛ إذ تركوا الفطر الذى أمروا به ، وقد يكن أن يكون قد قيل لهم ذلك على أنهم تركوا قبول الرخصة ورغبوا عنها ، وهذا مكروه عندنا ، إنما نقول : يفطر ، أو يصوم ، وهو يعلم أن ذلك واسع له ، فإذا جاز (٣) ذلك فالصوم أحب إلينا لمن قوى عليه .

قال الشافعي : فإن قيل : فقد روى :

[٩٢٩م] \* ليس من البر الصيام في السفر » قيل: ليس هذا بخلاف حديث هشام بن عُرُوةَ ، ولكنه كما وصفت إذا رأى الصيام برا ، والفطر مأثماً ، وغير بِرُّ رغبة عن الرخصة في السفر .

<sup>(</sup>١) انظر رقم [٧٢٩] ولكن ليس فيه : « أولئك العصاة » ولكن الإمام الشافعي رواه تامًا في اختلاف الحديث كما سبق ، وفيه : « فأفطر بعض الناس وصام بعضهم ، فبلغه أن ناساً صاموا فقال : « أولئك العصاة » ( اختلاف الحديث ص : ٨٣) .

م: (٢/ ٧٨٥) الموضع السابق ـ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن جابر به . كما سبق في [٧٢٩] وفيه هذه الزيادة التي في رواية اختلاف الحديث .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ فقد نهي ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) . ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

عن هشام به . ( رقم ۱۰۳/۱۱۲۱) . ومن طرق آخری (۱۰۶\_۱۲۱/۱۰۷) .

هذا وقد روى الشافعي في السنن هذا الحديث من طريق سفيان ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حائشة خطي أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله على فقال: يا رسول الله ، إني أسرد الصوم ، فأصوم في السفر ؟ قال : ﴿ إِن شَبْت فَصَم ، وإِن شَبْت فَاطُر ». (السنن: ص ٣٠٩) .

<sup>[</sup>٩٢٩] #ط: (١/ ٢٩٥) الموضع السابق ـ رقم (٢٣) .

<sup>\*</sup> خ : (٢/ ٤٤) (٣٠) كتاب الصيام \_ (٣٧) باب لم يعب أصحاب النبي ﷺ بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار \_ عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك به . ( رقم ١٩٤٧) .

<sup>#</sup> م : (٧/ ٧٨٧) (١٣) كتاب الصيام ـ (١٥) باب جواز الصوم والفطر في شهر مضان للمسافر في غير معصية ـ عن يحيى بن يحيى وعن أبي خيثمة ، عن حميد به . ( رقم ٩٨ / ١١١٨) .

ومن طرق أخرى عن أنس ، وأبي سعيد ، وجابر بن عبد الله وَالنَّهُ .

<sup>[</sup>٩٢٩م] \*خ: (١/ ٤٤) (٣٠) كتاب الصوم (٣٦) باب قول النبي ﷺ: ﴿ ليس من البر الصوم في السفر ﴾ ـ عن جابر به .(رقم: ١٩٤٦) .

<sup>#</sup> م : (۲ / '۷۸٦) (۱۳) كتاب الصيام (۱۵) باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان ـ عن جابر . (رقم ۱۹۲/ ۱۱۱۰) .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أدرك المسافر الفجر قبل أن يصل إلى بلده ، أو البلد الذي ينوي المقام به ، وهو ينوي الصوم أجزأه ، وإن أزمع الفطر ، ثم أزمع الصوم بعد الفجر لم يجزه (١) ، في حَضَر كان أو في سفر . وإن سافر فلم يصم ، حتى مات ، فليس عليه قضاء ما أفطر ؛ لأنه كان له أن يفطر ، وإنما عليه القضاء إذا لزمه أن يصوم وهو مقيم ، فترك الصوم فهو حينئذ يلزم بالقضاء ، ويُكَفِّر عنه بعد موته ، وكذلك المريض لا يصح حتى يموت ، فلا صوم عليه ولا كفارة .

## [7] باب صيام التطوع

قال الشافعي رحمة الله عليه : والمتطوع بالصوم مخالف للذي عليه / الصوم من شهر رمضان ، وغيره الذين يجب عليهم الصوم لا يجزيهم عندي إلا جماع (٢) الصوم قبل الفجر ، والذي يتطوع بالصوم مالم يأكل ولم يشرب ، وإن أصبح يجزيه الصوم ، وإن أفطر المتطوع من غير عذر كرمته له ، ولا قضاء عليه .

وخالفنا في هذا بعض الناس فقال : عليه القضاء ، وإذا دخل في شيء فقد أوجبه على نفسه ،/ واحتج بحديث الزهرى : أن النبي ﷺ أمر عائشة وحفصة أن يقضيا يوما المرازا مكان يومهما الذي أفطرتا فيه (٣).

قال الشافعي وَطُيُّك : فقيل له : ليس بثابت ، إنما حدثه الزهري عن رجل لا نعرفه (٤)، ولو كان ثابتاً كان يحتمل أن يكون : إنما أمرهما على معنى : إن شاءتا ، والله أعلم ، كما أمر عمر أن يقضى نذراً نذره في الجاهلية ، وهو على معنى : إن شاء .

قال: فما دل على معنى ما قلت ، فإن الظاهر من الخبر ليس فيه ما قلت ؟

[٩٣٠] قال الشافعي رحمة الله عليه: أخبرنا ابن عُيَّنَهُ ، عن طلحة بن يحيى ، عن عمته عائشة بنت طلحة ، عن عائشة قالت : دخل على رسول الله ﷺ فقلت : إنا خبأنا لك حَيْساً فقال : ﴿ أَمَا إِنِّي كُنْتِ أَرِيدِ الصَّوْمِ (٥) وَلَكُنْ قُرِّبِيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في (ص،ت): ﴿ لَمْ يَجْزِيهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ إجماع ﴾ ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) سبق هذا الحديث برقم [٧٢٢] وخرج هناك . (٤) في (ص): ﴿ لا يعرفه ﴾ بياء المضارعة .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ( أريد الصيام ) وكانت في (ت) : ( الصوم ) ولكن غيرت بالقلم إلى ( الصيام ) . والله تعالى

<sup>[</sup>٩٣٠] سبق برقم [٧٢٤] والكلام عليه ، وتخريجه .

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: لو كان على المتطوع القضاء إذا خرج من الصوم لم يكن له الخروج منه من غير عذر ، وذلك أن الخروج حينئذ منه لا يجوز ، وكيف يجوز لأحد أن يخرج من عمل عليه تمامه من غير عذر ، إذا كان عليه أن يعود فيه، لم يكن له أن يخرج منه ؟

قال الشافعي رحمه الله : والاعتكاف ، وكل عمل له ، قبل أن يدخل فيه ألا يدخل فيه ، فله الخروج قبل إكماله ، وأحب إلى لو أتمه إلا الحج والعمرة فقط .

فإن قال قائل: فكيف أمرته إذا أفسد الحج والعمرة أن يعود فيهما فيقضيهما من (١) دون الأعمال ؟ قلنا: لا يشبه الحج والعمرة الصوم ، ولا الضلاة ، ولا ما سواهما، ألا ترى أنه لا يختلف أحد في أنه يمضى في الحج والعمرة على الفساد ، كما يمضى فيهما قبل الفساد ، ويكفّر ويعود فيهما ؟ ولا يختلف أحد في أنه إذا أفسد الصلاة لم يمض فيها، ولم يجز له أن يصليها فاسدة بلا وضوء ، وهكذا الصوم إذا أفسد لم يمض فيه . أو لا ترى أنه يُكفّر في الحج والعمرة متطوعاً كان، أو واجباً عليه كفارة واحدة ، ولا يكفر في الصلاة على كل حال ، ولا في الاعتكاف ، ولا في التطوع في الصوم ؟ وقد روى الذين يقولون بخلافنا في هذا عن عمر (٢): أنه صلى ركعة ، وقال: إنما هو تَطَوع (٣)، وروينا عن ابن عباس شبيها به في الطواف (٤) .

# [٧] باب أحكام من أفطر في رمضان (٥)

قال الشافعى رحمه الله تعالى: من أفطر أياماً من رمضان ، من عذر مرض (٢) ، أو سفر ، قضاهن فى أى وقت ما شاء فى ذى الحجة أو غيرها ، وبينه وبين أن يأتى عليه رمضان آخر ؛ متفرقات ، أو مجتمعات ، وذلك أن الله عز وجل يقول : ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخُر ﴾ [البقرة: ١٨٥] ولم يذكرهن متتابعات .

<sup>(</sup>١) في (ب ، ت ) : « فيقضيهما مرتين دون الأعمال » وما اثبتناه من (ص) وهو الموافق للسياق ، والصواب ـ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في (ب،ص) : ﴿ عن ابن عمر ﴾ وما اثبتناه من (ت) ، وهو الأرجح ـ إن شاء الله تعالى ؛ لأن الرواية عن عمر قد سبقت برقم [٧٣٥] ، وهو ما يوافق (ت) والله تعالى أعلم .

 <sup>(</sup>٣) انظر رقم [٧٣٥] وتخريجه .
 (٤) انظر رقم [٧٣٨] وتخريجه .

 <sup>(</sup>٥) هذه الترجمة ليست في (ص) وهي من وضع البلقيني ، حيث قال بعدها : ﴿ وليس في التراجم ، أما ما تحتها فهو موجود فيها › .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ بمرض ﴾ .

[٩٣١] وقد بلغنا عن بعض أصحاب النبي ﷺ أنه قال : إذا أحصيت العدة فصمهن كف شت .

قال : وصوم كفارة اليمين متتابع (١) ، والله أعلم ، فإن مرض ، أو سافر المفطر من رمضان ، فلم يصح ، ولم يقدر حتى يأتى عليه رمضان آخر ، قضاهن ، ولاكفارة . وإن فَرَّط ، وهو يمكنه أن يصوم حتى يأتى رمضان آخر ، صام الرمضان الذى جاء عليه ، وقضاهن ، وكفر عن كل يوم بُدُّ حنطة .

۲۱<u>٦/</u>ب <del>ت</del> قال الشافعي رحمه الله: والحامل والمرضع إذا أطاقتا الصوم ، ولم تخافا على /ولديهما لم تفطرا ، فإن خافتا على ولديهما أفطرتا ، وتصدقتا عن كل يوم بُدُّ حنطة وصامتا إذا أمنتا على ولديهما .

قال الشافعى رحمه الله: وإن كانتا لا تقدران (٢) على الصوم ، فهذا مثل المرض أفطرتا ، وقضتا بلا كفارة . إنما تُكفّران (٣) بالأثر ، وبأنهما لم تفطرا (٤) لأنفسهما ، إنما أفطرتا لغيرهما ، فذلك فرق بينهما وبين المريض لا يُكفّر .

والشيخ الكبير الذى لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم بُدُّ حنطة ، خبراً عن بعض أصحاب النبي ﷺ ، وقياساً على من لم يطق الحج أن يحج عنه غيره ، وليس عمل غيره عنه عمله نفسه ، كما ليس الكفارة كعمله .

<sup>(</sup>۱) علق البلقينى على ذلك بقوله : « ما ذكره الشافعي هنا من أن صوم كفارة اليمين متتابع فهو أحد قوليه ، والقول الآخر : أنه لا يجب التتابع في كفارة اليمين ، وهو المشهور المعتمد في الفتوى ، (ت٢١٦/١) .

<sup>(</sup>٢ – ٤) في (ص) هذه المواضع الثلاثة بياء المضارعة : ﴿ يقلران ﴾ ، ﴿ يكفران ﴾ ، ﴿ يفطرا ﴾ .

<sup>[</sup>٩٣١] \*خ: (٢/ ٤٥) (٣٠) كتاب الصوم \_ (٤٠) متى يقضى قضاء رمضان \_ تعليقا: قال ابن عباس: لا بأس أن يُفَرَّق ؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ﴾ . وقد وصله ابن حجر من طريق نعيم بن حماد، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس: فيمن عليه قضاء من شهر رمضان. قال: يقضيه متفرقاً ، فإن الله قال : ﴿ فَعِدَةٌ مِنْ أَيًّامٍ أُخَر ﴾ . (تغليق التعليق ٣ / ١٨٥ \_ ١٨٦).

وروى الدارقطنى ذلك عن أبى عبيدة بن الجراح ، وابن عباس، وأبى هريرة ، ورافع بن خديج ، ومعاذ بن جبل ، وعمرو بن العاص . ( السنن : ١٩٢/٢ ـ ١٩٤ ـ كتاب الصيام ) .

هذا وقد روى مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان ، فقال أحدهما : يفرق بينه ، (ط : ٢٠٤/١ - ١٨ ـ ٣٠٤ . أحدهما : يفرق بينه ، وقال الآخر : لا يفرق بينه ، لا أدرى أيهما قال : يفرق بينه . (ط : ٣٠٤/١ ـ ١٨ كتاب الصيام ـ ١٧ باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات . رقم ٤٦ ) .

قال الشافعي رحمه الله: والحال التي يترك بها الكبير الصوم ، أن يكون يجهده <u>١٤٩/ب</u> الجهد/ غير المحتمل ، وكذلك المريض والحامل .

قال الشافعي رحمه الله: وإن زاد مرض المريض زيادة بَيُّنَّة أفطر ، وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر . والحامل إذا خافت على ولدها أفطرت ، وكذلك المرضع إذا أضر بلبنها الإضرار البيِّن ، فأما ما كان من ذلك محتملاً فلا يفطر صاحبه . والصوم قد يزيد عامة العلل ، ولكن زيادة محتملة ، وينتقص بعض اللبن ، ولكنه نقصان محتمل ، فإذا تفاحش أفطرتا .

قال الشافعي رحمه الله: فكأنه يتأول إذا لم يطق الصوم الفدية ، والله أعلم .

فإن قال قائل : فكيف يسقط عنه فرض الصلاة إذا لم يطقها ، ولا يسقط فرض الصوم ؟ قيل: ليس يسقط فرض الصلاة في حال يَعقل (١) فيها الصلاة ، ولكنه يصلى كما يطيق قائمًا، أو قاعدًا ، أو مضطجعًا ، فيكون بعض هذا بدلًا من بعض ، وليس شيء (٢) غير الصلاة بدلاً من الصلاة ، ولا الصلاة بدلا من شيء. فالصوم لا يجزي فيه إلا إكماله ، ولا يتغير بتغير حال صاحبه ، ويزال عن وقته بالسفر والمرض ؛ لأنه لا نقص فيه ، كما يكون بعض الصلاة قصرًا ، وبعضها قاعداً ، وقد يكون بدلا من الطعام في الكَفَّارة، ويكون الطعام بدلاً منه .

قال الشافعي رحمه الله : ومن مرض ، فلم يُصحُّ حتى مات ، فلا قضاء عليه ، إنما القضاء إذا صح ، ثم فَرَّطَ ، ومن مات وقد فرط في القضاء ، أطَّعم عنه مكان كل يوم مسكين مُدًّا من طعام .

قال الشافعي رحمه الله: ومن نذر أن يصوم سنة صامها ، وأفطر الأيام التي نهي عن صومها ، وهي: يوم الفطر ، والأضحى ، وأيام منى ، وقضاها. ومن نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان صامه ، وإن قدم فلان وقد مضى من النهار شيء ، أو كان يوم فطر قضاه ، وإن قدم ليلاً فأحب إلى أن يصوم الغد بالنية لصوم<sup>(٣)</sup> يوم النذر ، وإن لم يفعل لم أره واجباً .

قال الشافعي رحمه الله: ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة ، فوافق يوم فطر أفطر ،

<sup>(</sup>١) في (ب) : « تفعل » وما أثبتناه من (ص) وليست واضحة في (ت) إذ هي غير منقوطة . والله تعالى أعلم . (٢) في (ص) : ﴿ بشيء ﴾. (٣) في (ص،ت) : ﴿ يصوم ﴾ .

وقضاه . ومن نوى أن يصوم يوم الفطر بعينه (١) لم يصمه ؛ ولم يقضه ؛ لأنه ليس له صومه . وكذلك لو أن امرأة نذرت أن تصوم أيام حيضها لم تصمه . ولم تقضه ؛ لأنه ليس لها أن تصومها .

قال الربيع: وقد قال الشافعى ـ رحمه الله ـ مرة: من نذر صوم يوم يَقْدَمُ فلان ، فوافق يوم عيد لم يكن عليه شيء ، ومن نذر صوم يوم يَقْدَمُ فيه فلان ، فقدم في بعض النهار لم يكن عليه شيء (٢).

<sup>(</sup>١) ﴿ بعينه ؛ : ليست في (ب) وأثبتناها من (ص) ، وهي في(ت) ولكن ضرب عليها .

<sup>(</sup>٢) في (ت) : ﴿ تُمَّ كتاب الصيام بأبوابه ﴾ .

ثم أدخل البلقينى عليه رحمة الله تعالى هنا، وبين نصوص الأم ( باب الرجل يموت ولم يحج ، وكان عليه نذر ، وهو فى اختلاف الحديث ، فى ترجمة المختلفات التى لا يثبت بعضها. ( انظر: اختلاف الحديث ص ٢٨٨ ـ ٢٩٠) .

وأدخل كذلك من اختلاف الحديث : «مَن أصبح جنباً في شهر رمضان » .

<sup>(</sup> اختلاف الحديث ص ١٩٤ \_ ١٩٧) .

وياب الحجامة للصائم ( اختلاف الحديث ص ١٩٧ ـ ٢٠١) .

<sup>(</sup>ت:۲۱٦/ب\_۸۲۱۸) . . .

ولا حاجة بنا إلى نكرر هذه النصوص هنا ؛ لأننا سنقدمها محققة في كتاب « اختلاف الحديث » الذي هو جزء من الأم ، وييسر الفهرس الاستفادة منها معًا ـ إن شاء الله عز وجل .

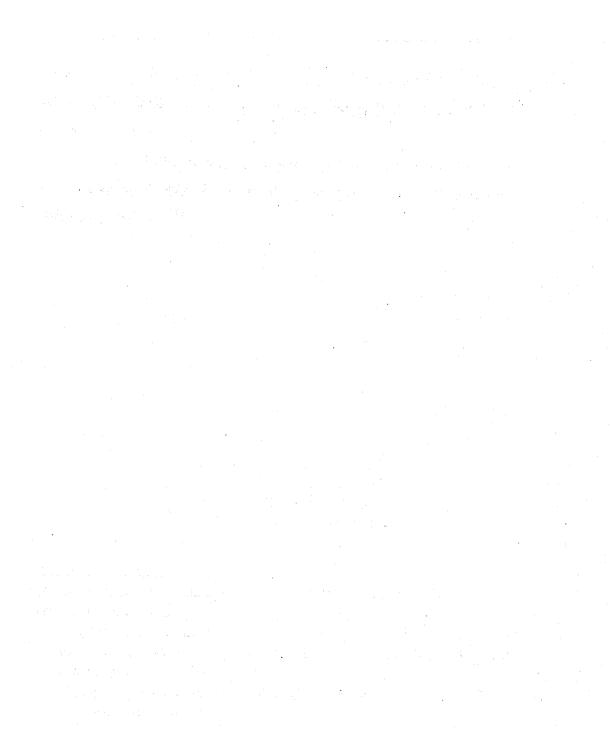

## (18) كتاب الاعتكاف [1] باب

أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعى : والاعتكاف سُنَّة . فمن أوجب على نفسه اعتكاف شهر فإنه يدخل فى الاعتكاف قبل غروب الشمس ، ويخرج منه إذا غربت الشمس آخر الشهر .

قال : ولا بأس بالاشتراط فى الاعتكاف الواجب ، وذلك أن يقول : ﴿ إِن عَرْضَ لَى عَارِضَ كَانَ لَى الْحَرُوجِ ﴾ ، ولا بأس أن يعتكف ، ولا ينوى أياماً ، ولا وجوب اعتكاف متى شاء انصرف .

والاعتكاف في المسجد الجامع أحب إلينا ، وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة . وإذا أوجب على نفسه اعتكافاً في مسجد ، فانهدم المسجد اعتكف في موضع منه ، فإن لم يقدر خرج من الاعتكاف . وإذا بني المسجد رجع فبني على اعتكافه. ويخرج المعتكف لحاجته إلى البول والغائط إلى بيته إن شاء أو غيره ، ولا يمكث بعد فراغه من حاجته . ولا بأس أن يسأل عن المريض إذا دخل منزله ، ولا بأس أن يشترى ، ويبيع، ويخيط ، ويجالس العلماء ، ويتحدث بما أحب ، ما لم يكن إثماً . ولا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال .

قال (١): ولا يعود المريض ، ولا يشهد الجنازة إذا كان اعتكافاً واجباً . ولا بأس أن يعتكف المؤذن ، ويصعد المنارة كانت داخلة المسجد أو خارجة منه ، وأكره له الأذان للوالى بالصلاة ، ولا بأس أن يقضى . وإن كانت عنده شهادة فدعى إليها (٢) ، فإنه يلزمه أن يجبب ، فإن أجاب يقضى الاعتكاف . وإن أكل المعتكف في بيته فلا شيء /عليه.

وإذا مرض <sup>(٣)</sup> الذى أوجب على نفسه الاعتكاف خرج ، فإذا برئ رجع فبنى على ما مضى من اعتكافه ، فإن مكث بعد برئه شيئاً من غير عذر استقبل الاعتكاف ، وإذا خرج المعتكف لغير حاجة انتقض اعتكافه ، وإذا أفطر المعتكف ، أو وطئ ، استأنف اعتكافه ،

1/۱۵ م

<sup>(</sup>١) \* قال » : ليست في (ص،ت) . (٢) في(ص) : \* فدعي إلى الشهادة » .

<sup>(</sup>٣) في (ص): (وإذا مزض المرض الذي أوجب . . . . . .

إذا كان اعتكافاً واجباً بصوم . وكذلك المرأة إذا كانت معتكفة .

قال : وإذا جعل لله عليه شهراً ، ولم يُسَمُّ شهراً بعينه ، ولم يقل: متتابعاً ، اعتكف متى شاء . وأحبّ إلى أن يكون متتابعاً .

ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد . لا تفسده قُبْلَة ، ولا مباشرة ، ولا نظرة أنزل أو لم ينزل ، وكذلك المرأة ، كان هذا في المسجد أو في غيره .

وإذا قال: لله على أن أعتكف شهراً بالنهار ، فله أن يعتكف النهار دون الليل . وكذلك لو قال : لله علىَّ ألا أكلم فلاناً شهراً بالنهار . وإذا جعل لله عليه اعتكاف شهر بعينه ، فذهب الشهر وهو لا يعلم ، فعليه أن يعتكف شهرا سواه ، وإذا جعل لله عليه اعتكاف شهر فاعتكفه إلا يوماً ، فعليه قضاء ذلك اليوم . وإذا اعتكف الرجل اعتكافاً وكذلك إذا أخرجه بحدُّ ، أو دين ، فحبسه ، فإذا خرج رجع فبني .

وإذا سكر المعتكف ليلاً أو نهاراً ، أفسد اعتكافه ، وعليه أن يبتدئ إذا كان واجباً . وإذا خرج المعتكف لحاجة فلقيه غريم له ، فلا بأس أن يُوكُّل به . وإذا كان المعتكف الذي عليه الدين يحبسه الطالب عن الاعتكاف ، فإذا خلاَّه رجع فبني . وإذا خاف المعتكف من الوالي خرج ، فإذا أمن بني .

والاعتكاف الواجب أن يقول : لله عليُّ أن أعتكف كذا وكذا ، والاعتكاف الذي ليس بواجب أن يعتكف ولا ينوى شيئاً فإن نوى المعتكف يوماً ، فدخل نصف النهار في الاعتكاف اعتكف إلى مثله . وإذا جعل لله عليه اعتكاف يوم دخل قبل الفجر إلى غروب الشمس . وإذا جعل لله عليه اعتكاف يومين ، دخل قبل الفجر ، فيعتكف يوماً وليلة ويوماً ، إلا أن يكون له نية النهار دون الليل .

وإذا جعل لله عليه اعتكاف شهر بصوم ، ثم مات قبل أن يقضيه ، فإنه يُطْعُم عنه مكان كل يوم مُدًا . فإن كان جعل على نفسه ، وهو مريض ، فمات قبل أن يَصحُّ ، فلا شيء عليه . فإن كان صح أقل من شهر ، ثم مات أطعم عنه بعدد (١) ما صح من الأيام کل يوم مدًا .

قال الربيع : إذا مات ، وقد كان عليه أن يعتكف ، ويصوم ، أُطْعِم عنه ، وإذا لم يمكنه فلا شيء عليه .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ١ علد ١ .

ولا بأس أن يعتكف الرجل الليلة ، وكذلك لا بأس أن يعتكف يوم الفطر ، ويوم النحر ، وأيام التشريق . والاعتكاف يكون بغير صوم ، فإذا قال : لله على أن أعتكف يوم يَقْدَم فلان، فقدم فلان في أول النهار أو آخره اعتكف ما بقى من النهار . فإن (١) قدم وهو مريض ، أو محبوس ، فإنه إذا صح ،أو خرج من الحبس قضاه ،وإن قدم ليلاً فلا شيء عليه . وإذا جعل لله عليه اعتكاف شهر سماه ، فإذا الشهر مضى فلا شيء عليه .

قال : وإذا أحرم المعتكف بالحج ، وهو معتكف ، أتَمَّ اعتكافه ، فإن خاف فوات الحج مضى لحجه ، فإن كان (٢) اعتكافه متتابعاً ، فإذا قدم من الحج استأنف ، وإن كان غير متتابع بَنَى .

والاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من الاعتكاف فيما سواه ، وكذلك مسجد النبى ، وكل ما عظم من المساجد وكثر أهله فهو أفضل، والمرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاءوا؛ لأنهم (٣) لا جمعة عليهم، وإذا جعلت المرأة على نفسها اعتكافاً فلزوجها منعها منه، وكذلك لسيد العبد، والمُدبّر ، وأم الولد منعهم. فإذا أذن لهم ثم أراد منعهم قبل تمام ذلك ، فذلك له ، وليس لسيد المكاتب منعه من الاعتكاف وإذا جعل العبد المُعتق نصفه عليه اعتكافاً أياماً ، فله أن يعتكف يوماً، ويخدم يوماً حتى يتم اعتكافه.

۱۵۰/ب ص

وإذا جُنَّ المعتكف، فأقام سنين ، ثم أفاق بَنَى. والأعمى ، والمُقعد / في الاعتكاف كالصحيح، ولا بأس أن يلبس المعتكف والمعتكفة ما بدا لهما من الثياب ، ويأكلا (٤) ما بدا لهم من الطعام ، ويتطيبا (٥) بما بدا لهما من الطيب . ولا بأس أن ينام في المسجد، ولا بأس بوضع المائدة في المسجد وغسل اليدين في المسجد في الطَّست(٦). ولو نسى المعتكف فخرج ثم رجع لم يفسد اعتكافه . ولا بأس أن يُخرِج المعتكف رأسه من المسجد إلى بعض أهله فيغسله ، فعله رسول الله عليه ، ولا بأس أن يُنكح المعتكف نفسه ، ويُنكح بعض أهله فيغسله ، فعله رسول الله عليه ، ولا بأس أن يُنكح المعتكف نفسه ، ويُنكح غيره . وإذا مات عن المعتكفة زوجها ، خرجت، وإذا قضت عدتها رجعت فبنت ، وقد قيل : ليس لها أن تخرج، فإن فعلت ابتدأت ، والله أعلم (٧).

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ وَإِنْ قَدْمَ ﴾ وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ كَانَ ﴾ : ساقطة من (ص) .

<sup>(</sup>٣) في (ص): « إلا أنهم لا جمعة عليهم » وفي (ت): « لا أنهم لا جمعة عليهم » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٤ - ٥) في (ص، ت): ﴿ ويتطيبان ﴾ و ﴿ يأكلان ﴾ .

<sup>(</sup>٧) فى (ص) بعد هذا كتاب الزكاة وأبواب أخرى فى الجهاد وغيرة ، وقد سبق كتاب الزكاة ـ كما فى ترتيب البلقينى، الذى سرنا عليه ، ولهذا سنتتقل إلى كتاب الحج فى (ص) أى فى لوحة ٢٦٠ / أ فيها كما فى ترتيبه، والله المستعان.

and the second of the control of the and the first of t

For the first the file particular is a common file and the first particular against part 

the things of the company of

779

۲۱۹/ب ت ۲<u>/۱</u> ظ(۳) (١٥) كتاب الحج (١)

[۱] / باب فرض الحج على من وجب(۲) عليه الحج  $\frac{1/11}{2}$ 

أخبرنا / الربيع بن سليمان المرادى بمصر سنة سبع ومائتين: قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعى ـ رحمه الله ورضى عنه ـ قال: أصل إثبات فرض الحج خاصة فى كتاب الله تعالى، ثم فى سنة رسول الله على في وقد ذكر الله عز وجل الحج فى غير موضع من كتابه فحكى أنه قال الإبراهيم عليه الله على الناس بالْحَج يَأْتُوك (٣) رِجَالاً وعَلَىٰ كُلِّ كتابه فحكى أنه قال الإبراهيم عليه الله على الناس بالْحَج يَأْتُوك (٣) رِجَالاً وعَلَىٰ كُلِّ ضَامِر يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَج عَميق (٣٧) ﴾ [الحج]، وقال تبارك وتعالى : ﴿ لا تُحلُوا شَعَائِرَ الله وَلا الشَّهْرَ الله وَلا الشَّهْرَ الله وَلا المَعْرَام وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَام ﴾ [المائدة : ٢] مع ما ذكر به الحج.

قال الشافعى رحمه الله: والآية التى فيها بيان فرض الحج على من فرض عليه قال الله جل ذكره: ﴿ وَلِلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيًّ عَنِ الْعَالَمِينَ ( ﴿ وَلِلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيًّ عَنِ الْعَالَمِينَ ( ﴿ وَ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ مَنْ النَّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ

[ ٩٣٢] قال الشافعي رحمة الله عليه : أخبرنا سفيان بن عُينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن عكرمة قال: لما نزلت: ﴿ وَمَن يَنْتَغ غَيْرَ الإسلام دينًا فَلَن يُقبَلَ مِنه . . . ﴾ الآية [ آل عمران: ٥٨] قالت اليهود : فنحن مسلمون ، فقال الله تعالى لنبيه : فحُجَّهم ، فقال لهم النبي علينا ، وأبوا أن يَحُجُّوا ، قال (٤) الله جل ثناؤه : ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّه غَنِي عَنِ الْعَالَمِين (١٠) ﴾ [ آل عمران ] . قال (٥) عكرمة : من كفر من أهل الملل

<sup>(</sup>١) ﴿ كتابِ الحجِ ﴾ : ليس في ( ت ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ) : ﴿ باب فرض الحج على من ثبت عليه الحج ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ يَاتُوكُ ﴾: ليست في ( ص ) . ﴿ ﴿ ٤ ﴾ ما بين الرقمين ساقط من ( ص ، ظ ) .

<sup>[</sup>٩٣٢] \* تفسير ابن عيينة : ( ص ٢٢٥ ) عن سفيان به .

أحكام القرآن: (١/ ١١١) عن ابن عيينة به .

وقال السيوطى فى الدر المنثور : أخرجه سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن جرير ، والبيهقى ( ۲ / ۵۷ ) .

<sup>\*</sup> جامع البيان لابن جرير : ( ٤/ ١٥ ) من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي غيح ، عن عكرمة ، عن أبن عباس نحوه ، ولكن فيه: « فقالت الملل: نحن مسلمون ».

فإن الله غنى عن العالمين، وما أشبه ما قال عكرمة بما قال ، والله أعلم؛ لأن هذا كفر بفرض الحج وقد أنزله الله. والكفر بآية من كتاب الله كُفُر.

[۹۳۳] أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جُريَّج قال: قال مجاهد في قول الله عز وجل: ﴿ وَمَن كَفَر ﴾ قال: هو ما إن حج لم يره برا ، وإن جلس لم يره إثما، كان سعيد بن سالم يذهب إلى أنه كفر بفرض الحج.

قال الشافعي رحمه الله: ومن كفر بآية من كتاب الله كان كافراً ، وهذا إن شاء الله كما قال مجاهد : وما قال عكرمة فيه أوضح ، وإن كان هذا واضحاً .

قال الشافعي وَلِي : فعمُّ فرض الحج كل بالغ مستطيع إليه سبيلاً .

فإن قال قائل: فلم لا يكون غير البالغ إذا وجد إليه سبيلاً عن عليه فرض الحج؟ قيل: الاستدلال (١) بالكتاب والسنة ، قال الله جل ذكره: ﴿ وَإِذَا بِلَغَ الْأَطْفَالُ / مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذُنُوا كَمَا اسْتَأَذَنَ الَّذِينَ مِن قَلْهِمْ ﴾ [ النور: ٥٩] ، يعنى الذين أمرهم بالاستثذان من البالغين ، فأخبر أنهم إنما يثبت عليهم الفرض في إيذانهم / في الاستثذان إذا بلغوا، وقال الله تعالى (٢): ﴿ وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِكَاحَ فَإِنْ آنستُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِم أَمُوالَهُم ﴾ [ النساء: ٦] فلم يأمر بدفع المال إليهم بالرشد حتى يجتمع البلوغ معه، وفرض الله الجهاد في كتابه، ثم أكد اليقين، فأتى رسول الله على بعبد الله بن عمر حريص على جهاده ، وهو ابن أربع عشرة سنة ، فرده رسول الله على أن يجاهد ، وأبوه حريص على جهاده ، وهو ابن أربع عشرة سنة ، فرده رسول الله على على أخد » ، ثم أجازه رسول الله على حين بلغ خمس عشرة (٣) سنة عام الخندق ورسول الله على البلغين عن الله ما أنزل جُمَلاً من إرادته جل شأنه فاستدللنا بأن الفرائض والحدود إنما تجب على البالغين . وصنع ذلك رسول الله على عام (أحد » مع ابن عمر ببضعة (٤) عشر رجلاً كلهم في مثل سنة .

قال الشافعي رحمه الله: فالحج واجب على البالغ العاقل والفرائض كلها، وإن كان

<sup>(</sup>٣) في (ص) : اخمسة عشر ١.

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( بيضع عشرة ) وفي ( ت ): ( بيضع عشر) .

<sup>[</sup>٩٣٣] \* جامع البيان لابن جرير: ( ٤ / ١٤ ) من طريق ابن عُليَّة ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن مسلم، عن مجاهد نحوه.

ومن طريق إسحاق بن يوسف ، عن ابن جريج نحوه.

۰ ۱/۲۲

سفيها، وكذلك الحدود. فإذا حج / بالغاً عاقلاً أجزاً عنه ، ولم يكن عليه أن يعود لحجة أخرى إذا صار رشيداً ، وكذلك المرأة البالغة.

قال: وفرض الحج زائل عمن بلغ مغلوباً على عقله ؛ لأن الفرائض على من عَلَمَا. وذلك أن الله عز وجل خاطب بالفرائض من فرضها عليه فى غير آية من كتابه ، ولا يخاطب إلا من يعقل المخاطبة ، وكذلك الحدود. ودلت سنة رسول الله عليه من ذلك ما دل عليه كتاب الله، قال رسول الله عليه :

[٩٣٤] (رُفِع القلم عن ثلاثة : عن الصبِيِّ حتى يَحْتَلِمَ ، والمجنون حتى يُفيِق ، والنائم حتى يستيقظ » .

فإن كان يجن ويفيق فعليه الحج ، فإذا حج مفيقاً أجزأ عنه، وإن حج في حال جنونه لم يجز عنه الحج . وعلى ولى السفيه البالغ أن يتكارى له، ويُموَّنُه في حجه؛ لأنه واجب عليه، ولا يُضيَّع السفيه من الفرائض شيئاً. وكذلك ولى السفيهة البالغة .

قال الشافعى وَ الله عنه و الله و الل

ولو أذن للمملوك بالحج، أو أحجه سيده، كان حجه تطوعاً لا يجزى عنه من حجة الإسلام إن عتق (٣)، ثم عاش مدة يمكنه فيها أن يحج بعد ما ثبتت عليه فريضة الحج.

قال: ولو حج كافر بالغ، ثم أسلم، لم تجز عنه حجة الإسلام؛ لأنه لا يكتب له عمل يؤدى فرضاً في بدنه حتى يصير إلى الإيمان بالله ورسوله، فإذا أسلم وجب عليه الحج.

1/r 4(7)

<sup>(</sup>١) احج ١ : ليست في طبعة الدار العلمية مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): ﴿ قبل أَن تجب ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( إن أعتق ) وهي ربما كانت كذلك في ( ت ) ولكن الألف في ( أعتق ) زيدت والله تعالى
 أعلم.

<sup>[</sup>٩٣٤] سبق هذا الحديث برقم [ ٧٩٧] وخرج هناك .

قال : وكان في الحج مؤنة في المال، وكان العبد لا مال له ؛ لأن رسول الله ﷺ بين بقوله:

[٩٣٥] \* من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، فدل ذلك على أن لا مال للعبد، وأن ما ملك فإنما هو ملك للسيد. وكان المسلمون لا يورثون العبد من ولده، ولا والده ، ولا غيرهم شيئاً ، فكان هذا عندنا (١) من أقاويلهم استدلالاً لسنة رسول الله على أنه لا يملك إلا لسيده ، وكان سيده غير الوارث ، وكان المسلمون لا يجعلون على سيده الإذن له إلى الحج، فكان العبد ممن لا يستطيع إليه سبيلاً ، فدل هذا على أن العبيد خارجون من فرض الحج بخروجهم من استطاعة الحج، وخارج من الفرض لو أذن له سيده . ولو أذن له سيده ، وحج لم تجز (٢) عنه .

فإن قال قائل: فكيف لا تجزى عنه ؟ قلت: لأنها لا تلزمه (٣)، وأنها لا يجزى عمن (٤) لم تلزمه ، قال: ومثل ماذا؟ قلت: مثل مُصلِّى المكتوبة قبل وقتها، وصائم شهر رمضان قبل إهلاله، لا يجزئ عن واحد منهما إلا في وقته ؛ لأنه عمل على البدن ، والعمل على البدن لا يجزئ / إلا في الوقت ، والكبير الفاني القادر يلزمه ذلك في نفسه وفي غيره، وليس هكذا (٥) المملوك، ولا غير البالغ من الأحرار ، فلو حَجَّا لم تجز (١) عنهما حجة الإسلام إذا بلغ هذا ، وعتق هذا، وأمكنهما الحج.

1/۲۲۱ میں

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ فكان عندنا هذا » .

<sup>(</sup>٣) في (ص، ظ) : ١ لم تلزمه .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ وليس هذا المملوك ﴾ .

<sup>(</sup>Y) في (ص، ظ) : « لم تجزى ا · .

<sup>(</sup>٤) ( في ص ، ت ) : « من لم تلزمه » . «

<sup>(</sup>٦) في ( ص، ظِ ) : ( لم تجزى <sup>4</sup> .

<sup>[</sup>٩٣٥] هذا حديث متفق عليه:

<sup>\*</sup> خ : ( ٢ / ١٦٩ ) ( ٤٢ ) كتاب المساقاة \_ ( ١٧ ) باب الرجل يكون له بمر أو شرب في حائط أو نخل \_ عن عبد الله بن عبد الله ، عن أبيه قال: \_ عن عبد الله بن عبد الله ، عن أبيه قال: سمعت رسول الله عليه يقول : ﴿ من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبّر فشمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع » .

وعن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ،عن عمر في العبد . ( رقم ٢٣٧٩ ) .

ط: (ص: ٣٧٨) ( ٣١) كتاب البيوع \_ ( ٢) باب ما جاء في مال المملوك .

م: (٣ /١١٧٣) ( ٢١ ) كتاب البيوع \_ (١٥) باب من باع نخلاً عليها ثمر \_ من طريق الليث عن
 ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر به . ( رقم ١٥٤٣ ) .

## [٢] باب تفريع حج الصبي والمملوك

۲۲۰/<u>ب</u> ۳<u>۳</u> ظ(۳)

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ليس على الصبي حج حتى يبلغ الغلام الحُلُم، والجارية المحيض في أي سنٍّ ما بلغاها (١) ،/أو استكملا (٢) حمس عشرة سنة، فإذا بلغا استكمال خمس عشرة سنة. أو بلغا المحيض أو الحلم ،/ وجب عليهما الحج .

قال : وحَسُن أن يحجا صغيرين (٣) لا يعقلان ، ودون البالغين يعقلان ، يجردان الإحرام(٤)، ويجتنبان ما يجتنب الكبير ، فإذا أطاقها عمل شيء ، أو كانا إذا أمرا به عملا من أنفسهما (٥) ما كان . فإن لم يكونا يطيقانه عمل عنهما . وسواء في ذلك الصلاة التي تجب بالطواف ، أو غيرها من عمل الحج .

فإن قال قائل : أفتصلي(٦) عنهما المكتوبة ؟ قال(٧) : لا. فإن قال: فما فرق بين المكتوبة، وبين الصلاة التي وجبت بالطواف ؟ قيل: تلك عَمَلٌ من عَمَل الحج وجبت به كوجوب الطواف، والوقوف به، والرمى، وليست بفرض على غير حاج فتؤدى كما يؤدى غيرها .

فإن قال قائل: فهل من فرق غير هذا ؟ قيل: نعم، الحائض تحج ، وتعتمر، فتقضى ركعتي الطواف لابد منهما ، ولا تقضى المكتوبة التي مرت في أيام حيضها.

قال: والحُبَّةُ في هذا أن رسول الله ﷺ أذن للمرء أن يحج عن غيره (٨)، وفي ذلك أن عمله عنه يجزئ كما أجزأ عمله عن نفسه، فمن علم هذا علم أنه مضطر إلى أن يقول: لا يبقى من عمل الحج عنه شيئاً، فلو جاز أن يبقى من عمل الحج صلاة جاز أن يبقى طواف، ورمى، ووقوف ، ولكنه يأتي بالكمال عمن عمل عنه، كما كان على المعمول عنه أن يأتي بالكمال عن نفسه.

قال: ولا أعلم أحداً بمن سمعت منه في هذا شيئاً خالف فيه ما وصفت. وقد

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : ﴿ إِمَا بِلْغَاهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في ( ص، ت): ﴿ أَوَ اسْتَكُمْلَاهَا ﴾ . (٢) في ( ص ، ت ، ظ ) : ( صغيران ) . (٤) في ( ب ) : ﴿ يجردان للإحرام ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ب، ظ): ﴿ عملاه عن أنفسهما ﴾ . (٦) في (ص، ظ): ﴿ أَفْيَصِلِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في (ص، ت، ظ): (قيل).

<sup>(</sup>٨) انظر الحديث رقم [ ٩٤٦ ] وتخريجه . وكذلك [ ٩٤٧ \_ ٩٥٧ ] في باب، كيف الاستطاعة في الحج ٩ \_ إن شاء الله تعالى .

حكى لى عن قائل أنه قال: يعمل عنه (١) غير الصلاة ، وأصل قول القائل هذا: أنه لا يحج أحد عن أحد إلا في بعض الأحوال دون بعض، فكيف جاز أن يأمر بالحج في حال لم يأمر بها النبي ﷺ ؟ وكيف إذا ترك أصل قوله في حال يحج المرء فيها عن غيره ، أو يعمل فيها شيئاً من عمل الحج عن غيره، لم يجعل الصلاة التي تجب بالحج ، مما أمر بعمله في (٢) الحج غير الصلاة ؟

فإن (٣) قال قاتل: فما الحجة أن للصبى حجاً ولم يكتب عليه فرضه ؟ قيل: إن الله بفضل نعمته أثاب (٤) الناس على الأعمال أضعافها ، ومن على المؤمنين بأن ألحق بهم ذرياتهم، ووفر عليهم أعمالهم فقال: ﴿ أَلَحْقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ﴾ (٥) [ الطور: ٢١] ، فلما من على الذرارى بإدخالهم / جنته بلا عمل ، كان أن من عليهم بأن يكتب لهم عمل البر في الحج ، وإن لم يجب عليهم من ذلك المعنى .

فإن قال قائل : ما دلَّ على ما وصفت ؟ فقد جاءت الأحاديث في أطفال المسلمين أنهم يدخلون الجنة، فالحجة فيه عن رسول الله ﷺ .

[٩٣٦] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عُينة ، عن إبراهيم بن عُقْبة ، عن كُريَّب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس : أن رسول الله ﷺ (٦) قفل، فلما (٧) كان بالرَّوْحَاء لقى رَكْباً فسلم عليهم فقال: «من القوم؟ ». فقالوا : مسلمون، فمن القوم؟ قال: « رسول الله ﷺ » ، فرفعت إليه امرأة صبيًا لها من مِحَفَّة (٨) فقالت: يارسول الله، الهذا حج؟ قال: « نعم ، ولك أجر (٩) » .

<sup>(</sup>١) في ( ت ) جاءت هذه العبارة هكذا: ﴿ وقد عن قائل أنه يعمل غير الصلاة ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) في (ت، ظ): (من الحج).

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ) : ﴿ وَإِنْ قَالَ . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ت ) : ﴿ أَنَابِ النَّاسِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) الآية في المُصحف الشريف : ﴿ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذَرِّيَّتُهُم ﴾ وهذه التي معنا قراءة .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ت ) : ( أن النبي ﷺ ؛ . (٧) في ( ت ) : ( لما كان ، .

<sup>(</sup>٨) « محَفَّة » : هي شبه الهودج إلا أنه لا قبة \_عليها \_وهـي بكسر الميم ، وحكى في المشارق الكسر والفتح بلا ترجيع . وقال في المصباح : مركب من مراكب النساء كالهودج .

<sup>(</sup>٩) نقل البيهقى عن الشافعى قوله : ﴿ ولك أجر › يعنى ـ والله أعلم ـ إحجاجها إياه .

<sup>[</sup>٩٣٦] \* م : ( ٢ / ٩٧٤) ( ١٥) كتاب الحج \_ ( ٧٢ ) باب صحة حج الصبى \_ من طريق سفيان بن عيينة به . ( رقم ٤٠٩ ـ ٤١١ / ١٣٣٦ ) .

[٩٣٧] أخبرنا مالك ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ ، عباس: أن رسول الله ﷺ ، فقيل لها : هذا رسول الله ﷺ ، فأخذت بعَضُد صبى كان معها فقالت : الهذا حَج؟ قال : (نعم ، ولك أجر) .

[٩٣٨] قال الشافعي ولطي : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن مالك بن مِغُول، عن

[٩٣٧]\* ط: (١/ ٤٢٢) (٢٠) كتاب الحج - (٨١) باب جامع الحج . ( رقم ٢٤٤ ) ـ عن إبراهيم بن عقبة بسنله ومتنه. وليس فيه ﴿ عن ابن عباس ﴾.

قال البيهقى : هكذا رواه الربيع عن الشافعي موصولاً ، وكذلك روى عن ابن صعصعة عن مالك. ورواه الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني في كتاب القديم عن الشافعي منقطعا دون ذكر ابن عباس فيه.

وكذلك رواه غيره من مالك .

واختلف فيه على سفيان الثورى عن إبراهيم، فرواه عنه أبو نعيم موصولاً ، وقال في الحــديث في روايـة محمد بن غالب : ﴿ رفعت امرأة ابنا لها في محفّة ترضعه في طريق مكة ﴾ .

ورواه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وعبد العزيز بن أبى سلمة كلاهما عن إبراهيم بن عقبة موصولاً، ورواه جماعة عن سفيان الثورى، عن محمد بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس موصولاً . وأخرجه مسلم في الصحيح .

[ م : ( ۲ / ۹۷۶ ) (10) كتاب الحج \_ ( ۷۲ ) باب صحة حج الصبى ، وأجر من حج به \_ عن أبى كريب محمد بن العلاء ، عن أبى العلاء ، عن سفيان ] . (رقم ٤١٠ / ١٣٣٦ ) .

هذا وقد أخرج مسلم عن طريق محمد بن المثنى ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن إبراهيم عن كريب أن امرأة. . . هكذا منقطعا . (رقم ٤١١ / ١٣٣٦ ) .

وعن ابن المثنى به موصولاً عن ابن عباس . (رقم ٤١١ / ١٣٣٦) .

[٩٣٨] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( القسم الأول من الجزء الرابع - الجزء المفقود، ص : ٤٠٥) كتاب الحج ـ في الصبى والعبد والأعرابي يحج ـ عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: احفظوا عنى ، ولا تقولوا : قال ابن عباس : أيما عبد حج به أهله ، ثم أعتق فعليه الحج ، وأيما صبى حج به أهله صبياً ، ثم أدرك فعليه حجة الرجل، وأيما أعرابي حج أعرابيا ، ثم هاجر ، فعليه حجة المهاجرين .

قال البيهقي في المعرفة : ( وروى عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً) .

وقال: ورواه مطرف عن أبى السفر بمعنـاه ، إلا أنـه لـم يـذكر الموت ، وقال : « ما دام صغيراً » «ما دام عبداً ».

# السنن الكبرى للبيهقى: ( ٥ / ١٧٨ \_ ١٧٩ ) كتاب الحج \_ باب حج الصبى يبلغ ، والمملوك يعتق والذمى يسلم \_ من طريق يونس بن أبى إسحاق السبيعى ، عن أبى السفر ، عن ابن عباس نجوه . والذمى يسلم \_ من طريق محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن شعبة ، عن سليمان الأعمش ورواه أيضاً من طريق محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن شعبة ، عن سليمان الأعمش

ورواه أيضاً من طريق محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن شعبة ، عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان به مرفوعاً .

قال البيهقى : تفرد برفعه محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن شعبة ، ورواه غيره عن شعبة موقوفاً وكذلك رواه سفيان الثورى عن الأعمش موقوفا ، وهو الصواب .

هذا وقد رواه ابن خزيمة من طريق يزيد ( ٤ / ٣٤٩ ) كتاب الحج \_ باب الصبى يحج قبل البلوغ . (رقم ٣٠٥٠) وصحح وقفه . أبى السَّفَر قال: قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أيها الناس ، أسمعونى ما تقولون المرام ا

[ ٩٣٩] أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم ، عن ابن جُرَيْج ، عن عَطَاء قال: وتقضى حجة العبد عنه حتى يعتق، فإذا عتق وجبت عليه من غير أن تكون واجبة عليه .

قال الشافعي رحمه الله: هذا كما قال عطاء في العبد إن شاء الله ومن لم يبلغ، وقد بين معنى قوله ، ومعنى قول ابن عباس عندنا هكذا . وقوله : ﴿ فَإِذَا عَتَى فَلِيحَجَهُ لِللَّهُ عَلَى انها لو أَجِزَأَت عنه حجة الإسلام لم يأمره بأن (٣) يحج إذا عتى، ويدل على أنه لا يراها واجبة عليه في عبوديته، وذلك أنه وغيره من أهل الإسلام لا يرون فرض الحج على أحد إلا مرة ؛ لأن الله عز وجل يقول : ﴿ وَلِلَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران : ٩٧] فذكره مرة ولم يردد ذكره أخرى.

[980] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جُريَج أنه قال لعطاء: أرأيت إن حج العبد تطوعاً يأذن له سيده (٤) بحج (٥) لا أجر نفسه (٦)، ولا حج به أهله يخدمهم؟ قال: سمعنا أنه إذا عتق حج لابد.

[٩٤١] أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جُرَيْج، عن ابن طاوس: أن أباه / كان يقول:

• / \ \

(١) في ( ص ) : « قبل أن يدرك الحج » . ( ص ) : « أن يدرك الحج » . (٣)

(٣) في ( ص ، ظ) : ﴿ أَنْ يَحْجِ ٢ .

(٥) في (ص ): ﴿ فحج ﴾ .

(٢) في ( ص ) : ا حجته ا .

(٤) في ( ص، ت ) : ﴿ بِإِذِنْ سِيلُه ﴾ .

(٦) في رواية المعرفة : ﴿ لَا آجَرُ نَفْسُهُ ﴾ .

 <sup>•</sup> والحاكم في المستدرك : (١ / ٤٨١) كتاب المناسك ـ باب حج الصبي والأعرابي ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي .

وكذلك صححه ابن حزم ، لكن زعم أنه منسوخ (المحلى ٧ /٤٤ طبعة دار الفكر ـ كتاب الحج ـ مسألة ٨١٢)

<sup>[</sup>٩٣٩] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( الجزء المفقود ١ /٤٠٥/٤ ) كتاب الحج ـ في الصبى والعبد والأعرابي يحج -من طريق على بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن عطاء قال : الصبى والعبد عليهما الحج ، والأعرابي يجزيه حجة ؛ لأن الحج مكتوب عليه حيث كان .

وهذه رواية مجملة ، وروايتنا مفصلة ، وكلاهما يلتقى عند رأى واحد لعطاء ـ رحمه الله تعالى .

<sup>[</sup>٩٤٠] انظر تخريج الأثر السابق عن عطاء .

<sup>[</sup>٩٤١] \* مصنف أبن أبي شيبة : (الجزء المفقود ١ /٤ / ٤٠٥) كتاب الحج ـ في الصبى والعبد والأعرابي ـ يحج ـ عن أبي خالد الأحمر ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ،عن أبيه قال: يجزئ عن الصغير حجته حتى الى خالد الأحمر ، عن ابن جريج ،

تقضى حجة الصغير عنه حتى يعقل، فإذا عقل وجبت عليه حجة لا بد منها ، والعبد كذلك أيضاً .

[٩٤٢] قالا : وأخبرنا ابن جريج أن قولهم هذا عن ابن عباس .

قال الشافعي رحمه الله : وقولهم: إذا عقل الصبي : إذا احتلم ، والله أعلم .

[٩٤٣] ويروى عن عمر في الصبى والمملوك مثل معنى هذا القول، فيجتمع المملوك وغير البالغين والعبد في هذا المعنى، ويتفرقان فيما أصاب كل واحد منهما في حجه.

#### [٣] الإذن للعبد

قال الشافعي :إذا أذن الرجل لعبده بالحج فأحرم ، فليس له منعه أن يتم على إحرامه، وله بيعه، وليس لمبتاعه منعه أن يتم على (١) إحرامه ، ولمبتاعه الخيار إذا (٢) كان لم يعلم بإحرامه ؛ لأنه محول بينه وبين حبسه لمنفعته، إلى أن ينقضى إحرامه. وكذلك الأمة ، وكذلك الصبيان إذا أذن لهما أبوهما فأحرما ، لم يكن له حبسهما .

قال : ولو أصاب العبد امرأته فبطل حجه ، لم يكن لسيده حبسه ، وذلك لأنه (٣) مأمور بأن يمضى فى حج فاسد مُضيَّه فى حج صحيح . ولو أذن له فى الحج فأحرم، فمنعه مرض، لم يكن له حبسه إذا صح عن أن يحل بطواف ، وإن أذن له فى حج (٤)، فلم يحرم، كان له منعه ما لم يحرم.

قال : وإن أذن له أن يتمتع ، أو يَقْرِن ، فأعطاه دماً للمتعة أو القران لم يجز عنه ؟ لأن العبد لا (٥) يملك شيئاً، فإذا ملكه شيئاً فإنما ملكه للسيد ، فلا يجزى عنه ما لا يكون له مالكاً بحال، وعليه فيما لزمه الصوم ما كان مملوكا ، فإن لم يصم حتى عُتَق ، وَوَجَد (١) ففيها قولان :

<sup>(</sup>٢) في ( ت ، ص ، ظ) : ﴿إِنْ كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ﴿ على ٧ : سقطت من طبعة الدار العلمية .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ) : « وذلك أنه مأمور » .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ت ) : « فإن أذن له في الحج » .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ لَمْ يَمَلُكُ شَيًّا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أي اغتنى بحيث يستطيع دفع الكفارة .

<sup>[</sup>٩٤٢] انظر رقم [ ٩٣٨ ] وتخريجه .

<sup>[</sup>٩٤٣] لم اعثر عليه عند غير الشافعي والله \_ عز وجل \_ اعلم .

أحدهما: أن يُكفِّر كفارة الحر الواجد.

والثانى: لا يكفر إلا بالصوم ؛ لانه لم يكن له، ولا عليه فى الوقت الذى أصاب فيه شيء إلا الصوم .

ولو أذن له فى الحج فأفسده ، كان على سيده أن يدعه يتم عليه ، ولم يكن له على سيده أن يدعه يقضيه ، فإن قضاه أجزأ عنه من القضاء، وعليه إذا عتق حجة الإسلام ، ولو لم يأذن للعبد سيده بالحج فأحرم به، كان أحب إلى أن يدعه يتمه ، فإن لم يفعل فله حسه ، وفيها قولان :

أحدهما : أن عليه إذا حبسه سيده عن إتمام حجه شاة يقومها دراهم ، ثم يقوم الدراهم طعاماً ، ثم يصوم عن كل مُدُّ يوماً ، ثم يَحلّ.

والقول الثانى : يَحِلَ ، ولا شيء عليه حتى يعتق، فيكون عليه شاة ، ولو أذن السيد لعبده فتمتع فمات العبد :

[٩٤٤] أخبرنا سعيد، عن ابن جُريج ، عن عطاء قال: إذا أذنت لعبدك فتمتع، فمات، / فاغْرَمْ (١) عنه.

1 / o <del>(m)</del>

فإن قال قائل: فهل يجوز أن يفرق بين ما يجزى العبد حيًّا من إعطاء سيده عنه وما يجزيه ميتاً ؟ فنعم .

أما ما أعطاه حيًا فلا يكون له إخراجه من ملكه عنه حيًا حتى يكون المعطى عنه مالكاً له، والعبد لا يكون مالكاً . وهكذا ما أعطى عن الحر بإذنه، أو وهبه للحر ، فأعطاه الحر عن نفسه قد ملك الحر / في الحالين ، ولو أعطى عن حر بعد موته ، أو عبد ، لم يكن الموتى يملكون شيئاً أبداً ، ألا ترى أن من وهب لهم ، أو أوصى، أو تصدق عليهم ، لم يجز ؟ وإنما أجزنا أن يتصدق عنهم بالخبر عن رسول الله عليه :

[٩٤٥] أنه أمر سعداً أن يتصدق عن أمه ، ولولا ذلك ، لما جاز ما وصفت لك .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ١ اغرم عنه ١ .

<sup>[988]</sup> لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريق أبي العباس ، عن الربيع به (١٧٤/٤ ـ كتاب المناسك ـ باب العبد يتمتع بإذن سيده ، ثم يموت ).

<sup>[920] \*</sup> ط: ( ٢/ ٧٦٠) ( ٣٦) كتاب الأقضية \_ ( ٤١) باب صدقة الحى عن الميت \_ عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن عبادة ،عن أبيه ، عن جده أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله ،هل ينفعها أن أتصدق عنها ؟ ( يعنى أمه) فقال رسول الله ﷺ : (نعم، ، فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة =

### [٤] باب كيف الاستطاعة إلى الحج

قال الشافعي رحمه الله تعالى : الاستطاعة وجهان :

أحدهما: أن يكون الرجل مستطيعاً ببدنه، واجداً من ماله ما يبلغه الحج فتكون استطاعته تامة، ويكون عليه فرض الحج لا يجزيه ما كان بهذا الحال ، إلا أن يؤديه عن نفسه .

والاستطاعة الثانية: أن يكون مَضْنُوا (١) في بدنه ، لا يقدر أن يثبت على مركب، فيحج على المركب بحال ، وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له، أو قادر على مال يجد من يستأجره ببعضه فيحج عنه ، فيكون هذا عمن لزمته فريضة الحج كما قدر.

ومعروف فى لسان العرب أن الاستطاعة تكون بالبدن ، وبمن يقوم مقام البدن، وذلك أن الرجل يقول: أنا مستطيع لأن أبنى دارى ، يعنى بيده، ويعنى بأن يأمر من يبنيها بإجارة ، أو يتطوع ببنائها له، وكذلك مستطيع لأن أخيط ثوبى ، وغير ذلك بما يعمله هو بنفسه ، ويعمله له غيره.

فإن قال قائل: الحج على البدن ، وأنت تقول في الأعمال على الأبدان ، إنما يؤديها

<sup>(</sup>١) الضُّوَى : دقة العظم ، وقلة الجسم خلقة ، أو الهزال . ( القاموس ) .

والمراد الأخير ، وهو الهزال .

وضَنِي َ: كَرْضَى ضَنَى ، فهو ضَنِي ۚ ، وضَن ، كحرِي ۗ وحر : مرض مرضا مخامرا ، كلما ظن برؤه نُكس ، وأضناه المرض .

<sup>=</sup> عنها لحائط سماه . (رقم ۵۲ ) .

وعن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي ﷺ أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ : إن أمى التُلكَتَ نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت افاتصدق عنها ؟ قال رسول الله ﷺ : (نعم، . (رقم ٥٣ ).

<sup>\*</sup>خ: ( ۲ / ۲۹۳ ) ( ٥٥ ) كتاب الوصايا ـ ( ١٩ ) باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا عنه ـ من طريق مالك عن هشام به . ( رقم ٢٧٦٠ ) .

م : (٣/ ١٢٥٤) (٢٥) كتاب الوصية \_ (٢) باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت \_ من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام ، وعن محمد بن بشر ، عن هشام به .

وفي الطريق الأول : فلي أجر أن أتصدق عنها ؟

وفي الطريق الثاني : أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : ﴿ نعم ) . (رقم ١٢ / ١٠٠٤ ) .

وعنده طرق أخرى عن هشام بن عروة بعضها يوافق الرواية الأولى ، وبعضها يوافق الرواية الثانية . (رقم ١٣ / ١٠٠٤ ) .

عاملها بنفسه ؛ مثل الصلاة والصيام فيصلى المرء قائماً ، فإن لم يقدر صلى جالساً أو مضطجعاً ، ولا يصلى عنه غيره . وإن لم يقدر على الصوم قضاه إذا قدر ، أو كَفَّر، ولم يصم عنه غيره، وأجزأ عنه .

قيل له إن شاء الله تعالى: الشرائع تجتمع فى معنى ، وتفترق فى غيره بما فرق الله به عز وجل بينها فى كتابه، وعلى لسان رسوله ﷺ ، أو بما اجتمعت عليه عوام المسلمين الذين لم يكن فيهم أن يجهلوا أحكام الله تعالى .

فإن قال : فادللني على ما وصفت من كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله ﷺ ؟ قيل له / إن شاء الله:

ه/ب ظ۳۵

[987] أخبرنا سفيان قال: سمعت الزُّهْرِي يحدث عن سليمان ابن يَسَار ، عن ابن عباده عباس : أن امرأة من خَثْعَم سألت النبي ﷺ فقالت : إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على راحلته ، فهل ترى أن أحج عنه ؟ فقال لها النبي ﷺ : « نعم » .

قال سفيان: هكذا حفظته عن الزهرى .

وأخبرنيه عمرو بن دينار ،عن الزهرى ، عن سليمان بن يسار ،عن ابن عباس ، عن

<sup>[</sup>٩٤٦] \* مسند الحميدي : ( ١ / ٢٣٥ )من طريق سفيان به .

وفيه قول سفيان: وكان عمرو بن دينار حدثناه أولا عن الزهرى، عن سليمان بن يسار عن ابن عباس وزاد فيه . . .

قال سفيان : فلما جاءنا الزهرى تقعدته فلم يقله . (رقم ٥٠٧) .

ط: (١ / ٣٥٩) (٢٠) كتاب الحج \_ (٣٠) باب الحج عمن يحج عنه \_ عن ابن شهاب به ، وفيه
 قصة نظر الفضل إلى المرأة . (رقم ٩٧) .

 <sup>♦</sup> خ : (١ / ٤٦٩) (٢٥) كتاب الحج \_ (١) باب وجوب الحج وفضله \_ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . (رقم١٥١٣) .
 مالك به . (رقم١٥١٣) . وأطرافه في (١٨٥٤ ، ١٨٥٥ ، ٤٣٩٩ ، ٢٢٢٨) .

<sup>\*</sup> م: (۲ / ۳۷۳) (۱۵) كتاب الحج \_ (۷۱) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت \_ عن يحيى بن يحيى، عن مالك به . (رقم ٤٠٧ / ١٣٣٤) ، ومن طريق ابن جريج عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه . (رقم ٤٠٨ / ١٣٣٥) .

وقد قارن ابن حجر بين اختلاف روايات هذا الحديث فقال : « متفق عليه بلفظ: « يثبت » بدل : «يستمسك» وفي رواية للبسائي : أنها سالته غداة جَمع . . . ومن الرواة من يجعله عن ابن عباس ، عن أخيه الفضل . ورواه ابن ماجه من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس حدثني حصين بن عوف قال : قلت : يا رسول الله ، إن أبي أدرك الحج ، ولا يستطيع أن يحج إلا معترضاً ، فصمت ساعة ، ثم قال : « حج عن أبيك » وقد قال أحمد : محمد بن كريب منكر الحديث . ( التلخيص : ٢/ ٢٢٤ ) .

النبي ﷺ مثله ، وزاد: فقالت : يا رسول الله فهل ينفعه / ذلك فقال: ﴿ نعم ، كما لو ﴿ ١٣٢٢/ ا كان عليه دين فقضيته نفعه ١ .

فكان فيما حفظ سفيان (١) عن الزهرى، ما بيَّن أن أباها إذا أدركته فريضة الحج ، ولا يستطيع أن يستمسك على الراحلة (٢) \_ أن جائزاً لغيره أن يحج عنه ؛ وَلَدُّ ، أو غيره، وأنَّ لغيره أن يؤدى عنه فرضاً إن كان عليه في الحج، إذا كان غير مطيق لتأديته ببدنه ، فالفرض لازم له ، ولو لم يلزمه لقال لها رسول الله ﷺ : لا فريضة على أبيك، إذا كان إنما أسلم ، ولا يستطيع أن يستمسك على الراحلة إن شاء الله تعالى، ولقال: لا يحج أحد عن أحد إنما يعمل المرء عن نفسه .

ثم بين سفيان عن عمرو عن الزهرى في الحديث ما لم يَدَع بعده في قلب من ليس بالفهم شيئًا ، فقال في الحديث : فقالت له : أينفعه ذلك يا رسول اللَّه؟ فقال رسول اللَّه عَلِيْكُمُ: ﴿ نَعُمُ ، كَمَا لُوكَانَ عَلَى أَبِيكَ دَينَ فَقَضِيتُهُ نَفَعَهُ ﴾ وتأدية الدين عمن عليه حيا وميتاً فرض من الله عز وجل في كتابه، وعلى لسان نبيه ﷺ وفي إجماع المسلمين. فأخبر رسول اللَّه ﷺ المرأة أن تأديتها عنه فريضة الحج نافعة له ، كما ينفعه تأديتها عنه ديناً لو كان عليه. ومنفعته إخراجه من الماثم ، وإيجاب أجر تأديته الفرض له كما يكون ذلك في الدين، ولا شيء أولى أن(٣) يجمع بينهما مما جمع رسول الله / ﷺ بينه . ونحن نجمع بالقياس بين ما أشبه(٤) في وجه ، وإن خالفه في وجه غيره ، إذا لم يكن شيئاً أشد مجامعة له منه ، فنرى أن الحجة تلزم به العلماء . فإذا جمع رسول الله ﷺ بين شيء(٥) فالفرض أن يجمع بين ما جمع رسول الله ﷺ بينه.

وفيه فرق آخر: أن العاقل للصلاة لا تسقط عنه حتى يصليها جالساً إن لم يقدر على القيام ، أو مضطجعاً ، أو مومياً ، وكيفما قَدر . وأن الصوم إن لم يقدر عليه قضاه ، / فإن لم يقدر على قضائه كَفَّر، والفرض على الأبدان مجتمع في أنه لازم في حال ، ثم يختلف بما خالف الله عز وجل بينه ورسوله ﷺ ، ثم يفرق بينه بما يفرق به أصحاب النبي ﷺ ، أو بعض من هو دونهم. فالذي يخالفنا ولا يجيز أن يحج أحد عن أحد يزعم

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ سليمان ﴾ بدل : ﴿ سفيان ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( راحلته ) وما أثبتناه من ( ص، ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص) : ﴿ بِينَ مَا اشْتَبِهِ ﴾ . (٣) ( أن ) : سقطت من طبعة الدار العلمية .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ، ظ ) : ( شيئين ) وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

أن من نسى فتكلم فى صلاة لم تفسد عليه صلاته ، ومن نسى فأكل فى شهر رمضان فسد صومه ، ويزعم أن من جامع فى الحج أهدى ، ومن جامع فى شهر رمضان تصدق، ومن جامع فى الصلاة فلا شىء عليه . ويفرق بين الفرائض فيما لا يُحْصَى كَثْرَةً ، وعلته (١) فى الفرق بينها خبر وإجماع ، فإذا كانت هذه علته فَلمَ رد مثل الذى أخذ به ؟

[98۷] قال الشافعى: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يَسَار ، عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: كان الفَضْل بن عباس رديف النبى على الله فجاءته امرأة من خَنْعَم تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله على يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت : يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفاحج عنه ؟ فقال : ( نعم )، وذلك في حجة الوداع .

[٩٤٨] قال الشافعى وَلِحَقِيْكَ : أخبرنا مسلم بن خالد الزُنْجِيُّ ، عن ابن جُريَّجِ قال: قال ابن شهاب :حدثنى سليمان بن يَسار، عن عبد الله بن عباس، عن الفَضْل بن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبى أدركته فريضة الله عليه فى الحج ، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره . قال: ( فحجى عنه ) .

[٩٤٩] قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا / عمرو(٢) بن أبي سَلَمَةَ ، عن عبد العزيز

۲۲۲<u>/</u>ب ت

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ وَعِلْيَهِ ﴾ بلل : ﴿ وَعَلَيْهِ ﴾ بلل : ﴿ وَعَلَيْهِ ﴾ بلل : ﴿ وَعَلَيْهِ ﴾ بلل : ﴿

<sup>[</sup>٩٤٧] انظر تخريج الحديث السابق برقم [ ٩٤٦ ] .

<sup>[</sup>٩٤٨] انظر تخريج الحديث رقم [ ٩٤٦ ] .

<sup>[</sup>٩٤٩] \* حم: (١/ ١٦٤ - ١٦٥) عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير ، عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة به .

ولفظه : وقف رسول الله ﷺ بعرفة فقال : « هذا الموقف ، وعرفة كلها موقف » ، وأفاض حين غابت الشمس ، ثم أردف أسامة فجعل يُعنق على بعيره ، والناس يضربون يميناً وشمالاً ، يلتفت إليهم ، ويقول : « السكينة أيها الناس » ، ثم أتى جَمْعًا فصلى بهم الصلاتين ؛ المغرب والعشاء ، ثم بات حتى أصبح، ثم أتى قُزَح ، فوقف على قزح ، فقال : « هذا الموقف ، وجَمع كلها موقف » ، ثم سار حتى أتى مُحسراً ، فوقف عليه فقرع ناقته فَخَبَّتُ حتى جاز الوادى ، ثم حبسها، ثم أردف الفضل، وسار حتى أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر ، فقال : « هذا المنحر ، ومنى كلها منحر » .

قال : واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت : إن أبى شيخ كبير قد أفند وقد أدركته فريضة الله فى الحج ، فهل يجزئ عنه أن أؤدى عنه ؟ قال: ﴿ نعم ، فأدى عن أبيك ﴾ .

قال : ولوى عنق الفضل ، فقال له العباس: يا رسول الله ، لم لويت عنق ابن عمك ؟ قال : الرأيت الله عنه المن الشيطان عليهما » . =

ابن محمد الدَّرَاوَرْدِيِّ ،عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ، عن زيد بن على بن الحسين بن على، عن أبي طالب رضى الحسين بن على، عن أبيه ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن على بن أبي طالب رضى الله تعالى (١) عنه : أن رسول الله ﷺ قال : « وكُلُّ مني مَنْحر » ، ثم جاءت امرأة من خَثْعَم فقالت: يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير قد أَفْنَدَ (٢)، وأدركته فريضة الله عنه عباده في الحج، ولا يستطيع أداءها ،فهل يجزى عنه أن أؤديها عنه ؟ فقال: «نعم» .

قال الشافعي رحمه الله: وفي حديث على بن أبى طالب عن النبى ﷺ بيان أن عليه أداءها إن قدر، وإن لم يقدر أداها عنه فأداؤها إياها عنه يجزيه، والأداء لا يكون إلا لما لزم.

[٩٥٠] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سعيد بن سالم ،عن حَنْظَلَةَ بن أبي سفيان

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ على بن أبي طالب \_ عليه السلام ».

 <sup>(</sup>٢) ( الفَّنَد ) : ضعف الرأى من الهرم . وقالوا للشيخ إذا هرم : قد أفند لأنه يتكلم بالمُحَرَّف من الكلام عن سنن الصحة .

والمراد : أنه قد كبر ، ولا يستطيع أن يعى ما يفعل .

قال : ثم جاءه رجل فقال : يا رسول الله ، حلقت قبل أن أنحر ؟ قال : • انحر ولا حرج » ، ثم أتاه آخر فقال : يارسول الله ، إنى أفضت قبل أن أحلق ؟ قال : • احْلق ، أو قصَّر ولا حرج » . ثم أتى البيت فطاف به ، ثم أتى زمزم فقال : • يا بنى عبد المطلب، سقايتكم ، ولولا أن يغلبكم الناس

نم الى البيت قطاف به ، تم الى زمزم فقال : ﴿ يَا بَنِّي عَبْدُ الْمُطْلِبُ، سَقَايَتُكُم ، وَلُولًا أَنْ يَغْلَبُكُم النَّاسُ عليها لنزعت بها ﴾.(رقم ٥٦٢ ) .

وعن أحمد بن عبدة البصرى عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ، عن أبيه به . (رقم ٥٦٤) .

قال ابن الملقن وابن حجر والنووى :رواه الترمذى ( خلاصة البدر المنير ٣٤٦/١ ـ التلخيص الحبير٢/ ٢٢٥ ) .

قال النووى : إن الترمذي قال : حديث حسن صحيح ( المجموع : ٧ / ٨١ ) .

أقول : لم أجد هذا الحديث في مظانه في الترمذي . .

وكذلك قال محقق كتاب خلاصة البدر المنير ١ /٣٤٦ . قال: «لم أر حديث على عند الترمذي» . فلعله في نسخ أخرى من نسخ الترمذي .

<sup>[</sup>٩٥٠] هذا مرسل .

قال البيهقى فى المعرفة: وقد روينا هذا عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس ، موصولا. ( ٣/ ٤٧٥). وقد رواه فى السنن كذلك من طريق إسماعيل بن إسحاق عن مسلد ، عن أبى عوانة ، عن أبى بشرعن سعيد، عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى رسول الله على فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفاحج عنها ؟ قال : ( نعم ، فحجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قال : ( اقضوا حق الله ؛ فإن الله أحق بالوفاء ».

قال البيهقي : رواه البخاري في الصحيح عن مسدّد ( ٤ / ٥٤٨ ) .

<sup>♦</sup>خ: (٤/٣٦٧) ( ٩٦) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة \_ (١٢) باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل =

قال: سمعت طاوساً يقول: أتت النبي ﷺ امرأة فقالت : إن أمى ماتت وعليها حجة ، فقال: (حجى عن أمك ) .

[ ٩٥١] أخبرنا / مسلم ، عن ابن جُرَيْج ، عن عطاء قال : سمع النبي ﷺ رجلاً

۲/ب ظ (۳)

= مبين ـ من طريق مسلد به . ( رقم ٧٣١٥ ) .وطرفاه في ( ١٨٥٢ ) ، ٦٦٩٩ ) .

[٩٥١] هذا حديث مرسل ومسلم: هو ابن خالد الزنجي، كما في رقم (٩٦٥ ) الآتي ـ إن شاه الله تعالى.

قال البيهقي في السنن : وكذلك رواه سفيان الثوري ، عن ابن جريج مرسلاً .

ثم رواه من طریق إسحاق الأورق ، عن شریك ، عن ابن أبی لیلی ، عن عطاء عن ابن عباس أن

ثم قال : وكذا رواه إبراهيم بن طهمان ، عن ابن أبي ليلي [ قط ٢ / ٢٦٨ رقم ١٤٤ ] . ورواه هشيم ، عن ابن أبي ليلي عن عطاء عن عائشة رَافِيْكُ [ قط ٢ / ٢٧٠ رقم ١٥٦ ] . ورواه ابن جريج عن عطاء عن النبي مرسلاً.

والرواية الأولى [ رباية الشافعي ] أولى والله أعلم .

ثم رواه من طريق الشافعي ، عن عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب بن أبي تميمة ، وخالد الحذاء ، عن أبي قلبة ، عن ابن عباس أنه سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة فقال : ويلك ، وما شبرمة ؟ فقال أحدهما: قال : أخي، وقال الآخر : فذكر قرابة. فقال : أحججت عن نفسك ؟ قال: لا ، قال: فاجعل هذه عن نفسك ، ثم احجج عن شبرمة (٤/ ٥٥١ من السنن) .

قال البيهتى : هكذا روى موقوفاً . هذا وقد رواه أبو داود من طريق سعيد بن أبى عروية عن قتادة ، عن عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن النبى على السمع رجلاً يقول : لبيك عن شُبرُمة ، قال : « من شبرمة ؟ قال : أخ لى ، أو قريب لى . قال : « حججت عن نفسك ؟ » قال : لا . قال : « حجج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة » . [ د : ( ٢ / / ٤٠٠ ) (٥) كتاب المناسك \_ (٢٦) باب الرجل يحج عن غيره (رقم ١٨١١) ] . [ وكذلك رواه ابن ماجه ( ٢ / ٩٦٩ ) ( ٢٥ ) كتاب المناسك \_ باب (٩) باب الحج عن الميت (رقم ٢٩٠١) ] .

قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ، ليس في هذا الباب أصح منه .

قال : وكذلك رواه أبو يوسف القاضى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة [ قط ٢ / ٢٧٠ رقم [٦٦] .

وكذلك روى عن محمد بن عبد الله الانصارى ، ومحمد بن بشر عن ابن أبى عروبة . ورواه غندر عن سعيد بن أبى عروبة موقوفاً على ابن عباس .

قال : ومن رواه مرفوعًا حافظ ثقة فلا يضره خلاف من خالفه \_ وعزرة هذا هو عزرة بن يحيى .

وقد رواه البيهقي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً من أكثر من طريق ، ثم قال : ورواية من روى حديث عطاء مرسلاً أصح . والله تعالى أعلم .

( السنن ٤ / ٥٤٩ ـ كتاب الحج ـ باب من ليس له أن يحج عن غيره ) .

( وانظر : قط ۲ / ۲۲۷ ـ ۲۷۱ ـ أرقام : ۱۶۲ ـ ۱۹۶ ) .

يقول : لبيك عن فلان، فقال: ﴿ إِنْ كُنْتُ حَجَجَتُ فَلْبُّ عَنْهُ ، وإِلَّا فَاحْجَجَ عَنْكُ ﴾ .

[ ٩٥٢] وروى عن جعفر بن محمد ،عن أبيه: أن على بن أبي طالب (١) عَلَيْتُكُمْ قال لشيخ كبير لم يحجج : إن شئت فجهز رجلاً يحج عنك .

قال الشافعى: ولو جَهّر من هو بهذه الحال رجلاً فحج عنه ، ثم أتت له حال يقدر فيها على المركب للحج ، ويمكنه أن يحج ، لم تُجز (٢) تلك الحجة عنه ، وكان عليه أن يحج عن نفسه ، فإن لم يفعل ، حتى مات ، أو صار إلى حال لا يقدر فيها على الحج ، وجب عليه أن يبعث من يحج عنه إذا بلغ تلك الحال ، أو مات ؛ لأنه إنما يجزى عنه حج غيره بعد ألا يجد السبيل . فإذا وجدها وجب عليه الحج ، وكان عمن فرض عليه بكنه / أن يحج عن نفسه إذا بلغ تلك الحال ، وما أوجب على نفسه من حج في نذر وتبرر فهو مثل حجة الإسلام وعمرته ، يلزمه أن يحج عن نفسه ، ويحجه عنه غيره ، إذا جاز أن يحج عنه حجة الإسلام وعمرته جاز ذلك فيما أوجب على نفسه .

1/17

### [0] باب الخلاف في الحج عن الميت

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم أحداً نُسب إلى علم ببلد يُعرَف أهلُه بالعلم خالفنا في أن يُحَجَّ عن المرء إذا مات ، الحجة الواجبة عنه ، إلا بعض من أدركنا بالمدينة.

وأعلام أهل المدينة والأكابر من ماضى فقهائهم تأمر (٣) به مع سنة رسول الله ﷺ ، ثم أمر على بن أبى طالب ﷺ ، وغير واحد من أصحاب النبى ﷺ ، وابن السُيَّب ، وربيعة.

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ على بن أبي طالب رُطِيْكِ ﴾ . (٢) في ( ص ، ظ) : ﴿ لَم تَجزى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ظ) : ﴿ من ما مضى من فقهاتهم يأمر به ٧ .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ على بن أبي طالب وَطَالِبُهُ ﴾ .

<sup>[</sup>٩٥٢] قال البيهقى فى المعرفة : ورواه فى القديم : عن رجل، عن جعفر بن محمد بإسناده ومعناه ، ثم نقل البيهقى عن الشافعى قال : وقد ذهب عطاء مذهباً يشبه أن يكون أراد أنه يجزى عنه أن يتطوع عنه بكل نسك من حج أو عمرة ، أو عملهما مطبقاً لهما، أو غير مطبق .

وذلك أن ابن عبينة أخبرنا عن يزيد مولى عطاء قال : ربما أمرنى أن أطوف عنه. قال الشافعى : وقولنا: لا يعمله أحد عن أحد إلا والمعمول عنه غير مطبق العمل ؛ بكبر أو مرض لا يرجى أن يطبق بحال أوبعد موته، وهذا أشبه بالسنة . ( المعرفة ٣ / ٤٧٥ ـ ٤٧٦ ) .

والذى قال: « لا يحج أحد عن أحد » قاله ، وقد روى عن النبى على من ثلاثة وجوه، سوى ما روى الناس عن النبى على من غير روايته : أنه أمر بعض من سأله أن يحج عن غيره ، ثم ترك ما روى عن النبى على واحتج له بعض من قال بقوله: بأن ابن عمر قال : لا يحج أحد عن أحد (١). وهو يروى عن ابن عمر ثلاثة وستين حديثاً يخالف ابن عمر فيها ؛ منها ما يدعه لما جاء عن النبى على ، ومنها ما يدعه لما جاء عن بعض أصحاب النبى على ومنها ما يدعه لقول رجل من التابعين ، ومنها ما يدعه لرأى نفسه. فكيف جاز لأحد نسب نفسه إلى علم أن يحل / قول ابن عمر عنده في هذا المحل، ثم يجعله حجة / على السنة ، ولا يجعله حجة على قول نفسه?!

وكان من حُجَّةِ من قال بهذا القول أن قال: كيف يجوز أن يعمل رجل عن غيره . وليس في سنة رسول الله على الله الباعها بفرض الله عز وجل ؟ كيف والمسألة في شيء قد ثبتت فيه السنة ما لا يسع عالماً ؟ والله أعلم، ولو جاز هذا لأحد جاز عليه مثله، فقد يثبت الذي قال هذا لرسول الله على أشياء بأضعف من إسناد أمر النبي على بعض الناس أن يحج عن بعض، وله في هذا مخالفون كثير ، منها : القطع في ربع دينار (٢) ، ومنها: بيع العرايا ، ومنها النهي عن بيع اللحم بالحيوان (٣) وأضعاف هذه السنن ، فكيف جاز له بيع العرايا ، ومنها النهي عن بيع اللحم بالحيوان (٣) وأضعاف هذه السنن ، فكيف جاز له

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبى شيبة : ( الجزء الذى كان مفقوداً ، ثم طبع ـ ص ٤٤١ ) كتابَ الحج ـ باب من قال : لا يحج أحد احد عن أبى خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحج أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد .

وقد روى جزء منه ، وهو الأخير ، مالك فى الموطأ ١ / ٣٠٣ ـ ١٨ كتاب الصيام ـ ١٦ باب النذر فى الصيام، والصيام عن الميت قال : إنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل : هل يصوم أحد عن أحد ، أو يصلى أحد عن أحد ؟ فيقول : لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلى أحد عن أحد .

وقد روى ابن أبى شيبة فى الموضع نفسه السابق ـ عن وكيع ، عن العمرى ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: لو كنت أنا تصدقت وأهديت .

<sup>(</sup>٢) ط: ( ٢ / ٨٣٢ ) (٤١) كتاب الحدود \_ (٧) ما يجب فيه القطع \_ عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة أنها قالت : ما طال على وما نسيت : « القطع في ربع دينار فصاعداً ٤.

خ : (٨٦) كتاب الحدود ــ (١٣) باب قول الله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا ﴾ .

م: (٢٩) كتاب الحدود \_ (١) باب حد السرقة ونصابها ( حديث ١ ـ ٤) .

<sup>(</sup>٣) أما بيع العرايا:

ط: ( ٢ / ٦١٩ \_ ٦٢٠ ) (٣١) كتاب البيوع \_ (٩) باب ما جاء في العربيَّة \_ عن نافع ، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العربيَّة أن يبيعها بخرصها .

خ : (٣٤) كتاب البيوع ـ (٨٢ ) باب بيع المزابنة .

م: (۲۱) كتاب البيوع ــ(۱٤) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ( حديث ٢٠ ). ورواه الشافعي في الرسالة ــ فقرة ( ٩٠٨ ) .

قال مالك : والعربة : أن يعرى الرجلُ الرجلُ نخلة ، ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه. =

على من خالفه أن يثبت الأضعف ويرد على غيره الأقوى؟ وكيف جاز له أن يقول بالقسامة، وهي مختلف فيها عن النبي ﷺ ؟ وأكثر الحلق يخالفه فيه ،وأعطى فيها بأيمان المدعين الدم ، وعظيم المال، وهو لا يعطى بها جرحاً ولا درهماً ، ولا أقل من المال في غيرها (١).

فإن قال: ليس في السنة قياس ولا عرض على العقل ، فحديث حج الرجل عن غيره أثبت من جميع ما ذكرت، وأحرى ألا يبعد عن العقل بعدما وصفت من القسامة وغيرها . ثم عاد فقال بما عاب من حج المرء عن غيره ،حيث لو تركه كان أجور له ، وتركه حيث لا يجوز له (٢) تركه ؟ فقال : إذا أوضى الرجل أن يحج عنه حج عنه من ماله، وأصل مذهبه: ألا يحج أحد عن أحد ، كما لا يصلى أحد عن أحد . وقد سألت بعض من يذهب مذهبه فقلت: أرأيت لو أوصى الرجل أن يصلى ، أو يصام عنه بإجارة، أو نفقة غير إجارة، أو تطوع ، أيصام أو يصلى عنه ؟ قال: لا، والوصية باطلة . فقلت له: فإذا كان إنما أبطل الحج ، لأنه كالصوم والصلاة ، فكيف أجباز أن يحج المرء عن غيره بماله ، ولم يبطل(٣) الوصية فيه كما أبطلها ؟ قال: أجازها الناس ، قلت : فالناس الذين أجازوها أجازوا أن يحج الرجل عن الرجل إذا أفند (١٤) ، وإن مات بكل حال ، وأنت لم تجزها على ما أجازوها عليه مما جاءت به السنة ، ولم تبطلها إبطالك الوصية بالصوم والصلاة ، فلم يكن عنده فيها سنة ،ولا أثر ولا قياس ، ولا معقول، بل كان عنده خلاف هذا كله ، وخلاف ما احتج به عن ابن عمر، فما علمته إذ قال: ﴿ لا يُحْجُ أحد عن أحد ، استقام عليه، ولا أمر بالحج في الحال التي أمر بها رسول الله / ﷺ ، ثم أصحابه وعامة الفقهاء، وما /علمت من رد الأحاديث من أهل الكلام تُرَوَّحُوا من الحجة علينا إلى شيء تَرَوَّحَهم إلى إبطال من أبطل من أصحابنا،أن يحج المرء عن الآخر؛ حيث أبطلها ، وأشياء قد تركها من السنن ، ولا شغب فيه شغبه في هذا .

۲۲۳/ب ص ۷/ب ظ (۳)

وأما النهى عن بيع اللحم بالحيوان:

ط: ( ٢ / ٦٥٥ ) ( ٣١ ) كتاب البيوع ـ ( ٢٧ ) باب بيع الحيوان باللحم ـ من طريق زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان باللحم .

قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه ثابت .

وعن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم ؛ بالشاة والشاتين. وعن أبي الزناد ،عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهى عن بيع الحيوان باللحم .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ مَن غيرِهَا ﴾ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ لَهُ ﴾ :ليست في ( ب ) وأثبتناها من ( ص، ت ).

<sup>(</sup>٣) في (ص ) : ﴿ وَلَمْ تَبْطُلُ الْوَصِيةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سبق معنى كلمة أفند قبل تخريج حديث رقم [٩٥٠] مباشرة في الهامش .

فقلنا (۱) لبعض من قال ذلك لنا: مذهبك في (۲) التروح إلى الحجة بهذا مذهب من لا علم له. أو من له علم بلا نَصَفة (۲) ، فقال: وكيف؟ قلت : أرأيت ما تَروَّحت إليه من هذا، أهو قول أحد يلزم قوله فأنت تكبر خلافه ، أو قول آدمى قد يدخل عليه ما يدخل على الأدميين من الخطأ ؟ قال : بل قول من يدخل عليه الخطأ . قلنا: فتركه بأن يحج المرء عن غيره حيث تركه مرغوب عنه ، غير مقبول منه عندنا. قال: فهو من أهل ناحيتكم. قلنا : وما زعمنا أن أحداً من أهل زماننا وناحيتنا برىء من أن يغفل ، وإنهم لكالناس / وما يحتج منصف على امرئ بقول غيره ، إنما يحتج على المرء بقول نفسه.

۲۲۳/ب

### [7] باب الحال التي يجب فيها الحج

قال الشافعي رحمه الله: ما أحب لأحد ترك الحج ماشياً إذا قدر عليه، ولم يقدر على مركب ، رجل أو امرأة . والرجل فيه أقل عذراً من المرأة ، ولا يبين لى أن أوجبه على مركب ين لم أحفظ عن أحد من المفتين أنه أوجب على أحد أن يحج ماشياً . وقد روى أحاديث عن النبي على الا يجب المشي على أحد إلى الحج وإن أطاقه، غير أن منها منقطعة ، ومنها ما يمتنع أهل العلم بالحديث من تثبيته .

[٩٥٣] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سعيد بن سالم ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن

<sup>(</sup>٣) في (ص): « بلا صفة » وهي في (ت) بين هذه وتلك ، وما أثبت هو الأولى بالصواب . والله تعالى أعلم.

<sup>[</sup>٩٥٣] \* ت : ( ٣ / ١٦٨ ) (٧) كتاب الحج \_ (٤) باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة - من طريق إبراهيم بن يزيد به ، وقال: هذا حديث حسن (رقم ٨١٣) . قال الترمذي: وإبراهيم بن يزيد الخوزى قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه .

وإبراهيم بن يزيد هو الخوزى المكى ، قال أحمد والنسائى : متروك ، وقال ابن معين : ليس بثقة ، وقال البخارى : سكتوا عنه . ( ميزان ١ / ٧٥ ) .

قال البيهقى: وإنما يمتنع أهل العلم من تثبيت هذا ؛ لأن راويه إبراهيم بن يزيد الحوزى ، وقد ضعفه أهل العلم بالحديث ، يحيى بن معين وغيره . وروى من أوجه أخر كلها ضعيفة . ( المعرفة ٣ / ٤٧٦ - ٤٧٧) .

جه: (۲/ ۲۷) (۲۷) (۲۷) کتاب المناسك \_(٦) باب ما يوجب الحج (رقم: ۲۸۹٦) من طريق وكيم عن إبراهيم به.

قال عبد الحق : وقد خرج الدارقطنى هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن مسعود ، وأنس ، وعائشة ، وغيرهم، وليس فيها إسناد يحتج به . ( وهو يريد الجزء الحاص بالزاد والراحلة ) ( سنن الدارقطنى ٢ / ٢١٥ \_ ٢١٨ ) .

محمد بن عبَّاد بن جعفر قال: قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته يقول: سأل رجل رسول الله على فقال: ما الحاج ؟ فقال: « الشَّعثُ التَّفل (١) » فقام آخر فقال: يا رسول الله (١) ما السبيل؟ أي (١) الحج أفضل؟ قال: « العَجُّ والثَّجُ (٣) » فقام آخر فقال: يا رسول الله (٤) ما السبيل؟ فقال: « زاد وراحلة » .

[٩٥٤] قال: وروى عن شَرِيك بن أبى نَمِرٍ ، عمن سمع أنس بن مالك يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال : « السبيلُ الزاد والراحلة » .

#### [٧] باب الاستسلاف للحج

[٩٥٥] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثورى ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن أبي أوْفَى صاحب النبي عَلَيْكُمْ : أنه

<sup>(</sup>١) الشَّعْث : تلبَّد الشعر وتغيره ، والتَّفل : الذي ترك استعمال الطيب . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٢ ـــ ٤ ) ما بين الرقمين ساقط من ( صَ ) .

<sup>(</sup>٣) العجّ : رفع الصوت بالتلبية ، والثَجّ : سيلان دماء الهدى والأضاحي . ( النهاية ) .

<sup>[908] ♦</sup> قط : ( ٢ / ٢١٦ ) كتاب الحج ـ من طريق ابن أبي زائدة ، عن سعيد بن أبي عروية ، عن قتادة عن أنس ، عن النبي ﷺ في قوله عز وجل : ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ قال : قيل : يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة » .

<sup>\*</sup> المستلرك: ( ١ / ٤٤٢ ) به ، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وعـن أبى قــتادة ، عـن حمــاد ابن سلمة، عن قتادة ، عن أنس نحوه . وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه . قال ابن حجر: الراجع إرساله . ( بلوغ المرام: ١ / ٢٣٦ ) .

والمرسل: رواه سعيد بن منصور في سننه ، حدثنا هشام ، حدثنا يونس ، عن الحسن قال: لما نزلت: ﴿ وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ﴾ قال رجل : يا رسول الله ، وما السبيل ؟قال : «زاد وراحلة » . حدثنا خالد بن عبد الله ، عن يونس ، عن الحسن مثله.

قال : وهذه أسانيد صحيحة إلا أنها مرسلة .

وقال ابن المنذر : لا يثبت الحديث الذى فيه ذكر الزاد والراحلة مسنداً ، والصحيح رواية الحسن عن النبي ﷺ مرسلاً ( نصب الراية ٣ / ٨ - ٩ ) والحديث قوى لشواهده الكثيرة ،والله تعالى أعلم .

هذا وقد ذكرالبيهقى أن الشافعى أشار إلى هذا الحديث المرسل فقال : عبد الوهاب عن يونس ، عن الحسن . ووصله البيهقى ( المعرفة ٣ / ٤٧٨ ) .

كما ذكر البيهقى أن الشافعى قال فى القديم : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج ، عن عطاء الخراسانى ، عن ابن عباس قال : سبيله من وجد له سعة ، ولم يحل بينه وبينه .

<sup>[900] \*</sup> السنن الكبرى للبيهقى : (٤/ ٤٤٥) كتاب الحج \_ (٩) باب الاستسلاف فى الحج من طريق وكيع ، عن سفيان ، عن طارق قال : سمعت ابن أبى أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج ، قال : يسترزق الله ولا يستقرض . قال: وكنا نقول : لا يستقرض إلا أن يكون له وفاء.

قال: سألته / عن الرجل لم يحج ، أيستقرض للحج ؟ قال : ﴿ لا ٢ .

قال الشافعى رحمه الله: ومن لم يكن في ماله سعة يحج بها ، من غير أن يستقرض، فهو لا يجد السبيل . ولكن إن كان ذا عَرض كثير، فعليه أن يبيع بعض عرضه، أو الاستدانة فيه حتى يحج . فإن كان له مسكن، وخادم ، وقوت أهله بقدر ما يرجع من الحج إن سلم ، فعليه الحج . وإن كان له قوت أهله ،أو ما يركب به لم يجمعهما فقوت أهله الزم له من الحج عندى ، والله أعلم . ولا يجب عليه الحج حتى يضع لأهله قوتهم في قدر غيبته .

ولو آجر رجل نفسه من رجل يخدمه ، ثم أهلَّ بالحج معه، أجزأت عنه من حجة الإسلام ، وذلك أنه لم ينتقض<sup>(١)</sup> من عمل الحج بالإجارة شيء إذا جاء بالحج بكماله ، ولا يحرم عليه أن يقوم بأمر غيره بغير أن ينقض من عمل الحج شيئاً، كما يقوم بأمر نفسه إذا جاء بما عليه ، وكما يتطوع فيخدم غيره لثواب أو لغير ثواب .

[907] أخبرنا مسلم وسعيد ، عن ابن جُريَّج ، عن عطاء ، عن ابن عباس: أن رجلاً سأله فقال: أو آجر نفسي من هؤلاء القوم ، فأنسك معهم المناسك ، ألى أجر ؟ فقال ابن عباس: نعم ﴿ أُولَيْكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمًا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٠٧) ﴾ [ البقرة ] .

ولو حج رجل في حملاًن غيره ومؤنته ، أجزأت عنه حجة الإسلام. وقد حج مع

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ لم يتقص ﴾ بالصاد المهملة .

<sup>[</sup>٩٥٦] # ابن خزيمة \_ الصحيح : ( ٤ / ٣٥١ ) من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الكريم الجزرى ، عن ابن عباس . (رقم ٣٠٥٣ ).

<sup>\*</sup> المستدرك: ( ١ / ٤٨١ ) من طريق الجزرى به ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبى . وأضاف البيهقى رواية أخرى للشافعى فى الأمالى ـ قال الشافعى: حدثنا مسلم بن خالد بمثل الرواية السابقة إلا أنه قال : « أيجزى ذلك عنى » بدل قوله : « ألى أجر» . ( المعرفة 7 / ٤٧٩ ).

كما روى عن الشافعي قال : لا بأس أن يحج ويتجر، وقد كان بعض صحابة ابن عباس أوغيره يتلو: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَقُوا فَصْلاً مِن رَبِّكُم ﴾ [ البقرة : ١٩٨ ] في مواسم الحج. قال البيهقي : هكذا وجدته ، والصواب : ﴿ بعض الصحابة ﴾ . وهو عن ابن عباس محفوظ .

ثم روى بسنده عن ابن عباس :أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمني وعرفة، وسوق ذى المجاز، ومواسم الحج ، فخافوا البيع وهم حرم ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَصْلاً مِّن وَيْكُم﴾ في مواسم الحج . قال: فحدثني عبد الله بن عمر أنه كان يقرؤها في المصحف .

قال الشافعي : ما لم تشغله التجارة عن شيء من عمل الحج ( المعرفة ٣ / ٤٨٠ ـ ٤٨١ ) .

رسول الله ﷺ نفر حملهم ، فقسم بين عوامهم غنماً من ماله ، فذبحوها عما وجب عليهم ، وأجزأت عنهم ؛ وذلك أنهم ملكوا .

1/۲٦٤ ص 1/۲۲٤ / ومن كفاه غيره مؤنته أجزأت عنه متطوعاً ، أو بأجرة ، لم ينتقض<sup>(۱)</sup> حجه إذا أتى بما عليه من الحج. ومباح له أن يأخذ الأجرة ، ويقبل الصلة ، غنياً كان أو فقيراً ، الصلة لا تَحرمُ على أحد من الناس ، إنما تحرم الصدقة على بعض الناس . وليس عليه / إذا لم يجد مركباً أن يسأل ولا يؤاجر نفسه ، وإنما السبيل الذي يوجب الحج أن يجد المؤنة والمركب من شيء كان يملكه قبل الحج أو في وقته .

#### [٨] باب حج المرأة والعبد

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان فيما يروى عن النبي على الله على ان السبيل: الزاد ، والراحلة ، وكانت المرأة تجدهما، وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهُولَة آمنة، فهي ممن عليه الحج عندى ، والله أعلم ، وإن لم يكن معها ذو محرم؛ لأن رسول الله على الله على الله المراة والراحلة ، وإن لم تكن مع حرة مسلمة ثقة من النساء فصاعداً لم تخرج مع رجال لا امرأة معهم ، ولا محرم لها منهم .

۸/ب ظ(۳) [٩٥٧] وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر/ وابن الزبير(٢) مثل قولنا: في أن تسافر المرأة للحج، وإن لم يكن معها محرم .

وفى الموطأ : ( ١ / ٤٢٥ ) (٢٠) كتاب الحج ـ (٨٢ ) باب حج المرأة بغير ذى محرم ـ قال مالك : فى الصرورة من النساء التى لم تحج قط: إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها ، أوكان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها فى الحج . لتَخْرُجُ فى جماعة النساء .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ لَمْ يَنْتَقُصْ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) ابن الزبير : هو عروة بن الزبير ـ كما نقل البيهقي في المعرفة والسنن (٤/ ٢٥٣ ، ٥ / ٣٧٠ ) وزاد في
 السنن عن الشافعي في القديم : ‹ مالك بن أنس » .

<sup>[</sup>٩٥٧] \* المعرفة: ( ٤ / ٢٥٣ ) كتاب المناسك ـ باب خروج المرأة في سفر الحج ـ من طريق عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها حدثته أنها كانت عند عائشة روج النبي تلخ فأخبرت أن أبا سعيد الحدرى يخبر عن رسول الله تلخ قال : «لا يحل للمرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم ».

فالتفتت إلينا عائشة فقالت : ما كلهن لها ذو محرم .

ورواه في السنن ( ٥ / ٣٧٠ ) عن يونس ، عن ابن شهاب به .

نقل البيهقى عن الشافعى فى القديم قال : وقد بلغنا أن ابن عمر سافر بمولاة له ليس هو لها بمحرم ، ولا معها محرم .

كما روى من طريق أحمد بن حنبل، عن عقبة بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر . . . ( ح ). =

[٩٥٨] أخبرنا مسلم ، عن ابن جُريْج قال : سئل عطاء عن امرأة ليس معها ذو محرم ، ولا زوج معها،ولكن معها ولائد ، ومواليات(١) يلين إنزالها وحفظها ورفعها ؟ قال: نعم ، فلتحج .

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فهل من شيء بَيَّنتُه (٢) غير ما ذكرت ؟ قيل (٣): نعم . ما لا يخالفنا فيه أحد عَلمته من أن المرأة يلزمها الحق، وتثبت عليها الدعوى ببلد لا قاضى به فتجلب من ذلك البلد ، ولعل الدعوى تبطل عنها ، أو تأتى بمخرج من حق لو ثبت عليها مسيرة أيام مع غير ذى محرم ، إذا كانت معها امرأة ، وأن الله تعالى قال في المعتدات: ﴿ وَلا يَخْرُجُن إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُبَيِّنَة ﴾ [ الطلاق : ١ ] فقيل: يقام عليها الحد. فإذا كان هذا هكذا ، فقد بين الله عز وجل أنه لم يمنعها الخروج من حق لزمها ، وإن لم يكن هكذا ، وكان خروجها فاحشة ، فهي بالمعصية بالخروج إلى غير حق الزم، فإن قال قائل: ما دل على هذا ؟ قيل: لم يختلف الناس ، علمته أن المعتدة تخرج من بيتها الإقامة الحد عليها وكل حق لزمها ، والسنة تدل على أنها تخرج من بيتها للبذاء (٤)، كما أخرج النبي عَلَيْ فاطمة بنت قيس (٥)، فإذا كان الكتاب، ثم السنة يدلاًن بيتها للبذاء (٤)، كما أخرج النبي عَلَيْ فاطمة بنت قيس (٥)، فإذا كان الكتاب، ثم السنة يدلاًن

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ ومولياتِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ظ) : ﴿ يشبه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) ط : (٢ / ٨٠٠ - ٥٠١) ( ٢٩ ) كتاب الطلاق \_ (٢٣) باب ما جاء في نفقة المطلقة \_ عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ، وهو غائب بالشام ، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت إلى رسول الله عليه فذكرت ذلك له ، فقال : « ليس لك عليه نفقة » وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : « تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدى عند عبد الله بن أم مكتوم ، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده ، فإذا حللت فآذنيني ». قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم ابن هشام خطباني، فقال رسول الله على : « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحى أسامة بن زيد »، قالت: فكرهته ، ثم قال: « أنكحى أسامة بن زيد »، فنكحته فجعل الله في ذلك خيراً، واغتبطت به .

وعن أبى داود ، عن نصر بن على ، عن أبى أحمد ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع أن ابن عمر والله يقال لها : صفية تسافر معه إلى مكة .

وفى رواية عقبة : أن ابن عمر حج بمولاة له يقال لها : صافية على عَجُزِ بعير . السنن (٥/ ٣٧٠) . وفى المعرفة (٤/ ٢٥٣) : وروى بكير بن الأشج عن نافع أنه كان يسأفر مع ابن عمر مواليات ليس معهن ذو محرم .

<sup>[</sup>٩٥٨] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، ولم يروه البيهقي ، لا في المعرفة ، ولا في السنن، غير أنه أشار إليه في السنن فقال : « وذكره أيضاً عن عطاء » . السنن ( ٥ / ٣٧٠ ) .

معاً، والإجماع فى موضع ، على أن المرأة فى الحال التى هى ممنوعة فيها من خروج إلى سفر، أو خروج من بيتها فى العدة ، إنما هو على أنها ممنوعة مما لا يلزمها ولا يكون سبيلاً لما يلزمها ، وما لها تركه ، فالحج لازم، وهى له مستطيعة بالمال والبدن ومعها امرأة فأكثر ثقة.

فإذا بلغت المرأة المحيض أو استكملت خمس عشرة سنة ولا مال لها تطيق به الحج لا يجبر (١) أبواها ، ولا ولى لها ،ولا زوج المرأة على أن يعطيها من ماله ما يحجها به.

ولو أراد رجل الحج ماشيا وكان عن يطيق ذلك، لم يكن لأبيه ولا لوليه منعه من ذلك.

وقال : ولو أرادت المرأة الحج ماشية كان لوليها منعها من المشي فيما لا يلزمها .

قال: وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج، فأراد وليها منعها من الحج، أو أراده زوجها منعها منه ما لم تهل بالحج ؛ لأنه فرض بغير وقت إلا فى العمر كله، فإن أهلت بالحج بإذنه لم يكن له منعها، وإن أهلت بغير إذنه ففيها قولان :

أحدهما: أن عليه تخليتها ، ومن قال هذا القول لزمه عندى أن يقول : لو تطوعت فأهلت بالحج أن عليه تخليتها ، من قبل أن من دخل فى الحج بمن قدر عليه، لم يكن له الحروج منه ، ولزمه ، غير أنها إذا تَنَقَلَتْ بصوم (٢) لم يكن له منعها، ولزمه/ عندى فى قوله أن يقول ذلك فى الاعتكاف والصلاة .

والقول الثانى: أن تكون كمن أحصر فتذبح ، وتقصر ، وتحل<sup>(٣)</sup> ، ويكون ذلك لزوجها.

۲۲٤/ب ص ۲۲٤/ب

[٩٥٩] قال الشافعي رحمه الله: / أخبرنا سعيد بن سالم / ومسلم بن خالد ، عن

<sup>=</sup> م: (٢ / ١١١٤) ( ١٨) كتاب الطلاق ـ (٦) باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ـ عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به (رقم ٣٦ / ١٤٨٠ ) .

<sup>(</sup>۱) في ( ب ) : « يجبر » مثبتة بدون نفى ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) وهو الصواب ـ إن شاء الله تعالى، والموافق للسياق .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ١ تصوم ١ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص) : ﴿ أَن يَكُونَ كُمْنَ أَحْصَرَ فَيْلُبِح ، ويقصر ، ويحل ﴾ بياء المضارعة فيها جميعاً .

<sup>[</sup>٩٥٩] \* المعرفة : ( ٤ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ) كتاب المناسك ـ باب المرأة لا تحرم بغير إذن زوجها ـ من طريق أبي العباس ، عن الربيع به .

ثم روى من طريق محمد بن أبى يعقوب ، عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ ، عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ فى امرأة لها زوج ولها مال ، ولا يأذن لها زوجها فى الحج قال : ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها .

ابن جُرَيْج عن عطاء: أنه قال في المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها: هي بمنزلة المُحْصَر (١).

قال الشافعي: وأحب لزوجها ألا يمنعها ، فإن كان واجباً عليه ألا يمنعها كان قد أدى ما عليه ، وأن له تركه إياها أداء الواجب ، وإن كان تطوعاً أُجِرَ (٢) عليه إن شاء الله تعالى.

#### [٩] الخلاف في هذا الباب

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فذهب بعض أهل الكلام إلى معنى سأصف ما كلمنى به ، ومن قال قوله ، فزعم أن فرض الحج على المستطيع إذا لزمه في وقت يمكنه أن يحج فيه، فتركه في أول ما يمكنه كان آئماً بتركه ، وكان كمن ترك الصلاة وهو يقدر على صلاتها حتى ذهب الوقت. وكان إنما يجزئه حجه بعد أول سنة من مقدرته عليه قضاء ، كما تكون الصلاة بعد ذهاب الوقت قضاء ، ثم أعطانا بعضهم ذلك في الصلاة إذا دخل وقتها الأول فتركها، فإن صلاها في الوقت ، وفيما (٣) نذر من صوم ، أو و جَبَ عليه بكفارة أو قضاء ، فقال فيه كله: متى أمكنه فأخره فهو عاص بتأخيره . ثم قال في المرأة : يجبر أبوها وزوجها على تركها لهذا المعنى ، وقاله معه غيره عمن يفتى ، ولا أعرف فيه حجة إلا ما وصفت من مذهب بعض أهل الكلام .

قال الشافعي رحمه الله ورضى عنه: وقال لي نفر منهم : نسألك من أين قلت في

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ بمنزلة الحصر ﴾ وهو خطأ مخالف لجميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَجْبَرُ عَلَيْهِ ﴾ وهو خطأ قبيح ، ومخالف لجميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ) : ﴿ وفيها ؟ بدل : ﴿ وفيما ﴾ والله تعالى أعلم .

<sup>=</sup> قال: تفرد به حسان عن إبراهيم ، ويحتمل أن يكون ـ إن صح ـ قبل إحرامها ، على الاختيار لها . والله أعلم. وروى هذا الدارقطني : ( ٢ / ٢٢٣ ) .

وقال عبد الحق : في هذا الحديث رجل مجهول ، يقال له : محمد بن أبي يعقوب الكرماني رواه عن حسان بن إبراهيم الكرماني الأحكام الوسطى ( ٢ / ٢٥٩ ) .

وقد رواه البيهقى فى السنن ( ٥ / ٣٣٦ ) من طريق أحمد بن محمد الأزرقى ، عن حسان به ، وزاد : ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه .

ولكن قال النسائي في الضعفاء : حسان ً ليس بالقوى، وقال العقيلي: في حديثه وهم ، وفي الضعفاء لابن الجوزى: إبراهيم بن ميمون الصائغ لا يحتج به ، قاله أبو حاتم .

الحج للمرء أن يُرْجئه (١)، وقد أمكنه ؟ فإن جاز ذلك جاز لك (٢) ما قلت في المرأة ؟ قلت : استدلالا مع كتاب الله عز وجل بالحجة (٣) اللازمة، قالوا : فاذكرها ، قلت: نعم، نزلت فريضة الحج بعد الهجرة ، وأمّر رسول الله ﷺ أبا بكر على الحاج (٤)، وتخلف هو عن الحج بالمدينة بعد منصرفه من تبوك ، لا محارباً ولا مشغولاً ، وتخلف أكثر المسلمين قادرين على الحج ، وأزواج رسول الله علي ، ولو كان هذا كما تقولون لم يتخلف رسول الله ﷺ عن فرض عليه ؛ لأنه لم يصل إلى الحج بعد فرض الحج إلا في حجة الإسلام التي يقال لها :حجة الوداع ، ولم يَدَعُ مسلماً يتخلف (٥) عن فرض الله تعالى عليه وهو قادر عليه ، ومعهم ألوف كلهم قادر عليه لم يحج بَعْدُ فريضةَ الحج(٦).

[٩٦٠] وصلى جبريل بالنبي ﷺ في وقتين وقال : « ما بين هذين وقت ».

[٩٦١] وقد أعتم النبي ﷺ بالعتمة حتى/ نام الصبيان والنساء، ولو كان كما تصفون صلاها حين غاب الشُّفَق .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ) : ﴿ يُؤخِّرُه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ جاز لك ﴾ : ساقطة من ( ت ) . (٣) في ( ت ) : ( الحجة ) .

<sup>(</sup>٤) نقل البيهقي عن الشافعي في المعرفة كلاماً للشافعي في الباب وفيه زيادة ( ٣/ ٤٩٠ ـ ٤٩٢ ) : « نزلت فريضة الحج على النبي ﷺ بعد الهجرة ، وافتتح رسول الله ﷺ مكة في شهر رمضان ، وانصرف عنها في شوال ، واستخلف عليها عَتَّاب بن أسيد ، فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله ﷺ .

<sup>﴿</sup> ورسول اللَّه ﷺ بالمدينة قادر علَى أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه حتى حج سنة عشر فاستدللنا على أن الحج فريضة مرة في العمر، أوله البلوغ ، وآخره أن يأتي به قبل موته .

قال البيهقي عقب هذا مبيناً أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة : قد روينا في حديث كعب بن عُجْرَة حين كان مع النبي ﷺ بالحديبية ، وهوام رأسه يؤذيه ، فقال: ففيَّ نزلت هذه الآية : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَة إَوْ نُسُك ﴾ فنبت بهذا نزول قوله: ﴿ وَأَتِمُوا الْعَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ إلى آخرالاًية [ البقرة : ١٩٦٦] زمن الحديبية، وكان ابن مسعود يقرؤها : ﴿ وأقيموا الحج والعمرة لله ﴾ وكان عَلِيٌّ يقول : تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ، وزمن الحديبية كان في ذي القعدة سنة ستٌّ من الهجرة ، ثم كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع ، ثم كان الفتح في شهر رمضان سنة ثمان ٠.

و ثم كانت عمرة الجعرانة في ذي القعدة وكان قد استخلف عتاب بن أسيد على مكة \_ فأقام للناس الحج سنة ثمان، ثم أمر أبا بكر فحج بالناس سنة تسع ، ثم حج النبي ﷺ سنة عشر ،.

<sup>«</sup> هكذا ذكره نافع مولى ابن عمر وغيره من أهل المغازى وأهل التواريخ ٤.

<sup>(</sup>٥) في ( ت ) : ﴿ تخلف ﴾ . (٦) ( الحج ): ليست في (ت) .

<sup>[</sup>٩٦٠] مر هذا الحديث برقم [ ١٣٦ ] .

<sup>[971] \*</sup>خ: (١/ ١٩٤) (٩) كتاب مواقيت الصلاة \_ (٢٢) باب فضل العشاء \_ عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ،عن عروة أن عائشة أخبرته قالـت : أعتَم رسول الله ﷺ ليلة =

[٩٦٢] وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : إن كان ليكون على الصوم من شهر رمضان فما أقدر على أن أقضيه حتى شعبان .

[٩٦٣] وروى عن النبي ﷺ أنه قال : ﴿ لَا يَحَلَّ لَامِرَاٰهُ أَنْ تَصُومُ يُومُا وَرُوجُهَا شاهد إلا بإذنه ﴾ .

قال الشافعي رحمه الله: فقال لي بعضهم: فصف لي وقت الحج ، فقلت: الحج ما بين أن يجب على من وجب عليه إلى أن يموت أو يقضيه ، فإذا مات علمنا أن وقته قد ذهب، قال: ما الدلالة على ذلك ؟ قلت: ما وصفت من تأخير النبي ﷺ وأزواجه وكثير عن معه ، وقد أمكنهم الحج، قال: فمتى يكون فائتاً (١) ؟ قلت: إذا مات قبل أن يؤديها أو بلغ (٢) ما لا يقدر على أدائه من الإفناد، قال: فهل يقضى عنه؟ قلت: نعم. قال: أنتوجدني مثل هذا ؟ قلت: نعم ، يكون عليه الصوم في كل ما عدا شهر رمضان ، فإذا مات قبل أن يؤديه وقد أمكنه ، كفر عنه ؛ لأنه كان قد أمكنه فتركه، وإن مات قبل أن يكنه لم يُكفر عنه ؛ لأنه كان قد أمكنه فتركه، وإن مات قبل أن يكنه لم يُكفر عنه ؛ لأنه كان قد أمكنه فتركه، وإن مات قبل أن

1/270

قال : أفرأيت الصلاة ؟ قلت : موافقة لهذا في معنى ، مخالفة له في آخر .

(١) ﴿ فَالْتُنَّا ﴾ : ليست في ( ت ) . ( ٢) في ( ت ، ص ) : ﴿ وبِلغ ﴾ .

بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام ، فلم يخرج حتى قال عمر : نام النساء والصبيان ، فخرج فقال لأهل المسجد : هما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ». (رقم ٥٦٦ ) . وأطرافه في (٥٦٩ ، ٨٦٢، ٨٦٤) . و(رقم ٥٩٧) مثله عن أبي موسى .

<sup>\*</sup> م: ( ۱ / ۲۶۲ ) (٥) كتاب المساجد \_ (٣٩ ) باب وقت العشاء وتأخيرها \_ من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب نحوه ، وزاد ( رقم ۲۱۸ / ٦٣٨ ) . ومن طرق أخرى عن عائشة وطيعاً . (أرقام ٢١٩ \_ ٢٢١ / ٢٢٠ ) . وعن عبد الله بن عمر (٢٢٠ \_ ٢٢٠ / ٢٤٠ ) . وعن عبد الله بن عمر (٢٢٠ \_ ٢٢٠ / ٢٢٠ ) .

<sup>[</sup>۹۶۲] \*خ: (۲/ ۵۶) (۳۰) كتاب الصوم ـ (٤٠) متى يقضى قضاء رمضان ـ من طريق زهير عن يحبى بن سعيد عن أبي سلمة ، عن عائشة . ( رقم ١٩٥٠ ) .

م : (۲ / ۸۰۲ - ۸۰۲) (۱۳) كتاب الصيام - (۲۱) باب قضاء رمضان - من طريق زهير به .

<sup>[</sup>٩٦٣] \*خ : ( ٣ / ٣٨٧ ) (٦٧ ) كتاب النكاح \_ ( ٨٤ ) باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً \_ من طريق عبد الرزاق ، عن معمر، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة به . (رقم ١٩٢ ٥ )

<sup>#</sup>م: ( ٢ / ٧١١ ) (١٢) كتاب الزكاة \_ (٢٦ ) باب ما أنفق العبد من مال مولاه \_ من طريق عبد الرزاق

وانظر مزیداً من تخریج الحدیث وشرحه فی صحیفة همام بن منبه (ص ۳۲۱ ـ ۳۲۹) للمحقق ـ (رقم ۸۶ / ۲۰۱ ) .

1/۲٦٥ ص قال: وما المعنى الذى توافقه فيه ؟ قلت : إن للصلاة وقتين (١) أول وآخر ، فإن أخرها عن الوقت الأول كان غير مفرط حتى يخرج الوقت الآخر ، فإذا خرج الوقت قبل أن يصلى كان آثماً بتركه ذلك وقد أمكنه ،غير أنه لا يصلى أحد عن أحد . قال : وكيف خالفت بينهما ؟ قلت : بما خالف الله، ثم رسوله بينهما ، ألا ترى أن / الحائض تقضى صوماً ، ولا تقضى صلاة ، ولا تصلى ، وتحج ، وأن من أفسد صلاته بجماع أعاد بلا كفارة في شيء منها ؟ وأن من أفسد صومه بجماع كَفَّر وأعاد ، وأن من أفسد حجه بجماع كفر غير كفارة الصيام وأعاد ؟ قال : قد أرى افتراقهما فدع ذكره .

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فكيف لم تقل في المرأة تهل بالحج فيمنعها وليها أنه لا حج عليها ولا دم ، إذا (٢) لم يكن لها ذلك ؟ وتقول ذلك في المملوك ؟ قلت: إنما أقول لا حج عليها، ولا دم على من كان لا يجوز له بحال أن يكون محرماً في الموقت الذي يحرم فيه ، والإحرام لهذين جائز بأحوال أو حال(٣) ليسا ممنوعين منه بالوقت الذي أحرما فيه، إنما كانا ممنوعين منه بأن لبعض الآدميين عليهما المنع ، ولو خلاهما كان إحراماً صحيحاً عنهما معاً . فإن قال: فكيف قلت: ليهريقا / الدم في موضعهما ؟ قلت: نحر النبي ولله بالحديبية في الحل إذ أحصر ، فإن قال : ويشبه هذا المحصر ؟ قيل: لا أحسب شيئاً أولى أن يقاس عليه من المحصر ، وهو في بعض حالاته في أكثر من معني المحصر، وذلك أن المحصر مانع من الآدميين بخوف(٤) من الممنوع ، فجعل(٥) له(١) . الخروج من الإحرام وإن كان المانع من الآدميين متعدياً بالمنع(٧)، فإذا كان لهذه المرأة والمملوك مانع من الآدميين غير متعد ، كانا مجامعين له في منع بعض الآدميين ، وفي أكثر منه ، من أن(٨) الآدمي الذي منعهما ، له(٩) منعهما .

قال الشافعي رُطِيِّكِ: في العبد يهل بالحج بغير (١٠) إذن سيده : فأحب إلى أن يدعه سيده وله منعه، وإذا منعه فالعبد كالمحصر لا يجوز فيه إلا قولان ، والله أعلم :

أحدهماً: أن ليس عليه إلا دم لا يجزيه غيره ، فيحل (١١) إذا كان عبداً غير واجد للدم، ومتى عتق ووجد ذبح ، ومن قال هذا في العبد قاله في الحر يحصر بالعدو وهو لا

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : ﴿ إِنْ لَلْصِلَاةَ وَقَتَانَ ﴾ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ فَيْ ( بِ ، ظُلَّ : ﴿ إِذَ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في ( ب ، ص ) وكلمة ﴿ أو حال ﴾ ليست في ( ت ) ، ولعل عدم وجودها أفضل .

<sup>(</sup>٤) في ( ت ) : ( بحرف من المنوع ) . (٥) في ( ت ) : ( بجعل ) . .

<sup>(</sup>٦ \_ ٧ ) ما بين الرقمين ليس في ( ص ). ( ٨) « منه ، من أن ١ : ساقط من ( ت ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من ( ص ، ت ) . (١٠) في (ب ، ظ) : ﴿ مَن غير ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت).

<sup>(</sup>١١) في (ت): (ليحلّ).

يجد شيئاً ، يحلق ويحل ، ومتى أيسر أدى الدم .

والقول الثانى: أن تقوم الشاة دراهم ، والدراهم طعاماً، فإن وجد الطعام تصدق به، وإلا صام عن كل مُدِّ يوماً ، والعبد بكل حال ليس بواجد فيصوم.

قال الشافعي رحمه الله: ومن ذهب هذا المذهب قاسه على مايلزمه من هدى المتعة، فإن الله عز وجل يقول: ﴿ فَمَا اسْتَيْسُرَ مِنِ الْهَدْي فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَة أَيَّامٍ في الْحَجُّ وَسَبَّعَةً إِذًا رَجَّعتُم ﴾ [البقرة: ١٩٦] فلو لم يجد هدياً ولم يصم ، لم يمنعه ذلك من أن يحل من عمرته وحجه، ويكون عليه بعده الهدى أو الطعام ، فيقال: إذا كان للمحصر أن يحل بدم يذبحه فلم يجده ، وذبح متى وجد ، أو جاء بالبدل من الذبح إذا كان له بدل ، ولا يحبس للهدى حراماً على أن يحل في الوقت الذي يؤمر فيه بالإحلال ،أو قاسه(١) من وجه آخر أيضاً على ما يلزمه من جزاء الصيد، فإن الله تعالى يقول: ﴿ يُعَكُّمُ بِهِ ذُواْ عَدْل مَّنكُمْ هَدْيًا بَالغَ الْكُعْبَةُ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلكَ صيامًا ﴾ [ المائدة : ٩٥] . فيقول: إن الله عز وجل لما ذكر الهدى في هذا الموضع، وجعل بدله غيره وجعل في الكفارات أبدالاً ، ثم ذكر في المحصر الدم ، ولم يذكر غيره، كان شرط الله جل ثناؤه الإبدال في غيره مما / يلزم ، ولا يجوز للعالم [ إلاّ ] (٢) أن يجعل ما أنزل مما يلزم في النسك مفسراً دليلاً على ما أنزل مجملاً ، فيحكم في المجمل حكم المفسر ، كما قلنا في ذكر رقبة مؤمنة في قتل مثلها رقبة في الظهار، وإن لم يذكر مؤمنة فيه . وكما قلنا في الشهود حين ذكروا عدولاً، / وذكروا في مُوضع آخر ، فلم يشترط فيهم العدول ؛ هم عدول في كل موضع على ما شرط الله تعالى في العبد (٣) حيث شرطه، فاستدللنا ـ والله أعلم \_ على أن حكم المجمل حكم المفسر إذا كان في معنى واحد ، والبدل ليس بزيادة \_ وقد يأتي موضع من حكم الله تعالى ـ لا يقول هذا فيه: هذا ليس بالبين ، أن لازماً أن يقول (٤): هذا في دم الإحصار كل البيان ، وليس بالبين وهو مجمل (٥)والله أعلم .

قال الشافعي رحمه الله في المرأة المعتدة من زوج له عليها الرجعة ، تُهِلَّ بالحج: إن راجعها فله منعها ، وإن لم يراجعها منعها (٦) حتى تنقضى العدة ، فإذا انقضت العدة فهي مالكة لأمرها، ويكون لها أن تتم على الحج ، وهكذا المالكة لأمرها الثيب تحرم، يُمنع

۲۲۵/ ب

۱۰<u>/۱۰</u> ظ(۳)

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ وقاسه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيد ؛ لأن السياق يقتضيه . والله عز وجل أعلم .

<sup>(</sup>٣) في (ب ) : ﴿ في الغير ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( نقول ) وما أثبتناه من ( ص ) وهي غير منقوطة في ( ت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ت ، ص ) : ﴿ وهو يحتمل ﴾ . (٦) ﴿ منعها ﴾ : ليست في ( ت ) .

۲٦٥ / ب ص وليها من حبسها ، ويقال لوليها : إن شئت فاخرج معها ، وإلا بعثنا بها مع نساء ثقة (١)، / فإن لم تجد نساء ثقة (٢) لم يكن لها في سفر أن تخلو برجل لا (٣) امرأة معها (٤)، فإن قال قائل : كيف لم تبطل إحرامها إذا أحرمت في العدة ؟ قلت : إذا كانت تجد السبيل إليه بحال لم أعجل بإبطاله حتى أعلم ألا تجد السبيل إليه، وإن أهلت في عدة من وفاة أو هي قد أتى على طلاقها لزمها الإهلال، ومنعها الخروج حتى تتم عدتها ، فإن انقضت خرجت، فإن أدركت حجاً وإلا حلّت بعمل عمرة .

فإن قال قائل: فلم لا تجعلها محصرة بمانعها ؟ قلت له: منعها إلى مدة، فإذا بلغتها لم يكن له منعها وبلوغها أيام يأتى (٥) عليها ليس منعها بشيء إلى غيرها، ولا يجوز لها الخروج حتى يأذن لها ، فإذا بلغتها لم يكن لغيرها سبيل عليها بمنعها منه.

والعبد إذا منعه سيده لم يكن عليه تخليته . فإن قيل: قد يعتق ، قيل : عتقه شيء يحدثه (٢) غيره له أو لا يحدثه ، وليس كالمعتدة فيما لمانعها من منعها ، فلو أهل عبد بحج فمنعه سيده حل، وإن عتق بعد ما يحل فلا حج عليه إلا حجة الإسلام ، وإن عتق قبل أن يحل مضى في إحرامه . كما يحصر الرجل بعدو فيكون له أن يحل، فإن لم يحل حتى يأمن العدو ، لم يكن له أن يحل ، وكان عليه أن يمضى في إحرامه .

ولو أن امرأة مالكة لأمرها أهلت بحج ثم نكحت ،لم يكن لزوجها منعها من الحج؛ لأنه لزمها قبل أن يكون له منعها ، ولا نفقة لها عليه في مضيها ، ولا في إحرامها في الحج؛ لأنها مانعة لنفسها بغير إذنه ، كان معها في حجها أو لم يكن، ولا يجوز نكاح المحرمة ولا المحرم .

۱/۱۱ ظ(۳) قال الربيع: هذه المسألة فيها غلط ؛ لأن الشافعي رحمه الله يقول: لا يجوز نكاح المحرمة ولا المحرم ،/ فلما أهلت هذه بحج ،ثم نكحت كان نكاحها باطلاً ولم يكن لها زوج يمنعها ، وتمضى في حجها ، وليس لها زوج تلزمه النفقة لها ؛ لأنها ليست في أحكام الزوجات ، ولعل الشافعي ـ رحمه الله : إنما حكى هذا القول في قول من يجيز نكاح المحرم، فأما قوله: فإنه لا يجوز نكاح المحرم ولا المحرمة ، وهذا له في كتاب الشغار .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ) : ﴿ ثقات ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت) .

<sup>(</sup>ح ٤) ما بين الرقمين سقط من (ص) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ وَلَا امْرَاةَ ﴾ بالعطف ، وما أثبتناه من ( ت ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ١ تأتي ١ .

<sup>(</sup>٦) في (ت) : ﴿ عتقه شيء يحدثه ليس له غيره ﴾ .

قال الشافعي رحمه الله: وعلى ولى السفيهة البالغة إذا تطوع لها ذو محرم ، وكان الها مال ، أن يعطيها من مالها ما تحج به إذا شاءت ذلك ، وكان لها ذو محرم يحج (٢) بها ، أو خرجت مع نساء مسلمات.

## [10] باب المدة التي يلزم فيها الحج ولا يلزم

1/117

قال الشافعي / رحمه الله : وإذا احتلم الغلام أو حاضت الجارية ، وإن لم يستكملا خمس عشرة سنة ، أو استكملا خمس عشرة سنة (٣) قبل البلوغ وهما غير مغلوبين على عقولهما ، واجدان مَرْكَبا وبلاغا ، مُطيقان المَرْكَب، غير محبوسين عن الحج بمرض ولا سلطان ولا عدو ، وهما في الوقت الذي بلغا فيه قادران بموضع لو خرجا منه ، فسارا سير(٤) الناس قَدَرا على الحج فقد وجب عليهما الحج ، فإن لم يفعلا حتى ماتا فقد لزمهما الحج ، وعليهما بأنهما قادران عليه في وقت يجزئ عنهما لو مضيا فيه كان(٥) يقضى عنهما الحج .

وإن كانا بموضع يعلمان أن لو خرجا عند بلوغهما ، لم يدركا الحج لبعد دارهما أو دنو الحج، فلم يخرجا للحج ولم يعيشا حتى أتى عليهما حج قابل ، فلا حج عليهما. ومن لم يجب الحج عليه فيدعه وهو لو حج أجزأه، لم يكن عليه قضاؤه. ولو كانا إذا بلغا فخرجا يسيران سيراً مبايناً لسير (٦) الناس فى السرعة حتى يسيرا مسيرة يومين فى سير العامة فى يوم، ومسيرة ثلاث فى يومين، لم يلزمهما عندى ، والله أعلم ، أن يسيرا سيراً يخالف سير العامة، فهذا كله لو فعلا كان حسناً .

ولو بلغا عاقلين ثم لم يأت عليهما مخرج أهل بلادهما حتى غلب على عقولهما ، ولم ترجع إليهما عقولهما في وقت لو خرجا فيه أدركا حجاً ، لم يلزمهما أن يحج عنهما، وإنما يلزمهما أن يحج عنهما إذا أتى عليهما وقت يعقلان فيه، ثم لم تذهب عقولهما حتى يأتى عليهما وقت لو خرجا فيه إلى الحج بلغاه .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ فَكَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَحْجُ ﴾ : ليست في ( ص ) وفي ( ت ) : ﴿ يَخْرِجُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَوَ اسْتَكُمُلَا خُمُسُ عَشْرَةً سَنَّةً ﴾ : ليست في ( ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ) : ﴿ بِسِيرٍ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ب) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ حتى يقضى ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( مسير الناس ) .

۱/۲٦٦ ص ۱۱/ب ظ(۳) فإن قال قائل: ما فرق بين المغلوب على عقله وبين المغلوب بالمرض ؟ قيل : الفرائض على المغلوب على عقله زائلة في مدته كلها، والفرائض على المغلوب / بالمرض العاقل على مدته غير زائلة في مدته (١) ، ولو حج المغلوب على عقله لم يجز (٢) عنه ، لا يجزى / عمل على البدن لا يعقل عامله ،قياساً على قول الله عز وجل: ﴿ لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى ﴾ [ النساء : ٤٣] ، ولو حج العاقل المغلوب بالمرض أجزأ عنه .

ولو كان بلوغهما في عام جدب ، الأغلب فيه على الناس خوف الهلكة بالعطش في سفر أهل ناحية هما فيها (٣) ، أو لم يكن ما لا بد لهم منه من علف موجود فيه ، أو في خوف من عدو لا يقوى جماعة حاج مصرهما عليه أو اللصوص كذلك ، أشبه هذا ـ والله أعلم ـ أن يكون من أراد فيه الحج غير مستطيع له ، فيكون غير لازم له بأنه غير مستطيع ، فإن مات قبل يكنه الحج بتغير هذا لم يكن عليه حج ، وكذلك لو حج أول ما بلغ فأحصر بعدو فنحر وحل دون مكة ورجع فلم يكنه الحج حتى يموت ، لم يكن عليه حج .

ولو كان ما وصفت من الحائل فى البر ، وكان يقدر على الركوب فى البحر ، في كون له طريقاً ، أحببت له ذلك ، ولا يبين لى أنه يجب عليه ركوب البحر للحج؛ لأن الأغلب من ركوب البحر خوف الهلكة .

ولو بلغا مغلوبين على عقولهما فلم يفيقا ، فتأتى عليهما مدة يعقلان فيها ويمكنهما الحج لم يكن عليهما .

وإذا بلغا معاً فمنعا الحج بعدو حائل بين أهل ناحيتهما معاً وبين الحج، ثم لم يأت عليهما مدة وقت الحج يقدران هما ولا غيرهما من أهل ناحيتهما فيه على الحج، فلا حج عليهما يقضى عنهما إن ماتا قبل تمكنهما ، أو أحد من أهل ناحيتهما من الحج ، ولو حيل بينهما خاصة بحبس عدو أو سلطان أو غيره، وكان غيرهما (٤) يقدر على الحج ، ثم ماتا، ولم يحجا كان هذان ممن عليه الاستطاعة بغيرهما ، ويقضى الحج عنهما . وكذلك لو كان حبس ببلده ، أو في طريقه بمرض ، أو زَمَنٍ ، لا بعلة غيره، وعاش حتى الحج غير صحيح، ثم مات قبل يصح وجب عليه الحج .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « العاقل على بدنه غير زائلة في مدته »، وفي (ص): « العاقل على مدته غير زائلة » وليس فيها: « في مدته » وما اثبتناه من ( ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( لم يجزي ١ .

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ، ظ ) : ﴿ في سفر أهل ناحيتهم فيه › .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَكَانَ غَيْرِهُمَا ﴾ : ساقطة من (ص) .

وجماع هذا أن يكون البالغان إذا لم يقدرا بأى وجه ما كانت القدرة بأبدانهما وهما قادران بأموالهما ، وفي ناحيتهما من يقدر على الحج غيرهما ، ثم ماتا قبل أن يحجا فقد لزمهما الحج؛ إنما يكون غير لازم لهما إذا لم يقدر أحد من/أهل ناحيتهما على الحج ببعض ما وصفت .

۲۲۲<u>/ ب</u> ت

فإن قال قائل: ماخالف بين هذا وبين المحصر بما ذكرت من عدو وحدث ؟ قيل: ذلك لا يجد السبيل بنفسه إلى الحج ، ولا إلى أن يحج عنه غيره من ناحيته ، من قبل أن غيره في معناه في خوف العدو والهلكة بالجدب والزَّمن والمرض ، وإن كان معذوراً بنفسه فقد يمكنه أن يحج عنه صحيح / غيره ، ومثل هذا أن يحبسه سلطان عن حج ، أو لصوص وحده ، وغيره يقدر على الحج فيموت، فعليه أن يحج عنه. والشيخ الفاني أقرب من العذر من هذين، وقد وجب عليه أن يُحجَجَّ عنه إذا وجد من يحج عنه.

<u>نا (۳)</u>

#### [١١] باب الاستطاعة بنفسه وغيره

قال الشافعي وَطَيْكِ : ولما أمر رسول الله وَاللهِ الخنعمية بالحج عن أبيها ، دلت سنة رسول الله وَالله والله والله

أحدهما: أن يستطيعه بنفسه وماله.

والآخر: أن يعجز عنه بنفسه (١) بعارض كبر ،أو سقم ، أو فطرة خلقة ، لا يقدر معها على الثبوت على المركب ، ويكون من يطيعه إذا أمره بالحج عنه ،إما بشيء يعطيه إياه وهو واجد له ، وإما بغير شيء ، فيجب عليه أن يعطى إذا وجد، أو يأمر إن أطيع ، وهذه إحدى الاستطاعتين . وسواء في هذا الرجل يُسْلم ولا يقدر على الثبوت على المركب أو الصبى يبلغ كذلك أو العبد يعتق كذلك ، ويجب عليه إن قدر على الثبوت على المحمل بلا ضرر ، وكان واجداً له أو لمركب غيره ، وإن لم يثبت على غيره ، أن يركب المحمل ، أو ما أمكنه الثبوت عليه من المركب . وإن كان واحد من هؤلاء لا يجد مطيعاً ولا مالاً ، فهو ممن لا يستطيع بالبدن ولا بالطاعة (٢) فلا حج عليه .

وجماع الطاعة التي توجب الحج وتفريعها (٣) اثنان:

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ، ظ) : ﴿ أَنْ يَعْجَزُ عَنْ نَفْسَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في ( ص ، ظ): « ولا الطاعة » .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ وَتَفْرِيقُهَا ﴾ .

أحدهما: أن يأمر فيطاع بلا مال.

والآخر : أن يجد مالاً يستأجر (١) به من يطبعه، فتكون إحدى الطاعتين .

۲٦٦<u>/ب</u> ص

/ ولو تحامل فحج أجزأت عنه ورجوت أن يكون أعظم أجراً بمن يخف ذلك عليه. ولما أمر رسول الله عليه المراة أن تحج عن أبيها إذ أسلم وهو لا يستمسك على الراحلة، فدل ذلك على أن عليه الفرض إذا كان مستطيعاً بغيره، إذا كان في هذه الحال ، والميت أولى أن يجوز الحج عنه ؛ لأنه في أكثر من معنى هذا الذي لو تكلف الحج بحال أجزأه، والميت لا يكون فيه تكلف أبداً .

# [١٢] باب الحال التي يجوز أن يحج فيها الرجل عن غيره

قال الشافعي وَلِيُّكِ : أمر رسول الله ﷺ في الحج الواجب أن يحج المرء عن غيره، فاحتمل القياس على هذا وجهين :

أحدهما: أن الله تعالى فرض على خلقه فرضين: أحدهما: فرض على البدن ، والآخر: فرض في المال. فلما كان ما فرض الله على الأبدان عليها لا يتجاوزها، مثل الصلاة والحدود والقصاص وغيرها ولا يصرف عنها إلى غيرها بحال، وكان المريض يصلى /كما رأى ، ويغلب على عقله فيرتفع عنه فرض الصلاة، وتحيض المرأة فيرتفع عنها فرض الصلاة في وقت الغلبة على العقل والحيض. ولا يجزى المغلوب على عقله صلاة صلاها وهو مغلوب على عقله ، وكذلك الحائض لا تجزيها صلاة صلتها وهي حائض، / ولا يجب عليهما أن يصلى عنهما غيرهما (٢) في حالهما تلك .

۱۲/ب ظ(۳) ۲۲۲۷<u>۱</u>

فلما أمر رسول الله على المرء أن يحج عن غيره حجة الإسلام (٣) ، كان هذا كما أمر رسول الله على نفسه من حج وعمرة، وكان ما سوى هذا من حج تطوع أو عمرة تطوع ، لا يجوز لاحد أن يحجه عن أحد، ولا يعتمر في حياته، ولا بعد موته، ومن قال هذا كان وجها محتملاً، ولزمه أن يقول: لو أوصى رجلاً أن يحج عنه تطوعاً بطلت الوصية، كما لو أوصى أن يصلى عنه بطلت الوصية، ولزمه أن يقول: إن حج أحد عن أحد بوصية فهى في ثلثه، والإجارة على هذا واحداً من قولين :

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ٩ مالا يستأخر به ٤ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (ص): ﴿ عنها غيرها ﴾ . (٣) أنظر الأرقام: [ ٩٥٠ \_ ٩٤٦ ] .

<sup>(</sup>٤) في (ص، ت) : ﴿ فكل ﴾ .

أحدهما :أن له أجر مثله ويرد الفضل مما أخذ عليه ، ويلحق بالفضل إن كان نقصه، كما نقول في كل إجارة فاسدة ، والآخر:أن لا أجرة له؛ لأن عمله عن نفسه لا عن غيره.

والقول الثانى (١): أن يكون رسول الله ﷺ إذ أمر المرء أن يحج عن غيره فى الواجب، دل هذا على أن يكون الفرض على الأبدان من وجهين:

أحدهما: ما لا يعمله المرء عن غيره، مثل الصلاة ولا يحمله عنه غيره مثل الحدود وغيرها.

والآخر: النسك من الحج والعمرة فيكون للمرء أن يعمله عن غيره متطوعاً عنه أو واجباً عليه إذا صار في الحال التي لا يقدر فيها على الحج، ولا يشبه أن يكون له أن يتطوع عنه والمتطوع عنه يقدر على الحج؛ لأن الحال التي أذن رسول الله على الحج عنه الحال التي أذن رسول الله على الحج عن نفسه ؛ ولأنه لو تطوع عنه وهو يقدر على الحج، لم يُجزِ (٢) عنه من حجة الإسلام فلما كان هو لو تطوع عن نفسه كانت حجة الإسلام، وإن لم ينوها فتطوع عنه غيره لم يُجزِ (٣) عنه.

وقد ذهب عطاء مذهباً يشبه أن يكون أراد أنه يجزى عنه أن يتطوع عنه بكل نسك من حج أو عمرة ، إن عملهما مطيقاً له أو غير مطيق .

<del>الرام</del> غ (۳)

[٩٦٤] وذلك أن سفيان أخبرنا عن يزيد مولى عطاء / قال : ربما أمرنى عطاء أن أطوف عنه .

قال الشافعي رحمه الله: فكأنه ذهب إلى أن الطواف من النسك، وأنه يجزى أن يعمله المرء عن غيره في أى حال ما كان ، وليس نقول بهذا ، وقولنا: لا يعمل (٤) أحد عن أحد إلا والمعمول عنه غير مطيق العمل ، بكبر أو مرض لا يرجى أن يطيق بحال ، أو بعد موته . وهذا أشبه بالسنة والمعقول ، لما وصفت من أنه لو تطوع عنه رجل ، والمتطوع عنه يقدر على الحج لم يُجز (٥) المحجوج عنه .

1/17

قال : ومن ولد زَمناً لا يستطيع أن يثبت على مَرْكَب محمل ولا غيره، أو عرض/ ذلك له عند بلوغه ، أو كان عبداً فعتق ، أو كافراً فأسلم ، فلم تأت عليه مدة يمكنه (٦) فيها

<sup>(</sup>١) المراد الوجه الثاني في مقابل الوجه الأول السابق . ﴿ (٢) في (ص، ظ) : ﴿ لَم يَجْزَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ص ، ظ) : ( لم يجزي عنه ) . و(عنه ) ليست في (ت) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص ، ت ، ظ) : (ولا يعمله).
 (٥) في (ص ، ظ) : (لم يجزى).

<sup>(</sup>٦) في (ص ، ت) : ﴿لا يمكنه وأرى أن ما أثبت من (ب، ظ) هو الموافق للسياق والمعنى ، والله تعالى أعلم.

<sup>[</sup>٩٦٤] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي بسنده عنه في المعرفة ، انظر حديث رقم [٩٥٢] .

كتاب الحج / باب الحال التي يجوز أن يحج فيها الرجل عن غيره \_\_\_\_\_\_ ٣٠٥

الحج حتى يصير بهذه الحال ، وجب عليه إن (1) وجد من يحج عنه بإجارة أو غير إجارة ، وإذا أمكنه مركب ، محمل أو شجار (1) وغيره فعليه أن يحج (1) ببدنه ، وإن لم يقدر على الثبوت على بعير أو دابة إلا في مركب (1) أو شجار ، وكيفما قدر على المركب، وأى مركب قدر عليه ، فعليه أن يحج بنفسه ، لا يجزيه غيره .

قال: ومن كان صحيحاً يمكنه الحج فلم يحج حتى عرض له هذا ، كان له أن يبعث من يحج عنه ؛ لأنه قد صار إلى الحال التي أذن رسول الله ﷺ أن يحج فيها عمن بلغها.

قال : ولو كان به مرض يرجى البرء منه ، لم أر له أن يبعث أحداً يحج عنه حتى يبرأ فيحج عن نفسه ، أو يهرم فيحج عنه ، أو يموت فيحج عنه بعد الموت .

ب <u>۲۲۷/ب</u> ب

فإن قال قائل: ما الفرق <sup>(٥)</sup> بين هذا المريض المُضنَى وبين الهَرِم أو الزَّمن ؟ قيل له : لم يصر أحد علمته بعد هَرَمٍ لا يخلطه سُقْمٌ غيره إلى قوة يقدر فيها على/المركب والأغلب من أهل الزمانة أنهم كالهرم، وأما أهل السقم فنراهم كثيراً يعودون إلى الصحة .

قال: لو حج رجل عن زمِن ثم ذهبت زمانته ، ثم عاش مدة يمكنه فيها أن يحج عن نفسه كان عليه أن يحج عن نفسه ؛ لأنّا إنما أذنّا له على ظاهر أنه لا يقدر ، فلما أمكنته المقدرة على الحج لم يكن له تركه، وهو يقدر على أن يعمله ببدنه ، والله أعلم.

قال: ولو بعث السقيم رجلاً يحج عنه، فحج عنه ثم برأ وعاش بعد البرء مدة يمكنه أن يحج فيها، فلم يحج حتى مات كان عليه الحج، وكذلك الزمن والهَرم.

قال: والزمن والزَّمَانة التي لا يرجى البرء منها، والهرم في هذا المعنى ، ثم يفارقهم المريض فلا نأمره أن يبعث أحداً يحج عنه ونأمر الهَرِم والزمن أن يبعثا من يحج عنهما، فإن بعث المريض من يحج عنه، ثم لم يبرأ حتى مات ، ففيها قولان :

۱۳/ب ظ (۳)

أحدهما : ألا يجزئ عنه؛ / لأنه قد بعث في الحال التي ليس له أن يبعث فيها، وهذا أصح القولين ، وبه آخذ .

والثاني : أنها مجزية عنه ؛ لأنه قد حج عنه حر بالغ ، وهو لا يطيق ، ثم لم يصر

<sup>(</sup>١) في ( ص ): ﴿ إِنْ مِنْ وَجِدً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ شَجَارٍ ﴾ : بوزن كتاب ، هو الهودج الصغير الذي يكفي واحداً فقط ومكشوفًا من أعلى .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ) : « فعليه الحج ببدنه » .

 <sup>(</sup>٤) في (ب ، ظ) : ١ إلا في محمل أو شجار » .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ظ) : ﴿ مَا فَرَقَ ﴾ و ﴿ الفَرَقَ ﴾ ليست في ( ت ) .

إلى أن يقوى على الحج بعد أن حج عنه غيره ، فيحج عن نفسه .

#### [۱۳] باب من ليس(١) له أن يحج عن غيره

[٩٦٥] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا مسلم بن خالد الزُّنْجي ، عن ابن جُريْج ، عن عطاء قال: سمع النبي ﷺ رجلاً يقول: البيك عن فلان ﴾ فقال له النبي ﷺ : ١ إن كنت حججت فلبُّ عن فلان ، وإلا فاحجج عن نفسك، ثم احجج عنه ١.

[٩٦٦] أخبرنا سفيان، عن أيـوب، عن أبى قلابة قـال : سـمع ابن عباس رجـلاً يقول: لبيك عن شُبُرُمَة . فقال ابن عباس: ويحك، وما شُبُرُمَة ؟ قال : فذكر قرابة له(٢). فقال: أحججت عن نفسك ؟ فقال: لا. قال: ( فاحجج عن نفسك، ثم احجج عن شُبُرُمَةً ٩.

قال الشافعي رُطُّتُ : وإذْ أمر النبي ﷺ الحنعمية بالحج عن أبيها (٣) ففي ذلك دلائل؛ منها ما وصفنا من أنها إحدى الاستطاعتين ، وإذا أمرها بالحج عنه فكان في الحال التي أمر فيها بالحج عنه ، وكان كقضاء الدين عنه . فأبان أن العمل عن بدنه في حاله تلك ، يجوز أن يعمله عنه غيره فيجزئ عنه ، ويخالف الصلاة في هذا المعنى. فسواء من حج عنه من ذي قرابة أو(٤) غيره ، وإذ أمر رسول الله ﷺ امرأة تحج عن رجل، وهما مجتمعان في الإحرام كله إلا اللبوس ، فإنهما يختلفان في بعضه . فالرجل أولى أن يجوز حجه عن الرجل والمرأة من المرأة عن الرجل ، وكل جائز مع ما روى عن طاوس<sup>(٥)</sup> وغيره عن النبي ﷺ مما (١) كتبنا ، مما يستغنى فيه بنص الخبر ، ولو أن امرأ لم يجب عليه الحج إلا وهو غير مطيق ببدنه ، لم يكن على أحد غيره واحباً أن يحج عنه، وأُحَبُّ إلىّ كان فقيرا لا يقدر على زاد ومركب ، وإن كان بدنه (٧) صحيحا فلم يزل كذلك حتى أيسر

<sup>(</sup>٢) (له): ليست في (ص، ت،ظ).

<sup>(</sup>١) د ليس ٢ : ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم [ ٩٤٦] وتخريجه .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، ت) ; ا وغيره ١ .

<sup>(</sup>٦) في ( ت ) : ﴿ مَا كَتَبِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) انظر رقم [ ٩٥٠ ] .

<sup>(</sup>٧) في (ص ، ظ) : « ببدنه » . .

<sup>[</sup>٩٦٥] سبق برقم [٩٥١] بهذا الإسناد نفسه ، ولكن مع اختصار في اللفظ هناك . [٩٦٦] انظر تخريج رقم [٩٥١].

1/12 ظ (۲) T/YYA قبل الحج بمدة لو خرج فيها لم يدرك الحج، ثم مات قبل أن يأتي عليه حج آخر لم يجب عليه حج يُقْضَى. ولو أيسر في وقت لا يمكنه فيه الحج ، فأقام موسراً إلى أن يأتي عليه أشهر الحج ، ولم يدن الوقت الذي يخرج فيه أهل بلده لموافاة الحج حتى صار لا يجد زاداً ولا مركباً ، ثم مات قبل حجه ذلك ، أو قبل حج آخر يوسر فيه ، لم يكن عليه حج ، إنما يكون عليه/ حج إذا أتى عليه وقت حج بعد بلوغ ومقدرة ، ثم لم يحج حتى يفوته الحج ، ولو كان موسراً محبوساً عن الحج ، وجب عليه أن يحج عن نفسه غيره ، أو يحج (١) عنه / بعد موته ، وهذا مكتوب في غير هذا الموضع (٢).

## [18] باب الإجارة على الحج

قال الشافعي رحمه الله تعالى: للرجل أن يستأجر الرجل يحج عنه إذا كان لا يقدر على المركب لضعفه ، وكان<sup>(٣)</sup> ذا مقدرة بماله ولوارثه بعده . والإجارة على الحج جائزة جوازها على الأعمال سواه ، بل الإجارة إن شاء الله تعالى على البرِّ خير منها على مالا برُّ فيه. ويأخذ من الإجارة ما أعطى، وإن كثر ،كما يأخذها على غيره، لا فرق بين ذلك .

ولو استأجر رجل رجلاً يحج عنه فَقَرَنَ عنه، كان دم القرآن على الأجير ، وكان زاد المحجوج عنه خيراً ؛ لأنه قد جاء بحج وزاد معه عمرة .

ولو استأجر الرجلُ الرجلَ يحج عنه ، أو عن غيره ، فالإجارة جائزة ، والحج عنه من حيث شرط أن يحرم عنه .

ولا تجوز الإجارة على أن يقول: تحج عنه من بلد كذا حتى يقول: تحرم عنه من موضع كذا ؛ لأنه يجوز الإحرام من كل موضع ، فإذا لم يقل هذا فالإجارة مجهولة. وإذا وَقَت له موضعاً يُحْرِم منه ، فأحرم قبله ، ثم مات ، فلا إجارة له في شيء من سفره. وتجعل الإجارة له من حين أحرم من الميقات الذي وقت له، إلى أن يكمل الحج. فإن أهلّ من وراء الميقات لم تحسب الإجارة إلا من الميقات ، وإن مر بالميقات غير محرم فمات قبل أن يحرم ، فلا إجارة له ؛ لأنه لم يعمل في الحج. وإن مات بعد ما أحرم من وراء الميقات حسبت له الإجارة من يوم أحرم من وراء الميقات، ولم تحسب له من الميقات إذا لم يحرم منه ؛ لأنه ترك العمل فيه .

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : ﴿ أُو حَجَّ عَنْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الباب السابق : ﴿ باب الاستطاعة بنفسه وغيره › .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ وَلُو كَانَ ﴾ .

وإن خرج للحج فترك الإحرام والتلبية وعَمل عَملَ الحج ، أو لم يعمله ، إذا قال: لم أحرم بالحج ، أو قال: اعتمرت ولم أحج ، أو قال: استؤجرت على الحج فاعتمرت ، فلا شيء له . وكذلك لو حج فافسده ؛ لأنه تارك للإجارة مبطل لحق نفسه ولو استأجره ليحج عنه على أن يحرم من موضع فأحرم منه ، ثم مات بالطريق (١) فله من الإجارة بقدر ما مضى من سفره ، أو استأجره على أن يهل من وراء الميقات ففعل ، فقد قضى بعض ما استأجره عليه . وإذا استأجره فإنما عليه أن يحرم من الميقات ، وإحرامه قبل الميقات تطوع . ولو استأجره على أن يحج عنه من اليمن فاعتمر عن نفسه ، ثم خرج إلى الميقات الذى استؤجر عليه ، فأهل بحج عن/ الذى استأجره ، فلا يجزيه إذا أهل بالعمرة عن نفسه إلا أن يخرج إلى ميقات (٢) المستأجر الذى شرط أن يهل منه ، فيهل عنه بالحج منه . فإن لم يفعل وأهل بالحج من دون الميقات فكان عليه أن يهل ، فبلغ الميقات فأهل منه بالحج عنه أجزأ عنه ، وإلا أهراق دما ، وذلك من ماله دون مال المستأجر ، ويرد من الإجارة بقدر ما يصيب ما بين الميقات والموضع الذى أحرم منه ؛ لأنه شيء من عمله نقصه . ولايحسب الدم على المستأجر ؛ لأنه بعمله (٣) كان، ويجزئه الحج على كل عمله نقصه . ولايحسب الدم على المستأجر ؛ لأنه بعمله (٣) كان، ويجزئه الحج على كل حال شرط عليه أن يهل من دون الميقات ، أو من وراء الميقات ، أو منه وراء الميقات ، أو من وراء الميقات ، وراء الميقات ، وراء الميقات ، وراء الميقات ، أو من وراء الميقات ، أو من وراء الميقات ، وراء الميقات ،

وكل شيء أحدثه الأجير في الحج لم يأمره به المستأجر، مما يجب عليه فيه الفدية . فالفدية عليه في ماله دون مال المستأجر .

> ۱/ ۲٦۸ ص

ولو أهل بالحج بعد العمرة عن نفسه من ميقات / المستأجر عن المستأجر ، ثم مات قبل (٤) يقضى الحج ، كان له من الإجارة بقدر ما عمل من الحج ، وقد قيل : لا أجر له إلا أن يكمل الحج ، ومن قال هذا (٥) القول قاله في الحاج عن الرجل لا يستوجب من الإجارة شيئاً إلا بكمال الحج ، وهذا قول يتوجه ، والقياس القول الأول ؛ لأن لكل حظاً من الإجارة .

ولو استأجره يحج عنه فأفسد الحج ، كان عليه أن يرد جميع ما استأجره به ، وعليه أن يقضى عن نفسه من قابل<sup>(٦)</sup> ؛ من قبل أنه لا يكون حاجًا عن غيره حجاً فاسداً . وإذا صار الحج الفاسد عن نفسه ، فعليه أن يقضيه عن نفسه ، فلو حجه عن غيره كان عن

 <sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ) : ﴿ فَي الطريق ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ الميقات ﴾ . (٣) كذا في جميع النسخ .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( قبل أن يقضى ) .
 (٥) في ( ص ) : ( ومن قال بهذا القول ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص، ت ، ظ ) : ﴿ يقضى عن نفسه قابل ﴾ .

۲۲۸ /ب

نفسه ، ولو أخذ الإجارة على قضاء الحج الفاسد ردها ؛ لأنها لا تكون عن غيره . ولو كان إنما أصاب في الحج ما عليه فيه الفدية نما لا يفسد/ الحج ، كانت عليه الفدية فيما أصاب ، والإجارة له .

ولو استأجره للحج فأحصر بِعَدُوً ففاته الحج ، ثم دخل فطاف وسعى وحكلق ، أن له من الإجارة بقدر ما بين أن أهل من الميقات إلى بلوغه الموضع الذى حبس فيه فى سفره ؛ لأن ذلك ما بلغ من سفره فى حجه الذى له الإجارة حتى صار غير حاج. وإنما أخذ الإجارة على الحج وصار يخرج من الإحرام بعمل ليس من عمل الحج . ولو استأجر رجل رجلاً على أن يحج عنه، فاعتمر عن نفسه ، ثم أراد الحج عن المستأجر خرج إلى ميقات (١) المحجوج عنه، فأهل عنه منه، لا يجزيه غير ذلك فإن لم يفعل أهراق دماً .

1/10 (m) i ولو استأجر رجل رجلاً يحج عن رجل فاعتمر عن نفسه، ثم خرج إلى ميقات المحجوج عنه الذى شرط أن/ يهل عنه منه إن كان الميقات الذى وقت له بعينه ، فأهل بالحج عنه أجزأت عن المحجوج عنه . فإن ترك ميقاته وأحرم من مكة أجزأه الحج ، وكان عليه دم لترك ميقاته من ماله، ورجع عليه مما استؤجر به بقدر ما ترك مما بين الميقات ومكة.

ولو استأجره على أن يتمتع عنه فأفرد أجزأت الحجة عنه ، ورجع بقدر حصة العمرة من الإجارة ؛ لأنه استأجره على عملين فعمل أحدهما ، ولو استأجره على أن يفرد فقرن عنه ، كان زاده عمرة وعلى المستأجر دم القران ، وهو كرجل استؤجر أن يعمل عملاً فعمله وزاد آخر معه، فلا شيء له في زيادة العمرة ، لأنه متطوع بها . ولو استأجره على أن يقرن عنه فأفرد الحج ، أجزأ عنه الحج ، وبعث غيره يعتمر عنه إن كانت العمرة الواجبة ، ورجع عليه بقدر حصة العمرة من الإجارة ؛ لأنه استأجره على عملين، فعمل أحدهما .

ولو استأجره على أن يحج عنه فأهل بعمرة عن نفسه ، وحجة عن المستأجر ، رد جميع الإجارة ؛ من قبل أن سفرهما وعملهما واحد، وأنه لا يخرج من العمرة إلى الحج، ولا يأتى بعمل الحج دون العمرة ؛ لأنه لا يكون له أن ينوى جامعاً بين عملين: أحدهما عن نفسه ، والآخر عن غيره . ولا يجوز أن يكونا معاً عن المستأجر؛ لأنه نوى أحدهما

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ إِلَى المِقَاتِ ﴾ .

عن نفسه ، فصارا معاً عن نفسه ؛ لأن عمل نفسه أولى به من عمل غيره إذا لم يتميز عمل نفسه من عمل غيره.

ولو استأجر رجل رجلاً يحج عن ميت فأهل بحج عن ميت ، ثم نواه عن نفسه ، كان الحج عن الذى نوى الحج عنه ، وكان القول فى الأجرة واحداً من قولين : أحدهما: أنه مبطل لها لتركه(١) حقه فيها، والآخر: أنها له ؛ لأن الحج عن غيره .

ولو استأجر رجلان رجلاً يحج عن أبويهما ، فأهل بالحج عنهما معاً ، كان مبطلاً لإجارته ، وكان الحج عن نفسه ، لا عن واحد منهما . ولو نوى الحج عن نفسه وعنهما، أو عن أحدهما ، كان عن نفسه ، وبطلت إجارته (٢) (٣) .

وإذا مات الرجل وقد وجبت عليه حجة الإسلام ، ولم يحج قط ، فتطوع متطوع قد حج حجة الإسلام بأن يحج عنه ، فحج عنه أجزأ عنه ، ثم لم يكن لوَصِيَّهِ أن يخرج من ماله شيئاً ليحج عنه غيره ، ولا أن يعطى هذا شيئاً لحجه عنه ؛ لأنه حج عنه متطوعاً.

وإذ (٤) أمر رسول الله ﷺ / الخثعمية أن تحج عن أبيها ، ورجلاً أن يحج عن أمه ، ورجلاً أن يحج عن أمه الرأة عن ورجلاً أن يحج عن أبيه لنذر نذره أبوه ، دل هذا دلالة بينة أنه يجوز أن تحرم المرأة عن الرجل. ولو لم يكن فيه هذا كان أن يحرم (٥) الرجل / عن الرجل والرجل عن المرأة أولى، من قبل أن الرجل أكمل إحراماً من المرأة، وإحرامه كإحرام الرجل. فأى رجل حج عن امرأة أو رجل ، أو امرأة حجت عن امرأة أو عن رجل ، أجزاً ذلك المحجوج عنه ، إذا كان الحاج تد حج حجة الإسلام .

۱۵/ب

ظ (٣)

1/279

#### [١٥] باب من أين نفقة من مات ولم يحج ؟

[٩٦٥م] قال / الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جُريَّج ، عن عطاء وطاوس أنهما قالا: الحجة الواجبة من رأس المال .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ لَتُرَكُ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) . ﴿ (٢) ﴿ ويطلَتَ إجارته ﴾ : ليست في ( ت ، ظ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( ويطلت إجارته إذا دخلت نيته في الحج عن نفسه كان عن نفسه » بهذه الزيادة بعد : ( ويطلت إجارته » .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ وإذا أمر ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) . (٥) في ( ص ) : ﴿ كَانْ يَحْرُم ﴾ بدون : ﴿ أن ﴾ .

<sup>[</sup>٩٦٥] \* مصنف ابن أبي شيبة ( الجزء الفقود ١ / ٤ / ٤٤١ ) كتاب الحج ـ في الرجل يموت ولم يحج أيحج عنه ـ عن وكيع ، عن سفيان ، عن أسلم المقرى ، عن عطاء قال : يحج عن الميت وإن لم يوص . وفي باب : في الميت يحج عنه ( ص ٣٨٥ ) به .

قال الشافعى: وقال غيرهما: لا يحج عنه إلا أن يوصى ، فإن أوصى حج عنه من ثلثه إن (١) بلغ ذلك الثلث، وبُدى (٢) على الوصايا ؛ لانه لازم ، فإن لم يوص لم يحج عنه ، من ثلث ولا من غيره.

وقال غيره (٣): إذا أنزلتَ الحج عنه وصيةً حاصٌّ (٤) أهل الوصايا، ولم يُبَدُّ (٥) على غيره من الوصايا . ومن قال هذا (٦) ، فكان يبدأ بالعتق بدأ بالعتق عليه (٧) .

قال: والقياس في هذا أن حجة الإسلام من رأس المال، فمن قال هذا قضى أن يستأجر عنه بأقل ما يقدر عليه ، وذلك أن يُستّأجر رجل من أهل ميقاته، أو قُربَه لتخف مؤنته، ولا يستأجر رجل من بلده إذا كان بلده بعيداً، إلا أن يبدل ذلك بما يوجد به رجل قريب. ومن قال هذا القول قاله في الحج بأمر رسول الله على به، ورآه ديناً عليه، وقاله في كل ما كان في معناه ، وقاله في كل ما أوجبه الله عز وجل عليه ، فلم يكن له مخرج منه إلا بأدائه (٨)، ولم يكن له خيار فيه مثل زكاة المال ، وما كان لا يكون أبداً إلا واجباً عليه شاء أو كره بغير شيء أحدثه هو؛ لأن حقوق الأدميين إنما وجبت لهم من رأس المال، وهذا من حقوق الآدميين ، أمر أن يؤديه إلى صنف منهم بعينه، فجمع أن وجب وجوب الحج بفرض الله عز وجل، وأن كان كما وصفت للآدميين . ومن قال هذا بُدِّيَ هذا على جميع ما معه من الوصايا والتدبير (٩) وحاص به أهل الدين (١٠) قبل الورثة، إذا جعله الله واجباً وجوب ما للآدميين، وهذا قول يصح والله أعلم .

ومن قال هذا قاله فى الحج إن لم يبلغ إلا مريضاً ، ثم لم يصح حتى مات مريضاً ، أنه واجب عليه لا وصية؛ لأن الواجب على المريض والصحيح سواء. فأما ما لزمه من كفارة يمين أو غيره ، فإن أوصى به فقد قيل : يكون فى ثلثه كالوصايا ، وقيل : بل

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ إِذَا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في( ب ) : ﴿ ويدى ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) « وقال غيره » : سقطت من طبعة الدار العلمية .

<sup>(</sup>٤) تَحاصُّ الغرماء : اقتسموا المال بينهم حصصاً ، والمعنى هنا اقتسم المال بينه وبين أهل الوصايا .

<sup>(</sup>٥) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وَلَمْ يَبِدَأُ غَيْرُهُ ﴾ دون ﴿ عَلَى ﴾ وهو مخالف لجميع النسخ .

<sup>(</sup>٦) في طبعة الدار العلمية: ﴿ وَمَنْ قَالَ هَكُذَا ﴾ وهو مخالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٧) في طبعة الدار العلمية : ﴿ بدأ عليه ﴾ وهو مخالف جميع النسخ.

<sup>(</sup>٨) • فلم يكن له مخرج إلا بأدائه »: سقطت من طبعة الدار العلمية .

<sup>(</sup>٩) والتدبير : يعنى إذا دبّر عبداً أو أمة على العتق .

<sup>(</sup>١٠) \* حاصٌّ به أهل الدين ": أي اقتسموا المال فيما بينهم : جزء للحج ، وجزء لأهل الدين .

1/17 (m) is

لازم، وما لزمه من شيء ألزمه نفسه من نذر أو كفارة قتل أو ظهار وهو واجد، فقد يخالف ما لزمه / بكل حال ، من قبل أنه قد كان ولم يجب عليه ، فإنما أوجبه على نفسه، فيختلفان في هذا، ويجتمعان في أنه قد أوجب كلا منهما (١) ، فأوجب هذا وأوجب إقرار الآدمي، فيحتمل أن يقال: هما لازمان معا ، والله أعلم (٢) وأنا أستخير الله تعالى فيه.

## [17] باب الحج بغير نية

قال الشافعي رحمه الله: أحب أن ينوى الرجل الحج والعمرة عند دخوله فيهما، كما أحب له في كل واجب عليه غيرهما. فإن أهل بالحج ولم يكن حج حجة الإسلام، ينوى أن يكون تطوعاً، أو ينوى أن يكون عن غيره، أو أحرم فقال: إحرامي كإحرام فلان لرجل غائب عنه، فكان فلان مُهلاً بالحج، كان في هذا كله حاجاً، وأجزأ عنه من حجة الإسلام. فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت ؟

[٩٦٦٩م] قلت : فإن مسلم بن خالد وغيره أخبرنا عن ابن جُريَج قال: أخبرنا عطاء أنه سمع جابراً يقول: قدم على عليته (٣) من سعايته ، فقال له النبي عليه : « بم أهللت يا على ؟ » قال: بما أهل به النبي عليه . قال: « فَأَهْدِ وامكُث حَرَاماً كما أنت » . قال وأهدى له/ عَلَي هدياً.

1/۲٦٩ ص

[٩٩٧] قال الشافعي: أخبرنا مسلم، عن ابن جُريَّج، عن جعفر بن محمد ، عن

<sup>(</sup>١) « منهما » : ليست في ( ص ، ظ) . (٢) « والله أعلم » من ( ص ، ت ) وليست في ( ب ) . (٣) في (ب ، ظ) : « على خطيجي » .

<sup>[</sup>٩٦٦] \* خ : ( ٢ / ٢٠٨ \_ ٢٠٩ ) ( ٤٧ ) كتاب الشركة \_ ( ١٥ ) باب الاشتراك في الهدى والبُدْن، وإذا أشرك الرجل رجلاً في هديه بعدما أهدى \_ من طريق حماد بن زيد ، عن ابن جريج به، وعن طاوس، عن ابن عباس به في حديث طويل . ( رقم ٢٥٠٥ ، ٢٥٠٦ ) .

 <sup>♣</sup> م: (٢ / ٨٨٣ \_ ٨٨٣ ) ( ١٥ ) كتاب الحج \_ (١٧ ) باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ، وجواز إدخال الحج على العمرة ، ومتى يحل القارن من نسكه \_ من طريق يحيى ابن سعيد عن ابن جريج به ، في حديث طويل . ( رقم ١٤١١ / ١٢١٦ ) .

<sup>[</sup> ٩٦٧] ﴿ م : ( ٢ / ٨٨٦ \_ ٨٩٢ ) ( ١٥ ) كتاب الحبح \_ باب حجة النبي ﷺ \_ من طريق حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد به ولكنه أتم ، وهنا مختصر ( رقم ١٤٧ / ١٢١٨ ) .

وقد مو مثله هنا في حديث ابن جريج عن عطاء ، عن جابر ( انظر تخريج الحديث السابق ) .

۲۲۹/ب

۱۲/ب ۱۱ (۳) أبيه، عن جابر بن عبد الله \_ وهو يحدث عن حجة النبي ﷺ \_ قال: خرجنا مع النبي ﷺ وعن يمينه ، حتى إذا أتى البيداء، فنظرت مَدَّ بَصَرِى من بين راكب وراجل من بين يديه، وعن يمينه ، وعن شماله ، ومن وراثه ، كلهم يريد أن يأتم به ، يلتمس أن يقول كما / يقول رسول الله ﷺ ، لا ينوى إلا الحج، ولا يعرف غيره، ولا يعرف العمرة ، فلما طفنا، فكنا عند المروة قال(١): ﴿ أيها الناس، من لم يكن معه هدى فليُحلل ، وليجعلها عُمرة ، ولو استقبلت من أمرى ما استُدبَرْت ما أهديت ﴾ ، فَحَلَّ من لم يكن معه هدى.

[۹۹۸] أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جُريَج ، عن منصور بن عبد الرحمن، عن صفية بنت شيبة، عن أسماء بنت أبى بكر قالت: خرجنا مع النبى على الله النبى على الله على

[979] أخبرنا ابن عُيينة، عن يحيى بن سعيد ، عن عَمْرة ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس بقين من ذى القعدة ، لا نرى إلا أنه الحج ، فلما كنا / بسَرِف (٢) ، أو قريباً منها أمر النبى ﷺ من لم يكن معه هدى أن

(١) في (ص، ت): ( فقال ) .

<sup>(</sup>٢) سَرِف :موضع قريب من التنعيم ، وبه تزوج رسول الله ﷺ ميمونة الهلالية ، وبه توفيت ودفنت .(مصباح).

<sup>[</sup>٩٦٨] \* م : ( ٢ / ٩٠٧ \_ ٩٠٨ ) ( ١٥ ) كتاب الحجج \_ ( ٢٩ ) باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام، وترك التحلل \_ من طريق ابن جريج به .

<sup>[979] \*</sup> ط: (١ / ٣٩٣) ـ (٢٠) كتاب الحج ـ (٥٨) باب ما جاء في النحر في الحج ـ عن يحيى بن سعيد به ولفظه: ﴿ خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس ليال بقين من ذي القعدة ، ولا نُرى إلا أنه الحج ، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله ﷺ من لم يكن معه هُدى إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يَحِل قالت عائشة : فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر ، فقلت :ما هذا ؟ فقالوا : نحر رسول الله ﷺ عن أواجه .

ثم ذكر قول يحيى بن سعيد للقاسم .

<sup>\*</sup>خ: ( ۱/ ٥٢١ ) (٢٥ ) كتاب الحج \_ (١١٥) باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن \_ من طريق مالك به . (رقم ١٧٠٩ ) .

وأطرافه في (١٩٤ ، ٣٠٥ ، ٢١٦ ـ ٣١٧ ، ٣١٩ ، ٢٢٨ ، ٢١٥١ ، ١٥١٨ ، ٢٥١٠ ـ ٢٥١٠ ـ ٢٥١٠ . ٢٥١٠ ، ٢٢٥١ ، ٢٢٥١ ، ٢٢٥١ ، ٢٢٥١ ، ٢٢٥١ ، ٢٢٥١ ، ٢٢٥١ ، ٢٢٥١ ، ٢٢٥١ ، ٢٢٥١ ، ٢٢٥١ ، ٢٨٥١ ، ٢٨٥١ ، ٢٨٧١ ، ٢٨٧١ ، ٢٨٧١ ، ٢٨٧١ ، ٢٠٨١ ، ٢٥٥١ ، ٢٥٥٥ ، ٢٥٥٥ ، ٢٨٥١ ، ٢٨٧١ ، ٢٨٧١ ، ٢٠٢٧ ) .

م: (۲ / ۸۷٦ ) (۱٥ ) كتاب الحج \_ (۱۷) باب بيان وجوه الإحرام \_ من طريق سليمان بن بلال ،
 وسفيان عن يحيى بن سعيد به ، وأتى بلفظ سليمان ، وأحال عليه لفظ سفيان . (رقم ١٢٥ / ١٢١١ ) .

يجعلها عمرة، فلما كنا بمنى أُتِيتُ بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا: ذبح رسول الله

قال يحيى : فحدثت به القاسم بن محمد فقال : جاءتك ـ والله ـ بالحديث على وجهه.

[٩٧٠] أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عَمْرَةَ والقاسم مثل معنى حديث سفيان ، لا يخالف معناه .

[۹۷۱] أخبرنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجته لا نرى إلا الحج ، حتى إذا كنا بسرِّف ، أو قريباً منها حضت ، فدخل على رسول الله ﷺ وأنا أبكى ، فقال: « مَالك؟ أَنفُسْت ؟ » فقلت : نعم ، فقال : « إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاقضى ما يقضى الحاج ، غير ألا تطوفى بالبيت » .

قالت : وضَحَّى رسول الله ﷺ عن نسائه بالبقر .

[٩٧٢] أخبرنا سفيان قال : حدثنا ابن طاوس وإبراهيم بن مَيْسَرَة وهشام بن حُجَيْر؛ سمعوا طاوساً يقول: خرج رسول الله ﷺ من المدينة لا يسمى حجّا ولا عمرة ، ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة ، فأمر أصحابه من كان منهم أهَلّ ولم

<sup>[</sup>٩٧٠] انظر تخريج الحديث السابق .

<sup>[</sup>٩٧١] \* خ : ( ١ / ١١٢ ) (٦) كتاب الحيض \_ (١) باب الأمر بالنفساء إذا نفسن عن على بن عبد الله ، عن سفيان به . (رقم ٢٩٤) .

<sup>\*</sup> م : ( ۲ / ۸۷۳ ـ ۸۷۴ ) ( ۱۵ ) كتاب الحج ـ ( ۱۷ ) باب بيان وجوه الإحرام ـ من طريق سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم به . ( رقم ۱۱۹ / ۱۲۱۱ ) .

ومن طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، عن عبد الرحمن بن القاسم به بأطول من هذا. (رقم ١٢٠) .

وانظر تخريج الحديث السابق .

<sup>[</sup>٩٧٢] \* لم أجده عند غير الشافعي .

قال البيهقى فى السنن الكبرى : ﴿ وأكد الشافعى ـ رحمه الله ـ هذه الرواية المرسلة بأحاديث موصولة رويت فى إحرامهم تشهد لرواية طاوس بالصحة ﴾ .

<sup>[ (</sup>٤ / ٥٥٤) كتاب الحج ـ (١٦) باب الرجل يحرم بالحج تطوعاً . . . ٤ / ٣٣٩ من الطبعة الهندية].

وقال في المعرفة : ( ٣ / ٤٨٩) : ﴿ وحديث طاوس مُرسَل ، وقد أكده الشافعي ـ رحمه الله ـ بحديث عمرة عن عائشة ﴾ .

يكن معه هدى أن يجعلها عمرة ، وقال: ﴿ لُو استقبلتُ مِن أَمْرِى مَا استدبرتُ لِمَا سُقْتُ اللهدى ، ولكنى (١) لَبَّدْت (٢) رأسى ، وسُقْتُ هديى ، فليس لى مَحَلُّ دون محل هديى الهدى ، ولكنى (١) لَبَّدْت (٢) رأسى ، وسُقْتُ هديى ، فليس لى مَحَلُّ دون محل الدي ، فقام إليه سُرَاقة بن مالك ، فقال : يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبَد ؟ فقال: ﴿ لا ، بِل لابد ، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » .

قال: ودخل على عليه (٣) من اليمن ، فقال له النبي ﷺ : ( بم أهللت ؟ ) فقال أحدهما عن طاوس: إهلال النبي ﷺ ، وقال الآخر: لبيك ، حجة النبي ﷺ .

قال الشافعي رحمه الله: فخرج رسول الله ﷺ وأصحابه مُهِلِّين ينتظرون القضاء ، فعقدوا الإحرام ليس على حج ولا عمرة ، ولاقران (٤) ، ينتظرون القضاء ، فنزل القضاء على النبي ﷺ فأمر من لا هدى معه أن يجعل إحرامه عمرة ، ومن معه هدى أن يجعله حجًا .

قال الشافعي رحمه الله : ولبَّى على (٥) وأبو موسى الأشعرى (٦) باليمن ، وقالا عند تلبيتهما (٧): إهلالاً كإهلال رسول الله ﷺ / فأمرهما (٨) بالْقَام على إحرامهما (٩)، فدل هذا على الفرق بين الإحرام والصلاة ؛ لأن الصلاة لا تُجْزِى عن أحد إلا بأن ينوى

1/1V (Y) L

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : ﴿ وَلَكُنْنَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) لَبَّدَ : لَبَّدْت الشيء تلبيداً : الزقت بعضه ببعض حتى صار كاللَّبَد ، ولَبَّد الحاج شعره بخطميّ ونحوه كذلك حتى لا يتشعث . ( مصباح ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ عليه السلام ٤ من (ص ، ت) .

<sup>(</sup>٤) قِرَان: قرن بين الحج والعمرة : جمع بينهما في الإحرام ، والاسم : القِران .

<sup>(</sup>٥) أنظر تخريج الحديث رقم [ ٩٦٦ ] .

<sup>(</sup>٦) خ: ( ١ / ٤٨٠ ـ ٤٨١ ) (٢٥) كتاب الحج ـ (٣٢) باب من أهل في زمن النبي ﷺ كإهلال النبي ﷺ ـ عن محمد بن يوسف، عن سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن أبي موسى ولله قال عن محمد بن يوسف، عن سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن أبي موسى ولله قال : بعثني النبي ﷺ إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء ، فقال: ﴿ بم أهللت ؟ » قلت : أمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم أمرني فأحللت . . . (رقم 1009 ) .

وأطرافه في ( ١٥٦٥ ، ١٧٢٤ ، ١٧٩٥ ، ٤٣٤٦ ، ٤٣٩٧ ) .

م: (٢ / ٨٩٥) (١٥) كتاب الحج ـ(٢٢) باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ـ من طريق سفيان به . (رقم ١٥٥/ ١٢٢١) .

<sup>(</sup>٧) في (ب، ظ): ﴿ في تلبيتهما ﴾ وما أثبتناه من (ص، ت).

<sup>(</sup>٨) ﴿ فَأَمْرُهُمَا ﴾ : سقطت من ( ص ) .

<sup>(</sup>٩) لكن عليًا قرن ؛ لأن معه هدى ، وتمتع أبو موسى ؛ لأنه لم يكن معه هدى .

۲۲۹ / ب ص ۱/ ۲۳۰

فريضة بعينها، وكذلك الصوم. ويجزئ بالسنة الإحرام. فلما / دلت السنة على أنه يجوز للمرء أن يُهِلِ ، وإن لم ينو حجًا بعينه، ويحرم بإحرام الرجل لا يعرفه ، دل على أنه إذا أهل متطوعاً / ولم يحج حجة الفريضة كانت حجة الفريضة. ولما كان هذا كان إذا أهل بالحج عن غيره ولم يهلل بالحج عن نفسه كانت الحجة عن نفسه، وكان هذا معقولاً في السنة ، مكتفى به عن غيره ، وقد ذكرت فيه حديثا منقطعاً عن النبي(١) عَلَيْهُ ورأياً لابن عباس خَلَيْهُ متصلاً (٢).

قال: ولايجوز أن يحج رجل عن رجل إلا حر بالغ مسلم، ولا يجوز أن يحج عنه عبد بالغ ولا حر غير بالغ ؛ إذا كان حجهما لأنفسهما ، لا يجزئ عنهما من حجة الإسلام، لم يجز عن غيرهما ، والله أعلم .

قال: وأمر الحج والعمرة سواء، فيعتمر عن الرجل كما يحج عنه ، ولا يجزيه أن يعتمر عنه إلا من اعتمر عن نفسه من بالغ حر مسلم .

قال: ولو أن رجلاً اعتمر عن نفسه ، ولم يحج ، فأمره رجل يحج عنه ويعتمر، فحج عنه واعتمر أجزأت المعتمر عنه العمرة ، ولم تجز عنه الحجة . وهكذا لو حج عن نفسه ولم يعتمر فحج عن غيره واعتمر أجزأت المحجوج عنه الحجة، ولم تجز عنه العمرة، ويجزيه أيّ النسكين كان العامل عمله عن نفسه ، ثم عمله عنه ، ولا يجزيه النسك الذي لم يعمله العامل عن نفسه.

وإذا كان عمن له أن يبعث من يحج عنه ويعتمر أجزأه أن يبعث رجلاً واحداً يُقرِن عنه، وأجزأه أن يبعث اثنين مفترقين يحج هذا عنه ، ويعتمر هذا عنه ، وكذلك امرأتين أو امرأة ورجلاً .

قال : وهذا فى فرض الحج والعمرة، كما وصفت يجزى رجلاً أن يحج عن رجل. وقد قيل : يحج وقد قيل : يحج الفرض فقط بالسنة ، ولايحج عنه نافلة ،ولا يعتمر نافلة .

قال الشافعي رحمه الله: ومن قال: يحج المرء عن المرء متطوعاً ، قال: إذا كان أصل الحج مفارقاً للصلاة والصوم، وكان المرء يعمل عن المرء الحج فيجزى عنه بعد موته

<sup>(</sup>١) انظر رقم [٩٦٥] . (٢) انظر رقم [ ٩٦٦ ] .

<sup>(</sup>٣) ﴿ يَحْجُ ﴾ : ليست في (ب، ظ) ، وأثبتناها من (ص، تُ) .

<sup>(</sup>٤) في ('ص ) : • ينفل » .

وفى الحال التى لا يطيق فيها الحج ، فكذلك يعمله عنه متطوعاً ، وهكذا كل شىء من أمر النسك .

[٩٧٣] أخبرنا ابن عُيينة ،عن يزيد مولى عطاء قال: ربما قال لى عطاء: ﴿ طُفْ عني ،

۱۷/ب ظ (۳)

قال الشافعي رحمه الله :/ وقد يحتمل أن يقال: لا يجوز أن يحج رجل عن رجل إلا حجة الإسلام وعمرته، ومن قال هذا قال: الدلالة عليه أن النبي على إنما أمر بالحج عن الرجل في الحال التي لا يقدر فيها المحجوج عنه أن يحج عن نفسه . وإني لا أعلم مخالفاً في أن رجلاً لو حج عن رجل يقدر على الحج لا يجزى عنه من حجة الإسلام، فإذا كان هذا عندهم هكذا دل على أنه إنما عذر في حال الضرورة بتأدية الفرض ، وما جاز في الضرورة دون غيرها لم يجز ما لم يكن ضرورة مثله .

قال الشافعى (١): ولو أهل رجل بحج ففاته ، فحل بطواف البيت ، وسعى بين الصفا والمروة لم يجز (٢) عنه من حجة الإسلام ؛ لأنه لم يدركها ، ولم تُجْزِ (٣) عنه من عمرة الإسلام ، ولا عمرة نذر عليه ؛ لأنها ليست بعمرة ، إنما (٤) كان حجا لم يجز له (٥) أن يقيم عليه لوجهين:

أحدهما : أنه حج سنة ولا (٦) يدخل في حج سنة غيرها .

والآخر: أنه ليس أن يقيم محرماً بحج في غير أشهر الحج.

ولو أهل بالحج في غير أشهر الحج كان إهلاله عمرة يجزئ عنه من عمرة الإسلام ؛ لأنه لا وجه للإهلال إلا بحج أو عمرة ، فلما أهل في وقت كانت العمرة فيه مباحة والحج محظوراً ، كان مُهلا بعمرة ، وليس هذا كالمُهلِّ بالحج والحج مباح له فيفوته؛ لأن ابتداء ذلك الحج كان حجًا ، وابتداء هذا الحج كان عمرة . وإذا أجزأت العمرة بلا نية لها أنها عمرة ، أجزأت إذا أهل بحج، وكان إهلاله عمرة .

قال الشافعي رحمه الله ورضى عنه : والعمرة لا تفوت من قبَلِ أنها تصلح في كل

<sup>(</sup>۱) ( الشافعي ) : ليست في ( ت ) . (٢) في (ص ، ظ) : ( لم يجزي ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ظ) : ﴿ لم تجزى ﴾ . ﴿ ﴿ ﴾ ) : ﴿ وَإِنَّا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) (له) : ليست في (ت) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، ظ) : ﴿ فَلا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>[</sup>٩٧٣] سبق هذا برقم [ ٩٦٤ ] .

شهر والحج يفوت من قبَل أنه لا يصلح إلا فى وقت واحد من / السنة. فلو<sup>(۱)</sup> أن رجلاً أن رجلاً أهل بالعمرة فى عام فحبسه مرض ، أو خطاً عدد ، أو غير ذلك ما خلا العدو ، أقام حراماً حتى يحل متى حل ، ولم تفته العمرة متى وصل إلى البيت ، فعمل عملها .

1/۲۷۰

1/14

قال : ولو حج رجل عن رجل بلا إجارة ، ثم أراد الإجارة لم يكن / له، وكان متطوعاً عنه، وأجزأت عنه حجته .

قال : ولو استأجر رجل رجلاً يعتمر عنه في شهر ، فاعتمر في غيره ، أو على أن يحج عنه في سنة فحج في غيرها، كانت له الإجارة ، وكان مسيئاً بما فعل .

قال : ولا بأس بالإجارة على الحج وعلى العمرة وعلى الخير كله، وهي على عمل الخير أجوز منها على ما ليس بخير ، ولا بِرِّ من المباح .

فإن قال قائل : ما الحجة في جواز الإجارة على تعليم القرآن والخير ؟ قيل :

/ [٩٧٤] أخبرنا مالك ، عن أبى حازم بن دينار ، عن سَهْل بن سعد السَّاعِدى : أن رسول الله ﷺ زوج رجلاً امرأة بسورة من القرآن .

قال : والنكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات(٢) والأثمان .

#### [١٧] باب الوصية بالحج

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أوصى رجل لم يحج أن يحج عنه وارث ، ولم يسم شيئاً أحج عنه الوارث بأقل ما يوجد به أحد يحج عنه ، فإن لم يقبل ذلك فلا يزاد عليه، ويحج عنه غيره بأقل ما يوجد من يحج عنه به ممن هو أمين على الحج .

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : ١ ولو أن ١

<sup>(</sup>٢) في( ت ) : ﴿ الإجارةِ ﴾ وليست هذه وتلك في ( ص ) .

<sup>[</sup>٩٧٤] # ط: ( ٢ / ٢٢٥ ) (٢٨ ) كتاب النكاح \_ (٣) باب ما جاء في الصداق والحباء \_ عن أبي حازم به بأطول من هذا . وفيه : فقال له رسول الله ﷺ : ﴿ هل معك من القرآن شيء ؟ ﴾ فقال : نعم ، معى سورة كذا وسورة كذا ؛ لسور سماها ، فقال له رسول الله ﷺ : ﴿ قد أنكحتكها بما معك من القرآن ﴾ . 

# خ : ( ٣ / ٣٧١ ) (٣٧ ) كتاب النكاح \_ (٤٠) باب السلطان ولي \_ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . ( رقم ٥١٣٥ ) .

<sup>\*</sup> م: ( ۲ / ۰ ٔ ۲ ـ ۱۰ ؛ ۱ ) ( ۱۲ ) کتاب النکاح ـ ( ۱۳ ) باب الصداق ، وجواز کونه تعلیم القرآن ، وخاتم حدید : . . من طرق عن أبی حازم به . ( رقم 7 / ۱۶۲۰ ) .

قال الشافعى رحمه الله : ولا يُردُّ عن الوارث<sup>(۱)</sup> وصية بهذا ، إنما هذه إجارة . ولكن لو قال: أحجوه بكذا ، أبطل كل ما زاد على أقل ما يوجد به من يحج عنه ، فإن<sup>(۲)</sup> قبل ذلك لم أحج عنه غيره .

قال : ولو أوصى لغير وارث بمائة دينار يحج بها عنه ، فإن حج فذلك له ،وما زاد على أجر مثله وصية .فإن امتنع ،لم يحج عنه أحدٌ إلا بأقل ما يوجد به من يحج عنه .

ولو قال: أحجوا عنى من رأى فلان بمائة دينار ، فرأى فلان أن يحج عنه وارث له، لم يحج عنه الوارث إلا بأقل ما يوجد به من يحج عنه ، فإن أبى قيل لفلان: فأى (٣) غير وارث ، فإن فعل أجزنا ذلك ، وإن لم يفعل أحججت عنه رجلاً بأقل ما يوجد به من يحج عنه .

قال : ولو (٤) قال رجل : أول واحد يحج عنى فله مائة دينار ، فحج عنه غير وارث ، فله مائة دينار ، وإن حج عنه وارث فله أقل ما يوجد به من يحج عنه (٥)، وما زاد على ذلك مردود؛ لأنها وصية لوارث.

ولو<sup>(٦)</sup> استأجر رجل رجلاً يحج أو يعتمر عنه بما شاء، كان ذلك مالاً من مال المستأجر إذا حج عنه أو اعتمر <sup>(٧)</sup>. فإن <sup>(٨)</sup> استأجره على أن يحج عنه ، فأفسد الحج لم يقض ذلك عن الرجل الحج ، وكان عليه أن يرد الإجارة كلها ، وكذلك لو أخطأ العدد ففاته الحج ، وكذلك الفساد في العمرة.

قال : ولو استأجر رجل رجلاً يحج عنه أو يعتمر، فاصطاد صيداً ، أو تَطَيَّب ، أو فعل في الحج أو العمرة شيئاً تجب فيه الفدية ، فَدَى ذلك من ماله ، وكانت له الإجارة . وأنظر إلى كل ما كان يكون حجه لو حج عن نفسه قاضياً عنه، وعليه فيه كفارة حج عن غيره جعلته قاضيا عن غيره ، وله الإجارة كاملة في ماله ، وعليه في ماله فدية كل ما أصاب.

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ( على الوارث » وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله: ﴿ وَلُو قَالَ : أَحْجُوا عَنِي ﴾ : ساقط من ( ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ظ) : « رأى غير وارث » وفي ( ت ) : ( يا غير وارث » هكذا . وما اثبتناه من ( ص ) وهو الصواب إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤ ــ ٥) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) ما بين الرقمين ساقط من طبعة الدار العلمية .

<sup>(</sup>٨) في طبعة الدار العلمية : ﴿ قال : ولو اسْتَأْجُرُه ﴾ مخالفة جميع النسخ .

قال : وهكذا وليَّ الميت إذا استأجر رجلاً يحج عن الميت لايختلفان في شيء.

قال : ولو استأجر رجل رجلاً يحج عنه فقَرن عنه، كان زاده خيراً له ، ولم ينقصه، <u>۱۸/ب</u> وعليه / في ماله دم القِران . ظ(۳)

قال : ولو استأجره يحج عنه فاعتمر ، أو يعتمر فحج ، رد الإجارة؛ لأن الحاج إذا أمر أن يعتمر عمل عن نفسه غيرما أمر به ، والحج غير العمرة ، والعمرة غير الحج.

قال: ولو استأجره يحج عنه ، فاعتمر، ثم عاد عنه من ميقاته، أجزأت عنه.

قال: ولو اعتمر عن نفسه، ثم أراد الحج عن غيره ، لم تكن حجته كاملة عن غيره إلا بأن يخرج إلى ميقات المحجوج عنه ، يحج عنه من ميقاته ، فإن ترك ذلك وحج من دون ميقاته أهراق دماً وأجزأت عنه .

قال : ولو خرج رجل حاجاً عن رجل ، فسلك غير طريق المحجوج عنه ، وأتى على ميقات في طريقه غير ميقات الرجل / فأهل منه ، ومضى على حجه، أجزأت عنه حجة الإسلام إن شاء الله تعالى.

قال : ويجزى الحاج عن الرجل أن ينوى الحج عنه عند إحرامه ، وإن لم يتكلم به أجزأ عنه ، كما يجزئه في نفسه .

والمتطوع بالحج عن الرجل كالمستأجر في كل أمره يجزيه في كل ما أجزأه في كُلُّ ، / ويفسد عليه في كل ما أفسد عليه في كُلِّ، إلا أن المتطوع لا يرد إجارة ؛ لأنه لم يأخذها. قال : ولو استأجر رجل رجلاً يحج عنه ،أو عن ميت فحج ، ولم يكن حج عن

نفسه أجزأت عنه ، ولم تجز عنهما ، ورد الإجارة . قال (١): ولا باس أن يستأجر الوصى للميت إذا لم يحج الميت بعض ورثة الميت عنه، أوصى بذلك الميت أو لم يوص ، والإجارة ليست بوصية منه . وإن كان المستأجر

ويحج عن الميت الحجة والعمرة الواجبتان ، أوصى بهما أو لم يوص ،كما يؤدى عنه الواجب عليه من الدين وإن لم يوص به.

قال : ولو أوصى بثلثه للحاج اخترت أن يعطاه فقراء الحاج ، ولا أعلمه يَحرُم أن يعطاه غني منهم .

وارثاً أو غير وارث فسواء ."

<sup>(</sup>١) ﴿ قَالَ ﴾ : ليست في ( ت ) .

قال: ولو أوصى أن يحج عنه تطوعاً ، ففيها قولان: أحدهما : أن ذلك جائز ، والآخر : أن ذلك غيرجائز ، كما لو أوصى أن يستأجر عنه من يصلى عنه لم يجز ، ومن قال : لا يجوز رد وصيته فجعلها ميراثاً .

قال: ولو قال رجل لرجل: حج عن فلان الميت بنفقتك (١)، دفع إليه النفقة أو لم يدفعها ، كان هذا غير جائز؛ لأن هذه أجرة غير معلومة ، فإن حج أجزأت عنه، وله أجرة مثله . وسواء كان المستأجر وارثاً أو غير وارث ، أوصى بذلك الميت أو لم يوص به، غير أنه إن أوصى بذلك لوارث لم يجز أن يعطى من الإجارة ما زاد على أجرة مثله /من الفضل؛ لأن المحاباة وصية ، والوصية لا تجوز لوارث .

1/19 (m) 5

## [١٨] باب ما يؤدى عن الرجل البالغ الحج

قال الشافعى رحمه الله تعالى: وإذا وصل الرجل المسلم الحر البالغ إلى أن يحج أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن كان ممن لا مقدرة له بذات يده فحج ماشياً فهو محسن بتكلفه شيئاً له الرخصة فى تركه، وحج فى حين يكون عمله مؤدياً عنه . وكذلك لو آجر نفسه من رجل يخدمه وحج.

[٩٧٥] أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جُريْج ، عن عطاء بن أبى رباح: أن رجلاً سأل ابن عباس فقال: أواجر نفسى من هؤلاء القوم ، فأنسك معهم المناسك، هل يجزئ عنى؟ فقال ابن عباس: نعم ﴿ أُولَكِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مَمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٠٠) ﴾ [البقرة].

قال: وكذلك لو حج وغيره يكفيه مؤنته؛ لأنه حاج في هذه الحالات عن نفسه ، لا عن غيره.

قال: وكذلك لو حج في عام أخطأ الناس فيه يوم عرفة ؛ لأن حَجَّهُم يوم يَحُجُّون كما فطرهم يوم يُفطِرُون ، وأَضْحَاهم يوم يُضَحُّون ؛ لأنهم إنما كُلِّفوا الظاهر فيما يغيب عنهم (٢) فيما بينهم وبين الله عز وجل. وهكذا لو أصاب رجل أهله بعد الرمى والحلاق كانت عليه بَدنَة ، وكان حجه تامًا. وهكذا لو دخل عرفة بعد الزوال وخرج منها قبل

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : ﴿ بنفسك ، بدل : ﴿ بنفقتك ، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٢) في ( ت ) : ( يغيب عليهم ١ .

<sup>[</sup>٩٧٥] مر برقم [ ٩٥٦ ] .

٣٢٢ \_\_\_\_\_ كتاب الحج / باب حج الصبى يبلغ ، والمملوك يُعْتَق ، والذمى يُسْلِم مغيب الشمس أجزأت عنه حجته ، وأهراق دماً. وهكذا كل ما فعل مما ليس له في إحرامه غير الجماع كَفَّرَ، وأجزأت عنه من حجة الإسلام.

# [١٩] باب حج الصبى يبلغ ، والمملوك يَعْتَق ، والذمى يَسلم

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا بلغ غلام ، أو عتق ثم وافي عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ، واقفاً بها أو غير واقف ، فقد أدرك الحج وأجزأ عنه من حجة الإسلام ، وعليه دم لترك الميقات. ولو أحرم العبد والغلام الذي لم يبلغ بالحج، ينويان بإحرامهما فرض الحج أو النافلة ، أو لا نية لهما ثم عَتق هذا وبَلَغَ هذا قبل عرفة، أو بعرفة، أو بمزدلفة أو أين كانا ، فرجعا إلى عرفة بعد البلوغ والعتق، أجزأت عنهما من حجة الإسلام. ولو احتاطا بأن يهريقا دماً كان أحب إلى ، ولا يبين لى أن يكون ذلك عليهما .

وأما الكافر فلو أحرم من ميقاته ، ثم أسلم بعرفة ، لم يكن له بد<sup>(٢)</sup> من دم يهريقه؛ / لأن إحرامه ليس بإحرام .

ولو أذن الرجل لعبده فأهل بالحج، ثم أفسده قبل عرفة ، ثم عتق/ فوافي عرفة ، لم تجز (٣) عنه من حجة الإسلام؛ لأنه قد كان يجب عليه تمامها ؛ لأنه أحرم بإذن أهله وهي تجوز له ، وإن لم تُجزِ (٤) عنه من حجة الإسلام. فإذا أفسدها مضى فيها فاسدة وعليه قضاؤها ، ويهدى بدنة ، ثم إذا قضاها فالقضاء عنه يجزيه من حجة الإسلام.

قال الشافعي رحمه الله في الغلام المراهق لم يبلغ : يهل بالحج ، ثم يصيب امرأته قبل عرفة ، ثم يُحتلمُ بعرفة يمضى في حجه ،ولا أرى هذه الحجة مجزئة عنه من حجة الإسلام ، من قِبَل أن رسول الله ﷺ إذ جعل له حجًا (٥) فالحاج إذا جامع أفسد ، وعليه البدل وبدنة ، فإذا جاء ببدل وبدنة أجزأت عنه من حجة الإسلام.

قال : ولو أَهَلَّ ذمى أو كافر ما كان هكذا (٦) بحج ثم جامع ، ثم أسلم قبل عرفة

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « مزدلفة » وما اثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص): ﴿ لَمْ يَكُنْ لُهُ بِدًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص، ت ، ظ) : ( لم تجزى ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، ظ) : ﴿ هذا ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص، ظ) : ﴿ لَمْ تَجْزَى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) انظر رقم [ ٩٣٦ ـ ٩٣٧ ].

كتاب الحج / باب الرجل ينذر الحج أو العمرة \_\_\_\_\_\_

وبعد الجماع فجدد إحراماً من الميقات أو دونه وأهراق دماً لترك الميقات أجزأت عنه من حجة الإسلام ؛ لأنه لا يكون مفسداً في حال الشرك ؛ لأنه كان غير محرم .

فإن قال قائل: فإذا زعمت أنه كان في إحرامه غير محرم ، أفكان الفرض عنه موضوعاً ؟ قيل: لا ، بل كان عليه وعلى كل أحد أن يؤمن بالله عز وجل وبرسوله ، ويؤدى الفرائض التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه ، غير أن السنة تدل ، وما لم أعلم المسلمين اختلفوا فيه ، أن كل كافر أسلم ائتنف (١) الفرائض من يوم أسلم ، ولم يؤمر (٢) بإعادة ما فرط فيه في الشرك منها ، وأن الإسلام يهدم ما قبله إذا أسلم ثم استقام. فلما كان إنما يستأنف الأعمال، ولايكون عاملاً عملاً يكتب له إلا بعد الإسلام كان ما كان ، غير مكتوب له من إحرامه ليس إحراماً ، والعمل يكتب للعبد البالغ ، وإذا قال رسول الله على أنه حاج، وأن حجه إن شاء الله تعالى (٣) مكتوب له .

## [٢٠] باب الرجل ينذر الحج أو العمرة

قال الشافعى وَلِحْقِيْك : فمن أوجب على نفسه حجا أو عمرة بنذر ، فحج أو اعتمر يريد قضاء حجته أو عمرته التى نذر ، كان حجه (٤) وعمرته التى نوى بها قضاء النذر حجة الإسلام وعمرته ، ثم كان عليه قضاء حجة النذر بعد ذلك .

قال الشافعى رحمة الله عليه: فإذا مات ولم يقض النذر ولا الواجب ، قضى عنه الواجب أولاً. فإن كانت (٥) فى ماله سعة، أوكان له من يحج عنه ، قضى النذر (٦) عنه بعده.

ظ (۳) نا

قال الشافعى رحمه الله: وإن حج عنه رجل بإجارة ،/ أو تطوع ينوى عنه قضاء النذر، كان الحج الواجب عليه، ثم قضى عنه النذر بعده إذا كان إحرام غيره عنه، وإذا أراد تأدية الفرض عنه يقوم مقام إحرام نفسه عنه فى الأداء عنه، فكذلك هو فى النذر عنه، والله أعلم. ولو حج عنه رجلان هذا الفرض وهذا النذر، كان أحب إلى وأجزأ عنه.

<sup>(</sup>١) في (ص ، ظ): ( ايتنف ) . (٢) في (ص ، ظ) : ( ولو يومر » .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : ٩. إن شاء الله عز وجل » .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): ﴿ كَانَ حَجْتُه ﴾ وفي طبعة الدار العلمية : ﴿ كَانْتَ حَجْتُه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ فَإِنْ كَانَ ﴾ وما اثبتناه من ( ص ، ت ).

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ت ) : ﴿ قضي عنه النذر ﴾ .

#### [ ٢١] باب الخلاف في هذا الباب

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد خالفنا بعض الناس في هذا الباب فقال: نحن نوافقك على أن الرجل إذا حج تطوعاً أو بغير نية كان ذلك عندنا حجة الإسلام، للآثار والقياس فيه؛ ولأن التطوع ليس بواجب عليه. أفرأيت الواجب عليه من النذر إن كان واجباً وفَرَضَ الحج التطوع واجباً ، فكيف زعمت أنه إذا نوى النذر وهو واجب كان الحج الواجب كما قلته في التطوع والنذر غير تطوع ؟ فقلت له: زعمته بأنه إذا كان مستطيعاً من حين يبلغ إلى أن يموت، فلم يكن وقت جج يأتي عليه إلا وفرض الحج لازم له بلا شيء ألزمه نفسه، ولم يكن النذر لازماً له إلا بعد إيجابه، فكان في نفسه (١) بمعني من حج تطوعاً. وكان الواجب بكل حال أولى أن يكون المقدم من الذي لم يجب إلا بإيجابه على نفسة .

۲۷۱/ ب ص

فإن قال: ما / يشبه النذر من النافلة ؟ قيل له (٢): إذا دخل فيه بعد حج الإسلام وجب عليه أن يُتمَّه ، ولكنه لما كان إذا دخل فيه كان في حكمه في أنه أن يُتمَّه كمبتدئ ، حج الإسلام ينويه، كان دخوله فيه لم يوجبه عليه، إنما أوجب على نفسه فرضاً عليه ، وغيره لو أوجبه عليه فآمره بالخروج منه (٣)، آمره بقضائه كما آمره بالخروج (٤) من الحج بالطواف وآمره بقضائه . فقال : فإنك (٥) رويت :

[٩٧٦] أن ابن عباس وابن عمر سئلا ، فقال أحدهما :قضيتهما ورب الكعبة لمن نذر حجًا ، فحجه قضاء النذر والحج المكتوب . وقال الآخر : هذه حجة الإسلام فليلتمس<sup>(٦)</sup> وفاء النذر .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ فكان في سببه ﴾ وكأنها كذلك في ( ت ) .

<sup>(</sup>٢) (له ) : ليست في (ص ، ت ، ظ) . (٣) ( آمره بقضائه ) من (ص) .

<sup>(</sup>٤) في ( ت ) : ﴿ مَنَ الْحُرُوجِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ قابل ﴾ بدل : ﴿ فأنك ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ني ( ص ) : ﴿ فيلتمس ﴾ .

<sup>[</sup>٩٧٦] \* مصنف ابن أبي شيبة : (٤/ ٨٨ من الجزء الذي كان مفقودًا ) كتاب الحج - في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج - عن أبي الأحوص ، عن زيد بن جبير قال : كنت عند ابن عمر قاعداً ، فأتته امرأة فقالت : إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط ؟ قال: هذه حجة الإسلام فالتمسي ما توفين به عن نذرك .

وعن حفص ، عن هشام ،عن واصل مولى أبى عيينة قال : حدثنى شيخ سمع ابن عباس وأتته امرأة فقالت : إنى نذرت أن أحج ،ولم أحج خجة الإسلام ؟ فقال ابن عباس:قضيتهما ورب الكعبة .

فقلت : فأنت تخالفهما جميعاً ، فتزعم أن هذا النذر، وعليه حجة الإسلام، فكيف تحتج بما تخالف؟ قال: وأنت تخالف أحدهما ، فقلت: إن خالفته خالفته بمعنى السنة ، وأوافق الآخر.

[٩٧٧] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم ، عن التُّوريُّ، عن زيد بن جُبير ، قال: إنى لعند عبد الله بن عمر إذ سئل عن هذه ، فقال: هذه حجة الإسلام فليلتمس (١) أن يقضى نذره .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولم نر عملين وجبا عليه فلم يكن له ترك واحد منهما على الابتداء يجزى عنه أن يأتي بأحدهما ، فنقول: هذا في الحج ينذره الرجل وعليه حجة الإسلام ،/ فإن كان قضى حجة الإسلام ، وبقى عليه حجة نذر(٢) ، فحج متطوعاً فهي حجة النذر ، ولا يتطوع بحج وعليه حج واجب . وإذا أجزأ التطوع من الحجة المكتوبة ؛ لأنا نجعل ما تطوع به هو الواجب عليه من الفرض ، فكذلك إذا تطوّع وعليه واجب من نذر لا فرق بين ذلك.

## [٢٢] باب هل تجب العمرة وجوب الحج ؟

قَالَ الشَّافَعَى رَجُالِتُكَ : قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى : ﴿ وَأَتَّمُوا الْعَبُّ وَالْعُمْرَةَ لَلَّه ﴾ [ البقرة : ١٩٦] فاختلف الناس في العمرة ، فقال بعض المشرقيين : العمرة تطوع .

[٩٧٨] وقاله سعيد بن سالم ، واحتج بأن سفيان الثوري/ أخبره عن معاوية بن إسحاق، عن أبي صالح الحنفي: أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ الحج جهاد والعمرة تطوع ﴾ .

فقلت له: أثبت مثل هذا عن النبي ﷺ ؟ فقال: هو منقطع ، وهو وإن لم تثبت به الحجة فإن حجتنا في أنها تطوع أن الله عز وجل يقول: ﴿ وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسُ حَجُّ الْبَيْتُ مَنَ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [ آل عمران: ٩٧] ولم يذكر في الموضع الذي بين فيه إيجاب الحج إيجاب العمرة ، وأنا لم نعلم أحداً من المسلمين أمر بقضاء العمرة عن ميت.

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( فيلتمس ٢. (٢) في ( ب ) : ﴿ نَذُرِهِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>[</sup>٩٧٧] انظر تخريج رقم [ ٩٧٦ ] السابق .

<sup>[</sup>٩٧٨] \* مصنف ابن أبي شيبة : (٤/ ٢٢٠من الجزء الذي كان مفقودًا ) كتاب الحج \_ من قال : العمرة تطوع \_ عن جرير ، عن أبي معاوية به .

وهو مرسل كما ذكر الشافعي ـ رحمة الله عليه .

فقلت له: قد يحتمل قول الله عز وجل: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلّه ﴾ [ البقرة : 197] أن يكون فرضهما معاً ، وفرضه إذا كان في موضع واحد يثبت (١) ثبوته في مواضع كثيرة كقوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَأَتُوا الزُّكَاةَ ﴾ [ البقرة : ٤٣] ثم قال : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُوْمِنِينَ كِتَابًا مُّوقُوتًا (١٠٠٠) ﴾ [ النساء ] فذكرها مرة مع الصلاة وأفرد الصلاة مرة أخرى دونها ، فلم يمنع ذلك الزكاة أن تثبت ، وليس لك حجة في قولك: لا نعلم أحداً أمر بقضاء العمرة عن ميت إلا عليك مثلها لمن أوجب العمرة بأن يقول : ولا نعلم من السلف أحداً ثبت عنه أنه قال: لا تقضى عمرة عن ميت ، ولا هي تطوع كما قلت . فإن كان لا نعلم لك حجة ، كان قول من أوجب العمرة : لا نعلم أحداً من السلف ثبت عنه أنه قال: هي تطوع ، وألا تقضى (٢) عن ميت حجة عليك .

قال : ومن ذهب هذا المذهب أشبه أن يتأول الآية : ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه ﴾ : إذا دخلتم فيهما ، وقال به (٣) بعض أصحابنا : العمرة سنة لا نعلم أحداً أرخص في تركها.

قال : وهذا قول يحتمل إيجابها إن كان يريد أن الآية تحتمل إيجابها .

وأن ابن عباس ذهب إلى إيجابها (٤) ولم يخالفه غيره من الأثمة (٥)، ويحتمل تأكيدها لا إيجابها.

<u>1/۲۷۱</u> ص <u>1/۲۱</u> ظ (۳)

قال الشافعى وَ الله عندى، والذى هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندى، وأسأل الله التوفيق، أن تكون العمرة واجبة ، فإن الله / عز وجل قرنها مع الحج فقال: ﴿وَٱتَّمُّوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ﴾ [البقرة: ١٩٦].

[٩٧٩] وأن رسول الله ﷺ سَنَّ إحتمر قبل أن يحج ، وأن رسول الله ﷺ سَنَّ إحرامها

قال ابن حجر : هذ االتعليق وصله ابن خزيمة والدارقطنى والحاكم من طريق ابن جريج: أخبرنى نافع أن ابن عمر كان يقول : ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلا، فمن زاد فهو خير وتطوع . وقال سعيد بن أبى عروبة في المناسك عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : الحج والعمرة فريضتان . (فتح ٣ / ٥٩٧) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( ثبت ؟ . ( ٢) في ( ص ) : ( ولا يقضي ؟ .

<sup>(</sup>٣) د به ١ : ليست في ( ب ) وما اثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) ستأتى الرواية عنه بعد قليل. رقم [ ٩٨٠ ] .

<sup>(</sup>٥) بل وافقه غيره كابن عمر ررطيم :

خ : ( ١ / ٥٣٧ ) ( ٢٦ ) كتاب العمرة \_( ١) باب العمرة ؛ وجوب العمرة وفضلها \_ تعليقا : قال البخارى: وقال ابن عمر ولطفيئا : ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة

<sup>[</sup>٩٧٩] #خ: (١/ ٥٣٧) (٢٦) كتاب العمرة \_ (٢) باب من اعتمر قبل الحج \_ عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله ، عن ابن جريج : أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رائش عن العمرة قبل الحج فقال : =

والخروج منها بطواف وحلاق وميقات، وفي الحج زيادة عَمَلٍ على العمرة . فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على أنه باطن دون ظاهر ، ومع ذلك قول ابن عباس وغيره .

[٩٨٠] أخبرنا ابن عُيَيْنَةَ ، عن عمرو بن دينار ،عن طاوس ، عن ابن عباس أنه قال: والذي نفسي بيده ، إنها لقرينتها في كتاب الله: ﴿ وَأَتَمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه ﴾ .

[٩٨١] أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جُريْج ، عن عطاء أنه قال : ليس من خلق الله تعالى أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان .

قال الشافعي رحمه الله : وقاله غيره من مكيينا (١)وهو قول الأكثر منهم .

قال الشافعى: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةَ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْي ﴾ وسن رسول الله ﷺ فى قران العمرة مع الحج هديا (٢) ولو كان أصل العمرة تطوعاً أشبه ألا يكون لأحد أن يقرن العمرة مع الحج؛ لأن أحداً لا يدخل فى نافلة فرضاً حتى يخرج من أحدهما قبل الدخول فى الآخر. وقد يدخل فى أربع ركعات وأكثر نافلة قبل أن يفصل بينهما (٣) بسلام ، وليس ذلك فى مكتوبة ونافلة من الصلاة. فأشبه ألا يلزمه بالتَّمتُ عأو القران هَدى إذا كان أصل العمرة تطوعاً بكل حال؛ لأن حكم ما لا يكون إلا تطوعاً بحال/ غير حكم ما يكون فرضاً فى حال .

۱/۲۲۲ ت

[٩٨٢] قال الشافعي رَلِحَالِيْكِ : وقال رسول اللَّه ﷺ : « دخلت العمرة في الحج إلى

<sup>(</sup>١) فمي ( ص ، ظ) : ﴿ مكيتنا ﴾ وهي منقوطة في ( ت ) ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) انظر رقم [ ٩٧١ \_ ٩٧٢ ] . (٣) في (ص، ظ) : ﴿ بينهم ﴾ .

لا بأس . قال عكرمة: قال ابن عمر : اعتمر النبي على قبل أن يحج . وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن عمر . . . وعن عمرو بن على ، عن أبي عاصم ، عن ابن جريج قال عكرمة ابن خالد ، : سألت ابن عمر عنهما : (مثله رقم ١٧٧٤) وانظر: (الفتح ٣ / ٩٥٩) .

<sup>[</sup>٩٨٠] \*خ: (١/ ٥٣٧) (٢٦) كتاب العمرة \_ (١) باب العمرة ، وجوب العمرة وفضلها \_ تعليقاً عن ابن عباس والنهاعي .

قال ابن حجر: هذا التعليق وصله الشافعى ، وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال : سمعت طاوساً يقول : سمعت طاوساً يقول : والله إنها لقرينتها فى كتاب الله : ﴿ وَٱتَّمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰه ﴾. وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس : الحج والعمرة فريضتان . وإسناده ضعيف ( فتح ٣/ ٩٧ \_ ٥٩٨ ) .

<sup>[</sup>٩٨١] ۞ روى ابن أبي شيبة أن العمرة واجبة : عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا :الحج والعمرة فريضتان ، وسئل عطاء : العمرة فريضة ؟ قال: نعم . ( ٤ / ١ / ٢٢١ من المصنف ).

<sup>[</sup>٩٨٢] انظر رقم [ ٩٧٢ ] .

يوم القيامة».

[٩٨٣] وقال رسول الله ﷺ لسائله عن الطيب والثياب: « افعل في عمرتك ما كنت فاعلاً في حجتك » .

[٩٨٤] أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جُريْج، عن عبد الله بن أبى بكر: أن فى الكتاب الذى كتبه النبى على لله لعمرو بن حزم : أن العمرة هي الحج الأصغر . قال ابن

ورواه النسائى وابن حبان والحاكم والبيهقى موصولاً مطولاً من حديث الحكم بن موسى ، عن يحيى ابن حمزة ، عن سليمان بن داود ، حدثنى الزهرى ، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده .

وصححه الحاكم وابن حبان ، والبيهقى ، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال : أرجو أن يكون صحيحاً . وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد ، بل من حيث الشهرة ، فقال الشافعى فى رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله على ، وقال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد ، بل من حيث الشهرة ؛ لأنه أشبه التواتر فى مجيئه ؛ لتلقى الناس له بالقبول والمعرفة ، وقال: ويدل على شهرته ما روى ابن وهب عن مالك ، عن الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ابن المسيب قال : وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله على .

وقال العقيلي : هذا حديث ثابت محفوظ ، إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهرى .

وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين يرجعون إليه ، ويَدَعون رأيهم .

وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز ، وإمام عصره الزهرى لهذا الكتاب بالصحة ، ثم ساق ذلك بسنده إليهما. ( التلخيص الحبير بتصرف ٤ / ١٧ \_ ١٨ \_ وانظر فيه مزيداً من الكلام على هذا الكتاب ، وإنما نقلنا جانب التصحيح فقط ؛ لنقل الشافعي أنهم كانوا لا يشكون في أنه كتاب رسول الله .

<sup>[</sup>۹۸۳] \*خ: ( ۱ / ۷۶۲ ) (۲۲) كتاب العمرة \_ (۱۰ ) باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج \_ عن أبي نعيم ، عن همام، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن أمية \_ يعنى عن أبيه: أن رجلاً أتى النبي ﷺ وهو بالجِعْرَانَة، وعليه جبة ، وعليه أثر الحَلُوق ، أو قال : صفرة ، فقال : كيف تأمرنى أن أصنع فى عمرتى؟

قال ﷺ : ﴿ اخلع عنك الجبة ، واغسل أثر الخلوق عنك ، وأنق الصفرة ، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك ٤ . (رقم ١٧٨٩ ) .

<sup>[</sup>٩٨٤] \* قط: ( ٢ / ٢٨٥ ) كتاب الحبج \_ من طريق سليمان بن داود ، عن الزهرى ، عن أبى بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي على الله .

قال ابن حجر فى التلخيص الحبير ( ١٧/٤ ـ ١٨ ) : وصله نعيم بن حماد عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن جده، وجده محمد بن عمرو بن حزم ولد فى عهد النبى على ولم يسمع منه .

كتاب الحج / باب هل تجب العمرة وجوب الحج \_\_\_\_\_\_

جريج : ولم يحدثنا عبد الله بن أبى بكر عن كتاب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم شيئاً إلا قلت له: أفى شك أنتم من أنه كتاب رسول الله ﷺ ؟ فقال: لا.

قال الشافعى : فإن قال قائل: فقد أمر النبى ﷺ امرأة أن تقضى الحج عن أبيها (١)ولم يحفظ عنه أن تقضى العمرة عنه ، قيل له إن شاء الله : قد يكون فى الحديث فيحفظ بعضه دون بعض ، ويجيب عما يسأل عنه ويستغنى أيضاً بأن يعلم أن الحج إذا قضى عنه / فسبيل العمرة سبيله.

۲۱/ب ظ (۳)

فإن قال قائل : وما يشبه ما قلت : قيل :

[٩٨٥] روى عنه طلحة: أنه سئل عن الإسلام فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، وذكر الصيام، ولم يذكر حجًا ولا عمرة من الإسلام، وغير هذا ما يشبه هذا، والله أعلم.

قإن قال قائل : ما وجه هذا ؟ قيل له : ما وصفت من أن يكون في الخبر فيؤدى بعضه دون بعض ، أو يكتفى بعلم السائل ، أو يكتفى بالجواب عن المسألة ، ثم يعلم السائل بعد، ولا يُؤدّى ذلك في مسألة السائل ، ويؤدى في غيره .

قال: وإذا أفرد العمرة فالميقات لها كالميقات في الحج والعمرة في كل شهر من السنة كلها ، إلا أنا ننهى المحرم بالحج أن يعتمر في أيام التشريق؛ لأنه معكوف على عمل الحج، ولا يخرج منه إلى الإحرام حتى يفرغ من جميع عمل الإحرام الذي أفرده.

قال الشافعي وَلِيَّنِينَ : ولو لم يحج رجل فتوقى العمرة حتى تمضى أيام التشريق ، كان وجهاً ، وإن لم يفعل فجائز له ؛ لأنه في غير إحرام نمنعه (٢) به من غيره لإحرام غيره .

(١) انظر رقم [ ٩٤٦ ] . (٢) في ( ص ) : ( يمنعه » .

<sup>[</sup>٩٨٥] \*خ: (١/ ٣١ ـ ٣٢) (٢) كتاب الإيمان ـ (٣٤) باب الزكاة من الإسلام ـ من طريق مالك ، عن عمه أبى سهيل بن مالك ، عن أبيه ، عن طلحة بن عبيد الله به . ( رقم ٤٦ ) . وأطرافه في (١٨٩١ ، ٢٦٧٨ ـ ١٩٥٦ ) .

<sup>#</sup> م : ( ١ / ٤٠ ـ ٤١ ) (١) كتاب الإيمان ـ (٢) باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ـ من طريق مالك به ـ ( رقم ٨ / ١١ ) .

قال الشافعي رحمه الله: ويجزيه أن يقرن الحج مع العمرة ، وتجزيه من العمرة الواجبة عليه ، ويهريق دماً قياساً على قول الله عز وجل: ﴿ فَمَن تَمَتّع بِالْعُمْرَة إِلَى الْحَجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْي ﴾ [ البقرة : ١٩٦] فالقارن أخف /حالاً من المتمتع ، المتمتع إنما أدخل (١) عمرة فوصل بها حجّا ، فسقط عنه ميقات الحج وقد سقط عن هذا ، وأدخل العمرة في أيام الحج وقد أدخلها القارن ، وزاد المتمتع (٢) أن تمتع بالإحلال من العمرة إلى إحرام الحج، ولا يكون المتمتع في أكثر من حال القارن فيما يجب عليه من الهدى .

<del>ص</del>

قال: ويجزى العمرة قبل الحج والحج قبل العمرة من الواجبة عليه.

قال: وإذا اعتمر قبل الحج ، ثم أقام بمكة حتى ينشئ الحج ، أنشأه من مكة لا من المقات.

قال: وإن أفرد الحج فأراد العمرة بعد الحج، خرج من الحرم ثم أهل من أين شاء، وسقط عنه بإحرامه بالحج من الميقات ، فأحرم بها من أقرب المواضع من ميقاتها، ولا ميقات لها دون الحل . كما يسقط ميقات الحج إذا قدم العمرة قبله لدخول أحدهما في الآخر، وأحب إلى أن يعتمر من الجعرانة .

[٩٨٦] لأن النبي ﷺ اعتمر منها . فإن أخطأه ذلك اعتمر من التُّنعِيم .

[٩٨٧] لأن النبي ﷺ أمر عائشة أن تعتمر منها ، وهي أقرب الحِلِّ إلى البيت . فإن أخطأه ذلك اعتمر من الحديبية .

[٩٨٨] لأن ألنبي ﷺ /صلى بها ، وأراد المدخل لعمرته منها .

1/YY (m) 15

(١) في (ص) : ﴿ إذا أدخل ﴾ .

(٢) في (ص) : ﴿ المستمتع ﴾ .

[٩٨٦] \* خ : ( ١ / ٥٣٨ ) ( ٢٦ ) كتاب العمرة \_ (٣) باب كم اعتمر النبي ﷺ ؟ عن هُدُبة بن خالد ، عن همام ،عن قتادة ، عن أنس قال : اعتمر النبي ﷺ أربع عمر في ذي القعدة ؛ إلا الذي اعتمر مع حجته : عمرته من الحديبية ،ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين ، وعمرته مع حجته . (رقم ١٧٧٠ ) . وأطرافه في ( ١٧٧٨ \_ ١٧٧٩ ) .

\* م : ( ۲ / / ۹۱۲ ) (۱۵) كتاب الحج \_ (۳۵) باب بيان عدد عمر النبي ﷺ وزمانهن \_ من طريق هَدَّاب ابن خالد به . (رقم ۲۱۷ / ۱۲۵۳ ) . وهدَّاب : هو هُدُبَة .

﴿ ١ / ٣٣١ ) ( ٢٠) كتاب الحج \_ ( ٨ ) باب مواقيت الإهلال \_ مالك أنه بلغه أن رسول الله ﷺ
 أهل من الجعرانة بعمرة .

[٩٨٧] سيأتي تخريجه بعد قليل ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى ـ مع الحديث رقم [ ٩٨٩] .

عن (١ / ٥٣٨ ) ( ٢٦) كتاب العمرة \_ (٣) باب كم اعتمر النبي على ؟ من طريق همام ، عن قتادة، عن أنس قال :اعتمر النبي على حيث ردوه ، ومن القابل عمرة الحديبية ، وعمرة في ذي =

[۹۸۹] أخبرنا ابن عُينَة أنه سمع عمرو بن دينار يقول: سمعت عمرو بن أوس الثقفى يقول: أخبرنى عبد الرحمن بن أبى بكر: أن النبى ﷺ أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم.

قال الشافعى: وعائشة كانت قارنة فقضت الحج والعمرة الواجبتين عليها ، وأحبت أن تنصرف بعمرة غير مقرونة بحج، فسألت ذلك النبى ﷺ فأمر بإعمارها، فكانت لها نافلة خيراً . وقد كانت دخلت مكة بإحرام، فلم يكن عليها رجوع إلى الميقات .

[٩٩٠] أخبرنا سفيان بن عُيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن مُزَاحِم ، عن عبد العزيز ابن عبد الله بن خالد ، عن مُحَرَّش الكعبى أو مُخَرَّش (١) : أن النبي ﷺ خرج من

<sup>(</sup>١) لم يُستَطع التفرقة بينهما فى المخطوطات . ولكن فى رواية البيهقى فى المعرفة ( ٣ / ٥٠٨ \_ ٥٠٩ ) كتاب المناسك ـ باب استحباب العمرة من الجعرانة : ﴿ وقال ابن جريج : هو مُخَرَّش ، وأصاب ابن جريج ؛ لأن ولده عندنا يقولون : بنومُخَرَّش ﴾.

وكذلك فى السنن الكبرى ( ٤ / ٥٨١ ) كتاب الحج ـ باب من استحب الإحرام بالعمرة من الجعرانة . وكلتا الروايتين من طريق الشافعى ، ولذلك أثبتنا رواية ابن جريج بالخاء وهذا هو الموافق لكتب الرواة؛ كتهذيب الكمال والتقريب ، والتذكرة لما فى رواة العشرة قالوا: بالحاء أو بالحاء ، والله عز وجل أعلم .

<sup>=</sup> القعدة، وعمرة مع حجته (رقم ١٧٧٩).

<sup>\*</sup> م: ( ٢ / ٩١٦) (١٥) كتاب الحج ـ(٣٥) باب بيان عمر النبي ﷺ وزمانهن ـ عن همام به . ولفظه: أن رسول الله ﷺ اعتمر أربع عمر كلهن في ذى القعدة إلا التي مع حجته ؛ عمرة من الحديبية ـ أو زمن الحديبية ـ في ذى القعدة ، وعمرة من جعرانة ،حيث قسم غنائم حنين في ذى القعدة ، وعمرة مع حجته . (رقم ٢١٧ / ١٢٥٣) .

<sup>[</sup>۹۸۹] خ: ( ۱ / ۰۵۰ ) ( ۲۲ ) كتاب العمرة \_ ( ٦ ) باب عمرة التنعيم ـ عن على بن عبد الله ، عن سفيان به . وفيه : قال سفيان مرة : سمعت عَمْرًا ، كم سمعته من عمرو . (رقم ١٧٨٤). وطرفه في (٢٩٨٥).

<sup>\*</sup>م : ( ۲ / ۸۸۰ ) ( ۱۰۵ ) كتاب الحج \_ ( ۱۷) باب بيان وجوه الإحرام \_ عن أبى بكر بن أبى شيبة، وابن نمير عن سفيان به . (رقم ۱۳۵ / ۱۲۱۲ ) .

<sup>[</sup>٩٩٠] \* مسند الحميدي : (٢ / ٣٨٠) حديث محرش الكعبي فيلجي عن سفيان به ، وفيه: «مَحرَّش». قال الحميدي : وكان سفيان يقول :محرير الكعبي ، فإن استفهمه أحد قال : مجرش ، أو مجرس،

أو محرس . وربما قال ذا وذا ، وكان أبدأ يضطرب في الاسم قال الحميدى : وهو محرش .

 <sup>\*</sup> ٤ : ( ٢ / ٢ · ٥ · ٨ · ٥ ) (٥ ) كتاب المناسك ـ ( ٨١ ) باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج ، هل تقضى عمرتها ؟ عن قتيبة بن سعيد ، عن سعيد بن مزاحم بن أبى مزاحم عن أبيه مزاحم به . (رقم ١٩٩٦ ) .

ت: (٣/ ٢٦٤ \_ ٢٦٥) (٧) كتاب الحج \_ ( ٩٢) باب ما جاء في العمرة من الجعرانة \_ عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن مزاحم به مع زيادة في آخره .

قـال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، لا نعرف لمحرَّش الكعبي عن النبي ﷺ غير هذا الحديث . =

الجعرانة ليلاً فاعتمر وأصبح بها كبائت .

[991] أخبرنا مسلم ، عن ابن جُرَيْج هذا الحديث بهذا الإسناد ، وقال ابن جريج: هو مُخَرِّش .

قال الشافعي: وأصاب ابن جُرَيْج ؛ لأن ولده عندنا يقول: بنو مُخَرِّش .

[٩٩٢] أخبرنا مسلم عن ابن جُريَج عن عطاء: أن النبي عَلَيْهُ قال لعائشة: ﴿ طُوافُكُ بِالبِيتِ وِبِينِ الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك ﴾ .

[٩٩٣] أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن عائشة ، عن النبي ﷺ مثله، وربما قال : إن النبي ﷺ قال لعائشة .

قال الشافعي رحمه الله: فعائشة كانت قارنة في ذي الحجة ، ثم اعتمرت بأمر النبي بإعمارها بعد الحج ، فكانت لها عمرتان في شهر ، ورسول الله على الحج الجعرانة عمرة القضية، فكان متطوعاً بعمرة الجعرانة ، فكان وإن دخل مكة عام الفتح بغير إحرام للحرب ، فليست عمرته من الجعرانة قضاء ولكنها تطوع ، والمتطوع يتطوع

 <sup>⇒</sup> س : ( ٥ / ١٩٩ \_ ۲٠٠ ) ( ٢٤ ) كتاب المناسك \_ (١٠٤ ) باب دخول مكة ليلاً \_ من طريق ابن
 جريج به ، ومن طريق سفيان به .

<sup>[</sup>٩٩١] انظر تخريج الحديث السابق .

<sup>[</sup>٩٩٢] \* م : ( ٢ / ٨٧٩ ) (١٥) كتاب الحج \_ (١٧) باب بيان وجوه الإحرام ـ من طريق بهز ،عن وُهيب ، عن عبد الله بن طـاوس ، عن أبيه ، عن عائشة رَائِيْكَا ولفظه : « يسعك طوافك لحجك وعمرتك » . (رقم ١٣٢ / ١٢١١ ) .

ومن طريق عبد الله بن أبى نجيح ، عن مجاهد ، عن عائشة . ولفظه: « يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك » . (رقم ١٣٣ / ١٢١١)

<sup>[</sup>٩٩٣] \* د : ( ٢ / ٤٥١) (٥) كتاب المناسك \_ (٥٤ ) باب طواف القارن \_ من طريق الربيع ، عن الشافعي به .

ونقل أبو داود قول الشافعي : كان سفيان ربما قال : عن عطاء ، عن عائشة ، وربما قال : عن عطاء: أن النبي ﷺ قال لعائشة وللشيعا . . . (رقم ۱۸۹۷) .

وانظر تخريج الحديث السابق .

قال البيهقي في السنن الكبري ( ٥ / ١٠٦ ـ وطبعة العلمية ٥ / ١٧٣ ) :

رواه ابن أبي عمر عن سفيان موصولاً. وقال في المعرفة ( ٩٨/٤ ـ ١٠١ ): قال الشافعي في القديم:

قهذا يدل على أنه يكفى طواف واحد عن الحج والعمرة ، وقال : على أن عائشة لم تخرج عن
 عمرتها وإنما أدخلت عليها الحج ، فصارت قارنة » .

ثم روى البيهقى عن الشافعى ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة قال لها رسول الله ﷺ: ( انقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج ، وأمسكى - أو اسكتى - عن عمرتك ،، فقعلت، فلما قضينا الحج ونفر الناس أمر رسول الله ﷺ عبد الرحمن بن أبى بكر فأعمرنى=

كتاب الحج / باب الوقت الذي تجوز فيه العمرة

بالعمرة من حيث شاء خارجاً من الحرم .

قال الشافعي : ولو أهل رجل بحج ففاته ، خرج من حجه بعمل عمرة ، وكان عليه حجُّ قابل والهَدَى ، ولم تُجزِّ (١) هذه عنه من حجة ولا عمرة واجبة عليه؛ لانه إنما خرج من الحج بعمل العمرة ، لا أنه ابتدأ عمرة فتجزى عنه من عمرة واجبة عليه .

## [٢٣] باب الوقت الذي تجوز فيه العمرة

قال الشافعي رَطِيُّكِينَ : يجوز أن يُهلُّ الرجل بعمرة في السنة كلها؛ يوم عرفة وأيام منى وغيرها من السنة إذا لم يكن حاجًا ولم يطمع بإدراك الحج. وإن طمع بإدراك الحج أحببت له أن يكون إهلاله بحج دون عمرة ، أوحج مع عمرة ، وإن لم يفعل واعتمر جازت/ العمرة وأجزأت عنه عمرة الإسلام ، وعمرة إن كان أوجبها على نفسه من نذر ، أو أوجبه تَبَرَّرًا (٢)، أو اعتمر عن غيره .

قال الشافعي: فإن قال قائل: وكيف يجوز أن تكون العمرة في أيام الحج؟ قيل: قد / أمر رسول اللَّه ﷺ عائشة فأدخلت الحج على العمرة، فوافت عرفة ومنى حاجة مُعْتَمِرة،

[٩٩٤] وقد أمر عمر بن الخطاب ولطيخ هَبَّار بن الأسود وأبا أيوب الأنصاري في يوم

والعمرة لها متقدمة (٣).

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ظ) : ﴿ ولم تجزى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ تبرر ﴾ غير منصوبة ، وما أثبتناه من ( ص، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) انظر رقم [ ٩٦٩ ـ ٩٧١ ]. .

من التنعيم ، فكانت عمرتي التي سكت عنها .

قال البيهقي تعقيباً على هذه الرواية: فقد قال الشافعي في القديم : قول النبي ﷺ لها : ﴿ أَهْلَىٰ بالحج واسكتي عن عمرتك ، لا تعملي لها. والله تعالى أعلم . ولو قال : اتركيها كان معناه عندنا ــ والله تعالى أعلم ـ اتركى العمل لها .

<sup>[</sup>٩٩٤] \* ط : (١/ ٣٨٣) (٢٠) كتاب الحج \_ (٤٩) باب هدى من فاته الحج \_ من طويق يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار: أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجًا حتى إذا كان بالنَّازية من طريق مكة ، أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلاً فاحجج، واهد ما استيسر من الهدى . (رقم ١٥٣) .

وعن نافع ، عن سليمان بن يسار : أن هَبَّار بن الأسود جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال : يا أمير المؤمنين ، أخطأنا العدة ، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة ، فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هدياً إن كان معكم ، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فخجوا واهدوا ،فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . (رقم ١٥٤). `

النحر وكان / مُهلا (١) بحج ـ أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر (٢)ويُحل ، فهذا عمل عمرة إنَّ فاته الحج . فإن أعظم الآيام حرمة أولاها أن ينسك فيها لله تعالى .

قال الشافعي رُطِيُّتِهِ : لا وجه(٣) لأن ينهي أحد أن يعتمر يوم عرفة ولا ليالي مني ، إلا أن يكون حاجًا فلا يدخل العمرة على الحج. ولا يعتمرحتي يكمل عمل الحج كله ؟ لأنه معكوف بمني على عمل من عمل الحج من الرمي والإقامة بمني ، طاف للزيارة أو لم يطف . فإن اعتمر وهو في بقية من إحرام حجه، أو خارجاً من إحرام حجه ، وهو مقيم على عمل من عَمَل حجه، فلا عمرة له ولا فدية عليه؛ لأنه أهلَّ بالعمرة في وقت لم يكن له أن يهل بها فيه .

قال الشافعي رحمه الله ورضى عنه: والعمرة في السنة كلها ، فلا بأس بأن يعتمر الرجل في السنة مراراً، وهذا قول العامة من المكيين وأهل البلدان، غير أن قائلاً من الحجازيين كره العمرة في السنة إلامرة (٤). وإذا كانت العمرة تصلح في كل شهر ، فلا تشبه ألحج الذي لا يصلح إلا في يوم من شهر بعينه ، إن لم يدرك فيه الحج فات إلى قابل، فلا يجوز أن تقاس عليه وهي تخالفه في هذا كله. فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت؟ قيل له:عائشة ممن لم يكن معه هدى ، وممن دخل في أمر النبي ﷺ أن يكون إحرامه عمرة ، فعركَت (٥) فلم تقدر على الطواف للطمث ، فأمرها رسول الله ﷺ أن تهلُّ بالحج فكانت قارنة، وكانت عمرتها في ذي الحجة، ثم سألته أن يعمرها فأعمرها في ذى الحَجة، فكانت هذه عمرتين في شهر(٦) ، فكيف ينكر أحد بعد أمر النبي عَلَيْلَةُ بعمرتين في شهر يزعم ألا تكون في السنة إلا مرة ؟

[٩٩٥] أخبرنا ابن عُيينَةً ، عن ابن أبى حسين ، عن بعض ولد أنس بن مالك قال:

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ مطبوعة ومخطوطة، ولكن في هامش ( ص ) ; ﴿ وَكَانَا مَهَلَانَ ﴾ . والله تعالى أعلم

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَو يقصر ﴾ : ليست في (ب) وأضفناها من (ص ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ،ظ) : ﴿ وَلَا وَجِهِ ﴾ وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مَنَ ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ إِلَّا مَرَةُ وَاحْدَةً ﴾ وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ ( ص ، ت ).

وقال مالك في الموطأ : ﴿ وَلَا أَرَى لَاحِدَ أَنْ يَعْتُمُو فِي السُّنَّةِ مُرَارًا ﴾ . [ ١ / ٣٤٧ ـ (٢٠) كتاب الحج ـ (٢١) باب جامع ما جاء في العمرة ].

وروى ابن أبي شيبة ذلك عن سعيد بن جبير، وابن سيرين ، وإبراهيم قال : ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة واحدة ، وكذلك الحسن .

<sup>[</sup> ابن أبي شيبة ٤ / ١ / ٨٦ ـ ٨٨ ـ كتاب الحج ـ في العمرة من قال : في كل شهر ].

<sup>(</sup>٦) انظر رقم [٩٨٩ ، ٩٩٢ \_٩٩٣ ] . (٥) عُرُكُت : حاضت .

<sup>[</sup>٩٩٥] كذًا في المخطوط وألمطبوع من الأم ، وفي السنن الكبرى (٤ / ٣٤٤) ـ والمعرفة (٣ / ٤٩٦) .

كنا مع أنس بن مالك بمكة، فكان إذا حَمَّمَ رأسه (١) خرج فاعتمر .

ظ (٣)

[٩٩٦] أخبرنا ابن عيينة ،/ عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد ، عن على بن أبى طالب رطيخه قال: في كل شهر عمرة .

[۹۹۷] أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المُسيَّبِ : أن عائشة اعتمرت في سنة مرتين، مرة من ذي الحُلَيْفَة ومرة من الجُحْفَة .

[٩٩٨] أخبرنا سفيان ، عن صدَّقَةً بن يَسار، عن القاسم بن محمد : أن عائشة أم

(١) حَمَّمَ رأسه : نبت شعره بعد ما حلق . (قاموس) . أي كان لا يؤخر العمرة إلى المحرم ، وإنما كان يخرج إلى الميقات ويعتمر في ذي الحجة . (النهاية لابن الأثير) .

ولكن ابن أبى شيبة روى الرواية التالية بهذا الإسناد فقال: ثنا ابن عيينة ، عن ابن أبى حسين ، عن بعض ولد أنس بن مالك قال : كان النضر بن مالك يقيم ههنا بمكة ، فلما حمل رأسه خرج فاعتمر . وأظن أن « حمل » تحريف «حمم» . أما النضر بن مالك فلا أدرى ما هى؟والله عز وجل أعلم .

[٩٩٦] \* مصنف ابن أبي شبية : ( ٤ / ١ / ٨ ) كتاب الحج \_ في العمرة من قال : في كل شهر ، ومن قال: متى ما شئت \_ عن ابن علية [ كذا وأظنه تحريف \* ابن عبينة » ] عن ابن أبي نجيح به ، وفيه زيادة : \* «وقال سعيد بن جبير في كل سنة عمرة » .

وفى السنن الكبرى كما هنا فى الأم: « عن ابن أبى نجيح عن مجاهد » وهو الصواب إن شاء الله عز وجل (٤ / ٣٤٤ باب من اعتمر) ، ولكن فى المعرفة عن الشافعى: «عن ابن جريج » عن مجاهد ». وأرى أن « ابن جريج » تحريف : « ابن أبى نجيح » ، والله عز وجل أعلم ( ٣ / ٤٩٦ باب الوقت الذى تجوز فيه العمرة، ومن اعتمر فى السنة مراراً ) .

[٩٩٧] \* المعرفة : (٣ / ٤٩٧) كتاب المناسك ـ باب الوقت الذي تجوز فيه العمرة ، ومن اعتمر في السنة مرارأ ـ من طريق الربيع ، عن الشافعي به .

اللسنن الكبرى: (٤ / ٣٤٤) كتاب الحج ـ باب من اعتمر في السنة مراراً ـ من طريق أبي العباس الأصم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب وغيره ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب: أن عائشة وَلِيُهُا كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من الجُحْفَة ، وتعتمر في رجب من المدينة ، وتهل من ذي الحجة .

[٩٩٨] ۞ روى هذا الحديث البيهقي في المعرفة من أكثر من طريق عن أبي العباس، عن الربيع به وفيه زيادة : «أو قال : مراراً » . ( المعرفة ٣ / ٤٩٦ ـ ٧٩ ـ باب الوقت الذي تجوز فيه العمرة ) .

قال : ورواه بعضهم عن سفيان : « ثلاث مرات » .

وروى هذه الرواية فى السنن الكبرى من طرق عن سفيان بهذا الإسناد : أنها اعتمرت فى سنة ثلاث مرات . قلت : هل عاب ذلك عليها أحد. قال : سبحان الله ، أم المؤمنين !! (٤ / ٥٦٢ ـ كتاب الحج، باب من اعتمر فى السنة مراراً ).

وفى رواية : قال : فسكت وانقمعت ، وفى رواية: «من يعيب على أم المؤمنين ؟» .وقـد روى ابـن أبى شبية بإسناده عن عائشة: حلت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام ، يوم النحر ، ويومين من أيام التشريق . (٤ / ١/ ٨ ـ كتاب الحج ـ فى العمرة ، من قال : فى كل شهر ، ومن قال : متى ما شئت ) .

للؤمنين زوج النبي ﷺ اعتمرت في سنة مرتين. قال صدقة: فقلت: هل عاب ذلك عليها أحد؟ فقال: سبحان الله ، أم المؤمنين!! فاستحييت .

[ ٩٩٩] أخبرنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عُقبَةَ ، عن نافع قال: اعتمر عبد الله بن عمر أعواماً في عهد ابن الزبير عمرتين(١) في كل عام .

[ ۱۰۰۰] أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن حبيب المعلم قال: سئل عطاء عن العمرة في كل شهر ؟ قال : نعم .

قال الشافعي رُولِي : وفيما وصفت من عمرة عائشة بأمر النبي رَالَيْ (٢) وغيرها في ذي الحجة، وفي أنه اعتمر في أشهر الحج بيان أن العمرة تجوز في زمان الحج وغيره ، وإذا جازت في شهر مرتين بأمر النبي رَالِي والله والحج الذي لا يكون في السنة إلا مرة واحدة، وصلحت في كل شهر، وحين أراده صاحبه ، إلا أن يكون محرماً بغيرها من حج أو عمرة، فلا يدخل إحراماً بغيره عليه قبل أن يكمله .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا أهل رجل بعمرة كان له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يدخل في الطواف بالبيت، فإذا دخل فيه فليس له أن يدخل عليه الحج. ولو فعل لم يدخل في الطواف بالبيت، فإذا دخل فيه فليس له أن يدخل عليه الحج فيه على يلزمه حج (٣) ؛ لأنه يعمل في الخروج من عمرته في وقت ليس له إدخال الحج فيه على عمل العمرة.

۲۷۴/ <u>ب</u> ص

ولو كان إهلاله بحج لم يكن له / أن يدخل عليه العمرة ، ولو فعل لم يكن (٤)مُهِلاّ بعمرة ، ولا عليه فدية .

قال: ومن لم يحج اعتمر في السنة كلها ، ومن حج لم يدخل العمرة على الحج حتى يكمل عمل الحج وهو آخر أيام التشريق إن أقام إلى آخرها . وإن نفر النفر الأول فاعتمر يومئذ لزمته العمرة ؛ لانه لم يبق عليه للحج عمل ، ولو أخره كان أحب إلى ، ولو أهل بالعمرة في يوم النفر الأول ولم ينفر كان إهلاله باطلاً ؛ لأنه معكوف على عمل

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ مُرتَينَ ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ): ﴿ بَامِر رَسُولَ اللَّهُ ﷺ ٤. ﴿ ٣ لِ ٤ ﴾ ما بين الرقمين مكرر في ( ص ) .

<sup>[</sup>٩٩٩] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٨٧ ) كتاب الحج \_ في العمرة ، من قال : في كل شهر ، ومن قال متى ما شئت \_ عن يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يعتمر في كل سنة عمرة إلا عام القتال ، فإنه اعتمر في شوال وفي رجب .

<sup>[</sup> ١٠٠٠] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( الموضع السابق ) ـ عن وكيع ، عن سفيان ، عن حجاج قال : سألت عطاء عن العمرة في الشهر مرتين ؟ قال: لا بأس .

227

من عمل الحج فلا يخرج منه إلا بكماله والخروج منه .

۲۲۲ *ب* ۲۳/ب

## [٢٤] باب من أهل بحجتين أو عمرتين

قال الشافعي رحمه الله تعالى : من أهل بحجتين معاً ، أو حج ثم أدخل عليه حجّا آخر قبل أن يكمل الحج ، فبو مهل بحج واحد ، ولا شيء عليه في الثاني من فدية ، ولا قضاء ولا غيره .

قال : وإكمال عمل الحج ألا يبقى عليه طواف ولا حلاق ولا رَمْي ولا مُقَام بمنى .

فإن قال قائل: فكيف قلت هذا ؟ قيل: كان عليه في الحج أن يأتي بعمله على كماله فيدخل فيه حراماً ، ويكون كماله أن يخرج منه حلالاً من يوم النحر من بعضه دون بعض، وبعد النحر من كله بكماله . فلو ألزمناه (١) الحجتين وقلنا : أكمل إحداهما ، أمرناه بالإحلال وهو محرم بحج . ولو قلنا له: لا تخرج من إحرام أحدهما إلا بخروجك من الآخر بكماله ، قلنا له: اثت ببعض عمل الحج دون بعض . فإن قال : وما يبقى عليه من عمل الحج ، قيل (٢) : الحلاق ، فأمرناه ألا يكمل الحج انتظاراً للذي بعده . ولو جاز هذا جاز أن يقال له: أقم في بلدك أو في مكة ولا تعمل لأحد حجيك حتى تعمل للآخر منهما ، كما يقال للقارن ، فيكون إنما عمل بحج واحد وبطل الآخر . ولو قلنا : بل يعمل لأحدهما ويبقى محرماً بالآخر قلنا: فهو لم يكمل عمل أحدهما وأكمل عمل الآخر ، فكيف يجب عليه في أحدهما ما سقط عنه في الآخر ؟ فإن قلت : بل يُحلّ من أحدهما ، قيل: فلم يلزمه أداء الآخر ، إذا جاز له أن يخرج من الأول لم يدخل في غيره إلا بتجديد دخول فيه .

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ فَلُو الزَّمْنَا الْحُجَّتِينَ ﴾ مخالفة جميع النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ظ) : ﴿ قبل ﴾ بدل : ﴿ قبل ﴾ وهو خطأ ."

قال الشافعى وَلِحْقِيْكَ : وإذا كان عمر بن الخطاب وكثير (١) بمن حفظنا عنه لم نعلم منهم اختلافاً يقولون: إذا أهل بحج ،ثم فاته عرفة، لم يقم حراماً ، وطاف وسعى وحلق، ثم قضى الحج الفائت له (٢) لم يجز أبداً في الذي لم يفته الحج أن يقيم حراماً بعد الحج بحج (٣) وإذا لم يجز لم يجز إلا سقوط إحدى الحجتين ، والله أعلم . وقد روى من وجه عن عطاء أنه قال : إذا أهل بحجتين فهو مُهل بحج، وتابعه الحسن بن أبي الحسن .

37/1

قال: والقول في العمرتين هكذا ، وكمالُ / العمرة الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ، وأمرهم من فاته الحج أن يحل بطواف وسعى وحلاق ويقضى، يدلان معاً على أنه لا يجوز أن يهل بالحج في غير أشهر الحج ؛ لأن من فاته الحج قد يقدر أن يقيم حراماً إلى قابل، ولا أراهم أمروه بالخروج من إحرامه بالطواف ولا يقيم حراماً ؛ لأنه لا يجوز له أن يقيم محرماً بحج (٤) في غير أشهر الحج. ويدل على أنه إذا خرج من حجه بعمل عمرة فليس أن حجه صار عمرة، ولا يصير عمرة ، وقد ابتدأه حجاً في وقت يجوز فيه الإهلال بالحج. ولو جاز أن ينفسخ الحج عمرة ، جاز أن يكون من ابتدأ فأهل بحجين مهلاً بحج / وعمرة؛ لأنه يصلح أن يبتدأ حج وعمرة. ولم يجز لمن قال : يصير حجه عمرة، إلا ما وصفت من أنه إذا ابتدأ فأهل بحجتين فهو مهل بحج وعمرة ، فأما من أهل بحج ثم أدخل عليه بعد إهلاله به حجاً ، فبين في كل حال ألا يكون مدخلاً حجاً على حج ، ولا تكون عمرة مع حج ، كما لو ابتدأ فأدخل عمرة على حج لم تدخل عليه ، ولو جاز أن يصرف الحج عمرة جاز أن تصرف العمرة حجاً فيكون / من أهل بعمرتين في أشهر الحج مهلاً بحج وعمرة ، وصرفنا إحرامه إلى الذي يجوز له . ولا يجوز شيء من هذا غير القول الأول : من أن من أهل بحجتين فهو مهل بحج ، ومن أهل شيء من هذا غير القول الأول : من أن من أهل بحجتين فهو مهل بحج ، ومن أهل بعمرتين فهو مهل بحج ، ومن أهل بعمرتين فهو مهل بحج ، ومن أهل

1/۲۷٤ ص

۱/۲۳۵ ت

## [70] باب الخلاف فيمن أهل بحجتين أو عمرتين

قال الشافعي رحمه الله: وخالفنا رجلان من الناس:

فقال أحدهما : من أهل بحجتين لزمتاه ، فإذا أخذ في عملهما فهو رافض للآخر.

<sup>(</sup>١). في ( ت ) : ﴿ وَكِثْرَةً ﴾ وكذلك في هامش (رِص ) ،مكتوب ﴿ صح ﴾ عليها. .

<sup>(</sup>٢) انظر رقم [ ٩٩٤ ] فقد أمر أبا أيوب ، وهبار بن الأسود ومن معه بذلك حين فاته الحج .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) في طبعة الدار العلمية : « يحج » وهو مخالف للنسخ.

وقال الآخر: هو رافض للآخر حين ابتدأ الإهلال ، وأحسبهما قالا : وعليه في الرفض دم وعليه القضاء.

قال الشافعي ولخي : قد حكى لى عنهما معا أنهما قالا: من أجمع صيام يومين ، فصام أحدهما ، فليس عليه الآخر؛ لأنه لا يجوز أن يدخل في الآخر إلا بعد الخروج من الأول. وهكذا من فاتته صلوات فكبر ينوى صلاتين لم يكن إلاصلاة واحدة ، ولم يلزمه صلاتان معاً؛ لأنه لا يدخل في الآخرة إلا من بعد الخروج من الأولى .

قال: وكذلك لو نوى صلاتين تطوعاً مما يفصل بينهما بسلام، فإذا كان هذا هكذا فى الصوم والصلاة، فكيف لم يكن عندهما هكذا فى الحج؟ مع أنه يلزمهما أن يدعا قولهما فى الحج؟ إن زعما أن الحج يصير عمرة إذا فاتت عرفة أشبه أن/ يلزمهما إذا كان ظرام الإحرام بحجتين لازماً أن يقولا: هو حج وعمرة، قالا: يقضى أحدهما، أو لم يقولاه.

قال الشافعى وَلِحْقِيْكَ : وبهذا قلنا : لا يقرن بين عملين إلا بحج (١) وعمرة ، يدخل الحج على العمرة ولا يدخل العمرة على الحج إذا بدأ بالحج؛ لأن الأصل آلا تجمع بين عملين، فلما جمع بينهما في حال سُلَّم للخبر في الجمع بينهما. ولم يجمع بينهما إلا على ما جاء فيه الخبر، لا يخالفه ولا يقيس عليه.

#### [٢٦] في المواقيت

الم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ يُهِلُّ أَهِلِ المدينة من ذى

<sup>(</sup>١) في (ص، ظ): ١ إلا حج ١٠.

<sup>[</sup>۱۰۰۱] \*خ : (۱/ ۲۷۲) (۲۰) كتاب الحج \_ (۱۰) باب مهل أهل نجد \_ عن على ،عن سفيان ، حفظناه من الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه : وقت النبي ﷺ . . .

وعن أحمد ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه \_ نحوه وفيه : زعموا أن النبي على ولم أسمعه . . . إلغ . (رقم ١٥٢٧ \_ ١٥٢٨ ) .

هم : ( ۲ / ۸٤٠ ) ( ۱٥ ) کتاب الحج ـ ( ۲ ) باب مواقیت الحج والعمرة ـ عن زهیر بن حرب ، وابن أبی عمر، عن سفیان به .

وعن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهرى به . ( رقم ١٤ \_ ١٥ / ١١٨٢ ) وهناك خطأ في الترقيم .

الحُلَيْفة (١) ، ويُهِلُّ أهل الشام من الجُحْفة (٢) ، ويُهِلُّ أهل نَجْد من قَرْن (٣) ». قال ابن عمر: ويزعمون (٤) أن رسول الله ﷺ قال: « ويهل أهل اليمن من يَلَمْلُم (٥) »

[ ١٠٠٢] أخبرنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أنه قال : أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذى الحُلَيْفَة ، وأهل الشام من الجُحْفة ، وأهل نَجْد من قَرْن. قال ابن عمر : أما هـؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسـول الله ﷺ ، وأخبرت أن رسول الله ﷺ قال: « ويهل أهل اليمن من يكمْلُم » .

[١٠٠٣] أخبرنا مسلم ، عن ابن جُريْج ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: قام رجل

(١) ذو الحليفة : ميقات الحج والعمرة لأهل المدينة ومن قدم من طريقها ويبعد عن المدينة على طريق مكة (٩) كيلو متر .

وقال بعضهم : هو شمال مكة بـ (٤٣٥) كيلو متراً ، وتقع على خط عرض (٢٣ ، ٢٤°) شمالا ، وخط طول (٣٩°) شرقا ،وعلى ارتفاع نحو (٢٠٠) متر .

كما يبعد هذا الميقات عن المسجد النبوى بـ (٥و٢) كيلو متر .

(٢) الجُحْفَة : ميقات أهل الشام ومن أتى من ناحيتها ، تبعد ( ١٦٧ ) كيلو مترا من مكة ، مجاورة لمدينة رابغ، الساحلية على بعد ١٦ كيلو مترا إلى الجنوب الشرقى منها ، ويفصلها عن البحر الأحمر في الغرب نحو(١٤) كيلو مترا .

وقد ترك الناس الإحرام من الجحفة ، ويحرمون من رابغ ، وهي تبعد عن مكة نحو (١٨٣) كيلو متراً. وقد أفتى العلماء بجواز الإحرام من رابغ ، وذلك لمحاذاتها الميقات ، أو قبله بيسير ، وهو أحوط .

(٣) قَرْن: وتسمى : قرن المنازل ، أو قرن الثعالب .

وهو ما يسمى اليوم باسم : السيل الكبير ، وما زال الوادى يسمى قَرْناً والبلدة تسمى : السيل، وهو على طريق الطائف من مكة ، يبعد عن مكة ( ٨٠ ) كيلو متراً ومن الطائف ( ٥٣ ) كيلو متراً .

ويحاذيه اليوم ( وادى محرم ) الذي بني فيه مسجد للميقات ويقع بين الطائف الهدا على طريق مكة .

(٤) ﴿ يَزْعُمُونَ ﴾ : أي يقولون ، فإن الزعم يستعمل بمعنى القول المحقق.

(٥) يَلَمُلُم : ويقال : أَلَمُلُم . هو ميقات أهل تهامة ، والقادمين من جهة اليمن وهو جبل من جبال تهامة ، ويسمى اليوم : «السعدية»، وهو في الطريق الساحلي الشمالي الجنوبي من الحجاز، وهي على بعد ( ١٠٠ ) كيلو مترا من مكة جنوباً.

ط: (١/ / ٣٣٠ ـ ٣٣١) (٢٠) كتاب الحج ـ (٨) باب مواقيت الإهلال : عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه قال : أمر رسول الله ﷺ أهل المدينة . . .

قال البيهقى : كذا وجدته فى كتاب الجديد [أمر أهل المدينة ] ورواه فى القديم بإسناده هذا ،وقال : « أمر رسول الله ﷺ ، وكذلك رواه غيره عن مالك، وكأنه سقط ذكره من كتاب الجديد .

<sup>\*</sup>خ: (٤/ ٣٧١) ( ٩٦) كتاب الاعتصام \_ (١٦) باب ما ذكر النبي على اتفاق أهل العلم \_ عن محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار به . (رقم ٧٣٤٤) .

<sup>\*</sup> م: (٢ / ٨٤٠) (١٥) كتاب الحج \_ (٢) باب مواقيت الحج والعمرة \_ من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار به . ( رقم ١٥ / ١١٨٢ ) .

<sup>[</sup>١٠٠٣] انظر تخريج الحديثين السابقين .

قال البيهقى : قال الشافعى فى القديم: أخبرنا مالك ، عن نافع مولى ابن عمر ، عن عبد الله بن عمر : أن النبي على : فذكر نحوه . ولكن قوله : يزعمون . . . إلى آخره هو من قول عبد الله . =

من أهل المدينة (١) في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نُهلٌ ؟ قال: ﴿ يُهلُّ أَهَلَ المَدينة من ذي الحليفة، ويُهِلُّ أهل الشام من الجُحْفَة ، ويُهِلُّ أهل نجد من قرن ٣. قال لى نافع : ويزعمون أن النبي ﷺ قال: ﴿ ويُهِلُّ أَهِلَ اليمن مِن يَلَمُلُم ﴾.

[١٠٠٤] قال : وأخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن ُجَرِيجُ قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهلِّ فقال: سمعت ، ثم انتهى، أراه يريد النبي ﷺ يقول: ﴿ يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر(٢) من الجحفة وأهل المغرب ، ويهل أهل العراق من ذات عرق (٣)، ويهل أهل نجد من قَرن ، ويهل أهل اليمن من يَلَمُلُم » .

قال الشافعي : ولم يسم جابر بن عبد الله / النبي عَلَيْ ، وقد يجوز أن يكون سمع مماري عمر بن الخطاب .

المشرق ذات عرق .

ويجوز أن يكون سمع غير عمر بن الخطاب(٤) من أصحاب النبي ﷺ (٥) .

<sup>(</sup>١) في ( ص، ت ، ظ) : ﴿ قام رَجُلُ مِن المدينة بالمدينة في المسجد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ت ): ﴿ وَالطُّرِيقِ الأُولَ ﴾ ولكن في مسلم كما أثبتناه : ﴿ وَالطُّرِيقِ الْآخَرِ ﴾ .

<sup>- (</sup>٣) ذات عرق : وتسمى العقيق ، وهو ميقات أهل العراق . ويسمى اليوم : «الضريبة ) لقربها من وادى الضريبة، وتقع على بعد ( ١٠٠ ) كيلو متر إلى الشمال الشرقي من مكة، قريباً من أعلى وادى العقيق . وذات عرق يقال لها اليوم : الطريق الشرقى ، وهي مندثرة ، ويحرم الحاج من الضريبة التي يقال لها : «الخريبات»، وهي بين المضيق، ووادي العقيق» ( عقيق الطائف ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ ابن الخطاب ، : ليست في ( ص ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) نسب البيهقي إلى الشافعي هذا القول في المبسوط ، نما يرجح أن المبسوط هو الأم ( المعرفة ٣ / ٥٣٠ ) .

<sup>(</sup>المعرفة ٣/ ٥٢٩ ) .

وهو في الموطأ : ( ١ / ٣٣٠ ) في الموضع السابق ."

<sup>♦</sup>خ : (١/ ٤٧٢) (٢٥) كتاب الحج ـ (٨) باب ميقات أهل المدينة ، ولا يهلوا قبل ذى الحليفة ـ عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به . ( رقم ١٥٢٥ ) .

 <sup>\*</sup> م : ( ۲/ ۸۳۹ ) (۱۵) كتاب الحج \_ ( ۲ ) باب مواقيت الحج والعمرة \_ عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . (رقم ١٢ / ١١٨١ ) .

<sup>[</sup>١٠٠٤] \* م : ( ٢/ ٨٤١ ) (١٥ ) كتاب الحج \_ (٢) باب مواقيت الحج والعمرة \_ عن محمد بن حاتم ، وعُبْد بن حُمَيْد كلاهما عن محمد بن بكر ، عن ابن جريج به . ( رقم ١٨ / ١١٨٣ ) .

كما رواه قبل هذا من طريق رَوْح بن عُبَادة ، عن ابن جريج به سندا دون متن . (رقم ١١٨٣/١٧) وهناك خطأ في الترقيم في ﴿ م ﴾..

<sup>[</sup>١٠٠٥] سيأتي قريباً مسنداً ـ إن شاء الله عز وجل ـ برقم [١٠١٠].

ز (۲) ظ (۲)

[١٠٠٦] أخبرنا سعيد بن سالم قال : أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى عطاء أن رسول الله ﷺ /وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة ، ولأهل المشرق ذات عرق، ولأهل نجد قرنا (١)، ومن سلك نجداً من أهل اليمن وغيرهم قَرْن المَنازل ، ولاهل اليمن يلملم .

[۱۰۰۷] أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم ،عن ابن جُرَيْج قال: فراجعت عطاء فقلت : إن النبي ﷺ زعموا لم يوقت ذات عرق ،ولم يكن أهل المشرق حينئذ ، قال: كذلك سمعنا أنه وَقَّتَ ذات عرق أو العَقيق لأهل المشرق ،قال:ولم يكن عراق ، ولكن لأهل المشرق ،ولم يعزه إلى أحد دون النبي ﷺ ولكنه يأبي إلا أن النبي ﷺ وَقَتُه .

[۱۰۰۸] أخبرنا مسلم بن خالد ،عن ابن جُرَيْج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال: لم يوقت رسول الله ﷺ ذات عرق ، ولم يكن حيننذ أهل مشرق، فوقت الناس ذات عرق.

قال الشافعي وَطُيُّكُ : ولا أحسبه إلا كما قال طاوس ، والله أعلم .

[١٠٠٩] أخبرنا مسلم بن خالد،عن ابن جُريْج،عن عمرو بن دينار ،عن أبى الشعثاء أنه قال: لم يوقت النبي ﷺ لاهل المشرق شيئاً ، فاتخذ الناس بحيال قَرْن ذات عِرْق .

[١٠١٠] أخبرنا: الثقة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين : أن عمر بن الخطاب وَقَّتَ

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية: ﴿ وَلَاهُلُ نَجِدُ عُرْقًا ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>[</sup>١٠٠٦] رواه البيهقى بسنده عن الشافعى فى السنن الكبرى ، وقال : هذا هو الصحيح عن عطاء عن النبى ﷺ مرسلاً ، وقد رواه الحجاج بن أرطاة ، وضعفه ظاهر عن عطاء وغيره فوصله (ص ٢٨) .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٢٨٠ ) كتاب الحج \_ في مواقيت الحج \_ من طريق ابن نمير ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن جابر نحوه .

<sup>\*</sup> السنن الكبرى : (الموضع السابق) من طريق عن الحجاج ، عن عطاء ، عن جابر ، وعن عُمْرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ـ نحوه .

<sup>[</sup>١٠٠٧] انظر تخريج الحديث السابق .

<sup>[</sup>١٠٠٨] لم أجده عند غير الشافعي .

<sup>[</sup>١٠٠٩] لم أجده عند غير الشافعي .

<sup>[</sup>١٠١٠] لم أجده عند غير الشافعي ، ولكن هذا ثابت عن عمر :

خ : ( 1 / ٤٧٣ ) (٢٥) كتاب الحج \_ (١٣) باب ذات عرق الأهل العراق \_ عن على بن مسلم ، عن عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله ، عن ابن عمر ولي قال : لما فتح هذان المصران أتوا عمر (ابن الخطاب ) فقالوا : يا أمير المؤمنين، إن رسول الله على حد الأهل نجد قرناً ،وهو جور عن طريقنا ، وإنا إن أردنا قرناً شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقهم ، فحد لهم ذات عرق . (رقم 10٣١).

ذات عرق لأهل المشرق.

قال الشافعى: وهذا عن عمر بن الخطاب مرسل (١)، وذات عرق شبيه بقرن فى القرب وألمُلَم .

قال الشافعى : فإن أحرم منها (٢) أهل المشرق رجوت أن يجزيهم قياساً على قَرْن ويَلَمْلُم، ولو أهلوا من العَقِيق (٣) كان أحب إلى .

ثم قال رسول الله ﷺ: ﴿ هذه المواقيت الأهلها ، ولكل آت أتى عليها من غير أهلها من أراد الحج والعمرة ، ومن كان أهله من دون الميقات فليهل من حيث ينشئ حتى يأتى ذلك على أهل مكة ﴾ .

[١٠١٢] أخبرنا الثقة ، عن مَعْمَر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه، عن ابن عباس رَاهِيْكُ عن النبي ﷺ في المواقيت مثل معنى حديث سفيان في المواقيت.

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ مرسلاً ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ت ، ظ) : « منهما » .

<sup>(</sup>٣) العقيق : موضع قريب من ذات عرق ؛ قبلها بمرحلة أو مرحلتين للآتي من العراق . وانظر الكلام على ذات عرق ، وقد مر منذ قليل.

<sup>[</sup>۱۰۱۱] د : ( ۲ / ۳۰۳ ـ ۳۰۶ ) (٥) كتاب الحج ـ (٩) باب فى المواقيت ـ عن سليمان بن حرب ، عن حماد ، عن عمرو بن دينار،عن طاوس ،عن ابن عباس،وعن ابن طاوس،عن أبيه قالا . . . نحوه . (رقم ١٧٣٨ ) هكذا موصولاً ومرسلاً .

 <sup>♦</sup>خ: (١ / ٤٧١) (٢٥) كتاب الحج \_ (٧) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة . عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه عن ابن عباس نحوه . ( رقم ١٥٢٤ ) . وأطرافه في (١٥٢١ ، ١٥٧٩ ) . ١٨٤٥ ) .

م : (۲ / ۸۳۹ ) (۱٥ ) کتاب الحج \_ (۲) باب مواقیت الحج والعمرة \_ عن أبی بکر بن أبی شیبة ،
 عن یحیی بن آدم. ، عن وهیب به . ( رقم ۱۲ / ۱۱۸۱ )

<sup>[</sup>١٠١٢] انظر تخريج الحديث السابق .

<sup>[</sup>١٠١٣] انظر الحديثين رقمي [ ١٠١١ ـ ١٠١٢ ] وتخريج الأول منهما .

الشام الجُحْفَة، والأهل اليمن يَلَمْلَم (١) ، والأهل نجد قَرْناً (٢)، ومن كان دون ذلك فمن حيث يبدأ .

[١٠١٤] أخبرنا مسلم بن خالد ،عن ابن جُريْج عن عطاء : أن رسول الله على لما

[١٠١٤] لم أجده عند غير الشافعي .

وقد رواه البيهقى فى السنن الكبرى ( ٥ / ٣٠ ) وقال : وهذا مرسل . وقد روى بسنده من طريق واصل بن السائب الرقاشى ، عن أبى سورة ، عن عمه أبى أيوب الأنصارى قال: قال رسول الله ﷺ: « ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع ؛ فإنه لايدرى ما يعرض فى إحرامه » .

ثم قال : هذا إسناد ضعيف ، واصل بن السائب منكر الحديث ، قاله البخارى وغيره. وروى فيه عن عمر و عثمان نطخ ،

ثم روى عن عمر و عثمان ما يدل على ذلك . ( ٥ / ٤٦ هـ ٣١ ) .

وقد نقل في المعرفة عن الشافعي في الإملاء: أنه قال: وأستحب ألا يتجرد الرجل حتى يأتي ميقاته؟ لأنه بلغنا: أن النبي ﷺ لما وقت المواقيت قال: « يستمتع الرجل بأهله وثيابه حتى يأتي الميقات » ، مع أنه إذا كان يحتاج إلى الثياب كرهت له إذا كان واجداً لها أن يدع لبسها ؟ لأنه لا يرى في التجرد حتى يصير إلى الإحرام ».

ثم نقل البيهقي عنه قوله: لا بأس أن يهل الرجل من بيته قبل أن يأتي الميقات ثم روى عن الشافعي ل :

أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة ،عن نافع ، عن ابن عمر: أنه أهل من بيت المقدس . ثم قال : قال الشافعي :

اجتمع رأى عمر وعَلِيّ عَلَى أن أتم العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله ، أخبرنا بُذلك سفيان بن ينة .

ثم قال البيهةى : وقطع بعد ذلك فى الإملاء بأن أفضل ذلك أن ينشئ به من أهله ؛ لأن ذلك أزيد في الإحرام.

وروى بسنده عن الربيع قال : سألت الشافعي عن الإهلال من وراء الميقات فقال : حسن . فقلت له: وما الحجة فيه ؟ فقال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه أهل من إيلياء .

قال الشافعي : وإذا كان ابن عمر روى عن النبي ﷺ أنه وقت المواقيت قال : « يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته » .

فللُّ على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه ، ولكنه أمر ألا يجاوز حاج ولا معتمر إلا بإحرام .

قال الربيع : فقلت للشافعي : فإنا نكره أن يهل أحد وراء الميقات .

قال : فكيف كرهتم ما اختار ابن عمر لنفسه ، وقاله معه عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب فى رجل من أهل العراق: إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك .

ثم روى البيهقى عن الشافعى ، عن وكيع ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة، عن على فى هذه الآية : ﴿ وَأَتَّمُوا الْحَجُّ وَالْعَمْرَةَ لِلّٰه ﴾ [ البقرة : ١٩٦] قال : أن يحرم من دويرة أهله . ( المعرفة ٣ / ٥٣٧ ـ ٥٣٩ ـ كتاب المناسك ـ باب الاختيار فى ترك الإحرام إلى الميقات ، ومن اختار أن يحرم قبله ) . وسيأتى ذلك ـ إن شاء الله عز وجل فى كتاب مالك والشافعى ـ باب الإهلال من دون المواقيت . أرقام (٣٩٣٩ ـ ٣٩٤٣) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ أَلِمُ ﴾ وهي كذلك في رواية المعرفة عن الشَّافعي .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ، ظ) : ﴿ قُونَ ﴾ غير منصوبة .

۲۰/ب ظ (۳) وَقَّتَ المواقيت قال: / ﴿ لِيَسْتَمْتِعِ المرء بأهله وثيابه حتى يأتى كذا وكذا ﴾ للمواقيت، قلت : أفلم يبلغك أن النبي ﷺ قال : لا أدرى .

# [٢٧] باب تفريع المواقيت

[1010] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عُييَّنَةَ، عن عمرو بن دينار ،عن طاوس قال:قال / ـ ولم يسمّ عمرو القائل إلا أنا نراه ابن عباس: الرجل يُهِلُّ من أَهْلِه ، ومن بعد ما يجاوز وأين (١) شاء ، ولا يجاوز الميقات إلا محرماً .

[۱۰۱۹] أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار ،عن أبى الشَّعْنَاء : أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم .

1/۲۲٦ 1/۲۷٥ ص قال الشافعى: وبهذا نأخذ ، وإذا أهل الرجل بالحج أو العمرة من دون ميقاته ، ثم رجع إلى ميقاته فهو محرم فى رجوعه / ذلك ، فإن قال قائل : فكيف أمرته بالرجوع وقد ألزمته إحراماً قد/ ابتدأه من دون ميقاته ؟ أقلت ذلك اتباعاً لابن (٢) عباس، أم خبراً (٣) من غيره، أو قياساً ؟ قلت : هو وإن كان اتباعاً لابن عباس (٤) ففيه أنه فى معنى السنة ، فإن قال : فاذكر السنة التى هى (٥) فى معناها ، قلت: أرأيت إذ وَقَت رسول الله على المواقيت لمن أراد حجًا أو عمرة ، أليس المريد لهما مأموراً أن يكون محرماً من الميقات لا يحل إلا بإتيان البيت والطواف والعمل معه ؟ قال: بلى. قلت: أفتراه مأذوناً له أن يكون بعض الميقات أن يكون غير محرم ؟ قال: بلى ، قلت: أفتراه أن يكون مأذوناً له أن يكون بعض سفره حلالاً وبعضه حراماً ؟ قال : نعم، قلت: أفرأيت إذا جاوز الميقات فأحرم أو لم

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ أَبِن شَاء ﴾ بدون عطف ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ت ) : ( ابن عباس رطيعي ١٠.

<sup>(</sup>٣ ـ ٤ ) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) ، وفي ص : ﴿ أَوْ خَيْرًا ﴾.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (التي هو) وما أثبتناه من( ص، ت).

<sup>[</sup>١٠١٥] لم أجده عند غير الشافعي .

<sup>[</sup>١٠١٦] \* مصنف ابن أبى شبية : ( ٤ / ١/ ٢٩٩ ) كتاب الحج \_ فى الرجل إذا دخل مكة بغير إحرام ما يصنع \_ عن وكيع ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن ابن عباس : أنه كان يردهم إلى المواقيت \_ الذين يدخلون مكة بغير إحرام .

وعن ابن عُليَّة ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر قال : بصر عيني رأيت ابن عباس يردهم إلى المواقيت .

يحرم، ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه ، أما أتى بما أمر به من أن يكون محرماً من الميقات إلى أن يحل بالطواف بالبيت<sup>(١)</sup> وعمل غيره ؟ قال: بلى . ولكنه إذا دخل فى إحرام بعد الميقات فقد لزمه إحرامه، وليس بمبتدئ إحراماً من الميقات .

قال الشافعي وُطِيَّكِي: قلت: إنه لا يضيق عليه أن يبتدئ الإحرام قبل الميقات ، كما لا يضيق عليه لو أحرم من أهله ، فلم يأت الميقات إلا وقد تقدم بإحرامه ؛ لأنه قد أتى بما أمر به من أن يكون محرماً من الميقات إلى أن يحل بالطواف (٢) وعمل الحج، وإذا كان هذا هكذا كان الذي جاوز الميقات ، ثم أحرم، ثم رجع إليه في معنى هذا ، في أنه قد أتى على الميقات محرماً ، ثم كان بعد محرماً إلى أن يطوف / ويعمل لإحرامه. إلا أنه زاد على نفسه سفراً بالرجوع ، والزيادة لا تؤثمه ، ولا توجب عليه فدية إن شاء الله تعالى. فإن قال: أفرأيت من كان أهله من دون الميقات، أو كان من أهل الميقات؟ قلت: سفر ذلك كله إحرام، وحاله إذا جاوز أهله حال من جاوز الميقات، يفعل ما أمرنا به من جاوز الميقات.

۲۲<u>/۱</u> ظ (۳)

[۱۰۱۷] قال الشافعى وَطَيْنِكَ: أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم ،عن ابن جُرِيْج قال: قال عمرو بن دينار ، عن طاوس : من شاء أهل من بيته ، ومن شاء استمتع بثيابه حتى يأتى ميقاته . ولكن لا يجاوزه إلا محرماً ، يعنى ميقاته .

[101۸] أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : المواقيت في الحج والعمرة سواء ، ومن شاء أهلً من ورائها ، ومن شاء أهل منها ، ولا يجاوزها إلا محرمًا . وبهذا نأخذ .

[١٠١٩] أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جريج: أن عطاء قال :

<sup>(</sup>١ - ٢ ) ما بين الرقمين ساقط من ( ص) .

<sup>[</sup>١٠١٧] لم أعثر عليه عند غير الشافعي \_ رحمة الله عليه.

<sup>[</sup>١٠١٨] لم أعثر عليه عند غير الشافعي \_ رحمه الله تعالى .

<sup>[1019]</sup> لم أعثر عليه عند غير الشافعي . وزاد البيهقي : واحتج الشافعي في رواية الزعفراني في وجوب الدم عليه إذا جاوز الميقات غير محرم ، ولم يرجع وأحرم دونه بحديث ابن عباس . قال الشافعي :

أخبرنا مالك بن أنس ، عن أيوب بن أبى تميمة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: من نسى من نسكه شيئا، أو تركه فليهرق دماً . [ الموطأ ١ / ٤١٩ \_ ٢ كتاب الحج \_ ٧٩ باب ما يفعل من نسى من نسكه شيئا . رقم ٢٤٠ ] .

وقد رواه البيهقي بسنده كذلك عن ابن أبي بكير ، عن مالك به .

وقد رواه ابن حزم من طریق علی بن الجعد عن ابن عیینة ، عن أیوب به ، وأعله بالراوی عن ابن الجعد : أحمد بن سهل المروزی ، والراوی عنه ، فهما مجهولان . ( التلخیص ۱ / ۲۲۹ ) .

ومن أخطأ أن يهل بالحج من ميقاته ، أو عمد ذلك فليرجع إلى ميقاته فَلَيْهِلِّ منه ، إلا أن يحبسه أمر يعذر به من وجع أو غيره ، أو يخشى أن يفوته الحج إن رجع فَلْيُهْرِق دماً ولا يرجع ، وأدنى ما يهريق من الدم في الحج أو غيره شاة .

الخبرنا مسلم، عن ابن جريج: أنه قال لعطاء: أرأيت الذي يخطئ أن يُهِلَّ بِالْحِج من ميقاته ، ويأتي وقد أزِفَ الحج فيهريق دماً ، أيخرج مع ذلك من الحرم فيهل بالحج من الحل ؟ قال : لا، ولِمَ يخرج ؛ خشية الدم الذي يهريق ؟

قال الشافعى: وبهذا ناخذ مَنْ أَهَلَّ من دون ميقاته أمرناه بالرجوع إلى ميقاته ما بينه وبين أن يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت لم نامره بالرجوع، وأمرناه أن يهريق دماً. وإن لم يقدر على الرجوع إلى ميقاته بعذر، أو تركه عامداً، لم نامره بأن يخرج إلى شيء دون ميقاته، وأمرناه أن يهريق دماً، وهو مسىء في تركه أن يرجع إذا أمكنه عامداً.

ولو كان ميقات القوم قرية ، فأقل ما يلزمه في الإهلال ألا يخرج من بيوتها حتى يحرم، وأحب إلى إن كانت بيوتها مجتمعة أو متفرقة أن يتقصى ، فيحرم من أقصى بيوتها عما يلى بلده الذى هو أبعده (١) من مكة . وإن كان وادياً فأحب إلى أن يحرم من أقصاه وأقربه ببلده، وأبعده من مكة . وإن كان ظهراً من الأرض فأقل ما يلزمه في ذلك أن يهل عما يقع عليه اسم الظهر،أو الوادى،أو الموضع ، أو القرية/إلا أن يعلم موضعاً (٢)، فيهل منه/ وأحبُّ إلى من يحرم من أقصاه إلى بلده الذى هو أبعد من مكة ،/ فإنه إذا أتى بهذا فقد أحرم من الميقات يقيناً ، أوزاد ، والزيادة لا تضر . وإن علم أن القرية نقلت فيحرم من القرية الأولى ، وإن جاوز ما يقع عليه الاسم رجع أو أهراق دماً (٣) .

[۱۰۲۱] أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الكريم الجزرى قال: رأى سعيد بن جبير رجلا يريد أن يحرم من ميقات (٤) ذات عرق، فأخذ بيده حتى أخرجه من البيوت ، وقطع

۲۷۰/ب ۳۳۲/ب ت ۲<u>۲</u>/۲٤

<sup>(</sup>١) في ( ص، ت ) : ١ أبعد ١ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ موضعها ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ دماء ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ ميقات ﴾ ليست في ( ص ، ت ، ظ) .

ثم قال البيهقى : وروى ليث بن أبى سليم ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : إذا جاوز الوقت ـ أى الميقات ـ فلم يحرم ، فإن خشى أن يرجع إلى الوقت ، فإنه يحرم ، وأهراق لذلك دماً . ( المعرفة ٣ / ٥٣٧ ـ كتاب المناسك ـ باب من مر بالميقات بغير أهله ، أو كان أهله دونه ) .

<sup>[</sup>١٠٢٠] لم أجده عند غير الشافعي .

<sup>[</sup>١٠٢١] لم أعثرعليه عند غير الشافعي ـ رحمه الله تعالى .

به الوادى ، وأتى به المقابر ، ثم قال : هذه ذات عرق الأولى .

قال الشافعي: ومن سلك بحراً أو براً من غير وجه المواقيت ، أهل بالحج إذا حاذى المواقيت مُتَاخِيًا، وأحب إلى أن يحتاط فيحرم من وراء ذلك، فإن علم أنه أهلً بعد ما جاوز المواقيت ، كان كمن جاوزها فرجع ، أو أهراق دماً.

[۱۰۲۲] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه قال: من سلك بحراً أو برا من غير جهة المواقيت أحرم إذا حاذي المواقيت .

قال الشافعي وَطَيْكِ : وبهذا نأخذ، ومن سلك كُداء (١) من أهل نجد والسَّراة (٢) أهلَ بالحج من قَرْن ، وذلك قبل أن يأتي ثنية كُدَى ، وذلك أرفع من قَرْن في نَجْد وأعلى وادى قَرْن.

وجماع ذلك ما قال عطاء : أن يهل من جاء من غير جهة المواقيت ، إذا حاذى المواقيت (٣). وحديث طاوس في المواقيت (٤) عن النبي على أوضحها معنى ، وأشدها غنى عما دونه ، وذلك أنه أتى على المواقيت ، ثم قال عن النبي على الله ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن من أراد حجا أو عمرة (٥) ، وكان بينا فيه أن عراقيا أو شاميًا لو مر بالمدينة يريد حجًا أو عمرة كان ميقاته ذا الحُليفة . وأن مدنيًا لو جاء من اليمن كان ميقاته يَلَمُلُم (٦). وأن قوله : يهل أهل المدينة من ذى الحليفة إنما هو لأنهم يخرجون من بلادهم ويكون ذو الحليفة طريقهم ، وأول ميقات يمرون به . وقوله : " وأهل الشام من المدينة ، ولا ذو الحليفة طريقهم إلا أن يعرجوا إليها ، وكذلك قوله في أهل نجد واليمن ؛ لأن كل واحد منهم خارج من بلده ، وكذلك أول ميقات يمرون به . وفيه معنى آخر أن

<sup>(</sup>١) الكداء : الأرضِ الغليظة .

<sup>(</sup>٢) السَّرَاة : أعلى كل شيء ، وسراة مضافة إلى بَجيلة ، وزهران ، وعَنْز، والحيجْر، وبنى القَرْن ، وبنى شبانة، والمعافر، وفيها قرى وجبال ، والكُراع ، وفيها قرى أيضًا ، وبنى سيف ، وختُلان، وألهان ، والمصانع ، وقُدُم، وهَتُوم ، والطائف ، وهذه غَوْرُها مكة ونجدها ديار هوازن : مواضع ( قاموس ) .

<sup>(</sup>٣) انظر رقم [ ١٠٠٦ ] . (٤) انظر رقم [ ١٠١١ ] .

<sup>(</sup>٥) انظر رقم [١٠١١] وقد مضى منذ قليل . (٦) في ( ص ، ت ) : ﴿ أَلَمْ ﴾ .

<sup>[</sup>١٠٢٢] لم أعثر عليه عند غير الشافعي \_ رحمه الله تعالى .

۱/۲۷ ظ (۳) نجد (١) أهل اليمن يمرون بقَرْن فلما كانت طريقهم لم يكلفوا أن يأتوا يَلَمُلَم وإنما ميقات يلملم لأهل غور اليمن تَهَمتُها (٢) ممن / هي طريقهم .

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز في الحديث غير ما قلت والله أعلم. وذلك أنه لو كان على أهل المدينة أين كانوا فأرادوا الحج أن يهلوا من ذي الحليفة ، رجعوا من اليمن إلى ذي الحليفة، ورجع أهل اليمن من المدينة إن أرادوا منها الحج إلى يلملم (٣)، ولكن معناه ما قلت ، والله أعلم ، وهو موجود في الحديث معقول فيه ، ومعقول في الحديث في قوله: « ولكل آت أتى عليها » ما وصفت .

وقوله: « بمن أراد حجاً أو عمرة » (٤) أنهن مواقيت لمن أتى عليهن يريد حجاً أو عمرة، فمن أتى عليهن لا يريد حجاً ولا عمرة فجاوز الميقات، ثم بدا له أن يحج أو يعتمر، أهل بالحج من حيث يبدو له ،وكان ذلك ميقاته كما يكون ميقات أهله الذين أنشؤوا منه ، وهذا معنى أمر رسول الله على أنشؤوا منه ، وهذا معنى أمر رسول الله على بقوله: « بمن أراد حجاً أو عمرة » لأن هذا جاوز الميقات لا يريد حجاً ولا عمرة . ومعنى قوله : «ولكل آت أتى عليهن بمن أراد حجاً أو عمرة » فهذه إنما أراد الحج أو(١) العمرة بعد ما جاوز المواقيت، فأراده (٧) وهو ممن دون المواقيت المنصوبة ، وأراده وهو داخل فى جملة المواقيت لقول النبى على أهل مكة » فهذا جملة المواقيت .

[١٠٢٣] أخبرنا مالك، عن نافع ، عن ابن عمر: أنه أهل من الفُرْع (٩).

۱/۲۳۷ ۱/۲۷٦

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ﴿ أَهُلُ نَجُدُ الْيَمِنَ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ت ) غير منقوطة ،وفي (ص، ظ ) هكذا : ﴿ تهمتها ﴾ وهو ما اثبتناه .

وفي القاموس : التَّهْمَة البلدة ولغة في تهامة ، وبالتحريك الأرض المتصوَّبَة إلى البحر .

والغُور : القعر من كل شيء ، وما بين ذات عرق إلى البحر ، وكل ما انحدر مُغَرِّبًا من تهامة. . . والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ اليلملم ﴾ وفي (ت ،ظ): ﴿ أَلَلُم ﴾ . ويبدو أنها لغات .

<sup>(</sup>٤) انظر رقم [ ١٠١١ ] .

<sup>(</sup>٥) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَنشَاوا ﴾ وما أثبتناه هو المرسوم في النسخ مخطوطة ومطبوعة .

<sup>(</sup>٦) في (ص ، ت ) : ﴿ الحج والعمرة ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في طبعة الدار العلمية: ﴿ فَأَرَاد ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٨) في ( ت ) : « دون الميقات » .

<sup>(</sup>٩) الفَرْع: هو وادِّ بين مكة والمدينة كثير العيون ، ويبعد عن المدينة حوالي (١٥٠ ) كيلومتراً .

<sup>[</sup>١٠٢٣] ط: ( ١/ ٣٣١ ) (٢٠ ) كتاب الحج \_ (٨) باب مواقيت الإهلال . (رقم ٢٥) .

قال الشافعي رحمه الله: وهذا عندنا \_ والله أعلم \_ أنه مر بميقاته لم يرد حجّا ولا عمرة ، ثم بدا له من الفرع فأهل منه ، أو جاء الفرع من مكة أو غيرها ، ثم بدا له الإهلال ، فأهل منها ، ولم يرجع إلى ذى الحليفة ، وهو روى الحديث عن النبي على في المواقيت. فلو أن بعض أهل المدينة أتى الطائف لحاجته عامداً لا يريد حجّا ولا عمرة ، ثم خرج منها كذلك لا يريد حجّا ولا عمرة حتى قارب الحرم، ثم بدا له أن يهل بالحج أو بعمرة (١) أهل من موضعه ذلك ، ولم يرجع .

الخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جُريج ، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: إذا مر المكي بميقات أهل مصر فلا يجاوزه إلا محرماً .

[١٠٢٥] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج قال : قال طاوس: فإن مر المكى على المواقبت يريد مكة فلا يخلفها حتى يعتمر .

## [٢٨] باب دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة

قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالرُّكُعِ السُّجُودِ (١٢٥) ﴾ [ البقرة ] .

ظ(۳) ظ(۳)

قال الشافعي رحمة الله عليه: الْمَثَابَةُ في كلام العرب الموضع يثوب / الناس إليه ، ويثوبون يعودون إليه بعد الذهاب منه ، وقد يقال: ثاب إليه: اجتمع إليه ، فالمثابة تُجَمَّعُ الاجتماع ويثوبون: يجتمعون إليه راجعين بعد ذهابهم منه ومبتدئين ، قال ورقة ابن نوفل (٢) يذكر البيت:

مَثَاباً لأَفْنَاء القبائل كُلُّها تَخُبُّ إليه اليَعْمَلاَت الزَّواملُ

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ١ العمرة ، وما أثبتناه من (ص ، ت ) .

<sup>(</sup>۲) هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُزَّى ، توفى قبل الهجرة باثنى عشر عاما تقريباً ، وهو حكيم جاهلى من قريش ، اعتزل الأوثان ، وامتنع عن أكل ذبائحها، وتنصر، أدرك أوائل عصر النبوة ، وكلامه لرسول الله على موسى وإن يدركنى يومك أنصرك نصراً مؤزراً.

هذا ، وفي اللسان أن البيت لأبي طالب ، والله تعالى أعلم.

<sup>[</sup>١٠٢٤] لم أجده عند غير الشافعي .

<sup>[</sup>١٠٢٥] لم أجده عند غير الشافعي .

وقال خِدَاش بن زُهير النَّصرِيُّ (١):

فما بَرِحَتْ بَكْرٌ تَثُوبَ وتَدَّعِي ويَلْحَقُ منهم أَوَّلُون وآخرُ

وقال الله عز وجل: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم ﴾ [العنكبوت: ٢٧] يعنى ـ والله أعلم ـ آمناً من صار إليه لا يتخطف اختطاف من حولهم، وقال لإبراهيم خليله: ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَعَمِيقَ (٢٧) ﴾ [الحج].

[۱۰۲٦] قال الشافعى: فسمعت بعض من أرضى من أهل العلم يذكر أن الله تبارك وتعالى لما أمر بهذا إبراهيم عليته ، وقف على المقام فصاح صيحة: « عباد الله، أجيبوا داعى الله » ، فاستجاب له حتى من فى أصلاب الرجال وأرحام النساء، فمن حج البيت بعد دعوته فهو ممن أجاب دعوته، ووافاه من وافاه يقولون: « لبيك داعى ربنا لبيك».

وقال الله عـز وجـل : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ﴾ الآية [آل عمران: ٩٧] فكان ذلك دلالة كتاب الله عز وجل فينا وفي الأمم على أن الناس مندوبون إلى إتيان البيت بإحرام .

وقال الله عز رجل: ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرًا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكِّعِ السُّجُود (١٣٥ ﴾ [ البقرة ] ، وقال : ﴿ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمَ ﴾

[ إبراهيم: ٣٧ ]

قال الشافعي : فكان مما ندبوا به إلى إتيان الحرم بالإحرام .

<sup>(</sup>۱) خداش بن زهير ،من بنى عامر بن صعصعة، شاعر جاهلى ، قال أبو عمرو بن العلاء : هو أشعر من لبيد، وأبى الناس إلا تقدمة لبيد .

<sup>[</sup>۱۰۲۶] # مصنف عبد الرزاق : ( ٥ / ٩٧ ) كتاب الحج \_ باب بنيان الكعبة \_ عن ابن جريج نحوه \_ (رقم (9.۹۹ ) جزء منه .

وعن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. ( رقم ٩١٠٠ ) .

وعن أبي سعيد ( عبد القدوس بن حبيب ) عن مجاهد نحوه . (٩١٠١).

<sup>\*</sup> السنن الكبرى للبيهقى : ( ٥ / ٢٨٧ ) كتاب الحج - باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة ـ من طريق آدم [ ابن أبى إياس ] عن ورقاء ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس تحوه .

ومن طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن جرير ،عن قابوس ـ يعنى ابن أبى ظبيان، عن أبيه ،عن ابن عباس قال نحوه موقوفاً . ( ص ١٧٦ الهندية )

[۱۰۲۷] قال: وروى عن ابن أبي لَبِيد ،عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أنه قال: المبط الله تعالى آدم من الجنة طأطأه فشكى الوحشة إلى أصوات الملائكة ، فقال: يا رب ، مالى لا أسمع حس الملائكة ؟ فقال : «خطيئتك يا آدم ، ولكن اذهب فإن لى بيتًا بمكة فائته فافعل حوله نحو ما رأيت الملائكة يفعلون حول / عرشى »، فأقبل يتخطى موضع كل قدم قرية وما بينهما مفازة ، فلقيته الملائكة بالرَّدم (١) فقالوا: « بَرُّ حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفى عام».

<u>۲۳۷/ ب</u> ت

قال الشافعي: وهو إن شاء الله تعالى كما قال .

وروى عن أبي سلمة. وسفيان بن عيينة كان يشك في إسناده .

۲۷۲/ب ص ۱/۲۸ ظ (۳)

[1074] قال الشافعى: ويحكى أن النبيين كانوا يحجون ، فإذا أتوا الحرم مشوا إعظاماً له، ومشوا حفاة ، ولم يحك لنا عن أحد من النبيين / ولا الأمم الخالية أنه جاء أحد البيت قط إلا حراماً ، ولم يدخل رسول الله على الله على علمناه إلا حراماً إلا في حرب الفتح ، فبهذا قلنا : إن سنة الله تعالى في عباده ألا يدخل الحرم إلا حراماً ، وبأن من

<sup>(</sup>١) الرَّدْم : سد ينسب إلى بني جمع بمكة .

<sup>(</sup>٢) ( القرظى ) : ليست في ( ص ، ت ، ط) .

<sup>[</sup>۱۰۲۷] روى عبد الرزاق روايات في هذا الباب \_ في كتاب الحج \_ باب بنيان الكعبة ، وأقربها تلك الرواية : عن هشام بن حسان ، عن سوار ( ابن داود المزنى ) عن عطاء قال : لما أهبط . . . فأهبطه الله إلى الأرض، فلما فقد ما كان يسمعه منهم ( من الملائكة ) استوحش حتى شكا إلى الله \_ عز وجل \_ في دعائه وفي صلاته، فوجهه إلى مكة ، فكان موضع قدمه قرية وخطوته مفازة حتى انتهى إلى مكة . . . . ( رقم ٩٠٩٠ ) وانظر (رقم ٩٠٩٢ ) و (رقم ٩٠٩٦ ) .

<sup>[</sup>۱۰۲۸] # السنن الكبرى للبيهقى: ( ٥ / ٢٨٨ ) كتاب الحج ـ باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة ـ من طريق أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، عن سعيد بن ميسرة البكرى ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله ﷺ قال : ( كان موضع البيت في زمن آدم شبراً أو أكثر عَلَمًا ، فكانت الملائكة تحجه قبل آدم ، ثم حج آدم فاستقبلته الملائكة فقالوا: يا آدم من أين جثت ؟ قال: حججت البيت، فقالوا: قد حجته الملائكة قبلك » . ( ص ١٧٦ ـ ١١٧ الهندية ) .

<sup>[1074] #</sup> السنن الكبرى للبيهقى : ( ٥ / ٢٨٨ ) كتاب الحج \_ باب دخول مكة بغير إحرام \_ من طريق أحمد ابن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن الحسن بن مسلم ، عن مقسم ، عن ابن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، عن الروحاء سبعون نبيًا حجاجًا عليهم ثياب الصوف . ( ص ١٧٧ الهندية ) .

كتاب الحج / باب دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة \_\_\_\_\_\_\_ ٣٥٣

سمعنا (١) من علمائنا ، قالوا: فمن نذر(٢) ياتي البيت يأتيه محرماً بحج أو عمرة .

قال : ولا أحسبهم قالوه إلا بما وصفت ، وأن الله تعالى ذكر وجه دخول الحرم فقال : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ وَعَلَمْ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُمُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِين ﴾ [ الفتح : ٢٧ ] .

قال: فدل على وجه دخوله للنسك ،وفى الأمن،وعلى رخصة الله فى الحرب وعفوه فيه عن النسك،وأن فيه دلالة على الفرق بين من يدخل مكة وغيرها من البلدان ، وذلك أن جميع البلدان تستوى ؛ لأنها لا تدخل بإحرام وأن مكة تنفرد بأن من دخلها منتاباً لها لم يدخلها إلا بإحرام .

قال الشافعى: إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين ومن مدخله إياها لمنافع أهلها والكسب لنفسه (7) ورأيت أحسن ما يحمل (3) عليه هذا القول إلى أن انتياب هؤلاء مكة انتياب كسب لا انتياب تبرر ، وأن ذلك متتابع كثير متصل ، فكانوا يشبهون المقيمين فيها ، ولعل حطابيهم كانوا مماليك غير مأذون لهم بالتشاغل بالنسك . فإذا كان فرض الحج على المملوك ساقطاً سقط عنه ما ليس بفرض من النسك . فإن (6) كانوا عبيداً ففيهم هذا المعنى الذي ليس في غيرهم مثله. وإن كانت الرخصة لهم لمعنى أن قصدهم في دخول مكة ليس قصد النسك ولا التبرر، وأنهم يجمعون أن دخولهم شبيه (7) بالدائم ، فمن كان هكذا كانت له الرخصة . فأما المرء يأتي أهله بمكة (7) من سفر فلا يدخل إلا محرماً ؛ لأنه ليس في واحد من المعنين ، فأما البريد يأتي برسالة ، أو زور أهله (8) وليس بدائم الدخول،

<sup>(</sup>١) في(ب) : ﴿ سمعناه ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ فَمَنْ نَلْرَ أَنْ يَأْتِي ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) قال البيهقى فى المعرفة بعد نقل هذا القول للشافعى : علق القول فيهم ، وقطع فى الإملاء بالرخصة لهم ، ثم نقل قول الشافعى : « وأكره لكل من دخل مكة من الحل من أهلها وغير أهلها ألا يدخلها إلا محرماً وإن كثر اختلافه إلا الذين يدخلونها فى كل يوم من خدم أهلها من الحطابين وغيرهم، فإنى أرخص لأولئك أن يدخلوها بغير إحرام، ويحرمون فى بعض السنة إحراماً واحداً ، ولو أحرموا أكثر منه كان أحب إلى . و هذا الذى قلت معنى قول ابن عباس وعطاء إلا أن فيه زيادة على قول ابن عباس : و يحرمون فى السنة، وهو قول عطاء ، وزيادة على قول عبال على قول عطاء : لو أحرموا أكثر منها كان أحب إلى ».

قال البيهقى معقباً على هذا: « ورويناه عن حماد بن سلمة عن عبيد الله ، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يدخل غلمانه الحرم بغير إحرام ، وينتفع بهم . ( المعرفة ٤ / ١٩٨ ـ كتاب المناسك ـ باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة ) .

<sup>(</sup>٥) في (ت ) : ﴿ وَإِنْ كَانُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ت، ظ ): ﴿ مَا حَمَلَ ﴾ .

<sup>(</sup> ٧ - ٨ ) ما بين الرقمين ساقط من طبعة الدار العلمية .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ت ، ظ) : ﴿ شبيها ٤٠.

٣٥٤ \_\_\_\_\_ كتاب الحج / باب دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة فلو استأذن فدخل محرماً كان أحب إلى ، وإن لم يفعل ففيه المعنى الذي وصفت أنه يسقط(١) به عنه ذلك .

ومن دخل مكة خائفاً لحرب (٢) فلا بأس أن يدخلها بغير إحرام.

فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت؟ قيل: الكتاب والسنة (٣)، فإن قال: وأين؟ قيل: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ [ البقرة: ١٩٦] فأذن للمحرمين بحج أو عمرة (٤) أن يحلوا / لخوف الحرب، فكان من لم يحرم أولى إن خاف الحرب ألا يحرم من محرم، ويخرج (٥) من إحرامه، ودخلها رسول الله عليه عام الفتح غير محرم للحرب.

۲۸/ب ظ(۳)

فإن قال قائل: فهل عليه إذا دخلها بغير إحرام لعدو وحرب أن يقضى إحرامه ؟ قيل له: لا (٦) ، إنما يقضى ما وجب بكل وجه فاسد، أو تُرك فلم يُعمَل ، فأما دخوله مكة بغير إحرام ، فلما كان أصله أن من شاء لم يدخلها إذا قضى حجة الإسلام وعمرته ،كان أصله / غير فرض، فلما دخلها مُحِلاً فتركه كان تاركاً لفضل، وأمر لم يكن أصله فرضا بكل حال ، فلا يقضيه. فأما إذا كان فرضاً عليه إتيانها لحجة الإسلام ، أو نذر نذره فتركه إياه ، لابد أن يقضيه ، أو يقضى عنه بعد موته ، أو في بلوغ الوقت الذي لا يستطيع أن يستمسك فيه على المركب. ويجوز عندى لمن دخلها خائفاً من سلطان أو أمر لا يقدر على دفعه، ترك الإحرام إذا خافه في الطواف والسعى ، وإن لم يخفه فيهما لم يجز له، والله أعلم .

1/184

ومن المدنيين من قال : لا بأس أن يدخل بغير إحرام ، واحتج بأن ابن عمر دخل مكة غير محرم(٧).

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ سقط ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ الحرب ﴾ مخالفة لكل النسخ .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : ﴿ ثم السنة ﴾ . ﴿ ﴿ ﴾ في ( ص ، ت ، ظ) : ﴿ وعمرة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ( ب، ظ) : ١ يخرج؛ بدون واو ، وما اثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ت ، ظ) : ﴿ قبل له : إنَّمَا ﴾ وفي ( ب ) : ﴿ قبل : لا ، إنما ﴾ وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>۷) روى مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقُدَيْد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام . [ ط : ١ / ٤٢٣ \_ ٢٠ \_ كتاب الحج \_ ٨١ \_ باب جامع الحج \_ رقم ( ٢٤٨ ) ] قال يحيى: وحدثنى عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك .

وقد لخص الإمام البخارى موقف هؤلاء فقال : باب دخول الحرم ومكة بغير إرادة إحرام ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبى ﷺ بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ،ولم يذكره للحطابين وغيرهم (خ: ٢/ ١٦ \_ ٢٧ \_ كتاب المحصر \_ رقم الباب ١٨) .

قال الشافعي رحمه الله: وابن عباس يخالفه (١)، ومعه ما وصفنا ، واحتج بان النبى على الشافعي دحلها عام الفتح غير محرم (٢) ، وأن النبى على دخلها كما وصفنا محارباً ، فإن قال: أقيس على مدخل النبى على أله: أفتقيس على إحصار النبى على بالحرب؟ فإن قال: لا ؛ لأن الحرب مخالفة لغيرها ، قيل: وهكذا افعل في الحرب حيث كانت ، لا تفرق بينهما في موضع وتجمع بينهما في آخر (٣).

## [٢٩] باب ميقات العمرة مع الحج

1/۲۷۷ ص قال / الشافعي رحمه الله: وميقات العمرة والحج واحد ، ومن قرن أجزأت عنه حجة الإسلام وعمرته ، وعليه دم القران. ومن أهل بعمرة ثم بدا له أن يدخل عليها حجة فذلك له ، مابينه وبين أن يفتتح الطواف بالبيت، فإذا افتتح الطواف بالبيت فقد دخل في العمل الذي يخرجه من الإحرام ، فلا يجوز له أن يدخل في إحرام ولم يستكمل الخروج من إحرام قبله ، فلا يدخل إحراماً (٤) على إحرام ليس مقيماً عليه ، وهذا قول عطاء وغيره من أهل العلم . فإذا أخذ في الطواف فادخل عليه الحج لم يكن به محرماً، ولم يكن عليه قضاؤه ولا فدية لتركه .

۱/۲۹ ظ(۳) فإن قال / قائل : وكيف كان له أن يكون مفرداً بالعمرة ثم يدخل عليه حجّا ؟ قيل : لأنه لم يخرج من إحرامها ، وهذا لا يجوز في صلاة ولا صوم ، وقيل له ـ إن شاء الله:

(۱) السنن الكبرى : (٤ / ٢٨٩ ) كتاب الحج ـ باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة ــ من طريق أبى سعيد ابن الأعرابي، عن سعدان بن نصر ، عن إسحاق الأزرق ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال: ما يدخل مكة أحد من أهلها ، ولا من غير أهلها إلا بإحرام .

قال البيهقى : ورواه إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء ، عن ابن عباس : فوالله ما دخلها رسول الله ﷺ إلا حاجا أو معتمراً .

(٢) ط: (١ / ٤٢٣) (٢٠) كتاب الحج ـ(٨١) باب جامع الحج ـ عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك :أن رسول الله ﷺدخل مكة عام الفتح ، وعلى رأسه المغفّر ، فلما نزعه جاءه رجل فقال له : يا رسول الله، ابن خطل متعلّق بأستار الكعبة ، فقال رسول الله ﷺ : « اقتلوه ».

فقال مالك: ولم يكن رسول الله ﷺ مُحرماً .

[ خ : ٢ / ٦ - ٢٧ - كتاب المحصر - ١٨ باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام - عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به ـ م : ( ٢ / ٩٩٠ - ٩٩ ) ( ١٥ ) كتاب الحج - (٨٤ ) باب جواز دخول مكة بغير إحرام - عن يحيى بن يحيى ، وعبد الله بن مسلمة القعنبى، وقتيبة بن سعيد ، عن مالك . قال القعنبى : قلت لمالك : أحدثك ابن شهاب ، عن أنس بن مالك . . . إلخ ـ فقال مالك : نعم ] .

(٣) في ( ت ) : ﴿ أَخْرِي ﴾ . (٤) في ( ص ، ت ،ظ) : ﴿ إحرام ﴾ غير منصوبة .

أهلت عائشة وأصحاب رسول الله على ينتظرون القضاء، فنزل على النبى على النبى القضاء فأمر من لم يكن معه هدى أن يجعل إحرامه عمرة فكانت معتمرة أن لم يكن (١) معها هدى ، فلما حال المحيض بينها وبين الإحلال من عمرتها ،ورهقها الحج ، أمرها رسول الله على أن تدخل عليها الحج ، ففعلت ، فكانت قارنة (٢) ، فبهذا قلنا : يدخل الحج على العمرة ما لم يفتتح الطواف ، وذكرت له قران الحج والعمرة .

فإذا قال : جائز. قيل : أفيجوز هذا في صلاتين أن تقرنا ، أو في صومين ؟ فإن قال: لا ، قيل : فلا (٣) يجوز أن تجمع بين ما تفرق أنت بينه (٤) .

قال الشافعي رُخُالَيْك : ولو أهل بالحج ، ثم أراد أن يدخل عليه عمرة ، فإن أكثر من لقيت وحفظت عنه يقول: ليس ذلك له (٥) ، فلا شيء عليه في ترك العمرة من قضاء ولا فدية .

قال الشافعي رُطِيِّكِي : فإن قال قائل: فكيف إذا كانت السنة أنهما نسكان يدخل أحدهما في الآخر ، ويفترقان في أنه إذ (٦) أدخل الحج على العمرة فإنما زاد إحراماً أكثر من إحرام العمرة ؟ فإذا أدخل العمرة على الحج زاد إحراماً أقل من إحرام الحج ، وهذا \_ وإن كان كما وصفت \_ فليس / بفرق يمنع أحدهما أن يكون قياساً على الآخر ؛ لأنه يقاس ما هو أبعد منه ، ولا أعلم حجة في الفرق بين هذا إلا ما وصفت من أنه (٧) الذي أحفظ عمن سمعت عنه عمن لقيت ، وقد يروى عن بعض التابعين ، ولا أدرى هل يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله عليه فيه شيء أم لا ؟ فإنه قد روى عن على بن أبي طالب عليه الله وليس يثبت .

۲۳۸<u>ب</u> ت

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ): ﴿ بأن لم يكن . . . ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الأحاديث أرقام : [ ٩٦٩ ـ ٩٧١ ـ ٩٩٢ ] وتخريجها .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ) : ( ولا يجوز ) . ( ع) في (ص ، ت ) : ( وبينه ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ له ﴾ : ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، ظ) : ﴿ إِذَا أَدْخُلُ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) . (٧) في ( ت ) : ﴿ من أنه لا أحفظ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ، ظ) : ﴿ على بن أبي طالب رُطِيُّتُكِ ﴾ .

والأثر عن على تُطْقِيْك رواه البيهقى فى السنن الكبرى ( ٤ / ٣٤٨ هندية والدار العلمية ٥٦٨ ) ـ من طريق سفيان بن عبينة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن مالك بن الحارث ، عن أبى نصر ، عن على أنه سأله عن ضم العمرة إلى الحج ، فقال : لا . . . إلخ .

قال البيهتى : وأبو نصر هذا غير معروف... ورواه الثورى عن منصور ، ... وكان منصور يشك فى سماعه من مالك نفسه أو من إبراهيم ، أو من إبراهيم عنه . كما رواه من طريق شعبة عن منصور عن مالك ابن الحارث عنه .

ومن رأى ألا يكون معتمراً ، فلا يجزى عنه من عمرة الإسلام ،ولا هدى عليه ، ولا شيء لتركها . ومن رأى له أن يدخل العمرة على الحج، رأى أن يجزى عنه من حجة الإسلام وعمرته .

وإذا أهل الرجل بعمرة ، ثم أقام بمكة إلى الحج، أنشأ الحج من مكة . وإذا أهل بالحج، ثم أراد العمرة ، أنشأ العمرة من أى موضع شاء إذا خرج من الحرم . وقد أجدهما إذا أقام عامهما بمكة أهل كإهلال / أهل الآفاق أن يرجعوا إلى مواقيتهم .

۲۹/ب ظ (۳)

فإن قال قائل : ما الحُبِّة فيما وصفت ؟ قيل: أَهَلَّ عامة أصحاب رسول الله ﷺ معه بعمرة ، ثم أمرهم يُهِلُون بالحج إذا توجهوا إلى منى من مكة، فكانت العمرة إذا حج قبلها قياساً على هذا ، ولم أعلم في هذا خلافاً من أحد حفظت عنه بمن لقيته .

فإن قال قائل: قد أمر النبي ﷺ عبد الرحمن بن أبي بكر يُعْمِرُ عائشة من التنعيم (١)، فعائشة كان إحرامها عمرة فأهلت بالحج من مكة ، وعمرتها من التنعيم نافلة ، فليست في هذا حجة عندنا لما وصفنا . ومن أهل بعمرة من خارج الحرم فذلك مجزئ عنه ، فإن لم يكن دخل قبلها بحج أو عمرة ، ثم أقام بمكة فكانت عمرته الواجبة ، رجع (٢) إلى ميقاته وهو محرم في رجوعه ذلك، ولا شيء عليه إذا جاء ميقاته محرماً ، وإن لم يفعل أهراق دماً ، فكانت عمرته الواجبة (٣) عليه مجزئة عنه .

ومن أهل بعمرة من مكة ففيها قولان:

۲۷۷/ ب

أحدهما: أنه إذا لم يخرج إلى الحل حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة لم يكن حلاً ، وكان عليه أن يخرج فيلبى بتلك العمرة خارجاً من الحرم، ثم يطوف بعدها ويسعى ويحلق ، أو يُقَصِّر ولا شيء عليه، إن لم/يكن حلق، وإن كان حلق أهراق دماً. وإن كان أصاب النساء فهو مفسد لعمرته ، وعليه أن يلبى خارجاً من الحرم ،ثم يطوف ويسعى ويقصر ،أو يحلق وينحر بدنة ، ثم يقضى هذه العمرة إذا أفسدها بعمرة مستأنفة .

والقول الآخر: أن هذه عمرة ويهريق دماً لها ،والقول الأول أشبه بها ،والله أعلم . ولكنه لو أهل بحج من مكة ، ولم يكن دخل مكة محرماً ، ولم يرجع إلى ميقاته أهراق دماً ؛ لتركه الميقات ،وأجزأت عنه من حجة الإسلام الحج من مكة؛ لأنَّ عماد الحج في

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ عن التنعيم ﴾، وانظر في حديث عائشة رقم [٩٨٧] وتخريجه.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣ ) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) .

كتاب الحج / باب ميقات العمرة مع الحج

غير الحرم ، وذلك عرفة . وجميع عَمَل العمرة سوى الوقت في الحرم ، فلا يصلح أن يُبتَدأً من موضع منتهى عملها وعماده .

وأكره للرجل أن يهل بحج أو عمرة من ميقاته ثم يرجع إلى بلده، أو يقيم بموضعه، وإن فعل فلا فدية عليه ، ولكن أحب له أنَّ يمضى لوجهه فيقصد قصد نسكه .

قال : وكذلك أكره له أن يسلك غير طريقه مما هو أبعد منها ، لغير أمر ينوبه أو رفق به، فإن نابه أمر ، أو كانت طريق أرفق من طريق ، / فلا أكره ذلك له ، ولا فدية في أن  $\frac{1/m}{m}$ يعرج ، وإن كان لغير عذر .

ومن أهلُّ بعمرة في سنة ، فأقام بمكة أو في بلده (١) ، أو في طريق سنة أو سنتين ، كان على إحرامه حتى يطوف بالبيت ، وكأنت هذه العمرة مجزئة عنه ؛ لأن وقت العمرة في جميع السنة ، وليست كالحج الذي إذا فات في عامه ذلك لم يكن له المقام على إحرامه ،وخرج منه وقضاه ، وأكره هذا له للتغرير بإحرامه .

ولو أهل بعمرة مفيقاً ثم ذهب عقله ، ثم طاف مفيقاً ، أجزأت عنه . وعماد العمرة الإهلال والطواف ، ولا يضر المعتمر ما بينهما من ذهاب عقله.

قال الشافعي رَوْعَيْكَ: فقال(٢) قائل / لم جعلت على من جاوز الميقات غير محرم أن يرجع إليه إن لم يخف فوت الحج ؟ قلت له : لما أمر في حجه بأن يكون محرماً من ميقاته، وكان في ذلك دلالة على أنه يكون فيما بين ميقاته والبيت محرماً ، ولا يكون عليه في ابتدائه الإحرام من أهله إلى الميقات محرماً، قلت له : ارجع حتى تكون مهلاً في الموضع الذي أمرت أن تكون مهلاً به على الابتداء. وإنما قلناه مع قول ابن عباس (٣) لما يشبه من دلالة السنة .

فإن قال قائل : فلم قلت : إن لم يرجع إليه لخوف فوت ولا غير عذر بذلك ولا غيره أهراق دماً عليه ؟ قلت له: لما جاوز ما وَقَت له(٤) رسول الله ﷺ فترك أن يأتى بكمال ما عليه، أمرناه أن يأتي بالبدل مما ترك. فإن قال: فكيف جعلت البدل من ترك شيء يلزمه في عمل يجاوزه ، ومجاوزته الشيء ليس له، ثم جعلت البدل منه دما يهريقه، وأنت إنما تجعل البدل في غير الحج شيئاً عليه، فتجعل الصوم بالصوم والصلاة بالصلاة ؟

<sup>(</sup>١) فِي ( ص ، ت ) : ﴿ أَوْ بِلَّمْ ﴾ بِلُونُ : ﴿ فِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ظ) : ( فقال : لم جعلت . . . ) وفي ( ت ) : ( فقلت ) بدل : ( فقال قائل ) .

<sup>(</sup>٣) انظر رقمي [ ١٠١٥\_ ١٠١٦]. (٤) ﴿ لَهُ ﴾ : ليست في ( ت ) .

قلت: إن الصوم والصلاة مخالفان الحج مختلفان في أنفسهما، قال: فَأَنَّى اختلافهما؟ قلت: يفسد الحج فيمضى فيه ، ويأتى ببدنة والبدل، وتفسد الصلاة فيأتى بالبدل ، ولا يكون عليه كفارة . ويفوته يوم عرفة وهو محرم، فيخرج من الحج بطواف وسعى ، ويحرم بالصلاة في وقت، فيخرج الوقت فلا يخرج منها . ويفوته الحج فلا يقضيه إلا في مثل يومه من سنته ، وتفوته الصلاة فيقضيها إذا ذكرها من ساعته. ويفوته الصوم فيقضيه من غد، ويفسده عندنا وعندك بقىء وغيره ، فلا يكون عليه كفارة ويعود له، ويفسده بجماع، فيجب عليه عتق / رقبة إن وجده وبدل، مع اختلافهما فيما سوى ما سمينا ، فكيف تجمع بين المختلف حيث يختلف ؟

۰۳/ب ظ (۳)

قال الشافعي وَلِحْشِينَ : وقلت له: الحجة في هذا أنا لم نعلم مخالفاً في أن للرجل أن يُهِلّ قبل أن يأتي ميقاته، ولا في أنه إن ترك الإهلال من ميقاته، ولم يرجع إليه أجزأه حجه، وقال أكثر أهل العلم: يُهْرِيق دماً ، وقال أقلهم: لا شيء عليه، وحجه مجزئ عنه. ومن قول أكثرهم فيه أن قالوا : في التارك البَيْتُوتَة بمني، وتارك مزدلفة يهريق دماً، وقلنا في الجِمار يَدَعُها : يُهْرِيق دماً ، فجعلنا وجعلوا الإبدال في أشياء من عمل الحج دماً.

1/۲۷۸ ص

قال : وإذا / جاوز المكى ميقاتاً أتى عليه يريد حجّا أو عمرة ، ثم أهل دونه، فمثل غيره: يرجع أو يهريق دماً . فإن قال قائل: وكيف قلت هذا في المكي، وأنت لا تجعل عليه دم المتعة؟ قيل : لأن الله عز وجل قال : ﴿ فَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ اللهَ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَى الْمُسْجِدِ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَل

## [٣٠] باب الغسل للإهلال

[ ١٠٣٠] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الدَّراورُديُّ وحاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه (١) قال: حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يحدث عن حجة النبي عَلَيْهُ قال : فلما كنا بذي الْحُلَيْفَةِ ولدت أسماء بنت عُميس (٢) ، فأمرها النبي عَلَيْهُ بالغسل والإحرام .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام ﴾.

<sup>(</sup>٢) وللت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رُولِيُّهُ .

م: ( ۲ / ۸۸۲ ـ ۸۹۲ ) (۱۰) كتاب الحج \_ ( ۱۹ ) باب حجة النبي ﷺ \_ من طريق حاتم بن إسماعيل المدنى في حديث جابر الطويل عنده . ( رقم ١٤١٧ / ١٢١٨ ) .

۲۳۹/ب ت

1/11

قال الشافعي ولي : فأستحب الغسل عند الإهلال للرجل ، والصبي، والمرأة ، والحائض ، والنفساء، وكل من أراد الإهلال اتباعاً للسنة ، ومعقول أنه يجب إذا دخل المرء في نسك لم يكن له فيه أن يدخله إلا بأكمل الطهارة ، وأن / يتنظف له لامتناعه من إحداث الطيب في الإحرام . وإذ (١) اختار رسول الله ولله المسل للصلاة أولى أن يختار له، أو الغسل للصلاة أولى أن يختار له، أو الغسل للصلاة أولى أن يختار له، أو في مثل معناه ، أو أكثر منه . وإذا أمر رسول الله ولله المساء أن تغتسل وتُهل ، وهي في الحال التي أمرها أن تهل فيها عن لا تحل له الصلاة . فلو أحرم من لم يغتسل من جنب، أو غير متوضئ ، أو حائض ، أو نفساء أجزأ عنه الإحرام؛ لأنه إذا كان يدخل في الإحرام، واللاخل فيه ممن لا تحل له الصلاة ، لأنه غير طاهر، جاز أن يدخل فيه كل من الإحرام، والداخل فيه من لا تحل له الصلاة ، لأنه غير طاهر، جاز أن يدخل فيه كل من لا تحل له الصلاة من المسلمين في وقته الذي دخل فيه، ولا يكون / عليه فيه فدية ، وإن كنت أكره ذلك له، وأختار له الغسل ، وما تركت الغسل للإهلال قط . ولقد كنت أغتسل له مريضاً في السفر، وإني أخاف ضرر الماء ، وماصحبت أحداً أقتدى به فرأيته تركه ، ولا رأيت منهم أحداً عدا به أن رآه اختياراً.

قال الشافعى رحمه الله: وإذا كانت النفساء والحائض من أهل أفق، فخرجتا طاهرتين، فحدث لهما نفاس أو حيض، أو كانتا نفساوين أو حائضين بمصرهما، فجاء وقت حجهما، فلا بأس أن تخرجا محرمتين بتلك الحال، وإن قدرتا إذا جاءتا ميقاتهما أن تغتسلا فعلتا، وإن لم تقدرا، ولا الرجل على ماء، أحببت لهم أن يتيمموا معاً، ثم يهلوا بالحج أو العمرة.

ولا أحب للنفساء والحائض أن تقدما إحرامهما قبل ميقاتهما ، وكذلك إن كان بلدهما قريبا آمنا وعليهما من الزمان ما يمكن فيه طهورهما وإدراكهما الحج بلا مفاوتة ولا علة ، أحببت استئخارهما لتطهرا فتهلا طاهرتين ، وكذلك إن كانتا من دون المواقيت ، أو من أهل المواقيت ، وكذلك إن كانتا مقيمتين بمكة لم تدخلاها محرمتين ، فأمرتهما بالخروج إلى ميقاتهما بحج ، أحببت إذا كان عليهما وقت ألا تخرجا إلا طاهرتين. أو قرب تطهرهما ؛ لتهلا من الميقات طاهرتين. ولو أقامتا بالميقات حتى تطهرا كان أحب إلى ، وكذلك إن أمرتهما بالخروج لعمرة قبل الحج وعليهما ما لا يفوتهما معه الحج أو من أهلها ، أحببت لهما أن تهلا طاهرتين، وإن أهلتا في هذه الأحوال كلها مبتدئتي وغير

<sup>(</sup>١) في ( ب ،ظ ) : ﴿ وَإِذَا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

مبتدئتى سفر غير طاهرتين ، أجزأ عنهما ولا فدية على واحدة منهما. وكل ما عملته الحائض من عمل الحج عمله الرجل جنباً وعلى غير وضوء ، والاختيار له ألا يعمله كله إلا طاهرا، وكل عمل الحج تعمله الحائض وغير الطاهر من الرجال إلا الطواف بالبيت والصلاة فقط .

#### [٣١] باب الغسل بعد الإحرام

ابن أسلم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين ، عن أبيه : أن عبد الله بن عباس والمسور ابن أسلم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين ، عن أبيه : أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مَخْرَمَة اختلفا / بالأبواء (١) ، فقال عبد الله بن عباس إلى أبى أيوب الانصارى أساله المسور : لا يغسل المحرم رأسه ، فأرسلنى ابن عباس إلى أبى أيوب الانصارى أساله فوجدته يغتسل بين القرنين (٢) ، وهو يستتر بثوب . قال: فسلمت ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله ، أرسلنى إليك ابن عباس أسالك : كيف كان رسول الله على فقلت النوب فظاظاه (٣) حتى بدا ليغسل رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه : اصبب ، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده ، فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله على أله من فعل (١٤) .

[ ١٠٣٢] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جُريج قال: أخبرني عطاء : أن صفوان بن

۲۷٪/ <u>ب</u> ص

> ۱/۲٤٠ ۳۱/ب <u>نا (۳)</u>

<sup>(</sup>١) الأبواء: جبل قرب مكة ، وعنده بلدة تنسب إليه .

<sup>(</sup>٢) القرنين: تثنية قرن ، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر ، وشبههما من البناء .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ فَطَأَطَأَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) والموطأ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ هَكِذَا رأيتُه ﷺ يَفْعَلُ ﴾ وفي ( ت ) : ﴿ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ﴾ .

<sup>[</sup>١٠٣١] # ط: ( ١ / ٣٢٣ ) (٢٠) كتاب الحج \_ ( ٢ ) باب غسل المحرم . ( رقم ٤ ) .

<sup>\*</sup>خ: ٢ / ١٥) (٢٨) كتاب جزاء الصيد \_ ( ١٤ ) باب الاغتسال للمحرم \_ عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به . ( رقم ١٨٤٠ ) .

 <sup>♦</sup> م: (٢/ ٨٦٤) ( ١٥) كتاب الحج \_ (١٣) ) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه \_ عن قتيبة بن
 سعيد ،عن مالك به ، ومن طرق عن سفيان بن عيينة ، عن زيد بن أسلم به . (رقم ١٩/٠٥١) .

<sup>[</sup>١٠٣٢] قال البيهقي في المعرفة ( ٢٩/٤ ـ كتاب المناسك ـ باب الغسل بعد الإحرام ) : ورواه ـ يعنى الشافعي ـ في القديم عن مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج قال في القديم :

أخبرنا مالك بن أنس ، عن حميد بن قيس ، عن عطاء : أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن مُنيَّة وهو يصيب على عمر وهو يغتسل : اصبب على رأسى ، فقال له يعلى : أتريد أن تجعلها لى، إن أمرتنى صببت فقال له عمر: فلن يزيده الماء إلاشعثا.

 <sup>﴿</sup> ١ / ٣٢٣ ) (٢٠ ) كتاب الحج \_ ( ٢) باب غسل المحرم. ( رقم ٥ ) .

وفيه : « فقال يعلى : أتريد أن تجعلها بي » ـ أي تجعلني أفتيك ، وتنحى الفتيا عن نفسك ، إن كان في هذا شيء .

يَعْلَى أخبره، عن أبيه يَعْلَى بن أمية أنه قال: بينا عمر بن الخطاب يغتسل إلى بعير ، وأنا أستر عليه بثوب، إذ قال عمر: يا يعلى، اصبب على رأسى، فقلت: أمير المؤمنين أعلم، فقال عمر بن الخطاب: والله، لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، فسمى الله، ثم أفاض على رأسه.

[ ١٠٣٣] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جُريَج ، عن عطاء: أنه بلغه أن ناساً تَمَاقَلُوا (١) بين يدى عمر بن الخطاب وَلِيَّتِك وهو بساحل من السواحل، وعمر ينظر إليهم فلم ينكره عليهم .

[۱۰۳٤] أخبرنا سفيان بن عُيينة ، عن عبد الكريم الجَزَدِى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: ربما قال لى عمر بن الخطاب: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ، ونحن محرمون .

[1•٣٥] أخبرنا سعيد بن سالم قال: أخبرنا ابن جُريْج ، عن عطاء قال: الجنب المحرم وغير المحرم إذا أغتسل دَلَك جلده إن شاء ولم يدلك رأسه . قال ابن جريج : فقلت له: لم يدلك جلده إن شاء ولا يدلك رأسه ؟ قال: من أجل أنه يبدو له من جلده ما لا يبدو له من رأسه .

[١٠٣٦] أخبرنا ابن عيينة ،عن أيوب، عن نافع، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١) د تماقلوا ، : أي تغاطسوا في الماء .

<sup>[</sup>۱۰۳۳] لم أجده عند غير الشافعى وسيروى له شاهداً بعد قليل ـ إن شاء الله تعالى ـ رقم [ ١٠٣٦ ] . وانظر التخريج هناك ـ بإذن الله تعالى .

<sup>[</sup>١٠٣٤] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ١٠٣ ) كتاب الحج \_ في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه - عن ابن عينة به .

وفيه تحريف كثير ، والله عز وجل المستعان .

<sup>[</sup>١٠٣٥] لم أجده عند غير الشافعي .

<sup>[</sup>١٠٣٦] السنن الكبرى للبيهقى: ( ٥ / ١٠١ \_ هندية: ٦٣ ) كتاب الحج \_ باب الاغتسال بعد الإحرام \_ من طريق أحمد بن نجدة ، عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه ، عن عبيد الله ، عن سالم ، عن أبيه : أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتماقلان يغيب أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما، فلم ينكر ذلك عليهما .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبى شيبة : ( ٤ / ١ / ٤ / ) كتاب الحج \_ باب المحرم يغتسل أو يغسل رأسه \_ عن جرير ، عن ليث ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كنا نكون بالخليج من البحر بالجحفة ، فتتغامس فيه، وعمر ينظر إلينا، فما يعيب ذلك علينا ، ونحن محرمون.

وقد روى البيهقى بسنده عن الشافعى: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام .

قال: تماقل عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وهما محرمان، وعمر ينظر .

قال الشافعى: وبهذا كله نأخذ. فيغتسل المحرم من غير جنابة ولا ضرورة، ويغسل رأسه ويدلك جسده بالماء، وما تغير من جميع جسده لينقيه ويذهب تغيره (١) بالماء.

وإذا غسل رأسه أفرغ عليه الماء إفراغاً ، وأحب إلى إن لم يغسله من جنابة ألا يحركه بيديه ، فإن فعل رجوت ألا يكون في ذلك ضيق . وإذا غسله من جنابة أحببت أن يغسله ببطون أنامله ويديه ، ويزايل شعره مزايلة رفيقة ، ويشرب الماء أصول شعره ولا يحكه بأظفاره ، ويتوقى أن يقطع منه شيئاً ، فإن حركه تحريكاً خفيفاً أو شديداً ، فخرج في يديه من الشعر شيء ، فالاحتياط أن يفديه ، ولا يجب عليه أن يفديه حتى يستيقن أنه قطعه أو نتفه بفعله ، وكذلك ذلك في لحيته ؛ لأن / الشعر قد ينتف ويتعلق بين الشعر ، فإذا مس أو حرك خرج المنتف منه . ولا يغسل رأسه بسدر ، ولا خطمي بلان ذلك (٢) يُرجله ، فإن فعل أحببت لو افتدى ، ولا أعلم ذلك واجبا . ولا يغطس (٣) المحرم رأسه في الماء إذا فعل قد لبده مراراً ليلين عليه ، ويدلك المحرم جسده دلكاً شديداً إن شاء ؛ لانه ليس في بدنه من الشعر ما يتوقاه في رأسه ولحيته ، وإن قطع من الشعر شيئاً من دلكه إياه فداه .

# [٣٢] باب دخول المحرم الحمام

أخبرنا الربيع قال:قال الشافعي:ولا أكره دخول الحمام للمحرم؛ لأنه غسل(؟)، والغسل مباح لمعنيين : للطهارة والتنظيف ، وكذلك هو في الحمام ، والله أعلم . ويدلك

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ، ظ) : ﴿ ويذهب تغييره بالماء ﴾ . ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ لأن ذلك ﴾ : ساقطة من ( ت ) .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية ﴿ وَلَا يَعْطَى ﴾ بدل : ﴿ وَلَا يَعْطُسَ ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) سيأتي إن شاء الله تعالى باب الغسل بعد الإحرام من مختصر الحبع المتوسط، وفيه استدلال الشافعي لهذا رقم [ ١٣٢٠ ـ ١٣٢١ ] .

قال الشافعى : ونحن ومالك لا نرى بأساً أن يغسل المحرم رأسه من غير احتلام ، ونروى عن النبى ﷺ : أنه اغتسل وهو محرم. . . وقد تذهب على ابن عمر وغيره السنن ، ولو علمها ما خالفها ولا رغب عنها ـ إن شاء الله تعالى .

ونقل البيهقي عن الشافعي في الإملاء:

وقد أمر النبى ﷺ بالميت الحرام أن يغسل بماء وسدر ، ولا يقرب طيباً ، فإن غسل رأسه ولحيته بخطمى أو سدر أو أشنان أو شيء غير طيب ، فلا فدية عليه .

واستحب فيه في موضع آخر ألا يفعل ذلك في الرأس واللحية؛ لأن ذلك يرجُّله ويُذهب شَعَثُه . ( المعرفة ٤ / ٣٠\_ ٣١ ) .

٣٦٤ \_\_\_\_\_ كتاب الحج / باب الموضع الذى يستحب فيه الغسل الوسخ عنه في حمام كان أو غيره ، وليس في الوسخ نسك ، ولا أمر نهى عنه، ولا أكره للمحرم أن يدخل رأسه في ماء سخن، ولا بارد جار ، ولا ناقع .

# [٣٣] باب الموضع الذي يستحب فيه الغسل

قال الشافعى: أستحب الغسل للدخول فى الإهلال ، ولدخول مكة ، وللوقوف (١) عشية عرفة، وللوقوف بزدلفة ، ولرمى الجمار سوى يوم النحر . وأستحب الغسل بين هذا عند تغير البدن بالعرق وغيره تنظيفاً للبدن. وكذلك أحبه للحائض ، وليس من هذا واحد واجب.

1/۲۷۹ ص

[ ۱۰۳۷] وروى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى / فَرْوَةَ ، عن عثمان بن عُرْوَةَ ، عن عثمان بن عُرْوَةَ ، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ بات بذى طُوك (٢) حتى صلى الصبح ، ثم اغتسل بها، ودخل مكة.

[۱۰۳۸] وروى عن أم هانئ بنت أبي طالب، وروى عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن

= فروى بسنده عن ابن عباس: أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم . وأن الزبير بن العوام أمر بوسخ في ظهره فحك وهو محرم.

كما روى البيهقى فى المعرفة بسنده عن الشافعى، عن ابن أبى يحيى ، عن أيوب بن أبى تميمة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس: أنه دخل حماماً بالجحفة وهو محرم ، وقال: ما يعبأ الله بأوساخكم شيئا. (المعرفة / ٢٧ \_ كتاب المناسك \_ دخول الحمام ) .

مصنف ابن أبي شيبة : (٤ / ١ / ٣٩٤) كتاب الحج - في المحرم يدخل الحمام - عن ابن علية عن أيوب به .

(١) في ( ص ، ت ) : ( ولدخول مكة للوقت عشية عرفة ) .

(٢) ذو طُوى : وادِّ بمكة ، ويسمى آبار الزاهر ، ولعله منطقة الزاهر الآن .

<sup>[</sup>١٠٣٧] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

ولكن له شاهد في الصحيحين عن ابن عمر فالشيم :

<sup>\*</sup>خ: ( 1 / ٤٨٥ ) ( ٢٥) كتاب الحج \_ ( ٣٨ ) كتاب الاغتسال عند دخول مكة \_ من طريق ابن علية، عن أيوب ، عن نافع قال: كان ابن عمر ولي اذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ، ثم يبيت بذى طُوَى ، ثم يصلى به الصبح ويغتسل ، ويحدث أن النبى الله كان يفعل ذلك . (رقم ١٥٧٣) .

<sup>\*</sup> م : ( 7 / ٩١٩ ) ( ١٥) كتاب الحج \_ ( ٣٨ ) باب استحباب المبيت بذى طُوى عند إرادة دخول مكة، والاغتسال لدخولها ، ودخولها نهاراً \_ عن أبى الربيع الزهراني ، عن حماد ، عن أيوب ، عن نافع : أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة نهاراً ، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله . (رقم ٢٢٧ / ١٢٥٩ ) -

<sup>[</sup>١٠٣٨] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

كتاب الحج /باب ما يلبس المحرم من الثياب \_\_\_\_\_\_

على(١) بن أبي طالب عليكم (٢) كان يغتسل بمنزله بمكة حين يقدم قبل أن يدخل المسجد .

[۱۰۳۹] وروی عن صالح بن محمد بن زائدة ، عن أم ذرة: أن عائشة رضى الله تعالى عنها كانت تغتسل بذى طوى حين تقدم مكة .

[۱۰٤۰] قال الشافعى : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر: أنه كان إذا خرج حاجا أو معتمراً، لم يدخل مكة حتى يغتسل ، ويأمر من معه فيغتسلوا .

### [٣٤] باب ما يلبس المحرم من الثياب

[1٠٤١] قال الشافعى رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عُيينة : أنه سمع عمرو ابن دينار يقول: سمعت أبا الشَّعْثَاء جابر بن زيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله عَلَيْ يخطب وهو يقول: ﴿ إِذَا لَم يَجِدُ اللَّهُ عَلَيْنَ لَبِسَ خُفَيَّنَ ، وإذا لم يجد المُحْرِم نَعْلَيْنَ لَبِسَ خُفَيَّنَ ، وإذا لم يجد إذاراً لبس سراويل .

[١٠٤٢] أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزُّهْرِيُّ ، عن سالم، عن أبيه: أن رجلاً

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ عليا ﴾ وهو خطأ ، ومخالف لجميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (ب): ( على بن أبي طالب رياضي ، .

<sup>[</sup>١٠٣٩] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، والله تعالى أعلم .

<sup>[</sup>١٠٤٠] \* ط: (١/ ٣٢٤) ( ٢٠) كتاب الحج \_ (٢) باب غسل المحرم . (رقم ٦) .

وقد اختصره الإمام الشافعي ، وهو في رواية يحيى بن يحيى : أن ابن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذى طُوى بين الثَّنيَّة التى بأعلى مكة ، ولا يدخل بذى طُوى بين الثَّنيَّة التى بأعلى مكة ، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمراً حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة ، إذا دنا من مُكة بذى طوى ، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا.

<sup>[</sup>۱۰٤۱] \*خ: (٤ / ٥٧ ) (٧٧) كتاب اللباس \_ (١٤ ) باب السراويل \_ عن أبي نعيم ، عن سفيان به . ( رقم ٥٨٠٤ ) .

<sup>#</sup> م: ( ٢ / ٨٣٥ ) (١٥) كتاب الحج \_ (١) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ، وبيان تحريم الطيب عليه \_ من طرق منها طريق سفيان به . ( رقم ٤ / ١١٧٨ ).

<sup>[</sup>۱۰٤۲] \* مسند الحميدى : ( ۲ / ۲۸۱ ) مسند عبد الله بن عمر ـ عن سفيان به . وفيه : ﴿ ولاثوبا مسه زَعْفُرُان ، ولا وَرْس ﴾ .

<sup>\*</sup>خ: (۱/ ۱۶) (۳) کتاب العلم ـ ( ۵۳) باب من أجاب السائل باکثر مما سأله ـ عن آدم، عن ابن أبى ذئب ، عن ابن عمر نحوه ، وفيه ما أبى ذئب ، عن ابن عمر نحوه ، وفيه ما عند الحميدى . (رقم ۱۳۴) وأطرافه في (۳۲٦ ،۱۸۲۸ ، ۱۸۳۸ ، ۱۸۲۲ ، ۱۸۴۵ ، ۵۸۰۵ ، ۵۸۰۵ .

<sup>♦</sup> م: ( الموضع السابق ) من طرق عن سفيان به . ( رقم ٢ / ١١٧٧ ) .

۲۲/ ر

/ أتى النبى ﷺ فسأله: ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال له رسول الله ﷺ: « لا يلبس القميص، ولا العمامة ، ولا البُرنُس ، ولا السراويل ، ولا الحفين إلا لمن لا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » .

قال الشافعي: استثنى النبي ﷺ لمن لم يجد نعلين أن يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين.

قال الشافعى: ومن لم يجد إزاراً لبس سراويل فهما سواء ، غير أنه لا يقطع من السراويل شيئاً ؛ لأن رسول الله ﷺ لم يأمر بقطعه. وأيهما لبس ثم وجد بعد ذلك نعلين، لبس النعلين وألقى الخفين ، وإن وجد بعد أن لبس السراويل إزاراً لبس الإزار وألقى السراويل ،/ فإن لم يفعل افتدى .

1/481

....

[١٠٤٥] أخبرنا مالك ،عن هشام بن عُرُوزَ ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبى بكر:

<sup>(</sup>١) البرانس : جمع بُرْنس : قلنسوة طويلة ، أو كل ثوب رأسه منه .

<sup>(</sup>٢) في (ب، ظ): ﴿ فَلِيلِسِ الْحَنْيَنِ ﴾ وفي (ص): ﴿ فَيلِسِ خَفِينَ ﴾ وما أثبتناه من (ت) وهو الموافق لما في الموطأ.

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ص ) : ﴿ فليلبس الحفين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ت ) والموطأ .

<sup>[</sup>١٠٤٣] \$ ط : ( ١ / ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ) ( ٢٠ ) كتاب الحج ـ ( ٣ ) باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. (رقم ٨ ) وفيه : « ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس » .

<sup>\*</sup>خ : (١/ ٤٧٦) (٢٥) كتاب الحج \_ (٢١) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب \_ عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به . وفيه ما في الموطأ من الزيادة . ( رقم ١٥٤٢ ) .

 <sup>(</sup> ۲/ ۸۳٤ ) الموضع السابق ـ عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . (رقم ١/ ١١٧٧ ) .

<sup>[</sup>١٠٤٤] \* ط: ( ١/ ٣٢٥ ) ( ٢٠ ) كتاب الحج \_ ( ٤) باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام . (رقم ٩) .

والورُّس : نبت أصفر طيب الربيح ، مثل نبات السمسم، يصبغ به ، بين الحمرة والصفرة .

<sup>[</sup>١٠٤٥] \* ط : ( ١ / ٣٢٦ ) الموضع السابق ـ رقم (١١) .

كتاب الحج / باب ما تلبس المرأة من الثياب

أنها كانت تلبس المعصفرات المُشَبُّعَات(١) وهي محرمة ، ليس فيها زعفران .

[١٠٤٦] أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر محمد بن على قال : أبصر عمر بن الخطاب على عبد الله بن جعفر ثوبين مُضرَّجَين (٢) وهو محرم، فقال: ما هذه الثياب ؟ فقال على بن أبي طالب عَلَيْتَكُم (٣) : ما إخال أحداً يعلمنا السنة ، فسكت عمر.

#### [٣٥] باب ما تلبس المرأة من الثياب

[١٠٤٧] أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جُريج ، عن ابي الزبير ، عن جابر: أنه سمعه يقول : لا تلبس المرأة ثياب الطيب ، وتلبس الثياب المعصفرة، ولا أرى المعصفر طبياً.

[١٠٤٨] أخبرنا سفيان ، عن الزُّهْرِيُّ ، عن سالم ، عن أبيه: أنه كان يفتي النساء إذا أحرَّمْنَ أن يقطعن الخفين، حتى أخبرته صفية عن عائشة: أنها كانت تفتى النساء الا يقطعن ، فانتهى عنه .

قال/ الشافعي: لا تقطع المرأة الخفين ، والمرأة (٤) تلبس السراويل والحفين والخمار ﴿ ٣٠٠ والدرع من غير ضرورة كضرورة الرجل ، وليست في هذا كالرجل .

<sup>(</sup>١) المعصفرات المشبعات: أي التي صبغت بالعصفر، ولا يُنفَض صبغها.

<sup>(</sup>٢) الْمُضَرِّج : المصبوغ بالحمرة ، ولا يختص ذلك بالعَصْفُر .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ على بن أبي طالب رُواليني ﴾.

<sup>(</sup>٤) في (ص ، ت ، ظ) : ﴿ المرأة ﴾ بدون عطف .

قال البيهقي بعد رواية هذا الحديث من طريق الشافعي: هكذا رواه مالك ، وخالفه أبو أسامة وحاتم ابن إسماعيل وابن نمير ؛ فرووه عن هشام ، عن فاطمة ، عن أسماء ، قاله مسلم بن الحجاج .

<sup>[</sup>١٠٤٦] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٤ ) كتاب الحج \_ في المحرم يلبس المورَّد \_ عن شريك ، عن أبى إسحاق ، عن أبى جعفر قال: أحرم عقيل بن أبى طالب فى ثويين موردين، فرآه عمر ، فقال : ما هذا ؟ فقال: إن أحداً لا يعلمنا بالسنة .

<sup>[</sup>١٠٤٧] ♦خ : ( ١ / ٤٧٧ ) ( ٢٥) كتاب الحج ـ ( ٢٣ ) باب ما يلبس المحرم من الثياب والأزر ـ تعليقا . قال: وقال جابر : ﴿ لا أُدرى المعصفر طيبا ﴾ .

قال ابن حجر في فتح الباري : ﴿ وصله الشافعي ـ أي هنا في الأم ـ ومسدد ﴾ ( ٣ / ٤٠٦ ) .

<sup>[</sup>١٠٤٨] هـ : ( ٢ / ١١٤ \_ ٤١٥ ) (٥) كتاب المناسك \_ ( ٣٢ ) باب ما يلبس للحرم \_ عن قتيبة بن سعيد ، عن ابن أبى عدى ، عن محمد بن إسحاق قال : ذكرت لابن شهاب فقال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله \_ يعنى ابن عمر \_ كان يصنع ذلك \_ يعنى يقطع الخفين للمرأة المحرمة ، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد : أن عائشة حدثتها : أن رسول الله ﷺ قد كان رخص للنساء في الخفين ، فترك ذلك .

> ۲۷۹/ب ص

[١٠٥٠] أخبرنا /سعيد بن سالم، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه قال: من لم يكن له إزار وله تُبَّان (٣) أو سراويل فليلبسهما . قال سعيد بن سالم: لا يُقْطَع الحفان .

قال الشافعي: أرى أن يقطعا (٤) ؛ لأن ذلك في حديث ابن عمر، وإن لم يكن في حديث ابن عباس (٥)، وكلاهما صادق حافظ ، وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئاً لم يؤده الآخر، إما عَزَب عنه ، وإما شك فيه فلم يؤده ، وإما سكت عنه ، وإما أدّاه فلم يُؤدّ عنه لبعض هذه المعاني ـ اختلافاً، وبهذا كله نقول إلا ما بَيَّناً أنا نَدَعُه .

والسنة ثم أقاويل أكثر من حفظت عنه من أهل العلم تدل على أن الرجل والمرأة المحرمين يجتمعان في اللبس ويفترقان . فأما ما يجتمعان فيه ، فلا يلبس واحد منهما ثوباً مصبوغاً بزعفران ولا ورس . وإذا لم يلبس ثوباً مصبوغاً بزعفران ولا ورس ؛ لأنهما طيب ، فصبغ الثوب بماء الورد أو المسك أو العنبر أو غير ذلك من الطيب الذي هو أطيب من الورس أو مثله ، أو ما يعد طيباً كان أولى ألا يلبسانه (٦) \_ كان ذلك مما له لون في الثوب أو لم يكن (٧) \_ إذا كانت له رائحة طيبة توجد والثوب جاف أو رطب .

ولو أخذ ماء ورد فصبغ به ثوباً فكان رائحته توجد منه والثوب جاف أو مبلول ؛ لأنه أثر طيب في الثوب ـ لم يلبسه المحرمان، وكذلك لو صُعِّد(٨) له زعفران حتى يَبْيض ً لم يلسه المحرمان .

وكذلك لو غمس في نَضُوح (٩) أو ضَيَّاع (١٠) أو غير ذلك ، وكذلك لو عصر له

<sup>(</sup>١) في (ب) : (على فَاشِيُّهُ) . (٢) في ( ص، ت ) : ( فلبسهما ٢ .

<sup>(</sup>٣) النَّيَّانِ : فُعَّال ؛ شبه السراويل ، وجمعه تبابين ، والعرب تذكره وتؤنثه .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ أَرَى الْا يَقَطُّعَا ﴾ . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) سبق جديث ابن عمر (رقم : ١٠٤٢ ـ ١٠٤٤) وحديث ابن عباس (رقم : ١٠٤١).

<sup>(</sup>٦) ﴿ آلا يلبسانه ٧ : كذا في جميع النسخ بإثبات النون في الفعل .

<sup>(</sup>٧) في طبعة الدار العلمية: ١ أو لم يكن له ، بزيادة : ١ له ، وهي غير موجودة في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٨) التصميد : الإذابة ، ومنه خل مُصعَّد وشراب مُضَعَّد إذا عولج بالنار حتى يحول عما هو عليه طعمًا ولونًا .

<sup>(</sup>٩) النَّضوح : نوع من الطيب تفوح رائحته .

<sup>(</sup>١٠) في (ص ، ت ، ظ) : (صاح ) بدون نقط ، والضيَّاع : كسحاب ، ضرب من الطيب .

<sup>[</sup> ١٠٤٩] لم أجده عند غير الشافعي \_ رحمة الله تعالى عليه .

<sup>[</sup>١٠٥٠] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

كتاب الحج/ باب ما تلبس المرأة من الثياب \_\_\_\_\_\_

الريحان (١) العربى أو الفارسى ، أو شيئاً من الرياحين التى كره (٢) للمحرم شمها ، فغمس في مائه لم يلبسه المحرمان.

۲٤۱/ب ت

۲۳/ب ظ (۳) وجماع هذا: أن ينظر إلى كل ما كان طيباً لا يشمه المحرم، فإذا استخرج ماؤه بأى وجه ، استخرج نيناً كان أو مطبوحاً ، ثم غمس فيه الثوب ، فلا / يجوز للمحرم ولا للمحرمة لبسه . وما كان (٣) مما يجوز للمحرم والمحرمة شمه من نبات الأرض ، الذى لا يعد طيباً ولا ريحاناً مثل : الإذخر (٤)، والضرو (٥)، والشيح (١)، والقيصوم (٧)، والبَسام (٨)، وما أشبهه ، أو ما كان/ من النبات المأكول الطيب الريح مثل: الأثرج (٩)، والسفرجل ، والتفاح، فعصر ماؤه خالصاً فغمس فيه الثوب، فلو توقاه المحرمان كان أحب إلى ، وإن لبساه فلا فدية عليهما.

ويجتمعان في: ألا يَتَبَرَّقَعَان (١٠)، ولا يلبسان القُفَّازَيْن (١١)، ويلبسان معا الثوب المصبوغ بالعَصْفَر مُشبَّعاً كان أو غير مشبع ،وفي هذا دلالة على أن لم يمنع لبس المصبوغ بالوَرْس والزَّعْفَرَان للونه ، وأن اللون إذا لم يكن طيباً لم يصنع (١٢)شيئاً ، ولكن إنما نهى عما كان طيباً ، والعصفر ليس بطيب.

والذى أحب لهما معاً : أن يلبسا البياض ، وأكره لهما كل شهرة من عَصْفَر وسواد وغيره . ولا فدية عليهما إن لبسا غير المطيب ، ويلبسان المُمَثَّق وكل صباغ بغير طيب، ولو تركا ذلك ولبسا البياض كان أحب إلى الذى يُقتَدَى به ولا يُقتَدَى به .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ لُو عَصْرُ لَهُ الرَّعْفُرَانُ الْعَرْبِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ) : ١ التي أكره . (٣) في ( ص ) : ١ وبما كان ٢

<sup>(</sup>٤) الإذخر : نبات طيب الرائحة ينبت في أودية مكة ، والواحدة: إذخره .

<sup>(</sup>٥) الضُّرُو : شجرة الكمكام ، لا صمغة ، والحبة الخضراء .

<sup>(</sup>٦) الشَّيح : نبت طيب الرائحة، وأنواعه كثيرة.

<sup>(</sup>۷) القيصوم : نبات ، وهو صنفان ذكر وأنثى ، النافع منه أطرافه ، وزهره مُرُّ جدا، وهو طيب الرائحة ،ذهبى الزهر .

<sup>(</sup>٨) البَشَام : شجر طيب الرائحة ، يستاك به .

<sup>(</sup>٩) الأثرج : شجر من جنس الليمون ناعم الورق والحطب .

<sup>(</sup>١٠) البرقع : يكون للنساء ، وهو قناع يغطى الوجه .

<sup>(</sup>١١) القفازان : ما يلبس في اليدين فيغطى الأصابع والكفين .

<sup>(</sup>١٢) في ( ص ) : ﴿ لَمْ يُصْبَعُ شَيْئًا ﴾ وأظنه خطأ من الكاتب ، والله تعالى أعلم .

[١٠٥١] أما الذي يقتدى به فَلَما قال عمر بن الخطاب : يراه الجاهل فيذهب إلى أن الصَّبْعَ واحد فيلبس المصبوغ بالطيب .

وأما الذى لا يقتدى به فأخاف أن يساء الظن به حين (١) يُترك مستحقاً (٢) بإحرامه. وهذا وإن كان كما وصفت فالمقتدى به وغير المقتدى به يجتمعان ، فيترك العالم عند من جهل العلم مستحقاً (٣) بإحرامه ، وإذا رأى الجاهل فلم ينكر عليه العالم رأى من يجهل أنه لم يقر الجاهل إلا وهذا جائز عند العالم ، فيقول الجاهل: قد رأيت فلاناً العالم رأى من لبس ثوباً مصبوغاً وصحبه فلم ينكر عليه ذلك.

ثم تفارق المرأة الرجل فيكون لها لبس الخفين ، ولا تقطعهما ، وتلبسهما وهي تجد نعلين ؛ من قبل أن لها لبس الدِّرْع (٤) والخمار والسراويل، وليس الخفان بأكثر من واحد من هذا، ولا أحب لها أن تلبس نعلين.

وتفارق المرأةُ الرجلَ فيكون إحرامها في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ، فيكون للرجل تغطية وجهه كله من غير ضرورة ، ولا يكون ذلك للمرأة . ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخى جلبابها ، أو بعض خمارها ، أوغير ذلك من ثيابها من فوق رأسها ، وتجافيه عن وجهها حتى تغطى وجهها متجافياً كالستر على وجهها، ولا يكون لها أن تنتقب(٥) .

[۱۰۵۲] أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جُريَّج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: تُدَلِّى عليها من جلبابها ولا تضرب به، قلت : وما لا تضرب / به؟ فأشار إلى ً : كما تجلبب المرأة ، ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب ، فقال : لا تغطيه فتضرب به على وجهها، فذلك (١) الذى يبقى عليها ، ولكن تسدله/ على وجهها (٧) كما هو مسدولاً، ولا

ص منده

1/72 2 (7)

<sup>(</sup>١) في ( ص ،ظ) : ﴿ حتى يترك ﴾ وكذلك في رواية البيهقي في المعرفة ( ٤ / ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣ ) كانها في الموضعين في ( ص ،ظ) : ﴿ مُسْتَخِفًا ﴾ ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٤) درع المرأة: قميصها.

<sup>(</sup>٥) تنتقب : النقاب : هو الحمار الذي تشده المرأة على الأنف ، أو تحت المحاجر .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) .

<sup>[1001] \*</sup> ط: ( ١/ ٣٢٦) ( ٢٠) كتاب الحج \_ (٤) باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام \_ عن مالك ، عن نافع : أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوباً مصبوغاً وهو محرم، فقال عمر : ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة ؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مكر . فقال عمر: إنكم أيها الرهط أثمة يقتدى بكم الناس، فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المُصبَّغة في الإحرام ، فلا تلبسوا أيها الرهط .

<sup>[</sup>١٠٥٢] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه .

[١٠٥٣] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جُرَيْج، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال: لِتُدُلُ المرأة المحرمة ثوبها على وجهها ولا تنتقب .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا ترفع الثوب من أسفل إلى فوق ، ولا تغطى جبهتها (١)، ولا شيئاً من وجهها إلا ما لا يستمسك الخمار إلا عليه مما يلى قصاص شعرها من وجهها ، مما يثبت الخمار ويستر الشعر؛ لأن الخمار لو وضع على قصاص الشعر فقط انكشف الشعر .

1/۲٤۲

ويكون لها الاختمار ولا يكون للرجل التعمم، ولا يكون له لبس الخفين إلا ألا يجد نعلين فيلبسهما ، ويقطعهما أسفل من الكعبين ، / ولا يكون له لبس السراويل إلا ألا يجد إزاراً فيلبسه ، ولا يقطع منه شيئاً، ويكون ذلك لها. ويلبسان رقيق الوَشَى(٢) والعصب (٣) ودقيق القطن وغليظه والمصبوغ كله بالمَدر ؛ لأن المَدر ليس بطيب، والمصبوغ بالسَّدر ، وكل صبغ عدا الطيب .

وإذا أصاب الثوب طيب فبقى ريحه فيه لم يلبسه ، وكان كالصبغ . ولو صبغ ثوب بزعفران، أو ورس ، فذهب ريح الزعفران أو الورس من الثوب لطول لبس أو غيره، وكان إذا أصاب واحداً منهما الماء حرك ريحه شيئاً وإن قل، لم يلبسه المحرم. وإن كان الماء إذا أصابهما لم يحرك واحداً منهما، فلو غسلا كان أحب إلى وأحسن ، وأحرى الا يبقى في النفس منهما شيء . وإن لم يغسلا رجوت أن يسع لبسهما إذا كان هكذا ؛ لأن الصباغ ليس بنجس . وإنما أردنا بالغسل ذهاب الريح ، فإن ذهب الريح بغير غسل رجوت أن يجزى . ولو كان أمره ألا يلبس من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو الورس بحال ، كان أن يجزى . ولو كان أمره ألا يلبس بعد غسلات، ولكنه إنما أمر ألا يلبسه إذا كان الزعفران والورس موجوداً في ذلك الحين فيه ، والله أعلم . وما قلت موجود من ذلك في الخبر، والله أعلم .

قال : وكذلك لو صُبغ ثوب بعد الزعفران والورس بسدر أو سواد ، فكانا إذا مسهما

<sup>(</sup>١) في (ص، ت): ﴿ ولا تغطى وجهها ﴾ .(٢) الوشي : نقش الثوب ، ويكون من كل لون .

<sup>(</sup>٣) العَصْب : ضرب من البرود اليمنية ، يعصب غزلها ، ثم يصبغ وينسج ، فيأتي مُونَشَّى .

<sup>[</sup>١٠٥٣] \* مصنف ابن أبي شبية : ( ٤ / ١/ ٣١٩ ) كتاب الحج \_ في النقاب للمحرمة \_ عن يحيى بن سعيد، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : ترد المحرمة الثوب على وجهها ولا تتتقب .

الماء لم يظهر للزعفران والورس ريح ، كان له لبسهما ، ولو كان الزعفران والورس إذا مسهما الماء يظهر لهما شيء من ريح الزعفران أو الورس ، لم يلبسهما . ولو مس زعفران أو ورس بعض الثوب لم يكن للمحرم لبسه حتى يغسل .

۴٤/ب ظ (۳)

ويعقد المحرم عليه إزاره ؛ لأنه من صلاح الإزار. والإزار ما كان / معقوداً .ولا يأتزر ذيلين ثم يعقد الذيلين من وراثه، ولا يعقد رداءه عليه ، ولكن يغرز طرفى ردائه إن شاء في إزاره أو في سراويله إذا كان الرداء منشوراً .

فإن لبس شيئاً مما قلت: ليس له لبسه ، ذاكراً عالماً أنه لا يجوز له لبسه افتدى، وقليل لبسه له وكثيره سواء. فإن قنع المحرم رأسه طرفة عين ذاكراً عالماً ، أو انتقبت المرأة أو لبست ما ليس لها أن تلبسه فعليهما الفدية. ولا يعصب المحرم رأسه من علة ولا غيرها، فإن فعل افتدى، وإن لم يكن ذلك لباساً .

[100٤] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جُريج ، عن عطاء : أنه قال في المحرم يلوى الثوب على بطنه من ضرورة أو من برد ، قال: إذا لواه من ضرورة فلا فدية .

[۱۰۵۵] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جُريْج، عن هشام بن حُجَيْر ، عن طاوس قال: رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب .

[١٠٥٦] أخبرنا سعيد بن سالم، عن إسماعيل بن أمية: أن نافعاً أخبره: أن عبد الله ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه ، إنما غرز طرفيه على إذاره .

[۱۰۵۷] أخبرنا سعيد بن سالم، عن مسلم بن جُنْدُب قال: جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه قال: أخالف بين طرفى ثوبى من وراثى ثم أعقده وأنا محرم، فقال عبد الله: لا تعقد شيئاً.

<sup>[</sup>١٠٥٤] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤/ ٥٠ ) كتاب الحج \_ في المحرم يعقد على بطنه الثوب \_ عن وكيع ، عن إبراهيم ، عن عطاء قال : لا بأس أن يعصب على الجرح .

وعن وكيع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عطاء : لا بأس به .

<sup>[1000]</sup> المصدر السابق : ( الموضع نفسه ) عن ابن عيينة ، عن هشام بن حجير قال: رأى طاوس ابن عمر يطوف قد شد حقوه بعمامة .

وعن ابن فضيل، عن ليث ،عن عطاء وطاوس قالا :رأينا ابن عمر وهو محرم وقد شد حقويه بعمامة .

<sup>[</sup>١٠٥٦] المصدر السابق : ( ٤ /٤٩ ) الموضع السابق ـ عن وكيع ،عن ابن أبى ذئب ،عن مسلم بن جندب قال: سمعت ابن عمر يقول : لا تعقد عليك شيئاً وأنت محرم .

<sup>[</sup>١٠٥٧] انظر التخريج السابق .

۲<u>۲۲ ب</u> ت ۲۸۰/ب ص

[ ١٠٥٨] أخبرنا سعيد ، عن ابن/ جريج ، عن عطاء : أنه كره للمحرم أن يتوشح بالثوب ثم يعقد طرفيه من ورائه إلا / من ضرورة ، فإن فعل من ضرورة لم يفتد .

[ ١٠٥٩] أخبرنا سعيد عن ابن جريج: أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً مُحْتَزِماً بحبل أبرق (١) فقال : ( انزع الحبل ) مرتين .

الخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء في المحرم يجعل المُكتُلَ على رأسه؟ فقال: رأسه؟ فقال: لا، العصابة تكفت شعراً كثيراً.

قال الشافعى: لا بأس أن يرتدى المحرم ويطرح عليه القميص والسراويل والفرو وغير ذلك ما لم يلبسه لباساً وهو كالرداء. ولا بأس أن يغسل المحرم ثيابه وثياب غيره ، ويلبس غير ما أحرم فيه من الثياب، ما لم يكن من الثياب المنهى عن لبسها .

الثياب ما لم يهل فيه » . ابن جريج، عن عطاء قال : « وليلبس المحرم من الثياب ما لم يهل فيه » .

[١٠٦٢] أخبرنا سعيد،عن ابن جريج،عن عطاء: أنه كان لا يرى بالمُمَشِّق(٢) للمحرم

<sup>(</sup>١) الأبرق : الغليظ ، والذي يجتمع فيه سواد وبياض .

<sup>(</sup>٢) الْمُشَقِّق : الثوب المصبوغ بالمَغْرَة ، وهي طين أحمر يصبغ به .

<sup>[</sup>١٠٥٨] لم أعثر عليه عند غير الشافعي.

<sup>[</sup>١٠٥٩] قال البيهقى بعد روايته فى السنن الكبرى من طريق الشافعى ( ٥ / ٥١ - ٥٢ ـ الدار العلمية ٨٧) : هذا منقطع : أى مرسل .

وقال : ورواه أيضاً ابن أبي ذئب ، عن صالح بن أبي حسان ، عن النبي ﷺ .

قال : وهو أيضاً منقطع إلا أن أحدهما يتأكد بالآخر ، ثم بما مضى من أثر ابن عمر ، ثم بأنه إذا عقد صار في معنى المخيط .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ٤٩ ) كتاب الحج \_ في المحرم يعقد على بطنه الثوب \_ عن وكيع ، عن ابن أبي ذئب، عن صالح بن أبي حسان : أن النبي ﷺ نحوه .

<sup>[</sup>١٠٦٠] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

وفى ابن أبى شيبة: أن عطاء رخص فى العصابة للمحرم يصدع رأسه . ( ٤ / ١ / ١٦٥ \_ ١٦٦ ) كتاب الحج \_ فى المحرم يعصب رأسه \_ عن محمد بن فضيل، عن عطاء: أنه سئل عن المحرم يصدع ؟ قال : يعصب رأسه إن شاء .

<sup>[</sup>۱۰۲۱] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٣٩٣ ) كتاب الحج \_ في المحرم يبدل ثيابه \_ عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ويونس ، عن الحسن وحجاج وعبد الملك وعطاء : أنهم لم يروا بأسا أن يبدل للحرم ثيابه ، أو ما سوى ذلك .

<sup>[</sup>١٠٦٢] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

1/40

بأسأ أن يلبسه ، وقال: إنما / هو مَدَرَة (١).

[١٠٦٣] أخبرنا سعيد بن سالم \_ قال الربيع: أظنه عن ابن جريج ، عن عطاء \_ أنه كان لا يرى بأساً أن يلبس المحرم ساجاً ما لم يَزُرَّه عليه . فإن زَرَّه عليه عمداً افتدى ، كما يفتدى إذا تَقَمَّصَ عمداً .

قال الشافعي: وبهذا نأخذ .

[۱۰۹٤] قال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جُرْيج ، عن عطاء: أنه كان لا يرى بدَرْسِ (٢) العصفر والزعفران للمحرم بأساً ما لم يجد ريحه.

قال الشافعي: أما العصفر فلا بأس به ، وأما الزعفران فإذا كان إذا مسه الماء ظهرت رائحته فلا يلبسه المحرم ، وإن لبسه افتدى.

[1070] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج قال: أخبرنى الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة أنها قالت: كنا عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بنى عبد الدار، يقال لها: تَمْلك (٣)، فقالت: يا أم المؤمنين ، إن ابنتى فلانة حلفت:أنها لا تلبس حليها في الموسم فقالت عائشة : قولى لها : إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله .

<sup>(</sup>١) المَلكَرَة : الطين الذي يصبغ به . ﴿ ﴿ ﴾ أَي مَا انْدُرْسُ مَنْهِمَا ، وَلَمْ يَبَقُ إِلَّا أَثْر

<sup>(</sup>٣) هي تملك العُبْدَرِيَّة ، ذكرها ابن حبان في الثقات (٣ / ٤٤) ولها ترجمة في الاستيعاب ( ٤ / ٢٤٨ ) ، وأسد الغابة ( ٧ / ٤٣ ) ، والإصابة (٤ / ٢٤٨) .

<sup>[</sup>۱۰ ٦٣] \* مصنف ابن أبي شيبة : (٤ / ١ / ٣٦٩) كتاب الحج \_ في الطيلسان المزرّر للمحرم \_ عن محمد بن سوار ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن برد ، عن عطاء: أنه كان لا يرى بأساً بالطيلسان للمحرم ما لم يزره عليه .

والساج : هو الطيلسان الأسود أو الأخضر . ( القاموس ) .

<sup>[1•78] \*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( 3 / 1 / 187 ) كتاب الحبح \_ في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران ، من قال : لا بأس أن يفسله ويحرم فيه \_ عن يزيد بن هارون ، عن حجاج ، عن عطاء قال : لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب قد صبغ بالزعفران ، ثم غسل ليس له: بعصر ولا درع [ كذا ] . ودرس العصفر : أي أثره بحيث لا يبقى إلا بقية لون منه فقط ، والله تعالى أعلم .

<sup>[1070] \*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٣٠٣) كتاب الحج \_ في الحلى للمحرمة والزينة \_ عن حفص، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة: أنها سألت وقيل لها : إن بعض بنات اخيك يكرهن أن يلبسن حليهن وهن محرمات ، فأقسمت عليها لتلبسن حليها كله .

هكذا جاءت الرواية في ابن أبي شيبة مع أن الإسناد واحد ، والاحتمال هو وجود تحريف في نسخة ابن أبي شيبة المطبوعة، فهي مليئة بالاخطاء والله تعالى أعلم .

[١٠٦٦] أخبرنا سعيد ، عن موسى بن عبيدة ، عن أخيه عبد الله بن عبيدة وعبد الله بن عبيدة وعبد الله بن دينار قالا: من السنة أن تمسح المرأة يديها (١) عند الإحرام بشيء من الحناء ولا تحرم وهي عفا (٢) .

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك أحبُّ لها .

قال (٣): إن اختضبت المحرمة ولفت على يديها ، رأيت أن تفتدى . وأما لو مسحت يديها بالحناء فإنى لا أرى عليها فدية وأكرهه ؛ لأنه ابتداء زينة .

[١٠٦٧] أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جُريَج: أن ناساً سألوه عن الكحل الإثمد للمرأة المحرمة الذي ليس فيه طيب قال: أكرهه؛ لأنه زينة ، وإنما هي أيام تَخشُّع وعبادة .

قال الشافعي رُطِيْنِينَ : والكحل في المرأة أشد منه في الرجل ، فإن فعلا فلا أعلم على واحد منهما فدية، ولكن إن كان فيه طيب فأيهما اكتحل به افتدى .

[۱۰۹۸] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُريَّج ، عن أيوب بن موسى، عن نافع ،عن ابن عمر: أنه كان(٤) إذا رَمَد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطاراً ،وأنه قال: يكتحل

<sup>(</sup>۱) ﴿ يديها › : ليست في ( ص ، ت ) ولكنها في رواية البيهقي عن الشافعي في السنن الكبرى ( الموضع السابق ) والمعرفة ( ٤ / ٩ ) .

<sup>(</sup>۲) في رواية البيهقي في السنن الكبرى ( الموضع السابق ) : « وهن غفل » .

وفي رواية المعرفة : « وهن غفال »، أو قال : « غفل » وهذا أوضح في المعنى ، وإن كان المعنى يتوجه أيضاً في قوله : « وهي عفا» : أي ليس فيها أثر ، والله عز وجل أعلم .

<sup>(</sup>٣) ( قال ) : ليست في ( ص ، ت ) وفيهما : ( وإن اختضبت) .

<sup>(</sup>٤) ( كان ) : سقطت من طبعة الدار العلمية .

<sup>[</sup> ١٠٦٦] لم أعثر عليه عند غير الشافعي \_ رحمة الله عليه .

قال البيهقى بعد أن روى هذا الآثر فى السنن الكبرى من طريق الشافعى : وقد روى عن موسى بن عبيدة قال : أخبرنى عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أنه كان يقول : من السنة أن تدلك المرأة بشىء من الحناء عشية الإحرام ، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ، ولا تحرم عطلاً .

قال : وليس ذلك بمحفوظ . ( السنن الكبرى ٥ / ٧٦ ـ هندية ٤٨ ) .

<sup>[</sup>١٠٦٧] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

وفى رواية المعرفة عن الشافعى: عن ابن جريج أن النساء سألن عطاء عن كحل الإثمد . . . (المعرفة: ٧/ ١٧١ من طبعة قلعجي) .

<sup>[</sup>۱۰۶۸] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ١٦٤ ) كتاب الحبح \_ في المحرم يكتحل بالصبر ويداوي به عينه \_ عن عبدة بن سليمان ووكيع ، عن ابن أبي ليلي ،عن نافع نحوه ، دون قول ابن عمر.

وفي (٤ / ١ / ٢ ٠٢) قول ابن عمر من طريق عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال . . . نحوه .

المحرم بأي كحل إذا رمد ، ما لم يكتحل بطيب ، ومن غير رمد \_ ابن عمر القائل .

۱/۲٤۳ ت

### [٣٦] / باب لبس المنطقة والسيف للمحرم

قال الشافعي رحمه الله تعالى: يلبس المحرم المنطقة ، ولو جعل في طرفها سيوراً فعقد بعضها على (١) بعض لم يضره ، ويتقلد المحرم السيف من خوف، ولا فدية عليه ويتنكب المصحف.

### [٣٧] باب الطّيب للإحرام

ه۳/ب ظ (۳)

[1•79] أخبرنا الربيع / قال: أخبرنا الشافعى قال: أخبرنا سفيان بن عُيينة، عن عمرو ابن دينار ، عن سالم بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب : إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم ، إلا النساء والطيب .

[۱۰۷۰] أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم قال : قالت عائشة: أنا طيبت رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>١) في (ص ، ت ،ظ) : ﴿ إِلَى بِعَض ﴾ .

<sup>[</sup>١٠٦٩] \* ط: (١/ ٤١٠) (٢٠) كتاب الحج \_ (٧٣) باب الإقاضة \_ عن نافع وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج ، وقال لهم نحوه . (رقم ٢٢١) .

وبهذا الإسناد أن عمر قال: من رمى الجمرة ، ثم حلق أو قصر ونحر هديا \_ إن كان معه \_ فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. (رقم ٢٢٢) .

<sup>#</sup> السنن الكبرى للبيهقى : ( ٥ / ١٣٥ \_ ١٣٦ ) كتاب الحج \_ باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام \_ من طريق أبى اليمان ،عن شعيب ، عن نافع ، عن ابن عمر نحوه .

ومن طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن سالم ،عن ابن عمر نحوه . وفيه : قال سالم: وقالت عائشة ﴿ عُلِينًا :حل له كل شيء إلا النساء .

قال : وقالت عائشة ضِحْشِها : أنا طيبت رسول الله ﷺ يعنى لحله .

ثم روى البيهقي من طريق الربيع روايته هذه .

<sup>[</sup> ١٠٧٠] \* س : ( ٥ / ١٣٦ ) (٢٤ ) كتاب المناسك الحج ( ٤١ ) إباحة الطيب عند الإحرام ـ عن قتيبة ، عن حماد ، عن عمرو ، عن سالم ، عن عائشة قالت : طيبت رسول الله على عند إحرامه حين أراد أن يحرم، وعند إحلاله قبل أن يحل بيدى . (رقم ٢٦٨٤) .

وفي مسند الإمام الشافعي : أن الإمام قال في الإملاء زيادة في هذا الحديث : ﴿ لَحَلُهُ وَإِحْرَامُهُ ﴾ (المسند ، ص ١٢٠) . وانظر تخريج الحديث السابق .

قال سالم : وسنة رسول الله ﷺ احق أن تتبع (١).

[١٠٧١] أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه ، عن عائشة قالت : / كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يُحرِم ، ولحِلَّهِ قبل أن يطوف بالبيت .

1/۲۸۱ ص

الخبرنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، قال: سمعت عائشة \_ وبسطت يديها \_ تقول : أنا طيبت رسول الله على بيدى هاتين الإحرامه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت .

[۱۰۷۳] أخبرنا سفيان، عن الزُّهريِّ ، عن عُرُوة ، عن عائشة قالت : طيبت رسول الله ﷺ بيدى هاتين لحُرْمه حين أحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت

[1074] أخبرنا سفيان بن عُيينَةَ (٢)، عن عثمان بن عُرُوة قال: سمعت أبى يقول: سمعت عائشة تقول(٣): طيبت رسول الله ﷺ لحُرْمِه ولحِلَّه . فقلت لها : بأى الطيب ؟ فقالت بأطيب الطيب .

وقال عثمان : ما روى هشام هذا الحديث إلا عني .

 <sup>(</sup>١) روى البيهقى من طريق الشافعى تعليقا على هذه الرواية قوله: وهكذا ينبغى أن يكون الصالحون وأهل العلم.
 (المعرفة ٤ / ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ ابن عيينة ١ : ليست في ( ص ، ت ، ظ).

<sup>(</sup>٣) ﴿ سمعت عائشة تقول ﴾ ليست في ( ص ) .

<sup>[</sup>١٠٧١] # ط: (١/ ٣٢٨) (٢٠) كتاب الحج \_ (٧) باب ما جاء في الطيب في الحج .

<sup>\*</sup>خ : ( ۱ / ٤٧٥ ) ( ٢٥ ) كتاب الحج \_ ( ١٨ ) باب الطيب عند الإحرام \_ عن عبد الله بَن يوسف، عن مالك به . ( رقم ١٥٣٩ ) . وأطرافه في ( ١٧٥٤ ، ١٧٢٥ ، ٩٣٨ ، ٩٣٠ ) .

<sup>\*</sup> م: ( ٢/ ٨٤٦ ) ( ١٥ ) كتاب الحج \_ (٧) باب الطيب للمحرم عند الإحرام \_ عن يحيى بن يحيى، عن مالك به . ( رقم ٣٤ / ١١٨٩ ) .

<sup>[</sup>١٠٧٢] \*خ: (١/ ٥٣٢) (٢٥) كتاب الحج - (١٤٣) باب الطيب بعد رمى الجمار والحلق قبل الإفاضة، عن على بن عبد الله ، عن سفيان به . (رقم ١٧٥٤) ، وليس فيه : « لإحرامه » .

أللوضع السابق) عن عبد الله بن مَسْلَمة بن قَعْنَب ، عن أفلح بن حميد ، عن القاسم نحوه .
 (رقم ٣٣ / ١١٨٩ ) .

<sup>[</sup>۱۰۷۳] \* م :(الموضع السابق) عن محمد بن عباد ، عن سفيان ، عن الزهرى به . (رقم ٣١/ ١١٨٩) وانظر تخريج الحديثين السابقين ، فكلها روايات لحديث واحد .

<sup>[</sup>۱۰۷۶] هم : (۲/ ۸٤۷) الموضع السابق\_ من طریق ابن عیینة به . (رقم ۳۲/ ۱۱۸۹) . ومن طریق أبی أسامة ، عن هشام ( بن عروة ) عن عثمان بن عروة نحوه . (رقم ۳۷ /۱۱۸۹).

[1000] أخبرنا سفيان بن عيينة (١) ، عن عطاءبن السائب ، عن إبراهيم ، عن الأسود، عن عائشة قالت: رأيت وبيص (٢) الطيب في مفارق(٣) رسول الله ﷺ بعد ثلاث .

[۱۰۷۷] أخبرنا سفيان، عن محمد (٤) بن عَجْلاَن : أنه سمع عائشة بنت سعد تقول: طيبت أبى عند إحرامه بالسُّك (٥) والذَّريرة (٦).

[١٠٧٨] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن حسن بن زيد ،عن أبيه (٧) : أنه قال : رأيت

 <sup>(</sup>١) ابن عيبنة ، ليست في ( ص ، ت ، ظ) .
 (٢) الوبيص : البريق واللمعان .

<sup>(</sup>٣) مَفَارَق: جمع مَفْرِق : وسط الرأس ، حيث يفرق فيه الشعر.

<sup>(</sup>٤) في ( ص، ت ) : ١ سفيان عن ابن عجلان ؟ .

<sup>(</sup>٥) السُّك : نوع من الطيب يركب من المسك وغيره . وفي ( ص ، ت ) : « المسك » بدل : «السك » .

 <sup>(</sup>٦) اللَّريرة: قال النووى: هى فتات قصب طيب يجاء به من الهند. وقال غيره: نوع من الطيب مركب ، تجمع مفرداته ، ثم تسحق وتنخل ، وتُذرُّ في الشعر وغيره .

<sup>(</sup>٧) في رواية عند البيهقي من طريق الشافعي : قال سعيد بن سالم : ولا أعلمه إلا وقد سمعته من الحسن عن أبيه . ( المعرفة ٣ / ٥٤٤ ) .

<sup>[</sup>١٠٧٥] \*خ: (٤/ ٧٧) (٧٧) كتاب اللباس ـ (٧٠) باب الفرق ـ من طرق شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود نحوه . ولفظه : « كأنى أنظر إلى وبيض الطيب في مفارق النبي ﷺ وهو محرم».

<sup>\*</sup> م : ( ٢ / ٨٤٧ ) ( ١٥ ) كتاب الحج \_ ( ٧) باب الطيب للمحرم عند الإحرام \_ من طرق عن منصور، عن إبراهيم به ، ولفظه مثل لفظ البخارى .

<sup>[</sup>١٠٧٦] \* خ : ( ٤ / ٧٧ ) ( ٧٧) كتاب اللباس ـ ( ٨١ ) بـاب الذريـرة ـ من طريق ابن جريج به . ولفظـه: طبيت رسول الله ﷺ بيدى بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام ٢. (رقم ٥٩٠٠ ) .

<sup>\*</sup> م: ( ٢/ ٨٤٧ ) (١٥) كتاب الحج \_ (٧) بآب الطيب للمحرم عند الإحرام \_ من طرق عن ابن جريج به . ( رقم ٣٥ / ١١٨٩ ) .

<sup>[</sup>١٠٧٧] \* مصنف ابن أبي شيبة : (٤ / ١ / ١٩٥) كتاب الحج ـ من رخص في الطيب عند الإحرام ـ عن أبي أسامة ، عن هشام ،عن عائشة بنت سعد قالت : كان سعد يتطيب عند الإحرام بالذريرة .

<sup>[</sup>۱۰۷۸] لم أعثر على هذه الرواية عند غير الشافعي .
وقد رواها البيهقي من طريقه في السنن الكبرى .(٥/ ٣٥\_ العلمية ٥٤) ، والمعرفة (٣/ ٥٤٤).
وروى البيهقي في السنن الكبرى من طريق هشيم ، عن عيينة بن عبد الرحمن ، عن أبيه، عن ابن
عباس : أنه سئل عن الطيب عند الإحرام ؟ فقال : أما أنا فأسَغْسِغُه في زأسي، ثم أحب بقاءه . =

ابن عباس محرماً ، وأن على رأسه لمثل الرُّبِّ (١) من الغالية.

1/rz (4) L قال الشافعى: وبهذا كله ناخذ ، فنقول: لا باس أن يتطيب الرجل محرماً قبل إحرامه باطيب ما يجد من الطيب غالية ومُجْمَر (٢) وغيرهما ، إلا ما نهى عنه الرجل / من التوجه بأس على المرأة في التطيب بما شاءت من الطيب قبل الإحرام ، وكذلك لا بأس عليهما أن يفعلا بعدما يرميان جمرة العقبة. ويحلق الرجل وتقصر المرأة قبل الطواف بالبيت.

۲٤۳/ ب

والحُبَّةُ فيه ما وصفنا من تطيب رسول الله ﷺ / في الحالين. وكذلك لا باس بالمُجْمَر وغيره من الطيب ؛ لأنه أخرم وابتدأ الطيب حلالاً وهو مباح له، وبقاؤه عليه ليس بابتداء منه له. وكذلك إن كان الطيب دهنا أو غيره، ولكنه إذا أحرم فمس من الطيب شيئاً ، قَلَّ أو كثر، بيده أو أمسة (٤) جسده وهو ذاكر لحرمته غير جاهل بأنه لا ينبغي له، افتدى .

وكل ما سمى الناس طيباً فى هذه الحال من الأفاويه (٥) وغيرها، وكل ما كان مأكولاً إنما يتخذ ليؤكل أو يشرب لدواء أو غيره، وإن كان طيب الريح ويصلح فى الطيب فلا بأس بأكله وشمه ، وذلك مثل: المَصْطُكَا (٦)والزَّنْجَبِيل (٧) والدارَصِينى(٨) وما أشبه

<sup>(</sup>١) الرَّبِّ : هو الطلاء الخائر . والغالية :الطيب، وقيل: أول من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك: تقول منه: تَغَلَّى بالغالية .

<sup>(</sup>٢) الْمُجمَر : الشيء الذي يوضع في الجمر ليعطى رائحة طيبة .

<sup>(</sup>٣) لحديث : نهى أن يلبس المحرم ثوباً مصبوعًا بزعفران أو ورس . وقد مَرَّ برقم [ ١٠٤٤ ] ، وحديث : نهى النبي ﷺ أن يتزعفر الرجل ، وسيأتي إن شاء الله تعالى برقم [ ١٠٨٦ ] وتخريجه هناك .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) ﴿ أَوْ مُسَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) الأفاويه :ما يعالج به الطيب، كما أن التوابل ما تعالج به الأطعمة ، يقال : فُوهٌ ، وأَفُواه ؛ مثل: سوق وأسواق، ثم أفاويه . ( مختار الصحاح ) .

 <sup>(</sup>٦) المصطكا : قال في القاموس : علك رومي أبيضه نافع للمعدة ، والمقعدة ، والأمعاء ، والكبد ، والسعال المزمن شُرْباً ، والنَّكُهة ، واللَّلة ، وتفتيق الشهوة ، وتفتيع السُّد ، ودواء مُمضطك : خلط به .

 <sup>(</sup>٧) الزَّنْجَيِيل : عروق تسرى في الأرض، ونباته كالقصب والبردي ، له قوة مُسخَّنة ، هاضمة ملينة يسيرا ، باهيَّة مُذَكِّية . (القاموس) .

<sup>(</sup>٨) الدارصيني: شجر هندي يكون في تخوم الصين كالرمَّان .

قال أبو عبيد : قال أبو زيد والأصمعي : السغسغة : هي التروية.

وقد رواه ابن أبى شيبة في المصنف (١/٤ / ١٩٦) عن وكيع عن عيينة ، ولكن هناك تحريف على ما أظن في هذه الرواية في السند والمتن ، والله أعلم .

هذا ، وكذلك كل معلوف ، أو حطب من نبات الأرض ، مثل: الشيح (١) والقيصوم (٢) ، والإذخر (٣) وما أشبه هذا ، فإن شمه أو أكله أو دقه فلطخ به جسده فلا فدية عليه؛ لأنه ليس بطيب ولا دهن ، والريحان عندى طيب ، وما طيب من الأدهان بالرياحين فبقى طيبا كان طيباً ، وما ربّب بها (٤) عندى طيب إذا بقى طيباً مثل الزّنبو (٥) ، والخيرى (٦) ، والكاذي (٤) ، والبان المَنشُوش (٥).

وليس البنفسج بطيب ، إنما يُربَّبُ للمنفعة لا للطيب .

[ ١٠٧٩] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُرَيْج ، عن أبى الزبير، عن جابر أنه سئل: أيشم المحرم الرَّيْحانِ والدُّهْنَ والطِّيبِ ؟ فقال : لا .

[١٠٨٠] أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج قال : ما أرى الورد والياسمين إلا طيباً .

قال الشافعي وُطَيِّكِينَ : وما مس المحرم من رطب الطيب بشيء من بدنه افتدي. وإن مس بيده منه شيئاً يابساً لا يبقى له أثَّرَ في يده ولا له ريح كرهته له ، ولم أر عليه الفدية . وإنما يفتدي من الشم خاصة بما أثر من الطيب من الشم ؛ لأن الشَّمَّ (٩) خاية الطيب للتطيب ، وإن جلس إلى عطار فأطال ،أو مر به فوجد ريح الطيب ،أو وجد ريح الكعبة

<sup>(</sup>١ \_ ٣) سبق شرحها في باب : ما تلبس المرأة من الثياب ، وقد سبق منذ قليل .

<sup>(</sup>٤) رَبُّ بِهَا : أي صنع منها طلاء خاثرًا ، وطيب وغذى به .

<sup>(</sup>٧) الكَاذَى : ضرب من الأدهان ، ونبات طيب الرائحة .

<sup>(</sup>٨) المنشوشِ : المخلوط بالطيب ، ودهن منشوش ؛ أى مربَّب بالطيب .

<sup>(</sup>٩) \* الشَّم » : سقطت من طبعة الدار العلمية .

<sup>[</sup>١٠٧٩] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٣٦٠ ) كتاب الحج \_ من كره للمحرم أن يشم الريحان \_ عن على ابن مسهر ، عن ابن جريج به .

وفى الباب الذى يليه: ما قالوا فيه إذا شم الريحان ـ عن أبى معاوية ، عن حجاج ، عن أبى الزبير، عن جابرقال : إذا شم المحرم ريحاناً ، أو مس طيباً أهرق لذلك دماً .

هذا ، وقد روى الشافعي في القديم ـ كما ذكر البيهقي ـ قال : أخبرنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كره شم الريحان للمحرم ، قال الشافعي : وهذا القول أحوط ،وبه نأخذ .

قال البيهقى : وقد روينا في كتاب السنن من حديث أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر . ولم أجده عن نافع فيما عندنا من الموطأ .

وقد روى هذا الأثر ابن أبي شيبة ( ٤ / ١ / ٣٦٠ ) من كره للمحرم أن يشم الربحان ـ عن ابن عُليَّة، عن أيوب، عن نافع به .

<sup>[</sup>١٠٨٠] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

وقال البيهقي في المعرفة (٤ /٢٣ كتاب الحج ـ شم الريحان) : كذا وجدته، لم يجاوز به ابن جريج.

۲۸۱/<u>ب</u> · ص مُطَيَّبَةً أو مُجْمَرةً لم يكن عليه فدية. وإن مس خَلُوق الكعبة جافاً / كان(١) كما وصفت لا فدية عليه فيه؛ لأنه لا يؤثر، ولا يبقى ريحه فى بدنه وكذلك الرُّكْن. وإن مس الخلوق رَطْباً افتدى ، وإن انتضح عليه ، أو تلطخ به غير عامد له، غسله ولا فدية عليه. وكذلك لو أصاب ثوبه .

۲۳<u>/ ب</u> ظ (۳)

ولو عقد/ طيباً فحمله فى خرقة أو غيرها، وريحه يظهر منها ، لم يكن عليه فدية، وكرهته له؛ لأنه لم يمس الطيب نفسه .

ولو أكل طيباً، أو استعط به أو احتقن به ،افتدى. وإذا كان طعام قد خالطه زعفران أصابته نار، أو لم تصبه ، فأنظر فإن كان ريحه يوجد ،أو كان طعمه الطيب يظهر فيه، فأكله المحرم افتدى ، وإن كان لا يظهر فيه ريح ، ولا يوجد له طعم .وإن ظهر لونه فأكله المحرم لم يفتد<sup>(۲)</sup>؛ لأنه قد يكثر الطيب في المأكول ، ويمس النار فيظهر فيه ريحه وطعمه ويقل، ولا تمسه نار فلا يظهر فيه طعمه ولا لونه. وإنما الفدية وتركها من قبل الريح والطعم، وليس للون معنى؛ لأن اللون ليس بطيب .

وإن حشا المحرم في جرح له طيباً افتدى .

والأدهان دهنان : دهن طيب فذلك يفتدى صاحبه إذا دهن به من جسده شيئاً قل أو كثر ، وذلك مثل : البان المنشوش بالطيب ، والزّنبق، وماء الورد ، وغيره .

قال: ودهن ليس بطيب، مثل: سَلِيخَة البان (٣) غير المَنْشُوش (٤)، والشَّيرق (٥)، والزيت، والسمن ، والزَّبد، فذلك إن دهن به أَىَّ جسده شاء ، غير رأسه ولحيته ، أو أكله ، أو شربه ، فلا فدية عليه فيه . وإن دهن به رأسه أو لحيته افتدى ؛ لأنهما في موضع الدهن ، وهما يرجلان ويذهب شعثهما بالدهن ؛ فأى دهن أذهب شعثهما ورجلهما، بقى (٦) فيهما طيباً أو لم يبق، فعلى المدهن به فدية ، ولو دهن رأسه بعسل أو لبن لم يفتد ؛ لأنه لا طيب ، ولا دهن ، إنما هو يقذر ، لا يرجل ، ولا يُهنئ الرأس .

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : « كما كان » بزيادة « كما » وهذا مخالف لجميع النسخ ، وبه يختل المعنى ، والله تعالى المستعان .

<sup>(</sup>٢) في ( ت ): ﴿ لَمْ يَفْسُدُ ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) سَلِيخَة البَّان : عطر كانه قشر منسلخ ، ودهن ثمر البان قبل أن يُربُّب ويخلط .

<sup>(</sup>٤) غير المنشوش : غير المخلوط بالطيب .

<sup>(</sup>٥) في ( بِ ) : « والشبرق » ، وفي (ظ) : « والشرق » . وما أثبتناه من ( ص ) . والشَّيْرَق : هو دهن السمسم ، وهو مُعرَّب : « شيره » .

<sup>(</sup>٦) في (ص، ت، ظ) : ﴿ وَبِقِي ﴾ .

[١٠٨١] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُرينج ، عن عطاء قال: يدهن المحرم قدميه إذا تشققت بالودك ما لم يكن طيباً .

[۱۰۸۲] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُريج ، عن عطاء: أنه سأله عن المحرم يتشقق (۱) رأسه ، / أيدهن الشقاق منه بسمن ؟ قال: لا ، ولا بودك غير السمن ، إلا أن يفتدى ، فقلت له: إنه ليس بطيب ، قال : ولكنه يُرجَّل رأسه . قال: فقلت له: فإنه يدهن قدمه إذا تشققت بالودك (۲) مالم يكن طيباً ، فقال: إن القدم (۳) ليست كالشعر ، إن الشعر يُرجَّل . قال عطاء : واللحية في ذلك مثل الرأس .

### [٣٨] باب لبس المحرم وطيبه جاهلاً

[۱۰۸۳] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح ، عن صفوان بن يَعْلَى بن أُمَيَّة ، عن أبيه قال: كنا عند رسول

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : ( بنسق ) والنسخة بدون نقط ، ويرجع أنها ( ينشق ) كما عند البيهقي في المعرفة ـ في المخطوط، وقد رعم محققه أن ذلك تصحيف .

<sup>(</sup>٢) الودك : دهن اللحم ودُسَمه .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : ( إن الودك القدم » ، وزيادة ( الودك »لا معنى لها.

<sup>[</sup>۱۰۸۱] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١/ ١١٣ ) كتاب الحج \_ فيما يتداوى المحرم وما ذكر فيه \_ عن معتمر، عن ليث ، عن عطاء وطاوس : أنهما كانا لا يريان بأساً أن يداوى المحرم شقاقه بالسمن والزيت . وقال مجاهد: إن يتداوى بواحد منهما فعليه دم .

<sup>[</sup>١٠٨٢] لم أعثر عليه عند غير الشافعي.

وقد رواه من طريقه البيهقي في المعرفة ( ٤ / ٢٤ ـ كتاب المناسك ـ يدهن المحرم جسده دون رأسه ولحيته بما ليس بطيب ) .

<sup>[</sup>١٠٨٣] \* خ : ( ١ / ٥٤٢ ) ( ٢٦ ) كتاب العمرة ـ ( ١٠ ) باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج ـ عن أبي نعيم، عن همام ، عن عطاء بهذا الإسناد نحوه . ( رقم ١٧٨٩ ) .

 <sup>♦</sup> م: ( ۲ / ۸۳٦ \_ ۸۳۷ ) ( ۱٥ ) كتاب الحج \_ ( ۱ ) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ، وما لا
 يباح ، وبيان تحريم الطيب عليه \_ عن ابن أبى عمر، عن سفيان به ، وفيه زيادة . (رقم ٧ / ١١٨٠ ) .

مسند الحميدى: (۲/۲۷) مسند يعلى بن أمية \_ عن سفيان به . ( رقم ۷۹۰ ) .
 هذا ،وقد روى البيهقى فى المعرفة: أن الشافعى قال بعد هذا الحديث: ولم يأمره النبى على بكفارة .
 قال : وهكذا كان عطاء يقول ومفتو المكيين فيما لم يتلف به شيئاً ولم يَفْته .

قال الشافعي في القديم:

أخبرنا مالك بن أنس ، عن حميد بن قيس ، عن عطاء قال: أتى النبيُّ ﷺ رجل وبه أثر صفرة ، فقال له رسول الله ﷺ: ﴿ النوع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك › . [ الموطأ:(١/٣٢٩ ـ ٣٢٩) ] =

الله ﷺ بالجعْرانة، فأتاه رجل وعليه مُقطَّعةٌ (يعنى جُبَّة) وهمو مُتَضَمَّخ بالخَلُوق فقال : يا رسول الله ﷺ: « ما كنت تصنع فى حجك ؟ قال: كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخَلُوق ، فقال رسول الله ﷺ: « ما كنت صانعاً فى حجك فاصنعه فى عمرتك » .

المجرنا سعيد بن سالم، عن ابن جُريْج، عن عطاء: أنه كان يقول: من أحرم في قميص أو جُبَّة فلينزعها نزعا ولا يشقها .

قال الشافعى رَطِيْنِكَ : والسنة كما قال عطاء ؛ لأن رسول الله ﷺ أمر صاحب الجبة أن ينزعها ولم يأمره بشقها .

[١٠٨٥] أخبرنا سعيد، عن ابن جُريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو أن رجلاً أهلَّ من

<sup>(</sup> ٢٠) كتاب الحج ـ(٧) باب ماجاء في الطيب في الحج ـ وهو أطول من رواية الإمام الشافعي ، ولفظه: عن عطاء : أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ﷺ ، وهو بحنين، وعلى الأعرابي قميص ، وبه أثر صفرة، فقال : يا رسول الله ، إني أهللت بعمرة ، فكيف تأمرني أن أصنع ؟ فقال له رسول الله ﷺ : «انزع قميصك، واغسل هذه الصفرة عنك ، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك » ] .

هذا وقد روى البيهقى كذلك بسنده عن الشافعى ،عن مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه : أن أعرابياً أتى النبى على وعليه إما قال: قميصك ، وإما قال: جبة، وبه أثر صفرة ، فقال : أحرمت، وهذا على ، فقال: واغسل أثر هذه الصفرة منك ، وإما قلل: جبتك ـ واغسل أثر هذه الصفرة منك ، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك ).

وقد ذكر فى مسند الإمام الشافعى أن هذه الرواية من كتباب الحيج مـن الأمـالى . ( المسنـد ، ص ٣٦٤).

قال البيهقى فى روايات لهذا الحديث: ورواه عبد الملك بن أبى سليمان ، عن عطاء ، عن يعلى، وفيه من الزيادة: ﴿ إِنَّى أَحْرِمْتَ بِالنَّمْرَةَ، وإن الناس يسخرون منى ﴾ .

ورواه أبو بشر عن عطاء ، وفيه من الزيادة : «اخلع جبتك » فخلعها من رأسه ، ورواه الحجاج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى ، عن أبيه هكذا .

ورواه الليث بن سعد عن عطاء ، عن ابن يعلى ، عن أبيه : فأمره أن ينزعها نزعاً ، ويغتسل مرتين، أو ثلاثاً .( المعرفة ٤ / ١٩ – ٢١ ) .

<sup>[</sup>١٠٨٤] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

ولكن روى أبو داود الطيالسي وعلى بن الجعد عن شعبة، عن قتادة : أنه قال لعطاء عقب روايته لهذا الحديث : إنا كنا نسمع أن يشقها ؟ قال عطاء : فإن الله لا يحب الفساد . [ مسند أبي داود الطيالسي ص ٨٨ ـ الجعديات ٢٠٢/١ (رقم ٩٩٨)].

<sup>[</sup>١٠٨٥] لم أعثر عليه عند غير الإمام الشافعي .

ولكن روى البخاري تعليقاً : وقال عطاء : إذا تطيب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه .

<sup>[</sup> خ : ( ۲/ ۱٦ ) ( ۲۸ ) كتاب جزاء الصيد \_ ( ۱۹ ) باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص ] .

قال ابن حجر: وصله ابن المنذر في الأوسط ، ووصله الطبراني في الكبير. (٤/ ٦٣ من الفتح) .

ميقاته وعليه جُبَّة ، ثم سار أميالاً، ثم ذكرها فنزعها ، أعليه أن يعود إلى ميقاته فيحدث إحراماً ؟ قال: لا ، حَسبه الإحرام الأول .

قال الشافعي رُطِيَّتِك: وهذا كما قال عطاء \_ إن شاء الله تعالى ، وقد أهل من ميقاته والجبة لا تمنعه أن يكون مهلا، وبهذا كله نأخذ .

قال الشافعي نوائي : أحسب من نهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام والإفاضة بلغه هذا عن النبى على: أنه أمر الأعرابي بغسل الخلوق عنه ونزع الجبة وهو محرم ، فذهب إلى النهي (۱) عن الطيب ؛ / لأن الخلوق كان عنده طيباً ، وخفى عليهم ما روت عائشة عن النبى على (۲) ، أو علموه فرأوه مختلفاً فأخذوا بالنهى عن الطيب ، وإنما أمر رسول الله على الأعرابي بغسل الخلوق عنه ، والله أعلم ؛ لأنه نهى أن يتزعفر الرجل.

[۱۰۸٦] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني إسماعيل الذي يعرف بابن عُليَّةً قال: أخبرني عبد العزيز بن صُهيب ، عن أنس: أن النبي ﷺ نهى أن يتزعفر (٣) الرجل.

فإن قال قائل: إن حديث النبى على في صاحب الجُبَّة بغسل الخَلُوق يحتمل ما وصفت، ويحتمل أن يكون إنما أمره بغسله؛ لأنه طيب ، وليس للمحرم أن يبقى عليه الطيب ، وإن كان (٤) قبل الإحرام (٥) قبل له إن شاء الله تعالى: فلو كان كما قلت كان منسوخا ، فإن قال: وما نسخه ؟ قلنا: حديث النبى على في الأعرابي بالجعرانة، والجعرانة في سنة ثمان، وحديث عائشة: أنها طيبت النبي على (١) لحِلَّه وحُرْمِه في حجة الإسلام، وهي سنة عشر .

فإن قال : فقد نهى عنه عمر، قلنا :لعله نهى عنه على المعنى الذي وصفت إن شاء

1/۲۸۲

<sup>(</sup>١) في (ب ) : ﴿ فَلَهُ إِلَى أَنْ النَّهِي ﴾ وأن زائلة لا معنى لها ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) مرت روايات حديث عائشة رُطُخُها بأرقام [ ١٠٦٩ \_ ١٠٧٦ ] .

<sup>(</sup>٣) تزعفر الرجل: أن يلبس ثوباً مصبوغاً بزعفران.

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ت ) : ﴿ وَإِن ﴾ وهو ما أثبتناه ، وفي ( ب ) : ﴿ إِن ﴾ بدون حرف العطف .

<sup>[</sup>١٠٨٦] خ : (٤/ ٦٥) (٧٧) كتاب اللباس \_ (٣٣) باب النهى عن التزعفر للرجال \_ عن مسدد ، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز به . (رقم ٥٨٤٦) .

<sup>\*</sup> م : (٣ / ١٦٦٣) (٣٧) كتاب اللباس والزينة \_ (٢٣) باب نهى الرجل عن التزعفر \_ من طرق عن إسماعيل بن علية به . (رقم ٧٧ / ٢١٠١) .

۳۸٥

ظ (۳) ۲۲٤/ب الله تعالى ، فإن قال : أفلا تخاف غلط من روى عن عائشة؟ قبل :هم أولى / ألا يغلطوا من روى عن ابن عمر عن عمر ، لأنه إنما روى هذا عن ابن عمر عن عمر رجل أو اثنان، وروى هذا عن عائشة عن النبى على النبى الته أو سبعة ، والعدد الكثير أولى ألا يغلطوا من العدد القليل ، وكل عندنا لم يغلط إن شاء الله تعالى . ولو جاز إذا خالف ما روى من العدد القليل ، وكل عندنا لم يغلط إن شاء الله تعالى . ولو جاز إذا خالف ما روى عن النبى عن عمر ما روى عن النبى على في الطيب أن يخاف غلط من روى هذا الحديث عن النبى وأن عمر كره علما واحداً من جهة الخبر ، فلا يجوز لأحد أن يزعم أن قول النبى يك وأن عمر كره علما واحداً من جهة الخبر ، فلا يجوز لأحد أن يزعم أن قول النبى يك يترك بحال إلا لقول النبى على لا لقول غيره . وقد خالف عُمر سعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عباس وغيرهما . وقد يترك من يكره الطيب للإحرام والإحلال، لقول عمر أقوايل لعمر لقول الواحد من أصحاب النبى على الخلق اتباعها لقول من يفعل في قوله مثل رسول الله على أخلف عمر لوأى نفسه ، فإذا كان يصنع هذا في بعض قول عمر ، فكيف جاز أن يدع السنة التي فرض الله تعالى على الخلق اتباعها لقول من يفعل في قوله مثل وأحرى الا يخرج من خلافه أن يأخذ به فيدع السنة بخلافه ، فما(١) لا سنة عليه فيه (٢) أضيق وأحرى ألا يخرج من خلافه (٣) وهو يكثر خلافه فيما لا سنة فيه .

ولما أمر رسول الله على السائل بأن ينزع الجُبَّة عنه ، ويغسل الصفرة ولم يأمره بالكفارة. قلنا : من لبس ما ليس له لبسه قبل الإحرام جاهلاً بما عليه في لبسه أو ناسياً لحرمه ، ثم يثبت عليه أي مدة ما ثبت عليه بعد الإحرام ، أو ابتدأ لبسه بعد الإحرام جاهلاً بما عليه في لبسه ، أو ناسيًا لحرمه ، أو مخطئاً به، وذلك أن يريد غيره فيلبسه، نزع الجبة والقميص نزعاً، ولم يَشُقَّه ، ولا فدية عليه في لبسه . وكذلك الطيب قياساً عليه إن كان النبي على إنما أمره بغسله لما وصفنا من الصَّفْرة، وإن كان للطيب فهو أكثر ، أومثله ، والصفرة جامعة ؛ لأنها طيب وصفرة .

فإن قال قائل : كيف قلت هذا في الناسى والجاهل في اللبس والطيب ، ولم تقله فيمن جز شعره أو قتل صيداً ؟ قيل له إن شاء الله تعالى: قلته خبراً وقياساً، وأن حاله في اللبس والطيب مخالفة / حاله في جز الشعر وقتل الصيد .

المحالة في جر السعر وقبل الصيد .

فإن قال : فما فرق بين الطيب ، واللبس ، وقتل الصيد ، وجَزَّ الشعر ، وهو جاهل

<sup>(</sup>٢) ( فيه ) : ليست في ( ت ) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ بما لا سنة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ،ظ ) : ( من خلافه فيه ) .

۲۸۲/ ب ص

فى ذلك كله ؟ قيل له : الطيب واللبس شىء إذا أزاله عنه زال ، فكان إذا أزاله كحاله قبل (١) يلبس ويتطيب لم يتلف/ شيئاً حرم عليه أن يتلفه، ولم يزل شيئاً حرم عليه إزالته، إنما أدر بإزالته بما (٢) ليس له أن يثبت عليه ، وقاتل الصيد أتلف ما حرم عليه فى وقته ذلك إتلافه، وجاد الشعر والظفر أزال بقطعه ما هو ممنوع من إزالته فى ذلك الوقت، والإزالة لما ليس له إزالته إتلاف، وفى الإتلاف لما نهى عن إتلافه عوض خطأ كان أو عمداً، لما جعل الله عز وجل (٣) فى إتلاف النفس خطأ من الدية وليس ذلك فى غير (٤) الإتلاف كهو فى الإتلاف. ولكنه إذا فعله عالماً بأنه لا يجوز له، وذاكرا لإحرامه وغير مخطئ، فعليه الفدية فى قليل اللبس والطيب وكثيره ، على ما وصفت فى الباب قبل هذا.

ولو فعله ناسياً أو جاهلاً ، ثم علمه ، فتركه عليه ساعة وقد أمكنه إزالته عنه بنزع ثوب أو غسل طيب ، افتدى ؛ لأنه أثبت الثوب والطيب (٥)عليه بعد ذهاب العذر ، وإن لم يمكنه نزع الثوب لعلة مرض أو عطب في بدنه ، وانتظر من ينزعه فلم يقدر عليه ، فهذا عذر ، ومتى أمكنه نزعه (٦) نزعه ، وإلا افتدى إذا تركه بعد /الإمكان ، ولا يفتدى إذا نزعه بعد الإمكان . ولو لم يمكنه غسل الطيب وكان في جسده ، رأيت أن يمسحه بخرقة ، فإن لم يجد خرقة فبتراب إن أذهبه ، فإن لم يذهبه فبشجر أو حشيش ، فإن لم يقدر عليه أو قدر فلم يذهبه ، فهذا عذر ، ومتى أمكنه الماء غسله . ولو وجد ماء قليلاً إن غسله به لم يكفه لوضوئه غسله به وتيمم ؛ لأنه مأمور بغسله ، ولا رخصة له في تركه إذا قدر على غسله ، وهذا مرخص له في التيمم إذا لم يجد ماء .

ولو غسل الطيب غيره كان أحب إلى، وإن غسله هو بيده لم يفتد من قبل أن عليه غسله . وإن مَاسَّه فإنما ماسَّه ليذهبه عنه ، لم يماسه ليتطيب به ولا يثبته ، وهكذا ما وجب عليه الخروج منه خرج منه كما يستطيع . ولو دخل دار رجل بغير إذن لم يكن جائزاً له، وكان عليه الخروج منها، ولم أزعم أنه يحرج بالخروج منها ، وإن كان يمشى فيما لم يؤذن له (٧) فيه ؛ لأن مشيه للخروج من الذنب لا للزيادة فيه ، فهكذا هذا الباب كله وقياسه .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ قبل أن يلبس ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص، ظ): ( بما ليس له ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، ب، ص) : ﴿ لما جعل الله ﴾ وما أثبتناه من (ت) .

<sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وليس ذلك غير في الإتلاف ﴾ وهو خطأ مخالف لجميع النسخ .

<sup>(</sup>٥) في ( ص، ت ، ظ ) : ﴿ لأنه أثبت الطيب والثوب ١ .

<sup>(</sup>٦) ﴿ نَزْعُهُ ﴾ : سقطت من طبعة الدار العلمية .

<sup>(</sup>٧) « له » : سقطت من طبعة الدار العلمية .

۲۸/ب ظ(۳)

### / [٣٩] باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة

قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : قال الله عزوجل : ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِرضَ فَي الْحَجُ فَلا رَفَتْ ﴾ [ البقرة: ١٩٧].

[١٠٨٧] أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم ، عن ابن جُرَيْج، عن أبى الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن الرجل يهل بالحج قبل أشهر الحج ؟ فقال: لا .

[۱۰۸۸] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم، عن ابن جُريْج قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمى شهور الحج ؟ فقال: نعم ، كان يسمى شوالاً (١) وذا القعدة وذا الحجة (٢) ، قلت لنافع: فإن أهل السان بالحج قبلهن؟ قال: لم أسمع منه في ذلك شيئاً.

[۱۰۸۹] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جُرُيْج قال : قال طاوس : هي شوال وذو القعدة وذو الحجة .

[ ١٠٩٠] أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جُريْج: أنه قال لعطاء: أرأيت لو أن رجلاً

<sup>(</sup>١) في (ت) : ﴿ قد سمى شوال ﴾ و ﴿ شوال ﴾ غير منصوبة ، وهي كذلك في (ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>۲) قال البيهقى: وإلى ظاهر هذا ذهب الشافعى في الإملاء ، غير أنه قال: فهو ( أى ذو الحجة ) من شهور الحج، والحج في بعضه دون بعض ( أى في العشر الأول من ذى الحج، والحج في بعضه دون بعض ( أى في العشر الأول من ذى الحجة ) .

<sup>[</sup>۱۰۸۷] \* قط: ( ۲ / ۲۳٤) كتاب الحج \_ (رقم ۷۸) \_ عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ( البغوى ) ، عن عثمان ، عن يحيى بن زكريا ، عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه.

هذا وقد روى البيهقى رواية أخرى عن الشافعى ، عن مسلم ، عن ابن جريج ، عن أبى الزبير ، عن جابر أنه قال: لا يهل أحد بالحج إلا فى أشهر الحج . ( المعرفة ٣ / ٤٩٤ ) .

<sup>[</sup>١٠٨٨] \* خ : ( ١ / ٤٨١ ) ( ٢٥) كتاب الحبح ـ ( ٣٣ ) باب قول الله تعالى : ﴿ الْعَجُّ أَشْهُرٌ مُعْلُومَات ﴾ تعليقا؛ قال : وقال ابن عمر رئي الحجة .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٢١٨ ) كتباب الحَسِم \_ قوله تعالى : ﴿ الْحَبِّ أَشْهُرْ مُعْلُومًاتَ ﴾ \_ عن وكيع، عن شريك ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، مثل رواية البخارى . .

<sup>[</sup>١٠٨٩] \* مصنف ابن أبي شبية : ( ٤ / ١ / ٢١٨ ) الموضع السابق ـ عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن ( ابن ) طاوس ،عن أبيه قال : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة .

<sup>[</sup> ۱۰۹۰] \* مصنف ابن أبى شيبة : ( ٤ / ١ / ٣٦٢ ) كتاب الحج \_ من كره أن يهل بالحج فى غير أشهر الحج \_ عن وكيع ، عن ابن أبى رُوَّاد ، عن عطاء قال : قدم رجل مهلا بالحج فى غير أشهر الحج ، فأمره عطاء أن يجعلها عمرة .

٣٨٨ ـــــــــــــــ كتاب الحج / بأب هل يسمى الحج أو العمرة عند الإهلال . . . إلخ جاء مُهلاً بالحج في شهر رمضان ، كيف كنت قائلاً له؟ قال : أقول له: اجعلها عمرة .

[1091] أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جُريَّج قال: أخبرنا عمر بن عطاء، عن عكرمة أنه قال: لا ينبغى لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ، من أجل قول الله عز وجل : ﴿ الْعَجُ أَشْهُو مُعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة: ١٩٧] ولا ينبغى لأحد أن يلبى ببحج ثم يقيم .

### [٤٠] باب هل يسمى الحج أو العمرة عند الإهلال أو تكفى النية منهما ؟

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: فيما حكينا من الأحاديث عن النبي ﷺ دليل على أن نية الملبي كافية له من أن يظهر ما يحرم به(١)، كما تكون نية المصلى مكتوبة/ أو نافلة أو نذراً كافية له من إظهار ما ينوى منها بأى إحرام نوى، ونية الصائم كذلك . وكذلك(٢) لو حج أو اعتمر عن غيره ، كَفَتُهُ نيته من أن يسمى أن حجه هذا عن غيره .

۲۸۳/ i ص

<sup>(</sup>۱) نقل البيهقى عن الشافعى قوله : ﴿ ويلبى المرء وينوى حجّا إن أراد أو عمرة ، أوهما ، ولا أحب أن يسمى ؛ لأنه يروى عن جابر قال: ما سمى رسول الله ﷺ فى تلبيته قط حجّا ولا عمرة . ( المعرفة ٣ / ٥٥٤ ـ كتاب المناسك ـ هل يسمى الحج أو العمرة عند الإهلال ، أو تكفيه النية فيهما ؟ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ) : ( فكذَّلك ) .

وعن ابن فضيل ، عن خصيف قال : قدم رجل من أهل خراسان قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج، فقال له عطاء : اجعلها عمرة ؛ فإنه ليس لك حج، فإن الله يقول : ﴿ الْحَجُّ أَشَهُرٌ مُعْلُومَاتٌ فَمَن فَهِنَّ الْحَجَ ﴾
 فَرَضَ فيهنَّ الْحَج ﴾

<sup>[</sup>١٠٩١] لم أعثر عليه عند غير الإمام الشافعي .

ولكن روى ابن أبى شيبة عن ابن عُليَّة ، عن أيوب : أن أبا الحكم البجلى كان يهل بالحج في غير أشهرالحج ، قال: فلقيه عكرمة فقال : أنت رجل سوء . ( ٤ / ٣٦٢/١ ) .

وقال البيهقى بعد أن روى هذا الأثر بسنده عن الشافعى: وقد رويناه عن ابن عباس أبين من ذلك . ثم رواه بسنده عن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، عن أبى كريب ، عن أبى خالد الأحمر، عن شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ؛ فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج .

قال البيهةي : ورويناه عن حيزة الزيات والحجاج بن أرطاة ،عن الحكم . ( المعرفة ٣ / ٤٩٥ ـ كتاب المناسك ـ باب وقت الحج والعمرة ) .

[١٠٩٢] قال الشافعي ولحظي : أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن سعيد بن عبد الرحمن: أن جابر بن عبد الله قال: ما سمى رسول الله ﷺ في تلبيته حجًا قط ولا عمرة.

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو سمى المحرم ذلك لم أكرهه ، إلا أنه لو كان سنة سماه رسول الله عليه أو من بعده ، ولو لبى المحرم فقال: « لبيك بحجة وعمرة » وهو يريد حجة كان مفرداً ، ولو أراد عمرة كان معتمراً ، ولو سمى عمرة وهو يريد حجا ، كان حجا / ولو سمى عمرة وهو يريد قراناً كان قراناً ، إنما يصير أمره إلى النية / إذا أظهر التلبية معها ، ولا يلزمه إذا لم يكن له نية أن يكون عليه أكثر من لفظه ، وذلك أن هذا عمل لله خالصاً لا شيء لأحد من الآدميين غيره فيه ، فيؤخذ فيه بما ظهر من قوله دون نيته .

ولو لَبَّى رجل لا يريد حجًا ولا عمرة ، لم يكن حاجًا ولا معتمرًا، كما لو كَبَّر لا يريد صلاة لم يكن داخلاً في الصلاة. ولو أكل سَحَرًا لا يريد صومًا لم يكن داخلاً في الصوم ، وكذلك لو لم يأكل يومًا كاملاً ولا ينوى صومًا لم يكن صائمًا .

[١٠٩٣] وروى أن عبد الله بن مسعود لقى ركباً بالساحل (١) محرمين فلبوا ، فلبي

أما الرواية في السنن الكبرى فهي موافقة لما أثبتناه من (ب ، ت) (٥ / ٤٠ ـ ٤١) .

ولكن روى مسلم شاهدا عن عائشة ﴿ فَاللَّهُ عَالَتَ: خرجنا مع رسول اللَّهَ ﷺ نلبى لا نذكر حجًّا ولا عمرة.

[ م : (٢ / ٨٧٨) (١٥) كتاب الحج \_ (١٧) باب بيان وجوه الإحرام \_ عن سويد بن سعيد ، عن على بن مُسْهِر ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة وطفيعاً ]

ونقل البيهقى عن الشافعى فى القديم هذه الرواية: وأخبرنا سفيان بن عبينة ، عن ابن أبى نجيح ، عن نافع . أن عبد الله بن عمر سمع بعض أهله يسمى حجا أو عمرة ، فضرب فى صدره ، ثم قال: أتُعلم الله ما فى نفسك ؟

قال البيهقى مزيلاً بين هذه الروايات وروايات أخرى فيها تسمية الحج ، قال: قد روينا عن أبى نضرة عن جابر وأبى سعيد قال: قدمنا مع النبى ﷺ ونحن نصرخ بالحج صراخاً ، وفى رواية مجاهد عن جابر : ونحن نقول : لبيك بالحج ، فأمرنا رسول الله ﷺ فجعلناها عمرة .

قال البيهقى: ويحتمل أنهم كانوا يصرخون بانهم هو ذا يحجون ، لا عند التلبية ، ويقولون: لبيك وينوون الحج ، فكانت تلبيتهم بالحج على هذا المعنى . ويحتمل أن يكون بعضهم يسميه وبعضهم لا يسميه . والكل بحمد الله واسع .

ثم قال : وأما حديث طاوس : خرج رسول الله الله الله الله الله على الله عمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة ، فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة \_ [ رقم ٩٧٧] \_ فيحتمل أن يكون النبي الله وبعض الصحابة أحرموا إحراماً مطلقاً حتى نزل القضاء ، وبعضهم أحرموا بالحج، ففسخ الحج بالعمرة على من أحرم بالحج ، ولم يكن معه هدى، وفي ذلك جمع بين الأخبار ، والله تعالى أعلم . ( المعرفة ٣ / ٥٥٥ \_ ٥٥٦ ) .

أقول : وهكذا ينبغى أن يفهم هذا في روايات أخر جاءت متعارضة ،والله تعالى أعلم .

[١٠٩٣] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

۲٤٥/ب ت ۱۳۹ ظ (۳)

<sup>(</sup>١) في ( ص، ظ ) : ﴿ بِالسَّالَحِينَ ﴾ وكذلك هي في المعرفة ( ٣ / ٥٥٧ ) .

<sup>[</sup>١٠٩٢] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ـ رحمة الله تعالى عليه.

١ \_\_\_\_\_ كتاب الحج / باب كيف التلبية ؟

ابن مسعود وهو داخل إلى الكوفة .

والتلبية ذكر من ذكر الله عز وجل، لايضيق على أحد أن يقول ، ولا يُوجَبُ على أحد أن يدخل في إحرام إذا لم ينوه .

#### [٤١] باك كيف التلبية ؟

[١٠٩٤] قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر: أن تلبية رسول الله ﷺ: « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » .

قال نافع : كان عبد الله بن عمر يزيد فيها: « لبيك لبيك لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، لبيك (١) والرَّغْباء (٢) إليك والعمل » .

[1•٩٥] قال الشافعى: أخبرنا بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد ،عن أبيه، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ أهل بالتوحيد: ﴿ لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ».

<sup>(</sup>١) ﴿ لَبِيكَ ﴾ : ليست في ( ب ، ت ) وأثبتناها من ( ص) وهي في الموطأ ، وفي رواية مسلم عن مالك .

<sup>(</sup>٢) والرّغْبًاء: الطلب في المسألة والرغبة فيها .

<sup>[</sup>١٠٩٤] \$ ط: ( ١ / ٣٣١ ـ ٣٣٢ ) (٢٠ ) كتاب الحجم ـ (٩) باب العمل في الإملال . ( رقم ٢٨ ) .

<sup>#</sup> خ : ( 1 / ٤٧٨ ) (٢٥) كتاب الحج \_ (٢٦) باب التلبية \_ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به، من غير تلبية ابن عمر . (رقم ١٥٤٩ ) .

<sup>#</sup> م : ( ۲ / ۸٤۱ \_ ۸٤۲ ) (۱۰) كتاب الحج \_ (۲٦) باب التلبية وصفتها ووقتها ـ عن يحيى بن يحيى التميمى، عن مالك به . ( رقم ۱۹ / ۱۱۸۶ )

و(لبيك) لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه ، وهذه التثنية ليست حقيقية ، بل للتكثير أو للمبالغة ، ومعناه : إجابة بعد إجابة لازمة . وللشافعي كما سيأتي قريباً أن معنى التثنية لبيك أولاً وآخرا .

<sup>[1090] \*</sup> م : ( ۲/ ۸٦٦ \_ ۸۸۷ ) ( ۱۵) كتاب الحج \_ (۱۹) باب حجة النبي ﷺ \_ من طريق حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد به ، في حديث جابر الطويل .

وقد مر حديث جابر مختصراً برقم [٩٦٧] .

<sup>#</sup> د : ( ۲ / ۲۰۶) (٥) كتاب المناسك ـ ( ۲۷) باب كيف التلبية ؟ عن أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن سعيد ، عن جعفر به ، وفيه : والناس يزيدون: « المعارج » ونحوه من الكلام والنبى على السمع فلا يقول لهم شيئاً . (رقم ١٨١٣) .

[١٠٩٦] وذكر الماجِشُون عن عبد الله بن الفضل ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة خُطْئِكِ قال : كان من تلبية رسول الله ﷺ : « لبيك إله الحق لبيك » .

قال الشافعى: كما روى جابر وابن عمر: كانت أكثر تلبية رسول الله على وهى التى أحب أن تكون تلبية المحرم لا يقصر عنها ولا يجاوزها ، إلا أن يدخل ما روى أبو هريرة عن النبى على فإنه مثلها في المعنى ؛ لأنها تلبية ، والتلبية إجابة ، فأبان أنه أجاب إله الحق بلبيك أولا وآخراً .

الأحرة عن الأحرة عن الله على الله على الله عن الله عن الله عن اللهم لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا مجاهد: أنه قال : كان رسول الله على يظهر من التلبية : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » . قال : حتى إذا كان ذات يوم والناس يُصْرَفُون عنه ، كأنه أعجبه ما هو فيه ، فزاد فيها : « لبيك إن العيش عيش الآخرة » ، قال ابن جريج : / وحسبت أن ذلك يوم عرفة .

۳۹/ب ظ (۳)

قال الشافعي : وهذه تلبية كتلبيته التي رويت عنه ، وأخبر أن العيش عيش الآخرة لا عيش الدنيا ولا ما فيها .

ولا يضيق على أحد فى مثل ما قال ابن عمر ولا غيره ،من تعظيم الله تعالى ودعائه مع التلبية ، غير أن الاختيار عندى أن يفرد ما روى عن النبى ﷺ من التلبية ، ولا يَصِل بها شيئاً إلا ما ذكر عن النبى ﷺ ، ويعظم الله تعالى ويدعوه بعد قطع التلبية.

[١٠٩٨] أخبرنا سعيد، عن القاسم بن مَعْن، عن محمد بن عَجْلاَن، عن عبد الله

<sup>[</sup>١٠٩٦] \* س: ( ٥ / ١٦١ ) (٢٤) كتاب الحج \_(٥٤) كيف التلبية ؟ عن قتيبة ، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد العزيز بن أبي سلمة ( الماجشون ) به .

قال النسائى بعده : لا أعلم أحداً أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز، رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلاً . (رقم ٢٧٥٢) .

المستدرك: (١٠ / ٤٤٩) من طريق ابن وهب ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة به .

وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : على شرطهما .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ١٩٢ ) كتاب الحج \_ في التلبية كيف هي ؟ عن وكيع ، عن عبد العزيز به.

<sup>[</sup>۱۰۹۷] لم أعثر عليه عند غير الشافعي . وقد رواه البيهقي في المعرفة ( ٤ / ٤ \_ ٥ ) والسنن (٥ / ٤٥ ) من طريقه. وهو مرسل .

الله بن أبي سلمة به . ( ١/ ١٧١ ) مسند سعد بن أبي وقاص ، عن يحيى ، عن ابن عجلان ،عن عبد الله بن أبي سلمة به .

۲۸۳/ ب ص

ابن أبى سلمة أنه قال: / سمع سعد بعض بنى أخيه وهو يلبى: يا ذا المعارج ، فقال سعد: المعارج ؟ إنه لذو المعاوج ، وما هكذا كنا نلبى على عهد رسول الله عليه .

1/۲٤٦

### [٤٢] / باب رفع الصوت بالتلبية

[۱۰۹۹] قال الشافعى: أخبرنا مالك بن أنس ،عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم ،عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن خَلاَّد بن السائب الأنصارى ، عن أبيه: أن رسول الله على قال: « أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى ـ أو من معى ـ أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال » يريد أحدهما.

قال الشافعى رحمه الله تعالى: وبما أمر به جبريل رسول الله على نامر الرجال المحرمين، وفيه دلالة على أن أصحابه هم الرجال دون النساء، فأمرهم أن يرفعوا جهدهم ما لم يبلغ ذلك أن يقطع أصواتهم، فكأنا نكره قطع أصواتهم.

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( الموضع السابق ) عن أبي خالد ، عن ابن عجلان به .

<sup>\*</sup> مجمع الزوائد: (٣/ ٢٢٣) كتاب الحج \_ باب الإهلال والتلبية \_ ثم قال: رواه أحمد وأبو يعملى (٢ / ٧٧) والبزار (٢ / ١٥) ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الله بن أبى سلمة لم يسمع من سعد بن أبى وقاص . والله تعالى أعلم

هذا وقد رواه البيهقى فى السنن الكبرى .. من طريق المعافر بن سليمان ، عن القاسم بن معن به ، إلا أنه قال : عن عبد الله بن سلمة .. أو ابن أبى سلمة .. ثم قال : رواه غيره عن القاسم فقال : عبد الله بن أبى سلمة .

<sup>[</sup>١٠٩٩] \* ط: (١/ ٣٣٤) (٢٠) كتاب الحج \_ (١٠) باب رفع الصوت بالإهلال . (رقم ٣٤) .

 <sup>\*</sup> د : ( ۲/ ٤٠٤ \_ ٥٠٥) (٥) كتاب المناسك \_(۲۷) باب كيف التلبية ؟ \_ عن القعنبي، عن مالك به .
 (رقم ١٨١٤).

<sup>\*</sup> ت : ( ٣ / ١٨٢ \_ ١٨٣ ) (٧) كتاب الحج \_ (١٥) باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية \_ عن أحمد ابن منيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر به .

قال الترمذي : وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس .

وقال :حدیث خلاد عن أبیه حدیث صحیح. روی بعضهم هذا الحدیث عن خلاد بن السائب ، عن أبیه ، وهو عن زید بن خالد ، عن النبی ﷺ ، ولا یصح . والصحیح هو عن خلاد بن السائب ، عن أبیه ، وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سوید الانصاری ، عن أبیه .

موارد الظمآن : (ص ٢٤٢) (٩) كتاب الحج .. (١٢) باب التلبية . (رقم ٩٧٤) .

وإذا (١) كان الحديث يدل على أن المأمورين برفع (٢) الأصوات بالتلبية الرجال، فكان النساء مأمورات بالستر، فأن لا يسمع صوت المرأة أحد أولى بها وأستر لها ، فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ، وتسمع نفسها .

### [٤٣] باب أين يستحب لزوم التلبية ؟

[110] قال الشافعى: أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم ، عن ابن جُريْجَ قال: أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن سابط قال: كان سلفنا لا يدعون التلبية عند أربع: عند اضطمام (٣) الرفاق حتى تنضم ، وعند إشرافهم / على الشيء، وهبوطهم من بطون الأودية، وعند هبوطهم من الشيء الذي يشرفون منه، وعند الصلاة إذا فرغوا منها.

1/2.

ظ (٣)

قال الشافعى: وما روى ابن سابط عن السلف هو موافق ما روى عن رسول الله ويلي الله من أن جبريل الله المرهبي الله المرهبي المرهبي المرهبية برا أمر المُلبُّون برفع الصوت به مجتمع الناس حيث أمر المُلبُّون برفع الصوت به مجتمع الناس حيث كانوا من مساجد الجماعات ، والأسواق، واضطمام الرفاق ، وأين كان اجتماعهم لما يجمع من ذلك من طاعتهم برفع الصوت ، وأن معنى رفع الصوت به كمعنى رفعه بالأذان الذي لا يسمعه شيء إلا شهد له به ، وإن في ذلك تنبيها للسامع له ، يُحدِث له الرغبة في العمل لله بنفسه ولسانه أو بعضها ، ويؤجر له المُنبَّهُ له إليه .

<sup>(</sup>١) في ( ت ، ص ) : ﴿ وَإِنْ كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ رفع الصوت ﴾ وهو مخالف المطبوع والمخطوط .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : ( عند اصطدام الرفاق ) وهو خطأ . ومعنى اضطمام الرفاق : اجتماعهم ، وفي القاموس : اضطم الشيء : جمعه إلى نفسه .

<sup>(</sup>٤) ني ( ص ) : ١ جبريل ﷺ ١.

<sup>[</sup> ۱۱۰۰] \* مصنف ابن أبى شيبة : ( ٤/ ١ / ٩٩ ـ ٩) كتاب الحج ـ من كان يستحب أن يحرم فى دبر الصلاة ـ عن أبى خالد، عن ابن جريج ، عن ابن سابط قال: كان السلف يستحبون التلبية فى أربعة مواضع: فى دبر الصلاة ، وإذا هبطوا وادياً ، وعلوه ، وعند انضمام الرفاق.

وعن جرير، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : يستحب التلبية في مواطن : في دبر الصلاة المكتوبة ، وحين تصعد شرفاً ، وحين تهبط وادياً ، وكلما استوى لك بعيرك قائماً، وكلما لقيت رفقة .

وعن أبى معاوية عن الأعمش ،عن خيثمة قال : كانوا يستحبون التلبية عند ست : دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته ، وإذا صعد شرفاً ، وإذا هبط وادياً ، وإذا لقى بعضهم بعضاً .

1/454

# [٤٤] / باب الخلاف في رفع الصوت بالتلبية في المساجد (١)

قال الشافعي وُطِيْكِ : فإن قال قائل: لا يرفع المُلبيِّ صوته بالتلبية في مساجد الجماعات إلا في مسجد مكة ومني، فهذا قول يخالف الحديث، ثم لا يكون له معنى يجوز أن يذهب إليه أحد؛ إذ حكى عن رسول الله ﷺ أن جبريل أمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ، فمتى كانت التلبية من الرجل فينبغي له أن يرفع صوته بها. ولو جاز لأحد أن يقول: يرفعها في حال دون حال ، جاز عليه أن يقول: يرفعها حيث زعمت أنه يخفضها ، ويخفضها حيث زعمت أنه يرفعها ، وهذا لا يجوز عندنا لأحد .

وفى حديث ابن سابط (٢) عن السلف أنهم كانوا لا يدعون التلبية عند اضطمام الرفاق، دليل على أنهم واظبوا عليها عند اجتماع الناس ، وإذا تحروا اجتماع الناس على الطريق كانت المساجد أولى أن يجهروا بذلك فيها أو فى مثل معناها . أرأيت الأذان،أيترك رفع الصوت به فى مسجد الجماعات ؟ فإن قيل: لا؛ لأنه قد أمر برفع الصوت، قيل: وكذلك التلبية (٣). أرأيت لو لم يعلم أحد من هؤلاء شيئاً ،أكانت التلبية تعدو أن يرفع الصوت بها مع الجماعات ؟ فكل جماعة فى ذلك سواء ، أو ينهى عنها فى الجماعات (٤)؛ لأن ذلك يشغل المصلى عن صلاته ، فهى فى المسجد الحرام ومسجد منى أولى ألا يرفع عليهم الصوت، أو مثل غيرهم. وإن كان ذلك كراهية رفع الصوت فى المساجد أدباً وإعظامًا لها ، فأولى المساجد أن يعظم المسجد الحرام ومسجد منى؛ لأنه فى الحرم.

ظ (۳) ظ (۲) ٤٨٢/١

[۱۱۰۱] / أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم ، عن محمد بن أبي حميد ، عن محمد بن المُنكدر: أن النبي ﷺ كان يكثر من التلبية.

[۱۱۰۲] أخبرنا سعيد بن سالم، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعاً .

<sup>(</sup>١) في (ت) تحت عنوان هذا الباب سطور من باب ميقات العمرة مع الحج ، وباب الغسل للإهلال ، وباب الغسل للإهلال ، وباب الغسل بعد الإحرام وكلها سبقت . ثم ذكر هذا العنوان مرة أخرى وتحته ما هو موافق للنسخ الأخرى .

<sup>(</sup>٢) الحديث السابق رقم [ ١١٠٠ ] .

 <sup>(</sup>٣) في (ب) زيادة « به ) بعد التلبية ، ولا معنى لها ، وهي ليست في ( ص ، ت ،ظ) ؛ ولذلك لم نثبتها .

<sup>(</sup>٤) في (ص، ت،ظ): ﴿ في الجماعة ٢ .

<sup>[</sup>۱۱۰۱] لم أعثر عليه عند غير الشافعي . وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريقه . ( ٣ / ٥٥٨) . [۱۱۰۲] لم أعثر عليه عند غير الشافعي . وقد رواه البيهقي من طريقه في المعرفة . ( ٣ / ٥٥٨ ) ، والسنن الكبري (٥ / ٤٣) .

كتاب الحج / باب ما يستحب من القول في أثر التلبية \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ووم

[ ١١٠٣] قال الشافعي : وبلغني عن محمد ابن الحنفية أنه سئل: أيلبي المحرم وهو جُنُب ؟ فقال: نعم .

قال الشافعي : والتلبية ذكر من ذكر الله عز وجل ، فيلبي المرء طاهراً ، وجنباً ، وغير متوضئ والمرأة حائضاً ، وجنبا ، وطاهراً ، وفي كل حال .

[١١٠٤] وقد قال رسول الله ﷺ لعائشة وعَرَكَتُ : ﴿ افعلَى مَا يَفْعَلِ الحَاجِ ، غير اللهِ عَلَيْ الحَاجِ .

#### [٤٥] باب ما يستحب من القول في أثر التلبية

قال الشافعى رحمة الله عليه: أستحب إذا سلم المصلى أن يلبى ثلاثاً ، وأستحب إذا فرغ من التلبية أن يتبعها الصلاة على النبى على ويسأل الله جل ثناؤه رضاه والجنة ، والتعوذ من النار ، اتباعاً ومعقولاً ؛ أن الملبى وافد الله تعالى ، وأن منطقه بالتلبية منطقه بإجابة داعى الله ، وأن تمام الدعاء ورجاء إجابته الصلاة على النبى على ، وأن يسأل الله تعالى في / إثر كمال ذلك بالصلاة على النبى على النبى الجنة ، ويتعوذ من النار ؛ فإن ذلك أعظم ما يسأل ، ويسأل بعدها ما أحب .

[١١٠٥] أخبرنا الربيع قال أخبرنا: الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن

<sup>[</sup>١١٠٣] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه من طريقه البيهقي في المعرفة (٣/ ٥٥٨) .

<sup>[1108] \*</sup> ط: (١/ ٤١١) ( ٢٠) كتاب الحج \_ ( ٧٤) باب دخول الحائض مكة \_ مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت : قدمت مكة وأنا حائض ، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال : « افعلى ما يفعل الحاج ، غير ألا تطوفى بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة حتى تطهرى » .

 <sup>★ : ( 1 /</sup> ٥٠٦ ) ( ٧٥ ) كتاب الحج \_ ( ٨١ ) باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت \_

 \_ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . (رقم ١٦٥٠) .

وليس فيه : ﴿ وَلَا بِينَ الصَّمَا وَالْمُوهَ ﴾ .

 <sup>♦</sup> م: ( ۲ / ۸۷۳ -۸۷۳ ) (۱٥ ) كتاب الحج \_ ( ۱۷) باب بيان وجوه الإحرام \_ من طوبق بن عيينة
 عن عبد الرحمن بن القاسم نحوه في حديث طويل. (رقم ۱۱۹ / ۱۲۱۱) .

ومن طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، عن عبد الرحمن بن القاسم به في حديث طويل . (رقم ١٢٠ / ١٢١١) .

<sup>[</sup>۱۱۰۵] قط: ( ۲ / ۲۳۸ ) كتاب الحج \_ من طريق عبدالله بن عبد الله الأموى ، عن صالح بن محمد بن زائدة به .

وفيه : ﴿ سَأَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَغْفَرتُه ورضوانه ، واستعاذ برحمته من النَّار ﴾ . (رقم ١١ ) . 📁

٣٩٦ ---- كتاب الحج / باب الاستثناء في الحج

صالح بن محمد بن زائدة ، عن عُمَارة بن خُزَيْمة بن ثابت ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ : أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله تعالى رضوانه والجنة ، واستعفاه (١) برحمته من النار .

التلبية أن يصلى على النبي محمد التلبية أن يصلى على النبي محمد التلبية النبي ال

### [٤٦] باب(٢) الاستثناء في الحج

[۱۱۰۷] قال الشافعى رَجْاتِيْكَ : أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة ، عن أبيه :أن رسول الله ﷺ مر بضبًاعة بنت الزبير فقال : « أما تريدين الحج ؟ » فقالت: إنى شاكية، فقال لها : « حجى واشترطى: أن مَحلِّى حيث حَبَسْتَنى » .

<sup>(</sup>١) في (ت): ﴿ واستعاده برحمته ﴾ وهي موافقة لرواية الدارقطني ـ كما في التخريج .

<sup>(</sup>٢) ﴿ باب ﴾ : ليست في ( ص ، ت ، ظ ) .

وصالح مديني ضعيف، ولكن هذا في فضائل الأعمال .

<sup>[</sup>١١٠٦] المصدر السابق ( الموضع السابق ) وبالإسناد نفسه قال : قال صالح : سمعت القاسم بن محمد يقول: كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلى على النبي ﷺ . (رقم ١١) .

وعلى هذه الرواية فبين إبراهيم بن محمد والقاسم : صالح بن محمد .

<sup>#</sup> السنن الكبرى للبيهقى: (٥ / ٤٦) كتاب الحج \_ باب ما يستحب من القول فى إثر التلبية \_ من طريق إسماعيل بن الفضل البلخى وأبى الشيخ الأصبهانى ، عن ابن رستة كلاهما عن يعقوب بن كاسب ، عن عبد الله الأموى ، عن صالح بن محمد به فى الروايتين مثل ما عند الدارقطنى ، إلا أنه قال : « كان يأمر . . . إلخ » .

<sup>[</sup>١١٠٧] هكذا روى الإمام هذا الحديث مرسلاً . ولكن روى موصولاً عن سفيان وغيره :

<sup>\*</sup>خ: (٣٦٠/٣) (٦٧) كتاب النكاح \_ (١٥) باب الأكفاء في الدين \_ عن عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة، عن هشام ،عن أبيه ، عن عائشة ، عن رسول الله على نحوه . ( رقم ٥٠٨٩ ) .

<sup>#</sup> م : ( ۲ / ۸٦٧ \_ ۸٦٨ ) (١٥) كتاب الحج \_ (١٥) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه \_ عن أبى كريب محمد بن العلاء الهمدانى ، عن أبى أسامة . (رقم ١٠٤ / ١٢٠٧ ) .

وعن عبد بن حمید ، عن عبد الرزاق ، عن معمر، عن النزهـرى ، عن عـروة ، عـن عـائشة نحوه . (رقم ( ۱۰۵/ ۱۲۰۷ ) .

وعن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن هشام بن عروة مثله .

ومن طريق ابن جريج عن أبي الزبير ، عن طاوس وعكرمة ، عن ابن عباس:أن ضباعة . . . إلخ. ( ١٠٦ / ١٠٦) .

ومن طریق أبی داود الطیالسی، عن حبیب بن یزید ، عن عمرو بن هَرِم ، عن سعید بن جبیر وعکرمة نحوه .(۱۰۷/ ۸۱۰۷)

ومن طریق عطاء عن ابن عباس نحوه . ( ۱۰۸ / ۱۲۰۸ ) .

<del>ا ۱/۱</del> ظ (۳)

[۱۱۰۸] أخبرنا سفيان ، عن هشام بن عروة ،/ عن أبيه قال: قالت لى عائشة: هل تستثنى إذا حججت ؟ فقلت لها : ماذا أقول ؟ فقالت: قل : اللهم الحجُّ أردت ، وله عَمَدُت ، فإن يسرت فهو الحج ، وإن حبستنى بحابس فهى عمرة .

قال الشافعي: ولو ثبت حديث عروة عن النبي على الاستثناء لم أعده إلى غيره الأنه لا يحل عندى خلاف ما ثبت عن رسول الله على وكانت الحجة فيه أن يكون المستثنى مخالفا غير المستثنى من محصر بعدو أو مرض، أو ذهاب مال ، أو خطأ عدد ، أو توان . وكان إذا اشترط فحبس بعدو ، أو مرض، أو ذهاب مال ، أو ضعف عن البلوغ ، حل في الموضع الذي حبس فيه بلا هَدى ولا كفارة غيره ، وانصرف إلى بلاده ولا قضاء عليه، إلا أن يكون لم يحج حجة الإسلام فيحجها . وكانت الحجة فيه أن رسول الله عليه، إلا أن يكون على ما يأمر به . وكان حديث عروة عن عائشة يوافقه في معنى: أنها أمرت بالشرط ، وكان وجه أمرها بالشرط إن حبس عن الحج فهي عمرة ، أن يقول: إن (١) حبسنى حابس عن الحج ، ووجدت سبيلاً إلى الوصول إلى البيت فهي عمرة . وكان موجوداً في قولها : أنه (٢) لا قضاء، ولا كفارة عليه ، والله أعلم .

ومن لم يُثبِت حديث عروة لانقطاعه عن النبى على احتمل أن يحتج فى حديث عائشة؛ لأنها تقول: إن كان حَج وإلا فهى عمرة . وقال: أستدل بأنها لم تره يحل إلا بالوصول إلى البيت . ولو كانت إذا ابتدأت أن تأمره بشرط رأت له أن يحل بغير وصول للبيت، أمرته به، وذهب إلى أن الاشتراط وغيره سواء ، وذهب إلى أن على الحاج

(١) ﴿ إِنَّ ﴾ : سقطت من ( ص ) . ﴿ ﴿ مَنْ اللَّهُ لَا قَضَاءً ﴾ .

قال البيهقي مبيناً: إن الحديث ثابت متصل على غير ما روى الشافعي :

أما حديث سفيان بن عبينة فقد رواه عنه عبد الجبار بن العلاء موصولاً فذكر عائشة فيه . وقد ثبت وصله أيضاً من جهة أبى أسامة حماد بن أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبى على النبى على النبى على النبى عن معمر ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبى على أبيه ، عن عائشة مثله . وثبت عن عطاء وسعيد بن جبير وطاوس وعكرمة ، عن أبيه ، عن عائشة مثله . وثبت عن عطاء وسعيد بن جبير وطاوس وعكرمة ، عن أبن عباس، عن النبي على . ( كل ذلك سبق تخريجه والله تعالى أعلم ) .

هذا وقد تابع سفيانَ ابنُ فضيل في رواية هذا الحديث عن عروة ، عن ضباعة كما عند ابن أبي شيبة ( ٤ / ١ / ٣٨٥ ـ كتاب الحج ـ في الاشتراط في الحج ) .

<sup>[</sup>١١٠٨] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( الموضع السابق ) عن ابن فضيل ، عن هشام ، عن أبيه به .

القضاء إذا حل بعمل عمرة ، كما روى عن عمر بن الخطاب (١) ، والظاهر أنه / يحتمل فيمن قال هذا ، أن يدخل عليه خلاف عائشة ، إذ أمره بالقضاء والجمع بين من اشترط ولم يشترط ، فلا يكون للشرط معنى ، وهذا مما أستخير الله تعالى فيه. ولو جرد أحد خلاف عائشة ، ذهب إلى قول عمر فيمن فاته الحج : يطوف، ويسعى ، ويحلق ، أو يقصر ، ويهدى . وبعض أصحابنا يذهب إلى إبطال الشرط، وليس يذهب في إبطاله إلى شيء عال أحفظه.

۱/۲٤۸ ت نا(۳)

[١١٠٩] أخبرنا مالك ،عن ابن شِهَاب : أنه سأله عن الاستثناء في الحج/ فأنكره.

ومن أبطل الاستثناء فعمل رجل به ،/ فحل من حج أو عمرة ، فأصاب النساء والطيب والصيد جعله مفسداً ، وجعل عليه الكفارة فيما أصاب ، وأن يعود حراماً حتى يطوف بالبيت ، ثم يقضى حجّا إن كان أحرم بحج ، أو عمرة إن كان أحرم بعمرة.

### [٤٧] باب الإحصار بالعدو

قال الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل : ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مُحِلَّه ﴾ الآية [ البقرة : ١٩٦].

قال الشافعي وَلِيْنِكِي : فلم أسمع ممن حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفاً في أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين أُحْصِر النبي ﷺ، فحال المشركون بينه وبين البيت ، وأن

<sup>(</sup>۱) ط: (۱ / ٣٦٢) (۲۰) كتاب الحج \_ (٣٢) باب ماجاء فيمن أحصر بغير عدو \_ قال مالك: وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصارى وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

هكذا فهم مالك رحمه الله ، ولكن الشافعي فهم فهما آخر ، وهو أنهما أحلا بعمل عمرة لا أنها تحسب لهما عمرة ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، والله عز وجل أعلم .

ولكن البيهقى روى من طريق الشافعى فيما بلغه عن ابن مهدى ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال:قال لى عمر: يا أبا أمية ، حج واشترط ، فإن لك ما اشترطت ، ولله عليك ما اشترطت . (المعرفة ٤ / ٢٤٩ ـ كتاب المناسك \_ باب الاستثناء في الحج ـ السنن الكبرى ٥ / ٢٢٢) .

<sup>[</sup>۱۱۰۹] # ط: ( ۱ / ٤٢٥ ) (٢٠) كتاب الحج \_ (۸۱) باب جامع الحج ( رقم ٢٥٣ ) وفيه : فقال ـ أى ابن شهاب : أو يصنع ذلك أحد ؟ وأنكر ذلك .

رسول الله ﷺ نَحَرَ بالحديبية ، وحَلَق، ورجع حلالاً ولم يَصِلُ إلى البيت ولا أصحابه ، إلا عثمان بن عفان وحده ، وسنذكر قصته .

وظاهر الآية أن أمر الله عز وجل إياهم ألا يحلقوا حتى يبلغ الهدى محله، وأمره من كان به أذى من رأسه بفدية سماها .

وقال عز وجل: ﴿ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْخَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْي ﴾ الآية [البقرة : ١٩٦] وما بعدها يشبه ، والله أعلم، ألا يكون على المحصر بعدو تضاء ؛ لأن الله تعالى(١) لم يذكر عليه قضاء ، وذكر فرائض في الإحرام بعد ذكر أمره .

قال: والذي أعقل في أخبار أهل المغازى شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية ، وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله على عام الحديبية رجال يعرفون بأسمائهم، ثم اعتمر رسول الله على عُمرة القضية ، وتخلف بعضهم بالحديبية من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله على إن شاء الله تعالى ألا يتخلفوا عنه ، وما تخلفوا عن أمر رسول الله على ، وفي تواطؤ أخبار أهل المغازى ، وما وصفت من تخلف بعض من أحصر بالحديبية، والحديبية موضع من الأرض منه ما هو في الحل ، ومنه ما هو في الحرم ، فإنما نحر الهدى عندنا في الحل ، وفيه مسجد رسول الله على الله عن وجل (٢) ﴿ لَقَدْ رَضِي مسجد رسول الله عن وجل (٢) ﴿ لَقَدْ رَضِي اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجرة ، فأنزل الله عز وجل (٢) ﴿ لَقَدْ رَضِي اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجرة » [ النتع : ١٨ ] ، فبهذا كله نقول.

فنقول: من أحصر بعدوً حلَّ حيث يُحبس ، في حلِّ كان أو في حَرم (٣) ، ونَحَر أو ذبح هدياً ، وأقل ما يذبح شأة ، فإن اشترك سبعة في بَدَنَة أو بقرة أجزأتهم ، أخرجوا معاً ثمنها أو أحدهم ، ووهب لهم / حصصهم منها قبل ذبحها ، فذبحوها . فأما إن ذبحها ثم وهب لهم حصصهم منها ، فهي له ولا تجزيهم .

ولا قضاء على المحصر بعدو إذا خرج من إحرامه ، والحصر قائم عليه ، فإن خرج من إحرامه والعدو بحاله ، ثم زال العدو قبل أن ينصرف ، فكانوا على رجاء من الوصول إلى البيت بإذن العدو لهم ، أو زوالهم عن البيت(٤) ،أحببت ألا يعجلوا بالإحلال. ولو عجلوا به ولم ينتظروا به (٥)جاز لهم إن شاء الله تعالى.

1/87

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ لأَنَ اللَّهَ جَلَّ وَعَزٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ فَأَنْوَلَ اللَّهُ جُلِّ وَعَزِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ظ) : ﴿ فِي حَلَّ كَانَ أُو حَرَّم ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ت ،ظ ): ﴿ أَوْ رُوالُهُمْ عِنْ البَّلَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ﴿ بِهِ ٤: لَيْسَتَ فِي (بِ ، ظ) وَأَثْبَتْنَاهَا مِن ( ص ، ت ) .

ولو أقام المحصر متأنياً لأى وجه ما كان، أو متوانياً في الإحلال ، فاحتاج إلى شيء عما عليه فيه الفدية ففعله ، افتدى ؛ لأن فدية الأذى نزلت في كعب بن عُجْرة وهو محصر (١).

۲٤۸/ب ۱/۲۸۵

فإن قال قاتل: ما قول الله عز وجل في الحديبية: ﴿ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه ﴾ ؟ [البقرة: ١٩٦] قيل ـ والله أعلم (٢): أما السنة / فتدل على أن محله في هذا الموضع نحره؛ لأن رسول الله عَلَيْ نحر في الحل (٣). / فإن قال: فقد قال الله عز وجل في البدن: ﴿ ثُمُّ مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَيقِ ٣٣ ﴾ [الحج]، قيل: ذلك إذا قدر على أن ينحرها عند البيت العتيق فهو محلها.

فإن قال: فهل خالفك أحد في هدى المحصر ؟ قيل : نعم ، عطاء بن أبي ربّاح كان يزعم أن النبي على نحر في الحرم. فإن قال : فبأى شيء رددت ذلك، وخبر عطاء وإن كان منقطعاً شبيه بخبرك عن أهل المغازى؟ قلت: عطاء وغيره يذهبون إلى أن محل الهدى وغيره ممن خالفنا(٤) يقول: لا يحل المحصر بعدو ولا مرض حتى يبلغ الهدى الحرم فينحر فيه ؛ لما وصفت من ذكرهم أن النبي على لم ينحر إلا في الحرم.

فإن قال : فهل من شيء يبين ما قلت ؟ قلت: نعم، إذا زعموا أو زعمنا (٥) أن الحرم

<sup>(</sup>۱) عن كعب بن عجرة في عن قال: وقف على رسول الله على بالحديبية ، ورأسى يتهافت قملاً ، فقال: «
يؤذيك هوامك ؟ قلت : نعم. قال : افاحلق رأسك \_ أو قال : احلق » . قال: في زلت هذه الآية:

﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مُّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِن رَأْسِهِ ﴾ إلى آخرها . فقال النبي على : « صم ثلاثة أيام ، أو تصدق بفرق بين ستة مساكين ،أو انسك ما تيسر » .

آخ: ( ٢ / ٥ - ٦ ) (٢٧) أبواب المحصر ، وجزاء الصيد ـ (٦) باب قول اللّه تعالى ﴿ أَوْ صَدَقَة ﴾ وهي طعام ستة مساكين ـ من طريق سيف ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب به . رقم (١٨١٥).

م : ( ۲ / ۸٦٠ ـ ۸٦١ ) (١٥) كتاب الحج \_ (١٠) باب جواز حلق الرأس للمحرم ـ من طريق سيف به .

هذا وقد أوردت له أربعة طرق أخرى متفق عليها في كتاب الحج . ص ٤٧٣ \_ ٤٧٤ ] .

<sup>(</sup>٢) في (ص ،ظ): ﴿ قيل : الله أعلم » .

<sup>(</sup>٣) روى البيهقى من طويق الشافعى ، عن مالك ، عن أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : نحرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ( المعرفة ٤ / ٢٣٨ \_ ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) هنا خلل في هذه العبارة ،والله تعالى أعلم .

ويشبه أن يكون الكلام : ﴿ عطاء وغيره يذهبون إلى أن محل الهـدى الحـرم ، وهـو وغيره ممن خالفنا يقول . . . ».

<sup>(</sup>٥) في ( ب ،ظ ) : « وزعمنا » وما أثبتناه من ( ص ، ت ) وجواب الشرط : « والقرآن . . . » وقد جاء بالواو ، ولا أدرى ما وجهه ، أو هناك تحريف ، واللّه تعالى أعلم .

منتهى الهدى بكل حال ، وإن نحر فيه فقد أجزأ عنه ، والقرآن يدل \_ والله أعلم (١) \_ على أن هدى النبى على أن هدى النبى على أن هدى النبى على أن هدى النبى عن المسجد الحرام . فإن قال: وأين ذلك؟ قلت : قال الله عز وجل: ﴿ هُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحلًه ﴾ [المنت: ٢٥]. فإن قال قائل: فإن الله عز وجل يقول: ﴿ حَتَىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلًه ﴾ [البقرة: ١٩٦]. قلت: الله أعلم بمحله، ههنا يشبه أن يكون إذا أحصر تَم (٢) نحره حيث أحصر كما وصفت ، ومحله في غير الإحصار الحرم والمنحر(٣) ، وهو كلام عربي واسع .

وخالفنا بعض الناس فقال: المحصر بالعدو والمرض سواء، وعليهما القضاء ، ولهما الخروج من الإحرام ، وقال: عمرة النبي ﷺ التي اعتمر بعد حصره قضاء عمرته التي أحصر بها، ألا / ترى أنها تسمى عمرة القضية ، وعمرة القصاص؟ فقيل لبعض من قال هذا القول: إن لسان العرب واسع ، فهي تقول : اقتضيت ما صنع بي، واقتصصت ما صنع بي، فبلغت ما منعت مما يجب لي، ومالا يجب علي أن أبلغه ، وإن وجب لي.

قال الشافعى رحمه الله: والذى نذهب إليه من هذا: أنها إنما سميت عمرة القصاص، وعمرة القضية ؛ أن الله عز وجل اقتص لرسول الله ﷺ فدخل عليهم كما منعوه ، لا على أن ذلك وجب عليه .

قال: أفتذكر في ذلك شيئاً ؟ فقلت : نعم .

[١١١٠] أخبرنا سفيان، عن مجاهد .

قال الشافعى : فقال : فهذا قول رجل لا يلزمنى قوله ، قلت : ما زعمنا أن قوله يلزمك لولا دلالة القرآن وأخبار أهل المغازى ، وما تدل عليه السنة . فقال : قد سمعت ما ذكرت من السنة ، ولم تسند فيه حديثاً بيّناً ، فقلت : ولا أنت أسندت فيه حديثاً فى

<sup>(</sup>١) ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴾ : ليست في (ب ) وأثبتناها من ( ص ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ تُم ﴾ : ليست في (ب) وهي في (ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ والمنحر ٤: ليست في (ب) وهي في (ص ،ت ،ظ) والسنن الكبرى للبيهقي (٥ /٢١٨ \_ وعلمية ٣٥٦) .

<sup>[</sup>۱۱۱۰] هكذا هو في جميع النسخ .

ويشبه أن قول مجاهد هو ما دلل عليه الشافعي من أن اللّه عز وجل اقتص لرسوله ﷺ فدخل عليهم كما منعوه .

فاكتفى الإمام بهذا عن إعادته ، أى أن مجاهداً قال هذا القول، والدليل على ذلك أن الإمام ذكر ذلك عن مجاهد في الصفحة التالية ، فقال : « وما قال مجاهد : من أن الله عز وجل أقصه منهم فدخل عليهم في مثل الشهر الذي ردوه فيه » .

أن عمرة النبي عَلَيْ يقال لها : عمرة القضية ، وإنما عندك فيها أخبارهم، فكان لى دفع ما علمت ، ولم تقم فيه حديثاً مسنداً مما يثبت على الانفراد، ولم يكن إذا (١) كان معروفاً متواطئاً عند بعض أهل العلم بالمغازى ، فإن لم يكن لى دفعك عنه بهذا ، لم يكن لك دفعى عن أنه تخلف بعض من شهد الحديبية من أصحاب النبي على أله عن وجل: فقال: ما يقنعنى هذا الجواب، فادللني على الدلالة من القرآن، قلت: قال الله عز وجل: فقال: ما يشعر الْحَرامُ بالشهر الْحَرام والْحُرماتُ قصاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا الله عن وجل قال: ﴿ قِصاص ﴾، والقصاص إنما يكون بواجب .

1/189

قال الشافعي رحمة الله عليه: / فقلت له: إن القصاص وإن كان يجب لمن له القصاص فليس القصاص واجباً عليه أن يقتص، قال: وما دل على ذلك؟ قلت: قال الله عز وجل: ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصاص ﴾ [ المائدة : ٥٤] . أفواجب (٣) على من جرح أن يقتص (٤) من جَرَحَه، أو مباح له أن يقتص ، وخير له أن يعفو؟ قال : له أن يعفو (٥) ، ومباح له أن يقتص (٦) ، وقلت له: قال الله عز وجل: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ وَالله عَلَى مَا وصفت ، فقلت : علينا ، ولم يكن واجباً علينا أن نفعل ، قال : ذلك على ما وصفت ، فقلت : فهذا يدلك على ما وصفت ، وما / قال مجاهد من أن الله عز وجل أقصه منهم فدخل عليهم في مثل الشهر الذي ردوه فيه ، وليست فيه دلالة على أن دخوله كان واجباً عليه من جهة قضاء النسك، والله أعلم ، وإنما يُدْرَكُ الواجب فيه وغير الواجب خبراً ، والخبر يدل على مثل ماوصفنا من أنه ليس بواجب .

1/27

قال الشافعى: ومن أحصر فى موضع كان له أن يرجع عن موضعه الذى أحصر فيه ويحل، فإذا أمن بعد انصرافه كان له أن يتم على الانصراف، قريباً كان أو بعيداً ، إلا أنى إذا أمرته بالخروج من إحرامه عاد كمن لم يحرم قط، غير أنى أحب له إذا كان قريباً أو بعيداً ،أن يرجع حتى يصل إلى ما صد عنه من البيت ، واختيارى له فى ذلك بالقرب،

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ وَلَمْ يَكُنَّ إِذْ كَانَ مُعْرُوفًا . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب، ظ) : ( عن عمرة القضية ) وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ) : ١ فواجب ٤ من غير همزة الاستفهام .

<sup>(</sup>٤ ـ ٦ ) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ قَالَ : له أَن يَعْفُو ﴾ :ساقط من ( ص ) .

بأنه وإن كان الرجوع له مباحاً فترك الرجوع كان فيه وحشة أكثر بهذا المعنى ،وإن كان الراجع من بعد أعظم أجراً. ولو أبحت له أن يذبح ، ويحلق ، ويحل، وينصرف ، فذبح ولم يحلق حتى يزول العدو ، لم يكن له الحلاق وكان عليه الإتمام ؛ لأنه لم يحل حتى صار غير محصور ، وهو مأجور في الذبح إن شاء الله تعالى ، وهذا قول من يقول: لا يكمل إحلال المحرم إلا بالحلاق ،ومن قال: يكمل إحلاله قبل الحلاق،والحلاق أول . الإحلال، قال : إذا ذبح فقد حل ، وليس عليه إذا ذبح أن يمضى على(١) وجهه .

ولو أحصر ومعه هدى قد ساقه متطوعاً به ، أو واجباً عليه قبل الإحصار ، فله ذبحه في مكانه كما ذبح رسول الله ﷺ هديه بالحديبية وقد أوجبه قبل أن يحصر ، وإذا . كان عليه أن يحل بالبيت فمنعه ، فحل دونه بالعذر ، كان كذلك الهدى أولى أن يكون له نحره حيث حبس ، وعليه الهدى لإحصاره سوى ما وجب قبل أن يحصر من هدى وجب عليه بكل حال .

قال الشافعي رَطِيُّكِي: ولو وجب عليه هدى في فوره ذلك ، فلم يكن معه ، كان له أن يشتريه ويذبحه مكانه ، ولو كان وجب عليه قبل ذلك كان ذلك له. ولو أخر هديه ليبعث به إذا ذهب الحصر كان أحب إلى ؛ لأنه شيء لم يجب عليه في فوره . وتأخيره بعد فوره كتأخيره بعدما وجب عليه.

قال : ولو أحصر ولا هدى معه ، اشترى مكانه هدياً وذبحه وحل ، ولو وهب له، أو ملكه بأى (٢)وجه ما كان فذبحه أجزأ عنه . فإن كان موسراً لأن يشترى هديًا ،ولم يجد هدياً مكانه ، أو معسراً بهدى وقد أحصر ، ففيها / قولان:

٤٣/ ب د (۳)

أحدهما: لا يحل إلا بهدى .

والآخر : أنه مأمور بأن يأتي بما يقدر عليه، فإذا لم يقدر على شيء خرج مما عليه ، وكان عليه أن يأتي به إذا قدر عليه، ومن قال هذا ، قال: يحل مكانه ويذبح إذا قدر، فإن قلر على أن يكون الذبح بمكة لم يجز أن يذبح إلا بها، وإن لم يقدر ذبح حيث يقدر .

قال : ويقال : لا يجزئه إلا هدى ، ويقال: يجزئه \_ إذا لم يجد هدياً \_ إطعام أو صيام، قإن لم يجد الطعام كان كمن لم يجد الهدى . وإن لم يقدرعلى الضيام كان كمن لم يجد هدياً / ولا طعاماً، وإذا قدر أدى أي هذا كان عليه .

وإن أحصر عبد قد أذن له سيده في الحج ، والعبد لا مال له ، وعليه الصوم، تُقَوَّمُ

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ، ظ) : ﴿ إِلَى وجهه ﴾ .

له الشاة دراهم ، ثم الدراهم طعاماً، ثم يصوم عن كل مد يوماً . والقول في إحلاله قبل الصوم واحد من قولين :

أحدهما: أن يحل قبل الصوم .

والآخر: لا يحل حتى يصوم. والأول أشبههما بالقياس ؛ لأنه إذا أمر بالخروج من الإحرام والرجوع للخوف ، أشبه ألا يؤمر بالمقام على الخوف للصوم، والصوم يجزيه في كل موضع.

وإذا أحصر رجل أو امرأة ، أو عدد كثير، بعدو مشركين كالعدو الذي أحصر بهم رسول الله ﷺ عام الجديبية وأصحابه، فكانت بهم قوة على قتالهم ، أولم تكن(١) ، كان لهم الانصراف؛ لأن لهم ترك القتال إلا في النفير ، أو أن يُبْدَوُوا بالقتال .وإن كان النظر للمسلمين الرجوع عنهم اخترت ذلك لهم ، وإن كان النظر للمسلمين قتالهم اخترت قتالهم ولبس السلاح والفدية .

وإذا أحصروا بغير مشركين اخترت الانصراف عنهم بكل حال بعد الإحلال من الإحصار .

/ فإن قال قائل: فكيف زعمت أن الإحصار بالمسلمين إحصار يحل به المحرم، إذ كان رسول الله ﷺ إنما أحصر بمشركين ؟ قيل له إن شاء الله تعالى: ذكر الله الإحصار بالعدو مطلقاً لم يخصص فيه إحصاراً بكافر دون مسلم ، وكان(٢) المعنى الذي في المشرك الحاصر(٣) الذي أحل به المحصر الخروج من الإحرام ؛ خوفاً أن ينال العدو من المحرم ما ينال عدوه ، فكان معقولاً في نص السنة أن من كان بهذه الحال كان للمحرم عذر بأن يخرج من إحرامه به .

[١١١١] أخبرنا مالك، عن نافع ، عن ابن عمر:أنه خرج إلى مكة في الفتنة معتمراً

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ) : ﴿ فكان ﴾ . (١) في ( ص ، ظ) : « أو لم يكن » .

<sup>(</sup>٣) في (ص، ت): ﴿ في المشرك الحاضر » .

<sup>[</sup>١١١١] # ط: (١ / ٣٦٠) (٢٠) كتاب الحج \_ (٣١) باب ما جاء فيمن أحصر بعد .

وهو هنا مختصر ، وبقيته: ﴿ فأهل بعمرة ؛ من أجل أن رسول اللَّه ﷺ أهلٌ بعمرة عام الجديبية ، ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال : ما أمرهما إلا واحد ، ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد ، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ، ثم نفذ حتى جاء البيت، فطاف طوافاً واحداً ، ورأى ذلك مجزياً عنه ، وأهدى » .

<sup>🟶</sup> خ : ( ٣/ ١٣٢ ) (٦٤ ) كتاب المغازي ـ (٣٥) باب غزوة الحديبية ـ عن قتيبة ، عن مالك به . وهو مختصر أيضاً . ( رقم ٤١٨٣ ) .

<sup>\*</sup>م : ( ٢ / ٩٠٣ ) (١٥) كتاب الحج \_ ( ٢٦ ) باب جواز التحلل بالإحصار ، وجواز القران ـ عن يحيى بن يحيى، عن مالك به ، كما في الموطأ. ( رقم ١٨٠ / ١٢٣٠ ) .

فقال: إن صُدُدْت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله / ﷺ .

قال الشافعي وَ اللّهِ عَلَيْكَ : يعنى أحللنا كما أحللنا مع رسول اللّه عَلَيْتُ عام الحديبية ، وقول ابن عمر هذا في مثل المعنى الذي وصفت ؛ لأنه إنما كان بمكة ابن الزبير وأهل الشام ، فرأى أنهم إن منعوه ، أو خافهم إن لم يمنعوه أن يُنال في غمار الناس ، فهو في حال من أحصر ، فكان له أن يُحل .

وإن أخصر بمشركين أو غيرهم، فأعطوهم الأمان على أن ياذنوا لهم فى أن يحلوا ، لم يكن لهم الرجوع وكانوا كغير مُحْصرين، إلا أن يكونوا بمن لا يوثق بأمانه ، ويعرف غدرهم ، فيكون لهم الانصراف إذا كانوا هكذا بعد الإحلال . ولو كانوا بمن يوثق بأمانه بعد، فأعطوه أن يدخل ، فيحل على جُعل قليل أو كثير ، لم أر أن يعطوهم شيئاً ؛ لأن لهم عذراً فى الإحصار يحل لهم به الخروج من الإحرام . وإنى أكره أن ينال مشرك من مسلم أخذ شيء ؛ لأن المشركين المأخوذ منهم الصعار ، ولو فعلوا ما حَرُم ذلك عليهم ، وإن كرهته لهم ، كما لا يحرم عليهم ما وهبوا المشركين من أموالهم .

ومباح للمحصر قتال من منعه من البيت من المشركين ، ومباح له الانصراف عنهم ؛ لأن رسول الله ﷺ قد فعل الأمرين فقاتلهم وانصرف عنهم.

ولو قاتلهم المحصر ، فقتل ، وجرح ، وأصاب دواب إنسية فقتلها ، لم يكن عليه في ذلك غرم . ولو قاتلهم فأصاب لهم صيداً يملكونه جزاه بمثله ، ولم يضمن لهم شيئاً. ولوكان الصيد لمن هو بين ظهرانيهم من المسلمين عن لا يقاتلهم فأصابه جزاه بمثله ، وضمنه للمسلمين؛ لأن مكة ليست بدار حرب فيباح ما فيها . ولو كان الوحش لغير /مالك ، جزاه المحرم بمثله إن شاء مكانه ؛ لأن الله جعل فدية الرأس في مكانه، وأمر رسول الله عليه عباً وجعل الهدى في مكانه ، ونحر رسول الله عليه ما ساق من الهدى تطوعاً في مكانه، فيكون حال الإحصار غير الوصول. ولو كرهت أن يوصله إلى البيت لم أكره ذلك إلا لأن يحدث عليه حدث فلا يقضى عنه.

ولو أحصر قوم بعدو فأرادوا الإحلال ،ثم قاتلوهم ، لم أر بذلك بأساً .

ولو أحصر قوم بعدو غير مقيمين بمكة، أو في الموضع الذي أحصروا فيه ، فكان المحرم يؤمل انصرافهم ويأمنهم في مكانه ، لم أر أن ينصرف أياماً ثلاثاً ، ولو زاد كان أحب إلى . ولو انصرف بعد إحلاله ولم يتم ثلاثاً ، جاز له ذلك ؛ لأن معنى انصراف العدو مُغيَّب، وقد يريدون الانصراف ثم لا ينصرفون ، وإنما

۲۰۰ ۱

كان مقام النبي ﷺ بالحديبية مراسلة المشركين ومهادنتهم .

ولو أحصر قوم بعدو دون مكة، وكان (١) للحاج طريق على غير العدو ، رأيت أن يسلكوا تلك الطريق إن كانوا يأمنون بها ، ولم يكن لهم رخصة فى الإحلال، وهم يأمنون فيها (٢) أن يصلوا إلى البيت ويقدروا. فإن كانت طريقهم التى يأمنون فيها (٣) بحراً لا براً، لم يلزمهم ركوب البحر ؛ لأنه مَخُوف(٤) تَلَف ، ولو فعلوا كان أحب إلى. وإن كان طريقهم برا ، وكانوا غير قادرين عليه فى أموالهم وأبدانهم (٥) ، كان لهم أن يحلوا إذا كانوا غير قادرين على الوصول إلى البيت محصرين بعدو. فإن كان طريقهم برا يبعد، وكانوا قادرين على الوصول إلى البيت بالأموال(٢) والأبدان وكان الحج يفوتهم ، وهم محرمون، لم يكن لهم أن يحلوا حتى يطوفوا بالبيت وبالصفا (٧)والمروة؛ لأن أول الإحلال من الحج الطواف .

۲۸۲/ <u>ب</u> ص

والقول في أن عليهم/ الإعادة وأنها ليست عليهم، واحد من قولين:

أحدهما: أنه لا إعادة للحج عليهم؛ لأنهم ممنوعون منه بعدو ، وقد جاؤوا بما عليهم مما قدروا من الطواف، ومن قال هذا قال: وعليهم هدى لفوت الحج ، وهو الصحيح في القياس.

والقول الثاني: أن عليهم حجًا وهدياً، وهم كمن فاته الحج ممن أحصر بغير عدو إذا صاروا إلى الوصول إلى البيت، ولهذا وجه.

ولو وصلوا إلى مكة وأحصروا ، فمنعوا عرفة ، حَلُّوا بطوافٍ ، وسَعْي ، وحِلاقٍ، وذَبْح ، وكان القول في هذا كالقول في المسألة قبلها .

وسواء المكى المحصر، إن أقبل من أفق محرماً ، وغير المكى ، يجب على كل ما يجب على كل ما يجب على كل ما يجب على كُل . وإن أحصر المكى بمكة عن عرفة ، فهو كالغريب يحصر بمكة عن عرفة ، يذبحان، ويطوفان، ويسعيان ،ويُحلان، والقول فى قضائهما كالقول فى المسألتين قبل مسألتهما ، ولا يخرج واحد منهما من مكة إذا كان إهلاله بالحج . ولو أهلا من مكة فلم يطوفا حتى أخرجا منها، أو أحصرا فى ناحيتهما ، ومنعا الطواف، كانا كمن أحصر خارجاً

<sup>(</sup>١) في (ص، ت): ( فكان ) . (٢) (فيها ) : ليست في (ص، ت، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ بِهَا ﴾ بِدُلُ : ﴿ فِيهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أرى أنَّ هذا كان في عصر الإمام عليه رحمة الله عز وجل ، أما الآن فيلزمهم ؛ لأن البحر يستوى الآن بالبر، والله تعالى أعلم .

 <sup>(</sup>٥) في ( ص ، ت ) : ( في أبدانهم وأموالهم » . (٦) في ( ص ، ظ) : ( في الأموال » .

<sup>(</sup>٧) في (ص، ت، ظ): « والصفا ».

ولو أحصر حاج بعد عرفة بمزدلفة ، أو بمنى ،أو بمكة ، فمنع عمل مزدلفة ومنى والطواف ، كان له أن يذبح ، ويحلق أو يقصر ، ويحل ؛ إذا كان له الخروج من الإحرام كله ، كان له الخروج من بعضه . فإن كانت حجة الإسلام فحل إلا النساء قضى حجة /الإسلام ، وإن كانت غير حجة الإسلام فلا قضاء عليه ؛ لأنه محصر بعدو ./ ولو أراد مان يحسك عن الإحلال حتى يصل إلى البيت فيطوف به ، ويهريق دما لترك مزدلفة ، ودما لترك الجمار ، ودما لترك البيتوتة بمنى ليالى منى ، أجزأ ذلك عنه من حجة الإسلام ، متى طاف بالبيت ، وإن بعد ذلك ؛ لأنه لو فعل هذا كله بعد إحصار ، ثم أهراق له دما أجزأ عنه من حجة الإسلام . وكذلك لو أصاب صيداً فداه ، وإنما يفسد عليه أن يجزى عنه من حجة الإسلام النساء فقط ؛ لأن ذلك (١) الذي يفسد الحج دون غيره مما فعل فيه .

والمحصر بعدو ، والمحبوس أى حبس ما كان نأمره بالخروج منه ، فإن كانوا مهلين بالحج فأصابوا النساء قبل يحلون ، فهم مفسدون للحج ، وعليهم معاً بدنة وحج بعد الحج الذى أفسدوه، وإذا أصابوا ما فيه الفدية كانت عليهم الفدية ما لم يحلوا، فإذا حلوا فهم كمن لم يحرم .

#### [4٨] باب الإحصار بغير حبس العدو

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ولحظيني : ولو أن رجلاً أهل بالحج فحبسه سلطان ، فإن كان لحبسه غاية يرى أنه يدرك معها الحج، وكانت طريقه آمنة بمكة، لم يحلل. فإن أرسل مضى ، وإن كان حبسه مُغيبًا عنه لا تُدرى غايته ، أو كانت له غاية لا يدرك معها الحج إذا أرسل ، أو لا يمكنه المضى إلى بلده ، فله أن يحل كما يُحِل المحصر . والقياس في هذا كله أنه محصر كحصر العدو ، ومثله المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها ،ومثلها العبيد يهلون فيمنعهم ساداتهم .

قال الشافعي ولحظي في الرجل يهل بالحج غير الفريضة فيمنعه والداه أو أحدهما: أرى واسعًا له أن يحل محل المحصر.

قال الشافعي وَلِحَاتِينَهُ : وهذا إذا كانت حجة تطوع ، فأما الفريضة إذا أهل بها مضى فيها، ولم يكن لواحد من والديه منعه بعد ما لزمته وأهل بها .

<sup>(</sup>١) ﴿ ذَلَكَ ﴾: ليست في طبعة الدار العلمية مخالفة جميع النسخ .

فإن قال قائل : أرأيت العدو إذا كان مانعاً مَخُوفاً ، فأذنت للمحرم أن يحل بمنعه ، أفتجد أبا الرجل وأمه وسيد العبد وزوج المرأة في معناه ؟ قيل له: نعم ، هم في معناه في أنهم مانعون ، وفي أكثر من معناه ، وفي أن لهم (١) المنع وليس لعدو المنع . ومخالفون له في أنهم غير مخوفين خوفه .

فإن قال(٢) : كيف جمعت بينهم، وهم مفترقون في معنى ، وإن اجتمعوا في معنى  $\frac{63/y}{4}$  غيره ؟ قلت : اجتمعوا في معنى وزاد هؤلاء أن لهم المنع ، وحفظت عن غير واحد/ أن  $\frac{7}{4}$ المرأة إذا أهلت بالحج، غير حجة الفريضة ، كان لزوجها منعها .

[١١١٢] وحفظت عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ لَا يَعْلَ لَامْرَأَةَ أَنْ تَصُومُ يُومَّأُ وَرُوجُهَا شاهد إلا بإذنه " ، فكان هذا على التطوع دون الفريضة، وكانت إذا لم يحل لها الصوم إلا بإذنه ، فكان (٣) له أن يفطرها وإن صامت ؛ لأنه لم يكن لها الصوم ، وكان هكذا الحج، وكان سيد العبد أقدر عليه من زوج المرأة على المرأة (٤)، وكان حق (٥) أحد والدى الرجل أعظم عليه من حق الزوج على المرأة، وطاعتهما أوجب ، فبهذا قلت ما وصفت.

#### [٤٩] باب الإحصار بالمرض

قال الشافعي رَجْاتُنِكِ : قال اللَّه تبارك وتعالى : ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ 1/۲۵۱ / فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ [ البقرة : ١٩٦] .

قال الشافعي وَطِيْنِي: فلم أسمع مخالفاً عن حفظت عنه، عن لقيت من أهل العلم بالتفسير في أنها نزلت بالحديبية ، وذلك إحصار عَدُو ، فكان في الحصر إذن الله تعالى

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ فِي أَنْ لَهُم ﴾ بدون وأو العطف ، وما أثبتناه مِن ( ص ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ) : ﴿ وَكَانَ لُه ﴾ . (٢) في ( ت ) : ﴿ فإن قال قائل ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) في ( ت ) : ﴿ وكان أحق ﴾ وهو خطأ . (٤) ﴿ على المرأة ﴾ : ليست في ( ت ) .

<sup>[</sup>١١١٢] هذا حديث متفق عليه:

<sup>﴿</sup> خ : (٣/ ٣٨٧) (٦٧) كتاب النكاح \_ ( ٨٤ ) باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً \_ عن محمد بن مقاتل ،عن عبد الله ( ابن المبارك ) عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: « لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه » .

هم : ( ٢ / ٧١١ ) (١٢) كتاب الزكاة \_ (٢٦) باب ما أنفق العبد من مال مولاه \_ عن الحسن بن على، عن عبد الرزاق ، عن معمر به . ( رقم ٨٤ / ١٠٢٦ ) .

وانظر مزيداً من تبخريجه في تحقيق صحيفة همام بن منبه ( ص ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ) .

لصاحبه فيه بما استيسر من الهدى .

ثم بين رسول الله على أن الذي يحل منه المحرم الإحصار بالعدو ، فرأيت أن الآية بأمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة لله عامة على كل حاج ومعتمر، إلا من استثنى الله، ثم سن فيه رسول الله على من الحصر بالعدو . وكان المريض عندى بمن عليه عموم الآية، وقول ابن عباس وابن عمر وعائشة يوافق معنى ماقلت ، وإن لم يلفظوا به إلا كما حدث عنهم.

[ ١١١٣] أخبرنا سفيان بن عُيينَة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس: أنه قال: لا حَصْر إلا حصر العدو .

قال الشافعي وَطِيْنِكَ : قول ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو ، ولا (١) حصر يحل منه المحصر إلا حصر العدو، كأنه يريد مثل المعنى الذي وصفت ، والله أعلم .

[۱۱۱٤] أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر (۲) ، عن أبيه أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة .

[۱۱۱۵] أخبرنا مالك، عن ابن شهاب ، عن سالم (۳) ، عن أبيه : أنه قال: المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، فإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لابد له منها صنع ذلك وافتدى .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ لَا حَصْرٍ ﴾ بدون حرف العطف ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ ابن عبد الله بن عمر ﴾ : ليست في ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) \* عن سالم \* : سقطت من ( ت ) .

<sup>[111</sup>٣] \* مصنف ابن أبي شيبة : (٤ / ١ / ٢٠٥ \_ ٢٠٦) كتاب الحج \_ في الإحصار في الحج ، ما يكون ؟ عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس به . وزاد : إن اليوم ليس إحصار .

تفسیر ابن أبی حاتم : من طریق سفیان ، عن عمرو بن دینار ، عن ابن عباس به. وابن طاوس وابن أبی نجیح ، عن ابن عباس به .

<sup>[</sup>۱۱۱۶] # ط : (۱/ ۳۲۱) (۲۰) کتاب الحج ـ (۳۲) باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو . ( رقم ۱۰۳ ) . [۱۱۱۵] # ط : ( الموضع السابق) ـ رقم (۱۰۰) .

وقد روى الشافعي في السنن ( ٢ / ١١١ رقم ٤٦٩ ) :

عن أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر كان يقول : لا يحل محرم بحج ولا عمرة حبسه بلاء حتى يطوف بالبيت ، إلا من حبسه عدو ، فإنه يحل من عمرته ، فإن ومن حبس فى عمرة ببلاء مكث على حرمه حتى يطوف بالبيت العتيق ، ثم يحل من عمرته ، فإن منعه عدو فى عمرته تلك فحيث حبسه .

قال الشافعي رحمه الله : يعنى المحصر بالمرض ، والله أعلم .

آ [1117] قال الشافعي وَلِيْنَيْ: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يَسَار : أن عبد الله بن عمر ومروان بن الحكم وابن الزبير أفتوا ابن حُزابَة / المخزومي، وأنه صرع ببعض طريق مكة \_ وهو محرم \_ أن يتداوى بما لابد له منه ، ويفتدى ، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ، وكان عليه أن يحج عاماً قابلاً ويهدى .

(T) L

[ ١١١٧] أخبرنا مالك ، عن أيوب السَّخْتِيانِي ، عن رجل من أهل البصرة كان قديماً أنه قال : خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت<sup>(١)</sup> فخذى ، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر راهيم والناس، فلم يرخص لى أحد فى أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر، ثم حللت بعمرة .

[١١١٨] أخبرنا إسماعيل بن عُليَّة ، عن رجل كان قديمًا ، وأحسبه قد سماه وذكر نسبه وسمى الماء الذي أقام به الدَّنَة ، وحَدَّثَ شبيها بمعنى حديث مالك .

[١١١٩] أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد : أنه بلغه عن عائشة أنها كانت تقول : المحرم لا يحله إلا البيت .

قال الشافعي رَجُائِكِ : وسواء في هذا كله أي مرض ما كان ، وسواء ذهب عقله أو لم يذهب ، وإن اضطر إلى دواء يداوى به دُووِي ، وإن ذهب (٢) عقله فدى عنه فدية ذلك الدواء.

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ وكسرت ﴾ ولكنها في الموطأ بدون العطف ، كما أثبتنا من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في « ت » : « فإن ذهب » .

<sup>[</sup>١١١٦] # ط : ( ١ / ٣٦٢ ) الموضع السابق .

ولفظه فى الموطأ: أن سعيد بن حُزابَة المخزومى صرع ببعض طريق مكة وهو محرم ، فسأل من يلى على الماء الذى كان عليه ، فوجد عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير، ومروان بن الحكم ، فذكر الذى عرض له ، فكلهم أمره أن يتداوى بما لابد له منه ويفتدى ، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ، ثم عليه حج قابل ، ويهدى ما استيسر من الهدى .

<sup>[</sup>١١١٧] \* ط: (١/ ٣٦١) الموضع السابق ـ رقم (١٠٢).

<sup>[111</sup>۸] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤/ ١/ ١٣٥ ) كتاب الحج ـ في الرجل إذا أهل بعمرة فأحصر ـ عن ابن عُلَيَّة، عن أبوب، عن أبي العلاء بن الشَّخِير قال: خرجت معتمرا فلما كنت ببعض الطريق ( وقعت) عن راحلتي فانكسرت رجلي ، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من يسألهما . فقالا: إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج، لا تحل حتى تطوف بالبيت . فأقمت بالدَّنَّة خمسة أشهر، أو ثمانية أشهر .

<sup>#</sup> السنن الكبرى للبيهقى : (٥ / ٢١٩ ـ ٢٢٠) كتاب الحج \_ باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض ـ من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبى العلاء ( يزيد بن عبد الله بن الشخير ) نحو رواية ابن أبى شيبة .

<sup>[</sup>١١١٩] ۞ ط : ( الموضع السابق ) ـ رقم ( ١٠١ ) .

فإن قال قائل: كيف أمرت الذاهب العقل أن يفتدى عنه، والقلم مرفوع عنه فى حاله تلك ؟ قيل له \_ إن شاء الله: إنما يداويه من يعقل، والفدية لازمة بأن فاعلها يعقل، وهى على المداوى له فى ماله إن شاء ذلك المداوى ؛ لأنها جناية من المداوى على المداوى.

وإن غلب المحرم على عقله فأصاب صيداً ، ففيها قولان :

أحدهما: أن عليه جزاءه من قبَل أنه يلزم المحرم بإصابة الصيد جزاء لمساكين الحرم ، كما يلزمه لو قتله لرجل ، والقاتل مغلوب على عقله. ولو أتلف / لرجل مالاً لزمته قيمته ، ويحتمل حلقه/شعره هذا المعنى فى الوجهين جميعاً .

والقول الثانى: لا شىء عليه، من قبل أن القلم مرفوع عنه. وأصل الصيد ليس بمحرم، وكذلك حلق الشعر وإنما جعل هذا عقوبة على من أتاه تَعَبَّدًا لله. والمغلوب على عقله غير متعبد فى حال غلبته، وليس كأموال الناس الممنوعة بكل حال كالمباح إلا فى حال.

قال: ولو أصاب امرأته احتمل المعنيين، وكان أخف؛ لأنه ليس في إصابته لامرأته إتلاف لشيء. فأما طيبه ولبسه فلا شيء عليه فيه، من قبل أنا نضعه عن الجاهل العاقل والناسى العاقل، وهذا أولى أن يوضع عنه ؛ وذلك أنه ليس في واحد منهما إتلاف لشيء. وقد يحتمل الجماع من (١) المغلوب العقل أن يقاس على هذا؛ لأنه ليس بإتلاف شيء.

<del>٤٦/ب</del> ظ (٣)

۲۵۱/ب

۲۸۷/ب

فإن قال قائل : أفرأيت إذا غلب على عقله ،/ كيف لم تزعم أنه خارج من الإحرام، كما أنه خارج من الصلاة ؟ قيل له إن شاء الله : لاختلاف الصلاة والحج .

فإن قال قائل : فأين اختلافهما ؟ قيل : يحتاج المصلى إلى أن يكون طاهراً فى صلاته عاقلاً لها، ويحتاج إلى أن يكون عاقلاً لها كلها ؛ لأن كلها عمل لا يجزيه غيره ، والحاج يجوز له كثير من عمل الحج وهو جنب، وتعمله الحائض كله إلا الطواف بالبيت .

فإن قال قائل: فما أقل ما يجزى الحاج أن يكون فيه عاقلاً ؟ قيل له: عمل الحج على ثلاثة أشياء: أن يحرم وهو يعقل ، ويدخل عرفة في وقتها وهو يعقل ، ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة وهو يعقل ، فإذا جمع هذه الخصال ، وذهب عقله فيما بينها(٢)، فعمل عنه أجزأ عنه حجه \_ إن شاء الله \_ وهذا مكتوب في دخول عرفة .

قال الشافعي في مكيِّ أهلَّ بالحج في مكة ، أو غريب دخلها محرماً فحل ، ثم أقام

<sup>(</sup>١) ١ من ١ : ليست في (ص ، ت ) .

بها حتى أنشأ الحج منها ، فمنعهما مرض حتى فاتهما الحج : يطوفان بالبيت وبين الصفا والمروة ، ويحلقان أو يقصران ، فإذا كان قَابِل حَجَّا ، وأجزأ كل واحد منهما أن يخرج من الحرم إلى الحل؛ لأنهما لم يكونا معتمرين قط ، إنما يخرجان بأقل ما يخرج به من عمل الحج إذا لم يكن لهما أن يعملا بعرفة ومنى ومزدلفة ، وذلك طواف وسعى ، وأخذ من شعره .

فإن قال قائل: فكيف بما روى عن عمر من هذا ؟ قيل له: على معنى ما قلت إن شاء الله ، وذلك أنه قال لسائله: اعمل ما يعمل المعتمر، ولم يقل له: إنك معتمر، وقال له: احجج قابلاً وأهد. ولو انقلب إحرامه عمرة لم يكن عليه حج، وكان مدركاً للعمرة. وفي أمره وأمرنا إياه بحج قابل ، دلالة على أن إحرامه حج، وأنه لا ينقلب عمرة. ولو انقلب عمرة لم يجز أن نأمره بحج قابل قضاء ، وكيف يقضى ما قد انقلب عنه ؟ ولكن أمره بالقضاء ؛ لانه فائت له. وقد جاء من فاته الحج فسأل عمر وهو ينحر ، ولا أشك \_ إن شاء الله تعانى \_ أن قد دخل الحرم قبل طلوع الفجر من ليلة النحر . فلو كان حجه صار عمرة حين طلع الفجر من ليلة النحر ، وكان الحج فائتاً لأمره عمر أن يخرج بنفسه إلى الحل فيلبي منه ، ولكنه كما وصفت \_ إن شاء الله \_ لا كقول من قال : يخرج بنفسه إلى الحل فيلبي منه ، ولكنه كما وصفت \_ إن شاء الله \_ لا كقول من قال : وسقط بعض عمل الحج إذا فاتت عرفة. ولو كان صار عمرة أجزأ عنه من عمرة وسقط بعض عمل الحج إذا فاتت عرفة. ولو كان صار عمرة أجزأ عنه من عمرة / الإسلام، وعمرة لو نذرها فنواها عند فوت الحج له ، وهو لا يجزى من واحد منهما .

1/EV d (m) b

...

1/207

ومن أحرم بحج فحبس عن الحج بمرض ، أو ذهاب عقل ، أو شغل ، أو توان ، أو خطأ عَدَد ، ثم أفاق من المرض في حين يقدر على إتيان البيت ، / لم يحلل من شيء من إحرامه حتى يصل إلى البيت. فإن أدرك الحج عامه الذي أحرم فيه ، لم يحلل إلى يوم النحر . وإن فاته حج عامه الذي أحرم فيه حلّ إذا طاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وحلق أو قصر ، فإن كان إهلاله بحج فأدركه ، فلا شيء عليه ، وإن كان إهلاله بحج ففاته ، خرج منه بعمل عمرة وعليه حج قابل ، أو بعد ذلك وما استيسر من الهدى . وإن كان قارنا فأدرك الحج فقد أدركه والعمرة . فإن فاته الحج حَلّ بالطواف (٣) والسعى والحلق أو التقصير ، وكان عليه أن يهل بحج وعمرة مقرونين لا يزيد على ذلك شيئاً ،

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وإنما قول ما قال ﴾ وهو خطأ مخالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِلَى ﴾ بمعنى ﴿ فَيَّ أَى ﴿ يَغْلُطُ فَى قُولُهُ ﴾ والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : « فإن فاته الحج حج بالطواف والسعى » وهو خطأ مخالف جميع النسخ .

۱/۲۲۸ .ص

كما إذا فاته صلاة أو صوم أو عمرة أمرناه / أن يقضى ذلك بمثله ، لا يزيد على قضائه شيئاً غيره .

وإذا فاته الحج فجاء بعد عرفة لم يقم بمنى، ولم يعمل من عمل الحج شيئاً، وقد خرج من عمل الحج مفرداً كان أو قارناً بعمل عمرة من طواف، وسعى، وحلق أو تقصير، وحج قابل أحب إلى ، فإن أخر ذلك ، فأداه بعد ، أجزاً عنه ، كما يؤخر(١) حجة الإسلام بعد بلوغه أعواماً فيؤديها عنه متى أداها . وإن اضطر قبل الإحلال إلى شيء مما عليه فيه فدية إذا كان محرماً، أو أصابه ، فعليه فدية . وكان إذا لم يصل إلى البيت كامل الإحرام قبل فوت الحج وبعده ، يجب عليه الفدية فيما فيه فدية ، والفساد فيما فيه فساد، لا يختلف ذلك ؛ لأن الإحرام قائم عليه .

ولو كان ممن يذهب إلى أن المريض يحل بهدى يبعث به ، فبعث بهدى ونحر ، أو ذبح عنه وحل ، كان كمن حل ، ولم يبعث بهدى ، ولم ينحر ، ولم يذبح عنه ، حراماً بحاله ، ولو رجع إلى بلده رجع حراماً بحاله . ولو صح وقد بعث بهدى ، فمضى إلى البيت من فوره ذلك وقد ذبح الهدى، لم يجز ذلك الهدى عنه من شيء وجب عليه في إحرامه فدية حج ، ولا عمرة ؛ لأنه ذبحه عما لا يلزمه . ولو أدرك الهدى قبل أن يذبح فحبسه ، كان ذلك له ما لم يتكلم بإيجابه ، ولو أدرك الهدى قبل ينحر(٢) ، أو يذبح ، وقد أوجبه بكلام يوجبه ، كان واجباً أن يذبح ، وكان كالمسألة الأولى ،وكان كمن أوجبه تطوعاً ، وكان كمن أعتق عن شيء لم يلزمه فيه العتق، / فالعتق ماض تطوعاً . ولو لم يوجب الهدى بكلام ، وبعث به فأدركه قبل أن يذبح ، كان مالاً من ماله . ولو لم يوجبه بكلام ، وقلده ، وأشعره ، وبعث به ، فأدركه (٣) قبل أن يذبح ، فمن قال: نيته في هديه وتحليله وتقليده وإعلامه أي علامات الحج ، أعلمه يوجبه عليه ، كان كالكلام به. ومن قال هذا القول أشبه أن يفرق بين العمل في نفسه ، ومَا لَه فيما بينه وبين الله تعالى ، وبين العمل في نفسه وما لَه فيما بينه وبين الآدميين ، فلم يوجب عليه للآدميين إلا ما تكلم به ، ولم يلزمه فيما بينه وبينهم إلا ما تكلم به مما يكون فيه الكلام، وقال فيما بينه وبين الله عز وجل: تجزيه النية والعمل ، كما تجزيه(٤) في الصلاة والصوم والحج ، ولم يتكلم بفرض صلاة مكتوبة ، ولا صوم ، ولا حج ، إلا أنه نواه وعمله.

والمكى يهل بالحج من مكة ، أو الحل، من ميقات، أو غير ميقات ، ثم يمرض ، أو

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ كَمَا تُوخُو ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فني ( ب ) : ﴿ قبل أن ينحر ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ظ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ص): (وأدركه).
 (٤) في (ص، ت): (كما تجزي).

يغلب على عقله ، أو يفوته الحج بأى وجه ما كان، مثل الغريب لا يزايله، يحل بطواف وسعى، وحلق أو تقصير ،ويكون عليه حج بعد حجه الذى فاته ، وأن يهدى ما استيسر من الهدى شاة .

۲۵۲/ب <del>ت</del>

## [٠٠]/ باب فوت الحج بلا حصر عدو ولا مرض ولا غلبة على العقل

قال الشافعي رحمه الله تعالى: من فاته الحج لا بحصر العدو ، ولا محبوساً بمرس ولا ذهاب عقل ، بأى وجه ما فاته من خطأ ،أو إبطاء في مسيره ، أو شغل ، أو توان فسواء ذلك كله والمريض ، والذاهب العقل ، يفوته الحج يجب على كل الفدية ، والقضاء ، والطواف ، والسعى ، والحلاق أو التقصير ، وما وجب على بعضهم وجب على كل . غير أن المتواني حتى يفوته الحج آثم إلا أن يعفو الله عنه .

فإن قال قائل : فهل من أثر فيما قلت؟ قلت: نعم ، في بعضه وغيره في معناه .

[١٢٠] قال الشافعي وَلِيْنِي : أخبرنا أنس بن عِياض ، عن موسى بن عُقْبَةَ ، عن نافع ،

[ ١١٢٠] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٢٢٤ ) كتاب الحج \_ من قال : إذا وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك \_ عن ابن عُليَّة ، عن أيوب ، عن نافع قال: نحوه . وهو موقوف على نافع .

\* السنن الكبرى للبيهقى : ( ٥ / ١٧٤) كتاب الحج \_ باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر \_ من طريق الشافعي ، ومن طريق جويرية بن أسماء، عن نافع ، عن عبد الله به .

هذا وقد ذكر البيهقى فى المعرفة أن الشافعى قال فى سنن حرملة : أخبرنا سفيان بن عيبنة ، حدثنا سفيان الثورى قال : سمعت عبد الرحمن بن يعمر قال : سمعت رسول الله وَ يَعْفِقُ يقول : عرفات ، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، أيام منى ثلاث ﴿ فَمَن تَعَجُّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِنْم عَلَيْه وَمَن تَأْخُر فَلا إِنْم عَلَيْه ﴾ \*البقرة : ٢٠٣] .

وقد رواه البيهقي من طريق آخر إلى سفيان بن عيينة .

قال سفيان بن عيينة : قلت لسفيان الثورى : ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف من هذا . ( المعرفة / ١٦٢ ـ ١٦٣).

وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي :

۲ / ۲ / ۶۸۶ \_ ۵۸۵ ) (٥) کتاب المناسك \_ (٦٩) باب من لم يدرك عرفة \_ من طريق محمد بن
 کثیر ، عن سفيان الثوری بهذا الإسناد نحوه (رقم ١٩٤٩) .

قال أبو داود : وكذلك رواه مهران ، عن سفيان قال: «الحج ، الحج » مرتين ، ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال : « الحج » مرة .

\* ت: (٣/ ٢٢٨ \_ ٢٢٩) (٧) كتاب الحج \_ (٥٧) باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج - عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى قالا : حدثنا سفيان (الثورى) به . وعن ابن أبي عمر ، عن سفيان بن عيينة به .

ونقل قول سفيان : وهذا أجود حديث رواه سفيان الثورى .

وقال : وقد روى شعبة ، عن بكير بن عطاء ، نحو حديث الثورى قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً أنه ذكر هذا الحديث ، فقال: هذا الحديث أم المناسك .

عن عبد الله بن عمر: أنه قال: من أدرك ليلة النحر من الحاج ، فوقف بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أن يطلع الفجر فقد أن يطلع الفجر فقد فاته الحج ، فليأت البيت فليطف به سبعاً ، وليطف بين الصفا والمروة سبعاً، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء ، وإن كان معه هدى فلينحره قبل أن يحلق ، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق / أو يقصر ، ثم ليرجع إلى أهله ، فإن أدركه الحج قابلاً (١) فليحجج إن استطاع ، وليُهد في حجه . فإن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .

1/۲۸۸

[۱۱۲۱]/أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، قال : أخبرنى سليمان بن يَسَاو: أن أبا أيوب خرج حاجًا حتى إذا كان بالنَّازِيَة (٢) \_ من طريق مكة \_ أضل رواحله ، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له (٣) فقال له: اصنع كما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت ، فإذا أدركك الحج قابلاً حج وأهد ما استيسر من الهدى .

[۱۱۲۲] أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار ، أن هَبَّار بن الأسود جاء وعمر بن الخطاب ينحر هديه ، فقال له عمر: اذهب فطف ومن معك ، وانحروا هدياً إن كان معكم ، ثم احلقوا أو قصروا ، ثم ارجعوا ، فإذا كان قابل حجوا وأهدوا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وبهذا كله نأخذ ، وفي حديث يحيى عن سليمان دلالة عن عمر أنه يعمل عمل معتمر ، لا أن إحرامه عمرة.

وإن كان الذي يفوته الحج قارناً حج قابلاً (٤)، وقَرَن وأهدى هدياً لفوت الحج، وهدياً

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت، ظ ) : ( قابل ) بغير ألف النصب .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ( بالبادية ) وما أثبتناه من (ص، ظ) والموطأ والمعرفة ( ٤ / ١٧٠ ) . والنَّازِيَّة : عين ثرة على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء ، وهي إلى المدينة أقرب ، وإليها مضافة . (المشارق للقاضي عياض \_ معجم البلدان ٥ / ٢٥١ ط دار صادر \_ بيروت ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ له ﴾ : ليست في ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ت ) : « حج قارناً » وما اثبتناه من (ص ، ظ) وهو أشبه بالصواب ـ إن شاء الله عز وجل ؛ لقوله بعد ذلك : « وقرن » ، والله تعالى أعلم .

<sup>[</sup>١١٢١] ۞ ط: ( ٣٨٣/١ ) (٢٠) كتاب الحج \_ (٤٩) باب هدى من فاته الحج . (رقم ١٥٣) .

<sup>[</sup>١١٢٢] ۞ ط: ( الموضع السابق ) \_ رقم ( ١٥٤ ) .

والحديث هنا عند الإمام الشافعي فيه نقص ، ففي الموطأ: ﴿ فقال: يا أمير المؤمنين ، أخطأنا العدة ، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة ﴾ ، وقد نبه إلى ذلك البيهقي في المعرفة (٤ / ١٧٠ ـ ١٧١) . ولهذا أتى بطريق آخر لهذا الحديث غير طريق الشافعي في السنن الكبرى(٥/ ١٧٤ ـ علمية ٢٨٤).

للقران . ولو أراد المحرم بالحج ، إذا فاته الحج ، أن يقيم إلى قابل محرماً بالحج ، لم يكن ذلك له ، وإذا لم يكن ذلك له فهذا دلالة على ما قلنا : من أنه لا يكون لأحد أن يكون مهلا بالحج في غير أشهر الحج؛ لأن أشهر الحج (١) معلومات لقول الله عز وجل: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مُعْلُومَات ﴾ [ البقرة : ١٩٧ ] فأشبه \_ والله أعلم \_ أن يكون حظر الحج في غيرها .

فإن قال قائل: فلم لم تقل: إنه يقيم مهلا بالحج إلى قابل ؟ قيل : لما وصفت فى الآية ، والأثر عن عمر ، وابن عمر ، وما لا أعلم اختلفوا فيه . وفى هذا دلالة على أنه لو كان له أن يقيم محرماً بالحج إلى أن يحج قابلاً ، كان عليه المقام ، ولم يكن له الخروج من عمل يقدر على المقام فيه حتى يكمله ؛ لأنا رأينا كذلك العمرة ، وكل صلاة وصوم كان له المقام فيها ، كان عليه أن يقيم فيها حتى يكملها إذا / كانت مما يلزمه بكل حال .

۲۰۲/ أ

وخالفنا بعض الناس ، وبعض مكيينا في محبوس عن الحج بمرض ، فقالوا : هو والمحصر بعدو لا يفترقان في شيء ، وقال<sup>(۲)</sup> ذلك بعض من لقيت منهم ، وقال: يبعث المحصر بالهدى ويواعده المبعوث بالهدى معه يوماً يذبحه فيه عنه ، وقال بعضهم: يحتاط يوماً أو يومين بعد موعده، ثم يحلق أو يقصر ، ثم يحل ويعود إلى بلده ، وعليه قضاء إحرامه الذي فاته .

٤٨/ب ظ (٣)

وقال / بعض مكيينا : كما فاته لا يزيد عليه ، وقال بعض الناس: بل إن كان مُهِلاً بحج قضى حجًا وعمرة ؛ لأن إحرامه بالحج صار عمرة، وأحسبه قال: فإن كان قارناً فحجًا (٣) وعمرتين ؛ لأن حجه صار عمرة ، وإن كان مهلاً بعمرة قضى عمرة .

وقال لى بعض من ذهب إلى هذا القول: لا نخالفك فى أن آية الإحصار<sup>(٤)</sup> نزلت فى الحديبية، وأنه إحصار عدو ،أفرأيت إذن الله تعالى للمحصر بما استيسر من الهدى ، ثم سن رسول الله ﷺ الذبح والإحلال، كيف لم تجعل المحصر بالمرض قياساً على المحصر بالعدو وأن<sup>(٥)</sup> تحكم له حكمك له؟ فقلت له: الأصل على الفرض إتمام الحج والعمرة لله ، والرخصة فى الإحلال للمحصر بعدو ، فقلنا فى كلِّ بأمر الله عز وجل، ولم نعد بالرخصة موضعها، كما لم نعد بالرخصة المسح على الخفين، ولم نجعل عمامة ولا قفازين قياساً على الخفين، فقال: فهل يفترق الإحصار بالعدو والمرض؟ قلت:

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ لأن ألحج أشهر معلومات ﴾ . ( ٢) في ( ص ،ظ) : ﴿ أَوْ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص، ت ، ظ) : ﴿ فحج ﴾ بغير ألف النصب . ﴿ { } في ( ص ) : ﴿ آية الحصار ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ أَنْ تَحْكُم ﴾ بغير وأو العطف ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

نعم ، قال: وأين؟ قلت: المحصر بعدو خائف القتل على نفسه إن أقدم عليه ، وغير عالم بما يصير إليه منه إذا أقدم عليه ، وقد رخص لمن لقى المشركين أن يتحرف للقتال ، أو يتحيز (١) إلى فئة ، فإذا فارق المحصر موضعه راجعاً ، صار إلى حال أحسن من حاله في التقدم والمقام ؛ لمزايلة الخوف إلى الأمن، والمريض ليس في شيء من هذه المعاني ، لا هو خائف بشراً ، ولا صائر بالرجوع إلى أمن بعد خوف، ولا حال ينتقل عنه إلا رجاء البر ، والذي يرجوه (٢) في تقدمه رجاؤه في رجوعه ومقامه ، حتى يكون الحال به معتدلاً له في المقام والتقدم إلى البيت والرجوع. فالمريض أولى ألا يقاس على المحصر بعدو ، من العمامة والقفازين والبرقع على الخفين.

1 /۲۸۹

ولو/ جاز أن يجهل ما وصفنا من الأصل في إتمام الحج والعمرة ، وأن المستثنى المحصر بعدو \_ فقلنا : الحبس ما كان كالعدو \_ جاز لنا لو ضل رجل طريقاً ، أو أخطأ عدداً حتى يفوته الحج أن يحل ، فقال بعضهم : إنما اعتمدنا في هذا على الشيء رويناه عن ابن مسعود(٣) وبه قلنا . قلت : لو لم يخالفه واحد عن سمينا أنا قلنا بقوله ، أما كنت محجوجاً به ؟ قال : ومن أين؟ قلت : ألسنا وإياكم نزعم أن رجلين من أصحاب النبي على لو اختلفا فكان قول أحدهما أشبه بالقرآن ، كان الواجب علينا أن نصير إلى أشبه القولين بالقرآن ؟ فقولنا أشبه / بالقرآن بما وصفت لك ، أو رأيت لو لم نستدل على قولنا وقولك بالقرآن ، وكان قولنا أصح في الابتداء والمتعقب من قولك ، أكان قولنا أولى أن يذهب إليه؟ قال : بلى ، إن كان كما تقول ، قلت : فهو كما أقول ، ومعنا ثلاثة من أصحاب النبي على ، وثلاثة أكثر عدداً من / واحد ، قال : فأين هو أصح؟قلت : أرأيت إذا مرض فأمرته أن يبعث بهدى ، ويواعده يوماً يذبح فيه عنه الهدى ، ثم يحلق أو يقصر ويحل ، ألست قد أمرته بأن يحل ، وأنت لا تدرى لعل الهدى لم يبلغ محله ، وأنت

<sup>1/29</sup> 

۲۵۳/ب ت

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( ويتحيز ٢ . (٢) في ( ص ) : ( والذي نرجوه ٢.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبى شيبة : ( ٤ / ١ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ) كتاب الحج \_ فى المحصر من كان يقول : إذا ذبح هديه حل \_ عن وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه : أن رجلاً أحصر فقال عبد الله : إذا ذبح هديه حل من كل شيء .

السنن الكبرى للبيهقى : ( ٥/ ٢٢١ ـ وعلمية ٣٦١ ) كتاب الحج ـ باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض من طريق عباد بن العوام ، عن أبان بن تغلب ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود وطي في الذى لدغ وهو محرم بالعمرة فأحصر ، فقال عبد الله: ابعثوا بالهدى ، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار ، فإذا ذبح الهدى بمكة حلّ هذا .

قال أبو عبيد : قال الكسائي: الأمار : العلامة التي يعرف بها الشيء ، يقول : اجعلوا بينكم يوماً تعرفونه ؛ لكيلا تختلفوا .

تعيب على الناس أن يأمروا أحداً بالخروج من شيء لزمهم بالظنون؟ قال: فإنا لا نقول بظن، ولكن بالظاهر ، قلت: الظاهر في هذا ظن ، ولو خرج الظاهر في هذا من أن يكون ظناً، كنت أيضاً متناقض القول فيه، قال: ومن أين؟ قلت : إذا كان الحكم في أمرك المريض بالإحلال بالموعد بذبح الهدى ، وكان الظاهر عندك أنه قد حل بهذه المدة ، فكيف زعمت أنه إن بلغه أن الهدى عطب، أو ضل، أو سرق، وقد أمرته بالإحلال فحل، وجامع، وصاد ؟ قال : يكون عليه جزاء الصيد والفدية ، ويعود حراماً كما كان. قلت : وهكذا لو بعث بالهدى (١) عشرين مرة ، وأصابه مثل هذا ؟ قال: نعم، قلت : أفلست قد أبحت له الإحلال ، ثم جعلت عليه الفدية فيما أبحت له، والفساد فيه، وجعلته في موضع واحد حلالا أياماً، وحراماً أياما ؟ (٢) فأى قول أشد تناقضاً وأولى أن يترك من هذا ؟ وأى شيء يؤخذ من قول أولى أن ترده العقول من هذا ؟

وقال أيضاً في الرجل تفوته عرفة ويأتي يوم النحر ، فقال كما قلنا: يطوف ، ويسعى، ويحلق، أو يقصر ، وعليه حج قابِل . ثم خالفنا فقال : لا هدى عليه، وروى فيه حديثاً عن عمر أنه لم يُذْكَر فيه أمر بالهدى. قال: وسألت زيد بن ثابت بعد ذلك بعشرين سنة ، فقال كما قال عمر ، وقال : قد روينا هذا عن عمر (٣) .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ لُو بِعِثِ الهِدِي ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ،ظ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : « حلالا وحراماً أياماً ، وحلالاً أياماً » ، وفي (ت ) : « حلالاً وحراماً أياماً » .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبى شيبة : ( ٤ / ١/ ٢٢٥ / ٢٢٦ )كتاب الحج ـ فى الرجل إذا فاته الحج ما يكور عليه ـ عن وكيع عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر و زيد قالا فى الرجل يفوته الحج : يحل بعمرة وعليه الحج من قابل.

وعن يحيى بن آدم ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر قال : يحل بعمرة وعليه الحج من قابل .

السنن الكبرى: ( 0/ ١٧٥) كتاب الحج \_ باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر - من طريق أبى معاوية عن الأعمش ، عن إبراهيم، عن الأسود قال: سألت عمر عن رجل فاته الحج؟ قال: يُهلّ بعمرة وعليه الحج من قابل . . . ثم خرجت العام المقبل ، فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاته الحج ، قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل .

قال البيهقى : كذًا رواه أبو معاوية ، وكذلك روى عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عنه . وروى عن إدريس الأودى عنه ، وقال : يهريق دماً.

ورواه سفيان الثورى عن الأعمش بإسناده وقال : يهل بعمرة، ويحج من قابل ، وليس عليه هدى . قال: فلقيت زيد بن ثابت بعد عشرين سنة ، فقال مثل قول عمر رُطِيْكِ.

وكذلك رواه سفيان عن المغيرة ،عن إبراهيم، ورواه شعبة .

۶۹<u>/ ب</u> ظ (۳) قال : فإلى قول من ذهبتم؟ فقلت: روينا عن عمر مثل قولنا من أمره بالهدى . قال: ورويتموه(١) منقطعا (٢) ، وحديثنا موتصل(٣) ،قلنا: فحديثك الموتصل(٤) يوافق حديثنا عن عمر، ويزيد عليه الهدى، والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ من الذي لم يأت بالزيادة عندنا وعندك . قال: لا أثبته لك بالحال / عن عمر منقطعاً ، فهل ترويه عن غير عمر ؟ قلنا : نعم عن ابن عمر كما قلنا موتصلا (٥)، قال: فكيف اخترت ما رويت عن ابن عمر على ما روينا عن عمر؟ قلنا : روينا عن عمر مثل روايتنا عن ابن عمر ، وإن لم يكن موتصلاً (٦). قال: أفذهبت فيما اخترت من قول ابن عمر إلى شيء غير تقليد ابن عمر، فيكون لنا تقليد عمر على ابن عمر؟ فقلت له: نعم ذهبت إلى ما يلزمك أنت خاصة أكثر مما يلزم الناس، حتى يكون عليك ترك قولك لقولنا .قال: وأين؟ قلت له: زعمت أن الحائض إذا لم تطهر إلى عرفة، وهي معتمرة، رفضت العمرة، وأهلت بالحج، وأهراقت لرفض العمرة دماً، وكان عليها قضاؤها. ثم قلتم هذا فيمن خاف فوت الحج من الرجال المعتمرين، قال : قد قلته في الحائض ، وفيمن خاف فوت الحج من الرجال المعتمرين ، ثم شككت في الرجال المعتمرين، وأنا ثابت على الحائض بما روينا (٧) فيها، فقلت له : ولم شككت ؟ هل كان عليها أن تهريق دماً عندك إلا لفوت العمرة، قال: فإن قلت : ليس / لفوت العمرة ، قلت: فقل ما شئت. قال(^): لخروجها من العمرة بلا فوت؛ لأنها لو شاءت أقامت على العمرة ، قلت: فما تقول إن لم يرهقها الحج فأرادت الخروج من العمرة بدم تهريقه ثم تحج ، وتقضى العمرة؟ قال: ليس ذلك لها، قلت : فهل أمرتها بالخروج من العمرة إلا بفوتها عندك ، وهي لو أقامت على العمرة لم يكن عليها شيء ، والحاج عندك إذا فاته الحج لم يكن له المقام على الحج، / وكان قد خرج منه قبل يكمله (٩)، كما خرجت الحائض من العمرة قبل تكملها ، فلم جعلت على الحائض دماً لخروجها قبل إكمال الإحرام الذي لزمها ، ولم تجعل ذلك على الحاج وقد خرج منه قبل إكمال الإحرام الذي لزمه ، واجتمعا في هذا المعنى وفي أنهما يقضيان ما خرجا منه،

1/406

فكيف فرقت بينهما في الدم؟ وقلتم عن ابن عمر : أن رجلاً لو كان عليه صوم من شهر

<sup>(</sup>١) في ( ب ) 🔑 وينموه ٢ وما اثبتناه من ( ص ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) حديث سليمان بن يسار عن عمر ، وقد مر برقم [ ١١٢٢ ] أي الحديث السابق .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤ ) في ( ب ) في الموضعين : ﴿ متصل ﴾ ، ﴿ المتصل ﴾ وما أثبتناه من ( ص ،، ت ،ظ) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) في ( ت ) : ﴿ متصلا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ،ظ) في الموضعين .

<sup>(</sup>V) في (ص ، ت ، ظ) : « بما رويت » . ( A) في (ص ، ت ) : « فإن قال » .

 <sup>(</sup>٩) في (ص،ظ): ١ قبل تكمله ١ .

رمضان فنسيه إلى أن يأتي رمضان آخر فصامه، أنه يصوم بعده ما عليه من الشهر لرمضان الذي نسى ، ويتصدق عن كل يوم على مسكين ؛ لأنه لم يأت بالصوم في موضعه ، فالحاج يفوته الحج في مثل معناه ، وأولى أن تقولوا (١) به فيه .

وخالفنا أيضاً فقال: إن كان الذي فاته الحج مفرداً بالحج فعليه حج وعمرة، وإن كان  $\frac{1/6}{4}$  قارناً فعليه حج وعمرتان ، فقلت له: أقلت هذا خبراً أو (Y) قياساً Y فلم يذكر خبراً نراه  $\frac{1}{4}$ ولا عنده هو إذا أنصف حجة، قال (٣): قلته قياساً، قلنا : فعلى أي شيء قسته؟ قال: إن عمر قال: اعمل ما يعمل المعتمر. فدل هذا على أن حجه صار عمرة ، فقلت له: لما لم يكن يخرج من الإحرام إلا بطواف وسعى في حج كان أو عمرة ، وكان الطواف والسعى كمال ما يخرج به من العمرة ، وعرفة والجمار ومنى والطواف كمال ما يخرج به من الحج، فكان إذا فاتته عرفة لا حج له ، ولا عمل عليه من عمل الحج، فقيل : اخرج بأقل ما يخرج به من الإحرام ،وذلك عمل معتمر لا أن حجه صار عمرة ، أرأيت لو كانت عليه عمرة واجبة ، فنوى بهذا الحج عمرة ففاتته ، أيقضى العمرة الواجبة عنه ؟ قال: لا؛ لأنه عقد(٤) حجًّا، قلت (٥): فإذا عقده حجًّا لم يصر عندك عمرة تجزى عنه ؟ قال: لا. فقلت : فمن أين زعمت أنه عمرة وهو لا يجزى عنه من عمرة واجبة ، ولو ابتدأ بإحرامه ابتدأ العمرة الواجبة عليه ؟ وقلت له : ولو كان صار عمرة كان أبعد لقولك ألا تقول عليه حج ولا عمرة؛ لأنه قضى(٦) العمرة ، وإنما فاته الحج فلا يكون عليه حج وعمرة. فقال: إنما قلته؛ لأن الحج تحول عمرة ، ففاته لما فاته الحج ، فقلت له: ما أعلمك تورد (٧) حجة إلا كانت عليك ، أرأيت إحرامه بالحج متى صار عمرة ؟ قال : بعد عرفة ، قلت : فلو ابتدأ الإحرام بعد عرفة بعمرة، أيكون غير محرم بها أو محرماً يجزيه العمل عنها ولا يقضيها ؟ قال: فنقول ماذا ؟ قلت : أيهما قلت فقد لزمك ترك ما احتججت به ، قال : فدع هذا . وقلت (٨): أقاويلك متباينة قال: وكيف؟ قلت:رويت

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( أن يقولوا ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ظ ) : ﴿أَمْ قِياساً ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ظ ) : ا وقال » .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ظ) : ﴿ لأنه عقده ﴾ وما أثبتناه من ( ص، ت ).

<sup>(</sup>٥) في (ص، ت، ظ): ﴿ قلنا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، ظ) : ﴿ لأنه قد قضى ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص، ت، ظ): (ما أعلمك تريد حجة ١٠.

<sup>(</sup>٨) في (ب) : ( قلت ) بدون عطف ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ظ) .

عن عمر أنه أمر من فاته الحج يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويحج قابلاً (١)، وقلت: لو كان عليه هدى أمره به ، ورددت روايتنا عنه أنه أمر بالهدى، فإن قلت: هى مقطوعة، فكيف إذا كان فى روايتك عنه أنه أمر (٢) بحج قابل ، ولم يأمره بعمرة ؟ فلم لا تقول: لا عمرة عليه اتباعاً لقول عمر، وزيد بن ثابت ، وروايتنا عن ابن عمر ؟ ما أعلمك إلا قصدت قصد خلافهم معاً، ثم خالفتهم بمُحال، فقلت لرجل فاته الحج . عليك عمرة وحج ! هل (٣) رأيت أحداً قط فاته شىء فكان عليه قضاء ما فاته وآخر معه ؟! والآخر ليس الذى فاته ؛ لأن الحج ليس عمرة والعمرة ليست بحج .

## [٥١] باب هدى الذي يفوته الحج

قال الشافعي رحمه الله تعالى / في المحصر بعدو يسوق هدياً واجباً ، أو هدى  $\frac{6/1}{4(7)}$  تطوع: ينحر كل واحد منهما حيث أحصر ، ولا يجزى واحد منهما عنه من هدى الإحصار؛ لأن كل واحد منهما وجب عليه : الواجب بوجوبه ، والتطوع بإيجابه، قبل  $\frac{7/7}{1}$  أن يلزمه هدى الإحصار، / فإذا أحصر / فعليه هدى سواهما يحل به ، فأما من فاته الحج  $\frac{7/7}{1}$  بمرض أو غيره فلا يجزيه الهدى حتى يبلغ الحرم .

### [٥٢] باب الغسل لدخوله مكة

قال الشافعي وَلَحْقَيْهِ: وإذا (٤) اغتسل رسول الله ﷺ عام الفتح لدخول مكة ، وهو حلال يصيب الطيب ، فلا أراه ـ إن شاء الله ـ ترك الاغتسال ليدخلها حراماً وهو في الحرم لا يصيب الطيب.

[١١٢٣] أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر: أنه كان يغتسل لدخول مكة .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ، ظ) : ﴿ قَابِلِ ﴾ بغير ألف النصب .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ أَنَّهُ أَمْرُهُ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ وَهُلَ ﴾ بحرف العطف ، وما أثبتناه من (ص،ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ١ وإذ١ .

<sup>[11</sup>۲۳] \$ ط: ( ۱ / ۳۲۲ ) (۲۰ ) كتاب الحج ـ (۱) باب الغسل للإهلال . وفيه : « كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة ، ولوقوفه عشية عرفة » . (رقم ٣).

قال الشافعى: وأحب الغسل لدخول مكة ، وإن تركه تارك لم يكن عليه فيه فدية ؛ لأنه ليس من الغسل الواجب.

#### [٥٣] باب القول عند رؤية البيت

[ ۱۱۲٤] أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جُريْج: أن النبى ﷺ كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : « اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة ، وزد من شَرَّفه وكرَّمَه ممن حَجَّهُ أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً (١) وبراً».

[١١٢٥] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جُريُّج قال : حدثت عن مقسم مولى

(١) في ( صر ، ت ) : • ومهامة ، بدل : • وتعظيماً » .

[١١٢٤] \* مُصنف ابن أبى شيبة : (؟ / ٩٧) كتاب الحج \_ الرجل إذا دخل المسجد الحرام ما يقول \_ عن وكيع، عن سفياد، عن رجل من أهل الشام ، عن مكحول : أن النبى ﷺ لما رأى البيت قال : ﴿ اللهم زد في هذا البيت تشريفاً وتعظيماً ومهابة ، وزد من حجه أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكبيراً ويراً » .

وقد روى البيهتى حديث الشافعي ثم قال : هذا منقطع ، وله شاهد مرسل عن سفيان الثورى ، عن مكتور قال : ﴿ اللهم أنت عن مكتور قال : كان النبي ﷺ إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر ، وقال : ﴿ اللهم أنت السلام ، منك السلام ، فحينا ربنا بالسلام ، اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً ومهابة ، وزد من حج ، أه اعتمره تكريماً وتشريفاً وتعظيماً وبرا » .

ورواد من طريق آخر عن سفيان به . ( السنن الكبرى ٥ / ٧٣ ـ علمية ١١٨ ) .

[1170] # مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ٩٦) كتاب الحج \_ في الرجل إذا رأى البيت أيرفع يديه أولا ؟ عن ابن فصيل ، عن ابن عباس قال: لا ترفع الأيدى إلا في ابن فصيل ، عن ابن عباس قال: لا ترفع الأيدى إلا في سع مواصع : إذا قمت إلى الصلاة ، وإذا جثت من بلد، وإذا رأيت البيت ، وإذا قمت على الصفا والمروة ، وحدفات ، وبجمع ، وعند الجمار.

رعن من فضيل ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: ترفع الأيدى في سبع معاطن : إذا رأى البيت، وعلى الصفا والمروة ، وفي جمع ، والعرفات، وعند الجمار .

عدا رقد نقل البيهقي عن الشافعي قوله في الإملاء:

ولبس في رفع [ اليدين ] شيء أكرهه ولا أستحبه عند رؤية البيت ، وهو عندي حسن .

قال البيهقي تعليقاً على هذا القول : وكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه .

وروء محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن الحكم، عن مقسم ، عن ابن عباس . وعن نافع، عن ابن عمر مرة موقوفاً ومرة مرفوعاً دون ذكر الميت .

وروينا عن المهاجر المكى أنه ذكر لجابر بن عبد الله رفع البدين عند رؤية البيت فقال : ما كنت أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهود ، قد حججنا مع رسول الله ﷺ فلم نكن نفعله .

وفى رواية أخرى : أفكنا نفعله ؟

وقد روينا عن ابن جريج ، عن النبي ﷺ: أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه ، وقال . . . فذكر الدعاء الذي ذكر هنا . ورواه سفيان الثورى ، عن أبي سعيد الشامي ، عن مكحول ، عن النبي ﷺ مرسلاً.

كتاب الحج/ باب ما جاء في تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة \_\_\_\_\_\_ ٢٣ عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال: « ترفع الأيدى في الصلاة، وإذا رأى البيت ، وعلى الصفا والمروة ، وعشية عرفة ، وبجَمْع، وعند الجمرتين، وعلى المت».

المُسَيَّب ، عن أبيه: أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، فحينا ربنا بالسلام .

قال الشافعي وَلَحْظِينَهُ: فأستحب للرجل إذا رأى البيت أن يقول ما حكيت، وما قال مِن حَسَنِ أَجزأه \_ إن شاء الله تعالى .

## [85] باب ما جاء (١) في تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة

[ ١١٢٧] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جُرَيْج ، عن عطاء قال: لما دخل رسول الله ﷺ مكة لم يَلُو ، ولم يُعَرِّج .

<sup>(</sup>١) ﴿ بَابِ ﴾ : ليست في ( ص ، ظ) . و ﴿ مَا جَاءَ ﴾ : ليست في ( ت ) .

وروی سلیمان ، عن حبیب ، عن طاوس قال : لما رأی النبی ﷺ البیت رفع یدیه ، فوقع زمام ناقته، فأخذه بشماله ، ورفع یده الیمنی .

قال البيهقى: فهذه المراسيل انضمت إلى حديث مقسم فوكدته ، وليس فى حديث جابر عن النبى عن النبى اثبتوه ، ولا نفى ما أثبت فى رواية مقسم من قوله ، إنما فى حديث جابر نفى فعله وفعل رفقائه ، ولو صرح جابر بأنه لم ير النبى على يفعل ذلك ، وأثبته غيره كان القول قول المثبت ، وإن كان إسناد حديثه دون إسناد حديث جابر متى ما اجتمع فيه شرائط القبول. وحديث ابن عباس وابن عمر برواية ابن أبى ليلى اجتمع فيه شرائط القبول عند بعض من يدعى الجمع بين الآثار ، فهو يحتج به وبأمثاله ، ونحن لا نحتج بما ينفرد به لسوء حفظه ، لكن حديثه هذا صار مؤكداً بانضمام ما ذكرنا من الشواهد إليه ، فهو إذا حسن ، كما قال الشافعى ـ رحمه الله ـ وليس فيه كراهية ، والله تعالى أعلم . (المعرفة ٤ / ٤٨ ـ ٤٩ ـ كتاب المناسك ـ باب القول عند رؤية البيت ) .

<sup>[</sup>١١٢٦] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ٩٧ ) كتاب الحج \_ الرجل إذا دخل المسجد الحرام ، ما يقول ؟ عن عَبْدَة بن سليمان ، عن يحيى بن محمد بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب به .

وعن وكيع ، عن العمرى، عن محمد بن سعيد ،عن أبيه: أن عمر لما دخل البيت قال... مثله. وقد نقل البيهقي عن الشافعي بعد روايته هذا قوله :

وقد كان بعض من مضى من أهل العلم يتكلم بكلام عند رؤية البيت ، وربما تكلم به على الصفا والمروة، ويقول: « ما زلنا نحل عقدة ونشد أخرى ، ونهبط وادياً ونعدو أخرى حتى أتيناك ، غير محجوب أنت دوننا ، فيا من إليه حوائجنا ، وبييته حجنا ، ارحم مُلْقَى رحالنا بفناء بيتك » .

<sup>[</sup>١١٢٧] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

1/01

قال الشافعي رحمه الله: لم يبلغنا أنه حين دخل مكة لوى لشيء ولا عرج في حجته هذه (۱) ، ولا عمرته كلها حتى دخل المسجد، ولا صنع شيئاً / حين دخل المسجد، لا ركع ولا صنع غير ذلك حتى بدأ بالبيت فطاف ، هذا أجمع في حجه (1) ، وفي عمرته كلها .

[١١٢٨] أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جُريَّج قال: قال عطاء فيمن قدم معتمراً فقدم المسجد: لأن يطوف بالبيت، فلا يمنع الطواف، ولا يصلى تطوعاً حتى يطوف، وإن وجد الناس في المكتوبة فليصل معهم، ولا أحب أن يصلى بعدها شيئاً حتى يطوف بالبيت. وإن جاء قبل الصلاة فلا يجلس ، ولا ينتظرها ، وليطف، فإن قطع الإمام طوافه فليتم بعدد .

(١) ﴿ هَذْهُ ﴾: ليست في ( ص ) . ( ٢) في ( ص ،ظ ) : ﴿ في حجته ﴾ .

قال البيهقى بعد روايته من طريق الشافعى : زاد فى القديم مسلماً مع سعيد ، وقال فى متنه: لما قدم مكة لم يعرج حتى طاف بالبيت .

ونقل عن الشافعي قوله : فإن فعل [ أي غير ذلك ] فلا بأس ـ إن شاء الله ـ لانه عمل بغير وقت، وقد بلغنا عن على بن أبي طالب : أنه كان يأتي منزله قبل أن يطوف بالبيت ، أخبرنا بذلك رجل، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن على .

وقد روى في الصحيحين ما يدل على أن رسول الله ﷺ كان يبدأ بالطواف أول ما يقدم مكة :

\*خ: ( 1/ ٤٩٦) (٢٥) كتاب الحج \_ ( ٦٣ ) باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين ، ثم خرج إلى الصفا \_ من طريق ابن وهب ، عن عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال: فأخبرتني عائشة ولحي الله أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي الله أنه توضأ ، ثم طاف ، ثم لم تكن عمرة ، ثم حج أبو بكر وعمر والمساقي مثله.

ثم حججت مع أبى الزبير ثليث فأول شىء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه . (رقم ١٦١٤ ـ ١٦١٥) .

هم: ( ٢ / ٢ - ٩ - ٧ · ٩ ) (١٥) كتاب الحج - (٢٩) باب ما يلزم من طاف بالبيت - من طريق ابن وهب به . رقم (١٩٠ / ١٢٣٥ ) - في حديث طويل ، فيه : ﴿ قد حج رسول الله ﷺ ، فأخبرتني عائشة وَعِيْفُ أَن أُول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء سدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم يكن غيره ، ثم عمر مثل ذلك ، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم معاوية وعبد الله بن عمر ، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام ، فكان أول شيء شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم يكن غيره ، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ، ثم لم يكن غيره .. . . .

[۱۱۲۸] لم أعثر عليه عند غير الشافعى . ولكن روى البخارى \_ تعليقاً : ﴿ وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يُدفع عن مكانه إذا سلم : يرجع إلى حيث قطع عليه . ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن أبى بكر رضي الله [ خ : (١/ ٤٩٨) (٢٥) كتاب الحج \_ (٦٨) باب إذا وقف فى الطواف ] . قال ابن حجر فى الفتح (٣/ ٤٨٤) : وصل نحوه عبد الرزاق عن ابن جريج: قلت لعطاء: الطواف الذى يقطعه على الصلاة ، وأعتد به ، أيجزى ؟ قال : نعم ، وأحب إلى ألا يعتد به ، قال : فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعى ، قال : لا ، أوف سبعك إلا أن تمنع من الطواف . (انظر : المصنف ٥ / ٤٤) .

[۱۱۲۹] أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جُريج (۱) قال: قلت لعطاء: الا أركع قبل تلك المكتوبة ، إن لم أكن ركعت ركعتين؟ قال: لا ، إلا ركعتى الصبح إن لم تكن ركعتهما فاركعهما ، ثم طف؛ لأنهما أعظم شأناً من غيرهما.

[۱۱۳۰] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جُريب أنه قال لعطاء: المرأة تقدم نهارًا؟ قال: ما أبالي إن كانت مستورة (٢) أن تقدم نهاراً .

قال الشافعي رحمة الله: وبما قال عطاء كله آخذ لموافقته السنة، فلا أحب لأحد قدر على الطواف أن يبدأ بشيء قبل الطواف إلا أن يكون نسى مكتوبة فيصليها ، أو يقدم في آخر مكتوبة فيخاف فوتها فيبدأ بصلاتها ، أو خاف فوت ركعتى الفجر فيبدأ بهما / أو نسى الوتر فليبدأ به، ثم يطوف ، فإذا (٣) جاء وقد منع الناس الطواف ركع ركعتين لدخول المسجد إذا منع الطواف ، فإن جاء وقد أقيمت الصلاة بدأ بالصلاة، فإن جاء وقد تقاربت المسجد إذا منع الطواف ، والرجال(٤) والنساء فيما أحببت من التعجيل حين يقدمون ليلاً سواء ، وكذلك هم إذا قدموا نهاراً إلا امرأة لها شباب ومنظر ، فإنى أحب لتلك تؤخر الطواف حتى الليل ليستر الليل منها .

### [٥٥] باب من أين يبدأ بالطواف؟

[۱۱۳۱] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عُيينَة، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، /عن عبد الله بن مسعود: أنه رآه بدأ فاستلم الحجر، ثم أخذ صلح

1/۲۵۵

<sup>(</sup>١) ( عن ابن جريج ) : سقطت من ( ض ) .

<sup>(</sup>۲) هكذا في جميع النسخ: ( مستورة ) وهذا واضح. لكن البيهقي رواها: ( مسورة ) .

قال : هكذا وجدته وأنا أظنه : ﴿ إِنْ كَانْتَ غَيْرُ سَيْرَةً ﴾ أو ﴿ غَيْرُ مَسُورَةً ﴾ يعني غير جميلة !

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ، ظ) : ﴿ فإن جاء ﴾ . ﴿ ﴿ كَا فِي ﴿ ص ﴾ : ﴿ فالرجال ﴾ .

<sup>[</sup>١١٢٩] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

وقد رواه من طريقه البيهقي في المعرفة ( ٤ / ٥٦ ) .

<sup>[</sup>١١٣٠] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

<sup>[</sup>۱۱۳۱] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، ولكن ابن أبي شيبة روى جزءاً آخر من هذه الرواية بهذا الإسناد : عن عبد الله: أنه رجع إلى الحجر فاستلمه \_ يعنى بعد الركعتين ( ٤ / ١ / ٤٢٧ \_ من كان يستلم الركن، ثم يطوف ) .

أُ وَرُوى جَزَّاً مِن هَذَه الرَّوايَة بالإسنادُ نفسه : عن عبد اللَّه أنه رمَل ثلاثاً ومشى أربعاً . ( ٤ / ١ / ٤ – دروى جزءاً من كان يرمل من الحجر إلى الحجر ) .

عن يمينه فَرَمَل ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين.

[١١٣٢] أخبرنا سفيان ،عن ابن أبي نُجيِّح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال: يَلَبِّي المعتمر حتى(١) يفتتح الطواف مستلماً أو غير مستلم .

قال الشافعي رُطِيُّتُك : لا اختلاف أن حد مدخل الطواف من الركن الأسود ، وأن  $\frac{1/01}{4(7)}$  إكمال الطواف إليه. وأحب استلامه حين / يدخل الرجل الطواف ، فإن دخل الطواف في  $\frac{1}{4}$ موضع فلم يحاذ (٢) بالركن لم يعتد بذلك الطواف، وإن استلم الركن بيده من موضع فلم يحاذ (٣) الركن (٤) لم يعتد بذلك الطواف بحال؛ لأن الطواف على البدن كله لا بعض البدن دون بعض، وإذا حاذي الشيء من الركن ببدنه كله اعتد بذلك الطواف، وكذلك إذا

<sup>(</sup>١) في (بَ بَ مِ صُ ) : ﴿ حَينَ يَفْتَتِجَ الطُوافَ ﴾ وماأثبتناه من ( ت ، ظ) ومن رواية البيهقي في المعرفة ( ٤ / ٦٤) وهو الموافق لما روى عن ابن عباس من أنه يمسك عن التلبية حين يستلم الحجر ، والله عز وجل أعلم . ( ص ، ت ، ظ) : ( فلم يحاذى ) بإثبات الياء فى الموضعين .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، ظ) : ﴿ بِالرَّكِنَ ﴾ .

وبالإسناد نفسه عن عبد الله : أنه طاف ، ثم أتى المقام فصلى عنده ركعتين . ( ٤ / ١ / ٤٢٨ ـ من قال: إذا طفت فصل ركعتين عند المقام).

ومعناه في حديث جابر رَفِائِينَهُ في حجة النبي ﷺ :

س : ( ٥ / ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ) (٢٤) كتاب مناسك الحج ـ ( ١٤٩ ) كيف يطوف أول ما يقدم وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر؟ من طريق سفيان ( الثورى ) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جابر قال : لما قدم رسول اللَّه ﷺ مكة دخل المسجد، فاستلم الحجر ، ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعاً ، ثم أتى المقام فقال : ﴿ وَاتَّخِلُوا مِن مُقَامَ إِبْرَاهِيمَ مَصَّلًى ﴾ فصلى ركعتين ، والمقام بينه وبين البيت ، ثم أتى البيت بعد الركعتين فاستلم الحجر ، ثم خرج إلى الصفا . (رقم ٢٩٣٩) .

وحديث جابر في مسلم ، في باب حجة النبي ﷺ ( ٢ / ٨٨٦ ـ ٨٩٢ ) ولكن ليس في روايته : «ثم مضى على يمينه ، فلذا خرجناه من النسائي ، والله تعالى أعلم .

<sup>[</sup>١١٣٢]\* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤/ ١ / ٢٧١ ـ ٢٧٢ ) كتاب الحج ـ في المحرم المعتمر متى يقطع التلبية ؟ ـ عن هشيم ، عن مغيرة، عن بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه قال: المعتمر يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر ، والحاج إذا رمى الجمرة .

وعن حفص ، عن حجاج وعبد الملك عن عطاء قال : كان ابن عباس يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ، وكان ابن عمر يقطع إذا دخل الحرم .

وعن ابن علية ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء، عن ابن عباس قال : حتى يستلم الحجر ، وقال عطاء: إذا دخل القرية .

<sup>\*</sup> السنن الكبرى للبيهقى : ( ٥ / ١٧٠) كتاب الحج \_ باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف \_ من طريق أبي العباس الأصم ، عن الربيع ، عن الشافعي ، عن مسلم بن خالد ، وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلماً ، أو غير مستلم .

حاذى بشىء من الركن فى السابع فقد أكمل الطواف، وإن قطعه قبل أن يحاذى بشىء من الركن وإن استلمه، فلم يكمل ذلك الطواف.

## [07] باب ما يقال عند استلام الركن

[۱۱۳۳] أخبرنا سعيد، عن ابن جُريج قال: أخبرت أن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: و قولوا: بسم الله ،والله أكبر، إيماناً بالله ، وتصديقاً بما جاء به رسول الله ﷺ (۲) » .

قال الشافعي رحمه الله: هكذا أحب أن يقول الرجل عند ابتداء الطواف ، ويقول كلما حاذي الركن بعد: « الله أكبر ولا إله إلا الله » وما ذَكَرَ الله به ، وصلى على رسوله فحسَن (٣).

<sup>(</sup>١) ﴿ الحجر ؛ ليست في ( ص ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص، ت، ظ): ( بما جاء به محمد ﷺ ١ .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبى شيبة : ( ٤ / ١ / ١٤٧ ) كتاب الحج \_ من كان إذا حاذى بالحجر نظر إليه فكبر \_ عن ابن فضيل ،عن حجاج ،عن عطاء ، عن ابن عباس قال : إذا حاذيت به فكبر ، وادع، وصل على النبي ﷺ .

هذا ، وفي المسند للأصم : سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال: يلبي المعتمر حين يفتتح الطواف مشيأ أو غير مشي.

قال البيهقى فى المعرفة: هكذا رواه الأصم . والصواب: مستلماً أو غير مستلم ( أى كما هنا فى الأم ) .

ثم قال : وإنما أورده الشافعي في هذا الباب ليبين أن الطواف يبدأ به من الركن الأسود . ( المعرفة ٤ / ٦٤ كتاب المناسك ـ باب من أين يبدأ بالطواف ؟) .

<sup>[</sup>۱۱۳۳] \* مصنف عبد الرزاق: ( ٥ / ٣٣ ـ ٣٤ ) باب القول عند استلامه \_ عن محمد بن عبيد الله ، عن جويبر ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن ابن عباس أنه كان إذا استلم قال : اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك وسنة نبيك ﷺ . (رقم ٨٩٩٨ ) .

وعن بعض أهل المدينة ، عن الحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أنه كان يقول عند استلام الحجر : اللهم إيفاء بعهدك ، وتصديقاً بكتابك، واتباع سنة نبيك ﷺ . (رقم ٨٨٩٩) .

وعن معمر ، عن أيوب ، عن نافع أن ابن عمر كان إذا استلم الركن قال: بسم الله ،والله أكبر . (رقم ٨٨٩٤) .

<sup>\*</sup> مجمع الزوائد: ( ٣/ ٢٤٠) كتاب الحج \_ باب فى الطواف \_ عن على: أنه كان إذا استلم الحجر قال: اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، واتباع سنة نبيك . قال الهيشمى: رواه الطبرانى فى الأوسط، وفيه الحارث ، وهو ضعيف وقد وثق .

وعن نافع قال : كان ابن عمر إذا استلم الحجر قال : اللهم إيمانا بك وتصديقاً بكتابك وسنة نبيك ، ثم يصلى على النبي ﷺ قال : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح.

# [٥٧] باب ما يفتتح به الطواف وما يستلم من الأركان

قال الشافعي رحمة الله عليه : وأحب أن يفتتح الطائف الطواف بالاستلام ، وأحب أن يُقبِّلَ الركن الأسود ، وإن استلمه بيده قبل يده ، وأحب أن يستلم الركن اليماني بيده ويقبلها، ولا يقبله؛ لأني لم أعلم أحداً (١) روى عن النبي على أنه قبل إلا الحجر الأسود، وإن قبله فلا بأس به ، ولا آمره باستلام الركنين اللذين يليان الحجر الأسود (٢)، ولو استلمهما أو ما بين الأركان من البيت ، لم يكن عليه إعادة ولا فدية، إلا أني أحب أن يقتدى برسول الله على .

[۱۱۳٤] قال الشافعي رحمه الله تعالى : وروى أن رسول الله ﷺ قَبَّلُ الركن الأسود.

فكذلك أحب ، ويجوز استلامه بلا تقبيل؛ لأنه قد استلمه، واستلامه دون تقبيله.

<sup>(</sup>١) ﴿ أَحَدًا ﴾ : ليس في (ص، ت، ظ) . (٢) ﴿ الأسود ﴾: ليست في (ص، ظ) .

<sup>[</sup>۱۱۳٤] #خ : ( ۱ / ٤٩٥ ـ ٤٩٦ ) (٢٥) كتاب الحج \_ (٦٠) باب تقبيل الحجر \_ عن أحمد بن سنان ، عن يزيد بن هارون ، عن ورقاء ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رُطَّيِّهُ قَبَّل الحجر، وقال: لولا أنى رأيت رسول الله ﷺ قبلك ما قبلتك . (رقم ١٦١٠).

وعن مسدد ، عن حماد ، عن الزبير بن عربى قال : سأل رجل ابن عمر وَلَيْكُ عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله ﷺ يستلمه ويقبله . (رقم ١٦١١) .

<sup>#</sup> م: ( ٢ / ٩٢٥ ) (١٥) كتاب الحج \_ (٤١) باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ـ من طريق ابن وهب عن يونس وعمر ، عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال : قبل عمر بن الخطاب الحجر ، ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر ، ولولا أنى رأيت رسول الله على يقبلك ما قبلتك . (رقم ١٤٧٨ / ١٢٧٠) .

ومن طریق حماد بن زید ،عن أیوب ،عن نافع ،عن ابن عمر بمعناه . (رقم ۲۲۹ / ۱۲۷۰ ) . وقد روی مسلم هذا الحدیث من طرق آخری .

وفى ( ٢ / ٩٧٤ ) (١٥) كتاب الحج \_ (٤٠) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين فى الطواف دون الركنين الآخرين ـ من طريق أبى خالد الأحمر ، عن عبيد الله ، عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ، ثم قبل يده ، وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله على يفعله . (رقم ٢٤٦ / ١٢٦٨ ) .

[١١٣٥] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُرَيْج ، عن ابن جعفر(١) قال: رأيت ابن عباس جاء يوم التروية/ مُسبِّدًا رأسه (٢) فقبّل الركن، ثم سجد عليه، ثم قبله ، ثم سجد عليه، ممرّل ب ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات.

[١١٣٦] أخبرنا سعيد، عن حَنْظَلَة بن أبي سفيان، عن طاوس: أنه كان لا يستلم الركن

(١) في (ب) : " عن أبي جعفر " وفي (ت) : " عن ابن أبي جعفر " وكل ذلك خطأ وما أثبتناه من ( ص ، ظ)، وهو في رواية البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي كذلك : ﴿ ابن جريج › عن محمَّد بن عباد بن جعفر ﴾ ففي روايتنا حذفت محمد بن عباد وبقيت ﴿ ابن جعفر ﴾ ( المعرفة ٤ / ٥٢ ) .

ومن العجيب أنها كذلك في المخطوط الأصل عند عبد الرزاق ، فجعلها المحقق : « محمد بن عباد عن أبي جعفر واعتبر ما في الأصل الذي هو صواب خطأ .

وهو محمَّد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مِخزوم المخزومي ، المكى ، من الثالثة ، وروايته في الكتب الستة .

وفي الكاشف أن ابن جريج يروى عنه ، والله عز وجل أعلم .

(٢) في ( ص ) : « مسئداً رأسه » .

والتسبيد هو كما فسره ابن جريج ، والتسبيد أيضاً : هو ترك الأدهان والغسل ، ويقال أيضاً : سبَّدَ رأسه: إذا سرح شعره وبله ثم تركه ، ويقال : سبد شعره : استأصله حتى ألزقه بالجلد .

[١١٣٥] \* مصنف عبد الرزاق: ( ٥/ ٣٧) باب السجود على الحجر \_ عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر به . وفيه : فقلت لابن جريج : ما التسبيد ؟ فقال : هو الرجل يغتسل ، ثم يغطى رأسه ، فيلصق شعره بعضه ببعض .(رقم ٨٩١٢) .

\* المستلوك : (١/ ٤٥٥) من طريق أبي عاصم النبيل ، عن جعفر بن عبد الله قال : رأيت محمد ابن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ، ثم قال : رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه ، ثم قال : رأيت رسول الله ﷺ فعل هكذا ففعلت

وقال : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي .

\* مسند أبي داود الطيالسي : ( ص ٧ ) عن جعفر بن عثمان القرشي من أهل مكة ، قال : رأيت محمد بن عباد بن جعفر به .

وجعفر بن عثمان هو جعفر بن عبد الله بن عثمان نسب إلى جده ، كما نبه البيهقي في السنن الكبري (٥/ ٧٤ - علمية ١٢١ ) .

\* أخبار مكة للأزرقي ( ١ / ٣٣٣ ) عن ابن عيينة ، عن ابن جريج به موقوفاً كما هنا .

وابن جریج فی کل هذا روی عن محمد بن عباد بن جعفر ، ولیس عن أبی جعفر محمد بن علی ابن حسين كما وهم كثير من الباحثين ، والله عز وجل أعلم .

[١١٣٩] ۞ س : ( ٥ / ٢٢٧ ) (٢٤) كتاب مناسك الحج ( ١٤٨ ) كيف يقبل ؟ \_ عن عمرو بن عثمان ، عن الوليد، عن حنظلة قال : رأيت طاوساً يمر بالركن ، فإن وجد عليه زحاماً مَرَّ ولم يزاحم ، وإن رآه خالياً قبله ثلاثاً ، ثم قال : رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك . وقال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب فعل مثل ذلك، ثم قال : إنك حجر لا تنفع ولا تضر ، ولولا أنى رأيت رسول الله ﷺ قبلك ما قبلتك، ثم قال عمر: رأيت رسول الله ﷺ فعل مثل ذلك . (رقم ٢٩٣٨) .

إلا أن يراه خالياً، قال: وكان إذا استلمه قبله ثلاث مرات، وسجد عليه على أثر كل تقبيلة.

<del>۱/0۲</del> ظ (۳)

قال الشافعى وَطَيْكِ : وأنا أحب / إذا أمكننى ما صنع ابن عباس من السجود على الركن؛ لأنه تقبيل وزيادة سجود لله تعالى، وإذا استلمه لم يدع تقبيله، وإن ترك ذلك تارك فلا فدية عليه .

[۱۱۳۷] أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل رأيت أحداً من أصحاب النبى ﷺ إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ قال: نعم ، رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد الخدرى وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم ،قلت : وابن عباس؟ قال: نعم ، حسبت كثيراً، قلت : هل تَدّع أنت إذا استلمت أن تقبّل يدك؟ قال: فلم أستلمه إذاً.

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا ترك استلام الركن لم أحب ذلك له ولا شيء عليه.

[١١٣٨] أخبرنا سعيد بن سالم، عن إبراهيم بن نافع قال: طفت مع طاوس فلم يستلم شيئاً من الأركان حتى فرغ من طوافه .

# 1/41

### [٥٨] الركنان / اللذان يليان الحجر

[۱۱۳۹] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن (۱) موسى بن عبيدة الرَّبَذَى ، عن محمد بن كعب القُرَظِئِ : أن رجلاً من أصحاب النبى ﷺ كان يمسح الأركان كلها ويقول: لا ينبغى لبيت الله تعالى أن يكون شىء منه مهجوراً، وكان ابن عباس يقول : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي

(١) ذكر مصححو (ب) أن في بعض النسخ : ١ إبراهيم بن نافع بن سعيد بن سالم ، موسى بن عبيدة ٢.

وانظر تخريج الأحاديث والآثار السابقة [ ١١٣٤ ـ ١١٣٥ ] .

[١١٣٧] \* مصنف عبد الرزاق: ( ٥ / ٤ ) باب تقبيل اليد إذا استلم - عن ابن جريج به . ( رقم ٨٩٢٣ ) .

\* مصنف ابن أبي شيبة : (٤/ ٣٥٢) كتاب الحج من كان إذا استلم الحجر قبل يده ، عن ابن : إدريس به . مع اختصار ربما من الطبع .

[١١٣٨] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ١ / ٢ ) كتاب الحج \_ من رخص أن يطوف بالبيت ولا يستلم الحجر-عن ابن نمير ، عن إبراهيم بن نافع مثله .

\* مصنف عبد الرزاق: ( ٥/ ٣١) باب الطواف واستلام الحجر وفضله ـ عن عبد الملك بن أبى سليمان قال : رأيت سعيد بن جبير، وهو يطوف بالبيت ، فإذا حاذى بالركن ولم يستلمه استقبله وكبر . (رقم ٨٨٨٨) .

وعن ابن التيمى، عن ليث، عن طاوس مثله . (رقم ۸۸۸۷) . وفى (٥/ ٣٦، ٣٧) باب الزحام على الركن رحاماً كبر ورفع الركن رحاماً كبر ورفع يديه، ومضى، ولم يستلم . (رقم ٨٩١١).

[١١٣٩] \* خ : ( ١/ ٤٩٥ ) (٢٥) كتاب الحج \_ (٥٩) باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين قال : وقال محمد ابن بكر : أخبرنا ابن جريج ، أخبرنى عمرو بن دينار ، عن أبى الشعثاء أنه قال : ومن يتقى شيئاً من البيت ، وكان معاوية يستلم الأركان ، فقال له ابن عباس والشيئا : إنه لا يُستلم هذان الركنان ، فقال :=

رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب: ٢١].

قال الشافعي رحمة الله عليه:الذي فعل ابن عباس أحب إلى ؛ لأنه كان يرويه عن النبي ﷺ .

[١١٤٠] وقد رواه(١) عمر عن رسول الله ﷺ .

(١) في (ص ، ظ) : ﴿ وقد رواه عن عمر ، .

لیس شیء من البیت مهجوراً ، وکان ابن الزبیر رئا الله یستلمهن کلهن . (رقم ۱۹۰۸) . وهذا من تعلیقات البخاری ، التی وصلت فی کتب آخری ـ کما ستری ـ إن شاء الله عز وجل.

وعن أبى الوليد، عن ليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه و الله عن أبيه و الله عن أبيه و الله الركنين اليمانيين . (رقم ١٦٠٩) .

\* م: ( ٢ / ٩٢٤ \_ ٩٢٥ ) (١٥) كتاب الحج \_ (٤٠ ) باب استحباب استلام الركتين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين \_ من طريق ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث : أن قتادة بن دعامة (السَّدُوسِيِّ) حدثه أن أبا الطفيل البكرى حدثه : أنه سمع ابن عباس يقول: لم أر رسول الله ﷺ يستلم غير الركتين اليمانيين . (رقم ٧٤٧ / ١٢٦٩ ) .

وعن الليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : لم أر رسول الله عليه عسح من البيت إلا الركنين اليمانيين .

ومن طريق عبد الله بن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم، عن أبيه قال: لم يكن رسول الله ﷺ يستلم من أركان البيت إلا الركن الاسود والذي يليه ، من نحو دور الجُمَحيين .

ومن طريق خالد بن الحارث ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن عبد الله ذكر : أن رسول الله ﷺ كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني . (رقم ٢٤٢ \_ ٢٤٢ / ١٢٦٧ ) .

\* ت : ( ٣ / ٢٠٤ ) (٧) كتاب الحج \_ (٣٥) باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما \_ عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق ، عن سفيان ومعمر ، عن ابن خثيم ، عن أبي الطفيل قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه ، فقال له ابن عباس : إن النبي لله لم يكن يستلم إلا الحجر الاسود والركن اليماني ، فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجوراً .

قال : وفي الباب عن عمر .

وقال : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح .

الله المستف عبد الرزاق: ( ٥٥/٥ ) باب الاستلام في غير طواف ـ عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن عتيق ، عن عبد الله بن بابيه ، عن بعض بني يعلى ، عن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر فاستلم الركن ، فكنت مما يلى البيت ، فلما بلغنا الركن الغربي الذي يلى الاسود جررت يده لان يستلم . قال: ما شانك ؟ فقلت: الا تستلم ؟ فقال: ألم تطف مع رسول الله على ؟ قلت: بلى ، قال: فرأيته يستلم هذين الركنين الغربين ؟ قال: فقلت: لا ، قال: ليس لك في رسول الله على أسوة حسنة ؟ قلت: بلى ،

وأخرجه أحمد : (٦/ ٢٨١) .

ونقل الزيلعى فى نصب الراية عن صاحب التنقيع قوله : وفى صحة هذا الحديث نظر. ( نصب الراية ٣ / ٤٧) .

وليس ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر الأسود<sup>(۱)</sup> يدل على أن منهما مهجوراً، وكيف يهجر مايطاف به ؟! ولو كان ترك استلاههما هجراناً لهما، لكان ترك استلام ما بين الأركان هجراناً لها.

## [٥٩] باب استحباب الاستلام في الوتر

[۱۱٤۱] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد : أنه كان لا يكاد أن يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل وتر من طوافه .

(١) ﴿ الأسودِ ﴾ : ليست في ( ص ، ظ) .

\* مصنف ابن أبي شيبة: (٤ / ١ / ٤٢١) كتاب الحج \_ فيما يستلم من الأركان \_ عن على بن هاشم، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن يعلى بن أمية نحوه .

مجمع الزوائد: (٣/ ٢٤٠) كتاب الحج \_ باب في الطواف والرمل والاستلام \_ عن يعلى نحوه،
 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه من طريق آخر، وفيه رجل لم يُسمَّ. ( لم أعثر إلا على هذا الاخير في مسند أحمد).

وعن يعلى نحوه ، وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ، وله عند أبى يعلى إسنادان رجال أحدهما رجال الصحيح، وفي إسناد أحمد رجل لم يسم .

( وفيه عثمان بدل عمر ، وأكبر الظن أنه خطأ ، والله تعالى أعلم ) .

هذا وقد روى الإمام الشافعي في هذا الباب حديث مالك ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى ، عن عبيد الله بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها ؟

قال: ما هن يا بن جريج ؟ قال : رأيتك لا تمس الأركان إلا اليمانيين ، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية ؟

قال عبد الله بن عمر : أما الأركان فإني لم أر رسول الله على يمس إلا اليمانيين ، وأما النعال السبتية فإنى رأيت رسول الله على يلبس النعال التي ليس فيها شعر ، ويتوضأ فيها ، فأنا أحب أن البسها، وأما الصفرة فإنى رأيت رسول الله على يصبغ بها ، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله على يهل حتى تنبعث به راحلته (السنن ٢ / ١٣٠ - ١٣١) .

[ط: (١/ ٣٣٣) (٢٠) كتاب الحج \_ (٩) باب العمل في الإهلال ].

و ﴿ عبيدُ اللَّهُ بن جَريج ﴾ كذا رواه المزنى ، وإنما هو عبيد بن جريج كما في الموطأ وغيره ٠

قال البيهقي في المعرفة ( ٤ / ٥٣ ) ورواه في القديم مختصراً، وقال : ﴿ عن عبيد بن جريج ﴾ .

[ خ: (١/ ٧٤ \_ ٧٥) (٤) كتاب الوضوء (٣٠) باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين.

\* م: ( ٢ / ٨٤٤ \_ ٨٤٥ ) (١٥) كتاب الحج \_ (٥) باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة ] .

[۱۱٤۱] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٥/ ٤٩٩ ) باب وتر الطواف ـ عن معمر قال : وأخبرني من سمع مجاهداً: يستحب أن ينصرف على وتر الطواف . ( رقم ٩٨٠٧) . [۱۱٤۲] أخبرنا سفيان، عن ابن أبى نجَيِح، عن طاوس: أنه قال : استلموا ، هذا لنا خامس .

قال الشافعي : أحب الاستلام في كل وتر أكثر مما أستحب في كل شفع ، فإذا لم يكن زحام أحببت الاستلام في كل طواف .

# [30] الاستلام في الزحام

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأحب الاستلام حين أبتدئ بالطواف بكل حال، وأحب أن يستلم الرجل إذا لم يُؤذِّ ولم يُؤذُّ / بالزحام، ويدع إذا أوذى أو آذى بالزحام، ولا أحب الزحام إلا في بدء الطواف، وإن زاحم ففي الآخرة.

۲/۲٥٦

[1187] وأحسب النبي عَلَيْهِ قال لعبد الرحمن: (أصبت ) أنه وصف له أنه / استلم في غير زحام وترك ني زحام؛ لأنه لا يشبه أن يقول له : أصبت في فعل وترك ، إلا إذا اختلف الحال في الفعل والترك . وإن ترك الاستلام في جميع طوافه وهو يمكنه، أو استلم وهو يؤذّى ويُؤذى بطوافه ، لم أحبه له، ولا فدية ولا إعادة عليه .

[١١٤٤] أخبرنا سعيد ،عن ابن جُريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس: أنه قال: إذا

\* مصنف ابن أبي شيبة : (٤ / ١ / ٤٢١ ) فيما يستلم من الأركان ـ عن عبيد الله ، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد نحوه . ومن طريق عثمان أيضاً عنه قال: الركنان اللذان يليان الحجر لا يستلمان .

[١١٤٢] \* مصنف عبدالرزاق: ( ٥ / ٤٩٧ ) باب القراءة في الطواف والحديث ـ عن ابن عبينة ، عن ابن أبي نجيح قال: كنت أطوف مع طاوس ، فقال : استلموا بنا هذا ، لنا خمسة . قال: فظننت أنه يحب أن يسلم في الوتر . (رقم ٩٧٩٤) .

الا الا الحواف \_ عن هشام بن عروة ، عن الطواف \_ عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال: (١/ ٣٦٦) (٢٠) كتاب الحج \_ (٣٥) باب الا الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عبد الرحمن ( بن عوف ) استلمت وتركت . صال به رسول الله على : ﴿ أصبت ﴾ .

قال ابن عبد البر: « هذا مرسل » ، وقد وصله هو من طريق سفيان الثورى ، عن هشام ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف . (رقم ١١٦) .

\* مصنف عبد الرزاق : (٥/ ٣٤) باب الزحام على الركن ـ عن معمر ، عن هشام به. (رقم ١٩٠٠). وعن ابن عيينة ، عن هشام بن عروة به ، وفيه : أنه استأذن النبي ﷺ في العمرة ، فأذن له . (رقم ١٩٠١).

# مصنف ابن أبى شيبة : (٤/ ١/٤٧) كتاب الحج \_ ما قالوا فى الزحام على الحجر \_ عن ابن فضيل ووكيع، عن هشام به \_ مرسلاً .

[١١٤٤] لم أعثر عليه عند غير الشافعي.

ولكن روى ابن شيبة عن ابن فضيل ، عن حجاج، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: كان يكره أن يزاحم على الحجر ؛ تؤذى مسلماً ، أو يؤذيك . وجدت على الركن زحاماً فانصرف ولا تقف.

[1180] أخبرنا سعيد بن سالم ،عن عمر بن سغيد بن أبى حسين، عن منبوذ بن أبى سليمان،عن أمه: أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها ، فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها: يا أم المؤمنين ، طفت بالبيت سبعاً واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاً، فقالت لها عائشة: لا أجرك الله ، لا أجرك الله ، تدافعين الرجال ؟ ألا كبرت ومررت؟

[١١٤٦] أخبرنا سعيد ، عن عثمان بن مقسم البري(١) عن عائشة بنت سعد أنها قالت: كان أبي يقول لنا: إذا وجدتن فرجة من الناس فاستلمن وإلا فكبرن وامضين .

فلما قالت عائشة أم المؤمنين وسعد: آمر الرجال إذا استلم النساء ألا يزاحموهن ويمضوا عنهن؛ لأنى أكره لكل رحاماً عليه.

وأحب إذا أمكن الطائف الاستلام أن يستلم الركنين الحجر واليماني ، يستلمهما بيده ويقبل يده، وأحب إذا أمكنه الحجر أن يقبله بفيه، ويستلم اليماني بيده.

<sup>(</sup>۱) فی (ب): «الربی»، وفی (ص، ت، ظ): «الری» هکذا من غیر نقط، وما اثبتناه من کتب الرواة، وما هو أقرب إلی الرسم فی (ص، ت، ظ)، وهو عثمان بن مقسم البُرَّی، أبو سلمة الکندی، مولی لهم من أهل الکوفة، یروی عن قتادة وأبی إسحاق، روی عنه البصریون، وأهل الکوفة.

أخف الأقوال فيه قول الفلاس : صدوق ، لكنه كثير الغلط ، صاحب بدعة . الميزان ( ٣ /٥٦) ، المجروحين (٢ / ١٦٧) ، التاريخ الكبير ( ٦ / ٢٥٢) ، الجرح والتعديل ( ٦ / ١٦٧ ) ، سير أعلام النبلاء (٧-٣٥٥).

<sup>=</sup> هذا وقد روى الشافعي في السنن ( ٢ / ١٣٦ \_ رقم ٤٩٢) عن سفيان بن عيينة ، عن أبي يعفور قال: سمعت رجلاً من خزاعة حين قتل ابن الزبير بمكة ،وكان أميراً على مكة يقول :

قال رسول الله ﷺ لعمر ﴿ وَلَيْكِ : ﴿ يَا أَبَا حَفَّصَ ، إِنْكَ رَجِلَ قُوى ، فلا تَزَاحَمَ عَلَى الركن، فإنك تؤذى الضعيف، ولكن إن وجدت خلوة فاستلم ، وإلا فكبر وامض ؟ .

قال سفيان: هو عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث ، كان الحجاج استعمله عليها منصرفه منها حين قتل ابن الزبير . أحمد ( ١ / ٢٨ ) ، وعبد الرزاق ( ٥ / ٣٦) .

قال الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٣ / ٢٤١ ) :رواه أحمد ، وفيه راو لم يُسمَّ .

<sup>[1120]</sup> لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي (٤ / ٦١) ، وكذلك في السنن الكبرى (٥/ ٨١ ) . [١١٤٦] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

وقد رواه البيهقي في المعرفة ( ٤/ ٦١ ) ، وأشار إليه في السنن الكبرى ( ٥ / ٨١ ) .

في المعرفة : عن سعيد ، عن رجل ، عن عائشة بنت سعد .

فإن قال قائل : كيف أمرت بتقبيل الحجر ولم تأمر بتقبيل اليماني؟ قيل له إن شاء الله: روينا أن رسول الله على قبل الركن ، وأنه استلم الركن اليماني، ورأينا أهل العلم يقبلون هذا ويستلمون هذا ، فإن قال : فلو قبله مُقبَّل ؟ قلت : حسن ، وأى البيت قبَّل فحسن ، غير أنا إنما نأمر بالاتباع ، وأن نفعل ما فعل رسول الله على والمسلمون .

 فإن قال: (١) فكيف لم تأمر باستلام الركنين اللذين يليان الحجر؟ قلنا له: لا نعلم النبى على النبى الله الله الكثر الناس لا يستلمونهما . فإن قال: / فإنا نرى ذلك. قلنا: الله أعلم ، أما الحجة في ترك استلامهما فهي كترك استلام ما بقى من البيت ، فقلنا : نستلم ما رئى رسول الله على / يستلمه ، دون ما لم يُر يستلمه .

وأما العلة فيهما فنرى أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم ، فكانا كسائر البيت إذا لم يكونا مُسْتَوْظَفا (٢) بهما البيت ، فإن مسحهما رجل كما يمسح سائر البيت فحسن .

[1187] أخبرنا سعيد بن سالم قال: أخبرنى موسى بن عبيدة الرَّبَذِيّ ، عن محمد ابن كعب القُرَظيِّ: أن ابن عباس كان يمسح على الركن اليمانى والحجر ، وكان ابن الزبير يمسح على الأركان كلها، ويقول: لا ينبغى لبيت الله أن يكون شيء منه مهجوراً، وكان ابن عباس يقول: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [ الاحزاب: ٢١].

قال الشافعي رحمه الله تعالى: كان ابن عباس يخبر عن رسول الله على استلام الركن اليماني والحجر دون الشاميّين ، وبهذا نقول، وقول ابن الزبير: ( لا ينبغي أن يكون شيء من بيت الله مهجوراً ) ولكن لم يَدَعُ أحد استلام الركن هجرة لبيت الله تعالى ، ولكنه استلم ما استلم رسول الله على ، وأمسك عما أمسك رسول الله على أن هجر استلامه، وقد ترك استلام ما سوى الأركان من البيت ، فلم يكن أحد تركه على أن هجر من بيت الله شيئاً .

<sup>(</sup>١) عاد إلى الباب الذي قبل الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) ذكر مصححو ( ب ) أن في بعض النسخ : « مستطيفا » ، ولكنها « مستوظفاً » في كل النسخ التي بين يدى ومعناه: مستوعباً

<sup>[</sup>١١٤٧] مر برقم [ ١١٣٩] ولكن مع اختلاف يسير .

وانظر مع ما مرّ من التخريج مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١/ ٤٢٢ ).

[۱۱٤۸] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن (۱)مسلم ، عن إبراهيم بن ميسرة قال: ذكر ابن طاوس قال: كان لا يدع الركنين أن يستلمهما ، قال : لكن أفضل منه كان يدعهما (۲) أبوه .

#### ۲۵۲/ ب

ت

#### [٦١] / القول في الطواف

[1189] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُريْج ، عن يحيى بن عبيد مولى السائب ، عن أبيه ، عن ابن (٣) السائب: أنه سمع النبى ﷺ يقول: فيما بين ركن بنى جمح والركن الأسود : ﴿ رَبّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسنَةً وَقِنا عَذَابَ النَّار (٢٠٠٠) [ البقرة ] . وهذا من أحب ما يقال في الطواف إلى ، وأحب أن يقال في كله .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ت ) : « عن أبي مسلم » وما أثبتناه من ( ص ، ظ) ، ومن رواية عبد الرزاق ، ففيها : محمد ابن مسلم » كما في التخريج .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ) : « كان لا يدعهما أبوه » وما أثبتناه من (ب ، ظ) وهو الموافق للسياق ـ إن شاء الله عز

<sup>(</sup>٣) في (ب ) : ﴿ عِن السائب ﴾ وهو خطأ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ظ) ومن كتب التخريج ، وقد سمى فيها : «عبد الله بن السائب » ، والله عز وجل أعلم .

<sup>[</sup>۱۱٤۸] # مصنف عبد الرزاق: ( ٥ / ٣٥) باب الزحام على الركن ـ عن محمد بن مسلم ، عن إبراهيم بن ميسرة قال: قيل لطاوس: كان ابن عمر لا يدع أن يستلم الركنين اليمانيين في كل طواف . فقال طاوس: لكن خيراً منه قد كان يدعهما . قيل : من ؟ قال: أبوه . (رقم ١٩٠٥).

وأرجح أن الرواية هكذا كما وردت عند عبد الرزاق ، والله تعالى أعلم

<sup>[1129] \*</sup> د : ( ٢ / ٤٤٨ \_ ٤٤٩ ) (٥) كتاب المناسك \_ (٥٢) باب الدّعاء في الطواف \_ عن مسدد ، عن عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ، عن يحيى بن عبيد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن السائب قال : 

سمعت رسول الله على يقول ما بين الركنين : ﴿ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (رقم ١٨٩٢ ).

<sup>#</sup> السنن الكبرى للنسائى: ( ٢ / ٢ / ٤٠٣ ) ( ٢٨ ) كتاب الحج \_ (١٥٢ ) القول بين الركنين \_ عن يعقوب ابن إبراهيم الدورقي ، عن يحيى القطان ، عن ابن جريج به . (رقم ٣٩٣٤ / ١ ).

المستدرك: (١/ ٤٥٥) من طريق ابن جريج به . وقال: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ،
 ووافقه الذهبي .

### [77] باب إقلال الكلام في الطواف

[ ١١٥٠] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن حُنظَلَة بن أبي سفيان ، عن طاوس : أنه سمعه يقول: سمعت ابن عمر يقول: أقلوا الكلام في الطواف ، فإنما أنتم في صلاة .

قال الشافعي ولطي : فذهب إلى استحباب قلة الكلام ، وقوله: « في صلاة » في طاعة لا يجوز أن يكون فيها إلا بطهارة الصلاة ؛ لا أن الكلام يقطع الصلاة، ولو كان

[110٠] \* س : ( ٥ / ٢٢٢ ) (٢٤) كتاب الحج \_ (١٣٦) إباحة الكلام في الطواف \_ عن محمد بن سليمان ، عن الشيباني ، عن حنظلة بن أبي سفيان به موقوفاً كما هنا . (رقم ٢٩٢٣ ) .

وعن يوسف بن سعيد ، عن حجاج ، عن الحارث بن مسكين ، عن ابن وهب كلاهما عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، عن رجل أدرك النبي ﷺ نحوه . (رقم ٢٩٢٢) .

هذا ، وقد روى هذا الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : « الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله تعالى قد أحل لكم فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير »:

\* المستلوك: ( ١ / ٤٥٩ ) من حديث سفيان ،عن عطاء بن السائب ، عن طاوس ، عن ابن عباس به . وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ،وقد اوقفه جماعة ، ووافقه الذهبي .

ومن طریق القاسم بن أبی أیوب ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس نحوه . ( ۲ / ۲٦٦ \_ ۲٦٧ ) وقال : صحیح علی شرط مسلم ، ووافقه الذهبی . ونقل عنه ابن حجر فی التلخیص أنه صحح إسناده، ووافقه علیه فقال : « وهو کما قال: فإنهم ثقات ».

وقال ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير ( ١ / ٥٦ ـ ٥٧ ) : وهذا من طريق غريب عزيز ، لم يعتد به أحد من مصنفى الأحكام ، وإنما ذكره الناس من الطريق المشهور فى جامع الترمذى ، وقد أكثر الناس القول فيها ، وإن كان أمرها آل إلى الصحة ، فهذه ليس فيها مقال .

هذا ، والترمذى رواه من طريق عطاء بن السائب ، عن طاوس، عن ابن عباس ، عن النبى ﷺ. (رقم ٩٦٠ ) وقال : لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب .

هذا وقد روى موقوفاً عن ابن عباس عند عبد الرزاق ( ٥ / ٤٩٦ ) :

عن ابن جريج ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : إذا طفت فأقلَّ الكلام، فإنما هي صلاة . (رقم ، ٩٧٩ ) .

وعن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : الطواف صلاة ، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. (رقم ٩٧٨٩) .

قال ابن حجر بعد أن أطال الكلام على هذا الحديث : وإذا تأملت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس على خمسة أوجه ، فأوضح الطرق وأسلمها رواية القاسم بن أبى أيوب عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، فإنها سالمة من الاضطراب . ( التلخيص ١/ ١٢٩ -١٣٦ ).

وقال الشيخ الألباني بعد أن أطال الكلام فيه أيضاً : وجملة القول أن الحديث مرفوع صحيح، ووروده أحياناً موقوفاً لا يعله ؛ لما سبق بيانه ، والله أعلم .

( إرواء الغليل ١ /١٥٤ ـ ١٥٨ ) .

يقطعه عنده ، نهى عن قليله وكثيره .

[۱۱۵۱] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُريَج ، عن عطاء قال: طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحداً منهما متكلماً حتى فرغ من طوافه .

[١١٥٢] أخبرنا سعيد ، عن إبراهيم بن نافع الأعور قال: طفت مع طاوس وكلمته في الطواف فكلمني .

۰۳/ب ظ (۳)

[١١٥٣] / أخبرنا سعيد ، عن ابن جُريَج ، عن عطاء: أنه كان يكره الكلام في . الطواف إلا الشيء اليسير منه، إلا ذكر الله وقراءة القرآن .

[ ۱۱۵٤] قال الشافعي رحمه الله تعالى : وبلغنا أن مجاهداً كان يقرأ القرآن في الطواف .

قال الشافعي: وأنا أحب القراءة في الطواف.

<sup>[</sup>۱۹۱۱] مصنف عبد الرزاق : ( ٥ / ٥٠ ) باب الذكر في الطواف ـ عن ابن جريج به . (رقم ٨٩٦٢ ) وسنده هكذا صحيح . وقال الألباني في سند الشافعي : حسن . ( إرواء ١ / ١٥٨ ) .

<sup>\*</sup> مصنف آبن أبي شيبة: ( ٤ / ١ / ٩٧) كتاب الحج \_ في الكلام \_ من كره في الطواف \_ من طريق محمد بن ميسرة ، عن ابن جريج به .

وأرجح أن هذه الرواية أتم من رواية سعيد بن سالم عند الإمام الشافعي وعن حميد بن عبد الرحمن، عن موسى بن أبي الفرات قال:قال طاوس: إني لاعدها غنيمة أن أطوف بالبيت أسبوعاً لا يكلمني أحد .

<sup>[110</sup>٣] المصدر السابق: ( ٥ / ٥٧) باب القراءة في الطواف والحديث: عن ابن جريج ، عن عطاء قال: من طاف بالبيت فليدع الحديث ، وليذكر الله ، إلا حديثاً ليس به بأس ، وأحب إلى أن يدع الحديث كله إلا ذكر الله والقرآن . (رقم ٨٩٦٧) . وتكرر جزءاً من رواية أخرى . (رقم ٨٩٦١) في باب الذكر في الطواف .

<sup>[</sup>١١٥٤] روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق : أن مجاهداً كان يُقْرأ عليه القرآن في الطواف ، وروى ابن أبي شيبة أيضاً : أن مجاهداً كان يكره القراءة في الطواف :

<sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق: ( ٥ / ٤٩٥ ) عن إبراهيم بن يزيد ، عن الوليد بن عبد الله قال: كنا نعرض على مجاهد القرآن وهو يطوف بالبيت . (رقم ٩٧٨٥ ) .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١٠) كتاب الحج \_ في القراءة في الطواف بالبيت \_ عن أبي خالد ، عن عثمان بن أسود قال : رأيت أصحابنا يقرؤون على مجاهد في الطواف .

وعن جرير ، عن ليث ، عن مجاهد قال : كان يكره القراءة في المشي في الطواف ، ولكن يذكر الله ويحمده ويكبره ، والله عز وجل أعلم .

[١١٥٥] وقد بلغنا أن رسول الله ﷺ تكلم في الطواف وكُلُّم .

فمن تكلم في الطواف فلا يقطع الكلامُ طوافه، وذكر الله فيه أحب إلى من الحديث.

فإن قال قائل : فلم إذ (١) أبحت الكلام في الطواف استحببت إقلاله ، والإقبال على ذكر الله فيه ؟ قيل له إن شاء الله: إني لأحب الإقلال من الكلام في الصحراء والمنازل ، وفي غير موضع منسك إلا بذكر الله عز وجل(٢) لتعود(٣) منفعة الذكر على الذاكر، أو يكون الكلام في شيء من صلاح أمره ، فإذا كان هذا(٤) هكذا في الصحراء والبيوت ، فكيف قرب بيت الله مع عظيم رجاء الثواب فيه من الله ؟ فإن قال: فهل من دليل من الآثار على ما قلت؟ قلت : نعم ، ما ذكرت لك عن ابن عمر وابن عباس .

وأستحب القراءة في الطواف، والقراءة أفضل ما تكلم به المرء .

#### [37] باب الاستراحة في الطواف

قال الشافعي رحمه الله: لا بأس بالاستراحة في الطواف.

[١١٥٦] أخبرنا سعيد،عن ابن جُرَيْج، /عن عطاء:أنه كان لا يرى بأسا بالاستراحة في الطواف ، وذكر الاستراحة جالساً .

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية ﴿ إِذا ؟ مخالفة جميع النسخ . (٢) في ( ص ، ت ) : ﴿ اللَّهِ جَلَّ وَعَزٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ص ، ظ) : ﴿ ليعود ؟ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ فَإِذَا كَانَ هَكُذَا ﴾بدون : ﴿ هَذَا ﴾ .

<sup>[</sup>١١٥٥] \*خ: (١/ ٤٩٨) (٢٥) كتاب الحج .. (٦٥) باب الكلام في الطواف .. عن إبراهيم بن موسى ، عن هشام ، عن ابن جريج ، عن سليمان الأحول ، عن طاوس ، عن ابن عباس وطيع: أن النبي ﷺ مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك ، فقطعه النبي ﷺ، ثم قال : قده بیده . (رقم ۱٦٢٠) . وأطرافه في ( ١٦٢١ ، ٦٧٠٣ ـ ٦٧٠٣ ) .

<sup>[</sup>١١٥٦] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ١٨ ) كتاب الحج \_ في الاستراحة في الطواف \_ من طريق ابن جريج قال : قلت لعطاء : أستريح في الطواف فأجلس ؟ قال : نعم .

<sup>\*</sup> مُصنف عبد الرزاق : ( ٥ / ٥٥) كتاب الحبح \_ باب الجلوس في الطواف والقيام فيه \_ عن ابن جريج به. (رقم ۸۹۷۹).

هذا وقد روى ابن أبي شيبة عن عطاء أنه لا بأس من أن يستريح الرجل في سعيه إذا طاف بين الصفا والمروة .

عن ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن عطاء .

وعن وكيع ، عن شريك ، عن عبد الكريم الجزرى ، عن عطاء . ( ٤/ ٤١٨/١ ـ ٤١٩ ) .

#### [74] الطواف راكباً

[۱۱۵۷] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جُريْج قال: أخبرنى أبو الزبير المكى ، عن جابر بن عبد الله الانصارى: أنه سمعه يقول: طاف رسول الله على في حجة الوداع على راحلته بالبيت، وبين الصفا والمروة، ليراه الناس، وليشرف<sup>(۱)</sup> لهم ؛ لأن الناس غَشُوه<sup>(۲)</sup>.

70٧/

[۱۱۵۸] أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن أبى/ذئب، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله ابن عبد الله عن عبد الله عن ابن عباس : أن رسول الله على واحلته واستلم الركن بحد الله ، عن ابن عباس : أن رسول الله على واحلته واستلم الركن بحد الله ، عن ابن عباس : أن رسول الله على الله على واحلته واستلم الركن بحد الله ، عن ابن عباس : أن رسول الله على واحلته واستلم الركن بحد الله عن ابن عباس الله عن ابن عباس الله عن الله عن ابن عباس الله عن الله عن ابن عباس الله عن الله عن ابن شهاب ، عن عبيد الله الله عن الله عن

[١١٥٩] أخبرنا سعيد ، عن ابن أبي ذئب ، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن

ومعنى « وليشرف ٢: أي ليعلو ، وليكون مرفوعاً من أن يناله أحد .

(٢) غَشُوه : أي ازدحموا عليه ، وكثروا .

(٣) المحبُّن : عصا معوجة الرأس ، والمعنى : أن يجعل المحجن يلامس الحجر بطرفه .

[۱۱۵۷] هم : (۲/ ۹۲۷) (۱۵) كتاب الحج \_ (٤٢) باب جواز الطواف على بعير وغيره ، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب \_ عن على بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، وعن عبد بن حميد ، عن محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج ، عن أبى الزبير به .

وفيه زيادة : ﴿ وليسألوه ﴾ . (رقم ٢٥٥ / ١٢٧٣ ) .

[۱۱۵۸] \*خ: ( ۱/ ٤٩٥) (٢٥) كتاب الحج \_ (٥٨) باب استلام الركن بالمحجن \_ عن أحمد بن صالح ويحيى ابن سليمان ،عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله، عن ابن عباس رابع المعلق الله عن ابن عباس المعلق قال: طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن .

قال البخارى : تابعه الدراوردى، عن ابن أخى الزهرى ، عن عمه . ( رقم ١٦٠٧ ). وأطرافه فى ( ١٦٠٧ ، ١٦١٣ ) . وأطرافه فى

# م : ( ۲ / ۹۲۱ ) (۱۵) كتاب الحج ـ (٤٢) باب الطواف على بعير وغيره ، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب ـ عن أبى الطاهر وحرملة بن يحيى ، عن ابن وهب به ، كما عند البخارى . (رقم ١٢٧٢ / ١٢٧٢ ) .

قال البيهقي بعد أن روى هذا : ورويناه عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .

[ خ : ١ / ٤٩٦ ـ رقم ١٦١٢ ـ ١٦١٣] . قال : ورواه يزيد بن أبي زياد ـ وليس بالقوى ـ عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رسول الله

قال: ورواه يزيد بن أبى زياد \_ وليس بالقوى \_ عن عكرمة ، عن أبن غباس: أن رسول الله على مكة وهو يشتكى ، فطاف بالبيت على راحلته . [ ابن أبى شبية ٤ / ١ / ١٤٤ \_ ١٤٥ \_ فى الطواف على الراحلة ] . [ د : ٢ / ٢ / ٤٤٣ \_ (٥) كتاب المناسك \_ (٤٩) باب الطواف الواجب ] .

[١١٥٩] انظر تخريج الحديث السابق ، فهو متابع له.

<sup>(</sup>۱) في ( ب ) : ( واشرف ) وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ظ ) وهي كذلك في مسلم والمعرفة من طريق الشافعر. (٤/ ٨٨ ) .

عباس ، عن النبي ﷺ مثله .

الله ﷺ طاف الله عليه عن ابن جُرَيْج قال: أخبرنى عطاء: أن رسول الله ﷺ طاف بالبيت وبالصفا والمروة راكباً ، فقلت : لم؟ قال: لا أدرى، قال: ثم نزل فصلى ركعتين.

الله يطوف بين الصفا والمروة راكباً على حمار.

1/08

وطاف النبى ﷺ بالبيت والصفا والمروة راكباً من غير مرض ، ولكنه أحب أن يشرف للناس ليسألوه ، وليس أحد في هذا الموضع / من الناس (١) ، وأكثر ما طاف رسول الله البيت والصفا والمروة لنسكه ماشياً، فأحب إلى أن يطوف الرجل بالبيت والصفا والمروة ماشياً إلا من علة، وإن طاف راكباً من غير علة فلا إعادة عليه ولا فدية.

#### [70] باب الركوب من العلة في الطواف

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا أكره ركوب المرأة في الطواف بين الصفا والمروة، ولا حمل الناس إياها في الطواف<sup>(٢)</sup> بالبيت من علة<sup>(٣)</sup> ، وأكره أن يركب المرء الدابة حول

<sup>(</sup>١) كذا في هذه الجملة في المخطوط والمطبوع ، وأظن أن خبر ﴿ ليس ﴾ محذوف تقديره ﴿ راكباً ﴾ فتكون العبارة هكذا : ﴿ وليس أحد في هذا الموضع من الناس راكباً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وَلَا حَمَلَ النَّاسُ إِياهًا فِي البِّيتُ مَنْ عَلَهُ ﴾ وهو خطأ مخالف لجميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) روى الشافعى فى هذا الباب فى السنن قال: عن مالك بن أنس ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة بن الزبير ، عن رينب بنت أبى سلمة ، عن أم سلمة روج النبى على قالت : شكوت إلى رسول الله على أنى أشتكى ، فقال : « طوفي من وراء الناس وأنت راكبة » . قالت : فطفت ورسول الله على حيتند يصلى إلى جنب البيت وهو يقرأ : ﴿ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مُسطُورٍ ﴾ [ السنن ٢/ ١٣٣٣ رقم ٤٨٨ ] .

<sup>[</sup> ط ( ۱ / ۲۷۰ ـ ۲۷۱) (۲۰) كتاب الحبح ـ (٤٠) باب جامع الطواف . (رقم ۱۲۳) ـ خ : ( ۱ / ۱۲۱ ) (۸ كتاب الصلاة ـ (۷۸) باب إدخال البعير في المسجد للعلة . (رقم ٤٦٤) ـ م (۲/۲۷) (۱۵) كتاب الحبح ـ (۲) باب جواز الطواف على بعير وغيره . كلاهما من طريق مالك به . (۱۲۷۸/۲۵۸) ] .

<sup>[</sup>١١٦٠] هكذا هنا في رواية ابن جريج.

وروى ابن أبى شيبة عن أبى خالد ، عن حجاج ، عن عطاء : أن النبى على طاف بالبيت على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه وبين الصفا والمروة . فقلت لعطاء : ما أراد إلى ذلك ؟ قال: التوسعة على أمته . ( المصنف ١٤٥/١/٤ كتاب الحج \_ في الطواف على الراحلة ، من رخص فيه ).

هذا وقد روى رواية ابن جريج كما هنا في الأم عبد الرزاق ( ٥ / ٤١ ـ رقم ٨٩٢٦ ) .

<sup>[</sup>١١٦١] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ١٤٥ ) كتاب الحج \_ في السعى بين الصفا والمروة \_ عن محمد بن فضيل ، عن الأحوص به .

البيت، فإن فعل فطاف عليها أجزأه (١).

قال الشافعي وُطَيِّكِي: فأخبر جابر عن النبي ﷺ أنه طاف راكباً ، وأخبر أنه إنما فعل ليراه الناس<sup>(۲)</sup> . وفي هذا دلالة على أنه لم يطف من شكوى ، ولا أعلمه اشتكى ﷺ في حجته تلك، وقد قال سعيد بن جبير <sup>(۳)</sup> : طاف من شكوى، ولا أدرى عمن قبِله، وقول جابر أولى أن يقبل من قوله؛ لأنه لم يدركه .

قال الشافعي وُطِيِّكِي : أما سَبْعُه الذي طاف لمقدمه فعلى قدميه ؛ لأن جابراً المحكى عنه فيه أنه رمل منه ثلاثة ومشى أربعة (٤)، فلا يجوز أن يكون جابر يحكى عنه الطواف ماشياً وراكباً في سعى واحد، وقد(٥) حفظ عنه أن سعيه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر.

[١١٦٢] أخبرنا سفيان ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ

أخبرنا مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة : أن عروة بن الزبير كان إذا رآهم يطوفون على الدواب، وهو يطوف ونحن معه ينهاهم أشد النهى ، فيعتلون به بالمرض، حياء منه ، فيقول لنا فيما بيننا وبينه : لقد خاب هؤلاء وخسروا . [ موطأ يحيى ٢/ ٣٧٤ باب جامع السعى ] [ موطأ سويد بن سعيد ص ٤١٨ رقم ٥٤٦ باب جامع السعى بين الصفا والمروة ].

ورواه البيهقي في المعرفة من طريق ابن بكير ، عن مالك به. (المعرفة ٤/ ٩٠) .

وروى ابن أبى شيبة عن ابن إدريس ، عن هشام بن عروة ، قال : كان أبى إذا رآهم يسعون بين الصفا والمروة ركباناً قال : قد خاب هؤلاء وخسروا . وروى عن أبى أسامة ،عن هشام بن عروة قال : كان أبى رآهم يطوفون بالبيت على الدواب ، ولم يزد على ذلك . ( المصنف ٤ / ١ / ١٤٥ ـ ١٤٦ كتاب الحج \_ في الطواف على الراحلة ، من رخص فيه \_ وفي السعى بين الصفا والمروة ) .

(٢) انظر رقم [ ١١٥٧ ] .

(٣) مصنف عبد الرزاق : ( ٥ / ٤١ ) باب تقبيل اليد إذا استلم : عن حماد ، عن سعيد بن جبير قال: لما قدم رسول الله على وهو مريض فطاف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ، ثم يقبل طرف المحجن . (رقم ٨٩٢٧) .

(٤) انظر تخریج حدیث رقم [ ۱۱۳۱ ] ففیه تخریج حـدیث ابن مسعود وجابر فی رمله ومشیه ﷺ فی طواف القدوم .

(٥) من هنا إلى قوله: ﴿ يوم النحر ﴾ سقط من ( ص ) .

[١١٦٢] \* لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وهو مرسل ، كما قال البيهقي في السنن الكبرى قبل روايته من

[۱۱۹۲] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وهو مرسل ، كما قال البيهقي في السنن الكبرى قبل روايته من طريق الإمام الشافعي . ( السنن ٥ / ١٠١) .

ولكن روى عبد الرزاق شاهداً له مرسلاً كذلك ،من طريق ابن عيينة ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال:طاف النبى ﷺ بالبيت ليلة الإفاضة على ناقته ، يستلم الركن بمحجنه . رقم ( ٨٩٣٤ ) . (٥/ ٤٣ ـ باب تقبيل اليد إذا استلم ).

ومتابعاً له في بعض أجزائه:

عن معمر ، عن ابن طاوس قال: طاف رسول الله ﷺ بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ، ثم يهوى إلى فيه . [رقم (٨٩٢٥) \_ ٨٩٢٥].

<sup>(</sup>١) روى الشافعي في القديم قال:

أمر أصحابه أن يُهَجِّرُوا (١) بالإفاضة، وأفاض في نساته ليلاً على راحلته يستلم الركن بِمِحْجَنه، وأحسبه قال: ويُقبِّل طرف المحْجَن

### [77] باب الاضطباع

(٢) أخبرنا سعيد ، عن ابن جُريْج أنه بلغه : أن رسول الله ﷺ اضطبع (٢) بردائه حين طاف .

[١١٦٤] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُريج ، عن ابن أبي مُلَيْكَةً : أن عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ يَنْحُرُوا ﴾ بَلُّل : ﴿ يَهْجُرُوا ﴾ وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٢) الاضطباع: أن يدخل طرف ردائه تحت ضبعه. والضبع: العضد، وكان رسول الله ﷺ وأصحابه جعلوا أطراف أرديتهم تحت آباطهم، ثم القوها على الشق الأيسر من عواتقهم.

<sup>(</sup>١١٦٣] \* د : ( ٢ / ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ) (٥) كتاب المناسك ـ (٥٠) باب الاضطباع في الطواف ـ عن محمد بن كثير، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن ابن يعلى ،عن يعلى قال : طاف النبي ﷺ مضطبعاً ببرد أخضر .

ت: (٣ / ٢٠٥) (٧) كتاب الحبج \_ (٣٦) باب ما جاء أن النبي ﷺ طاف مضطبعاً \_ عن محمود
 ابن غيلان . عن قبيصة ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عبد الحميد ، عن ابن يعلى ، عن أبيه :
 أن النبي ﷺ طاف بالبيت مضطبعاً وعليه برد .

قال أبو عيسى : هذا حديث الثورى عن ابن جريج ، ولا نعرفه إلا من حديثه ، وهو حديث حسن صحيح ، وعبد الحميد هو ابن جبيرة بن شيبة ،عن ابن يعلى،عن أبيه،وهو يعلى بن أمية . (رقم ٨٥٩) .

وقد ذكر البيهقي أن الشافعي روى هذا الحديث في القديم فقال:

أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن يعلى بن أمية : أن النبي ﷺ طاف مضطبعا بالبيت وبين الصفا والمروة .

وقال بعد أن روى حديث قبيصة الذى رواه الترمذى : وقال غيره عنه ( أى عن سفيان ): عن ابن جريج ، عن رجل ، عن ابن يعلى ، عن يعلى ، وقال : برداء حضرمى ، وقيل :ببرد أخضر. (المعرفة ٧ / ٢١٦ ).

جه: ( ۲ / ۹۸۶ ) (۲۰) كتاب المناسك \_ (۳۰) باب الاضطباع في الطواف \_ من طريق سفيان ،
 عن ابن جريج ، عن عبد الحميد ، عن ابن يعلى بن أمية ، عن أبيه يعلى: أن النبي على طاف مضطبعا .
 [1172] هذا مرسل من هذا الوجه كما قال البيهةي .

ولكن روى البخارى في صحيحه ما يتابعه :

<sup>\*</sup>خ: (١/ ١٩٤٤ ـ ٩٥٥) (٢٥) كتاب الحج ـ (٥٧) باب الرمل فى الحج والعمرة ـ عن سعيد بن أبى مريم ، عن محمد بن جعفر ،عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب قال فى جزء من الحديث :ما لنا وللرمل، إنما كنا راءينا به المشركين ، وقد أهلكهم الله ،ثم قال: شىء صنعه النبى ﷺ =

٥٤/ب

ظ (٣)

۲۵۷/ب

استلم الركن ليسعى ، ثم قال لمن نبدى(١) الآن مناكبنا، ومن نرائى ، وقد أظهر الله الإسلام؟ والله على ذلك لأسعين كما سعى.

قال الشافعي رحمة الله عليه: يعنى رَمَل (٢) مُضْطَبِعاً .

قال الشافعي: والاضطباع أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر، ومن تحت منكبه الأين حتى يكون منكبه الأيمن بارزاً حتى يكمل سبعه. فإذا طاف الرجل ماشياً لا علة به تنعه (٣) الرمل لم أحب أن يدع الاضطباع مع دخوله الطواف. وإن (٤) تهيأ بالاضطباع قبل دخوله الطواف فلا بأس. وإن كان في إزار وعمامة أحببت أن يدخلهما تحت / منكبه الأيمن ، وكذلك إن كان مرتدياً بقميص أو سراويل أو غيره ، وإن كان مؤتزراً لاشيء على منكبيه فهو بادى المنكبين لا ثوب عليه يضطبع فيه ، ثم يرمل حين يفتتح / الطواف.

فإن ترك الاضطباع في بعض السَّبْع اضطبع فيما بقى منه. وإن ترك الم يَضْطَعُ بحال كه هته له، كما أكره له ترك الر

وإن لم يَضْطَبِعْ بحال كرهته له، كما أكره له ترك الرَّمَل في الأطواف / الثلاثة ،ولا فدية عليه ولا إعادة .

[١١٦٥] أخبرنا سعيد ، عن عبد الله بن عمر،عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يرمل

وفي رواية أبي داود ذكر الكشف عن المناكب في هذا الحديث :

أحمد بن حنبل ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول : فيم الرملان اليوم ، والكشف عن المناكب وقد أطّأ الله الإسلام [ثبته وأرساه ] ونفى الكفر وأهله ، مع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ .

وإسناده حسن [ د : ( ٢ / ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ) (٥) كتاب الحج ـ (٥١ ) باب في الرمل ] .

[1170] \* م : ( ٢ / ٩٢١ ) (١٥) كتاب الحج \_ (٣٩ ) باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، وفي الطواف الأول من الحج \_ عن عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي ، عن ابن المبارك ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: رمل رسول الله على من الحَجَر إلى الحَجَر ثلاثا ، ومشى أربعا . (رقم ١٢٦٢/٢٣٣) .

وعن أبي كامل الجحدري ، عن سليم بن أخضر ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع نحو ما هنا. (رقم ٢٣٤ / ١٢٦٢) .

هذا وقد ذكر البيهقي في المعرفة أن الشافعي روى هذا الحديث في القديم عن مالك ،عن نافع ، عن . ابن عمر: أنه كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشى أربعة أطواف .

[ ط : (١ / ٣٦٥) (٢٠) كتاب الحج ـ ( ٣٤ ) باب الرمل في الحج . رقم ١٠٨ ] .

كما روى الشافعي أيضاً في القديم في هذا الباب:

<sup>(</sup>١) في ِ ( ص ، ت ) : ﴿ لمن نبد ﴾ بدون ياء ،ولا أدرى ما وجهها ؟

<sup>(</sup>٢) الرَّمَل : إسراع المشي مع تقارب الخطا ، وهو الخَبَّب ، وهو دون العَدْو والوثوب .

<sup>(</sup>٣) في (ص): ( ينعه ١ .
(٤) في (ص): ( فإن ١ .

فلا نحب أن نتركه . (رقم ١٦٠٥ ) .

من الحَجَرِ إلى الحَجَرِ، ثم يقول: هكذا فعل رسول الله ﷺ .

[١١٩٧] أخبرنا سعيد ،عن ابن جُريَج،عن عطاء:أن رسول الله ﷺ سعى في عُمرِه كلهن الأربع بالبيت وبالصفا والمروة، إلا أنهم ردوه في الأولى والرابعة من الحديبية(٢).

بعثه النبي ﷺ ثم أبو بكر (٣) ثم عمر ، ثم عثمان ، والخلفاء هَلُمَّ جَرا يَسْعَوْن كذلك .

قال الشافعي رحمه الله : والرَّمَل : الخبَب ، لا شدة السعى، ثلاثة أطواف لا يفصل بينهن بوقوف ، إلا أن يقف عند استلام الركنين ، ثم يمضى خبباً . فإذا كان زحام لا يمكنه معه أن يخب فكان إن وقف وجد فرجة وقف ، فإذا وجد الفرجة رَمَل . وإن كان لا يطمع بفرجة لكثرة الزحام أحببت أن يصير حاشية في الطواف، فيمكنه أن يَرْمُل . فإنه إذا صار حاشية أمكنه أن يَرْمُل ولا أحب ترك الرمل . وإن كان إذا صار حاشية منعه فإنه إذا صار حاشية أمكنه أن يَرْمُل ولا أحب ترك الرمل . وإن كان إذا صار حاشية منعه

<sup>(</sup>١) هذه الرواية ساقطة من (ص) .

 <sup>(</sup>۲) يريد أنهم ردوه في الأولى ، واعتمر الرابعة من الحديبية ، وفي رواية المعرفة عن الشافعي: « الرابعة من الحديبية » بدون واو العطف . ( المعرفة ٤ / ٦٣) .

<sup>(</sup>٣) \* ثم أبو بكر؟:ساقطة من (ب) وبالتالي من الطبعات الحديثة التي نقلت منها ، وأثبتناها من ( ص ، ت ، ظ) وهي في رواية البيهقي من طريق الشافعي في المعرفة ( ٤ / ٦٤ كتاب المناسك ـ باب الرمل ) .

<sup>=</sup> عن مالك بن أنس ، وعبد العزيز بن محمد ورجل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ابن عبد الله قال: رأيت رسول الله ﷺ يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. ( المعرفة ٤ / ٢٢ ـ كتاب الحج ـ الرمل ) .

كما روى الشافعي هذا الحديث في السنن عن مالك به . ( ٢ / ١٣٩ ـ رقم ٤٩٥ ) .

<sup>[</sup> d: (1/377-(7)) كتاب الحج \_ (3%) باب الرمل في الطواف \_ م : 1/37-(10) كتاب الحج \_ (19%) باب استحباب الرمل في الطواف \_ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى، عن مالك به ، وعن أبي الطاهر ، عن عبد الله بن وهب ، عن مالك وابن جريج نحوه ، رقم 20% \_ 1777 / 1777 ] .

<sup>[</sup>١١٦٦] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٧ ) كتاب الحج \_ من كان يرمل من الحجر إلى الحجر \_ عن أبي معاوية ووكيع ، عن ابن جريج نحوه . وهو مرسل .

<sup>[</sup>١١٩٧] المصدر السابق: (٤/ ١/ ٥٠٧) كتاب الحج \_ فى العمرة ترمل فيها أم لا؟ عن أبى خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء: أن النبى ﷺ رمل فى عُمْرِه ، وأبو بكر وعثمان والخلفاء كذلك، وقال عطاء: رمل النبى ﷺ فى حجته .

<sup>[</sup>١١٩٨] انظر تخريج الرواية السابقة .

كثرة النساء أن يَرْمُل رَمَل إذا أمكنه الرمل، ومشى إذا لم يمكنه الرمل سَجِيّة مَشيه. ولم أحب أن يثب من الأرض وُثُوبَ الرَّمَل ، وإنما(١) يمشى مشياً . ويرمل أول ما يبتدئ ثلاثة أطواف ويمشى أربعة، فإن ترك الرمل فى الطواف الأول رمل فى الطوافين بعده ، وكذلك إن ترك الرمل فى الطوافين رمل فى الطواف بعدهما. وإن ترك الرمل فى الثلاثة لم يقضه فى الأربعة؛ لأنه هيئة فى وقت، فإذا مضى ذلك الوقت لم يضعه فى غير موضعه، ولم يكن عليه فدية ولا إعادة؛ لأنه جاء بالطواف والطواف هو الفرض.

1/00 ظ(٣) ك

فإن ترك الذكر فيهما لم نحبه ولا إعادة عليه . وإن ترك الرمل في بعض طواف /رمل فيما بقى منه؛ لأن النبي ﷺ فَرَّق ما بين سَبْعه فَرْقَيَن : فَرْقاً رمل فيه ، وفرقاً مشى فيه، فلا رمل (٢) حيث مشى النبي ﷺ ، وأحب إلى لو لم يمش حيث رمل النبي ﷺ .

قال الشافعي وَلِحَيْثُ : وترك الرمل عامداً ذاكراً ، وساهياً ، وناسياً ، وجاهلاً سواء ، لا يعيد ، ولا يفتدى من تركه ، غير أنى أكرهه للعامد ، ولا مكروه فيه على ساه (٣) ولا جاهل . وسواء في هذا كله طواف نسك قبل عرفة وبعدها ، وفي كل حج وعمرة إذا كان الطواف الذي يصل بينه وبين السعى بين الصفا والمروة .

فإن قدم حاجًا ، أو قارناً ، فطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة، ثم زار يوم النحر أو بعده لم يرمل؛ لأنه طاف الطواف الذى يصل بينه وبين الصفا والمروة، وإنما طوافه بعده لتَحلَّ له النساء . وإن قدم حاجًا فلم يطف حتى يأتى مِنَى رمل فى طوافه بالبيت بعد عرفة .

[۱۱۲۹] أخبرنا سعيد ، عن سفيان الثورى ، عن عبد الله بن عثمان بن خُتُيْم : أنه رأى مجاهداً يَرْمُل يوم النحر .

فإن قال قائل: فإنك قد تقول في أشياء يتركها المرء من نسكه: يهريق دماً ، فكيف لم تأمره (٤) في هذا بأن يهريق دماً ؟ قلت : إنما آمره إذا ترك العمل نفسه ، قال: أفليس

<sup>(</sup>١) في (ص): ﴿ فَإِنَّمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ظ) : « فلا يرمل » وما اثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ) : ﴿ على ساهي ﴾ بإثبات الياء ، وكلُّ جائز .

<sup>(</sup>٤) في (ص): ﴿ لَمْ يَأْمُرُهُ ﴾ .

<sup>[</sup>١١٦٩] \* مصنف ابن أبي شبية : ( ٤ / ١ / ٣٣٪ )كتاب الحج ـ في الرجل يزور يوم النحر ، يرمل أم لا ؟ عن وكيع عن سفيان به . وفيه خطأ كبير أظنه من الطبع .

1/۲۰۸ ت

هذا عمل نفسه؟ قلت: لا . الطواف العمل، وهذا هيئة في العمل / فقد أتى بالعمل على كماله ، وترك الهيئة فيه ، والسجود والركوع العمل ؛ فإن ترك التسبيح فيهما لم يكن تاركاً لعمل يقضيه ، كما يقضى سجدة لو تركها أو تفسد بها عليه صلاته لو خرج منها قبل أن يكملها ، بل التسبيح في الركوع والسجود كان أولى أن يفسد ؛ من قبل أنه قول وعمل، والقول عمل، والاضطباع والرمل هيئة أخف من التسبيح في الركوع والسجود .

قال: وإذا رمل فى الطواف فاشتد عليه الزحام ، تحرك حركة مشيه يقارب ، وإنما (١). منعنى من أن أقول له: يقف له حتى يجد فرجة ، أنه يؤذى بالوقوف من خلفه، ولا أطمع له أن يجد فُرْجَة بين يديه .

1/۲۹۳

فلو (٢) كان في غير مَجْمَع ، فازدحم الناس لفتح باب الكعبة ، أو عارض / الطواف حيث لا يؤذى بالوقوف من خلفه ، ويطمع أن ينفرج له ما بين يديه أمرته أن يقف حتى ينفرج ما بين يديه، فيمكنه أن يَرْمُل ، ومتى أمكنه الرَّمَل رَمَل . وأحَبُّ إلى أن يدنو من البيت في الطواف ، وإن بعد عن البيت وطمع أن يجد السبيل إلى الرمل أمرته بالبعد .

### [٦٧] باب في الطواف بالراكب مريضاً أو صبياً والراكب على الدابة

۵۵/ب ظ (۳)

/ قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا طاف الرجل بالصبي أحببت أن يرمل به ، وإن طاف رجل برجل أحببت إن قدر على أن يرمل به أن يرمل به . وإذا طاف (٣) النفر بالرجل في محفّة (٤) أحببت إن قدروا على الرمل أن يرملوا . وإذا طاف الرجل راكباً فلم يؤذ أحداً أحببت أن يحث دابته في موضع الرمل ، وهذا كله في الرجال .

### [٦٨] باب ليس على النساء سعى

[١١٧٠] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُريُّج ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن

 <sup>(</sup>٣) في (ص): " وإذا طاف الرجل النفر "، و "الرجل " هنا لا معنى لها ، ويبدو أنها زيادة من الكاتب سهوا (٤) المحفة : مركب للنساء كالهودج ، إلا أنها لا تُقبّب . ( القاموس ) .

<sup>[</sup>١١٧٠] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ١١٧ ) كتاب الحبج \_ في المرأة المحرمة ترمل أم لا ؟ \_ عن أبي معاوية ،عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس على النساء رمل، ولا بين الصفا والمروة . وهذا سند صحيح .

ابن عمر ، أنه قال: ليس على النساء سعى بالبيت ولا بين الصفا والمروة .

(١١٧١] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُرينج: أنه سأل عطاء : أتسعى (١) النساء؟ فأنكره نكرة شديدة .

[۱۱۷۲] أخبرنا سعيد، عن رجل، عن مجاهد أنه قال: رأت عائشة وَعَلَيْكَ النساء يَسْعَين بالبيت ، فقالت: أما لَكُنَّ فينا أُسْوَة؟ ليس عليكن سعى.

قال الشافعي رحمة الله: لا رمل على النساء ، ولا سعى بين الصفا والمروة ، ولا اضطباع، وإن حُمِلْن لم يكن على من حملهن رمل بهن. وكذلك الصغيرة منهن تحملها الواحدة ، والكبيرة تُحْمَل في مِحَفَّة ، أو تركب دابة ، وذلك أنهن مأمورات بالاستتار ، والاضطباع والرمل مفارقان للاستتار .

#### [٦٩] بأب لا يقال: شوط ولا دور

[۱۱۷۳] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُريَج ، عن مجاهد: أنه كان يكره أن يقول: شوط، دور للطواف ، ولكن يقول : طواف ، طوافين .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأكره من ذلك ما كره مجاهد ؛ لأن الله عز وجل قال: ﴿ وَلْيَطُوُّنُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٠) ﴾ [الحج] فسمى طوافاً ؛ لأن الله تعالى سمى جِماعه طوافاً.

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ أَيْسَعَى ﴾ .

<sup>[</sup>١١٧١] المصدر السابق : ( الموضع السابق ) عن عبدة ( بن سليمان ) ، عن عبد الملك ، عن عطاء قال: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة .

وعن أبى أسامة ، عن هشام ، عن الحسن وعطاء قال : ليس على النساء رمل ولا بين الصفا والمروة.

<sup>[</sup>١١٧٢] # المصدر السابق: (الموضع السابق): عن ابن فضيل، عن ليث ، عن مجاهد ، عن عائشة أنها سئلت: على النساء رمل ؟ قالت: اليس لكن بنا أسوة ؟ ليس عليك رمل بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة .

<sup>[</sup>١١٧٣] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٥ / ٥٥ \_ ٥٦ ) باب الجلوس في الطواف والقيام فيه ـ عن ابن جريج قال : كان عطاء يكره أن يقول : دور ، قل : طواف . (رقم ١٩٧٩) .

#### [٧٠] باب كمال (١) الطواف

۲۰۸/ب <del>ت</del>

ابن محمد بن أبى بكر أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر: أن عبد الله ابن محمد بن أبى بكر أخبر عبد الله بن عمر ، عن عائشة : أن رسول الله على قال: «ألم تَرَى إلى قومك حين بنَوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ؟ » فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم ؟ قال: « لولا حِدْثَانُ قومك بالكفر لرددتها على ما كانت عليه » ، فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله على فما أرى رسول الله على أله الله بن عمر: لنن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله على قواعد إبراهيم .

۲۵/۱

[1170] أخبرنا سفيان قال: حدثنا هشام بن حُجيْر ، عن طاوس ـ فيما أحسب ـ أنه قال: عن ابن عباس / أنه قال: الحجرُ من البيت ؛ قال الله عز وجل: ﴿ وَلَيْطُولُوا بِالْبَيْتِ الْمُعَيقِ (٢٠ ﴾ [ الحج ] ، وقد طاف رَسول الله ﷺ من وراء الحجر .

[۱۱۷٦] أخبرنا سفيان قال : حدثنا عبيد (٣) الله بن أبى يزيد قال: أخبرنى أبى قال: أرسل عمر إلى شيخ من بنى زُهْرَة ، فجئت معه إلى عمر وهو فى الحجر ، فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية ، فقال الشيخ : أما النُّطْفة فمن فلان ، وأما الولد فعلى فراش فلانً ، فقال عمر : صدقت . ولكن رسول الله ﷺ قضى بالولد للفراش . فلما ولَّى

عن مالك به . (رقم ١٥٨٣) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « باب إكمال الطواف » . (٢) في الموطأ والبخاري ومسلم : « لم يتمم » .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ، ت ) : ( عبد الله ) وما أثبتناه من (ص، ظ) ومن رواية البيهقي عن الشافعي في المعرفة . (٤/ ٧٧ ـ كتاب المناسك ـ باب كمال الطواف ) .

<sup># (</sup> ۱ / ۳٦٣ ـ ٣٦٣ ) (٢٠) كتاب الحج ـ (٣٣) باب ما جاء في بناء الكعبة . (رقم ١٠٤) . (الله بن مسلمة ، #خ : ( ١/ ٤٨٨ ) (٢٥) كتاب الحج ـ (٤٢) باب فضل مكة وبنيانها ـ عن عبد الله بن مسلمة ،

<sup>#</sup> م : ( ٢/ ٩٦٩ ) (١٥) كتاب الحج \_ ( ٦٩ ) باب نقض الكعبة وبنائها ـ عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . (رقم ٣٩٩ / ١٣٣٣ ) .

<sup>[</sup>١١٧٥] المستدرك : (١ / ٤٦٠) من طريق بشر بن موسى ، عن الحميدى ، عن سفيان به ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا ، وسكت الذهبى عنه .

وهذه الرواية ليس فيها شك .

<sup>[</sup>١١٧٦] # مسند الحميدى : ( ١ / ١٥ ) مسند عمر رضى الله تعالى عنه ، عن سفيان به . وذكر ابن حجر أنه في جامع سفيان بن عيينة .( فتح ٣ / ٤٤٤ ـ كتاب الحج ـ باب فضل مكة وبنيانها ) .

- كتاب الحج / باب ما جاء في موضع الطواف

الشيخ دعاه عمر فقال: أخبرني عن بناء ألبيت، فقال : إن قريشاً كانت تقوَّت (١) لبناء البيت فعجزوا ، فتركوا بعضها في الحجر، فقال له عمر: صدقت .

[١١٧٧] أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب قال: مَا حُجِرَ الحِجْرُ فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت .

[١١٧٨] وسمعت عدداً من أهل العلم من قريش يذكرون أنه ترك من الكعبة في الحجر نحواً من ستة أذرع.

قال الشافعي فطيُّك : وكمال الطواف بالبيت أن يطوف الرجل من وراء الحجر، فإن طاف فسلك الحجر لم يعتد/ بطوافه الذي سلك فيه الحجر . وإن طاف على جدار الحجر . لم يعتد بذلك الطواف؛ لأنه لم يكمل الطواف بالبيت ، وكان كل طواف طافه على شاذروًان الكعبة، أو في الحجر ، أو على جدار الحجر كما لم يطف .

وإذا ابتدأ الطائف الطواف استلم الركن ، ثم يدعه عن يساره ويطوف ، فإن استلم الركن وتركه عن يمينه وطاف ، فقد نكس الطواف ، ولا يعتد بما طاف بالبيت منكوساً . ومن طاف سبعاً على ما نهيت عنه من نكس الطواف، أو على شاذروان الكعبة، أو في الحجر، أو على جداره كان في حكم من لم يطف ، ولا يختلفان .

### [٧١] باب ما جاء في موضع الطواف

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإكمال الطواف بالبيت من وراء الحجر(٢) ووراء شَاذُرُوان (٣) الكعبة، فإن طاف طائف بالبيت ، وجعل طريقه من بطن الحجر ،أعاد

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ١ تقول ا وهو خطأ . وفي الفتح ، ومسند الحميدى : ١ تقرّبت ا وهي في الأصل المخطوط «تقوت » كما هنا ، ولكن اعتبرها المحقق محرفة لمخالفتها لما في الفتح ، والحق أن • تقربت **» في الفتح لا تدل** على التحريف في الأصل عنده ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ) : ﴿ من وراء الحجر الأسود ؛ وهو خطأ ظأهر .

<sup>(</sup>٣) شَاذَرُوان الكعبة : هو الذي تُركَ من عرض الأساس خارجاً ،ويسمى تأزيراً؛ لأنه كالإزار للبيت .

<sup>[</sup>١١٧٧] \$ ط : ( ١ / ٣٦٤ ) (٢٠) كتاب الحج \_ ( ٣٣ ) باب ما جاء في بناء الكعبة وفيه يقول ابن شهاب : سمعت بعض علمائنا يقول . . . فذكره . (رقم ١٠٦) .

<sup>[</sup>١١٧٨] ﴿ خ : ( ١ / ٤٨٩ ) (٢٥ ) كتاب الحج \_ (٤٢) باب فضل مكة وبنيانها ـ عن بيانِ بن عمرو ، عن يزيد ، عن جرير بن حازم ، عن يزيد بن رُومان، عن عروة ،عن عائشة ﴿ فَالْهُمَّا فَى شَانَ الْحَجَرِ . وفيه: قال : جرير : فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها . ( رقم ١٥٨٦ ) .

الطواف . وكذلك(١) لو طاف على شاذَرُوان الكعبة أعاد الطواف .

فإن قال قائل: فإن الله عز وجل يقول : ﴿ وَلَيْطُونُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [ الحج : ٢٩ ] فكيف زعمت أنه يطوف بالبيت وغيره؟ قيل له إن شاء الله تعالى : أما الشَّاذَرُوان فأحسبه منشأ على أساس الكعبة، ثم يقتصر (٢) بالبنيان عن استيظافه (٣) ، فإذا كان هذا هكذا كان الطائف عليه لم يستكمل الطواف بالبيت إنما طاف ببعضه / دون بعض . وأما الحجر فإن قريشاً حين / بنت الكعبة استقصرت من (٤) قواعد إبراهيم ، فترك في الحجر أذرع من البيت فهدمه ابن الزبير ، وابتناه على قواعد إبراهيم ، وهدم الحجاج زيادة ابن الزبير التي استوظف بها القواعد ، وهم بعض الولاة بإعادته على القواعد ، فكره ذلك بعض من أشار عليه ، وقال: أخاف ألا يأتي وال إلا أحب أن يرى له في البيت أثر ينسب إليه ، والبيت أجل من أن يطمع فيه ، وقد أقرة رسول الله عليه ثم خلفاؤه بعده .

قال الشافعي رحمة الله عليه: والمسجد كله موضع للطواف.

#### [٧٢] باب في حج الصبي

[۱۱۷۹] أخبرنا مالك ، عن إبراهيم بن عُفّبة ، عن كُرِيْب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ولي ابن عباس ، عن ابن عباس ولي الله والله والله

[١١٨٠] أخبرنا سعيد، عن مالك بن مغول ، عن أبي السفر قال: قال ابن عباس:

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله: ﴿ أَعَادُ الطُّوافُ ﴾ ليس في (ص).

 <sup>(</sup>٢) في (ب): ﴿ ثم مقتصراً ﴾ وما اثبتناه من (ص، ت، ظ).

<sup>(</sup>٣) عن استيظافه : أي عن استيعابه .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ظ) : ( اقتصرت عن قواعد إبراهيم ، وفي ( ت ) : ( اقتصرت على قواعد إبراهيم ١٠.

<sup>\*</sup> م: ( ٢/ ٩٦٩ ) (١٥) كتاب الحج \_ ( (٦٩) باب نقض الكعبة بنائها \_ عن محمد بن حاتم ، عن ابن مهدى ، عن سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناً ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة وَلَيْهُا ، عن رسول الله على قال: ﴿ يَا عَائشَة ، لُولا أَن قومَكَ حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة ، فالزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين باباً شرقيا وباباً غربيا ، وزدت فيها ستة أذرع من الحِجْر؛ فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة ، (رقم ٤٠١ / ١٣٣٣ ) .

<sup>[</sup>١١٧٩] مر هذا الحديث برقم [٩٣٧] في باب تفريع حج الصبي والمملوك .

<sup>[</sup>١١٨٠] مر هذا الحديث برقم [٩٣٨] في باب تفريع حج الصبي والمملوك .

قبل أن يعتق فقد قضى حجه، وإن عتق<sup>(١)</sup> قبل أن يموت فليحجج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجه وإن بلغ فليحجج.

[۱۱۸۱] أخبرنا سعيد ومسلم بن خالد ، عن ابن جُريْج، عن عطاء قال: وتقضى حجة العبد عنه حتى يعتق ، فإذا عتق (۲) وجبت عليه من غير أن تكون واجبة عليه.

قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه : هذا كما قال عطاء \_ إن شاء الله \_ في العبد ومن لم يبلغ ، وقد بين معنى قوله ومعنى قول ابن عباس عندنا (٣) هكذا .

وقوله: ﴿ فَإِذَا عَتَى فَلْيَحْجَجِ ﴾ يدل على أنها لو أجزأت عنه حجة الإسلام لم يأمره (٤) أن يحج إذا عتق، ويدل على أنه لا يراها واجبة عليه في عبوديته، وذلك أنه وغيره من أهل الإسلام لا يرون فرض الحبج على أحد إلا مرة؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧].

### [٧٣] باب في الطواف متى يجزئه ومتى لا يجزئه ؟

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والمسجد كله موضع للطواف (٥) ، فمن طاف في المسجد من دون السقاية وزمزم أو من ورائهما ،أو وراء سقايات المسجد التي أحدثت (٢)، فحف بها المسجد حتى يكون (٧) الطائف من ورائها كلها ، فطوافه مجزئ عنه؛ لأنه في موضع الطواف ./ وأكثر الطائفين محول بينه وبين الطواف بالناس الطائفين والمصلين، وإن خرج من المسجد فطاف من ورائه لم يعتد بشيء من طوافه خارجاً من المسجد؛ لأنه في غير موضع الطواف .ولو أجزت هذا له أجزت له الطواف لو طافه وهو خارج من الحرم أو في الحرم ، ولو طاف بالبيت منكوساً لم يعتد بطوافه، أو لا أحسب أحداً يطوف به منكوساً؛ لأن بحضرته من يعلمه لو جهل . ولو طاف بالبيت محرماً وعليه طواف واجب، ولا ينوى به نافلة أو نذراً عليه من طوافه

۱/٥٧ ظ (۳)

1/448

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ وَإِنْ أَعْتَقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ عندنا ﴾ : ليست في ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ظ) : ﴿ موضع الطواف ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ﴿ حتى يطوف الطائف ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ) : ﴿ فَإِذَا أَعْتَى ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ص، ظ): (لم نامره).

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ التي أخذت ﴾ وهي خطأ .

<sup>[</sup>١١٨١] مر هذا الحديث برقم [ ٩٣٩ ] في باب تفريع حج الصبي والمملوك ِ.

۲۵۹/ب <del>ت</del> كان طوافه هذا طوافه الواجب . وهكذا ما عمل (١) من عمل حج أو عمرة ؛ لأنه إذا أجزأه في الحج والعمرة أن يبتدئه (٢) يريد به نافلة فيكون فرضاً ، كان في / بعض عمله أولى أن يجزئه .

ولو طاف بعض طوافه ، ثم أغمى عليه قبل إكماله ، فطيف به ما بقى عليه من الطواف لا يعقله من إغماء ، أو جنون، أو عارض ما كان ، أو ابتدئ به فى الطواف مغلوباً على عقله لم يجزه ، حتى يكون يعقل فى السبع كله ؛ كما لا تجزئ الصلاة حتى يعقل فى السبع كله ؛ كما لا تجزئ الصلاة حتى يعقل فى الصلاة كلها . ولو طاف وهو يعقل ، ثم أغمى عليه قبل كمال الطواف، ثم أفاق بعد ذلك، ابتدأ الوضوء والطواف قريباً كان أو بعيداً .

ولو طاف على بعير أو فرس أجزأه، وقد كثر الناس واتخذوا من يحملهم ، فيكون أخف على من معه فى الطواف من أن يركب بعيراً أو فرساً . ولو طاف بالبيت فيما لا يجوز للمحرم أن يلبسه من الثياب كان طوافه مجزئاً عنه ، وكانت عليه الفدية فيما لبس عما ليس له لبسه وهو محرم، وهكذا الطواف منتقباً أو متبرقعاً (٣).

#### [٧٤] باب الخلاف في الطواف على غير طهارة

قال الشافعى رحمه الله تعالى: فزعم بعض الناس أن الطواف لا يجزى إلا طاهراً ، وأن المعتمر والحاج إن طاف بالبيت الطواف الواجب عليه على غير وضوء أمره بالإعادة ، فإن بلغ بلده لم يأمره بالإعادة. ولو طاف جنباً أمره أن يعود من بلده حيث كان. فقيل لبعض من يقول قوله: أيعدو الطواف قبل الطهارة أن يكون كما قلنا: لا يطوف بالبيت إلا من تحل له الصلاة، أو يكون كذكر الله، وعمل الحج والعمرة غير الطواف؟ قال: إن قلت : هو كالصلاة ، وأنه لا يجزئ إلا بوضوء ، قلت : فالجنب وغير المتوضئ سواء ، لان كلا غير طاهر ، وكل غير جائز له الصلاة.

۰۵۷ ب ظ (۳)

قال الشافعي بُولِيَّكِ : قلت: أجل ، قال: فلا أقوله ، وأقول هو كغيره من عمل الحج. قلت: فلم أمرت من طاف على غير وضوء أن يعيد الطواف، وأنت تأمره أن يبتدئ على غير وضوء ؟ قال: فإن قلت: لا يعيد ، قلت: إذا تخالف السنة. قال فإن قلت: إنما أمر النبى عَلَيْ عائشة ألا تطوف بالبيت (٤)؛ لئلا يدخل المسجد حائض. قلت: فأنت تزعم أن المشرك يدخل المسجد الحرام والجنب، قال: فلا أقول هذا، ولكنى أقول: إنه كالصلاة ولا

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ وَهَكَذَا مَا كَانَ مِنْ عَمَلَ حَجَّ أَوْ عَمَرة ﴾ وفي (ت) : ﴿ وَهَكَذَا مِنْ عَمَلَ حَجَّ أَوْ عَمَرةً ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ص، ظ) : ﴿ أَن يَبْتَدَيُّهِ ﴾ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ فَي ﴿ صُ ﴾ : ﴿ وَمُتَّبِّرُقُعاً ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ بِالْبِيتِ ﴾ : ليست في ( ص ، ب، ظ) .

تجوز إلا بطهارة ،ولكن الجنب أشد حالاً من غير المتوضى .قلت: أو تجد بينهما فرقاً فى الصلاة؟ قال: لا،قلت: فأى شىء شئت فقل ،ولا تعدو أن تخالف السنة وقول أكثر أهل العلم ؛ لأنه لا يكون لغير الطاهر أن يطوف بالبيت، أو تقول(١): لا يطوف به إلا طاهر ، فيكون تركك أن تأمره أن يرجع حيث كان ويكون كمن لم يطف تركاً لأصل قولك .

### [٧٥] باب كمال عمل الطواف

[١١٨٢] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك وعبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله .

[۱۱۸۳] وأخبرنا أنس بن عباض ، عن موسى بن عُقبة ، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ : أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم ، سعى ثلاثة أطواف بالبيت ، ومشى أربعة، ثم يصلى سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة.

قال الشافعي والله :/ فمن طاف بالبيت أقل من سبعة أطواف بخطوة واحدة، فلم يكمل الطواف. وإن طاف بعده بين الصفا والمروة ، فهو في حكم من لم يسع بين الصفا والمروة ، ولا يَجزيه أن يسعى بين الصفا والمروة إلا بعد كمال سبع تام بالبيت .

وإن كان معتمراً، فصدر إلى أهله فهو محرم كما كان يرجع ، فيبتدئ أن يطوف سبعاً

(١) في (ص ، ظ) : ١ ، يفول ١ .

<sup>[</sup>١١٨٢] روى الشافعي من هذا الحديث مع سنده في القديم ، كما ذكر البيهقي في المعرفة.

قال الشافعي أحبرنا مالك بن أنس وعبد العزيز بن محمد ورجل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله فال: رئيت رسول الله عليه يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف .

وقد رواه الشافعي كذلك في السنن عن مالك به . ( ٢ / ١٣٩ ـ رقم ٤٩٥ ) . [ ط : ( ١ / ٣٦٤ ـ (٢٠ ) كتاب الحج \_ (٣٤) باب الرمل في الطواف .

م ٢/ ٩٢١\_ (١٥) كتاب الحج \_ (٣٩) باب استحباب الرمل فى الطواف \_ عن عبد الله بن مسلمة ابن قعنب ، ويحيى بن يحيى ، عن مالك به ، وعن أبى الطاهر ، عن عبد الله بن وهب عن مالك وابن جريج نحوة . (رقم ٢٣٥ \_ ٢٣٦ / ١٢٦٣ )] . وانظر التعليق على الحديث رقم [ ١١٦٥ ] .

<sup>[</sup>١١٨٣] خ: (١ / ٢٥) (٢٥) كتاب الحج \_ (٦٣) باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته \_ عن إبراهيم بن المنذر ، عن أبي ضمرة أنس به . (رقم ١٦١٦) .

۲۹۶/ ب ص ۱/۵۸ ظ (۳) بالبيت ، وبين الصفا والمروة سبعاً، ثم يحلق أو يقصر . وإن كان حلق قبل ذلك فعليه دم للحلاق قبل (١) يحل . ولا أرخص له في قطع الطواف بالبيت إلا من عذر، وذلك أن تقام الصلاة فيصليها ، ثم يعود فيبني على طوافه من حيث قطع عليه ، فإن بني من موضع لم يعد فيه إلى الموضع الذي قطع عليه/ منه ، ألغى ذلك الطواف ولم يعتد به.

قال الشافعى رحمة الله عليه: أو يصيبه زحام فيقف فلا يكون ذلك / قطعاً، أو يعيى فيستريح قاعداً فلا يكون ذلك قطعاً،أو ينتقض وضوؤه فيخرج فيتوضاً. وأحب إلى إذا فعل أن يبتدئ الطواف، ولا يبنى على طوافه. وقد قيل: يبنى ويجزيه إن لم يتطاول، فإذا تطاول ذلك لم يجزه إلا الاستئناف.

ولا يجزيه أن يطوف إلا في المسجد؛ لأن المسجد موضع الطواف، ويجزيه أن يطوف في المسجد، وإن حال دون الكعبة شيء ، نساء ،أو جماعة ناس ،أو سقايات ،أو أساطين المسجد، أجزأه ما لم يخرج من المسجد ،فإن خرج فطاف لم يعتد بما طاف خارجا من المسجد، قلَّ أو كثر ، ولو أجزت له أن يطوف خارجاً من المسجد أجزت له أن يطوف من وراء الجبال إذا لم يخرج من الحرم . فإن خرج من باب من أبواب المسجد ثم دخل من آخر ، فإن كان الباب الذي دخل منه يأتي على الباب الذي خرج منه ، اعتد بذلك الطواف ؛ لأنه قد أتى على الطواف ورجع في بعضه ، وإن كان لا يأتي عليه لم يعتد بذلك الطواف.

#### [٧٦] باب الشك في الطواف

[۱۱۸٤] قال الشافعي رحمه الله تعالى: وسن رسول الله ﷺ في الذي يشك، أصلى ثلاثاً أو أربعاً ؟ أن يصلى ركعة، فكان في ذلك إلغاء الشك والبناء على اليقين،

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ت ) : ( قبل أن يحل ) وما أثبتناه من ( ص، ظ ) كما سبق أكثر من مرة في هذا الأسلوب الذي تتفق فيه ( ت ) مع ( ص ، ظ) في غير هذا الموضع .

<sup>[</sup>۱۱۸٤] م : ( ۱ / ۲۰۰ ) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة \_ (١٩) باب السهو في الصلاة والسجود له \_ عن محمد بن أحمد بن أبي خلف ، عن موسى بن داود، عن سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعاً ؟ فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان ﴾ . ومن طريق داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم به . (رقم ٨٨ / ٥٧١) .

وم النجس ، والرعاف . . . . إلخ في الثوب النجس ، والرعاف . . . . إلخ فكذلك إذا شك في شيء من الطواف صنع مثل ما يصنع في الصلاة ، فألغى الشك وبني على اليقين ، إلا أنه ليس في الطواف سجود سهو ولا كفارة.

قال: وكذلك إذا شك فى وضوئه فى الطواف، فإن كان على يقين من وضوئه، وشك من حدثه، أن أجزأه الطواف كما تجزئه الصلاة ، فإن كان على يقين من حدثه، وفى شك من وضوئه ، لم يجزه الطواف كما لا تجزيه الصلاة .

## [۷۷] باب الطواف في الثوب النجس ، والرعاف ، والحدث ، والبناء على الطواف

قال الشافعى رحمه الله تعالى: فإذا طاف فى ثوب نجس ، أو على جسده نجاسة ، أو فى نعليه خاسة ، وكان فى أو فى نعليه خاسة ، لم يعتد بما طاف بتلك الحال، كما لا يعتد فى الصلاة ، وكان فى حكم من لم يطف، والصرف فألقى ذلك الثوب ، وغسل النجاسة عن جسده ثم رجع فاستأنف، لا يجربه من الطهارة فى نفسه وبدنه وما عليه ، إلا ما يجزيه فى الصلاة. ومن طاف بالبيت فكالمصلى فى الطهارة خاصة . وإن رعف ، أو قاء، انصرف فغسل الدم عنه والقيء ثم رجع فبنى . وكذلك إن غلبه حدث انصرف فتوضاً ، / ورجع فبنى ، وأحب إلى فى هذا كله لو استأنف .

<del>۵۸/ ب</del> ظ (۳)

۲۲۰/ب <del>ت</del>

قال: ولو طاف ببعض ما لا تجزيه به/الصلاة ، ثم سعى أعاد (٣) الطواف والسعى، ولا يكور له أن يعتد بالسعى حتى يكمل الطواف (٤) بالبيت . ولو انصرف إلى بلده رجع حتى يطوف ويسمى هذا الطواف على الطهارة . وجماع هذا أن يكون من طاف بغير كمال الطهارة في نفسه ولبسه فهو كمن لم يطف .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وأختار إن قطع الطائف الطواف فتطاول رجوعه ، أن يستأنف، فإن ذلك احتياط ، وقد قيل: لو طاف اليوم طوافاً، وغداً آخر، أجزأ عنه؛ لأنه عمل بغير وقت، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ، ظ) : ( من حدث ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ) : ( فانصرف ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ عاد ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص) : ( حتى يكمل الطواف والسعى بالبيت ) .

#### [٧٨] باب الطواف بعد عرفة

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبار ك وتعالى : ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفْتَهُمْ وَلْبُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيُطُونُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٦ ﴾ [الحج ] .

قال الشافعى: فاحتملت الآية أن تكون على طواف الوداع؛ لأنه ذكر لطواف بعد قضاء التفث (١) ، واحتملت أن تكون على الطواف بعد «منى» ، وذلك أنه عد حلاق الشعر ، ولبس الثياب، والتطيب، وذلك قضاء التفث ، وذلك أشبه معييها بها؛ لأن الطواف بعد « منى » واجب على الحاج، والتنزيل كالدليل على إيجابه ، والله أعلم ، وليس هكذا طواف الوداع.

قال الشافعي: إن كانت نزلت في الطواف بعد «مني» دل ذلك على إباحة الطيب.

۱/۲۹۵ ص

[11۸0] قبال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عُييْنَةَ ، /عن سليمان الأحول ، عن طاوس، عن ابن عباس قبال: كمان الناس ينصرفون في كمل وجه ، فقال النبي ﷺ: لا يَنْفَرَنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت » .

[١١٨٦] أخبرنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه رَخَّص (٢) للمرأة الحائض.

[١١٨٧] أخبرنا مالك ، عن نافع ،عن ابن عمر، عن عمر (٣) أنه قال: لا يصدرن

<sup>(</sup>١) التفث : ما يفعله الحاج بعد النحر من نحو قص الأظفار والشارب وحلق العانة وغير ذلك . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب): ﴿ أَرْخُصُ ١ومَا أَثْبَتَنَاهُ مَنْ (ص ،ت ، ظ) والمُعرِفَةُ والسِّنْ وروايتهما مَنْ طُريق الشافعي ولطيُّك .

<sup>(</sup>٣) \* عن عمر » : ساقطة من (ب ، ت ، ص) وأثبتناها من (ظ) . وبما يجدر بالذكر أن طابعي المعرفة أضافوها بين قوسين ؛ من الموطأ لأنها ليست في المخطوط الذي عندهم .

<sup>[11</sup>٨٥] # م : (٢ / ٩٦٣) (١٥) كتاب الحج \_ (٦٧) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ـ عن سعيد بن منصور ، وزهير بن حرب ، عن سفيان به . (رقم ٣٧٩ / ١٣٢٧) .

وعن سعید بن منصور ، وأبی بکر بن أبی شیبة ، عن سفیان، عن ابن طاوس ، عن أبیه به ، وفیه : إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . (رقم ۳۸ / ۱۳۲۸) وانظر التخریج التالی.

<sup>(</sup>١١٨٦] خ : (١ / ٥٣٢ \_ ٥٣٣) (٢٥) كتاب الحج \_ (١٤٤) بأب طواف الوداع \_ عن سفيان ، عن ابن طاوس، عن أبيه به . (رقم ١٧٥٥ ) وفيه : • إلا أنه خفف عن الحائض ، وانظر التخريج السابق .

<sup>[</sup>١١٨٧] # ط: (١/ ٣٦٩ ) (٢٠) كتاب الحج \_ ( ٣٩ ) باب وداع البيت \_ عن نافع ، عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرن . . . إلخ .

وقال مالك عقبه في قول عمر بن الخطاب : فإن آخر النسك الطواف بالبيت . . . إلخ . .

أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت .

قال الشافعي: وبهذا نقول. وفي أمر رسول الله ﷺ الحائض أن تنفر قبل أن تطوف طواف الوداع، دلالة على أن ترك طواف الوداع لا يفسد حجًا، والحج أعمال متفرقة:

منها: شيء إذا لم يعمله الحاج أفسد حجه وذلك الإحرام ، وأن يكون عاقلاً للإحرام، وعرفة ، فأى هذا ترك لم يجزه عنه حجه .

قال الشافعي وَطَيَّكَ: / ومنها: ما إذا تركه لم يحل من كل إحرامه ، وكان عليه أن يعمله في عمره كله ، وذلك الطواف بالبيت والصفا والمروة الذي يحل به إلا (١) النساء وأيهما ترك رجع من بلده ، وكان محرماً من النساء حتى يقضيه.

ومنها: ما يعمل في وقت ، فإذا ذهب ذلك الوقت كله لم يكن له ولا عليه عمله ولا بد له ، وعليه الفدية مثل المزدلفة والبيتوتة بـ « مني » ، ورمى الجمار .

ومنها: ما إذا تركه ثم رجع إليه سقط عنه الدم ، ولو لم يرجع لزمه الدم ، وذلك مثل الميقات في الإحرام ، ومثله \_ والله أعلم \_ طواف الوداع ؛ لأنهما عملان أمر بهما معاً فتركهما ، فلا يتفرقان عندى (٢) فيما يجب عليه من الفدية في كل واحد منهما قياساً على مزدلفة والجمار والبيتوتة ليالى « منى » ؛ لأنه نسك قد(٣) تركه.

[١١٨٨] وقد أخبرنا عن ابن عباس أنه قال: من نسى من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دما.

ومما هو جدير بالذكر أن صاحب ترتيب المسند جعل هذا روايتين ، رواية عن ابن عمر ورواية عن عمر .
 (انظر شفاء العي ١/ ٥٧٥ ) ولا أدرى مستنده في ذلك ، والله عز وجل أعلم .

<sup>(</sup>١) ﴿ إِلا ﴾ في : (ب ، ت ،ص) ، ويأباها السياق ، ولعلها من زيادة النساخ .

<sup>(</sup>٢) ( عندى ) : ساقطة من طبعة الدار العلمية .

<sup>(</sup>٣) ﴿ قَد ﴾ : ليست في ( ص ، ت ) .

<sup>[</sup>۱۱۸۸] ط: ( ۱/ ٤١٩ )\_ (۲۰) كتاب الحج \_ (۷۹) باب ما يفعل من نسى من نسكه شيئاً \_ عن أيوب بن أبى تميمة السَّخْتِياني ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عباس قال : من نسى من نسكه شيئاً ، أو تركه فَلْيُهْرِق دماً .

قال أيوب: لا أدرى قال: ترك أو نسى .

<sup>\*</sup> قط: ( ٢ / ٢٤٤ ) كتاب الحج \_ من طريق يحيى بن سعيد ، وإسماعيل بن أمية ، وابن جريح جميعاً عن أيوب به . قال : وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثورى وغيرهم عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

هذا وقد رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن عمر العمرى ، عن أيوب السختياني ، عن عكرمة ابن خالد، غن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس به .

فإن قال قائل: طواف الوداع طواف مأمور به ، وطواف الإحلال من الإحرام طواف مأمور به، وعملان في غير وقت متى جاء بهما العامل أجزأ عنه ، فَلَمَ لم تَقَس الطواف بالطواف؟ قيل له: بالدلالة عن رسول الله ﷺ على الفرق بينهما، والدلالة بما لا أعلم فيه مخالفاً.

1/771

فإن قال قائل: وأين الدلالة ؟ قيل له : لما أمر رسول الله بَهِ مُ بطواف الوداع ، وأرخص للحائض أن تنفر بلا وداع، فاستدللنا على أن الطواف للوداع لو كان كالطواف للإحلال من الإحرام لم يرخص رسول الله بَهِ للحائض في تركه، ألا ترى أن رسول الله بَهِ سأل عن صفية: « أطافت بعد النحر ؟ » فقيل : نعم ، فقال : « فلتنفر » .

قال الشافعي : وهذا إلزامها المقام للطواف بعد النحر ، وتخفيف طواف الوداع.

قال الشافعى : ولا يخفف ما لا يحل المحرم إلا به، أو لا ترى أن من طاف بعد الجمرة والنحر والحِلاق حل له النساء ، وهو إذا حل له (١) النساء خارج من إحرام الحج بكمال الخروج ، ومن خرج من إحرام الحج لم يفسده عليه ما تركه بعده ، وكيف يفسد ما خرج منه ؟ وهذا يبين أن ترك الميقات لا يفسد حجّا ؛ لأنه يكون محرماً، وإن جاوز الميقات ، وأن من دون الميقات يهل فيجزى عنه \_ والشيء المفسد للحج : إذا ترك ما لا يجزى أحداً غير فعله \_ وقد يجزى عالماً أن يهلوا دون الميقات إذا كان أهلوهم دونه ، ويدل / على أن ترك البيتوتة ليالى « منى »وترك رمى الجمار لا يفسد الحج.

<u>۵۹/ب</u> ظ (۳)

### [٧٩] باب ترك الحائض الوداع

[۱۱۸۹] أخبرنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت: حاضت صفية بعد ما أفاضت ، فذكرت حيضها لرسول الله ﷺ فقال: « أحابستنا هي ؟ » فقلت : يا رسول الله ، إنها حاضت بعدما أفاضت ، قال: « فلا إذاً » .

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية: ﴿ إِذَا حَلَّ بِهِ النَّسَاءِ ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>[</sup>١١٨٩] \* م : ( ٢ / ٩٦٤) (١٥)كتاب الحج ـ (٦٧) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ـ من طريق الليث ( ابن سعد ) ، وسفيان ، وأيوب جميعاً عن عبد الرحمن بن القاسم به . إحالة علمى حديث لابن شهاب الزهرى . (رقم ١٢١١ ) .

وسيأتي مزيد لتخريجه في الحديث التالي ، وما بعده .

صفية بنت حُيى حاضت ، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: ﴿ أَحَابِسَتُنَا هَى ؟ »، فقلت : أنها قد كانت أفاضت (١) ، فقال: ﴿ فلا إذاً » .

۲۹۰/ب ص

[۱۱۹۱] أخبرنا سفيان ، عن الزُّهريِّ ، عن عُرُوةَ ، عن عائشة : أن صفية حاضت يوم النحر، فذكرت عائشة حيضتها للنبي / ﷺ فقال: ﴿ أَحَابِسَتنا هِي ؟ ﴾ فقلت: إنها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك . قال: ﴿ فلتنفر (٢) ﴾ .

[١١٩٣] أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، قال عروة : قالت عائشة ، ونحن

<sup>(</sup>۱) في ( ب ) زيادة : ( ثم حاضت بعد ذلك ) وليست في ( ص ، ت ، ظ ) والموطأ والبخارى من طريق مالك، ولذلك لم نتبتها .

<sup>(</sup>۲) في (ب) : « فلتنفر إذاً » و « إذا » ليست في ( ص ، ت ، ظ ) ولا في مسند الحميدي الذي روى الحديث من طريق سفيان ؛ ولذلك لم نثبتها .

<sup>(</sup> ١١٩٠] # ط: ( ١ / ٤١٢ ) ( ٢٠ ) كتاب الحبح \_ (٧٥) باب إفاضة الحائض . ( رقم ٢٢٥ ) .

لله ﴿ ﴿ ١ / ٥٣٣ ﴾ (٢٥) كتاب الحج \_ (١٤٥) باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ـ عن عبد الله ابن يوسف ،عن مالك به . (رقم ١٧٥٧) .

<sup>\*</sup> م : ( الموضع السابق ) عن عبد الله بن سلمة بن قعنب ، عن أفلح ، عن القاسم به .(رقم ٣٨٤ / ٢٨١ ) .

<sup>[</sup>۱۱۹۱] \* مسئد الحميدى: ( ۱/ ۲۰۲) أحاديث السيدة عائشة رُطُقُها عن سفيان به . (رقم ۲۰۱) . وعن سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عائشة مثله . ( رقم ۲۰۲) .

<sup>#</sup>خ: (٣/ ١٧٣) (٦٤) كتاب المغازى \_ ( ٧٧) باب حجة الوداع \_ عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهرى به . ( رقم ٤٤٠١) .

<sup>\*</sup> م : ( الموضع السابق ) من طريق الليث ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة وعروة مثله . (رقم ٣٨٧ / ١٢١١ ).

ومن طريق يونس ،عن ابن شهاب مثله . ( رقم ٣٨٣ / ١٢١١ ) .

<sup>[</sup>١١٩٣] ط : (١/ ١١٪) (٢٠) كتاب الحبح \_( ٧٥) باب إفاضة الحائض \_ ( رقم ٢٨٨ ) .

عن الإفاضة - عن الإفاضة - ( ٥ ) / ٢ / ٥١٠ ) باب الحائض تخرج بعد الإفاضة - عن القعنبي، عن مالك به . (رقم ٣٠٠٣) .

<sup>[</sup>١١٩٣] ۞ ط: ( الموضع السابق ) .

وفيه : « إن كان ذلك لا ينفعهم » و « ستة آلاف امرأة حائض كلهن قد أفاضت » و « ولو كان الذي يقولون » .

نذكر ذلك فَلِمَ يُقَدِّم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهم (١) ولو كان ذلك الذي يقول لأصبح بد مني الكثر من ستة آلاف امرأة حائض .

قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت : أتفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت : أتفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ قال : نعم ، قال: فلا تفت بذلك. قال: فقال ابن عباس : إما لا، فسل فلانة الأنصارية ، هل أمرها بذلك رسول الله عليه ؟ قال: فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك ، ويقول: ما أراك إلا قد صدقت .

[1190] أخبرنا سفيان ، عن ابن أبى حسين قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت فى المرأة الحائض ، فقال ابن عباس : تنفر ، وقال زيد : لا تنفر ، فقال له ابن عباس : سل، فسأل أم سليم وصواحباتها ، قال: فذهب زيد فلبث عنه، ثم جاءه وهو يضحك ، / فقال: القول ما قلت .

ت

المجرنا مالك، عن أبى الرِّجَال محمد بن عبد الرحمن ،/ عن أمه عَمْرةَ الرَّجَال بنت عبد الرحمن ،/ عن أمه عَمْرةَ الرَّجَال بنت عبد الرحمن: أنها أخبرته: أن عائشة زوج النبى ﷺ كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر، فأفضن ، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظر بهن أن يطهرن ، تنفر بهن وهن حيض .

[١١٩٧] أخبرنا سفيان ،عن أيوب ،عن القاسم بن محمد : أن عائشة كانت تأمر النساء أن يُعَجِّلُن الإفاضة مخافة الحيض .

[١١٩٨] أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس قال:

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : (إن كان لا يبلغهم اوهو خطأ من الكاتب .

<sup>[</sup>۱۱۹٤] \* م : ( ۲ / ۹٦٣ ) (١٥) كتاب الحج \_ (٦٧) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض \_ عن محمد بن حاتم ،عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج به . ( رقم ٣٨١ / ١٣٢٨ ) .

<sup>[1190] \$</sup> خ : ( 1 / ٥٣٣ ) (٢٥) كتاب الحج \_ ( ١٤٥ ) باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت \_ عن أبى النعمان، عن حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة : أن أهل المدينة سألوا ابن عباس وللشيئ عن امرأة طافت ثم حاضت . . . فذكره بمعناه . (رقم ١٧٥٨ \_ ١٧٥٩ ) .

<sup>[</sup> ١١٩٦ ] \* ط: (١ / ٤١٣ ) (٢٠ ) كتاب الحج \_ ( ٧٥) باب إفاضة الحائض . ( رقم ٢٢٧ ).

<sup>[</sup> ١١٩٧ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وسنده صحيح .

<sup>[</sup> ۱۱۹۸ ] \$ خ : ( ۱ / ۱۲۳ ) (٦) كتاب الحيض ـ (۲۷ ) باب المرأة تحيض بعد الإفاضة ـ عن معلى بن أسد، عن وهيب ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه . . . كان ابن عمر فذكر نحوه . (رقم ٣٣٠) ، وطرفه في (١٧٦١) .

جلست إلى ابن عمر فسمعته يقول: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فقلت: ما له، أما سمع ما سمع أصحابه؟ ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول: زعموا أنه رخص للمرأة الحائض.

قال الشافعى: كأن ابن عمر \_ والله أعلم \_ سمع الأمر بالوداع ، ولم يسمع الرخصة للحائض ، فقال به على العام، وهكذا ينبغى له، ولمن سمع عاماً أن يقول به، فلما بلغه الرخصة للحائض ذكرها .

[1199] وأُخْبرنا (١) عن ابن شهاب قال: جَلَتْ (٢) عائشة للنساء عن ثلاث: لا صدر (٣) لجائض إذا أفاضت بعد المُعرَّف (٤)، ثم حاضت قبل الصدر ، وإذا طافت المرأة طواف الزيارة الذي يحلها لزوجها، ثم حاضت نفرت بغير وداع ، ولا فدية عليها، / وإن / طهرت قبل (٥) يَنفر فعليها الوداع ، كما يكون على التي لم تحض من النساء .

1/119

وإن خرجت من بيوت مكة كلها قبل تطهر (7) ، ثم طهرت لم يكن عليها الوداع ، وإن طهرت في البيوت كان عليها الوداع ، وكذلك لو رأت الطهر فلم تجد ماء كان عليها الوداع كما تكون عليها الصلاة ، فإن كانت مستحاضة طافت(7) في الأيام التي تصلى فيها ، فإن بدأت بها الاستحاضة قلنا لها: تقف حتى تعلم قدر حيضتها واستحاضتها ، فنفرت ، فعلمنا أن اليوم الذي نفرت فيه يوم طهر ، كان عليها دم لترك الوداع ، وإن كان يوم حيض لم يكن عليها دم .

#### [۸۰] باب تحريم الصيد

قَالَ الشَّافِعِي رَحْمُهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ اللَّهُ عَزْ وَجَلَ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [ الماندة : ٩٦] .

 <sup>(</sup>١) في (ص، ت): ( أخبرنا).
 (٢) في (ص، ظ): (حلت) بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٣) في (ت ، ص) : ( صدور الحائض إذا أفاضت ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ الْمُعَرَّفُ ﴾ عَلَى وزن مُعَظَّم : الموقف بعرفات .

وفي ( ت ) : ﴿ بعد الغروب ﴾ وكذلك في المعرفة : ﴿ بعد الغروب ﴾ والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : « قبل أن تنفر » وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ، ظ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ قُبِلِ أَنْ تَطْهُرِ ﴾ وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ ( ص ، ت ، م ، ظ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، ت ) : ﴿ فطافت ﴾ .

<sup>[</sup>١١٩٩] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

قال الشافعي : والبحر اسم جامع ؛ فكل ما كثر ماؤه واتسع قيل : هذا بحر .

فإن قال قائل : فالبحر المعروف هو البحر المالح ، قيل : نعم ، ويدخل فيه العذب، وذلك معروف عند العرب.

ز ۲۰/ب ظ (۳) ۱/۲۹٦ ص فإن قال: فهل من دليل عليه في كتاب الله؟ قيل: نعم، قال الله عز وجل: ﴿وَمَا يَسْتُوِي / الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ قُرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًا ﴾ [فاطر: ١٢]. / ففي الآية دلالتان: إحداهما: أن البحر العذبُ والمالحُ ، وأن صيدهما مذكور ذكراً واحداً، فكل (١) ما صيد في ماء عذب أو بحر، قليل أو كثير، مما يعيش في الماء للمحرم حلال، وحلال اصطياده وإن كان في الحرم ؛ لأن حكمه حكم صيد البحر الحلال للمحرم لا يختلف ، ومن خوطب بإحلال صيد البحر وطعامه عقل أنه إنما أحل له ما يعيش في البحر من ذلك . وأنه أحل كل ما يعيش في مائه؛ لأنه صيده، وطعامه عندنا ما ألقى وطفا عليه، والله أعلم ، ولا أعلم الآية تحتمل إلا هذا / المعنى .أو يكون طعامه في دواب تعيش فيه فتؤخذ بالأيدي لغير تكلف كتكلف صيده فكان هذا داخلاً في ظاهر جملة الآية، والله أعلم .

1/777

فإن قال قائل : فهل من خبر يدل على هذا ؟ قيل :

[ ۱۲۰۰] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُرَيْج ، عن عطاء : أنه سئل عن صيد الأنهار وقلات (٢) المياه أليس بصيد البحر ؟ قال: بلى . وتلا : ﴿ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِنْحُ أَجَاجٌ وَمَن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في (ص ، م ) : ﴿ وكل ما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قلات : جمع قُلْت : هو النقرة في الصخرة يستنقع فيها الماء .

<sup>[</sup>١٢٠٠] \* خ: (٣/ ٤٥٥) (٧٢) كتاب الذبائح والصيد ـ (١٢) باب قول الله تعالى : ﴿ أَحِلُ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾ تعليقا: وقال ابن جريج : قلت لعطاء : صيد الأنهار ، وقلات السيل ، أصيد بَحْرٍ هُو ؟ قال : نعم ، ثم تلا : ﴿ هَذَا عَذْبُ فُراتُ سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحَ أُجَاجً ﴾.

<sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ٤٥٣ ) كُتاب المناسك ـ باب صيد الأنهار ـ عن ابن جريج به . (رقم ٨٤٢٢ ).

قال ابن حجر فی فتح الباری: وأخرجه الفاکهی فی کتاب مکة من روایة عبد المجید بن أبی رَوَّاد، عن ابن جریج أتم من هذا ، وفیه: وسألته عن حیتان برکة القسری \_ وهی بئر عظیمة فی الحرم \_ أتصاد؟ قال: نعم ، وسألته عن ابن الماء أصید بحر أم صید بر ، فقال: حیث یکون أکثر فهو صید ، فتح ( 7 / ۲۱۲ ) ، [ وانظر أخبار مکة للفاکهی ۳/ ۳۷۸ ] .

<sup>\*</sup> السنن الكبرى للبيهقى : ( ٥ / ٣٤١ ) من طريق أبى العباس الأصم ، عن إبراهيم بن مرزوق ، عن روح ، عن ابن جريج به .

ويحرم عليه الحج /باب أصل ما يحل للمحرم قتله من الوحش ويحرم عليه [١٢٠١] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُرَيْج : أن إنساناً سأل عطاء عن حيتان بِرْكَة القَسْرِيّ ، وهي بئر عظيمة في الحرم: أتصاد ؟ قال: نعم ، ولوددت أن عندنا منه .

# [٨١] باب أصل ما يحل للمحرم قتله من الوحش ويحرم عليه

قال الشافعي: ذكر الله عز وجل صيد المحرم (١) جملة ومفسراً ، فالمفسر من كتاب الله عز وجل يدل على معنى المجمل منه بالدلالة المفسرة المبينة ، والله أعلم ، قال الله تعالى (٢): ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُم وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُم وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُم عَرُما ﴾ [المائدة : ٩٦] . فلما أثبت الله عز وجل إحلال صيد البحر ، وحرم صيد البرما كانوا حرما ، وما كان أكله حلالا كانوا حرما ، وما كان أكله حلالا لهم قبل الإحرام ؛ لأنه ـ والله أعلم ـ لا يشبه أن يكون حرم بالإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله . فأما ما كان محرماً على الحلال فالتحريم الأول كاف منه ، وسنة رسول الله على معنى ما قلت ، وإن كان بيناً في الآية ، والله أعلم.

[١٢٠٢] أخبرنا سفيان ، عن الزُهْرِئ ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه:

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ) : ﴿ صيد البحر ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ) : ﴿ قال الله عز وجل » ، وفي ( م ، ظ) : ﴿ قال الله جل وعز » .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : « الذي حرم عليه » .

<sup>[</sup>۱۲۰۱] \* فضائل مكة للفاكهى : ( ٣ / ٣٧٨ ) عن سعيد بن عبد الرحمن، عن عبد المجيد بن أبى رواً د ، عن ابن جريج قال: وسأل إنسان عطاء عن حيتان بِرُكة القَسْرِيّ ـ وهي بئر عظيمة في الحرم ـ أيصاد ؟ قال: نعم ، والله لوددت عندنا منها شيء.

<sup>\*</sup> السنن الكبرى للبيهقى : ( ٥ / ٢٠٨، ٢٠٩ علمية ٣٤٢ ) كتاب الحج \_ باب ما للمحرم قتله من صيد البحر \_ من طريق على بن المدينى ، عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن ابن جريج به .

<sup>[</sup>١٢٠٢] رواه الإمام الشافعي في كتاب اختلاف مالك والشافعي :

عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رئي أن رسول الله على قال: ﴿ خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب ، والحدأة، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور » .

 <sup>÷ ÷ : (</sup> ۲ / ۱۱ ) (۲۸) كتاب جزاء الصيد \_ (۷) ما يقتل المحرم من الدواب \_ عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به . (رقم ۱۸۲٦ ) .

وعن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر به .

وعن أصبَع، عن عبد الله بن وهب، عن يونس ، عن ابن شهاب ،عن سالم به (رقم ١٨٢٨) . \* م : ( ٢ / ٨٥٧ \_ ٨٥٨ ) (١٥) كتاب الحج \_ (٩) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم \_ عن زهير بن حرب ، وابن أبي عمر عن ابن عيينة به . ( رقم ٧٧ /١١٩٩ ) . وعن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . (رقم ٧٦ / ١١٩٩ ) .

1/11

أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ خمس من الدواب لا جُناح على من قتلهن في الحِلِّ والحَرِمَ: الغراب والحدأة ،/ والفارة ، والعقرب ، والكلب العقور(١) » .

#### [٨٢] باب قتل الصيد خطأ

قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى: ﴿ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّدًا﴾ [المائدة : ٩٥].

قال الشافعى: يجزى الصيد من قتله عمداً أو خطأ . فإن قال قائل: إيجاب الجزاء في الآية على قاتل الصيد عمداً ، وكيف أوجبته على قاتله خطأ ؟ قيل له ـ إن شاء الله : إن إيجاب الجزاء على قاتل الصيد عمدا لا يحظر أن يوجب على قاتله خطأ.

فإن قال قائل: فإذا أوجبت في العمد بالكتاب، فمن أين أوجبت الجزاء في الخطأ؟ قيل: أوجبته في الخطأ قياساً على القرآن والسنة والإجماع. فإن قال: فأين القياس على القرآن؟ قيل: قال الله عز وجل في قتل الخطأ: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُوْمِناً خَطَناً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُوْمِنةً وَدَيةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْله ﴾ [النساء: ٩٢]. وقول: ﴿ وَإِن (٢) كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنكُمْ وَبَيْنَهُم مَيْنَاقٌ فَدَيةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْله وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُوْمِنة ﴾ [النساء: ٩٢]، فلما كانت النفسان ممنوعتين بالإسلام والعهد، فأوجب الله عز وجل فيهما بالخطأ ديتين ورقبَتين ، كان الصيد في الإحرام منوعاً بقول الله عز وجل: ﴿ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلبُرِ مَا دُمْتُم حُرُماً ﴾ [المائدة: ٩٦]، وكان لله فيه حكم فيما قتل منه عمداً بجزاء مثله، وكان المنع بالكتاب مطلقاً عاماً على جميع الصيد، وكان المائك لما وجب بالصيد أهل الحرم؛ لقول الله تعالى: ﴿ هَدْيًا بَالِغَ / الْكُعْبَة ﴾ [المائدة: ٩٦]

۲۶۲/ب ت

ولم أعلم بين المسلمين اختلافاً أن ما كان ممنوعاً أن يتلف من نفس إنسان ، أو طائر،

<sup>(</sup>١) الكلب العقور: الجارح ، وكل ما يفترس ، ويشمل ذلك في المعنى اللغوى السباع .

قال مالك : إن كل ما عَقَر الناس ، وعدا عليهم ، وأخافهم، مثل الأسد، والنمر ، والفهد ، والذئب فهو الكلب العقور . ( ط ٢٥٧/١) بعد التخريج السابق .

<sup>(</sup>٢) في (ت ، ص، ظ، م) : ﴿ فإن ﴾ وهو خطأ .

<sup>= #</sup> ط: ( 1 / ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ) (٢٠) كتاب الحبح ـ ( ٢٨) باب ما يقتل المحرم من الدواب ـ عن نافع عن عبد الله بن عمر به .

وعن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر به . ( رقم ٨٨ ـ ٨٩ ) .

أو دابة ، أو غير ذلك مما يجوز ملكه، فأصابه إنسان عمداً فكان على من أصابه فيه ثمن مؤدى(١) لصاحبه ، وكذلك فيما أصاب من ذلك خطأ لا فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد. فلما كان هذا كما وصفت مع أشباه له كان الصيد كله ممنوعاً في كتاب الله تعالى، ٢٩٦٪ ٢٠ قال الله عز وجل : ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا / لِكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبُرُّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة : ٩٦] . فلما كان الصيد محرماً كله في الإحرام، وكان الله عز وجل حكم في شيء منه بعدل بالغ الكعبة ، كان كذلك كل ممنوع من الصيد في الإحرام لا يتفرق ، كما لم يفرق المسلمون بين الغرم في الممنوع من الناس والأموال في العمد والخطأ، فإن قال قائل : فمن قال هذا معك؟ قيل: الحجة فيه ما وصفت، وهي عندنا مُكْتَفِّى بِهِا ، وقد قاله بمن قبلنا غيرنا. قال: فاذكره ، قلت:

[١٢٠٣] أخبرنا / سعيد بن سالم ،عن ابن جُريّج قال: قلت لعطاء: قول الله عز وجل: ﴿ لا تَقْتَلُوا الصَّيْدُ وَأَنتُمْ حَرَمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَّعَمِّدًا ﴾ [المائدة: ٩٥] . قلت له: فمن قتله خطأ أيغرم؟ قال: نعم ، يُعَظِّم بذلك حرمات اللَّه ، ومضت به السنن .

[١٢٠٤] أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم ،عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: رأيت الناس يَغُرِّمُون في الخطأ .

قال الشافعي : فإن قال قائل : فهل شيء أعلى من هذا؟ قيل : شيء يحتمل هذا المعنى، ويحتمل خلافه ، فإن قال : ما هو ؟ قلت:

[١٢٠٥] أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قُرير (٢).

وعن وكيع ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : يحكم عليه في الخطأ والعمد .

[١٢٠٤] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

[١٢٠٥] سيروى الإمام هذا الحديث في باب الصيد للمحرم ، وهو برقم [ ١٣٢٩ ] .

﴿ ط : ( ١/ ٤١٤ ـ ٤١٥ ) (٢٠ ) كتاب الحج ـ باب فدية ما أصيب من الطير والوحش ـ عن عبد الله ابن قُرَيْر ، عن محمد بن سيرين : أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب ، فقال : إني أجريت وصاحب لى فرسين ؛ نستبق إلى ثغرة ثنية ، فأصبنا صيداً ونحن محرمان ، فماذا ترى ؟ فقال عمر ، لرجل إلى جنبه : تعالى حتى أحكم أنا وأنت . قال : فحكما عليه بعنز ، فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي ، حتى دعا رجلا يحكم معه . فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله : هل تقرأ سورة المائدة ؟ قال : لا . قال : فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معى ؟ فقال : لا ، فقال : لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباً، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: ﴿ يُعَكُّمُ بِهِ ذُواْ عَدْلَ مَّنكُمْ هَدْيًا بَالغُ الْكُعْبَةُ ﴾ وهذا عبد الرحمن بن عوف . (رقم ٢٣١) .

<sup>(</sup>١) في (ب ، ظ) : ﴿ يُودَى ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب): ﴿ ابن قريبٍ ﴾ وما أثبتناه من ( ص، ت ،م، ظ) . وكذلك في الموطأ ﴿ ابن قرير ﴾ وفي المعرفة عن =

<sup>[</sup>١٢٠٣] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٣ / ٢٥ \_ ٢٦ ) كتاب الحج \_ من قال : عمد الصيد وخطؤه سواء \_ عن حفص ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : الخطأ والعمد في الصيد سواء يحكم عليهما .

قال الشافعي: فيحتمل أن يكونا أوطآ الضب مخطئين بإيطائه ، وأوطآه عامدين له ، فقال لى قائل: هل ذهب أحد في هذا خلاف مذهبك ؟ فقلت : نعم . قال: فاذكره . قلت :

[١٢٠٦] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُريج قال: كان مجاهد(١) يقول: ومن قتله منكم

قال : عمر بن عثمان . وإنما هو عمرو بن عثمان .

وقال : عمر بن الحكم . وإنما هو معاوية بن الحكم السلمي .

وقال : عبد الملك بن قرير . وإنما هو عبد العزيز بن قرير . ( المعرفة ٤ / ٢١٥) .

وقال ابن التركمانى بعد هذا الأثر: هذا الآثر منقطع ؛ ابن سيرين لم يدرك عمر ، وذكر البخارى فى تاريخه فى ترجمة عبد الملك بن قريب الأصمعى عن ابن معين أنه قال: روى مالك عن عبد الملك ابن قرير، وإنما هو قريب . قال الأصمعى: سمع منى مالك وحكى البيهقى فى كتاب المعرفة عن الشافعى أن مالكاً وهم فى عبد الملك بن قرير ، وقال: وإنما هو عبد العزيز بن قرير .

وذكر الخطيب فى كتاب التلخيص عبد الملك بن قريب الأصمعى ، ثم ذكر عبد الملك بن قرير وقال: هو أخو عبد العزيز .

فعلى ما ذكر الشافعي والخطيب عبد الملك بن قرير ليس هو الأصمعي ، ولم أقف على حاله ( الجوهر النقي ٣٣٣/٥ ــ هندية ٢٠٣ ) .

أقول: مهما يكن من أمر فقد علمنا الشافعي أن نلتزم بالمصدر الذي ننقل منه ولا نغير فيه ؛ لأن هذا قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه . والله جل وعز أعلم.

أما قول صاحب الجوهر النقي: ﴿ ولم أقف على حاله ﴾ فلا يضر ؛ لأنه من شيوخ مالك ، وهم ثقات .

(١) د مجاهد ، سقط من ( ص ) .

<sup>=</sup> الشافعي ، وكذلك في السنن الكبرى وقد نقل البيهقي من طريق إسحاق بن خزيمة قال: سمعت المزنى يقول: سمعت الشافعي يقول: وهم مالك في ثلاث أسامي. .

<sup>[</sup>٢٠٩] \* تفسير مجاهد : ( ١ / ٢٠٤ )عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال: المتعمد غير الناسى لحرمه ولا مريد غيره، فقد حلّ وليست له رخصة ، ومن قتله ناسياً لحرمه، وأراد غيره فأخطأ فذلك العمد المكفر، وعليه مثل من النعم .

<sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق: (٤/ ٣٩٠) كتاب المناسك \_ باب ذكر الصيد وقتله \_ عن الثورى، عن ليث وابن نجيح، عن مجاهد قال: إذا أصابه متعمداً لحرمه، متعمداً لقتله لم يحكم عليه، وإذا أصابه متعمداً له ناسياً لحرمه حكم عليه. (رقم ٨١٧٤).

<sup>#</sup> مصنف ابن أبى شيبة: ( ٤ / ٩٨ ) كتاب الحج ـ فى المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه \_ عن جرير، عن منصور ، عن مجاهد قال : كل ما أصاب المحرم الصيد ناسياً حكم عليه .

وفى ( ٢٥/٤ ) باب عمد الصيد وخطؤه سواء \_عن ابن علية عن أيوب قال: نبئت عن مجاهد قال: لا يحكم على من أصاب الصيد متعمداً ، إنما يحكم على من أصاب خطأ.

 <sup>♣</sup> جامع البيان للطبرى: ( (٥/ ٤) فى تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءً مَثْلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعَم ﴾ عن ابن عيينة ، عن ابن أبى نجيح عن مجاهد نحوه فى جزء منه ، وهو النسيان وفيه : ﴿ فَإِن عَالَمُ مَنكُ » .
 عاد لا يحكم عليه ، وقيل له : ينتقم الله منك » .

متعمداً ، غير ناس لحُرْمه، ولا مريداً غيره ، فأخطأ به فقد أَحَلَّ ، وليست له رخصة . ومن قتله ناسياً لحرمه ، أو أراد غيره فأخطأ به ، فذلك العمد(١) المكفر عليه(٢) من النَّعَم.

قال: فما يعنى بقوله: فقد أحل؟ قلت: أحسبه يذهب إلى :أحل عقوبة الله ، قال: أفتراه يريد أحَلَّ من إحرامه؟ قلت: ما أراه ، ولو أراده كان مذهب من أحفظ عنه خلافه، ولم يلزم بقوله حجة ، قال: فما جماع معنى قوله فى الصيد؟ قلت: إنه لا يُكفَّرُ العمد الذي لا يخلطه خطأ ، ويكفر العمد الذي يخلطه الخطأ . .

قال: فَنَصَّه؟ قلت: يذهب إلى أنه إن عمد قتله ونسى إحرامه ، ففى هذا خطأ من جهة نسيان الإحرام ، وإن عمد غيره فأصابه ففى هذا خطأ من جهة الفعل الذى كان به القتل.

[۱۲۰۷] أخبرنا سفيان ، عن ابن أبى نَجِيح ، عن مجاهد فى قوله: ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّدًا ﴾ [المائدة: ٩٥]: لقتله ناسياً لحرمه فذلك الذى يحكم عليه . ومن قتله متعمداً لقتله ذاكراً لحرمه لم يحكم عليه .

[۱۲۰۸] قال عطاء : يحكم عليه .

وبقول عطاء ناخذ ، فإن قال قائل : فهل يخالف هذين المذهبين أحد؟ قلت : نعم، قال غيرهم من أهر العلم : يحكم على/ من قتله عمداً ، ولا يحكم على من قتله خطأ بحال .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ فَذَلَكَ الْعَبَّدِ ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ الْكَفُرِ عَنْهِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ، ظ) .

<sup>[</sup>١٢٠٧] \* مصنف عبد الرزاق: (٤ / ٣٨٩ ـ ٣٩٠) ( الموضع السابق ) عن معمر ، عن ابن أبي نجيح نحوه . (رقم ٨١٧٨) .

شمصنف ابن أبي شيبة: ( ٩٨/٤) كتاب الحج \_ في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه \_ عن جرير،
 عن منصور ، عن مجاهد قال : كل ما أصاب الصيد ناسياً حكم عليه .

<sup>[</sup>۱۲۰۸] \* مصنف عبد الرزاق: ( الموضع السابق) ( ٤ / ٣٩٠ ـ ٣٩١ ) ـ عن الثورى ، عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: يحكم عليه مرة واحدة في العمد، ثم رجع فقال: يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان، وكلما أصاب. : . قال عبد الرزاق: وقاله ابن جريج، عن عطاء . (رقم ٨١٧٥) .

#### [٨٣] باب من عاد لقتل الصيد

۳۲۲/۱ ۳۲/ب ظ(۴) قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن قتل صيداً فحكم عليه ثم عاد لآخر قال: يحكم عليه عليه كلما / عاد أبداً. فإن قال قائل: ومن أين قلته ؟ قلت: إذا لزمه أن يحكم عليه /بإتلاف الأول لزمه أن يحكم عليه بإتلاف الثاني، وكل ما بعده ،كما يكون عليه لو قتل نفساً ديته، وأنفساً بعده دية دية في كل نفس ، وكما يكون عليه لو أفسد متاعاً لأحد ، ثم أفسد متاعاً لآخر، ثم أفسد متاعاً كثيراً بعده قيمة ما أفسد في كل حال.

فإن قال: فما قول الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَسَقِمُ اللَّهُ مِنْه ﴾ [ المائدة : ٩٥]. ففي هذا دلالة على أنه لا يحكم عليه؟

قال الشافعى : ما يبلغ علمى أن فيه دلالة على ذلك . فإن قال قائل : فما معناه؟ قيل: الله أعلم ما معناه ، أما الذى يشبه معناه \_ والله أعلم \_ فأن يجب عليه بالعود النقمة، وقد تكون النقمة بوجوه : في الدنيا المال ، وفي الآخرة النار.

فإن قال: فهل تجد ما يدل على ما وصفت في غير هذه الآية أو على ما يشبهه؟ قيل: نعم، قال الله تعالى (١): ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّه إِلَها آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّه إِلا بالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (١٦) يُضاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةُ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَانًا (١٦) ﴾ [ الفرقان ] وجعل اللّه القتل على الكفار ، والقتل على القاتل عمداً، وسن رسول الله وَ العفو عن القاتل بالدية إن شاء ولى المقتول ، وجعل الحد على الزانى، فلما أوجب (٢) الله تعالى عليهم النقمة بمضاعفة العذاب في الآخرة إلا أن النوبوا، وجعل الحد على الزانى ، فلما أوجب الله تعالى عليهم الحدود دل هذا على أن النقمة في الآخرة لا تسقط حكم غيرها في الدنيا، قال اللّه تبارك (٣) وتعالى: ﴿ الزّانِيةُ وَالرّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِد مِنْهُمًا مَائَةَ جَلْدَة ﴾ [ النور : ٢ ] فلم يختلف الناس في أنهما كلما زنيا بعد الحد جلدا، فكان الحق عليهم في الزنا الآخر مثله في الزنا الأول، ولو انبغى أن يفرقا كان في الزنا الآخر ، والقتل الآخر أولى، ولم يطرح .

ص

فإن قال : أفرأيت من طرحه على معنى أنه عمد مأثم (٤) ، فأول ما قتل من الصيد

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ، م ، ظ) : ﴿ قَالَ اللَّهُ عَزِ وَجُلُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ فَلَمَا أُوجِبِ اللَّهِ عَلِيهِم النَّقَمَةِ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَلَمَا أُوجِبِ اللَّهِ عَليهم الحدود ﴾ كذا في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ، م ، ظ) : ﴿ قال الله عز وجل ﴾.

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ت ) : ﴿ يَاثُم ﴾ وما أثبتناه من( ب ) وهي ساقطة من ( م ) .

عمداً يأثم به ، فكيف حكم عليه ؟ فقلت: حكم الله تعالى عليه فيه ، ولو كان كما تقول كان أولى ألا يعرض له في عمد المأثم . فإذا كان الابتداء على أنه عمد مأثم فالثانى مثله ، فإن قال: فهل قال هذا معك أحد غيرك؟ قيل: نعم ، فإن قال: فاذكره (1) ، قلت:

[١٢٠٩] أخبرنا سعيد ،عن محمد بن جابر ، عن حماد، عن إبراهيم: أنه قال في المحرم يقتل الصيد عمداً : يحكم عليه كلما قَتَل .

فإن قال القائل(٢): فما قول الله عز وجل: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَهُمُ اللَّهُ مِنه ﴾ [المائدة: ٩٥]؟ قيل: الله أعلم بمعنى ما أراد. فأما عطاء بن أبى رباح فيذهب إلى: ﴿ عَفَا اللَّهُ / عَمَّا سَلَف ﴾: في الجاهلية ، ﴿ وَمَنْ عَاد ﴾: في الإسلام بعد التحريم لقتل صيد مرة ﴿ فَيَنتَقُمُ اللَّهُ منه ﴾.

۲۲/ب ظ (۳)

[ ١٢١٠] أخبرنا سعيد عن ابن جُرينج قال: قلت لعطاء في قول الله عز وجل: ﴿ عَفَا اللّٰهُ عَمًّا سَلَف ﴾ ؟ قال: عفا اللّه عما كان في الجاهلية ، قلت: وقوله: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ منه ﴾ ؟ قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم اللّه منه ، وعليه في ذلك الكفارة . قال : وإن عمد فعليه الكفارة ؟ قلت له: هل في العود من حد يُعلم ؟ قال: لا ، قلت: أفترى حقاً على الإمام أن يعاقبه فيه؟ قال: لا ، ذنب أذنبه فيما بينه وبين اللّه تعالى (٣) ويفتدى.

<sup>(</sup>١) في (م) : ﴿ فَاذْكُرُ مَا ﴾ بدل : ﴿ فَاذْكُرُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ القائل ﴾ من ( ص ، م ) وفي ( ب ، ت ، ظ) : ﴿ قائل ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ، م ) : ﴿ وِبِينَ اللَّهِ عَزِ وَجِلَ ﴾ .

<sup>[</sup>١٢٠٩] \* جامع البيان : ( ٥ / ٣٩ ) في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ منه ﴾ عن يحيى بن طلحة اليربوعي عن فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه. وذكر البيهتي تعليقاً عن الحسن ، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي: يحكم عليه كلما أصاب . ( السنن الكبرى : ٥/ ١٨١ علمية : ٢٩٤ ) .

ولكن روى عبد الرزاق ، عن معمر والثورى ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال: كانوا يقولون للرجل إذا أصاب صيداً في الحرم متعمداً : هل أصبت قبل هذا ؟ فإن قال : نعم لم يحكم عليه ، وقالوا : استغفر الله، وإن قال : لا ، حكموا عليه . (رقم ١٧٧٩) ، والله عز وجل أعلم .

<sup>[</sup> ۱۲۱۰] \* مصنف عبد الرزاق: ( ٤ / ٣٩٠ ـ ٣٩١ ) كتاب المناسك ـ باب ذكر الصيد وقتله ـ عن الثورى عن ابن أبي نجيح ، وعن ابن جريج كلاهما عن عطاء به .

<sup>\*</sup> جامع البيان للطبرى : ( ٥ / ٣٩) في تفسير قوله تعالى : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ منه ﴾ عن سفيان عن ابن جريج ، عن عطاء به .

كتاب الحج / باب أين مَحلَّ هَدْى الصيد ؟ \_\_\_\_\_\_\_

قال الشافعي: ولا يعاقبه الإمام فيه؛ لأن هذا ذنب جعلت عقوبته فدية، إلا أن يزعم أنه يأتى ذلك عامداً مُستَخفًا (١).

# [٨٤] باب أين مَحَلُّ هَدْي الصيد؟

۲٦۳/ب <del>ت</del>

قال الشافعي :/ قال الله تعالى (٢) : ﴿ هَدْيًا بَالِغَ الْكَمْبَة ﴾ [المائدة : ٩٥] .

قال الشافعي: فلما كان كل ما أريد به هدى مِنْ مِلْك ابن آدم ، هديًا كانت الأنعام كلها ، وكل ما أهدى فهو بمكة ، والله أعلم . ولو خفى عن أحد أن هذا هكذا ، ما انبغى \_ والله أعلم \_ أن يخفى عليه إذا كان الصيد ، إذا جزى بشىء من النعم ، لا يجزى فيه إلا أن يجزى بمكة ، فعلم (٣) أن مكة أعظم أرض الله تعالى حرمة ، وأولاه أن تنزه عن الدماء ، لولا ما عقلنا من حكم الله فى أنه للمساكين الحاضرين بمكة ، فإذا عقلنا هذا عن الله عز وجل (٤) فكان جزاء الصيد لم يجز \_ والله أعلم \_ إلا بمكة . وكما عقلنا عن الله ذكر الشهادة فى موضعين من القرآن بالعدل ، وفى مواضع فلم يذكر العدل ، وكانت الشهادات ، وإن افترقت تجتمع فى أنه يؤخذ بها اكتفينا أنها كلها بالعدل ، ولم نزعم (٥) أن الموضع الذى لم يذكر الله عزوجل فيه (١) العدل معفو (٧) عن العدل فيه ، فلو أطعم فى كفارة صيد بغير مكة ، لم يجز (٨) عنه ، وأعاد الإطعام بمكة أو بـ • منى » فهو من مكة ؛ لأنه لحاضر الحرم . ومثل هذا كل ما وجب على محرم بوجه من الوجوه من فدية أذى ، أو طيب ، أو لبس أو غيره ، لا يخالفه فى شىء ؛ لأن كله من جهة النسك ، والنسك إلى الحرم ، ومنافعه للمساكين الحاضرين الحرم .

قال : ومن حضر الكعبة حين يبلغها الهدى من النعم أو الطعام من مسكين ، كان له أهل بها أو غريب؛ لأنهم إنما أعطوا بحضرتها، وإن قَلّ ، فكان يعطى بعضهم دون بعض أجزأه أن يعطى مساكين الغرباء دون أهل مكة ، ومساكين أهل مكة دون مساكين الغرباء ، وأن يخلط بينهم . ولو آثر به أهل مكة ؛ لأنهم يجمعون الحضور والمقام، لكان كأنه

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ظ) : ﴿ مستحقًّا ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ) : قال الله تبارك وتعالى ، . . . (٣) في ( ص ، ت ، ظ) : ﴿ يعلم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ت): (عن الله جل وعز ) . (٥) في (ص، ظ): (ولم يزعم ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ت، م ) : ﴿ في العدل ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، ت ، م ) : ( معفوا ) والله عز وجل وتعالى اعلم .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ، ظ) : ﴿ لم يجزى ﴾ .

أسرى إلى القلب ، والله أعلم .

فإن قال قائل: فهل قال هذا أحد يذكر قوله؟ قيل:

[١٢١١] أَخْبِرنا سعيد، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا فَتَلَ مِنَ النُّعُم... هَدْيًا بَالغَ الْكُعْبَة أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسَاكين ﴾ (١) [ الماندة : ٩٥ ] . قال: من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت .

[١٢١٢] أخبرنا سعيد، عن ابن جُريّج: أن عطاء قال له مرة أخرى: يتصدق الذي روم الله عن وجل: / ﴿ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَة ﴾ قال: فيتصدق بمكة. وجل: / ﴿ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَة ﴾ قال: فيتصدق بمكة.

قال الشافعي : يريد عطاء : ما وصفت من الطعام، والنعم كله هدى ، والله أعلم .

### [٨٥] باب كيف يعدل الصيام ؟

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل(٢): ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا ﴾ (٢) الآية .

<sup>(</sup>١) واقتصرمن الآية الكريمة على موضع الاستشهاد ، ولكن الآية في المصحف : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُم حُرُمٌ وَمَن قَتَلُهُ منكُم مَتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مَثْلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعَمِ يَحْكُمُ به ذَوَا عَدْلُ مَنكُم هَدْيًا بَالِغَ الصَّيْدَ وَأَنتُم حُرُمٌ وَمَن قَتَلُهُ منكُم هَدْيًا مَثْلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعَمِ يَحْكُمُ به ذَوَا عَدْلُ مَنكُم هَدْيًا بَالِغَ الْكُعْبَةِ أَوْ كِقَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لَيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتقُمُ اللّهُ منهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقَام ﴾.

<sup>(</sup>٢) ﴿ قَالَ اللَّهَ عَزِ وَجُلَّ : سَقَطَتُ مَن طَبِعَةَ الدَارِ العَلْمَيَةِ . وَفَي ( تَ ) : ﴿ قَالَ اللَّه جُلُّ وَعَزٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الآية جميعها في الهامش ما قبل السابق .

<sup>[</sup> ١٢١١] \* جامع البيان للطبرى : ( ٥ /٣٦ ـ ٣٧ ) في قوله تعالى: ﴿ أَوْ كُفَّارَةٌ طَعَامُ مُسَاكِينٍ ﴾ عن عمرو بن على، عن أبي عاصم ، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء : أين يتصدق بالطعام إن بدا له؟ قال : بمكة من أصل أنه بمنزلة الهدى . قال : ﴿ فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعُم ... هَدَيَا بَالِغَ الْكُعْبَة ﴾ من أجل أنه أصابه حرم يريد البيت فجزاؤه عند البيت .

ولكن روى ابن أبي شيبة من طريق أبي معاوية ، عن حجاج ، عن عطاء قال: ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شت.

وعن أبي أسامة ، عن هشام، عن الحسن وعطاء قالا: كل دم واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة . وعن حفص بن غياث ، عن عبد الملك وأشعث ، عن عطاء قال : الدم بمكة .[ المصنف : ٤/ ١/ ١٦٦ ـ ١٦٧ ـ كتاب الحج ـ في المحرم تجب عليه الكفارة أن يكون ].

أما القول الذي تنطبق عليه رواية الإمام الشافعي فهو ما رواه ابن أبي شيبة في الموضع نفسه عن جرير، عن ليث، عن طاوس قال: ما كان من دم فبمكة ، أوصدقة، أو جزاء صيد، والصوم حيث شت. [١٢١٢] # جامع البيان : ( ٥ / ٣٧٣٦ ) في تفسير قوله تعالى : ﴿ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسَاكِين ﴾ عن هنَّاد ، عن ابن أبي زائدة ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال: يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة ، فإن الله يقول : ﴿مُدْيَا بَالغُ الْكُفَّةِ ﴾ .

[۱۲۱۳] أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما قوله: ﴿ أَوْعَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ ؟ قال: إن أصاب ما عدله شاة فصاعداً أقيمت الشاة طعاماً ، ثم جعل مكان كل مُدَّ يوماً يصومه.

قال الشافعى : وهذا إن شاء الله كما قال عطاء ، وبه أقول وهكذا بدنة إن وجبت، وهكذا مُدُّ إن وجب عليه فى قيمة شىء من الصيد صام مكانه يوماً. وإن أصاب<sup>(١)</sup> الصيد ما قيمته أكثر من مد ، وأقل من مدين صام يومين ،وهكذا كل ما لم يبلغ مداً صام مكانه يوماً .

[١٢١٤] أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء هذا (٢) المعنى .

قال الشافعى : فإن قال قائل: فمن أين قلت مكان المد صيام يوم ، وما زاد على مد عا لا/ يبلغ مدا آخر صوم يوم؟ قلت : قلته معقولاً وقياساً ، فإن قال: فأين القياس به والمعقول فيه ؟ قلت: أرأيت إذا لم يكن لمن قتل جرادة أن يدع أن يتصدق بقيمتها تمرة أو لقمة ؛ لأنها محرمة مجزية لا تعطل بقلة قيمتها ، ثم جعل فيها قيمتها ، فإذا بدا له أن يصوم ، هل يجد من الصوم شيئاً يجزيه أبداً أقل من يوم؟ فإن قال: لا، قلت فبذلك عقلنا أن أقل ما يجب من الصوم يوم ، وعقلنا وقسنا أن الطلاق إذا كان لا يتبعض فأوقع إنسان بعض تطليقة لزمته تطليقة ، وعقلنا أن عدة الأمة إذا كانت نصف عدة الحرة ، فلم تتبعض الحيضة نصفين فجعلنا عدتها حيضتين .

۱/۲٦٤ ت

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ) : ﴿ وَإِنْ أَصَابِ مِنْ الصِّيدِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ).

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ﴿ بِهِذَا المُعنَى ﴾ .

<sup>=</sup> وعن هناد عن وكيع وعن ابن وكيع عن أبيه عن حماد بن سلمة عن عطاء قال : الدم والطعام عكة، والصيام حيث شاء.

وبهذا الإسناد عن وكيع ، عن أبى مالك بن مغول ، عن عطاء قال : كفارة الحج بمكة وانظر التخريج السابق .

<sup>[</sup>١٢١٣] \* مصنف عبد الرزاق: ( ٤ / ٣٩٧ ) كتاب المناسك ـ باب بأى الكفارات شاء كفَّر .

عن الثورى ، عن ابن جريج به ( رقم ١٩٩٦ ). \* جامع البيان لابن جرير الطبرى : ( ٥ / ٣٨ ) في قوله عز وجل وتعالى : ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلَكَ صِيام ﴾ \* جامع البيان لابن جرير الطبرى : ( ٥ / ٣٨ ) في قوله عز وجل وتعالى : ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلَكَ صِياماً ؟ عن محمد بن بشار ، عن أبي عاصم ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء: ماعدل ذلك صياماً قال: على الطعام من الصيام قال: لكل مدَّ يوماً ، يؤخذ ـ زعم ـ بصيام رمضان وبالظهار، وزعم أن ذلك رأى يراه ، ولم يسمعه من أحد، ولم تمض به سنة ، قال: ثم عاودته بعد ذلك بحين . قلت : ما عدل ذلك صياماً ؟ قال: إن أصاب ما عدله شاة قومت طعاماً ، قم صام مكان كل مُدَّ يوماً . قال:

ولم أسأله هذا رأى ، أو سنة مسنونة . [١٢١٤] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

### [٨٦] / بأب(١) الخلاف في عدل الصيام والطعام

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله :قال لي بعض الناس: إذا صام في جزاء(٢) الصيد صام عن كل مد يوماً ، وإذا أطعم منه في كفارة اليمين أطعم كل مسكين مدين ، وقال : هل رويت في هذا عن أصحابك شيئاً يوافق قولنا ، ويخالف قولك؟

[١٢١٥] أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أن مجاهداً كان يقول: مكان كل مُدَّين يوماً.

فقال: وكيف لم تأخذ بقول مجاهد ، وأخذت بقول عطاء: يطعم المسكين حيث وجب اطعامه مُدًا إلا في فدية الأذى، فإنك قلت: يطعمه مدين ، ولِمَ لَمْ تقل إذ قلت في فدية الأذى يطعمه مدين في كل موضع ؟

 $\frac{1/17}{1}$  / قال الشافعي رحمه الله تعالى فقلت  $\frac{(7)}{1}$  : يجمع بين مسألتيك جواب واحد ـ إن شاء الله. قال : فاذكره.

قال الشافعى: أصل ما ذهبنا إليه نحن وأنت ومن نسبناه معنا إلى الفقه ، فالفرض عليه فى تأديةما يجب عليه من أن لا يقول إلا من حيث يعلم ، ويعلم أن أحكام الله جل ثناؤه، ثم أحكام رسوله من وجهين يجمعهما معاً أنهما تعبد ، ثم فى التعبد وجهان :

فمنه تَعَبُّدٌ لأمر أبان الله عز وجل أو رسوله سببه فيه (٤)، أو في غيره من كتابه أو سنة رسوله. فذلك الذي قلنا به ، وبالقياس فيما هو في مثل معناه.

ومنه ما هو تعبد لما أراد الله عز شأنه مما عَلَّمَهُ وعَلَّمنا (٥) حكمه، ولم نعرف فيهما عرفنا مما أبان لنا في كتابه ، و(٦) على لسان نبيه ﷺ ، فأدينا الفرض في القول به والانتهاء إليه، ولم نعرف في شيء له معنى فنقيس عليه . وإنما قسنا على ما عرفنا ، ولم يكن لنا

<sup>(</sup>١) بداية نسخة ( جـ ) وهو الجزء الثالث من النسخة . وأوله : ﴿ بسم اللَّه الرحمن الرحيم ويه نستعين ﴾.

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ظ) : ( إذا صام عن جزاء الصيد ) وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ، ج )

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ فقلت له ؛ ، و﴿ له ﴾ : ليست في ( ص ، ت، م ، جـ ، ظ) . .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، جـ ، ظ) : ١ سنته فيه ١ ، وفي ( م ) : ١ سنة فيه١ ، و في ( ت ) غير منقوطة .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ وعلمنا نما حكمه ﴾ و ( نما ) زائدة بلا معنى .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ أَو ﴾ وما أثبتناه من ( ص ،ت ، م ، جـ ، ظـ ) .

<sup>[</sup>۱۲۱۵] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٤/ ٣٩٥ ) كتاب المناسك ـ باب بأى الكفارات شاء ـ عن معمر والثورى ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به ( رقم ٨١٩٣ ) .

علم إلا ماعلمنا الله جل ثناؤه .

فقال: هذا كله كما وصفت، لم أسمع أحداً من أهل التّكشُفُ (١) قال بغيره فقفني منه على أمر أعرفه، فإن أصحابنا يعطون هذه الجملةكما وصفت لا يغادرون منها حرفاً، وتختلف أقاويلهم إذا فَرَعوا عليها . فقلت: فاقبل منهم الصواب واردد عليهم الغفلة . قال: إن (٢) ذلك للازم (٣) لى، وما يبرأ آدمى رأيته من غفلة طويلة ، ولكن انصب لما قلت مثالا . فقلت: رأيت إذا حكم رسول الله على في الجنين بغرة (٤) قلنا وقلت : قيمتها خمسون ديناراً ، وهو لو كان حياً كانت فيه ألف دينار، أو ميتاً لم يكن فيه شيء ، وهو لا يخلو أن يكون ميتاً أو حيا فكان مُغيّب المعنى/ يحتمل الحياة والموت إذا جُنى عليه . فهل قسنا عليه مُلفقاً (٥) ، أو رجلاً في بيت يمكن فيهما الموت والحياة وهما مغيباً المعنى؟ قلل قسنا عليه مُلفقاً (٥) ، أو رجلاً في بيت يمكن فيهما الموت والحياة وهما مغيباً المعنى؟ قال: لا ، قلت: فهمكذا قلنا في المسح على / الخفين ، لا يقاس عليه ما عمامة ولا برقع ، ولا / قفازان ، قال: وهمكذا قلنا فيه؛ لأن فيه فرض وضوء، وخص منه الخواج بالضمان (٧) أن الخدمة كالخراج ، قال: فيه؛ لأن فيه فرض وضوء، وخص منه الخفان خاصة، فهو تعبد لا قياس عليه . قلت: فيه قلن . قلت الخواج ، قال: فيه قلن نحن وأنت إذ قضى النبي عليه . أن الخراج بالضمان (٧) أن الخدمة كالخراج ، قال: ومنا على النبي عليه . قال: ومنا الخواج ، قال: ومنا نحن وأنت إذ قضى النبي عليه . أن الخراج بالضمان (٧) أن الخدمة كالخراج ، قال:

متفق عليه [ خ: ( ٤ / ٢٧٥ ) (٨٧) الديات ـ (٢٥) باب جنين المرأة . م : (٣/ ١٣٠) (٢٨) كتاب القسامة ـ (١١) باب دية الجين ] .

1/۲۹۸ ص

۲<u>/ب</u> جـ ۱/۲٤

<sup>(</sup>١) في (ب ، جـ ) : ( التكشيف ) وما أثبتناه من (ص ، ت ، م ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ إِنْ فِي ذَلْكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ اللازم ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، م ، جـ ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) عن أبى هريرة وَلِحْتِي قال: اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الآخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها \_ فاختصموا إلى رسول الله ﷺ ، فقضى رسول الله ﷺ و أن دية جنينها غُرَّة عبد أو أمة . . . . . .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، جـ ) : ﴿ مَلْفَقًا ﴾ وهو ما أثبتناه وهو القريب من المعنى .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ت، م ، جـ ) : ﴿ وَلَا قَسَنَا عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ اللَّذِيا ﴾.

<sup>(</sup>٧) عن عائشة رُطِيني قالت : قال رسول الله ﷺ : ﴿ الحراج بالضمان ﴾.

<sup>[</sup> رواه أبو داود في البيوع والإجارات - باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد فيه عيباً . (رقم ١٣٥٠، ٣٥٠٩ )، والترمذى في البيوع - باب ما جاء فيمن يشترى العبد ويستغله ، ثم يجد به عيبا . (رقم ١٢٨٥) . وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائى في البيوع - باب الخراج بالضمان ( رقم ١٢٨٥) ، وأحمد ( ٦ / ٤٨ ) ( ١٥٠ ) وابن ماجه في التجارات - باب الخراج بالضمان . (رقم ٢٢٤٤) ، وأحمد ( ٦ / ٤٨ ) ( ٢٣٧ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٧/ ٢١١) ، والحاكم ( ٢/ ١٥ ) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ] .

قال ابن حجر فى بلوغ المرام : ضعفه البخارى وأبو داود . وصححه الترمذى وابن خزيمة ، وابن الجارود، وابن حبان ، والحاكم ، وابن القطان ( بلوغ المرام ١ / ٢٧٠ ) .

نعم. قلت (١): لأنا عرفنا أن الخراج حادث في ملك المشترى وضمنه منه ، ولم تقع عليه صفقة البيع. قال: نعم ، وفي هذا كفاية من جملة ما أردت، ودلالة عليه من أن السنة (٢) مقيس عليها، (٣) وأخرى غير (٤) مقيس عليها ، وكذلك القسامة (٥) لا يقاس عليها غيرها . لكن أخبرني بالأمر الذي له اخترت أن لكل مسكين مدّا إلا في فدية الأذى إذا ترك الصوم . فإما أن يصوم مكان كل مد يوماً فيكون صوم يوم مكان مُدّ، فإن ثبت لك الله فصحيح لا أسألك عنه إلا فيما قلت : أن صوم اليوم يقوم مقام إطعام مسكين، فقلت له: حكم الله عز وجل على المظاهر إذا عاد لما قال فتحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فكان (١) معقولاً أن إمساك المظاهر (٧) عن أن يأكل ستين يوماً كإطعام ستين مسكيناً ، وبهذا المعنى صرت إلى أن (٨)

قال: فهل من دليل مع هذا ؟ قلت: نعم، أمر النبي على الصيب لأهله نهاراً في شهر رمضان هل تجد ما تعتق ؟ » قال: لا، فسأله: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ » فقال: لا. فسأله: «هل تقدر أن تطعم ستين مسكيناً ؟» فقال: لا ، فأعطاه عرق تمر فأمره أن يتصدق به على ستين مسكينا (٩) . فأدى المؤدى للحديث أن في العرق خمسة عشر صاعاً قال: أو عشرين. ومعروف أن العرق يعمل على خمسة عشر صاعاً ليكون الوسق به أربعة، فذهبنا إلى أن إطعام المسكين مد طعام، ومكان إطعام المسكين صوم يوم ، قال : أصوم يوم يوم كان كل مسكين فكما قلت ، وأما إطعام المسكين مداً، فإذا قل: أو عشرين صاعاً قلت: فهذا مد وثلث لكل مسكين . قال: فلم لا تقول به ؟ قلت: فهل علمت أحداً قط قال إلا مداً أو مدين؟ قال: لا ، قلت : فلو كان كما قلت أنت ،

<sup>(</sup>١) ﴿ قلت ﴾ : سقطت من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب، ت، ظ) : ( من أن سنة) وما أثبتناه من (ص، م، ح) .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله : « غيرها » ساقط من ( ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ وأخرى مقيس عليها ﴾ وأظن أن غير ساقطة .

<sup>(</sup>٥) القسامة : هي أيمان تقسم على المتهمين في الدم ، وما جاء في الحديث هو: أن يحلف أولياء المقتول خمسين يميناً أن القاتل بمن اتهموهم ، فإن أبوا حلف المتهمون خمسين يميناً أن القاتل ليس منهم . وذلك في حالة عدم معرفة القاتل [م : (٣/ ١٢٩١ ـ ١٢٩٢) ).

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى قوله: ﴿ ستين مسكيناً ﴾ التالية ساقط من ( ص ).

<sup>(</sup>٧) في ( م ، ج ، ظ) : « المتظاهر » .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : ( إلى إطعام. . ) وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ، ج ) .

<sup>(</sup>٩) انظر الحديث رقم [ ٩٢٥ ] وتخريجه ،وقد رواه الإمام هنا بالمعنى ، ولم يأت به تاماً ؛ ولذلك لم نعط له رقماً.

**٤٧٧** 

رة <u>۱۶/ب</u> رة <u>ظ(۳)</u> ية <u>ظ(۳)</u> .. د. جـ

كنت أنت قد خالفته ، ولكنه احتياط من المحدث ، وهذا كما قلت في العرق خمسة عشر صاعًا، وعلى ذلك كانت تعمل فيما أخبرني غير واحد من أهل العلم باليمن: أنهم كانوا يجعلونها / معايير كالمكاييل على خمسة عشر صاعاً بالتمر ، قال: فقد زعمت أن الكفارة في الطعام ، وإصابة المرأة تَعَبَّدُ لامر قد عرفته وعرفناه معك، فأبن(١) أن الكفارة في فدية الأذى وغيرها تعبد لا يقاس عليه ،قلت : أليس قال رسول الله ﷺ لكعب بن عجرة في الطعام فَرَقاً بين سبتة مساكين (٢). فكان ذلك مُدّين مدين؟ قال: بلي . قلت: وأمره فقال: «أو صوم ثلاثة أيام (٣) ؟ » قال: بلى. قلت: / وقال: « أو انسك شاة » قال: بلى ، قلت: فلو قسنا الطعام على الصوم، أما نقول صوم يوم مكان إطعام مسكينين(٤) ؟ قال: بلى . قلت : ولو قسنا الشاة بالصوم ، كانت شاة عدل صيام ثلاثة أيام؟ قال: بلي، قلت: وقـ د قال اللَّه عز وجل في المتمتع: ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْي فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَّام فِي الْحَجّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ الآية [ البقرة: ١٩٦] فجعل البدل من/شاة صوم عشرة أيام قال:نعم، وقلت: قال الله يمز وجل: ﴿ فَكُفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِين ﴾ الآية [ المائدة : ٨٩] ، فجعل الرقبة مكان إطعام عشرة مساكين. قال: نعم ، قلت : والرقبة في الظهار والقتل مكان ستين يوماً. فقال: نعم ، وقد بان أن صوم ستين يوماً أولى بالقرب من الرقبة من صوم عشرة، وبان لى أن صوم يوم أولى بإطعام مسكين منه بإطعام مسكينين (٥) ، لأن صوم يوم جوع يوم، وإطعام مسكين إطعام يوم ، فيوم بيوم أولى أن يقاس عليه من يومين بيوم، وأوضح من أنه أولى الأمور بالقياس.

قال: فهل فيه من أثر أعلى من قول عطاء ؟ قلت: نعم .

/ أخبرنا مالك (٦).

۲۹۸/ ب ص

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ فَأَمِي ۗ وَهُو خَطًّا خَالَفَتَ فَيَهُ جَمِيعُ النَّسَخُ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في باب الإحصار بالعدو.

<sup>(</sup>٣) في (ب) : (أو صم ) وفي طبعة الدار العلمية : (ثلاثاً) وهو خطأ مخالف لجمع النسخ .

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ المخطوطة : ﴿ إطعام مسكين ﴾ وما في ( ب ) هو الملائم للمعنى والسياق ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٥) انظر رقم [ ١٢١٣ ] والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٦) كأن الإمام يقصد ما قاله في الموطأ نقلاً عن بعض أهل العلم بالمدينة في أن الإطعام عن جزاء الصيد أن يقوم الصيد ، ويطعم كل مسكين مداً : قال مالك :

أحسن ما سمعت فى الذى يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يُقُوَّم الصيد الذى أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدّا ،أو يصوم مكان كل يوم مد يوماً ، وينظر كم عدة المساكين ، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام ،وإن كانوا عشرين مسكيناً صام عشرين يوماً ، عددهم ما كانوا وإن كانوا أكثر من ستين مسكيناً . [ط: ( ١/ ٣٥٦) ( ٢٠) كتاب الحج ) (٢٧) باب الحكم على الصيد ] .

قال الشافعى: قال: فهل خالفك فى هذا غيرك من أهل ناحيتك؟ فقلت: نعم، زعم ما قلت من الكفارات (١) بُدِّ النبى ﷺ إلا كفارة الظهار فإنها بُدِّ هشام (٢). قال: فلعل مد هشام مدين ، فيكون أراد قولنا: مُدين ، وإنما جعل مُدَّ هشام علَماً قلت: لا، مُدُّ هشام مُدُّ وثلت بمد النبى ﷺ ، أو مد ونصف.

قال الشافعي: فقال : فالغنى بالمسألة عن هذا القول إذا كان كما وصفت غنى بما لا يعيد ولا يبدى . كيف جاز لاحد أن يزعم أن الكفارات بمد مختلف ؟ أرأيت لو قال له إنسان : هي بمد أكبر (٣) من مد هشام أضعافاً، والطعام بمد النبي على وما سواه بمد مُحدَث الذي هو أكبر من مُدِّ هشام ،أو رأيت الكفارات إذ نزلت على النبي على ، كيف حاز أن تكون بمد رجل لم يخلق أبوه ،ولَعَلَّ جده لم يخلق في زمان النبي على ، وإنما قال الناس: هي مُدَّان بمُدِّ النبي على النبي على أو مُدُّ النبي على ، أو مُدُّ النبي على النبي الله الناس الدنيا في الكفارات.

قال الشافعى: وقلت له: وزعم بعض أهل ناحيتنا أيضاً أن على أهل المدينة من الكفارات أكثر مما على أهل المدينة ؛ لأن الطعام فيهم أوسع منه بالمدينة ، قال: فما قلت لم: قال هذا ؟

قال الشافعي: فقلت له: أرأيت الذين يقتاتون الفت (٤)، والذين يقتاتون اللبن ، والذين يقتاتون الحنظل ، والذين يقتاتون الحيتان لا يقتاتون غيرها ، والذين السعر عندهم أغلى منه في المدينة بكثير كيف يُكفّرُون؟ ينبغي في قولهم أن يُكفّرُوا أقل من كفارة أهل المدينة ، ويكفرون من الدخن وهو نبات يقتاته بعض الناس في الجدب ؟ وينبغي إذا كان سعر أهل المدينة أرخص من سعر أهل بلد، أن يكون/ من يكفر في زمان غلاء السعر ببلد أقل كفارة من أهل المدينة ، إن كان إنما زعم أن هذا الغلاء سعر أهل المدينة ، وقيل له: هل رأيت من فرائض الله شيئاً خفف عن أحد، أو اختلفوا في صلاة ، أو زكاة ، أو خيره ؟

قال الشافعي: قلت: فما ينبغي أن يعارض بقول من قال هذا.

قال الشافعي: وزعم زاعم غيرقائل هذا أنه قال: الطعام حيث شاء المُكَفِّر في الحج والصوم كذلك. <u>۴ ب</u>

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ مِن أَن الكفارات ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ، ج ، ظ) .

 <sup>(</sup>۲) هشام بن عبد الملك الخليفة الأموى .
 (۳) في ( ص، جـ ، ت ) : ( أكثر ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب ، ظ): ( القث ) وما أثبتناه من (ص ،م ، ج ) ، أما (ت ) فهي ليست منقوطة على عادتها . و « القَتُ : في القاموس : الإسفست ، ( وهو الفُصْفُصَة الرطبة من علف الدواب ) ويابسة أيضاً . أما ( الفث ) : فهو نبت يختبز حبه في الجدب ، وشجر الحنظل.

قال الشافعي: فقيل له: لئن زعمت أن الدم لا يكون إلا بمكة ، ما ينبغي أن يكون الطعام إلا بمكة كما قلت؛ لأنهما طعامان. قال: فما حجتك في الصوم؟ قلت: أذن الله للمتمتع أن يكون من صومه ثلاثاً (١) في الحج، وسبعة إذا رجع ، ولم يكن في الصوم منفعة لمساكين الحرم، وكان على بدن الرجل، فكان عملاً بغير وقت، فيعمله حيث شاء.

# [۸۷] باب هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم ؟

۲٦٥/ ب <del>ت</del>

۱۲۰/ب م

> ۲۵/ ب ظ (۳)

قال الشافعي/ وَاللَّهِ عَالَ اللّه تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعَم يَحَكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مَنكُم هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَة ﴾ إلى قوله : ﴿ صَيامًا ﴾ [ المائدة : ٥٥] فكان من النَّعَم أوكفارة طعام (٢) ، أو عدل ذلك صياماً فاحتمل أن يكون جعل له الخيار بأن يفتدى بأى ذلك شاء ، ولا يكون له أن يخرج من واحد منها ، وكان هذا / أظهر معانيه ، وأظهرها الأولى بالآية . وقد يحتمل أن يكون أمر بهدى إن وجده ، فإن لم يجده فصوم ، كما أمر في المتمتع(٣) وكما أمر في الظهار(٤) . والمعنى الأول أشبههما (٥) . وذلك أن رسول الله على إلى المولى(٧) أن عجرة بأن يكفر بأى الكفارات شاء في فدية الأذى(٢) ، وجعل الله تعالى إلى المولى(٧) أن يفيء أو يطلق ، وإن احتمل الوجه الآخر .

فإن قال قائل : فهل قال ما ذهبت إليه غيرك ؟ قيل : نعم .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « ثلاث ؛ غير منصوبة ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ، جـ ، ظ) وهي مخالفة للقاعدة النحوية المعروفة ، والله تعالى وعز وجل أعلم .

<sup>(</sup>٢) في (ب ، م ) : ﴿ طعام مساكين ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، جـ ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ في التمتع ﴾ وما إثبتناه من ( ص ، ت ، م ، جـ ، ظ) .

وهذا في الآية الكرعة : ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجّ وَسَبْمَة إِذَا رَجَعْتُم ﴾ [البقرة : ١٩٦] .

<sup>(</sup>٤) في الآية الكرعة : ﴿ الله يَن يُظاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُن أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللَّذِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِن الْقَوْلُ وَزُورًا وَإِنَّ اللّهَ لَعَفُو عَفُورٌ ۞ وَاللّهَ يَن يُظَاهِرُونَ مِن نَسَائِهِمْ ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ وَقَبَةً مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَجَدُ فَصِياً مُ شَهْرَيْنِ مَتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسَعَطِعْ فَإِطْمَامُ سَيِّينَ مِسكِينًا﴾ [ المجادلة ] .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ت ، ظ) : ﴿ أَشْبِهِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الآية الكريمة : ﴿ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك ﴾ [البقرة : ١٩٦] وفي الحديث الشريف : « اذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، وقد سبق تخريجه في باب الإحصار بالعدو .

 <sup>(</sup>٧) أى في الإيالاء ، وفي الآية الكريمة : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرْ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٧) أي في الإيالاء ، وفي الآية الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (٣) إِن عَزَمُوا الطّلاقَ فَإِنْ اللَّهَ سَمِيعٌ عَليم (٣٧) ﴾ [ البقرة ] .

المنافع المنفع المن

قال ابن جريج (٢): فقلت لعطاء: أرأيت إن قدر على الطعام، ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب؟ قال: ترخيص الله، عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور، وهي الرخصة.

قال الشافعي: إذا جعلنا إليه ذلك كان له أن يفعل أية (٣) شاء، وإن كان قادراً على اليسير معه، والاختيار والاحتياط له أن يفدى بنعم ، فإن لم يجد فطعام ، وألا يصوم إلا بعد الإعواز منهما .

[١٢١٧] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج، عن/ عمرو بن دينار في قول الله

(١) في ( ص ،م ، جـ ) : ﴿ فليخير ﴾ ، وفي ( ت ) غير منقوطة على عادتها .

(٢) سؤال ابن جريج هذا ورد عطاء عليه ، لم أجده عند غير الإمام ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

(٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَيَّهِ ﴾ ، وقد خالف جميع النسخ .

[١٢١٦] \* مصنف عبد الرزاق: ( ٤ . ٣٩٦ ـ ٣٩٧) كتاب المناسك ـ باب بأى الكفارات شاء كفر ـ قال عبد الرزاق: وقال ابن جريج ، عن عطاء: إن كان موسراً فهو بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء ذبح ، وإن شاء أطعم وقال: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ عدل الطعام الصيام عن كل يوم مد . رقم (٨١٩٥) . وفي باب النعامة يقتلها المحرم : عن ابن جرير ، عن عطاء قال: أماما قد حكم فيه ومضت السنة

وفي باب النعامة يفتلها المحرم : عن ابن جرير ، عن عطاء قال : أمامًا قد حجم قيه ومصت السنة ففي النعامة جزور . رقم( ٨٢٠٢ ) .

♦ جامع البيان لابن جرير: ( ٥ / ٣٥) في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مُسَاكِينَ ﴾ [المائدة: ٩٥] عن هناد بن السّرى ، عن ابن أبي زائدة ، عن ابن جريج ، عن عطاء نحوه .

وعن يعقوب ، عن هُشَيم ، عن حجاج ، عن عطاء في قوله : ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعُم ﴾ قال: ما كان في القرآن ( أو كذا ، أو كذا ) فصاحبه بالخيار ، أى ذلك شاء فعل . وفي ( ٥ / ٣٤ ) عن عمرو بن على، عن أبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال: كل شيء في القرآن ( أو . . . أو ) فلصاحبه أن يختار ما شاء .

[١٢١٧] # تفسير ابن جرير: (٤ / ٧٥) عن ابن بشار، عن أبي عاصم، عن ابن جريج قال: قال لى عطاء وعمرو بن دينار فى قوله ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مُّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَقِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك ﴾ . قالا: له أيتهن شاء .

ومن الطريق السابق قال ابن جريج قال عطاء : كل شيء في القرآن « أو ، أو » أن يختار أيَّة شاء. قال ابن جريج : قال لي عمرو بن دينار : كل شيء في القرآن « أو ، أو » فلصاحبه أن يأخذ بما شاء، (وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي في السنن الكبرى ٥/ ٣٠٢ ، والمعرفة ٤ /١٩٢) . .

<del>-</del>

[۱۲۱۸] أخبرنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار قال: كل شيء في القرآن ( أو ، أو ، " له أيَّةُ (٢) شاء .

قال ابن جريج: إلا في قوله : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه ﴾ [ المائدة: ٣٣ ]. فليس بمخير فيها .

قال الشافعي: وكما قال ابن جريج وعمرو في المحارب وغيره في هذه المسألة أقول.

قيل للشافعي : فهل قال أحد : ليس هو بالخيار؟ فقال: نعم.

[۱۲۱۹] أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم قال: من أصاب من الصيد ما يبلغ فيه شاة فذلك الذى قال الله : ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم ﴾ [المائدة: ٩٥] وأما ﴿ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِين ﴾ [المائدة: ٩٥] فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدى ؛ العصفور يقتل ، فلا يكون فيه هدى قال: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا ﴾ عدل النعامة ، وعدل العصفور ، قال ابن جريج : فذكرت ذلك لعطاء ، فقال عطاء : كل شيء في القرآن « أو ، يختار منه صاحبه ما شاء.

۱/۲۲ ظ (۳) قَالَ الشَّافَعَى : وبقول/ عطاء في هذا أقول: قال الله عز وجل في جزاء الصيد: ﴿ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ وقال جل ثناؤه : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَهَدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك ﴾ .

[۱۲۲۰] وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال لكعب بن عجرة : « أى ذلك فعلت أجزاك .

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَيَّهِ ﴾ ، وقد خالف جميع النسخ .

<sup>[</sup>١٢١٨] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى ، والمعرفة . (الموضعان السابقان) . [١٢١٩] جامع البيان لابن جرير : ( ٥ / ٣٤ / طبعة دار المعرفة ) في تفسير قوله تعالى : ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ عن عمرو بن على ، عن أبي عاصم، عن ابن جريج نحوه .

<sup>[</sup>۱۲۲۰] سبق تخریج هذا الحدیث فی باب الإحصار بالعدو . ولکن الروایة التی فیها: ( أی ذلك فعلت أجزاك » . \* ط : (١ / ٤١٧ ) ( ٢٠) كتاب الحج \_ ( ٧٨ ) باب فدیة من حلق قبل أن ینحر \_ عن عبدالكریم بن مالك الجزری، عن عبد الرحمن بن أبی لیلی ، عن كعب بن عجرة به .

وقد رواها من طريق مالك أبو داود [ ٢/ ٤٣٣ (٥) كتاب المناسك \_ (٤٣) باب في الفدية رقم (١٨٦١)].

كتاب الحج / باب هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم ؟

قال الشافعي: ووجدتهما معاً فدية من شيء أفيت قد منع المحرم من إفاتته، الأول الصيد، والثاني الشعر.

قال الشافعي: فكل ما أفاته المحرم سواهما مما نهى إفاتته فعليه جزاؤه ، وهو بالخيار بين أن يفديه من النعم ، أو الطعام ، أو الصوم، أي ذلك شاء فعل كان واجداً أو غير (١) واجد . قال الله عز وجل: ﴿ فَمَن تَمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجُّ فَمَا اسْتَيْسُرَ مَن الْهَدْي فَمَن لُمْ يُجِدُ فَصيام ﴾ الآية [البقرة: ٩٦].

/ قال الشافعي: فكان التمتع بالعمرة إلى الحج ليس بإفاتة شيء جعل الله عز وجل فيه الهدى ، فما فعل المحرم من فعل تجب عليه فيه الفدية ، وكان ذلك الفعل ليس بإفاته شيء فعليه أن يفديه من النعم إن بلغ النعم ، وليس له أن يفديه بغير النعم وهو يجد النعم ، وذلك مثل طيب ما تطيب به ، أو لبس ما ليس له لبسه ، أو جامع ، أو نال من امرأته ، أو ترك من نسكه ، أو ما في معنى هذا .

قال الشافعي : فإن قال: فما معنى قول الله عز وجل: ﴿ فَمَن كَانَ منكُم مَّريضًا أَوْ به أَذًى مَّن رَّأْسه ﴾ [ البقرة :١٩٦ ] . قلت \_ والله أعلم: أما الظاهر فإنه مأذون بحلاق الشعر للمرض والأذى في الرأس وإن لم يمرض. فإذا جعلت عليه في موضع الفدية النعم فقلت: لايجوز إلا من النعم ما كانت موجودة ، فأعوز المفتدى من النعم لحاجة أو انقطاع من النعم، فكان يقدر على طعام ، قُومُ الذي وجب عليه دراهم، والدراهم طعاماً ، ثم تصدق بالطعام على كل مسكين بمد . وإن أعوز من الطعام صام عن كل مدّ يوماً .

فإن قال قائل : فإذا قسته على هذه المتعة ، فكيف لم تقل فيه ما قلت في المتمتع ؟ قيل له إن شاء الله: قسته عليه في أنه جامعه في أنه فعلُّ لا إفاتة ، وفرقت بينه وبينه أنه يختلف فيكون بدنة على قدر عظَم ما أصاب، وشاة دون ذلك. فلما كان ينتقل فيقل ويكثر بقدر عظم ما أصاب ، فارق في هذا المعنى/ هدى المتعة الذي لا يكون على أحد 

۲۹۹/ ب

قال الشافعي : فصرنا بالطعام والصوم إلى المعنى المعقول في القرآن ؛ من كفارة المظاهر (٣)، والقتل، والمصيب أهله في شهر رمضان ، ومن هذا ترك البيتوتة بـ « مني » ، وترك المزدلفة، والخروج قبل أن تغيب الشمس من عرفة ، وترك الجمار وما أشبهه .

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿وغير واحد ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (جــ) : ١ مد ١وساقطة من ( م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ت، ص، م، ج.، ظ): « المتظاهر » وما أثبتناه من (ب).

#### [۸۸] الإعواز من هدى المتعة ووقته

قال الشافعي: قال الله تعالى: ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْي ﴾ إلى قوله: ﴿ عَشَرَةٌ كَامِلَة ﴾ [البقرة: ١٩٦].

قال الشافعي: فدل الكتاب على أن يصوم في الحج، وكان معقولاً في الكتاب أنه في الحج الذي وجب به الصوم، ومعقولاً أنه لا يكون الصوم إلا بعد الدخول في الحج لا قبله في شهورالحج ولا غيرها.

قال الشافعى: ﴿ فَمَن تَمتَّعُ بِالْعُمْرَةَ إِلَى الْحَجِ ﴾ [ البترة: ١٩٦ ] فإن أهل بالحج فى شوال، أو ذى القعدة، أو ذى الحجة، كأن له أن يصوم حين يدخل فى الحج ، وعليه ألا يخرج من الحج حتى يصوم إذا لم يجد هدياً ،وأن يكون آخر ما له من الأيام فى آخر صيامه الثلاث يوم عرفة ، وذلك أنه يخرج من الغد من يوم عرفة من الحج ، ويكون فى يوم لا صوم فيه يوم النحر، وهكذا روى عن عائشة وابن عمر .

[١٢٢١] أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب ، عن عُرُوَةَ، عن عائشة وَلَيْكِيا في المتمتع إذا لم يجد هدياً ، ولم يصم قبل يوم عرفة : فليصم آيام مني.

[١٢٢٢] أخبرنا (١) إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثل ذلك .

<sup>(</sup>١) هذه الرواية سقطت من (ص) .

<sup>[</sup>۱۲۲۱] \*خ: ( ۲/ ۵۸ ) (۳۰) كتاب الصوم \_ ( ٦٨ ) باب صيام أيام التشريق \_ عن محمد بن بشار ، عن غندر ، عن شعبة ، عن عبد الله بن عيسى ، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة . وعن سالم ، عن ابن عمر فطال قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدى ، رقم (١٩٩٧ \_ ١٩٩٨).

وعن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن ابن شهاب ،عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر عمر عمر عمر عمر علائق قال : الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة ، فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى . (رقم ١٩٩٩) .

قال البخاري : وتابعه إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب .

أقول: هما الروايتان اللتان معنا هذه والتي بعدها .

هذا وقد نقل البيهقى عن الشافعى فى رواية حرملة قوله : ويلغنى أن ابن شهاب يرويه مرسلاً عن النبي ﷺ . ( المعرفة ٤ / ٤٤١ – ٤٤٢ ) .

<sup>[</sup>١٢٢٢] انظر تخريج الحديث السابق .

قال الشافعي : وبهذا نقول ، وهو معنى ما قلنا ، والله أعلم ، ويشبه القرآن .

قال الشافعي: واختلف عطاء وعمرو بن دينار في وجوب صوم المتمتع .

[۱۲۲۳] أخيرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه قال: لا يجب عليه الصوم حتى يوافي عرفة مهلاً بالحج .

وقال عمرو بن دينار: إذا أهل بالحج وجب عليه الصوم .

قال الشافعي: وبقول عمرو بن دينار نقول ، وهو أشبه بالقرآن، ثم الخبر عن عائشة وابن عمر.

۲۹۹۱/ب ت قولان:

قال الشافعي: فإذا أهل بالحج ، ثم مات من / ساعته، أو بعدُ ، قَبْلَ أن يصوم ففيها لان:

أحدهما : أن عليه دم المتعة ؛ لأنه دين عليه، لأنه لم يصم ، ولا يجوز أن يصام عنه ، وهذا قول يحتمل .

1/1V (4)3 6/1

والقول الثانى: لا دم عليه / ولا صوم؛ لأن الوقت الذى وجب عليه فيه الصوم وقت زال عنه فرض الدم وغلب على الصوم ، فإن كان بقى مدة يمكنه أن يصوم فيها ففرط ، تُصدِّق عنه مكان الثلاث الأيام ثلاثة أمداد حنطة ؛ لأن / السبعة لا تجب عليه إلا بعد الرجوع إلى أهله .

ولو رجع إلى أهله ثم مات ولم يصم الثلاث ولا السبع ، تصدق عنه فى الثلاث ، وما أمكنه صومه من السبع فتركه يوماً كان ذلك أو أكثر، وهذا قول يصح قياساً ومعقولاً، والله أعلم .

قال الشافعي: في صوم المتمتع أيام مني:

[١٢٢٤] نهي رسول الله ﷺ عن صوم أيام مني .

الله عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه أنه حدثه : أن رسول الله ﷺ بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فنادى : أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، وأيام منى أيام أكل وشرب .

م: ( ۲ / ۸۰۰ ) (۱۳) كتاب الصيام ( ۲۳) باب تحريم صوم أيام التشريق ـ من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير ، عن ابن كعب به .

٧\_ وعن نبيشة الهذلي قال : قال رسول الله ﷺ : أيام التشريق أيام أكل وشرب ١

م: ( الموضع السابق ) من طريق هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن أبى المليح ، عن نبيشة الهذلى .
 ٣ـ وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ : « يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشرب .

<sup>[</sup>١٢٢٣] لم أعثر عليه عند غير الشافعي.

<sup>[</sup>١٣٢٤] من الأحاديث ما مر في رقمي [ ١٣٢١ ـ ١٢٢٢ ] ومنها:

1/171

ولا نجد السبيل إلى أن يكون النهى خاصاً إذا لم يكن عن النبى ﷺ دلالة بأن نهيه إنما هو على ما لا يلزم من الصوم ،/ وقد يجوز أن يكون من قال: يصوم المتمتع أيام منى ذهب عليه نهى النبى ﷺ عنها ، فلا أرى أن يصوم أيام منى ، وقد كنت أراه ، وأسأل الله التوفيق .

قال الشافعي : ووجدت أيام مني خارجاً من الحج ، يحل به إذا طاف بالبيت النساء،

هذا وقد روى الشافعى فى السنن : ( ٢/ ٥١ ـ رقم ٣٩٤ ) قال : سمعت عبد الوهاب الثقفى يحدث عن خالد الحذاء ، عن أبى المليح، عن نبيشة أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ إِنَا كَنَا نَنَهَاكُم عَنَ لَحُومُهَا فُوقَ ثَلاثَةَ أَيَامَ حَتَى تَسْعَكُم ، فكلوا وادخروا ، ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب » ( وقد سبق هذا الحديث عند مسلم ) .

كما روى البيهتي من طريق الشافعي قال: أخبرنا الدراوردى، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمرو بن سليم الزرقى، عن أمه قالت: بينما نحن بمني إذا بعلى بن أبي طالب وطلي على جمل يقول: إن رسول الله علي يقول: إن هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد. فاتبع الناس، وهو على جمله يصرخ بذلك.

( وقد رواه الشافعي في السنن بهذا الإسناد ٢/١٧ رقم ٣٤٧ ) :.

أخبرنا مالك ، عن يزيد بن الهاد ، عن أبى مرة مولى أم هانى، دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه عمرو بن العاص ، فقرب إليه طعاماً ، فقال: كل ، فقال : إنى صائم ، فقال عمرو : كل ، فهذه الأيام التى كان رسول الله ﷺ يأمرنا بإفطارها ، وينهانا عن صيامها . قال مالك : وهى أيام التشريق . [ الموطأ: ١/ ٣٧٦ \_ ٣٧٧ \_ (٢٠) كتاب الحج \_ ٤٤ باب ما جاء في صيام أيام منى ] .

ورواه الشافعي \_ رحمه الله \_ في السنن ( ٢ / ١٨ رقم ٣٤٨ ) قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن أبي مرة ، مولى عمرو بن العاص ، وذلك الغد وبعد الغد من يوم الأضحى ، فقرب إليه عمرو طعاماً ، فقال له عبد الله : إنى صائم ، فقال له عمرو: فأفطر ؛ فإن هذه الأيام التي كان رسول الله علي يأمرنا بإفطارها ، وينهى عن صيامها .

قال أبو مرة : فأفطر عبدالله ، فأكل ، وأكلت معه .

[ د : (٨) كتاب الصوم \_ (٤٩) باب صيام أيام التشريق \_ عن عبدالله بن مسلمة القعنبى ، عن مالك به . رقم ٢٤١٨ ، المستدرك : ١ / ٤٣٥ من طريق الشافعى عن مالك ، وقال : صحيح ، وأقره الذهبى ، وابن حزيمة ٣ / ٣١١ رقم ٢١٤٩ ] .

ونقل البيهةي في رواية الزعفراني عن الشافعي قال: أخبرنا مالك بن أنس ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله ، عن سليمان بن يسار : أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام أيام منى .

[الموطأ: ( الموضع السابق ١ / ٣٧٦) قال أبو عمر بن عبد البر : لم يختلف على مالك في إرساله] ، ( وانظر: المعرفة فيما نسب إلى البيهقي ٣ / ٤٣٨ \_ ٤٤٠ )] .

<sup>= \*</sup> د : ( ۲ / ۲ / ۸ ) (۸) كتاب الصوم ( ٤٩) باب صيام أيام التشريق ـ من طريق وكيع ، عن موسى ابن على، عن أبيه ، عن عقبة به.

٣٠ (٣/ ١٣٤) (٦) كتاب الصوم \_ (٥٩) باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق \_ عن وكيع
 به . وقال : حسن صحيح .

٤٨٦ ----- كتاب الحج / باب الحال التي يكون المرء فيها معوزاً بما لزمه من فدية فلم يجز أن أقول هذا في الحج وهو خارج منه ، وإن بقي عليه بعض عمله .

فإن قال قائل: فهل يحتمل اللسان أن يكون في الحج؟ قيل: نعم ، يحتمله اللسان ما بقى عليه من الحج شيء احتمالاً مستكرها، باطناً لا ظاهراً، ولو جاز هذا إذا لم يطف الطواف الذي يحل به من حجه النساء شهراً أو شهرين يصومهن على أنه صامهن في الحج.

قال : ولو جاز أن يصوم أيام منى جاز فيها يوم النحر ؛ لأنه منهى عن صومه وصومها ، ونهى رسول الله ﷺ عن صومها مرة كنهيه عن صوم يوم النحر مرة ومراراً .

### [٨٩] باب الحال التي يكون المرء فيها معوزاً بما لزمه من فدية

قال الشافعي: إذا حج الرجل وقد وجبت عليه بدنة ، فليس له أن يخرج منها إذا المنتقدي المائعي الله المائعي المائعي المائعي الله المائعي المائعي الله المائعي الله المائعي الله المائعي الله المائعين الله المائعين الم

[۱۲۲۵] أخبرنا سعيد عن ابن جُريَّج ، عن عطاء : أنه قال في صيام المفتدى: ما بلغنى في ذلك شيء وإني لأحب أن يصنعه في فوره ذلك .

أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: كان مجاهد يقول فدية من صيام ، أو  $\frac{7}{4}$  المحتقة ، أو نسك في حجه ذلك ، أو عمرته .

[ ۱۲۲۷] أخبرنا سعيد، عن ابن جريج: أن سليمان بن موسى قال فى المفتدى: بلغنى أن (١) فيما بين أن صنع الذى وجبت عليه فيه الفدية ، وبين أن يحل إن كان حاجًا أن ينحر ، وإن كان معتمراً بأن يطوف .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ) : ٩ أنه ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ، جـ ) .

<sup>[</sup>١٢٢٥] # جامع البيان لابن جرير: ( ٥ / ٣٧ ) في قوله تعالى : ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ﴾ [ المائدة : ٩٥] عن هَنَّاد ، عن ابن أبي زائدة ، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء : ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ﴾ هل لصيامه وقت ؟ قال: لا،إذا شاء ، وحيث شاء ، وتعجيله أحب إلى ".

<sup>[</sup>۱۲۲٦] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٢٤٠ ) كتاب الحبّج ـ في الرجل يصوم في المتعة ـ عن ابن أبي روَّاد، عن ابن جريج ، عن مجاهد: أنه كان يقول في فدية الصيام أو صدقة أو نسك في يسره ، ذلك في حجته وعمرته .

<sup>[</sup>١٢٢٧] المصدر السابق : ( الموضع السابق ) عن ابن روَّاد ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى قال: إن كان في الحج فحتى يحل ، وإن كان في العمرة فحتى يطوف بالبيت .

قال الشافعي: وهذا إن شاء الله هكذا.

فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت ؟ قيل: إن كانت الفدية شيئاً وجبت بحج وعمرة فأحب إلى أن يفتدى فى الحج والعمرة ، وذلك أن إصلاح كل عمل فيه كما يكون إصلاح الصلاة فيها ، وإن كان هذا يفارق الصلاة بأن الفدية غير الحج، وإصلاح الصلاة من الصلاة ، فالاختيار فيه ما وصفت .

[۱۲۲۸] وقد روى أن ابن عباس أمر رجلاً يصوم ولا يفتدى ، وقدر له نفقته.

وكأنه (۱) / لولا أنه رأى الصوم يجزيه في سفره لسأله عن يسره ، ولقال أخر هذا  $\frac{6}{7}$  حتى تصير إلى مالك إن كنت موسراً .

1/۲٦٧

/ قال الشافعي : فأنظر إلى حال من وجبت عليه الفدية في حج أو عمرة في ذلك الحج أو العمرة ، فإن كان واجداً للفدية التي لا يجزيه إذا كان واجداً غيرها جعلتها عليه، لا مخرج له منها ، فإذا جعلتها عليه فلم يفتد حتى أعوز كان ديناً عليه، حتى يؤديه متى قدر عليه ، وأحب إلى أن يصوم احتياطاً لا إيجاباً ، ثم إذا وجد أهدى .

قال الشافعى: وإذا كان غير قادر تصدق ، فإن لم يقدر صام، فإن صام يوماً أو أكثر ثم أيسر فى سفره أو بعده، فليس عليه أن يهدى، وإن فعل فحسن .

قال: وإن كان مُعُوزاً حين وجبت فلم يتصدق ولم يصم حتى أيسر أهدى، ولابد له؛ لأنه مبتدئ شيئاً ، فلا يبتدئ صدقة ولا صوماً وهو يجد هدياً .

قال: وإن رجع إلى بلده وهو معوز في سفره ولم يفتد حتى أيسر، ثم أعوز كان عليه هدى لابد له؛ لأنه لم يخرج من الهدى إلى غيره حتى أيسر، فلا بد من هدى . وأحب إلى أن يصوم احتياطاً لا واجباً . وإذا جعلت الهدى عليه ديناً ، فسواء بعث به من بلده، أو اشترى له بمكة فنحر عنه ، لا يجزى عنه حتى يذبح بمكة ويتصدق به ، وكذلك الطعام. وأما الصوم فيقضيه حيث شاء إذا أخره عن سفره ، وهكذا كل واجب عليه من أى وجه كان من دم، أو طعام ، لا يجزيه إلا بمكة .

<sup>(</sup>١) في( ب ، ظ) : ﴿ فكأنه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ، جـ ) .

<sup>[</sup>۱۲۲۸] روى هذا الأثر البيهقى فى السنن الكبرى: ( ٥ / ٣٨ علمية ) كتاب الحج \_ باب الإعواز من هدى المتعة ووقت الصوم \_ من طريق جعفر بن عون ، عن أبى عميس ، عن عبدة بن أبى لبابة ، عن أبى يحيى، عن ابن عباس قال: جاءه رجل فقال: إنى قد جمعت مع حج عمرة . فقال: ما معك من الوَرِق ؟ قال : أربعين درهماً . قال : ليس فى هذه فضل ؛ عشرة منها تعلف راحلتك ، وعشرة تزود بها ، وعشرة تكتسى بها ، وعشرة تكافئ بها أصحابك ( ٥ / ٢٦ هندية ) .

#### [٩٠] فديـة النعام

[١٢٢٩] أخبرنا سعيد، عن ابن جُريج ، عن عطاء الخراساني : أن عمر بن 1/٦٨ الخطاب، / وعثمان ، وعلى بن أبى طالب،وزيد بن ثابت، وابن عباس،ومعاوية ظليم ، طالب، قالوا في النعامة يقتلها المحرم: بدنة من الإبل.

قال الشافعي : هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث (١)، وهو قول الأكثر ممن لقيت ، فبقولهم: إن في النعامة بدنة ، وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا ، فإذا أصاب المحرم نعامة ففيها بدنة .

[١٢٣٠] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُريبج : أنه قال لعطاء : فكانت ذات جنين حين سميتها أنها جزاء النعامة ، ثم ولـدت فمات ولدها قبل أن يبلغ محله، أُغَرِّمُه ؟ قال : لا. قلت : فابتعتها ومعها ولدها ، فأهديتها ،فمات ولدها قبل أن يبلغ محله، أغرمه ؟

قال الشافعي: وهذا يدل على أن عطاء يرى في النعامة بدنة.

وبقوله نقول في البدنة والجنين في كل موضع وجبت فيه بدنة ، فأوجبت جنينا معها فينحر معها ، ونقول في كل صيد يصاد ذات جنين ففيه مثله ذات جنين .

<sup>(</sup>١) قال البيهقي مفسراً هذا : ﴿ وإنما قال ذلك لأنه منقطع ، وذلك لأن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين ـ قاله يحيى بن معين وغيره ، فلم يدرك عمر ، ولا عثمان، ولا عليًا ، ولا زيدًا ، ولو كان في زمن معاوية صبيًا ولم يثبت له سماع من ابن عباس ، وإن كان يحتمل أن يكون سمع منه ؛ لأن ابن عباس توفي سنة ثمان وستين ، وعطاء الخراساني مع انقطاع حديثه بمن سمينا بمن تكلم فيه أهل العلم بالحديث .

ثم قال البيهقي : وقد روينا عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس أنه قال ذلك وفيه أيضاً إرسال. قال : وروی من وجه آخر عن عطاء بن أبی رباح ،عن ابن عباس ، وإسناده حسن .

<sup>[</sup>١٢٢٩] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ٣٩٨ ) كتاب المناسك ـ باب النعامة يقتلها المحرم ـ عن ابن جريج به وليس فيه: ﴿ ومعاوية ﴾ .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٣٣٢ ) كتاب الحج \_ في النعامة يصيبها المحرم \_ عن أبي خالد الأحمر ، عن ابن جريج به . وليس فيه : ﴿ مَنَ الْإِبْلِ ﴾.

<sup>[</sup>١٢٣٠] لم أعثر عليه عند غير الشافعي.

ورواه البيهقي من طريقه في المعرفة ( ٤ / ١٨٢ ) .

#### [٩١] باب بيض النعامة يصيبه المحرم

[١٢٣١] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُريْج ،عن عطاء أنه قال: إن أصبت بيض نعامة وأنت لا تدرى غَرمتُها تعظم بذلك حرمات الله تعالى.

قال الشافعي: وبهذا نقول ؛ / لأن بيضة من الصيد جزء منها؛ لأنها تكون صيداً ، ولا أعلم في هذا مخالفاً بمن حفظت عنه بمن لقيت ،وقول عطاء هذا يدل على / أن البيضة تُغْرَم ، وأن الجاهل يُغَرِّم ؛ لأن هذا إتلاف قياسًا على قتل الخطأ، وبهذا نقول .

قال الشافعي: (١) في بيض النعام قيمته ؛ لأنه حيث يصاب من قبل أنه خارج مما له مثل من النعم ، وداخل فيما له قيمة من الطير، مثل الجرادة وغيرها؛ قياساً على الجرادة، فإن فيها قيمتها .

فقلت للشافعي رحمه الله :/ فهل تروى فيها شيئاً عالياً ؟ قال: أما شيء يثبت مثله ٢٦٧٠٠ فلا. فقلت: فما هو؟ فقال:

[١٢٣٢] أخبرني الثقة ، عن أبي الزُّنَاد(٢) : أن النبي ﷺ قال: ﴿ في بيضة النعامة يصيبها المحرم قيمتها » .

وكذلك هي عند ابن أبي شيبة كما في التخريج،كلها بدون: (عن الأعرج)، والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ) : ﴿ وَفِي بِيضِ النَّعَامِ ﴾ بالعطف وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ، ج ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب) : ﴿ عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، أن النبي ﷺ . . . ) وما أثبتناه من ( ص،ت ،م،جـ ، ظ) . وكذلك هي في رواية البيهقي عن الشافعي ، وإن كان الطابع زاد " عن الأعرج " بين معقوفين من الأم المطبوع مخالفًا المخطوط عنده .

<sup>[</sup>١٢٣١] لم أعثر عليه عند غير الشافعي.

ورواه البيهقي من طريق الشافعي ـ رحمة الله تعالى عليه ـ في المعرفة ( ٤ / ٢٢٥ ) .

<sup>[</sup>١٣٣٢] \* مصنف ابن أبي شيبة : (١٣/٤) كتاب الحج - في المحرم يصيب بيض النعام - عن حفص، عن ابن جريج، عن عبد اللَّه بن ذكوان ـ وهو أبو الزناد :أن النبي ﷺ سئل عن محرم أصاب بيض نعام ، فقال: « فداء عليه في كل بيضة صيام يوم ، أو إطعام مسكين ».

قال البيهقي في المعرفة (٤ / ٢٢٦ ـ ٢٢٧): حديث أبي الزناد قد اختلف عليه في إسناده ، فروي عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج، عن أبي الزناد ،عن الأعرج عن أبي هريرة ، عن النبي على: «في كل بيض صيام يوم أو إطعام مسكين ».

وروى عن أبي قرة ، عن ابن جريج ، عن زياد بن سعد ، عن أبي الزناد ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي ﷺ : ﴿ صيام يوم ﴾ . وأصح ما روى فيه . . . أبو عاصم ، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن أبي الزناد، عن رجل ، عن عائشة : أن رسول الله ﷺ قال في بيض نعام كسره رجل: « صيام يوم في كل بيضة ﴾. أخرجه أبو داود في المراسيل، وقال :هذا هو الصحيح. انتهى .

وجدير بالذكر أن الشافعي قال في هذا الحديث واللذين بعده : ﴿ شَيْءَ لَا يُثبُتُ مِثْلُهِ ﴾ قال هذا قبل روايتها .

[۱۲۳۳] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن عبد الله بن الحصين (١) ، عن أبى موسى الأشعرى أنه قال في بيض (٢) النعامة يصيبها المحرم : صوم يوم أو إطعام مسكين .

[۱۲۳٤] أخبرنا سعيد ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أبى عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود مثله .

فقلت للشافعي: أفرأيت إن كان في بيضة النعامة فرخ ؟ فقال لي: كل ما أصاب المحرم مما لا مثل له من النعم ،ولا أثر فيه من الطائر ، فعليه فيه قيمته بالموضع الذي اصابه فيه ، / وتُقُومُه عليه كما نقومه (7) لو أصابه وهو لإنسان ، فتقوم البيضة لا فرخ فيها قيمة بيضة لا فرخ فيها ، والبيضة (3) فيها الفرخ (0) قيمة بيضة فيها فرخ ،وهو أكثر من قيمة بيضة لا فرخ فيها (7) . قلت : فإن كانت البيضة فاسدة ؟ قال: تقومها فاسدة إن كانت لها قيمة وتتصدق بقيمتها ،وإن لم يكن لها قيمة فلا شيء عليك فيها .

قلت للشافعي: أفيأكلها المحرم؟ قال: لا؛ لأنها من الصيد ، وقد يكون منها صيد.

[١٢٣٣] \* مصنف عبد الرزاق: ( ٤ / ٤٠٠ ـ ٤٢١ ) كتاب المناسك ـ باب بيض النعام ـ عن عبد الله بن محرر، عن قتادة قال: كتب أبو مليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبد الله يسأله عن بيض النعام يصيبه المحرم ؟ فكتب إليه أبو عبيدة: أن عبد الله بن مسعود كان يقول: فيه صيام يوم، أو إطعام مسكن.

قال : وسمعت قتادة يحدث عن عبد الله بن حصين ، عن أبى موسى الأشعرى أنه قال : فيه صيام يوم أو إطعام مسكين .

قال عبد الله بن محرر : وسمعت معاوية بن قرة يحدث عن رجل من الأنصار مثله .

[١٢٣٤] انظر التخريج السابق .

\* ومصنف ابن أبي شيبة: ( ٤ / ١٢، ١٤ ) كتاب الحج \_ في المحرم يصيب بيض النعام \_ عن ابن فضيل ، عن خصيف، عن عبيدة ، عن عبد الله قال: في بيض النعام قيمته .

وعن عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن لاحق بن حميد ، عن أبي عبيدة : أن ابن مسعود قال في ذلك : عليك لكل بيضة صيام يوم ، أو إطعام مسكين .

وجدير بالذكر أن أبا عبيدة لم يسمع أباه عبد الله بن مسعود ، فبينهما انقطاع ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ ابن الحص ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ في بيضة ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ، جـ ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ وتقومه عليه كما تقومه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، م ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( ونقوم البيضة ) . (٥) في (ب ، ظ ) : ( فيها فرخ ) .

<sup>(</sup>٦) ا وهو أكثر من قيمة بيضة لا فرخ فيها ؟ : ليست في ( م ، جـ ) .

قلت للشافعي : فالصيد ممتنع وهو غير ممتنع؟

قال الشافعى: وقد يكون من الصيد ما يكون مقصوصاً وصغيراً ، فيكون غير ممتنع والمحرم يجزيه إذا أصابه . فقلت: إن ذلك قد كان ممتنعاً أو يؤول إلى الامتناع. قال: وقد تؤول البيضة إلى أن يكون منها فرخ ، ثم يؤول إلى أن يمتنع .

### [97] الخلاف في بيض النعام

فقلت للشافعى: أخالفك أحد فى بيض النعامة ؟ قال: نعم ، قلت: قال ماذا ؟ قال: قال قوم إذا كان فى النعامة بدنة فَتَحْمل على البدنة .

[۱۲۳۰] وروى هذا عن على فطف (١) من وجه لا يُشِتُ أهل العلم بالحديث مثله ولذلك تركناه، ويأن من وجب عليه شيء لم يجزه بِمُغَيَّب يكون ولا يكون، وإنما يجزيه بقائم.

قلت للشافعى: فهل خالفك غيره؟ قال: نعم ، رجل كأنه سمع هذا القول فاحتذى عليه ، قلت: وما قال فيه؟ قال: عليه عشر قيمة أمه، كما يكون في جنين الأمة عشر قيمة الأمة (٢) ، قلت: أفرأيت لهذا (٣) وجها ؟ قال: لا ، البيضة إن كانت جنيناً كان لم

<sup>(</sup>١) في (ص، ت، م، جر): اعلى ﷺ،

<sup>(</sup>٢) قال مالك ـ رحمة الله عليه في الموطأ (١/ ٤١٥ ـ ٤١٦) (٢٠) كتاب الحج ـ ( ٧٦ ) باب فدية ما أصيب من الطير والوحش : أرى أن في بيضة النعامة عُشْر ثمن البَلَنَة ، كما يكون في جنين الحرة ، غُرَّة عبد أو وليدة ، وقيمة الغرة خمسون ديناراً ؛ وذلك عشر دية أمه . (رقم ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ أَفُرَأَيْتُ لَهَا وَجَهَا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ت ، ظ) .

<sup>[</sup>۱۲۳۰] روى البيهقى هذه الرواية بسنده عن الإمام الشافعى، قال : فيما بلغه عن هشيم، عن منصور، عن الحسن ،عن على فيمن أصاب بيض نعام قال: يضرب بقدرهن نوقاً . قيل له : فإن أزلقت منهن ناقة ؟ قال : فإن من البيض ما يكون مارقاً .

قال البيهقى : وروى فى هذا من وجه آخر مرسل عن على:أن ذلك كان منه فى عهد النبى ﷺ ، وأن النبى ﷺ قال ما يوافق رواية أبى الزناد .

أقول: هذه الرواية عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة: 
مصنف عبد الرزاق: (٤ / ٤٠) كتاب المناسك ـ باب بيض النعام ـ عن معمر ، عن مطر الرزاق، عن معاوية بن قرة: أن رجلاً من الانصار أوطأ أدحى نعامة وهو محرم ؛ يعني عُشها ، فكسر بيضة ، فسأل عليا ، فقال : عليك جنين ناقة ، أو قال: ضراب ناقة ، فخرج الانصاري فأتى النبي على أخره أن قال النبي على : وقد سمعت ما قال على ، ولكن هلم إلى الرخصة : صيام ، أو إطعام مسكين ».

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة: ( ٤ / ١٣ - ١٤) كتاب الحج - في المحرم يصيب بيض النعام - عن عبلة ، عن ابن أبي عروبة ، عن مطر الوراق بهذا السند نحوه .

والوَعْل والوَعْل والوَعْل والوَعْل وحمار الوحش والثَّيْتُل والوَعْل والوَعْل والوَعْل والوَعْل والوَعْل والوَعْل والوَعْل يصنع شيئاً ، من قبلِ أنها مزايلة لأمها فحكمها حكم نفسها ، والجنين لو خرج من أمه ثم قتله إنسان وهو حى ، كانت فيه قيمة نفسه ، ولو خرج ميتاً فقطعه إنسان لم يكن عليه شيء ، فإن شئت فاجعل البيضة في حال ميت أو حى فقد فُرِّق بينهما ، وما للبيضة والجنين ؟ إنما حكم / البيضة حكم نفسها ، فلا يجوز إذا كانت ليست من النعم إلا أن

راب والجنين ؟ إنما حكم يحكم فيها بقيمتها .

قال الشافعي: ولقد قال لي قائل: ما في هذه البيضة شيء؛ لأنها مأكولة غير حيوان وللمحرم أكلها ،/ ولكن هذا خلاف مذهب أهل العلم.

۱۲۱/ب ۲

1/4.1

# [٩٣] باب بقر الوحش وحمار الوحش والثَّيْتَل (١)والوَعْل (٢)

 $\frac{1/77\Lambda}{77}$  قلت للشافعى: أرأيت المحرم يصيب بقرة الوحش أو حمار الوحش؟ فقال : فى  $\frac{7}{1/7}$  كل واحد/ منهما بقرة.  $\frac{7}{1/7}$  فقلت للشافعى : ومن أبن أخذت هذا ؟ فقال: قال الله تبارك وتعالى  $\frac{7}{1/7}$  : ﴿  $\frac{7}{1/7}$ 

فقلت للشافعي : ومن أين أخذت هذا ؟ فقال: قال الله تبارك وتعالى (٣) : ﴿ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدُ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ منكُم مُتَعَمّدًا فَجَزَاءً مَثْلُ مَا قَتَلَ من النَّعَم ﴾ [ المائدة : ٩٥ ].

قال الشافعى: و﴿ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم ﴾ يدل على أن المثل على مناظرة البدن، فلم يجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل من دواب الصيد، فإذا جاوز الشاة رفع إلى الكبش، فإذا جاوز الكبش رفع إلى بقرة، فإذا جاوز البقرة رفع إلى بدنة ، ولا يجاوز شيء مما يؤدى من / دواب(٤) الصيد بدنة . وإذا كان أصغر من شاة ثَنِيَّة ، أو جَذَعَة خفض إلى أصغر منها، فهكذا القول في دواب(٥) الصيد.

[١٢٣٦] أخبرنا مسلم ، عن ابن جُريبج ، عن عطاء: أنه قال: في بقرة الوحش

<sup>(</sup>١) الثَّيْتُل : قال في القاموس : الوَعْل أو مُسِنَّه ، أو ذكر الأروى ، وجنس من بقر الوحش .

<sup>(</sup>٢) الوَعْلِ: تيس الجبل ؛ كذا في القاموس .

<sup>(</sup>٣) في (ص، م، جه، ت، ظ): ﴿ قال الله عز وجل ﴾ . ( )

 <sup>(</sup>٤ ـ ٥ ) في ( ص ، ج ) : ﴿ من ذوات الصيد ﴾ في الموضعين .

<sup>[</sup>۱۲۳٦] \* مصنف عبد الرزاق: ( ٤ / ٣٩٩ ـ ٢٠٠ ) كتاب إلمناسك ـ باب حمار الوحش والبقر والأروى ـ عناء. عن معمر ، عن ابن أبي نجيح ،عن مجاهد: في حمار الوحش بقرة ، وقاله ابن جريج عن عطاء. (رقم ٢٠٠٦) .

بقرةٌ ، وفي حمار الوحش بقرةٌ ، وفي الأرْوَى<sup>(١)</sup> بقرة.

[۱۲۳۷] أخبرنا سعيد (٢)، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق الهَمدَانيُّ ، عن الضحاك ابن مُزَاحِم، عن ابن عباس: أنه قال: في بقرة الوحش بقرة ، وفي الأيل(٣) بقرة .

قال الشافعي: وبهذا نقول.

قال الشافعي : والأرْوَى دون البقرة المُسِنَّة، وفوق الكبش (٤) وفيه عَضْب (٥) ذكراً وأنثى، أيّ ذلك شاء فداه به .

قال الشافعى : وإن قتل حمار وحش صغيراً ، أو تُيْتَلاً صغيراً، فداه ببقرة صغيرة، ويفدى الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى .

قال : وإذا أصاب أروى صغيرة خفضناه إلى أصغر منه من البقر ، حتى يجعل فيه ما لا يفوته، وهكذا ما فدى من دواب<sup>(٦)</sup> الصيد .

قال الشافعى : إن كان ما أصيب من الصيد بقرة رقوب(٧) فضربها فألقت ما في بطنها حيًا فمات، فداهما ببقرة وولد بقرة مولود ، وهكذا هذا في كل ذات حمل من الدواب .

قال الشافعى: وإن خرج ميتاً وماتت أمه، فأراد فداَه (٨) طعاماً يُقَوَّم المصاب منه ماخضاً ، ويُقَوَّم ثمن ذلك المثل من النعم طعاماً.

قال: في البقرة الوحش بقرّة . ( ٤/ ٤٠٠٠ ـ كتاب المناسك ـ بآب حمار الوحش والبقرة والأروى ) .

<sup>(</sup>١) **الأرْوَى:** وهو الأنثى من الوعل ، وفي المصباح المنير : تيس الجبل البرى · ·

 <sup>(</sup>٢) في (ص): ( أخبرنا سعد ) وهو خطأ .
 (٣) الأيل : ذكر الوعول .

<sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وَفُوقَ الْكَبْشَينَ ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٥) العَضْب : ولد البقرة إذا طلع قرنه . (٦) في ( ص ، جـ ) : ﴿ ذُواتِ الصيد ﴾ .

<sup>(</sup>٧) كذا في ( ب ) المطبوعة ، وهي غير منقوطة في المخطوطات ، وهي إن صحت فمعناها أن في بطنها جنيناً يرقب ولادتها : أي ينتظر ولادتها ، وذلك قياساً على معانيها في القاموس، والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ، م ، ج ، ت ، ظ) : (فداه ) وهو ما أثبتناه ، وفي ( ب) : ( فداءه ) .

<sup>=</sup> وعن معمر ، وابن جريج ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال: في بقرة الوحش بقرة ، وقاله ابن جريج، عن عطاء . (رقم ٨٠٠٨ ) .

وعن ابن جريج ، عن عطاء : في الأروى بقرة . ( رقم ٨٢١١ ) .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١/ ٣٣٣ ) كتاب الحج \_ في بقرالوحش \_ عن على بن هاشم ،عن ابن أبي ليلي : في البقرة بقرة .

وفى الرجل إذا أصاب حمار الوحش بهذا الإسناد ، عن عطاء قالوا: فى الحمار بقرة . [١٢٣٧] رواه عبد الرزاق عن إسرائيل أو غيره، عن أبى إسحاق ، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن مسعود

۲۹/ب ظ(ث)

# [98] باب الضَّبع

[۱۲۳۸] أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة ، عن أبى الزبير ، عن جابر : أن عمر بن الخطاب رَجُالِينِي قضى في الضَّبِع بكبش .

قال الشافعي: وهذا قول من حِفظت عنه من مُفْتينا (١) المكين .

قال الشافعي: في صغار الضبع صغار الضأن.

[۱۲۳۹] وأخبرنا سعيد بن سالم ،عن ابن جُرَيْج ، عن عطاء: أنه سمع ابن عباس واللها يقول : في / الضَّبُع كبشٌ .

[ ۱۲٤٠] حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج ، عن عِكْرِمة مولى ابن عباس قال: أنزل رسول الله ﷺ / ضبعاً صيداً وقضى فيها كبشاً.

قال الشافعي: وهذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد .

[١٢٤١] وإنما ذكرناه ؛ لأن مسلم بن خالد أخبرنا عن ابن جريج، عن عبد الله بن

(١) في ( م ، ظ) : ﴿ مُفتينا ﴾ وهذا هو الأرجح ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

[۱۲۳۸] \* ط : ( ۱ / ٤١٤ ) (٢٠) كتاب الحج \_ ( ٧٦ ) باب فدية ما أصيب من الطير والوحش . (رقم ٢٣٠) وفيه : وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بِعَنَاق ،وفي اليربوع بجفرة .

مصنف عبدالرزاق: (٤/ ٣٠٤) كتاب المناسك ـ باب الضب والضبع ـ عن معمر ومالك به.
 (رقم ٨٢٢٤). وفيه الزيادة التي في الموطأ.

وقد فرق الإمام الشافعي هذا الحديث \_ كما سيأتي \_ على أبواب عدة .

[١٢٣٩] \* مصنف عبد الرزاق :( الموضع السابق ) عن ابن جريج به .

[۱۲٤٠] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٤٠٤/٤ ) الموضع السابق ـ قال عبد الرزاق: قال ابن جريج : وأخبرنى محمد أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول فى الضبع : أنزلها رسول الله ﷺ صيداً ، وقضى فيها كبشاً نجديًا.

[۱۲٤۱] \* ت : ( ٣ / ١٩٨ \_ ١٩٩ ) \_ (٢٨) باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم \_ عن أحمد بن منيع، عن المدال المدا

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، قال على بن المدينى : قال يحيى بن سعيد : وروى جرير بن حازم هذا الحديث فقال : عن جابر عن عمر. وحديث ابن جريج أصح . وهو قول أحمد وإسحاق .رقم ( ٨٥١ ).

هذا وقد روی ابن أبی شبیة روایة جریر بن حازم ، وهی مثل روایتنا هذه ، ولیس فیها : « عن عمر » ، والله عز وجل وتعالی أعلم . [ ٤ / ٧٧ وكذلك ٤ / ١/ ٢٦٤ ] .

عبيد بن عمير، عن ابن أبى عَمَّار ، قال ابن أبى عمار: سألت جابر (١) بن عبد الله عن الضبع أصيد هى؟ قال : نعم . قلت: سمعته من رسول الله عنه ؟ قال : نعم .

قال الشافعي : وفي هذا بيان أنه إنما يفدى ما يؤكل من الصيد دون ما لا يؤكل .

[۱۲٤۲] أخبرنا سفيان ، عن ابن أبى نَجِيج ، عن مجاهد : أن على (٢) بن أبى طالب (٣) علي قال: الضبع صَيْدٌ ، وفيها كبش إذا أصابها المحرم . .

#### [90] باب في الغزال

۲۲۸<u>ب</u> ت

[ ١٢٤٣] أخبرنا / الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك وسفيان بن عُييَنَةَ ، عن أبي الزبير ، عن جابر: أن عمر بن الخطاب قضى في الغزال بِعَنْزٍ .

قال الشافعي : وبهذا نقول ، والغزال لا يفوت العنز .

أخبرنا سعيد، عن إسرائيل بن يونس، عن أبى إسحاق، عن الضحاك بن مُزاَحِم، عن ابن عباس أنه قال: في الظبي تَيْسٌ أعفر (٤) أو شاة مُسنَّة .

قال الشافعى: يُفْدَى الذكران من الذكران، والإناث بالإناث بما أصيب، والإناث فى هذا كله أحب إلى أن يفدى به، إلا أن يكون يصغر عن بدن المقتول فيفدى الذكر، ويفدى بالذى يلحق بأبدانهما.

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ جابراً بن عبد الله ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ.

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ١ أن علياً بن أبي طالب ، وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (ب ) : ( على بن أبي طالب رُطِيْنِي ) .

<sup>(</sup>٤) الأَعْفَر من الظباء : ما يعلو بياضه حمرة .

<sup>[</sup>١٧٤٢] \* مصنف عبد الرزاق: ( ٤ /٣/٤ ) الموضع السابق ـ عن معمر ، عن ابن أبي نجيح نحوه . (رقم ٨٢٢٣) .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبى شيبة : ( ٤ / ٧٦ ) كتاب الحج - فى الضبع يقتله المحرم - عن ابن نمير ، عن حجاج ، عن ابن أبى نميح ، عن مجاهد ، عن على فى الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله ، فإن قتله قبل أن يعدو فعليه شاة مسنة . (وانظر ٤ / ١/ ٢٦٤) وفيه أيضاً : عن أبى الأحوص عن سماك ، عن عكرمة قال: قتل رجل ضبعاً وهو محرم فأتى علياً ، فسأله ، فجعل فيه كبشاً.

<sup>[</sup>١٧٤٣] انظر: تخريج الحديث رقم [١٧٣٨] .

<sup>[</sup>١٧٤٤] لم أعثر عليه عند غير الشافعي.

[١٢٤٥] أخبرنا سعيد بن سالم، عن إسرائيل بن يونس ، عن سماك ،عن عِكْرِمة: أن رجلاً بالطائف أصاب ظبياً وهو محرم فأتى علياً ، فقال: أهْدِ كَبشاً ـ أو قال : تيساً ـ من الغنم . قال سعيد : ولا أراه إلا قال : تيساً .

قال الشافعى : وبهذا نأخذ ؛ لما وصفت قبله مما يثبت ، فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث .

[١٢٤٦] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جُريب ، عن عطاء أنه قال: في الغزال شاةً.

#### [٩٦] باب الأرنب

[۱۲٤۷] أخبرنا مالك وسفيان، عن أبى الزبير ، عن جابر: أن عمر بن الخطاب قضى في الأرنب بعناق .

[١٢٤٨] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن

[١٧٤٥] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٤٠٦/٤ ) كتاب المناسك ـ باب الوبر والظبي ـ عن إسرائيل به .

وهو منقطع ؛ لأن عكرمة لم يدرك عليًا . ولذلك قال الشافعي ـ رحمة الله عليه : فأما هذا فلا يثبته أهل العلم بالحديث ، وقد أخذ به؛ لأن غيره يقويه وهو حديث عمر الذي قبله في هذا الباب . (رقم ١٢٤٣) فقد رواه مالك وسفيان ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

[١٣٤٦] المصدر السابق: (٤/١/٤) كتاب المناسك \_ باب الغزال واليربوع \_ عن ابن جريج به . (رقم ٨٢١٥)

[١٢٤٧] انظر تخريج الحديث رقم [ ١٢٣٨ ] .

\* ومصنف عبد الرزاق: ( ٤/ ٤٠٥ ) كتاب المناسك \_ باب الثعلب والأرنب \_ عن إسرائيل ، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن حميد أبى قدامة ، عن عمر بن الخطاب : أنه حكم فى الأرنب حَدْياً أو عناقاً .

[۱۲٤۸] قال البيهقى : كذا وجدته فى ثبت نُسخ ، والصواب عن ابن عباس : فى الأرنب عَنَاق . وسقطت رواية سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء: فى الأرنب شاة ، ودخل حديث عطاء فى حديث ابن عباس، وكلامه [أى الإمام الشافعى] يدل على صحة ما قلت.

ثم نقل تعليق الشافعي على أثر ابن عباس ومجاهد التّالي بما يدل على أن هناك أثراً لعطاء. (المعرفة ٤ / ١٨٧ \_ كتاب المناسك ـ باب الأرنب ) .

ومعنى كلام البيهقى أن الإمام عنده روايتان ؛ رواية عن ابن عباس أثبت منها سندها، وسقط فقط : « عناق » .

والرواية الثانية عن عطاء وسقطت من أولها وهي : « سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه قال: في الأرنب . . . وبقيت كلمة : « شاة » التي جعلت لرواية ابن عباس ».

وهذا السقط بين قوله: «عن ابن عباس» وقوله : « أنه قال: في الأرنب شاة » ففاعل (قال) هوعطاء . هذا ورواية ابن جريج عن عطاء : « في الأرنب شاة » عند عبد الرزاق (٤٠٥) الموضع

السابق . (رقم ۸۲۳۵) .

الضحاك بن مُزاحم ، عن ابن عباس (١) أنه قال: في الأرنب شاةً .

[١٢٤٩]/أخبرنا سعيد ، عن ابن جُريَج: أن مجاهداً قال: في الأرنب شاة.

قال الشافعي: الصغيرة والكبيرة من الغنم يقع عليها اسم شاة ، فإن (٢) كان عطاء ومجاهد أرادا صغيرة فكذلك نقول ، ولو كانا / أرادا مُسنَّةٌ خالفناهما ، وقلنا قول (٣) عمر ابن الخطاب وطليح ، وما روى عن ابن عباس من أن فيها عناقاً دون المسنة، وكان أشبه بمعنى كتاب الله تعالى ، وقد روى عن عطاء ما يشبه قولهما .

اب الله الأرنب عَنَاق أو حَمَل . أعن الربيع بن صبيح ، عن عطاء بن أبى رَبَاح جَالَ عَنْ قَال: في الأرنب عَنَاق أو حَمَل .

#### [٩٧] باب في اليربوع

[۱۲۰۱] أخبرنا مالك وسفيان ، عن أبى الزبير ، عن جابر : أن عمر بن الخطاب في اليربوع (٤) بجَفْرَة (٥).

<sup>(</sup>١) نبه البيهقى إلى أن هناك سقطا أدخل أثراً لعطاء في أثر ابن عباس . انظر التخريج ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ج ، ت ) : ﴿ وإن كان ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وَقَلْنَا لَقُولَ ﴾ وخالفت جميع النسخ ؛ مطبوعة ومخطوطة .

<sup>(</sup>٤) اليَرْبُوع: حيوان طويل الرجلين ، قصير اليدين ، وله ذنب كذنب الجرذ . قال الدميرى في كتاب الحيوان: يحل أكله ؛ لأن العرب تستطيبه وتحله . وقال أحمد، وعطاء ، وابن المنذر ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة : لا يؤكل ؛ لأنه من الحشرات .

<sup>(</sup>٥) الجَفْر من أولاد المعز :ما بلغ أربعة أشهر ، وفصل عن أمه .

<sup>[</sup>١٧٤٩] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

<sup>[</sup> ۱۲۵۰] هذا الأثر رواه الشافعي ليدلل على أن رواية عطاء التي سبقت ، وسقطت ـ كما نبه البيهقي ـ على أن قوله : في الأرنب شاة ، إنما يريد عناقاً ـ وهي الأنثي من ولد المعز قبل استكمالها عاماً .

وقد علق البيهقي على هذا الأثر بقوله:

رحم الله الشافعي ما كان أتقنه ، قال:قلنا قول عمر بن الخطاب ؛ لأنه عنه صحيح موصول ، ثم قال : « وما روى عن ابن عباس »؛ لأن الضحاك بن مزاحم لا يثبت سماعه عند أهل العلم بالحديث من ابن عباس، فلم يطلق القول بأنه قول ابن عباس . (أى قوى هذا الأثر بأثر عمر) .

قال البيهقى : فكذلك ينبغى لأصحابه أن يفعلوا فى التثبت والإتقان فى الرواية . ( المعرفة ٤ / ١٨٧ \_ \_ كتاب المناسك ـ باب الأرنب ) .

<sup>[</sup>١٢٥١] انظر: تخريج الحديث رقم [ ١٢٣٨ ] .

<sup>\*</sup> ومصنف عبد الرزاق: ( ٤ / ٤ ) كتاب المناسك ـ باب الغزال واليربوع ـ عن مالك ومعمر به . قال معمر: قال الزهرى: حكومة .

[۱۲۵۲] أخبرنا سفيان ،عن عبد الكريم الجزرى ، عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود.

[۱۲۵۳] أخبرنا سعيد، عن الربيع بن صبيح، عن عطاء بن أبى رباح أنه قال: فى اليربرع جفرة .

قال الشافعي : وبهذا كله ناخذ .

#### [٩٨] باب الثعلب

[١٢٥٤] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُريْج ، عن عطاء : أنه كان يقول : في الثعلب شاةً

[١٢٥٥] أخبرنا سعيد، عن ابن جُريَّج ، عن عياش بن عبد الله بن مَعبَد : أنه كان

[ ١٣٥٢] هكذا في جميع النسخ بدون متن . وقد ساقه الإمام بمتنه في مختصر الحج الأوسط رقم [ ١٣٢٤] وسيأتي \_ إن شاء الله عز وجل وتعالى .

وفى المسند: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الكريم الجزرى ، عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه: أنه قضى فى اليربوع بجفر أو جفرة . ( المسند ، ص ٣٦٥ من كتاب الحج من الأمالي) .

وهذه الرواية مرسلة ؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه ، وروى البيهقي عن الشافعي أيضاً :

أخبرنا ابن عيينة ،عن ابن أبي نجيح ،عن مجاهد: أن ابن مسعود حكم في اليربوع بجفر أو جفرة. قال البيهقي : وهاتان الروايتان عن ابن مسعود الطي مسلتان ؛ إحداهما تؤكد الأخرى .

أقول : الإرسال بين أبي عبيدة وأبيه ، فهو لم يدركه ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

\* مصنف عبد الرزاق : ( الموضع السابق ) عن ابن عيينة بهذا الإسناد نحوه . ( رقم ١٧١٧ ) .

[١٢٥٣] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

وإنما رواه البيهقى عنه . ( المعرفة ٤ / ١٨٨ \_ المناسك \_ اليربوع ) لكن روى عبد الرزاق ( ٤ / ٢٠٤ ) الموضع السابق \_ عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو شداد قال : سمعت مجاهداً يقول: فى اليربوع سَخُلة . قال ابن جريج: فسألت عطاء فقال : لم أسمع فيه بشىء .

فلعل ذلك كان ، ثم بلغه شيء، أو اجتهد فقال بما في رواية الشافعي ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

[ ١٢٥٤] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ٤٠٤ ) كتاب المناسك ـ باب الثعلب والأرنب ـ عن ابن جريج به . (رقم ٨٢٧٨ ) .

وعن هشيم ، عن الحجاج عن عطاء قال : في الثعلب حَمَل .

[١٢٥٥] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

ورواه من طريقه البيهقي في المعرفة . ( ٤ / ١٨٩ ـ المناسك ـ الثعلب ) .

وقد روى البيهقى بسنده عن الشافعي قال : أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح أنه قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب بجدى.

\* مصنف عبد الرزاق: (٤/٤) كتاب المناسك \_ باب الثعلب والأرنب \_ عن معمر ، عن أيوب به . وفيه: قال معمر : فذكرت ذلك لابن أبى نجيح فقال : ما كنا نعده إلا سَبُعاً ، فأراه قد جعله صداً.

يقول: في الثعلب شاة .

# [٩٩] باب الضَّبّ

[١٢٥٦] أخبرنا ابن عُينُة ، عن مُخَارِق ، عن طارق بن شهاب قال : خرجنا حُجَّاجاً ، فاوطاً رجل منا ـ يقال له : أَربَد ـ ضبّا فَفَرَرَ (١) ظهره ، فقدمنا على عمر فسأله أَربَد ، فقال له عمر : احكم فيه يا أربد (٢) . فقال : أنت خير منى يا أمير المؤمنين وأعلم ، فقال له عمر : أمرتك (٣) أن تحكم فيه ، ولم آمرك أن تزكينى . فقال أربد : أرى فيه / جدياً قد جمع الماء والشجر ، فقال عمر : فذاك فيه .

[١٢٥٧] أخبرنا سعيد بن سالم (٤) ، عن عطاء: أنه قال: في الضب شاة (٥).

قال الشافعى : إن كان عطاء أراد شاة صغيرة فبذلك نقول، وإن كان أراد مُسِنَّة خالفناه ، وقلنا بقول عمر فيه ، وكان أشبه بالقرآن .

<sup>(</sup>١) في ( ب) : ﴿ فَفَقَرَ ظَهُرُهُ ﴾ وفي ( جـ ، م ): ﴿ فقر ﴾ وما أثبتناه من ( ص، ت، ظ) .

وفى روايتى البيهتى فى المعرفة والسنن : « ففزر » ومعناه كما فى المصباح المنير : كسر ظهره . وهى كذلك « ففزر » فى المسند ( ص ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص): ﴿ يَا زَيْد ﴾ وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ إنَّا أَمُرتَكَ ﴾ ( وإنما ) ليست في( ص ، م ، جـ ، ت، ظ ) فلم نثبتها. والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٤) ﴿ ابن سالم ، : ليست في ( ص ، م ، ت ، جـ ) .

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى قوله فى « باب أم حبين » : قال الشافعى : « إن كانت العرب تأكلها . . . إلخ ـ وذلك باستثناء رواية: أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج فى « باب فى الوبر » فجعلها فى « باب أم حُبِيْن » .

<sup>[</sup>١٢٥٦] \* مصنف عبد الرزاق: ( ٤ / ٤٠٢ ـ ٣٠٤) كتاب المناسك ـ باب الضب والضبع ـ عن ابن عيينة بهذا السند نحوه . ( رقم ٨٢٢١ ).

وعن معمر ،عن سليمان الأعمش ، عن سليمان بن ميسرة ،عن طارق بن شهاب نحوه . (رقم ٨٢٢ ) .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ٧٦) كتاب الحج \_ في الضب يصيبه المحرم \_ عن سلام عن مخارق المحوه . وفيه : ثم قال عمر : ﴿ يَحُكُمُ به فَواَ عَدْلُ مَنكُمُ ﴾ .

<sup>[</sup>١٢٥٧] \* مصنف ابن أبي شيبة : (٤/ ٧٦) كتاب الحج \_ في الضب يصيبه المحرم \_ عن أسباط ، عن مطرف، عن عطاء به .

### [١٠٠] باب في الوبر(١)

[۱۲۵۸] أخبرنا سعيد ، عن أبن جُريْج ، عن عطاء: أنه قال: في الوبر إن كان يؤكل شاة.

قال الشافعي: قول عطاء: ﴿ إِن كَانَ يَوْكُلُ ﴾ يدل على أنه إنما يفدى ما يؤكل.

قال الشافعي : فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جَفْرَة ، وليس بأكثر من جفرة بَدَنّاً.

[ ١٢٥٩] أخبرنا سعيد: أن مجاهداً قال: في الوبر شاة .

# [١٠١] باب أُمِّ حُبين (٢)

[۱۲۹۰] أخبرنا سفيان ، عن مُطَرِّف ، عن أبى السَّفَر : أن عثمان بن عفان قضى في أم حُبَيْن بحُلاَّن (٣) من الغنم .

قال الشافعي: يعني حَمَلاً.

قال الشافعي: إن كانت العرب تأكلها فهي كما روى عن عثمان يقضى فيها بولد شاة حمل، أو مثله من المعز بما لا يفوته.

(١) في ( ب ) : ١ باب الوبر ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ظ) .

والويّر : دويبة نحو السنور غبراء اللون كحلاء ، لا ذنب لها ، والجمع: ﴿ وَبِارٍ ، مثل سهم وسهام، وقال ابن الأعرابي : الذكر وبر ، والأنثى : وبرَّم . وقيل : هي من جنس بنات عرس .

ابن ألم حُبَيْن : بلفظ التصغير ، ضرب من العظاء منتنة الربح ، ويقال لها : « حُبَيْنَة » ، قيل: سميت « أم حُبَين » لعظم بطنها ، أخذاً من الأحبَن ، وهو الذي به استسقاء . قال الأزهري : « أم حُبَيْن » من حشرات الأرض تشبه الضب. وجمعها : «أم حُبَيْنات » و « أمَّات حُبَيْن » ولم ترد إلا مصغرة . وربما أدخلوا عليها الألف واللام فقالوا : « أم الحُبَيْن » ( المصباح المنير ).

(٣) في ( ب ) : ( بحملان ؟ وما اثبتناه من ( ص، م ، ظ) وفي (ج) كما اثبتناه ، ولكنها عدلت بإضافة تدويرة الميم بين الحاء واللام . وهي في رواية البيهقي والسنن عن الشافعي كما اثبتنا . والله عز وجل وتعالى أعلم . والحُلان: قال في المصباح: الحلام والحُلان: وزان تفاح الجَدْيُ يَشُقُّ بطن أمه ويخرج ، فالميم والنون زائدتان . هذا وقد فسره الإمام بعده بالحَمَل .

[۱۲۵۸] \* مصنف عبدالرزاق : ( ٤/ ٥٠٥ ) كتاب المناسك ـ باب الوبر والظبى ـ عن ابن جريج به. (رقم/٨٢٧) .

[١٢٥٩] المصدر السابق: ( الموضع السابق ): عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به . (رقم ٨٢٣٦) . . وفي باب الثعلب والأرنب : بإسناده السابق . (رقم ٨٢٣٤) .

[ ۱۲۳۰] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ٤٥٥ ) \_ باب ما يقتل ، ليس بعدو \_ عن ابن عبينة عن مُطَرِّف ، عن أبي إسحاق أن رجلاً قتل أم حُبين فحكم عثمان عليه بحمل ، وهو الفصيل .

۰ ۷/ ب ظ (۳)

# [١٠٢] / باب دواب الصيد التي لم تَسمَ

قال الشافعي رحمه الله تعالى: كل دابة من الصيد المأكول سميناها ففداؤها على ما ذكرنا ، وكل دابة من دواب الصيد المأكول لم نسمِّها ففداؤها قياساً على ما سمينا فداه(١) منها، لا يختلف فيما صغر عن الشاة منها أولاد الغنم، يرفع في أولاد الغنم بقدر ارتفاع الصيد /حتى يكون الصيد مُجزياً بمثل بدنه من أولاد الغنم ، أو أكبر بدناً منه شيئاً، ولا يجزى دابة من الصيد إلا من النعم، والنعم : الإبل والبقر والغنم .

قال الشافعي: فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت والعرب تقول للإبل: الأنعام، وللبقر : البقر، وللغنم: الغنم؟قيل:هذا كتاب الله تعالى كما وصفت ،فإذا جمعتها قُلْتَ: نعماً كلها، وأضفت الأدنى منها إلى الأعلى ، وهذا معروف عند أهل العلم بها، وقد قال الله تعالى(٢): ﴿ أُحِلُّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [ المائدة : ١] فلم أعلم(٣) مخالفاً أنه عنى الإبل والبقر والغنم والضأن ، وهو (٤) الأزواج الثمانية، قال الله تعالى (٥): ﴿ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأَنشَيْنِ ﴾ الآية [الانعام : ١٤٣] / وقال: ﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ﴾ [الانعام : ١٤٤] فهي بهيمة الانعام وهي الأزواج الثمانية ، وهي الإنسية التي منها الضحايا، والبُدْن والذي يذبح المحرم(٦) ، ولا يكون ذلك من غيرها من الوحش .

## [١٠٣] فدية الطائر يصيبه المحرم

قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى (٧): ﴿ لا(٨) تَقَتُّلُوا الصُّيْدَ وَٱنتُمْ حُرُمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَجَزَاءٌ مَثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [الماندة: ٩٥] .

قال الشافعي : وقول الله عز وجل : ﴿ مَثْلُ مَا قُتُلُ مِنْ النَّعْمِ ﴾ يدل على أنه لا يكون

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( فداءه » ، وفي ( ت ): ( فداؤه » وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ظ).

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ت ، ج ، ظ) : « قال الله عز وجل ».

 <sup>(</sup>٣) في (ب) : ٩ فلا أعلم اوما أثبتناه من ( ص، م ، ت، ج ، ظ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ، ظ) : ﴿ وهي ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ج ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص، م، ت، جه) : ﴿ قَالَ اللَّهُ عَزِ وَجَلَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في (ب، ظ): «التي يذبح المحرم» وما اثبتناه من (ص، م، ت، ج.).

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، م ، ت ، جـ ، ظ) : ﴿ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى ﴾ .

<sup>(</sup>A) في (ج): ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا ﴾ وهي مخالفة لما في المصحف .

المثل من النعم إلا فيما له مثل منه ، والمثل لدواب الصيد ؛ لأن النعم دواب رواتع فى الأرض، والدواب من الصيد كهى فى الرتوع (١) فى الأرض، وأنها دواب مواش لا طوائر، وأن أبدانها تكون مثل أبدان النعم ومقارب (٢) لها . وليس شىء من الطير يوافق خُلْقَ الدواب فى حال ولا معانيها .

فإن قال قائل : فكيف تفدى الطائر ولا مثل له من النعم ؟ قيل : فديته بالاستدلال بالكتاب ثم الآثار ، ثم القياس والمعقول. فإن قال: فأين الاستدلال بالكتاب؟ قيل: قال الله عز وجل: ﴿ أُحِلُ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْ ووَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وللسَّيَّارَة وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ / صَيْدُ الْبَوْمَ الله عز وجل دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [ المائدة: ٩٦ ] فدخل الصيد المأكول كله في التحريم. ووجدت الله عز وجل أمر فيما له مثل منه أن يفدى بمثله، فلما كان الطائر لا مثل له من النعم، وكان مُحرَّماً ، ووجدت رسول الله على يقضى بقضاء في الزرع بضمانه، والمسلمون يقضون / فيما كان محرماً أن يتلف بقيمته، فقضيت في الصيد من الطائر بقيمته بأنه محرم في الكتاب، وقياساً على السنة والإجماع، وجعلت تلك القيمة لمن جعل الله له المثل من الصيد المحرم المقضى بجزائه؛ لا نهما محرمان معاً ، لا مالك لهما، أمر بوضع المبدل منهما فيمن بحضرة الكعبة من المساكين . ولا أرى في الطائر إلا قيمته بالآثار والقياس فيما أذكره إن شاء الله تعالى .

#### [١٠٤] فدية الحمام

[١٢٦١] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن عمر بن سعيد بن أبى حسين ،عن عبد الله

<sup>(</sup>١) الرتوع :رتعت الماشية : أكلت ما شاءت ،والموضع : مَرْتع .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ ومقاربة ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ،ت، جـ، ظ ) .

<sup>[</sup>١٢٦١] قال ابن حجر في التلخيص الحبير ( ٢ / ٢٨٥) : إسناده حسن .

وروى هذا الأثر بوجوه آخر :

مصنف عبد الرزاق: (٤ / ٤١٥) كتاب المناسك \_ باب الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم \_ عن
 ابن مجاهد عن أبيه: أن عمر مر بحمامة فطارت ، فوقعت على المروة ، فأخذتها حية فقتلتها ، فجعل عمر فيها شاة . (رقم ٨٢٦٧) .

وعِن معمر عن جابر، عن الحكم بن عتيبة: أن حماماً كان على البيت فَخَرى على يد عمر، فأشار عمر ، فأشار عمر ، فأشار عمر ، فأشار عمر ، فأطار، فوقع فى بعض دور مكة ، فجاءته حية فأكلته، فجعل عمر جزاءه شاة . (رقم ١٥٦ /٨) . \* مصنف ابن أبى شيبة : ( ٤ / ١/ ١٥٦ ) كتاب الحج \_ فى الرجل يصيب الطير من حمام مكة \_ عن

عندر ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن شيخ من أهل مكة أن حماماً كان على البيت، فخرت على يد عمر ، فأشار بيده، فطار، فوقع على بعض بيوت أهل مكة ، فجاءت حية فأكلته ، فحكم عمر على نفسه شاة .

وروى ابن أبي شيبة قصة شبيهة بهذه ولكن مع عثمان ، وليست مع عمر( الموضع نفسه ) .

۰ ۸/ب حــ ابن كثير الدَّارِيِّ، عن طلحة بن أبي حفصة ، عن نافع بن عبد الحارث قال: قدم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة ، وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد، فألقى رداءه على واقف في البيت ،/ فوقع عليه طائر من هذا الحمام فأطاره ، فانتهزته حية فقتلته، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال: احكما على في شيء صنعته اليوم ، إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد ، فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام، فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه ، فوقع على هذا الواقف الآخر ، فانتهزته حية فقتلته فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمناً إلى موقعة كان فيها حتفه. فقلت لعثمان: كيف ترى في عَنْز عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين؟ قال: أرى(١) ذلك، فأمر بها عمر.

(۲) بن عبيد الله (۲) بن جُريْج ،عن عطاء :أن عثمان بن عبيد الله (۲) بن حميد قتل ابن له حمامة ، فجاء ابن عباس فقال له ذلك ، فقال ابن عباس: اذبح شاة فتصدق بها . قال ابن جريج: فقلت لعطاء:أمن حمام مكة ؟ قال :نعم .

قال الشافعي: ففي قول ابن عباس دلالتان إحداهما: أن (٣) في حمام مكة شاة، والأخرى أنه يتصدق بالفداء على المساكين . وإذا قال: يتصدق به، فإنما يعني كله لا بعضه.

[١٢٦٣] أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار، عن عطاء.

[١٢٦٤] وأخبرنا (٤) سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء: في الحمامة شاةً.

(٣) في ( ص، م ) : ﴿ في أن ﴾ .

(٤) هذه الرواية ساقطة من ( م ) .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( إني أرى ) و ( إني ) ليست في ( ص ، م ، ت ، جـ ، ظ) ولهذا لم نثبتها .

<sup>(</sup>٢) روى البيهقى فى المعرفة هذا الأثر عن الشافعى ، وفيه : عثمان بن عبد الله بن حميد ، قال: وفى المسوط : عثمان بن عبيد الله .

وهذا يدل على أن المبسوط هو الأم.

<sup>[</sup>١٣٦٢] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ١٤ ) الموضع السابق \_ عن ابن جريج به ، وليس فيه سؤال ابن جريج لعطاء . ( رقم ٨٦٦٤ ) .

كما رواه من طريق ابن عيينة ،عن عمرو ، عن عطاء مثله .

<sup>[</sup>١٢٦٣] رواها البيهقي بإسنادها ومتنها ، قال الإمام الشافعي:

أخبرنا سفيان ،عن عمرو،عن عطاء ،عن ابن عباس:أنه قضى فى حمامة من حمام الحرم بشاة. وقد رواها عبد الرزاق ، عن ابن عبينة ، عن عمرو، عن عطاء مثله.

<sup>(</sup> انظر تخريج الحديث رقم [١٢٦٢] ) .

<sup>[</sup>١٢٦٤] مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١٥٦ ) كتاب الحج \_ في الرجل يصيب الطير من حمام مكة \_ عن أبي خالد،عن ابن جريج به .

[١٢٦٥] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُريج قال: قال مجاهد: أمر عمر بن الخطاب بحمامة فأطيرت فوقعت على المروة فأخذتها حية ، فجعل فيها شاة.

قال الشافعى: من أصاب من حمام مكة بمكة حمامة ففيها شاة ، اتباعاً لهذه الآثار التى ذكرنا عن عمر (١) وعثمان وابن عباس وابن عمر وعاصم بن عمر وعطاء وابن المسبب (٢) لا قباسا.

#### [١٠٥] في الجراد

[١٢٦٦] أخبرنا سعيد ، عن ابن جُريِّج ، عن يوسف بن مَاهَك : / أن عبد الله بن

۲ - ۲/ ب ص

(۱) لم يذكر الشافعي الرواية عن كل هؤلاه، وإنما روى عن بعضهم - كما مر - ولعل عبارة البيهقي أكثر واقعية فإنه نقل عن الشافعي قوله تعقيباً على رواية سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه قضى في حمامة من حمام الحرم بشاة - قال : وقال ذلك عمر، وعثمان ، ونافع بن عبد الحارث، وعبد الله بن عمر، وعاصم ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء وقد مرت الرواية عن عمر، وعثمان ، وابن عباس ، ونافع بن عبد الحارث، وعطاء.

مصنف عبد الرزاق ( ٤/ ٤١٥ ) الموضع السابق \_ عن ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: من أصاب حمامة من حمام مكة فعليه شاة .

وعن هشيم ، عن أبى بشر بن أبى وحشية ، عن عطاء بن أبى رباح وعن يوسف بن ماهك أن رجلاً أغلق بابه على حمامة وفرخين لها ، ثم انطلق إلى منى وعرفات ، فرجع وقد مُثن . قال : فأتى ابن عمر فذكر ذلك له ،فجعل عليه ثلاثاً من الغنم ، وحكم معه رجلاً .

مصنف ابن أبى شيبة : ( ٤ / ١ / ١٥٥ \_ ١٥٦ ) الموضع السابق ـ عن أبى بشر ويوسف بن ماهك ومنصور، عن عطاء به كما عند عبد الرزاق ، وعن أبى خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: عليه شاة .

وفي هذا الباب روايات أخرى عن سعيد بن المسيب وعن عطاء .

هذا ولم أعثر على الرواية التي عن عاصم بن عمر . والله عز وجل وتعالى أعلم . ولكن ابن أبي شيبة روى عن على بن مسهر ، عن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : قدمنا مع حفص بن عاصم فأخذنا فرخاً بمكة في منزلنا فلعبنا به حتى قتلناه ، فقالت امرأته عائشة ابنة مطيع بن الأسود : فأمر بكبش فذبح ، فتصدق به (٤/ ٣٦٦/١) ـ كتاب الحج ـ في الصبي يعبث بحمام من حمام الحرم .

(٢) في ( ص ) : ﴿ وابن السائب ﴾ وهوخطأ ،وكذلك ما في ( م ) ﴿ وعطاء بن السيب ﴾ هو خطأ .

<sup>[</sup>١٢٦٥] انظر تخريج الحديث رقم [ ١٢٦١ ] .

<sup>[</sup>١٢٦٦] \* مصنف عبد الرزاق: (٤١ / ٤١) كتاب الحج \_ باب الهر والجراد \_ عن معمر \_ والثورى ، عن إبراهيم، عن الأسود أن كعبا . . . نحوه .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبى شيبة : ( ٤ / ٧٧ ) كتاب الحج ـ فى المحرم يقتل الجرادة ـ عن ابن فضيل ، عن يزيد بن إبراهيم، عن كعب ...نحوه .

وفيهما أنه تصدق بدرهم .

۷۱/ب ظ(۳) ۱/۲۷۰ ت

أبى عَمَّار أخبره: أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار فى أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة ، حتى إذا كنا ببعض الطريق ، وكعب على نار يصطلى (1) ، مرت به رجُل (1) من جراد ، فأخذ جرادتين فملَّهُمَا ونسى إحرامه، ثم ذكر إحرامه فألقاهما. فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر بن الخطاب ودخلت معهم. فقص كعب قصة الجرادتين على عمر، فقال عمر: من بذلك ، لعلك بذلك (1) يا كعب ؟ قال : نعم. قال: إن حمير تحب الجراد ، قال : ما جعلت فى نفسك؟ قال: درهمين. قال: بخ درهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلت فى نفسك .

قال الشافعى: فى هذا الحديث دلائل: منها إحرام معاذ وكعب وغيرهم من بيت المقدس وهو وراء الميقات بكثير ، وفيه أن كعباً قتل الجرادتين حين أخذهما بلا ذكاة ، وهذا كله قد قص على عمر فلم ينكره. وقول عمر: « درهمان خير من مائة جرادة »: أنك تطوعت بما ليس عليك فافعله متطوعاً.

[۱۲۹۷] أخبرنا سعيد ، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كنت جالساً عند عبد الله بن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال: / فيها قبضة من طعام ، ولتأخذن(٤) بقبضة جرادات ، ولكن ولو(٥) . وهذا يدل على أنه إنما رأى عليه قيمة الجرادة وأمره بالاحتياط . وفي الجرادة قيمتها في الموضع الذي يصيبها فيه كان تمرة ، أو أقل أو أكثر ، وهذا مذهب القوم ، والله أعلم .

ووجدت مذهب عمر وابن عباس وغيرهم في الجرادة أن فيها قيمتها، ووجدت كذلك مذهبهم أن في دواب<sup>(٦)</sup> الصيد مثله من النعم بلا قيمة ؛ لأن الضبع لا يَسْوَى كبشاً،

<sup>(</sup>۱) ﴿ يصطلى ﴾ ليست في ﴿ ص ، م ، جــ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ﴿ وحل ﴾ وهو خطأ .

ورجُل جراد: أي جماعة جراد ، وفي القاموس : القطعة العظيمة من الجراد .

<sup>(</sup>٣) في ( بَ ، ت ) : • من بذلك أمرك يا كعب » ولا يستقيم المعنى بعد ذلك ، وماأثبتناه من (ص ،م ، جـ ، ظ) والمسند ( ص : ١٣٦) ، والسنن الكبرى للبيهقي ( ٥ / ٢٠٦ وعلمية ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : «ولنأخذن » ، وفي ( جـ ) : ( وليأخذن » وما أثبتناه من ( ص ، م ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) في مسند الشافعي ( ص ١٣٦) قال الشافعي رياضي: قوله: ﴿ وَلِيَاحَدُنْ بَقَبْضَةَ جَرَادَاتَ إِنَمَا فَيَهَا القيمَة ، وقوله: ﴿ وَلُو ﴾ يقول : تحتاط فتخرج أكثر نما عليك بعد ما أعلمتك أنه أكثر نما عليك ﴾. .

<sup>(</sup>٦) في ( جـ ، ص، م ) : ﴿ ذُواتِ الصيد ﴾ و ﴿ ت ) غير منقوطة بطبيعة الحال .

<sup>[</sup>١٢٦٧] قال ابن حجر : سند الشافعي صحيح ـ التلخيص ( ٢ / ٢٨٧ ) .

<sup>\*</sup> مضنف عبد الرزاق: ( ٤ / ٤٠٩ ) كتاب المناسك \_ باب الهر والجراد \_ عن ابن عبيئة ، عن ابن جريج، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم ،قال: فيها قبضة من قمح، وإنك لآخذ قبضة جرادات . (رقم ٨٢٤٤) .

والغزال قد يَسُوَى عَنْزاً ولا يَسُوى عنزاً، واليَرْبُوع لا يَسُوى جَفْرة ، والأرنب لا يسوى عنّاقاً. فلما رأيتهم ذهبوا فى دواب<sup>(۱)</sup> الصيد على تقارب الأبدان لا القيم لما وصفت؛ ولأنهم حكموا فى بلدان مختلفة وأزمان شتى ، ولو حكموا بالقيم لاختلفت أحكامهم لاختلاف البلدان والأزمان ، ولقالوا: فيه قيمته كما قالوا فى الجرادة ، ووجدت مذاهبهم مجتمعة على الفرق بين الحكم فى الدواب والطائر لما وصفت من أن فى الدواب مِثْلٌ من النعم ، وفى الجرادة من الطائر قيمة، وفيما دون الحمام.

قال الشافعي: ثم وجدت مذاهبهم تفرق بين الحمام وبين الجرادة ؛ لأن (7) العلم يحيط أن ليس يَسُوَى حمام مكة شاة ، وإذا كان هذا هكذا فإنما فيه اتباعهم ؛ لأنا لا نتوسع في خلافهم (1) إلى مثلهم، ولم نعلم مثلهم خالفهم ، والفرق بين حمام مكة وما دونه من صيد الطير يقتله المحرم (1) يجوز فيه إلا أن يقال بما تعرف العرب: من أن الحمام عندهم أشرف الطائر وأغلاه ثمنا ، بأنه الذي كانت تؤلف في منازلهم، وتراه أعقل الطائر ، وأجمعه للهداية بحيث يؤلف ، وسرعة الألفة ، وأصواته التي لها عندهم فضل لاستحسانهم هديرها ، وأنهم كانوا يستمتعون بها لأصواتها وإلفها وهدايتها وفراخها، وكانت مع هذا مأكولة ، ولم يكن شيء من مأكول الطائر ينتفع به عندها إلا لأن يؤكل ، فيقال : كل شيء من الطائر سمته العرب حمامة ففيه شاة ، وذلك الحمام نفسه ، واليَمام ، والقُمارَى ، والذَّبَاسي ، والفواخت (0) ، وكل ما أوقعت العرب عليه اسم حمامة .

قال الشافعى: وقد كان من العرب من يقول: حمام الطائر نَاسَى (٦) الطائر، أى يعقل عقل الناس، وذكرت العرب الحمام فى أشعارها: فقال(٧) الهُذلِيَّ (٨):

وذَكَّرَنِي بُكَاىَ على تَلِيدِ حَمَامَةُ أَنْ تَجاوَبَت الحَمَامَا

1/٧٢

<sup>(</sup>١) في ( جـ ، ص، م ) : ﴿ ذُواتُ الصَّيْدِ ﴾ و ( ت ) غيرمنقوطة بطبيعة الحال وذلك في الموضَّعين .

<sup>(</sup>٢) في (ب ، ظ) : « مثلاً من النعم » وفي ( ص ، ت ) : «مثل النعم » وما أثبتناه من (جـ ،م ) مع ملاحظة أن كل المخطوطات خالفت القاعدة المشهورة في نصب خبر « إن » والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ، جـ ، ظ) : ﴿ كَانَ الْعَلَّمُ يَحِيطُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : ﴿ لَا إِلَى مثلهم ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ . (٥) اليمام: هو الحمام الوحشى . والقُمارى: جمع قُمْرِيّ، هو ضرب من الحمام ، واللّبَاسي: الدُّبسي قيل: نسبة إلى طير دُبْس، وهو الذي لونه بين السواد والحمرة . والفواخت : جمع فاختة ، وهي ذات الطوق من الحمام .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ نَاسَ ﴾ وما أثبتناه من (ص، ت ، م ، جــ، ظ) .

 <sup>(</sup>٧) في طبعة الدار العلمية : « قال » مخالفة المخطوط والمطبوع .

 <sup>(</sup>٨) هو أبو جعفر الهذلي عبد الله بن سلم السهمي أحد بني هذيل ، توفي نحو ثمانين من الهجرة . ( الأغاني ٥/
 ١٨٥ ، الحماسة لأبي تمام ، خزانة البغدادي ١ / ٥٥٥ ) .

كتاب الحج / الخلاف في حمام مكة \_\_\_\_\_\_\_ ٧٠٠

وقال الشاعر:

/أحِنُّ إذا حَمَامَةُ بَطْنُ وَجٌّ تَغَنَّت فَوق مَرْقَبَةٍ حَنِينَا /أَحِنُّ إذا حَمَامَةُ بَطْنُ وَجٌّ تَغَنَّت فَوق مَرْقَبَةٍ حَنِينَا /<sup>۱۲۲</sup>

/ إنى (٢) تُذكِّرُني (٣) الزَّبِيرَ حَمَامةٌ تدعو بِمِدْفَع رَامَتَيْنِ هَدِيلا

قال الربيع : وقال الشاعر:

وقَفْتُ عَلَى الرَّسْمِ المحِيلِ فَهَاجَنِي بُكاءُ حَمَامَاتٍ على الرَّسْمِ وُقَّع

قال الشافعى رحمه الله : مع شعر كثير قالوه فيها ، ذهبوا فيه إلى ما وصفت من أن أصواتها غناء وبكاء معقول عندهم ،/وليس ذلك فى شىء من الطائر غير ما وقع عليه  $\frac{1/7.7}{0}$ اسم الحمام .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فيقال فيما وقع عليه اسم الحمام من الطائر: فيه شاة لهذا الفرق؛ باتباع الخبر عمن سميت في حمام مكة . ولا أحسبه يذهب فيه مذهب أشبه بالفقه من هذا المذهب ،ومن ذهب هذا المذهب انبغى أن يقول ما لم يقع عليه اسم حمامة بما (٤) دونها أو فوقها ، ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه .

## [١٠٦] الخلاف في حمام مكة

قال الشافعى : وقد ذهب ذاهب إلى أن فى حمام مكة شاة، وما سواها (٥) من حمام غير حمام مكة وغيره من الطائر قيمته.

قال الشافعى : ويدخل على الذى قال: فى حمام مكة شاة إن كان إنما جعله لحرمة الحمام نفسه، أن يجعل على من قتل حمام مكة خارجاً من الحرم، وفى غير إحرام شاة.

قال الشافعى: ولا شىء فى حمام مكة إذا قتل خارجاً / من الحرم ، وقتله غير ظ المحرم، وإذا كان هذا مذهبنا ومذهبه فليس لحمام مكة إلا ما لحمام غير مكة ، وإن كان ذهب إلى أنه جمع أنه فى الحرم ، ومن حمام مكة انبغى أن يقول هذا فى كل صيد غيره قتل فى الحرم.

۷۲/ب

۲۷۰/ <u>ب</u>

<sup>(</sup>۱) هو جرير بن عطية الكلبى ( ۲۸ ـ ۱۱۰ هـ ) أشعر أهل عصره ، وأغزل الناس . ( ترجمته في وفيات الأعيان، وخزانة الأدب ) .

<sup>(</sup>٢) في (جـ) : ١ أي تذكرني ، وهو خطأ . (٣) في ( ص ) : ١ يذكرني ، .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ،ج ، ظ): ﴿ فما دونها ».

<sup>(</sup>٥) في ( ب ، ظ): ﴿ وما سواهِ وما أثبتناه من ( ص، م ، جـ، ت ).

قال الشافعى: ومذهبنا ومذهبه: أن الصيد يقتله المحرم القارن فى الحرم، كالصيد يقتله المحرم التُفْرِد أو المعتمر خارجاً من الحرم. وما قال من هذا قول إذا كشف لم يكن له وجه، ولا يصح أن يقول فى حمام الحرم: فيه شاة، ولا يكون فى غير حمام الحرم شاة، إذا كان قوله: إن حمام الحرم إذا أصيب خارجاً منه غير إحرام فلا شىء فيه.

[ ١٢٦٨] أخبرنا سعيد بن سالم، عن سعيد بن أبى عَرُوبَةَ ،عن قتادة: أنه قال: إن أصاب المحرم حمامة خارجاً من الحرم فعليه درهم ، وإن أصاب من حمام الحرم في الحرم فعليه شاة .

قال الشافعي: وهذا وجه من القول الذي حكيت قبله ، وليس له وجه يصح، من قبل أنه يلزمه أن يجعل في حمام مكة إذا أصيب خارجاً من الحرم، وفي غير إحرام فدية، ولا أحسبه يقول هذا ، ولا أعلم أحداً يقوله .

وقد ذهب عطاء في صيد الطير مذهباً يتوجه ،ومذهبنا الذي حكينا أصح منه لما وصفت، والله أعلم .

[ ۱۲۲۹ ] أخبرنا سعيد ، عن ابن/ جُريْج ،عن عطاء: أنه قال : في كل شيء صيد من الطائر(١) ؛ الحمامة فصاعداً شاة، وفي اليَعْقُوب والحَجَلَة والقَطَاة والكَرَوان والكُرْكِي وابن الماء ودجاجة الحبش والخَرب (٢) شاة شاة . فقلت لعطاء: أرأيت الخرب فإنه أعظم

<sup>(</sup>١) في (ب، ظ) : ﴿ الطير ؛ وما أثبتناه من (ص ، م، ت ، جـ ) .

<sup>(</sup>٢) البَّعْقُوب : ذكر الحَجَل . والجمع يعاقيب .وهي على وزن يفعول ( المصباح : عقب ) .

والقطا: ضرب من الحمام . الواحدة : قطاة ، ويجمع أيضاً على قطوات ، وصوته «قطا ، قطا » وهو نوعان : الجونى ، والكدرى .

والكَرُوان : طائر طويل الرجلين أغبر نحو الحمامة ، وله صوت حسن ، وقال أبو حاتم في كتاب الطير :

الكَرَوان: القَبْج، وجمعه :كرْوان بالكسر ، وقيل الكَرَوان هو الحَبَّارى ، ويقال : هو الكُرْكَىّ . والكُرْكَى : طائر يقرب من الوز ، أبتر الذنب ، رمادى اللون ، فى خده لمعات سود يأوى الماء أحياناً . والحَرَب : ذكر الحَبَّارى .

والحَجُل : الذكر من القَبْج وقال الأصمعي : هو الحمام الوحشي .

<sup>[</sup>١٢٦٨] \* مصنف عبد الرزاق : (٤/ ٤١٥) كتاب المناسك \_ باب الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم ـ عن معمر، عن قتادة قال : في حمام الحرم شاة ، وفي حمام الحل درهم .

<sup>[</sup>۱۲۲۹] المصدر السابق: ( ٤١٧/٤) الموضع السابق ـ عن ابن جريج، عن عطاء قال: في كل طير حمامة فصاعداً شاة شاة ، قمرى ، أو دُبِّسِيّ ، والحجلة، والقطاة ، والحبارى ؛ يعنى العصفور ، والكروان ، والكركى ، وابن الماء وأشباه هذا من الطير شاة . قلت : أسمعته ؟ قال : لا ، إلا في الحمامة .

وعن ابن جريج قال: قال لى عطاء : إن الهدهد دون الحمامة وفوق العصفور ، فيه درهم ، وأما الكعت فعصفور ، وأما الوطواط فوق العصفور ودون الهدهد، ففيه ثلثا درهم ، فما كان شىء من الطير لا يبلغ أن يكون حمامة وفوق العصفور ففيه درهم .

شيء رأيته قط من صيد الطير ، أيختلف أن يكون فيه شاة ؟ قال : لا، كل شيء من صيد الطير كان حمامة فصاعداً ففيه شاة .

قال الشافعى : وإنما تركناه على عطاء لما وصفنا ، وأنه كان يلزمه إذا جعل فى الحمامة شاة لا لفضل الحمامة ومباينتها ما سواها ، أن يزيد فيما جاوزها من الطائر عليها (١)، لا يستقيم إلا هذا إذا لم يفرق بينهما بما فرقنا به بينهما .

[۱۲۷۰] أخبرنا سعيد ،عن ابن جُريَّج ،عن عطاء: أنه قال: في القُمْرِيّ والدُّبْسِي اللهُ شاة شاة .

قال الشافعي : وعامة الحمام ما وصفت ،ما عب في الماء عباً من الطائر فهو حمام ، وما شربه قطرة قطرة كشرب الدجاج فليس / بحمام .

[١٢٧١] وهكذا أخبرنا مسلم، عن ابن جُرَيْج عن عطاء .

## [١٠٧] بيض الحمام

قال الشافعي رحمه الله: وفي بيض حمام مكة وغيره من الحمام، وغيره مما يبيض من الصيد الذي يؤدي فيه/ قيمته .

قال الشافعى: كما قلنا فى بيض النعامة بالحال التى يكسرها بها ، فإن كسرها لا فرخ فيها ففيها قيمة بيضة، وإن كسرها وفيها فرخ ، ففيها قيمة بيضة فيها فرخ لو كانت لإنسان فكسرها غيره، وإن كسرها فاسدة فلا شىء عليه فيها كما لا يكون عليه شىء فيها لو كسرها لأحد.

قال الشافعي : وقول عطاء في بيض الحمام خلاف قولنا فيه .

[۱۲۷۲] أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : كم في بيضة حمام مكة؟ قال : نصف درهم بين البيضتين درهم ، وإن كسرت بيضة فيها فرخ ففيها درهم.

1/۲۷۱

1///

<sup>(</sup>١) في (ص، ج، م): (عليه).

<sup>[</sup>١٢٧٠] انظر رقم [ ١٢٦٩ ] الرقم السابق .

<sup>[</sup>١٢٧١] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

<sup>[</sup>١٢٧٢] \* مصنف عبد الرزاق: ( ٤ / ٤١٨ ـ ٤١٩ ) كتاب المناسك ـ باب بيض الحمام ـ عن ابن جريج عن عطاء نحوه . ( رقم ٨٢٨٦ ) .

قال الشافعى: أرى عطاء أراد بقوله هذه (۱) / القيمة يوم قاله ، فإن كان أراد هذا من فالذى نأخذ به قيمتها فى كل ما كسرت. وإن كان أراد بقوله أن يكون قوله هذا حكما فها، فلا نأخذ به.

## [١٠٨] الطير غير الحمام

أخبرنا سعيد، عن ابن جُرينج، عن عطاء قال : لم أر الضَّوع أو الصَّوع (٢) \_ شك الربيع \_ فإن كان حماماً ففيه (٣) شاة.

قال الشافعى: الضوع طائر دون الحمام ، وليس يقع عليه اسم الحمام ، ففيه قيمته. وفى كل طائر أصابه المحرم غير حمام ففيه قيمته، كان أكبر من الحمام أو أصغر . وذلك أن الله تبارك وتعالى قال فى الصيد : ﴿ فَجَزَاءٌ مَثْلُ مَا قَتَلَ ﴾ [ المائدة : ٩٥ ] .

قال الشافعي: فخرج الطائر من أن يكون (٤) له مثل وكان معروفاً بأنه داخل في التحريم. فالمثل فيه بالقيمة إذا كان لا مثل له من النعم. وفيه أن هذا قياس على قول عمر وابن عباس في الجرادة ، وقول من وافقهم فيها ، وفي الطائر دون الحمام. وقد قال عطاء في الطائر قولاً \_ إن كان قاله لأنه يومئذ / ثمن الطائر \_ فهو موافق (٥) قولنا ، وإن كان قاله تحديداً له خالفناه فيه ؛ للقياس على قول عمر وابن عباس، وقوله وقول غيره في الجراد، وأحسبه عمد به إلى أن يحدد به، ولا يجوز أن يحدد إلا بكتاب أو سنة أو أمر لم يختلف فيه أو قياس. ولولا أنه لم يختلف في حمام مكة ما فديناه بشاة؛ لأنه ليس بقياس، وبذلك تركنا على عطاء تحديده في الطائر فوق الحمام ، ودونه وفي بيض الحمام، ولم نخذ ما أخذنا من قوله إلا بأمر وافق كتابا ،أو سنة ،أو أثراً لا مخالف له، أو قياساً.

فإن قال قائل: ما حد ما قال عطاء فيه ؟

<sup>(</sup>١) في (ب ، ظ) : ﴿ هذا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م، ت ، جـ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : « الضوع أو الضوع » وليس بينهما فرق في الرسم ، ، وفي (ظ) : « الضوّع أو الضوع » وما أثبتناه من( ص ، م ، جـ ) و ( ت) غير منقوطة ، كما هي عادتها .

وفي طبعة الدار العلمية : ﴿ الضوغ أو الضوع ﴾ فخالفت جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ فيه شاة ﴾.

<sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَنْ يَكُوهُ ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ.

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، جـ ) : ﴿ فهو يوافق ﴾ .

[١٢٧٣] قال الشافعي: أخبرنا سعيد، عن ابن جُريج قال: قال لي عطاء في العصافير قولاً بين لى فيه وفسر. قال: أما العصفور ففيه نصف درهم .

قال / عطاء: وأرى الهدهد دون الحمامة وفوق العصفور ففيه درهم ، قال عطاء:  $\frac{\gamma}{\eta}$ والكُعَيْتُ (١) عصفور.

قال الشافعي : ولما قال من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده ، وفي هدهد درهم ؛ لأنه بين الحمامة وبين العصفور ، فكان ينبغي أن يجعل في الهدهد . لقربه من الحمامة أكثر من درهم .

[١٢٧٤] قال ابن جُريبج :قال عطاء : فأما الوطواط وهو فوق العصفور ، دون الهدهد ففيه ثلثا درهم .

### [۱۰۹] باب الجراد

[١٢٧٥] أخبرنا سعيد عن/ ابن جُرَيْج قال: سمعت عطاء يقول: سئل ابن عباس ٢٧١١/ب عن صيد الجراد في الحرم فقال : لا ، ونهى عنه ، قال : أنا قلت له أو رجل من القوم : فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد . فقال : لا يعلمون .

' [١٢٧٦] أخبرنا مسلم ، عن ابن جُريْج، عن عطاء ، عن ابن عباس مثله، إلا أنه قال: منحنون.

قال الشافعي : ومسلم أصوبهما وروى الحفاظ عن ابن جريج : منحنون .

[١٢٧٧] أخبرنا سعيد ومسلم، عن ابن جُريج ، عن عطاء: أنه قال في الجرادة يقتلها وهو/ لا يعلم قال: إذاً يغرمها ، الجرادة صيد .

(١) الكُميَّت : البُلْبُل . ( القاموس ) .

[١٢٧٣] انظر تخريج الحديث رقم [ ١٢٦٩ ] .

[١٢٧٤] هذا جزء من الأثر السابق وفي تخريجه في رقم [ ١٢٦٩ ] تخريج له .

[١٢٧٥] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ٤٠٩ ) كتاب المناسك ـ باب الهر والجراد ـ عن ابن جريج به . ( رقم

۸۲٤٣ ) . وفيه : ﴿ وهم محتبون ﴾ .

[١٢٧٦] انظر التخريج السابق .

(رقم ۲۵۲۸).

[١٢٧٧] المصدر السابق : ( ٤ / ٤١٢ ) كتاب المناسك \_ باب القمل \_ عن ابن جريج ، عن عطاء في القملة: قبضة أو لقمة ، فإن قتلتها وأنت لا تشعر فليس عليك شيء ، قلت: فالجراد مثلها ؟ قال :مثلها .

[١٢٧٨] أخبرنا سعيد ،عن ابن جُريَج قال: أخبرنا (١) بُكَيْر (٢) بن عبد الله قال: · سمعت القاسم بن محمد يقول: كنت جالساً عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم . فقال ابن عباس : فيها قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو.

قَالَ الشَّافِعِي: وقوله: ﴿ وَلِتَأْخِذُنَّ بِقَبْضَةً جَرَادِاتُ (٣) ﴾ إنما فيها القيمة، وقوله: ﴿ ولو ﴾ يقول :تحتاط فتخرج أكثر مما عليك ، بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك .

[١٢٧٩] أخبرنا مسلم، عن ابن جُريِّج ، عن يوسف بن مَاهَك ، عن عبد الله بن أبي عمار ، أخبره : أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب . . .

رُوي الحديث ، وهو معاد <sup>(٤)</sup>.

1/11

1/4.8

قال الشافعي: قول عمر: « درهمان خير من مائة جرادة » يدل على أنه لا يرى في الجراد إلا قيمته ، وقوله : « اجعل ما جعلت في نفسك »: أنك هممت بتطوع بخير، فافعل، لا أنه عليك .

قال الشافعي : والدَّبي (٥) جراد صغار ، ففي الدَّبَّاة منه أقل من تمرة / إن شاء الذي يفديه ، أو لقمة صغيرة ، وما فدى به فهو خير منه.

[١٢٨٠] أخبرنا سعيد ، عن ابن /جُريبج: أنه سأل عطاء عن الدَّبي أقتله ؟ قال: لاها الله إذا فإن قتلته فاغرم ، قلت : ما أغرم ؟ قال: قدر ما تغرم في الجرادة ثم اقدر قدر غرامتها من غرامة الجرادة .

[١٢٨١] أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء : قتلت وأنا حرام جرادة أو دَبيّ وأنا لا أعلمه ، أو قتل ذلك بعيرى وأنا عليه ،قال: اغرم كل ذلك ؛ تُعَظّم بذلك

حرمات الله.

/ قال الشافعي : إذا كان المحرم على بعيره ، أو يقوده ، أو يسوقه ، غرم ما أصاب

(١) في (ص، م، ج، ت، ظ): ١ أخبرني ١ .

(٢) في ( ص ) : ﴿ بكر ﴾ وهو خطأ .

(٣) في ( جـ ، م ) سقط : ﴿ ولكن ولو ، قال الشافعي: وقوله : ولتأخذن بقبضة من جرادات ﴾ .

ِ (٤) في ( ص ، م ، جـ ) : ﴿ معاذ ﴾ وهو خطأ .

(٥) الدُّبِي : قال في القاموس : هو أصغر الجراد والنمل. والمراد هنا كما فسره الإمام : جراد صغار .

<sup>[</sup>١٢٧٨] مر برقم [ ١٢٦٧ ] .

<sup>[</sup>١٢٧٩] مر هذا الحديث برقم [ ١٢٦٦ ] .

<sup>[</sup>١٢٨٠] لم أعثر عليه عند غير الإمام الشافعي . [١٢٨١] لم أعثر عليه عند غير الإمام الشافعي .

كتاب الحج / بيض الجراد \_\_\_\_\_\_\_ ١٣

بعيره منه . وإن كان بعيره متفلتاً (أ) لم يغرم ما أصاب بعيره منه (٢). ﴿

[۱۲۸۲] أخبرنا سعيد ،عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء: أنه قال في جرادة إذا ما أخذها المحرم ، قبضة من طعام .

### [١١٠] بيض الجراد

قال الشافعى: إذا كسر بيض الجراد فداه ، وما فدى به كل بيضة منه من طعام فهو خير منها . وإن أصاب بيضاً كثيراً احتاط حتى يعلم أنه أدى قيمته أو أكثر من قيمته ، قياساً على بيض كل صيد.

### [١١١] باب العلل فيما أخذ من الصيد لغير قتله

[۱۲۸۳] أخبرنا سعيد، عن ابن جُريَج ، عن عطاء: أنه قال في إنسان أخذ حمامة يخلص ما في رجلها فماتت . قال : ما أرى عليه شيئاً .

قال الشافعى: ومن قال هذا القول قاله إذا أخذها ليخلصها من شيء ما كان ؛ من في هر من أو سبع ، أو شق جدار لَحَجَتْ فيه (٣) أو أصابتها لدغة فسقاها ترياقاً أو غيره ليداويها ، وكان أصل أخذها ليطرح ما يضرها عنها ، أو يفعل بها ما ينفعها لم يضمن ، وقال : هذا في كل صيد .

1/474

قال الشافعي: وهذا وجه محتمل . ولو قال رجل: هو ضامن / له وإن كان أراد صلاحاً فقد تلف على يديه ، كان وجهاً محتملاً ، والله أعلم .

[١٢٨٤] أخبرنا سعيد، عن ابن جُريْج: أنه قال لعطاء : بيضة حمامة وجدتها على

But the second of the second

<sup>(</sup>١) في ( ص ، جـ ، ظ) : ﴿ منفلتاً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) من أول قوله : (وإن كان بعيره متفلتاً ) إلى هنا ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) لحجت فيه : أي دخلت فيه . ( القاموس ) .

<sup>[</sup>١٢٨٢] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ٤١١ ) كتاب المناسك ـ باب الهر والجراد ـ عن ابن جريج ، عن عطاء قال: في الجرادة قبضة أو لقمة . (رقم ٨٢٤٨ ) .

<sup>#</sup> مصنف ابن أبى شيبة : ( ٤ / ٧٧ ) كتاب الحج \_ فى المحرم يقتل الجرادة \_ عن ابن أبى زائدة ، عن ابن جريج به .

<sup>[</sup>۱۲۸۳] لم أعثر عليه عند غير الإمام الشافعي .

<sup>[</sup>١٢٨٤] لم أعثر هليه عند غير الإمام الشافعي .

فراشى ؟ فقال: أمطها عن فراشك . قال ابن جُريْج: فقلت لعطاء : وكانت في سَهُوَة (١) أو في مكان في البيت كهيئة ذلك معتزل قال: فلا تمطها .

[١٢٨٥] أخبرنا سعيد، عن طلحة ،عن عطاء قال: لا تخرج بيضة الحمامة المكية وفرخها من بيتك .

قال الشافعى : وهذا قول ، وبه آخذ ، فإن أخرجها فتلفت ضمن . وهذا وجه يحتمل من أن له أن يزيل عن فراشه إذا لم يكسره ، فلو فسدت بإزالته بنقل الحمام عنها لم يكن عليه فدية ، ومن قال هذا قال: الحمام لو وقع على فراشه فأزاله عن فراشه فتلف بإزالته عن فراشه، كانت عليه فيه فدية، كما أزال عمر الحمام عن ردائه فتلف بإزالته ففداه .

[۱۲۸٦] أخبرنا سعيد، عن ابن جُريْج ،عن عطاء: أنه قال: وإن كان جراد أو دَبَى، وقد أخذ طريقك كلها ، ولا تجد محيصاً عنها ولا مسلكاً فقتلته ، فليس عليك غرم .

قال الشافعي : يعني إن وطئته . فأما أن تقتله بنفسه بغير الطريق فتغرمه لابد.

قال الشافعى: وقوله هذا يشبه قوله فى البيضة تماط عن الفراش ، وقد يحتمل ما وصفت من أن هذا كله قياس على ما صنع عمر بن الخطاب / فى إزالته الحمام عن ردائه فأتلفته حية ففداه.

۷٤/ب ظ (۳)

### [١١٢] نتف ريش (٢) الطائر

[۱۲۸۷] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن مجاهد ، عن أبيه وعن عطاء قالا : من نتف ريش حمامة أو طير من طير الحرم فعليه فداؤه بقدر ما نتف .

قال الشافعي: وبهذا نقول، يُقَوَّم الطائر عافياً ومنتوقًا، ثم يجعل فيه قدر ما نقصه من قيمته ما كان يطير ممتنعاً من أن يؤخذ، ولا شيء عليه غير ذلك .

فإن تلف بَعْدُ فالاحتياط أن يفديه بجميع ما فيه لا بما ذهب منه ؛ لأنه لا يدرى لعله

<sup>(</sup>١) السهوة : هي كالصُّفَّة بين يدى البيت ، وقيل : هي شبيهة بالرفّ والطاق يوضع فيه الشيء ، وقيل : هي بيت صغير منحدر في الأرض سُمُكه مرتفع في السماء ، شبيه بالخزانة الصغيرة .

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿ باب ريش الطائر ﴾ .

<sup>[</sup>١٢٨٥] لم أعثر عليه عند غير الإمام الشافعي.

<sup>[</sup>١٢٨٦] لم أعثر عليه عند غير الإمام الشافعي .

<sup>[</sup>١٢٨٧] لم أعثر عليه عند غير الإمام الشافعي .

تلف من نتفه ، والقياس : لا شيء عليه إذا طار ممتنعاً حتى يعلم أنه مات من نتفه .

قال: وإن كان المنتوف من الطائر غير ممتنع، فحبسه في بيته أو حيث شاء، فألقطه وسقاه حتى يطير ممتنعا فدى ما نقص النتف منه ، ولا شيء عليه غير ذلك .

قال الشافعي : وإن أخر فداءه فلم يدر ما يصنع فداه احتياطاً ، والقياس ألا يفديه حتى يعلمه تلف.

قال الشافعي : وما أصابه في /حال نتفه فأتلفه ، ضمن فيه التالف <sup>(١)</sup> ؛ لأنه منعه صر<del>ب</del> الامتناع ، وإن طار طيراناً غير ممتنع به ، كان كمن لا يطير في جميع جوابنا حتى يكون طيرانه طيراناً ممتنعاً.

ومن رمي طيراً فجرحه جرحاً لا (٢) يمتنع معه ، أو كسره كسراً لا يمتنع معه ، فالجواب فيه كالجواب في نتف ريش الطائر سواء لا يخالفه، فإن حبسه حتى يجبر ويصير ممتنعاً ، قُومٌ صحيحاً ومكسوراً ، ثم غرم فضل ما بين قيمته (٣) من قيمة جزائه . وإن كان جبر أعرج لا يمتنع فداه كله ؛ لأنه صيره غير ممتنع بحال .

[١٢٨٨] أُخبرنا سعيد ،عن ابن جُريّج ،عن عطاء أنه قال : إن رمي حرام صيداً فأصابه، ثم لم يدر ما فعل الصيد فليغرمه .

قال الشافعي : وهذا احتياط وهو أحب إليّ.

[١٢٨٩] أخبرنا سعيد، عن ابن جُريَج ، أُراه عن عطاء/ قال في حرام أخذ صيداً ثم ٢٧٢٠ أرسله فمات بعد ما أرسله : يغرمه .

قال سعيد بن سالم : إذا لم يدر لعله مات من أخذه إياه ، أو مات من إرساله له.

[١٢٩٠] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء (٤) قال: إن أخذته ابنته فلعبت به ، فلم يدر ما فعل ، فليتصدق .

قال الشافعي: / الاحتياط أن يجزيه ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف.

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ ضمن فيه التلف ، مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (ب ، ظ) : ١ جرحًا يمتنع معه ) وما أثبتناه من (جـ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ مَا بِينَ قَيْمَتِيهِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، د ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ظ) : ﴿ عن عطاء أنه قال : ﴾ وما أثبتناه من ( ص، م ، ت ، جـ ) .

<sup>[</sup>١٢٨٨] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ٤٠ ) كتاب المناسك ـ باب الصيد وذبحه والتربص به \_ عن ابن جريج به . (رقم ۸۳۲۵).

<sup>[</sup>١٢٨٩] لم أعثر عليه عند غير الإمام الشافعي .

<sup>[</sup>١٢٩٠] لم أعثر عليه عند غير الإمام الشافعي .

# [١١٣] الجنادب والكُدَم (١)

[۱۲۹۱] أخبرنا سعيد ،عن ابن جُريج: أنه قال لعطاء : كيف ترى فى قتل الكُدَم (٢) والجُنْدَب ، أتراهما / بمنزلة الجرادة ؟ قال : لا ، الجرادة صيد يؤكل ، وهما لا يؤكلان وليستا بصيد . فقلت : أقتلهما؟ فقال: ما أحب ، فإن قتلتهما فليس عليك شيء .

ا (۲) ظ (۲)

قال الشافعي: إن كانا لا يؤكلان فهما كما قال عطاء سواء ، لا أحب أن يقتلا وإن قتلا فلا شيء فيهما ، وكل ما لا يؤكل لحمه فلا يفديه المجرم .

### [١١٤] قتل القمل

[۱۲۹۲] أخبرنا سفيان عن ابن أبى نَجِيح قال : سمعت ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل فقال : أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها ، فقال ابن عباس : تلك ضالة لا تبتغى .

قال الشافعى : من قتل من المحرمين قملة ظاهرة على جسده ، أو ألقاها ، أو قتل قملاً حلال فلا فدية عليه . والقملة ليست بصيد ، ولو كانت صيداً كانت غير مأكولة فلا تُفدّى ، وهى من الإنسان لا من الصيد .

وإنما قلنا : إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها افتدى (٣) بلقمة ، وكل (٤) ما افتدى (٥) به أكثر منها . وإنما قلنا : يفتدى إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها ؛ لأنها

<sup>(</sup>١) الكَدَم : ضرب من الجنادب . وقد ضبطها صاحب المحكم بفتحتين ، ولكن قال في القاموس : الكُدَم كَصُرد: « جراد سود خضر الرؤوس » وهكذا ضبطت في ( ص ، جـ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): ( الكديم).

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ، جـ ) : ﴿ أَفَدَى ﴾ وهي ساقطة من ( ت ) .

<sup>[</sup>۱۲۹۱] لم أعثر عليه عند غير الإمام ، ولكن روى ابن أبي شيبة ( ٤ / ٧٨ ) كتاب الحج ـ في المحرم يقتل المجراء المجراء أمن طريق وكيع ، عن إسماعيل ، عن جابر ، عن محمد بن على ، عن عطاء ، ومحمد، ومجاهد ، وطاوس أنهم قالوا في الجنادب والقطا ، والجراد ، والذر ، قالوا : إن قتله عمداً أطعم شيئاً ، وإن كان خطأ فليس عليه شيء ، وقال عامر ، وعبد الله بن الأسود : يطعم شيئاً ؛ خطأ كان، أه عمداً .

<sup>[</sup>۱۲۹۲] # مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ٤١٤ ) كتاب المناسك \_ باب القمل \_ عن عبد الله بن محرر ، عن ميمون بن مهران به .

كتاب الحج / المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص للحج / المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص كالإماطة للأذى فكرهناه كراهية قطع الظفر والشعر .

۱۲۳/ب م / قال الشافعي : والصِّنبان(١) كالقمل فيما أكره من قتلها وأجيز .

## [١١٥] المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم ﴾ [ المائدة: ٥٥ ].

قال الشافعى : فالمثل مثل صفة ما قتل وشبهه ، الصحيح بالصحيح ، والناقص ، بالناقص، والتام بالتام.

قال الشافعى : ولا تحتمل الآية إلا هذا ، ولو تطوع فأعطى بالصغير والناقص تامًا كبيرًا كان أحب إلى ، ولا يلزمه ذلك .

[۱۲۹۳] أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جُريج أنه قال لعطاء : أرأيت لو قتلت صيداً فإذا هو أعور ، أو أعرج ، أو منقوص ، فمثله أغرم إن شئت ؟ قال: نعم .

قال ابن جريج : فقلت له : وواف أحب إليك ؟ قال : نعم .

[ ١٢٩٤] أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جُريْج: أنه قال: إن قتلت ولد ظبى ففيه ولد شاة مثله ، أو قتلت ولد بقرة وحشى ففيه ولد بقرة إنسى مثله ، قال : فإن قتلت ولد طائر ففيه ولد شاة مثله ، فكل ذلك على ذلك .

<sup>(</sup>١) الصَّبان : بيض القمل والبراغيث . واحدتها : صوابة . ( القاموس ) .

<sup>[</sup>١٢٩٣] لم أعثر عليه عند غير الإمام الشافعي .

<sup>[</sup>١٢٩٤] لم أعثر عليه عند غير الإمام الشافعي .

هذا وقد روى البيهقى روايات عن الشافعى فى هذا الباب بهذا المعنى ، ولكن بغير هذا اللفظ ، ولهذا ننقلها :

١- أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه قال : في صغار الصيد صغار الغنم ، وفي المعيب من الغنم، ولو فداها بكبار صحاح من الغنم كان أحب إلى .

٢- وبهذا الإسناد عن عطاء قال : من أصاب ولد ظبى صغير فداه بولد شاة مثله ، أو مريضاً فداه
 بمريض مثله ، وأحب إلى لو فداه بواف .

٣ ـ عن مسلم وسعيد بن سالم كلاهما عن ابن جريج عن عطاء بهذا المعنى .

# [١١٦] ما يتوالد في أيدي الناس من الصيد وأُهِّلَ بالقرى

[١٢٩٥] أخبرنا سعيد، عن ابن جُريَج : أنه قال لعطاء : أرأيت كل صيد قد أُهِّلَ . بالقرى فتوالد بها من صيد الطير / وغيره أهو بمنزلة الصيد ؟ قال: نعم ، ولا تذبحه وأنت محرم ، ولا ما ولد في القرية ،/ أولادها بمنزلة أمهاتها .

1/11

[١٢٩٦] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جُريج ، عن عطاء ، عن ابن عمر ولم  $\frac{6V/v}{4(7)}$  يسمعه منه: أنه/ كان يرى داجنة الطير والظبى (١) بمنزلة الصيد .

قال الشافعي : بهذا كله نأخذ ، ولا يجوز فيه إلا هذا . ولو جاز إذا تحولت حال الصيد عن التوحش إلى الاستئناس أن يصير حكمه حكم الإنسى ، جاز للمحرم ذبحه وأن يضحى به ويجزى به ما قتل من الصيد . وجاز إذا توحش الإنسى من الإبل والبقر والشاء أن يكون صيداً يجزيه المحرم لو ذبحه ، أو قتله ، ولا يضحى<sup>(٢)</sup> به ، ولا يجزى به غيره، ولكن كل هذا على أصله .

قال الشافعي : وإذا اشترك الوحشي في الولد أو الفرخ ، لم يجز للمحرم قتله ، فإن قتله فداه كله كاملاً . وأي أبوى الولد والفرخ كان أمَّا أو أبأ ، وذلك أن ينزو حمار وحشى أتاناً أهلية ، أو حمار أهلى أتاناً وحشية فتلد ، أو يعقوب دجاجة أو ديك يعقوبة فتبيض أو تفرخ ، فكل هذا إذا قتله المحرم فداه ؛ من قبَل أن المُحَرَّم منه على المُحرم يختلط بالحلال له لا يتميز منه . وكل حرام اختلط بحلال فلم يتميز منه حُرِّم ، كاختلاط الخمر بالمأكول وما أشبه هذا .

وإن أشكل على قاتل شيء من هذا أُخَلَطَه وحشى أو لم يخلطه ، أو ما قتل منه وحشى أو إنسى فداه احتياطاً ، ولم يجب فداؤه حتى يعلم أن قد قتل وحشيًا ، أو ما خالطه وحشی ، أو كسر بيض وحشی ، أو ما خالطه وحشی<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ) : ﴿ وَالظُّبَاءِ ﴾ وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ ( ص ، م ، ت ، جـ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، جـ ، ت ) : ﴿ وَلُو ذَبِّحُهُ أَوْ قَتْلُهُ ، فَلَا يُضْحَى بُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (جـ ، م) : ١ يتلوه مختصر الحج متوسط » .

<sup>[</sup>١٢٩٥] لِم أعثر عليه عند غير الإمام الشافعي .

<sup>[</sup>١٢٩٦] \* مصنف عبد الرزاق : (٤ /٤٢٥) كتاب الناسك \_ باب الصيد يدخل الحرم \_ عن ابن جريج ، عن عطاء : أن ابن عمر به .

# بسم الله الرحمن الرحيم(١) (١٦) كتاب مختصر الحج المتوسط(٢) [١] باب

أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: ميقات أهل المدينة من ذى الحُلَيْفَة ، ومن وراء المدينة من أهل الشام والمغرب ومصر وغيرها من الجُحْفَة ، وأهل تُهامة اليمن: يَلَمْلَم ، وأهل نجد اليمن وكل نجد: قَرْن ، وأهل المشرق ذات عرق ، ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلى .

والمواقيت لأهلها ، ولكل من مر عليها ممن أراد حجّا أو عمرة . فلو مر مشرقى أو مغربى أو شامى أو مصرى أو غيره بذى الحليفة كانت ميقاته، وهكذا لو مر مدنى بميقات غير ميقاته ، ولم يأت من بلده ، كان ميقاته ميقات أهل البلد الذى مر به .

والمواقيت في الحج والعمرة والقران سواء .

قال : ومن سلك على غير المواقيت برا ، أو بحراً ، أَهَلُ إذا حاذى المواقيت ، ويتأخَّى حتى يهل من جَدْرِ (٣) المواقيت أو من ورائه.

ولا بأس أن يهل أحد من وراء المواقيت<sup>(٤)</sup> ، إلا أنه لا يمر بالميقات إلا محرماً ، فإن ترك الإحرام حتى يجاوز الميقات رجع إليه، فإن لم يرجع إليه أهراق دماً .

قال: وإذا كان/ الميقات قرية أهل من أقصاها مما يلى بلده ، وهكذا إذا كان الميقات وادياً ، أو ظهراً أهل من أقصاه مما يلى بلده من الذى هو أبعد من الحرم ، وأقل ما عليه / فيه : أن يهل من القرية لا يخرج من بيوتها ،أو من الوادى، أو الظهر (٥) إلا محرماً .

ولو أنه أتى على ميقات من المواقيت لا يريد حجًا ولا عمرة ، فجاوزه لم يحرم ، ثم بدا له أن يحرم أحرم من الموضع الذي بدا له ، وذلك ميقاته .

ومن كان أهله دون الميقات مما يلى الحرم فميقاته من حيث يخرج من أهله، لا يكون له أن يجاوز ذلك إلا محرماً ، فإن جاوزه غير محرم ، ثم أحرم بعدما جاوزه ، رجع

1/V7 (T) 15 1/1T

<sup>(</sup>١) البسملة الكريمة من ( م ، جـ ) وهي فيهما بعد الترجمة .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ج ) : ( مختصر الحج متوسط ، وفي (ظ) : ( مختصر الحج الأوسط ، . .

<sup>(</sup>٣) في (جـ) : ﴿ حدود ﴾ وفي (ظ) : ﴿ حذو ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ، جـ ) : « من وراء الميقات » .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ٩ أو من الظهر » وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، جُــ ، ظ) . ·

[٢] الطهارة للإحرام

قال الشافعي: أستحب للرجل، والمرأة الطاهر، والحائض، والنفساء، الغسل للإحرام، فإن لم يفعلوا فأهلَّ رجل على غير وضوء أو جنباً ، فلا إعادة عليه ولا كفارة ، وما كانت الحائض تفعله كان للرجل أن يفعله؛ جنباً وغير متوضئ .

## [7] اللبس للإحرام

قال الشافعي: يجتمع الرجل والمرأة في اللبوس في الإحرام في شيء، ويفترقان في غيره.

فأما ما يجتمعان فيه فلا يلبس واحد منهما ثوباً مصبوعاً بطيب ، ولا ثوباً فيه طيب ، والطيب الزعفران والورس وغير ذلك من أصناف الطيب ، وإن أصاب ثوباً من ذلك شيء فغسل حتى يذهب ريحه ، فلا يوجد له ريح ، إذا كان الثوب يابساً أو مبلولاً فلا بأس أن يلبسه ، وإن لم يذهب لونه .

ويلبسان النياب المصبغة كلها بغير طيب مثل: الصبغ بالسِّدْر، واللَّدَر ، والسواد، والعُصْفُر، وإن نفَض (١) ، وأحب إلى أن تكون (٢) ثيابهما جدداً أو مغسولة ، وإن لم تكن جدداً ولا مغسولة فلا يضرهما .

ويغسلان ثبابهما ويلبسان من الثياب ما لم يحرما فيه .

ثم لا يلبس الرجال<sup>(٣)</sup> عمامة ولا سراويل ، ولا خفين ، ولا قميصاً ، ولا ثوباً مخيطاً عما يلبس بالخياطة مثل: القبّاء ، والدُّرَّاعَة ، وما أشبهه ، ولا يلبس من هذا شيئاً من حاجة إليه، إلا أنه إذا لم يجد إزاراً لبس سراويل ولم يقطعه . وإذا لم يجد نعلين لبس خفين وقطعهما أسفل من الكعبين .

[۱۲۹۷] أخبرنا سفيان قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت أبا الشعثاء يقول: سمعت ابن عباس/ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ إِذَا لَم يَجِدُ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنَ لِبَسِ خُفَيْنَ ، وإذا لم يَجِدُ إِزَاراً لبس سَرَاويل ﴾ .

(١) نَفَض الصَّبْغُ : ذهب بعض لونه .

(٣) في ( ب ، ظ) : ( الرجل ، .

۲۷<u>ب</u> ظ(۳)

<sup>[</sup>١٢٩٧] انظر: رقم [١٠٤١] وتخريجه .

<sup>(</sup>۲) في ( ص ، ج ، ظ) : « أن يكون » .

[١٢٩٨] أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: • من لا يجد نعلين يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكَعْبَيْن » .

قال الشافعي : وإذا اضطر المحرم إلى لبس شيء غير السراويل والخفين لبسه وافتدى.

والفدية : صيام ثلاثة أيام ، أو نسك شاة ، أو صدقة على ستة مساكين مُدَّين بمد النبي ﷺ (١).

وتلبس المرأة الخمار والخفين ولا تقطعهما ، والسراويل من غير ضرورة ، والدرع ، والقميص ، والقبّاء ،وحرمها من لبسها في وجهها / فلا (٢) تخمر وجهها ،وتخمر رأسها، جيان خمرت وجهها عامدة افتدت ، وإن خمر المحرم رأسه عامداً افتدى، وله أن يخمر وجهه . وللمرأة أن / تجافى الثوب عن وجهها تستتر به ، وتجافى الخمار ثم تسدله على المام وجهها .

ويلبس الرجل والمرأة المُنطَقَة للدراهم والدنانير فوق الثياب وتحتها .

قال : وإن لبست المرأة والرجل ما ليس لهما أن يلبساه ناسيين ، أو تَطَيَّبًا ناسيين (٣) لإحرامهما ، أو جاهلين لما عليهما في ذلك ، غَسَلا الطيب ونزعا الثياب، ولا فدية عليهما.

[۱۲۹۹] أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء ،عن صَفُوان بن يَعْلَى ،عن أبيه: أن أعرابياً جاء إلى النبي ﷺ وعليه مُقَطَّعة (٤) ، وبه أثر صفرة فقال: أحرمت بعمرة وعلى ما ترى ، فقال النبي ﷺ: « ما كنت فاعلاً في حجك ؟» قال: أنزع المنطقة ، وأغسل هذه الصفرة ، فقال النبي ﷺ: « فافعل في عمرتك ما تفعل في حجك » .

قال الشافعي : ولم يأمر النبي عَلَيْلَةُ بكفارة .

ولا بأس أن تلبس المرأة المحرمة<sup>(ه)</sup> القفازين .

[ • ١٣٠] كان سعد بن أبي وقاص يأمر بناته أن يلبسن القفازين في الإحرام.

<sup>(</sup>١) انظر : ورُود ذلك في تخريج حديث كعب بن عجرة في باب الإحصار بالعدو .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ، م ، جـ ) : ﴿ وَلَا تَخْمُرُ وَجُهُمًّا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في طِبعة الدار العلمية : ﴿ ناسين ﴾ وهو خطأ مخالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) الْمُقَطَّعة : البرود التي عليها وشي أو القصير من الثياب . ( القاموس) .

<sup>(</sup>٥) ( المحرمة ) : ساقطة من ( ص ) .

<sup>[</sup>١٢٩٨] انظر : رقم [٣٤ ١] وتخريجه .

<sup>[</sup>۱۲۹۹] انظر : تخريج الحديث رقم [ ۱۰۸۳ ] . [۱۳۰۰] لم أجده عند غير الإمام الشافعي .

مذا وقد قال الإمام الشافعي قبل ذلك : لا تلبس المرأة ولا الرجل القفاوين ( باب ما تلبس المرأة من الثياب ) فلعله رجع عن هذا بعد علمه بهذا الاثر ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

ولا تَتَبَرُقُع المحرمة .

قال الشافعي: وإذا مات المحرم لم يُقرَّب طيبا ،/ وغسل بماء وسدر ، ولم يلبس قميصاً ،وخُمَّر وجهُه ولم يُخَمَّر رأسه،يفعل به في الموت كما يفعل هو بنفسه في الحياة.

المجار المجرو المنان ، عن عمرو بن دینار ، عن سعید بن جُبیر ، عن ابن عباس قال: کنا مع النبی ﷺ فَخَرَّ رجل محرم عن بعیره فَوُقِصَ (١) فمات ، فذکر ذلك للنّبی الله فقال: « اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه فی ثوبیه اللّذین مات فیهما ،/فإنه یبغث یوم الفیامة مُهلاً أو مُلَیّاً » .

[۱۳۰۲] قال سفیان : وأخبرنی إبراهیم بن أبی حُرَّة (۲)، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس، عن النبی ﷺ مثله ، وزاد فیه: « ولا تقربوه طیباً » .

المنا المنا المنا مسلم بن خالد ، عن ابن جُرَيْج ، عن ابن شهاب : أن عثمان بن عفان فعل بابن له مات مُحْرِماً شبيهاً بهذا .

قال الشافعى : ويستظل المحرم على المَحْمَل والراحلة والأرض بما شاء ما لم يمس رأسه .

### [٤] الطيب للإحرام

[۱۳۰٤] قال الشافعى: أخبرنا سُفْيان بن عُيينَة ، عن ابن شهاب وهشام بن عُرُوة ، أو عثمان بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة وعبد الرحمن<sup>(٣)</sup> بن القاسم، عن أبيه ، عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ﷺ بيدى <sup>(٤)</sup> لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت .

الوقص : كسر العنق .

 <sup>(</sup>۲) في بعض النسخ : « وحرة » وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ج ، ظ) وهو الصواب وهو إبراهيم بن أبى حُرة النصيبى ، نزيل مكة ، روى عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما . وعنه ابن عيينة ، ومنصور ، ومعمر ابن راشد وجماعة . وثقه ابن معين وضعفه غيره . ( تعجيل المنفعة ١ / ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ، ظ) : ﴿ وعن عبد الرحمن بن القاسم ٤ .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ بيدى هاتين ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ، ج ، ظ) .

<sup>[</sup>۱۳۰۱] انظر: تخريج الحديث رقم [٦٦٦] .

<sup>[</sup>١٣٠٢] انظر: تخريج الحديث رقم [٦٦٦، ٦٦٧] .

<sup>[</sup>١٣٠٣] سبق برقم [ ٦٦٨ ] ولكن عن سعيد بن سالم عن ابن جريج .

<sup>[</sup>۱۳۰٤] سبق برقم [ ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۳ ] .

[۹۳۰] وزاد عثمان بن عروة ،عن أبيه: قلت: بأى شيء ؟ قالت: بأطيب الطيب.

[١٣٠٦] أخبرنا سفيان، عن ابن عَجْلاَن ،عن عائشة بنت سعد: أنها طيبت أباها للإحرام بالسُّكُ (١)والذَّريَرة (٢).

[۱۳۰۷] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن حسن بن زيد ، ولا أعلم إلا وقد سمعته من الحسن عن أبيه قال : رأيت ابن عباس / محرماً وفي رأسه ولحيته مثل الرُّب من الغالية (٣).

قال الشافعى: ولا بأس أن يتطيب المحرمان الرجلُ والمرأةُ بأقصى غاية الطيب الذى يبقى من غالية ونَضُوح<sup>(٤)</sup> وغيره ؛ لأن الطيب كان فى الإحلال ، وإن بقى فى الإحرام شىء فالإحرام شىء أحدث بعده .

وإذا أحرما فليس لهما أن يتطيبا ، ولا أن يُمسًّا طيباً ، فإن مساه بأيديهما عامدين ، وكان يبقى أثره وريحه ، فعليهما الفدية ، وسواء قليل ذلك وكثيره . وإن كان يابساً، وكان لا يبقى له أثر ، فإن بقى له ريح فلا فدية .

ولا بأس أن يجلسا عند العطار ويدخلا بيته ،ويشتريا الطيب مالم يمساه بشىء من أجسادهما ، وأن يجلسا عند الكعبة وهى تُجمَّر ، وأن يجساها مالم تكن رطبة ، فإن مساها وهما لا يعلمان أنها رطبة ، فعلقت بأيديهما ، غسلا ذلك ولا شيء عليهما . وإن عمدا أن يجساها رطبة ، فعلقت بأيديهما ، افتديا .

ولا يَدَّهِنان ، ولا يَسَّان شيئاً من الدهن الذي يكون طيباً وذلك مثل: البان المنشُوش،

1/18

<sup>(</sup>١) السُّك : نوع من الطيب يركب من المسك وغيره .

وِفَى ( ص ، م ، ت ، ج ) : ﴿ بِالْمُسَكُ ﴾ بِدَل : ﴿ بِالسُّكَ ﴾ . وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) الفَّريرة : قال النووى : هي فتات قصب طيب يجاء به من الهند ، وقال غيره : نوع من الطيب مركب تجمع مفرداته ، ثم تسحق وتنخل ، وتذر في الشَّعر وغيره .

<sup>(</sup>٣) الرّب : هو الطلاء الخاثر . والغالية : الطيب .

<sup>(</sup>٤) النَّضوح: على وزن صَبُّور: طيب.

وهى فى ( ص ) : « نصوح » وغير منقوطة فى ( م ، ت ) وما أثبتناه من(ب ، جـ ، ظ) ، وهو الصواب إن شاء الله عز وجل وتعالى .

<sup>[</sup>١٣٠٥] سبق برقم [ ١٠٧٤] .

<sup>[</sup>١٣٠٦] سبق برقم [ ١٠٧٧ ] .

<sup>[</sup>١٣٠٧] سبق برقم [ ١٠٧٨ ] .

والزَّنْبَق ، والخِيرِىِّ (١)، والأدهان التي فيها الأبقال. وإن مسا شيئا من هذا عامدين افتديا، وإن شما الزيحان افتديا .

وإن شما من نبات الأرض ما يكون طيباً مما لا يتخذه الناس طيبا فلا فدية . وكذلك إن أكلا التفاح أو شماه ، أو الأُتْرُجَّ أو السَّفَرْجَل أو ما كان طعاماً / فلا فدية فيه .

۷۷/ب ظ (۳)

وإن أدخلا الزعفران أو الطيب في شيء من الطعام ، فكان يوجد ريحه أو طعمه ، أو يصبغ اللسان ، فأكلاه افتديا ، وإن لم يكن (٢) يوجد ريحه ولا طعمه، ولا يصبغ اللسان ، فلا فدية ؛ لأنه قد صار مستهلكاً في الطعام. وسواء كان نيئاً، أو نضيجاً لا فرق بين ذلك .

ويَدَّهِنَانَ في جميع (٣) أجسادهما بكل ما أكل مما ليس بطيب من زيت ، وشَيْرق ، وسَمْن ، وَزَبْد ، وسُعْن (٤) ، ويَستَسْعطَان (٥) ذلك إذا اجتنبا أن يدهنا الرأس ، أو يدهن (١) الرَّجُل اللحية ، فإن هذين موضع الدهن . فإن دهن الرجل أو المرأة الرأس، أو الرَّجُل اللحية بأي هذا كان افتدى .

۲۷٤/ <u>ب</u> <del>ت</del>

وإن / احتاجا إلى أن يتداويا بشيء من الطيب تداويا به وافتديا .

قال : وكل ما كرهت للمحرم أن يشمه أو يلبسه من طيب أو شيء فيه طيب ، كرهت له النوم عليه ، وإن نام عليه مفضياً إليه بجلده افتدى ، وإن نام وبينه ثوب فلا فدية عليه .

#### [٥] التلبية

قال الشافعى : وإذا أراد الرجل أن يحرم كان ممن حجّ أو لم يكن ، فواسع له أن يهل بعمرة ، وواسع له أن يفرد ؛ وأحب إلى أن يفرد ؛ لأن الثابت عندنا أن النبى ﷺ أفرد .

<sup>(</sup>١) سبق تفسير هذه الكلمات في باب الطيب للإحرام .

<sup>(</sup>٢) ا يكن ): ليست في طبعة الدار العلمية ، مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ت ، ظ) : ﴿ وَيَدْهَنَانَ جَمِيعٍ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ظ) : « وسقسق » وليس لها معنى ، وما اثبتناه هو القريب بما في النسخ ، والموافق للسياق ، فمعنى «السَّعْن » في القاموس : الودك ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٥) في (ب): ﴿ ويستعطان ﴾ وما أثبتناه من (ص، م، ت، ج، ظ) .

<sup>(</sup>٦) في طبعة الدار العلمية : « أو دهن » مخالفة جميع النسخ .

قال الشافعي: وتكفيه النية في هذا كله من أن يسمى حجّا أو عمرة، فإن سمى قبل الإحرام أو معه فلا بأس.

قال: وإن لَبَى بحج وهو يريد عمرة فهو عمرة ، وإن لبى بعمرة وهو يريد حجّا فهو حج . وإن لبى لا يريد حجّا ولا عمرة فليس بحج ولا عمرة . وإن لبى ينوى الإحرام ولا ينوى حجّا ولا عمرة فله الخيار أن يجعله أيهما شاء . وإن لبى وقد نوى أحدهما فنسى ، فهو قارن لا يجزيه غير ذلك ؛ لأنه إن كان معتمراً فقد جاء بالعمرة وزاد حجّا ، وإن كان حجّا فقد جاء بالقران .

وإذا لبى قال: ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » .

ولا أحب أن يزيد على هذا في التلبية حرفاً، إلا أن يرى شيئاً يعجبه فيقول: ﴿ لبيك إِن العيش عيش الآخرة ﴾ ؛ فإنه لا يروى عن النبي ﷺ أنه زاد في التلبية حرفاً غير هذا عند شيء رآه فأعجبه (١).

۱<u>۳۰۱ ب</u> ۱/۷۸ ظ(۳) وإذا فرغ من التلبية صلى على النبى / ﷺ وسأل الله تعالى رضاه والجنة ، / واستعاذه برحمته من النار ؛ فإنه يروى ذلك عن النبى ﷺ (٢).

قال: ويلبى قائماً ، وقاعداً ، وراكباً ونازلاً ، وجنباً ، ومتطهراً ، وعلى كل حال . ويرفع صوته بالتلبية فى جميع المساجد ، مساجد الجماعات وغيرها ، وفى كل موضع من المواضع ، وليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية ، لتسمع نفسها ، وكان السلف يستحبون التلبية عند اضطمام الرفاق، وعند الإشراف ، والهبوط ، وخلف الصلوات، وفى الاسحار، وفى استقبال الليل ، ونحن نحبه على كل حال (٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر رقم [١١٠٠] في باب أين يستحب لزوم التلبية ؟

<sup>[</sup>١٣٠٨] # ط : ( ١/ ٣٣٥ ) (٢٠) كتاب الحج \_ (١١) باب إفراد الحج . ( رقم ٣٧) .

<sup>#</sup> م : ( ٢ / ٨٧٥ ) (١٥) كتاب الحج \_ (١٧) بيان وجوه الإحرام \_ من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن خاله مالك بن أنس ؛ وعن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . ( رقم ١٢٢ / ١٢١١ ) .

### [7] الصلاة عند الإحرام

قال الشافعى: وإذا أراد الرجل أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن يصلى نافلة ، ثم يركب راحلته ، فإذا استقلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم ، وإن كان ماشياً ، فإذا توجه ماشياً أحرم .

۱۲٤<u>/ ب</u>

[۱۳۰۹] قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن/ جُرَيْج ، عن أبي الزَّبير، عن جابر: أن النبي عَلَيْق قال لهم: ( فإذا رحتم متوجهين إلى منى فأهلُوا » .

[۱۳۱۰] قال الشافعي : وروى ابن عمر، عن النبي ﷺ : أنه لم يره يهل حتى تنبعث به راحلته .

قال الشافعى : فإن أهل قبل ذلك، أو أهل فى إثر مكتوبة إذا صلى ، أو فى غير إثر صلاة ، فلا بأس ـ إن شاء الله تعالى .

ويلبى الحاج والقارن ويطوف (١) بالبيت ، وعلى الصفا والمروة ، وفى كل حال . وإذا كان إماماً فعلى المنبر بمكة وعرفة ، ويلبى فى الموقف بعرفة ، وبعد ما يدفع وبالمزدلفة، وفى موقف مزدلفة ، وحين يدفع من مزدلفة إلى أن يرمى الجمرة بأول حصاة، ثم يقطع التلبية .

1/۲۷٥

[١٣١١] أخبرنا / مسلم وسعيد ، عن ابن جُريَج ، عن عَطاء ، عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ) : ﴿ وهو يطوف ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ج ) .

<sup>[</sup>١٣٠٩] \* م : ( ٢/ ٨٨٢ ) (١٥) كتاب الحج \_ (١٧) بيان وجوه الإحرام \_ من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن جريج ،عن أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله وللها ، قال : أمرنا النبى ﷺ لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال : فأهللنا من الأبطح . (رقم ١٣٩ / ١٢١٤ ) .

<sup>[</sup> ١٣١٠] \* انظر تخريج رقم [ ١١٤٠ ] في باب الركنان اللذان يليان الحجر .

اله بن الركوب والارتداف في الحج ـ عن عبد الله بن محمد ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن يونس الايلى ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس وطفي : أن أسامة وطفيت كان ردف رسول الله على من عرفة إلى المزدلفة ، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى . قال : فكلاهما قال : لم يزل النبي على على حتى رمى جمرة العقبة . (رقم 1028، 1082) أطراف حديث الفضل ( 1700 ، 1700 ) .

ومن طریق أبی عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جریج به . ( ۱ / ٥١٥ ـ ١٠١ باب التلبیة رقم ۱۲۸۶ ) .

<sup>﴿</sup> م : ( ۲ / ۹۳۱ ) (۱0 ) كتاب الحج \_ (٤٥) باب استحباب إدامة الحأج التلبية حتى يشرع فى رمى جمرة العقبة يوم النحر \_ من طريق عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس نحوه . ( رقم ٢٦٧ / ١٢٨٠ ) .

قال: أخبرني الفضل بن عباس: أن النبي عَيْلِيُّ أردفه من جَمع إلى منى ، فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة .

[۱۳۱۲] أخبرنا / سفيان ، عن محمد بن أبي حَرْمَلَة ، عن كُرَيْبٍ ، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس ، عن النبي عَلَيْ مثله .

[١٣١٣] قال الشافعي : وروى ابن مسعود ،عن النبي ﷺ مثله .

[١٣١٤] ولبِّي عمر حتى رمي الجمرة .

[١٣١٥] وميمونة زوج النبي ﷺ حتى رمت الجمرة .

[١٣١٢] \* خ : ( ١ / ٥١١ ) (٢٥) كتاب الحج \_ (٩٣) باب النزول بين عرفة وجمع ـ عن قتيبة ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن محمد بن أبي حرملة به . (رقم ١٦٧٠) .

♦ م: ( الموضع السابق ) من طريق إسماعيل بن جعفر به . ( رقم ٢٦٦ / ١٢٨٠ ) .

[١٣١٣] \* البيهقي في السنن الكبرى : ( ٥ / ١٣٧ ) كتاب التلبية \_ باب التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع ـ من طريق على بن حجر ، عن شريك ، عن عامر بن شقيق ، عن أبي واثل ، عن عبد الله قال: رمقت النبي ﷺ فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة .

وشريك ضعفه جماعة ، وعامر بن شقيق وثقه النسائي وابن حبان ، وضعفه ابن معين ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوى . انظر : (مجمع الزوائد ٣ / ٢٢٥ ) وروى الحافظ الهيثمي من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة قال : لبي عبد الله بن مسعود حتى رمى الجمرة ، وقال : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه عامر بن شقيق .

وروى البيهقي من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن سخبرة ، عن عبد الله بن مسعود قال : والذي بعث محمداً بالحق لقد خرجت مع رسول الله ﷺ من مني إلى عرفة ، فما ترك التلبية حتى رمي الجمرة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل . ( السنن الكبري ٥/

#### [١٣١٤] روى الشافعي في القديم في كتاب العيدين قال:

أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن زيد بن أسلم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه ، عن ابن عباس قال : سمعت عمر بن الخطاب يلبي عند الجمرة فقلت : يا أمير المؤمنين ، فيم التلبية ههنا؟ فقال: وهل قضينا نسكنا بعدُ ؟ ( المعرفة ٤/ ١٣١ كتاب المناسك ،التلبية حتى ترمى جمرة العقبة ) .

ورواه البيهقي من طريق سفيان بن عيينة ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس قال: سمعت عمر فطيني يهل بالمزدلفة ، فقلت له: يا أمير المؤمنين ، فيم الإهلال ؟ قال: وهل قضينا نسكنا ؟ (٥/ ١١٣).

[١٣١٥] \* السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ /١١٣ ) كتاب الحج ـ باب التلبية بيوم عرفة ، وقبله وبعده حتى يرمى جمرة العقبة ـ من طريق إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس قال : أرسلني ابن عباس مع ميمونة زوج النبي ﷺ يوم عرفة ، فاتبعت هودجها ، فلم أزل أسمعها تلبي حتى رمت جمرة العقبة ، ﴿ ثم كبّرت .

٥٢٨ ----- كتاب مختصر الحج المتوسط / الغسل بعد الإحرام

[١٣١٦] وابن عباس حتى رمى الجمرة، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد(١) .

قال: ويلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلماً ، أو غير مستلم .

[١٣١٧] أخبرنا مسلم وسعيد، عن ابن جُريَج ،عن عَطَاء ، عن ابن عباس قال: يُلبّى المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلماً أو غير مستلم .

### [٧] الغسل بعد الإحرام

قال الشافعي رحمه الله : ولا بأس أن يغتسل المحرم مُتَبَرِّداً أو غير متبرد ، يفرغ الماء على رأسه ، وإذا مَسَّ شَعْرَهُ رَفَقَ به لئلا ينتفه . وكذلك (٢) لا بأس أن يستنقع في الماء ، ويغمس رأسه ؛ اغتسل النبي ﷺ محرماً .

قال: ربما قال لى عمر: تعال أماقلك (٣) في الماء ، أينا أطول نَفَسا ، ونحن محرمان .

[١٣١٩] أخبرنا سفيان : أن ابنا لعمر وابن أخيه تماقلا في الماء بين يديه، وهما محرمان ، فلم ينههما .

قال الشافعي: ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام .

<sup>(</sup>۱) بَيَّن البيهتي في المعرفة أن الشافعي سمى غير طاوس ومجاهد في موضع آخر ، فقال: « وابن عباس وغيرهم، عطاء ، وعكرمة بن خالد ، وابن أبي مليكة وغيرهم . ( المعرفة ٤ / ١٣٢ ـ كتاب الحج ـ التلبية حتى ترمى جمرة العقبة ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( فكذلك ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ، ظ) : ﴿ أَبَاقِيكَ ﴾ .

<sup>[</sup>١٣١٦] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٢٧ ) كتاب الحج \_ في المحرم : متى يقطع التلبية ؟ من طريق هلال بن الحباب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنه لبي حتى رمى جمرة العقبة .

ولم أعثر على آثار هؤلاء التابعين عند غير الشافعي ـ رحمة الله تعالى عليه .

<sup>[</sup>۱۳۱۷] سبق برقم [ ۱۱۳۲] ولكن عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . في باب من أين يبدأ بالطواف ؟

<sup>[</sup>١٣١٨] سبق برقم [ ١٠٣٤] في باب الغسل للإهلال .

<sup>[</sup>١٣١٩] سبق برقم [ ١٠٣٦ ] ولكن هنا اختصار في الإسناد والمتن ( انظر : باب الغسل بعد الإحرام ) .

كتاب مختصر الحج المتوسط/ غسل المحرم جسده \_\_\_\_\_\_ ٢٩٥

[ ۱۳۲۰] أخبرنا الثقة \_ إما سفيان وإما غيره \_ عن أيوب السَّغْتِيَانِيّ (١)، عن عِكْرِمَة، عن ابن عباس : أنه دخل حمام الجُحْفَة وهو محرم .

[۱۳۲۱] قال الشافعي : أخبرنا ابن أبي نجيح: أن الزبير بن العوام أمر بوسخ في ظهره فَحُكٌّ ، وهو محرم .

# (٢) غسل المحرم جسده (٢) .

قال الشافعي رحمه الله: ولا بأس أن يدلك المحرم جسده بالماء وغيره ، ويحكه حتى يدميه إن شاء، ولا بأس أن يحك رأسه ولحيته، وأحب إذا حكهما أن يحكهما ببطون أنامله لئلا يقطع / الشعر ، وإن حكهما أو مسهما فخرج في يديه من شعرهما ، أو شعر أحدهما شيء ، أحببت له أن يفتدي احتياطاً ، ولا / فدية عليه حتى يعلم أن ذلك خرج من فعله؛ وذلك أنه قد يكون الشعر ساقطا في الرأس واللحية، فإذا مسه تبعه.

والفدية فى الشعرة مُدُّ بمد النبى ﷺ من حنطة يتصدق به على مسكين ، وفى الاثنتين مُدَّان على مسكينين ، وفى الثلاث فصاعداً دم ، ولا يجاوز بشىء من الشعر وإن كثر دم .

## [٩] / ما للمحرم أن يفعله

[۱۳۲۲] قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عُبَيْنَةَ ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء وطاوس، أحدهما أو كليهما (٣) ، عن ابن عباس : أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم .

۱/۳۰۷ ص

۱۵/ب جر ۲۷۰/ب

۳۰٦ب

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ١ عن أيوب السجستاني ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) هناك تقديم وتأخير في هذا الباب والذي بعده في ( ص ، م ، جـ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ أو كلاهما ﴾ وما أثبتناه من بقية المخطوطات .

<sup>[</sup>١٣٢٠] \* مصنف ابن أبى شيبة : ( ٤ / ١ / ٣٩٤ ) كتاب الحج \_ في المحرم يدخل الحمام \_ عن ابن علية ، عن أيوب به .

كما رواه الشافعي عن ابن أبي يحيى عن أيوب به ، وفيه زيادة : « ما يعبأ الله بأوساخكم شيئاً » . نقل هذا البيهقي في المعرفة (٤ / ٣٢ كتاب المناسك \_ دخول الحمام ) .

<sup>[</sup>٢٣٢١] لم أعثر عليه عند غير الإمام الشافعي .

<sup>[</sup>۱۳۲۲] \*خ: (۲/ ۱۳) (۲۸) کتاب جزاء الصيد ـ (۱۱) باب الحجامة للمحرم ـ عن على بن عبد الله ، عن سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس راهم الحجم وسول الله الله المحرم . (رقم ١٨٣٥).

قال الشافعى: فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة وغير ضرورة (١) ، ولا يحلق الشعر، وكذلك يفتح العرق ويبط (٢) الجرح ، ويقطع العضو للدواء ، ولا شيء عليه في شيء من ذلك ، فلو احتاط إذا قطع عضوا فيه شعر افتدى كان أحب إلى ، وليس ذلك عليه/ بواجب؛ لأنه لم يقطع الشعر، إنما قطع العضو الذى له أن يقطعه . ويختتن المحرم، ويلصق عليه الدواء ، ولا شيء عليه . ولو حج أغلف أجزأ عنه ، وإن داوى شيئاً من قُرَحِه(٣) وألصق عليه خرقة أو دواء فلا فدية عليه في شيء من الجسد ، إلا أن يكون ذلك في الرأس فتكون عليه الفدية .

1/4

## [10] ما ليس للمحرم أن يفعله

قال الشافعي رحمه الله: وليس للمحرم أن يقطع شيئاً من شعره ، ولا شيئاً من أظفاره ، وإن انكسر ظفر من أظفاره فبقي متعلقاً فلا بأس أن يقطع ما انكسر من الظفر، وكان غير متصل ببقية الظفر ، ولا خير في أن يُقطع منه شيء موتصل بالبقية ؛ لأنه حينئذ ليس بثابت فيه . وإذا أخذ ظفراً من أظفاره ، أو بعض ظفر أطعم مسكيناً. وإن أخذ الخذ ظفراً ثانياً أطعم مسكينين ، فإن أخذ ثلاثة في مقام واحد أهراق دماً ، وإن أخذها متفرقة أطعم عن كل ظفر مُداً، وكذلك الشعر .

وسواء النسيان والعمد في الأظفار والشعر ، وقتل الصيد؛ لأنه شيء يذهب فلا يعود . ولا بأس على المحرم أن يقطع أظفار المُحِلّ ، وأن يحلق شعره، وليس للمحل أن يقطع أظفار المحرم ولا يحلق شعره ، فإن (٤) فعل بأمر المحرم فالفدية على المحرم . وإن فعله بغير أمر المحرم والمحرم راقد أو مكره ،افتدى المحرم ورجع بالفدية على المحل .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ أَوْ غَيْرِ صَوْوَرَةً ﴾ وما اثبتناه من ( ص ، م ، ت ، جـ ، ظ).

<sup>(</sup>٢) بَطُّ الجرح : شقه ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ٩ داوى شيئاً من فرجه ٩ .

<sup>(</sup>٤) ني ( ص ) : ١ نمن نعل ٢ .

وفي (٤/ ٣٥) (٧٥) كتاب المرضى \_ (١١) باب الحَجْم في السفر والإحرام عن مسدد عن سفيان ، عن عمرو عن طاوس وعطاء عن ابن عباس قال : احتجم النبي على وهو محرم . (رقم ١٩٥٥) . \* م : (٢/ ٨٦٨) (١٥) كتاب الحج \_ (١١) باب جواز الحجامة للمحرم \_ من طريق سفيان بن عينة ، عن عمرو، عن طاوس وعطاء عن ابن عباس في ان النبي كالله احتجم وهو محرم . (رقم ١٢٠٢/٨٧).

## [١١] باب الصيد للمحرم

قال الشافعي رحمه الله : وصيد البر ثلاثة أصناف: صنف يؤكل ، وكل ما أكل منه فهو صنفان : طائر ودواب ، فما أصاب من الدواب نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول من الصيد شبها من النعم .

والنَّعَم: الإبل والبقر والغنم ، فيجزى به ، ففى النعامة بدنة ، وفى بقرة الوحش بقرة، وفى حمار الوحش بقرة، وفى الثَّيْتُل (١) بقرة ، وفى الغزال عنز ، وفى الضبَّع كبش، وفى الأرنب عَنَاق ، وفى اليربوع جَفْرة وفى (٢) صغار أولادها صغار أولادهذه ، فإذا أصيب من هذا شىء (٣) أعور أومكسور فدى بمثله (١) أعور أو مكسور ، وأن يفديه بصحيح أحب إلى .

[۱۳۲۳] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن أبي الزبير ، عن جابر: أن عمر بن الخطاب ولحظيم قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع (٥) بجفرة .

[۱۳۲٤] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ، عن عبد الكريم الجزرى ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ابن مسعود : أنه قضى في اليربوع / بجفر أو جفرة .

[١٣٢٥] أخبرنا سفيان، عن مُخَارِق، عن طارق: أن أربُد أوطأ ضبًّا (٦) ففزر(٧) ظهره،

(١) النَّيْتِل : قال في القاموس : الوَعْل أو مُسنَّه . أو ذكر الأروى ، وجنس من بقر الوحش .

(۲) في ( ص ، م ، ت ، جـ ) : ﴿ فَفَي صَفَار ﴾ .

(٣) ﴿ شيء ﴾ : ليست في ( ب ) وأثبتناها من ( ص ، م ، ت ، ج ، ظ) .

(٤) في ( ب ) : ﴿ مثله ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، جـ ، ظ) .

(٥) اليربوع : حيوان طويل الرجلين ، قصير اليدين ، وله ذنب كذنب الجرذ . والجَفْر : من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر ، وفصل عن أمه .

(٦) في ( م ، جـ ) : ٥ ضبياً ، وفي ( ص ، ظ) : ٥ ظبياً ، .

(٧) في( جـ ) : ﴿ فَفَقَر ﴾، وفي ( م ) : ﴿ مُعرف ﴾ غير منقوطة ، وكان الكاتب رسمها .

ومعنى فزر : شقه ، وفسخه ، وقد ذكر صاحب اللسان الأثر في مادة ٩ فزر ؟ .

۷۹/ ب ظ (۳)

<sup>[</sup>۱۳۲۳] سبق أن روى الإمام هذا الأثر في مواضع مختلفة مختصراً ، وسبق تخريجه في رقم [ ۱۲۳۸ ] ، وانظر [ ۱۲۵۱ ]:

<sup>[</sup>١٣٢٤] سبق سنده برقم [ ١٢٥٢ ] وعلق عليه هناك .

<sup>[</sup>١٣٢٥] انظر: رقم [ ١٢٥٦ ] وقد رواه هنا مختصرا، وهناك تامًا ، وذلك في باب ﴿ الصُّبِ ﴾ .

فأتى عمر فسأله ، فقال عمر: ما ترى ؟ فقال : جَدْىٌ قد جمع الماء والشجر، فقال / عمر: فذاك فه .

المجارية المجارية المفيان عن مطَرِّف ،عن أبي السَّفَر : أن عثمان بن عفان رَجَائِبُ قضى في أم حُبَيْن (١) بِحُلاَّن (٢) من الغنم (٣) والحُلاَّن : الحَمَل .

[۱۳۲۷] أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شُرَيْح: أنه قال: لو كان معى حكم لحكمت في الثعلب بجدى .

<del>۱۳۰۷</del>ب ص

[۱۳۲۸] أخبرنا مسلم ، عن ابن جُريَج، عن عطاء: أنه قال : في صغار / الصيد صغار الغنم ، وفي المعيب منها المعيب من الغنم ، ولو فداها بكبار صحاح من الغنم كان أحب إلى .

1/۲۷٦

قال: وإذا ضرب الرجل صيداً فجرحه ، فلم يدر أمات أم عاش؟ فالذى يلزمه عندى فيه قيمة ما نقصه الجرح، / فإن كان ظبياً قُوم صحيحاً وناقصاً . فإن نقصه فعليه العُشْر من ثمن شاة ،وهكذا إن كان بقرة أو نعامة . وإن قتله إنسان بعد فعليه شاة مجروحة . وإن فداه بصحيحة كان أحب إلى، وأحب إلى إذا جرحه فغاب عنه أن يفديه احتياطاً، ولو كسره كان هكذا عليه أن يطعمه حتى يبرأ (٤) ويمتنع ، فإن لم يمتنع فعليه فديته (٥) تامة . ولو أنه ضرب ظبياً ماخضاً فمات ، كان عليه قيمة شاة ماخض يتصدق بها ، من قبل أنى لو قلت له: اذبح شاة ماخضاً كانت شراً من شاة غير ماخض للمساكين ، فإذا أردت الزيادة لهم لم أزدد لهم ما أدخل به النقص عليهم ، ولكنى أزداد لهم في الثمن وأعطيهموه طعاماً .

<sup>(</sup>١) « أم حُبين » ضرب من العظاء ، منتنة الريح ، قيل : سميت بذلك لعظم بطنها . وقد سبق الكلام عليها بعد حديث رقم [ ١٢٥٩ ] .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ بحملان ﴾ وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ) . والحُلُان : الحمل ، والجدى يشق بطن أمه فيخرج . وقد سبق الكلام عليه في باب : ﴿ أم حبين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( جـ ، م ) : ﴿ مَن النَّعَم ﴾ والصواب ما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : «حتى ينزو» وأظنه خطأ ، وفي (م ،جـ،ظ) رسمت هذه الكلمة هكذا : ﴿ حتى ببرو » وما أثبتناه من ( ب . ، ت ) هو الصواب ، إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) في ( ب) : ﴿ فدية ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ج ،ظ) .

<sup>[</sup>١٣٢٦] مر برقم [ ١٢٦٠ ] في باب ﴿ أَم حُبَّيْنِ ﴾ .

<sup>[</sup>۱۳۲۷] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ٤ / ٤ ) كتاب المناسك ـ باب الثعلب والأرنب ـ عن معمر عن أيوب به، وفيه : قال معمر : فذكرت ذلك لابن أبى نجيح فقال : ما كنا نعده إلا سبعاً ، فأراه قد جعله صيداً . (رقم ۸۲۲۷) .

<sup>. [</sup>١٣٢٨] لم أعثر عليه عند غير الإمام الشافعي ، وقد سبق شبيه به برقم [ ١١٢٩٣] .

قال: وإذا قتل المحرم الصيد الذي عليه جزاؤه ، جزاه إن شاء بمثله، فإن لم يرد أن يجزيه بمثله قوم المثل دراهم ، ثم الدراهم طعاماً، ثم تصدق بالطعام، وإذا(١) أراد الصيام صام عن كل مُدِّ يوماً .

ولا يجزيه أن يتصدق بالطعام ولا باللحم إلا بمكة ، أو منى . فإن تصدق به بغير مكة أو منى، أعاد بمكة أو منى . ويجزيه فى فوره ذلك قبل يحل (٢)، وبعد ما يحل. فإن صدر ولم يجزه ، بعث بجزائه حتى يجزى عنه ، فإن جزاه بالصوم صام حيث شاء؛ لأنه لا منفعة لمساكين الحرم فى صيامه.

وإذا أصاب المحرم الصيد خطأ أو عمداً جزاه ، وإذا أصاب صيداً جزاه ، ثم كلما عاد جزى ما أصاب . فإن أصابه ثم أكله فلا زيادة عليه في الأكل ، وبئس ما صنع . وإذا أصاب المحرمان أو الجماعة /صيداً فعليهم كلهم جزاء واحد .

1/A· (٣) ڬ

[۱۳۲۹] قال الشافعى: أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قُريْر (٣) ، عن ابن سيرين: أن عمر قضى هو و رجل من أصحاب النبى ﷺ ـ قال مالك: هو عبد الرحمن بن عوف ـ على رجلين أوطآ ظبياً فقتلاه بشاة .

[۱۳۳۰] / وأخبرني (٤) الثقة ، عن حَمَّاد بن سَلَمة ، عن زياد مولى بني مخزوم

(١) في ( ت ، ص ، جـ ، ظ) : ﴿ وَإِنْ أَرَادُ الْصِيامِ ﴾

(٢) في (ب) : ﴿ قبل أن يحل ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، جـ ،ظ) .

(٣) في (ب) : ﴿ ابن قريب ﴾ وما اثبتناه من (ص ، م ، ج ،ظ) وهو الصواب \_ إن شاء الله عز وجل وتعالى . وانظر التعليق على مثل هذا عقب تخريج الحديث رقم [ ١٢٠٥ ] وهو هذا الحديث نفسه .

(٤) في (م) : ﴿ أَخبرنا الثقة ﴾ .

[١٣٢٩] سبق برقم [ ١٢٠٥ ] ولكن بسنده فقط في باب • قتل الصيد خطأ ، وقد خرجناه هناك .

<sup>[</sup>۱۳۳۰] \* مصنف عبد الرزاق: (٤ / ٤٣٨) كتاب المناسك \_ باب حلال أعان حراماً على صيد \_ عن ابن عينة ، عن عثمان بن مطر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن عمار مولى بني هاشم : أنه كان في قوم أصابوا ضبعاً وهم محرمون . قال : فأتينا ابن عمر ، فسألناه ، فقال : عليكم كبش واحد ، فقال رجل منا : كبش على كل رجل . فقال ابن عمر : إنه لمعزّز بكم ، كبش واحد عليكم . (رقم ٨٣٥٧) .

<sup>\*</sup> السنن الكبرى للبيهقى : ( ٥ / ٢٠٤ ) \_ كتاب الحج \_ باب النفر يصيبون الصيد \_ من طريق يزيد ابن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن عمار مولى بنى هاشم : أن موالى لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع . . . فذكر نحوه .

ونقل البيهقي عن الدارقطني \_ وقد روى هذا من طريقه عن أحمد بن منصور عن يزيد .

قال اللغويون : لمعزز بكم ، أي لمشدد بكم .

ثم قال البيهقى : ورواه عبد الرحمن بن مهدى ، وسليمان بن حرب ، عن حماد ، عن عمار ابن أبي عمار ، عن رباح ، عن ابن عمر موصولاً .

وكان ثقة : أن قوماً حرماً أصابوا صيداً ، فقال لهم ابن عمر: عليكم جزاء ، فقالوا : على كل واحد منا جزاء ، أم علينا كلنا جزاء واحد ؟ فقال ابن عمر: إنه لُعَزَّزُ (١) بكم ، بل عليكم كلكم جزاء واحد .

۱۲/ب ج

[۱۳۳۱] قال الشافعى: أخبرنا مسلم/ بن خالد ، عن ابن جُريْج ، عن عطاء فى النفر يشتركون فى قتل الصيد قال: عليهم كلهم جزاء واحد.

قال: وهذا موافق لكتاب الله عز وجل؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَم ﴾ [المائدة: ٩٥] ، وهذا مِثْل ، ومن قال عليه مثلان ، فقد خالف معنى القرآن .

<sup>(</sup>۱) اضطربت النسخ في هذه الكلمة ، ففي (ص) : « لمغزو »، وفي ( م ،ظ) : « لمعور » بدون نقط ، وفي (ت): « لمعرر » بدون نقط كعادتها ، وفي (ب ، جـ) : « لمغرر » وما أثبتناه من رواية البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي ، ومن رواية عبد الرزاق ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

وقد فسرها الدارقطني \_ كما مر \_ بقوله : مشدّد عليكم ، أى من يقول: على كل واحد كبش . مما يقوى أنها المعزز » .

وروى فى المعرفة هذا الأثر الذى معنا من طريق الشافعى ، ثم روى من كتاب اختلاف مالك والشافعى ، ثم روى من كتاب اختلاف مالك والشافعى ، به قال: أخبرنا الثقة ، عن حماد بن سلمة ، عن عمار ـ مولى بنى هاشم قال: سئل ابن عباس عن نفر أصابوا صيداً فقال: عليهم جزاء ـ قال: إنه لمغرر بكم ، بل عليكم كلكم جزاء واحد .

قال البيهقى : هكذا وجدته فى هذا الكتاب ، وفى كلام الشافعى دلالة على أنه عن ابن عمر ، وأن الغلط وقي من الكتاب .

قال : ورويناه عن مجاهد ، عن ابن عباس ـ معنى قول ابن عمر .

ولهذا قال ابن التركماني : اضطرب هذا الأثر .

والحق أنه ليس هناك اضطراب في ضوء ما قاله البيهةي : إنه عن ابن عباس خطأ . والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>[</sup>۱۳۳۱] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ٤٣٥ ) الموضع السابق ـ قال : سئل الثورى عن رجل أشار إلى صيد وهو محرم ، أو هو في الحرم فأصابه آخر . قال : أخبرني ابن جريج ، وابن أبي ليلي ، عن عطاء أنه قال: عليهما كفارة واحدة . (رقم ٨٣٥١) .

شمسنف ابن أبي شيبة: (٤/ ١٧) كتاب الحج ـ في القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون ـ من طريق ليث ، عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: جزاء واحد .

وعن ليث عن عطاء قال: إن أكلا منه فعلى كل واحد منهم جزاء ، وإن لم يأكلا فعليهما جزاء احد .

وعن حجاج قال: سألت أبا جعفر وعطاء عن القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون فقال : جزاء واحد .

وعن ليث عن عطاء قال : إذا اشترك الرجلان في الصيد فكفارة واحدة ، وإن أكلا فعلى كل واحد منهما جزاء.

### [١٢] طائر الصيد

قال الشافعى: الطائر صنفان: حمام وغير حمام، فما كان منه حماماً، ذكراً أو أنثى ففدية الحمامة منه شاة اتباعاً. وأن العرب لم تزل تفرق بين الحمام وغيره من الطائر، وتقول: الحمام سيد الطائر، والحمام كل ما هدر وعب(١) في الماء، وهي تسميه أسماء جماعة الحمام، وتفرق به بعد أسماء ، وهو(٢): الحمام واليمام، والدُّباسِيّ، والقُماري، والفواخت، وغيره مما هَدَرَ.

[ ۱۳۳۲] أخبرنا سفيان بن عُيينَة ، عن عمرو ، عن عَطاء ، عن ابن عباس: أنه قضى في حمامة من حمام مكة بشاة.

قال الشافعى: وقال ذلك عمر، وعثمان ، ونافع بن عبد الحارث ، وعبد الله بن عمر، وعاصم بن عمر ، وسعيد بن المُسيَّب، وعطاء (٣).

قال : وهذا إذا أصيبت بمكة أو أصابها المحرم .

قال: وما كان من الطائر ليس بحمام ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه قُلّت أو كثرت .

[۱۳۳۳] قال/ الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم ، عن ابن جُريْج ،

<sup>(</sup>١) في ( ص) : ﴿ عب وهلر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ وهي ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، جـ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر باب فدية الحمام .

<sup>[</sup>۱۳۳۲] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ٤١٥ ) كتاب الحج \_ باب الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم \_ عن الثورى ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : في الحمامة شاة . (رقم ١٨٧٠ ) .

وعن هشام بن حسان ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء : أن عمر وابن عباس حكما في حمام مكة شاة . (رقم ٨٢٦٦) .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبى شيبة : ( ٤ / ١ / ١٥٦ ) كتاب الحج ـ فى الرجل يصيب الطير من حمام مكة ـ عن وكيع ، عن ابن أبى يعلى.، عن عطاء ، عن ابن عباس فى طير الحرم شاة شاة . والتعليق عليه ، وذلك فى باب فدية الحمام

<sup>[</sup>١٣٣٣] سبق هذا الأثر برقم [ ١٢٦٧ ] في باب الجراد ، ولكن ليس فيه العبارة الاخيرة : « ولكن على ذلك

رأى » وهى فى جميع النسخ . وهناك بدلاً منها : « ولكن ولو » أى تحتاط فتخرج أكثر نما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر نما عليك .

هذا ورواية المعرفة من طريق الشافعي: «ولكن على ذلك رأيي» ، والله عز وجل وتعالى أعلم.

عن بُكِيْر بن عبد الله ، عن القاسم ، عن ابن عباس: أن رجلاً سأله عن محرم أصاب جرادة فقال : يتصدق بقبضة من طعام . وقال ابن عباس: وليأخذن بقبضة جرادات، ولكن على ذلك رأى .

۱/۳۰۸ ص ط(۳)

[١٣٣٤] قال/ الشافعي: وقال عمر: في الجرادة تمرة .

قال الشافعى : وكل ما فدى من الصيد فباض مثل النعامة والحمامة وغيرها ، فأصيب بيضه ففيه قيمته فى الموضع الذى يصاب فيه ، كقيمته لو أصيب لإنسان ./ وما أصيب من الصيد لإنسان فعلى المحرم قيمته دراهم ، أو دنانير لصاحبه ، وجزاؤه للمساكين . وما أصاب المحرم من الصيد فى الحل والحرم قارناً كان أو مفرداً ، أو معتمرا (١) فجزاؤه واحد لا يزاد عليه فى تباعد الحرم ؛ لأن قليل الحرم وكثيره سواء إذا منع بها الصيد.

وكل ما أصاب المحرم إلى أن يخرج من إحرامه مما عليه فيه الفدية فداه ، وخروجه من العمرة بالطواف والسعى والحلق أو التقصير . وخروجه من الحج خروجان : فالأول الرمى، والحلاق، فلو أصاب صيداً خارجاً من الحرم لم يكن عليه جزاؤه ؛ لأنه قد خرج من جميع إحرامه إلا النساء . وهكذا لو طاف بالبيت أو حلق بعد عرفة، وإن لم يرم.

ويأكل المحرم الصيد ما لم يصده ، أو يصد له .

[١٣٣٥] قال الشافعي : أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن عمرو بن أبي عمرو - مولى

<sup>(</sup>١) ( أو معتمراً ) : سقطت من طبعة الدار العلمية .

<sup>[</sup>۱۳۳٤] \* مصنف عبد الرزاق :(٤ / ٤١٠) كتاب الحج \_ باب الهر والجراد \_ عن الأسلمى عن زيد بن أسلم: أن عمر حكم في الجراد بتمرة . (رقم ٨٢٥١) .

وانظر رقم [١٢٦٦] .

<sup>[</sup>۱۳۳۵] \* د : ( ۲ / ۲۷ ـ ۲۲۸ ) (٥) كتاب المناسك ـ ( ٤١ ) باب لحم الصيد للمحرم ـ عن قتيبة بن سعيد ، عن يعقوب الأسكندراني القارى ، عن عمرو ، عن المطلب ، عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه ، أو يصد لكم .

قال أبو داود عقبه : إذا تنازع الخبران عن النبي ﷺ ينظر بما أخذ به أصحابه .

<sup>\*</sup> ت : ( ٣ / ١٩٤ \_ ١٩٥ ) (٧) كتاب الحج \_ (٢٥) باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم - عن قتية، عن يعقوب بن عبد الرحمن به .

قال : وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة .

وقال : حديث جابر حديث مفسر ، والمطلب لا نعرف له سماعاً عن جابر ، ونقل عن الشافعي أنه قال: هذا أحسن حديث روى في هذا الباب وأقيس .

<sup>\*</sup> س : ( ٥ / ١٨٧ ) (٢٤) كتاب مناسك الحج \_ ( ٨١ ) إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال \_ عن قتيبة به . ( رقم ٢٨٢٧ ) .

1/17

المطلب ، عن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب ، عن جابر بن عبد الله :/ أن رسول الله عن المطلب ، عن المطلب عن المحمد الله عند الله عن

[۱۳۳۹] قال الشافعي: وهكذا رواه سليمان بن بلال .

[١٣٣٧] قال الشافعي : وأخبرنا الدَّرَاوَرُدِيٌّ ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن رجل

وقال النسائى عقبه: عمرو بن أبى عمرو ليس بالقوى فى الحديث ، وإن كان قد روى عنه مالك . ونقل السيوطى عن ولى الدين \_ يعنى العراقى \_ قوله : قد تبع النسائى على هذا ابن حزم فقال : خبر جابر ساقط ؛ لأنه عن عمرو ، وهو ضعيف ، وقد سبقهما إلى تضعيفه يحيى بن معين وغيره . لكن وثقه أحمد بن حنبل ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وابن عدى وغيرهم ، وأخرج له الشيخان فى صحيحيهما ، فوجب قبول خبره . وقد سكت أبو داود على حديثه هذا ، فهو عنده إما حسن أو صحيح ، وصححه الحاكم فى المستدرك ، وقال : إنه على شرط الشيخين ، ولكن المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يخرج له واحد من الشيخين فى صحيحه ، وهذا يدل على أن الحاكم لا يريد بكونه على شرطهما أن يكون رجال إسناده فى كتابيهما كما ذكره جماعة ؛ لأنه لا يجهل كون الشيخين لم يخرجا للمطلب ، فدل على أن مراده أن يكون راويه فى كتابيهما أو فى طبقة من أخرجا له . نعم يخرجا للمطلب ، فدل على أن مراده أن يكون راويه فى كتابيهما أو فى طبقة من أخرجا له . نعم أكل الترمذى هذا الحديث بالانقطاع بين المطلب وبين جابر فقال : إنه لا يعرف له سماع منه ، وكذا قال أبو حاتم . وقال البخارى : لا أعرف للمطلب سماعاً من أحد من الصحابة إلا قوله : حدثنى من قال أبو حاتم . وقال الدارمى مثله . ( هامش س ١٩٧٥ ـ ١٨٨) .

[١٣٣٦] قال الإمام الشافعي في اختلاف الحديث : أخبرنا من سمع سليمان بن بلال يحدث عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد عن النبي هكذا .

وفى المعرفة عن الشافعي قال: وهكذا أخبرني الثقة عن سليمان بن بلال ، عن عمرو ، عن المطلب ، عن جابر ، عن النبي ﷺ .

\* البيهقى فى السنن الكبرى ( ٥ / ١٩٠ ) كتاب الحج \_ باب مالا ياكل المحرم من الصيد \_ من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن الزهرى عن عمرو به .

ومن طريق سعيد بن كثير بن عفير ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو به ، ولفظه : « صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم » .

ثم قال البيهقى : فهؤلاء ثلاثة من الثقات أقاموا إسناده عن عمرو ، وكذلك رواه الشافعى ، عن إبراهيم بن محمد عن عمرو ، وعن الثقة عنده ، عن سليمان بن بلال عن عمرو ، وكذلك رواه محمد بن سليمان بن أبى داود ،عن مالك بن أنس ، عن عمرو .

[١٣٣٧] الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد ، كما جاء عند الشافعي في موضع آخر ( اختلاف الحديث ) .

ولم يعجب ابن التركماني أن قال الشافعي بعد هذه الرواية : إن ابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي فانبري لنقض ذلك ، بل تضعيف الحديث .

ولكن ابن أبى يحيى والدراوردى كلاهما من شيوخ الشافعى، فهو أخبر بهما من ابن التركمانى . لكن الذين ضعفوا هذا الحديث نظروا إلى أنه يخالف أحاديث أخرى أبى فيها الرسول ﷺ أن يأكل من لحم الصيد وهو محرم .

وقد انبرى الشافعى فى مختلف الحديث للجمع بين هذه الأحاديث الصحيحة عنده وأن تحريم لحم الصيد إنما هو فى حالتى قتل المحرم له أو أمره بصيده ،وأن الأحاديث التى فيها أن رسول الله ﷺ لم يأكل من لحم الصيد لاحتمال أنه إنما صيد من أجله .

٥٣٨ ----- كتاب مختصر الحج المتوسط / قطع شجر الحرم

من بنى سلمة ، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ قال : الحم الصيد حلال لكم في الإحرام ، ما لم تصيدوه أو يُصد لكم » .

قال الشافعي: ابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي.

قال الشافعى: ولو أن محرماً صيد من أجله صيد ، فذبحه غيره ، فأكله هو ، أكل مُحرَّماً عليه ، ولم يكن عليه جزاؤه ؛ لأن الله تعالى (١) إنما جعل جزاءه بقتله، وهو لم يقتله . وقد يأكل الميتة وهى محرمة ، فلا يكون عليه جزاء .

ولو دل مُحْرِم حلالاً على صيد ، أو أعطاه (٢) سلاحاً ، أو حمله على دابة ليقتله فقتله ، لم يكن عليه جزاء ، وكان مسيئاً . كما أنه لو أمره بقتل مسلم كان القصاص على القاتل لا على الآمر ، وكان الآمر آثما .

قال : ولو صاد (٣) حلال صيداً ، فاشتراه منه محرم، أو اتهبه فذبحه ، كان عليه جزاؤه ؛ لأنه قاتل له .

والحلال يقتل الصيد في الحرم مثل المحرم يقتله في الحرم والإحرام ، ويجزيه إذا قتله .

## [ ١٣] قطع شجر الحرم

قال الشافعي : ومن قطع من شجر الحرم شيئاً جزاه ، حلالاً كان أو حراماً ، وفي الشجرة الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة .

[۱۳۳۸] ويروى هذا عن ابن الزبير وعطاء .

قال الشافعي: وللمحرم أن يقطع الشجر في غير الحرم ؛ لأن الشجر ليس بصيد .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، جـ ، م ، ظ ) : ﴿ لأَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ص): ( أو أعطى سلاحًا ٤ . (٣) في (م ، جـ ) : ( ولو أصاد ٤ .

<sup>[</sup>١٣٣٨] لم أعثر على أثر ابن الزبير . أما عن عطاء فقد رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة:

<sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق : ( ٥ / ١٤٢ ) كتاب المناسك ـ باب الدوحة ، وهى الشجرة العظيمة ـ عن ابن جريج قال : قال لى عطاء: في الدوحة تقتل في الحرم بقرة ـ يعني تقطع . (رقم ٩١٩٥ ) .

<sup>#</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٢٦٢ ) كتاب الحج \_ في الرجل يقطع من شجر الحرم - من طريق ابن جريج به .

### [14] ما لا يؤكل من الصيد

1/۲۷۷

قال الشافعي رُطُّيُّك : / وما لا يؤكل لحمه من الصيد صنفان :

1/11

صنف عَدُو / عاد ، ففيه ضرر وفيه أنه لا يؤكل فيقتله المحرم ، وذلك مثل: الأسد، والنمر ، والخراب، والحدأة، والعقرب ، والفارة ، والكلب العقور ، ويبدأ هذا المحرم ويقتل صغاره وكباره؛ لأنه صنف مباح ويبتدئه وإن لم يضره .

وصنف لا يؤكل ولا ضرر له مثل: البُغَاثة (١) والرَّخمَة (٢) واللُّحْكَاء (٣) والقَطَا (٤) والقَطَا (٤) والقَطَا والخَنَافِس(٥) والجِعْلاَن(٦) ، ولا أعلم في مثل هذا قضاء فآمره بابتدائه ، وإن قتله فلا فدية عليه؛ لانه ليس من الصيد .

[١٣٣٩] أخبرنا مسلم عن ابن جُريج ، عن عطاء قال: لا يفدى المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه .

قال : وهذا موافق معنى القرآن والسنة .

ويقتل المحرم: القردان (۲) والحَمْنَان (۸) والحَلَم (۹) والكتالة (۱۰) والبراغيث، والقِمْلان(۱۱)، إلا أنه إذا كان القمل في رأسه لم أحب أن يفلي عنه؛ لأنه إماطة أذى، وأكره له قتله، وآمره أن يتصدق فيه بشيء، وكل شيء تصدق به فهو خير منه من غير أن يكون واجباً. وإذا ظهر له على جلده طرحه وقتله ، / وقتله من الحلال.

۴۰۸ <u>ص</u>

<sup>(</sup>١) البغاثة : طائر أغبر ، وهو دون الرخم بطيء الطيران ، وقال الفرَّاء : بغات الطير شوارها .

<sup>(</sup>٢) الرُّخُمة : طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة ، والعامة تسميه الشوح .

<sup>(</sup>٣) اللحكاء : دويبة زرقاء ليس لها ذنب طويل ، كالعظاءة ، قوائمها خفيه . قال الجوهرى : دويبة مثل الإصبع ، تجرى في الرمل ، ثم تغوص فيه .

<sup>(</sup>٤) القطاة : طائر في حجم الحمام ، صوته : قطا، قطا .

<sup>(</sup>٥) الخنافس : الخنفساء : دويية سوداء أصغر من الجعل ، منتنة الربح ، وذكورها تسمى الجعلان .

<sup>(</sup>٦) الجِعْلَانَ : جمع جُعُلَ : وهو حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع النَّديَّة .

<sup>(</sup>٧) القَردَان : جمع قرادة ، دويبة تتعلق بالبعير ، ونحوه ...

<sup>(</sup>٨) الحَمْنان : صغّار القردان . (٩) الحَلَم : القردان الكبار

<sup>(</sup>١٠) الكتالة : كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها دون نقط ، ولم أعثر لها على معنى.

<sup>(</sup>١١) القمْلاَن : جمع قَمْل .

<sup>[</sup>١٣٣٩] لم أجده عند غير الإمام الشافعي .

وقد ورد معناه عن عطاء أيضاً برقم [ ١٢٩١ ] .

[ ۱۳۴۰] / قال الشافعى: أخبرنا سفيان بن عُيينة ، عن ابن أبى نَجيح ، عن ميمون ابن مهران قال: جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر زجلاً أطول شعراً منه فقال: أحرمت وعلى هذا الشعر . فقال ابن عباس: اشتمل على ما دون الأذنين منه . قال: قبلت امرأة ليست بامرأتى. قال: زنا فوك. قال: رأيت قملة فطرحتها . قال: تلك الضالة فلا(١) تبتغى .

[ ١٣٤١] أخبرنا مالك ، عن محمد بن الْمُنْكَدِرِ ، عن ربيعة بن الهُدَيْرِ : أنه رأى عمر بن الخطاب يُقَرِّد (٢) بعيراً له في طين بالسقيا (٣) .

[١٣٤٢] قال الشافعي: قال ابن عباس : لا بأس أن يقتل المحرم القُرَاد والحَلَمَة .

#### [10] صيد البحر

قَالَ الشَّافَعِي : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (٤) : ﴿ أُحِلِّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ) : ﴿ لَا تَبْتَغَي ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( يقود بعيراً له ) وهو خطأ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ) ، ومن مسند الإمام (ص ٣٦٥) . ومعنى يقرد بعيره : أي ينزع قردانه .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) زيادة : ( وهو محرم ) ، وليست في ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ) ولذلك لم نثبتها .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ، جـ ، ظ) : ﴿ قَالَ اللَّهُ تَبَارُكُ وَتَعَالَى ﴾ .

<sup>[</sup>١٣٤٠] سبق هذا الحديث برقم [ ١٢٩٢ ] وهو هنا أكمل مما هناك .

<sup>[</sup>۱۳٤۱] # ط: ( ۱ / ۳۵۷ ) (۲۰) كتاب الحج \_ (۲۹) باب ما يجوز للمحرم أن يفعله عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ،عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى،عن ربيعة بن أبى عبد الله بن الهدير به . وقد روى الشافعى هذه الرواية كما رواها من طريقه البيهقى . ( المعرفة ٤ / ٢٣٥ ) .

وفى المعرفة: قال الربيع: فقلت للشافعى ، فإن صاحبنا يقول: لا ينزع المحرم قراداً ولا حَلَمَة . ويَحتَج بابن عمر ، كره أن ينزع المحرم قراداً أو حلمة من بعيره ، وهو يقصد بذلك مالكاً فقد قال عقب أثر عمر : وأنا أكرهه ، وروى أثر ابن عمر ، وعقب بقوله : وذلك أحب ما سمعت إلى فى ذلك .

قال الشافعي : وكيف تركتم قـول عمر ، وهـو يوافـق السنة لقـول ابن عمر ، ومع عمر ابن عباس وغيره ؟ ( المعرفة ٤ / ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ) .

<sup>[</sup>١٣٤٢] \* مصنف عبد الرزاق: ( ٤ / ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ) كتاب المناسك \_ باب هل يقرد المحرم بعيره ؟ عن ابن عبينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس نحوه . ( رقم ٥ ٨٤٠ ) .

وعن وهب بن نافع ، وهشام بن حسان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس نحوه . (رقم  $1.8 \cdot 1.8$ ) . وعن معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس نحوه .

[المائدة: ٩٦] ، وقال الله عز وجل: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ [ ناطر : ١٢ ] .

قال الشافعى: فكل ما كان فيه صيد ، فى بتر كان أو ماء مستنقع أو غيره ، فهو بحر، وسواء كان فى الحل والحرم يصاد ويؤكل ؛ لأنه مما لم يمنع بحرمة شىء ، وليس صيده إلا ما كان يعيش فيه أكثر عيشه ، فأما طائره فإنما يأوى إلى أرض فيه ، فهو من صيد البر إذا أصيب جزى (١).

#### [17] دخول مكة

۸۱<u>ب</u> ظ(۳) قال الشافعى رحمه الله تعالى: أحب للرجل إذا أراد دخول مكة أن يغتسل فى طرفها، ثم يمضى إلى البيت ، ولا يعرِّج فيبدأ بالطواف ، وإن ترك / الغسل أو عرَّج لحاجة فلا بأس عليه .

وإذا رأى البيت قال: « اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة ، وزد من شَرَّفَه وعَظَّمَهُ وكَرَّمَهُ ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومَهاَبَةً وبِراً، اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، فحيًّنا ربنا بالسلام » (٢)

فإذا انتهى إلى الطواف اضطبع ، فأدخل رداءه تحب منكبه الأيمن ورده على منكبه الأيسر حتى يكون مَنْكِبُهُ الأيمن مكشوفاً ، ثم استلم الركن الأسود (٣) إن قدر على استلامه ، وقال عند استلامه : ﴿ اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباع سنة (٤) نبيك محمد على اللهم المنه المنهى عن يمينه فيرمُل ثلاثة / أطواف من الحَجَرِ إلى الحَجَرِ ليس بينهما (١) مشى، ويمشى أربعة ، فإن كان الزحام

۲۷۷/ ب ت

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَجْزَى ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) سبق جزء منه برقم [ ١١٢٤ ] وجزء برقم [ ١١٢٦ ] : « اللهم أنت السلام . . . إلخ » ، الأول : مرسل عن ابن جريج ، والثانى : مرسل عن سعيد بن المسيب ، في باب : « القول عند رؤية البيت » .

<sup>(</sup>٣) ( الأسود » : ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ واتباعاً لسنة ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) سبق برقم [ ١١٣٣ ] عن ابن جريج قال: أخبرت أن بعض أصحاب النبي على قال: يا رسول الله ، كيف نقول إذا استلمنا الحجر ؟ قال: « قولوا : باسم الله ، والله أكبر ، إيماناً بالله ، وتصديقاً بما جاء به رسول الله

وذلك في باب : ﴿ مَا يَقُولُ عَنْدُ اسْتُلَامُ الرَّكُنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ بينهما ليس مشي ، .

شيئًا (١) لا يقدر على أن يَرْمُل ، فكان إذا وقف لم يؤذ أحدًا ، وقف حتى ينفرج له ما  $\frac{117}{2}$  بین یدیه ثم یرمل ، وإن کان یؤذی أحداً فی الوقوف مشی مع الناس / بمشیهم وكلما انفرجت له فرجة رمل ، وأحب إلى لو تطرف حتى يخرج من الناس حاشية ثم يرمل ، فإن ترك الرَّمَل في طواف رَمَلَ في اثنين (٣) ، وإن تركه في اثنين (٤) رمل في واحد ، وإن تركه/ في الثلاثة لم يقض. إذا ذهب موضعه لم يقضه فيما بقي ، ولا

وهكذا الاضطباع والاستلام ، إن تركه فلا فدية ، ولا إعادة عليه . قال : وأحب إلىُّ أن يستلم فيما قدر عليه ،ولا يستلم من الأركان إلا الحجّر واليماني ، يستلم اليماني بيده ثم يقبلها ولا يقبله ، ويستلم الحجر بيده ويقبلها ويقبله ، إن أمكنه التقبيل ولم يَخَفُ على عينيه ولا وجهه أن يجرح(٦) .

فدية (٥) عليه ، ولا إعادة . وسواء تركه ناسياً أو عامداً ، إلا أنه مسىء في تركه عامداً ،

وأحب كلما حاذي به أن يكبر وأن يقول في رمله: ﴿ اللَّهُمُ اجْعُلُهُ حَجًّا مُبْرُورًا ﴾ وذنباً مغفوراً ، وسعياً مشكوراً ﴾ .

ويقول في الأطواف الأربعة : ﴿ اللَّهُمُ اغْفُرُ وَارْحُمُ وَاعْفُ عَمَا تَعْلَمُ ۚ إِنَّكُ أَنْتُ الأعز الأكرم ، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار » .

فإذا فرغ من طوافه صلى خلف المقام ركعتين ، فيقرأ في الأولى بـ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافَرُونَ ﴾، وفي الأخرى بـ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهَ أُحَدُّ ﴾ وكل واحدة منهما بعد أم القرآن ، ثم يعود إلى الركن فيستلمه . وحيثما صلى أجزأه وما قرأ مع أم القرآن أجزأه .

وإن ترك استلام الركن اليماني فلا شيء عليه.

ولا / يجزيه الطواف بالبيت ، ولا الصلاة إلا طاهراً . ولا يجزيه (٧) من الطواف بالبيت أقل من سبّع تام ، فإن (^) خرج قبل / سبع فسعى بين الصفا والمروة ، ألغى سعيه حتى يكون سعيه بعد سبّع كامل على طهارة .

<sup>(</sup>١) ﴿ شَيْئًا ﴾ هكذا في النسخ ، ما عدا ( م ) فإن مكانها بياضًا ، ولا بأس بها في المعنى ، والله عز وجل وتعالى

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ﴿ مشيهم ﴾ .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤ ) في ( ص ، م ، جـ ) : ﴿ فِي النَّتِينَ ﴾ في الموضعين .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ أَنْ تَجْرَحُ ﴾ . (٥) في (ص، ت): ﴿ فلا فدية ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : « ولا يجزئه » وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ج ، ظ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ، م ، ج ) : ﴿ وَإِنْ خَرِجٍ ﴾.

وإن(١) قطع عليه الطواف للصلاة بني من حيث قطع عليه ، وإن انتقض وضوؤه أو رَعَف خرج فتوضأ ثم رجع فبني من حيث قطع . وهكذا إن انتقض وضوؤه ، وإن تطاول ذلك استأنف الطواف ، وإن شك في طوافه ، فلم يدر خمساً طاف أو أربعاً ؟ بني على اليقين ، وألغى الشك حتى يستيقن أن قد طاف سبُّعا تاما أو أكثر .

## [١٧] الخروج إلى الصفا

قال الشافعي : وأحب إلى (٢) أن يخرج إلى الصفا من باب الصفا، ويظهر فوقه في موضع يرى منه البيت ، ثم يستقبل البيت فيكبر ويقول: « الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما هدانا وأولانا ، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، لا (٣) إله إلا الله صدق وعده ، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون »، ثم يدعو ويلبي، ثم يعود فيقول مثل هذا القول ، حتى يقوله ثلاثًا ، ويدعو فيما بين كل تكبيرتين بما بدا له ف*ی* دین أو دنیا .

ثم ينزل يمشى حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعياً شديداً حتى يحاذى الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس، ثم يمشى حتى يرقى على المروة حتى يبدو له البيت إن بدا له ، ثم يصنع عليها ما صنع /على الصفاحتي يكمل سبعاً، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة .

/ وأقل ما عليه في ذلك أن يستوفي ما بينهما مشياً أو سعياً ، وإن لم يظهر عليهما ولا على واحد منهما ولم يكبر ، ولم يدع ، ولم يسع في السعى ، فقد ترك فضلاً ، ولا إعادة ، ولا فدية عليه .

وأحب إلى أن يكون طاهراً في السعى بينهما ، وإن كان غير طاهر ؛ جنباً أو على غير وضوء ، لم يضره ؛ لأن الحائض تفعله .

وإن أقيمت الصلاة وهو يسعى بين الصفا والمروة دخل فصلى ، ثم رجع فبني من حيث قطع . وإن رُعُفُ ، أو انتقض وضوؤه ، انصرف فتوضأ ثم رجع فبني .

۱۸/ ب

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ، ظ ) : ﴿ فإن قطع ﴾ . (٢) في ( ص ، ت ، ظ) : ﴿ وأحب أَن يَخْرِج ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ، جـ ، ظ) : ﴿ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ ﴾ بالعطف

والسعى بين الصفا والمروة واجب لا يجزى غيره ، ولو تركه رجل حتى جاء بلده فكان معتمرا ، كان حراماً من كل شيء حتى يرجع ، وإن كان حاجاً قد رمى الجمرة وحلق ، كان حراماً من النساء حتى يرجع .

ولا يجزى بين الصفا والمروة إلا سبع كامل ، فلو صدر ولم يكمله سبعاً ، فإن كان إنما ترك من السابع ذراعاً كان كهيئته لو لم يطف ، ورجع حتى يبتدئ طوافاً .

۸۲/ب

[١٣٤٣] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد الله / بن المؤمَّل

[١٣٤٣] \* حم : ( ٢/ ٤٢١ ) في حديث حبيبة بنت أبي تجرأة وطي الم عن عبد الله بن المؤمل به . (رقم ٢٧٤٣٦ ) . ومن طريق سريج ، عن عبد الله بن المؤمل نحوه . (رقم ٢٧٤٣٧ ) .

قال الهيشمي في مجمع الزوائد : ( ٣ / ٢٤٧ ) رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن المؤمل ، وثقه ابن حبان وقال : يخطئ ، وضعفه غيره .

وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى: رواه عبد الله بن المؤمل ، وتفرد به ، قال أبو عمر فيه : «كان سبئ الحفظ ، ولا يعلم له حوية تسقط عدالته » ، وذكر النسائى عن صفية بنت شيبة ، عن امرأة قالت : رأيت النبي على يسعى في المسيل ، ويقول : « لا يقطع الوادى إلا شدًا » قال أبو عمر : وذكر هذا الحديث يبين صحة ما قاله عبد الله بن المؤمل . ( التمهيد ٢ / ٩٩ - ٢٠٢ ) ( الوسطى ٢ / ٢٨٠ ) .

وقال الزيلعي في نصب الراية: « رواه الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق بن راهويه ، والحاكم في المستدرك ، وسكت عنه ( ٤ / ٧٠) وأعله ابن عدى في الكامل بابن المؤمل ، وأسند تضعيفه عن أحمد ، والنسائي ، وابن معين ، ووافقهم » . قال : ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا محمد ابن بسر ، عن عبد الله بن المؤمل ، حدثنا عبد الله بن أبي حسين ، عن عطاه ، عن حبيبة بنت أبي تجراة فذكره .

قال أبو عمر بن عبد البر : أخطأ ابن أبي شيبة أو شيخه في موضعين منه :

أحدهما : أنه جعل موضع ابن محيصن عبد الله بن أبي حسين .

والآخر: أنه أسقط صفية بنت أبي شيبة .

قال ابن القطان في كتابه: وعندى أن الوهم من عبد الله بن المؤمل ؛ فإن ابن أبى شيبة إمام كبير وشيخه محمد بن بشر ثقة ، وابن المؤمل سيئ الحفظ ، وقد اضطرب في هذا الحديث اضطرابا كثيراً، فأسقط عطاء مرة ، وابن محيصن أخرى ، وصفية بنت شيبة أخرى ، وأبدل ابن محيصن بأبى حسين أخرى ، وجعل المرأة عبدرية تارة ، ويمنية أخرى ، وفي الطواف تارة ، وفي السعى بين الصفا والمروة أخرى ، وكل ذلك دليل على سوء حفظه وقلة ضبطه ، والله تعالى أعلم ( نصب الراية ٣ / ٥٥ ،

وقد رد ابن الهمام في فتح القدير ( ٧/ ٧٥١ ) فقال : وهذا لا يضر بمتن الحديث ؛ إذ بَعْد تجويز المتقنين له لا يضره تخليط بعض الرواة، وقد ثبت من طرق عديدة : منها طريق الدارقطني عن ابن المبارك : أخبرني معروف بن مشكان ، أخبرني منصور بن عبد الرحمن ، عن أخته صفية قالت : أخبرني نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله على قلن: دخلنا دار ابن أبي حسين فرأينا رسول الله على يطوف . . . إلخ . قال صاحب التنقيح : إسناده صحيح .

العائذی (۱)، عن عمر بن عبد الرحمن بن مُحیّضِن ، عن عطاء بن أبی ربّاح ، عن صفیة بنت شیبة قالت: أخبرتنی بنت أبی تجراًة (۲) \_ إحدی نساء بنی عبد الدار \_ قالت : دخلت مع نسوة من قریش دار ابن أبی الحسین ننظر إلی رسول الله ﷺوهو یسعی بین الصفا والمروة ، فرأیته یسعی ، وإن مئزره لیدور من شدة السعی حتی إنی لاقول: إنی لاری (۳) ركبتیه وسمعته یقول: اسعوا ، فإن الله كتب علیكم السعی .

[۱۳٤٤] قال الشافعي : اخبرنا سفيان (٤) عن ابن أبي نَجِيح ، عن أبيه قال: اخبرني من رأى عثمان بن عفان رفظين يقوم في حوض في أسفل الصفا ولا يظهر عليه .

قال الشافعي: وليس على النساء رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة. ويمشين على هينتهن ، وأحب للمشهورة بالجمال أن تطوف وتسعى ليلاً وإن طافت بالنهار سدلت ثوبها على وجهها، أو طافت في ستر.

ويطوف الرجل والمرأة بالبيت ، وبين الصفا والمروة ماشين ، ولا بأس أن يطوفا محمولين من علة ، وإن طافا محمولين من غير علة فلا إعادة عليهما ولا فدية.

<sup>(</sup>۱) في ( ب ) : « العابدي » وما أثبتناه من ( ص ) ومن رواية البيهقي في المعرفة ( ٨٢/٤ ) . أما بقية النسخ فهي غير منقوطة . وفي المسند للشافعي العائذي كما أثبتنا ، ولله الحمد ( ص ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>۲) في (ب): « تجزأة ) وكذلك ضبطها صاحب القاموس المحيط في مادة : (ج. ز. 1) وما أثبتناه من (ص، م، ج.، ت، ظ) ومن تعجيل المنفعة (٢/ ٦٤٩ رقم ١٦٣٠) ومن التذكرة (٩٨٤٤) وتبصير المنتبه (١٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ لا أرى ﴾ وهو خطأ يحيل المعنى ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ، ظ ) أما (ت) ففيها ﴿ أرى ﴾ بدون لام .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( أخبرنا سفيان ، عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح . . . ) وليس ذلك في جميع النسخ الاخرى، ولا في ابن أبي شبية ولا في المعرفة فلا أدرى من أين جاءت \_ وبالطبع لم أثبتها .

وقال الحازمى فى كتاب الناسخ والمنسوخ: « الوجه السادس والعشرون من وجوه الترجيحات، وهو أن يكون أحد الحديثين من قول النبى على وهو مقارن فعله، والآخر مجرد قوله لا غير، فيكون الأول أولى بالترجيح، نحو ما روته حبيبة بنت أبى تجراة، قالت: رأيت النبى على فى بطن المسيل يسعى، وهو يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى»، فهو أولى من حديث: « الحج عرفة » لأنه مجرد قول، والأول قول وفعل، وفيه أيضاً إخباره عن الله تعالى أنه أوجبه علينا، فكان أولى » ففى قول الحازمى هذا إشعار بأن الحديث صحيح عنده. والله عز وجل وتعالى أعلم.

هذا وقد قواه ابن حجر في الفتح ، وصححه الألباني في الإرواء ( ٤ / ٢٧٠ ) .

<sup>[</sup>١٣٤٤] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٢٠٢ ) كتاب الحج \_ ما قالوا : من أين يقام من الصفا والمروة \_ عن سفيان عن ابن أبي نجيح به ، وليس فيه: « ولا يظهر عليه » .

كتاب مختصر الحج المتوسط / الرجل يطوف بالرجل يحمله

[١٣٤٥] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم القَدَّاح، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس : أن النبي ﷺ مراب / طاف بالبيت على راجلته يستلم الركن بمحجّنه .

أصحابه أن يُهَجِّروا بالإفاضة ، وأفاض في نسائه ليلاً ، وطاف بالبيت يستلم الركن بمحجنه أظنه قال: ويقبل طرف المحجن .

### [18] الرجل يطوف بالرجل يحمله

قال الشافعي: وإذا كان الرجل محرماً ، فطاف بمحرم صبى أو كبير يحمله، ينوى بذلك / أن يقضي عن الكبير والصغير طوافه وعن نفسه ، فالطواف طواف المحمول ، لا طواف الحامل ، وعليه الإعادة ، وعليه أن يطوف؛ لأنه كمن لم يطف .

### [١٩] ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة

قال الشافعي : إذا كان الرجل معتمراً ، فإن كان معه هدى ، أحببت له (١) إذا فرغ <u>٧٧٨ / ب</u> من الصفا / والمروة أن ينحره قبل أن يحلق أو يقصر ، وينحره عند المروة ، وحيثما نحره من مكة أجزأه . وإن حلق أو قصر قبل أن ينحره فلا فدية عليه. وينحر الهدى ، وسواء كان الهدى واجباً أو تطوعاً .

وإن كان قارناً أو حاجًا ،أمسك عن الحلاق (٢)، فلم يحلق حتى يرمى الجمرة يوم النحر ، ثم يحلق أو يقصر ، والحلاق (٣) أحب إلى ، وإن كان الرجل أصلع ولا شعر على رأسه ، أو محلوقاً أمر الموسَى / على رأسه ، وأحب إلى لو أخذ من لحيته وشاربيه حتى يضع من شعره شيئًا لله ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية . وليس على النساء حلاق(٤) الشعر، ويؤخذ من شعورهن قَدْر أَنْمُلَة ويعم

<sup>(</sup>١) ﴿ لَهِ ٤ : ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٢، ٣ ، ٤ ) في ( ب ) : ﴿ الْحَلُّقِ ﴾ وما اثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ) .

<sup>[</sup>١٣٤٥] سبق برقم [ ١١٥٨ ] في باب ﴿ الطواف راكباً ﴾ ، وهناك : ﴿ واستلم الركن ﴾ . [١٣٤٦] سبق برقم [ ١٦١٦٠] في باب ﴿ الركوب من العلة في الطواف ٤ .

بالأخذ، وإن أخذ أقل من ذلك ، أو من ناحية من نواحى الرأس ما كان ثلاث شعرات فصاعداً ، أجزاً عنهن وعن الرجال ، وكيف (١) ما أخذوا بحديدة أو غيرها ، أو نتفا أو قرضاً ، أجزأ إذا وقع عليه اسم أخذ ، وكان شيء موضوعاً منه لله عز وجل يقع عليه اسم جماع شعر ، وذلك ثلاث شعرات فصاعداً .

## [٢٠] ما يفعل الحاج والقارن

قال الشافعى: وأحب للحاج والقارن أن يكثر الطواف بالبيت، وإذا كان يوم التروية أحببت أن يخرجا إلى منى ، ثم يقيما بها حتى يصليا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، ثم يغدوا إذا طلعت الشمس على ثبير ، وذلك أول بزوغها ، ثم يمضيا حتى يأتيا عرفة ، فيشهدا الصلاة مع الإمام ، ويجمعا بجمعه بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس، وأحب للإمام مثل ما أحببت لهما .

ولا يجهر يومئذ بالقراءة ؛ لأنها ليست بجمعة ، ويأتى المسجد إذا زالت الشمس، فيجلس على المنبر فيخطب الخطبة الأولى ، فإذا جلس أخذ المؤذن في الأذان ، وأخذ هو / في الكلام وخفف الكلام الآخر حتى ينزل بقدر فراغ المؤذن من الأذان ، فيقيم المؤذن، فيصلى الظهر، ثم يقيم المؤذن إذا سلم الإمام من الظهر فيصلى العصر ، ثم يركب فيروح إلى الموقف عند موقف الإمام عند الصَّخَرات ، ثم يستقبل القبلة فيدعو حتى الليل، ويصنع ذلك الناس .

وحيثما وقف الناس من عرفة أجزأهم .

[١٣٤٧] لأن النبي ﷺ قال: ﴿ هذا الموقف ، وكل عرفة موقف ﴾.

ويلبى فى الموقف، ويقف قائماً وراكباً ، ولا فضل عندى للقيام على الركوب إن كانت معه دابة إلا أن يعلم أنه يقوى فلا يضعف ، فلا بأس أن ينزل / فيقوم . ولو نزل فجلس لم يكن عليه شىء، وحيثما وقف من سَهْلِ أو جَبَلِ فسواء .

(١) في (ص، جر، م) : ( فكيف ) .

1/177

۱۹/ب

<sup>[</sup>۱۳٤۷] \* م : ( ۲ / ۸۹۳ ) (۱۰) کتاب الحج \_ (۲۰) باب ما جاء أن عرفة کلها موقف \_ عن عمر بن حفص ابن غياث ، عن أبيه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جابر أن رسول الله ﷺ قال : « نحرت ههنا ومنى کلها منحر ، فانحروا فى رحالکم ، ووقفت هاهنا وعرفة کلها موقف ،ووقفت ههنا ، وجمع کلها موقف » . (رقم ۱۲۱۸ / ۱۲۱۸ ) .

وانظر :(رقم ١٤٧ / ١٢١٨ ) في الباب الذي قبله باب حجة النبي ﷺ ، حديث جابر الطويل .

. كتاب مختصر الحج المتوسط /باب ما يفعل من دفع من عرفة

وأقل ما يكفيه في عرفة حتى يكون به مدركاً للحج أن يدخلها ، وإن لم يقف ولم يَدْعُ فيما بين الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة النحر ، فمن لم يدرك هذا فقد فاته الحج.

وأحب إلى لو تفرغ يومئذ للدعاء ، ولو تُجَرُّ (١) أو تشاغل عن الدعاء لم يفسد عليه (٢) حجه ، ولم يكن عليه فيه فدية .

ولو (٣) خرج من عرفة بعد الزوال وقبل مغيب(٤) الشمس ، كان عليه(٥) أن يرجع فيما بينه وبين طلوع الفجر ، فإن فعل فلا فدية عليه ، وإن لم(٦١) يفعل فعليه الفدية ؛ والفدية: أن يهريق دما (٧)./ وإن خرج منها(٨) ليلاً بعدما تغيب الشمس ، ولم يكن وقف قبل ذلك نهاراً ، فلا فدية عليه .

۸<u>۸/ ب</u> ظ (۳)

1/274

وعرفة ما جاوز وادى عُرِنَة (٩) الذي فيه المسجد ، وليس المسجد ولا / وادى عرنة من عرفة إلى الجبال القابلة على عرفة كلها / مما يلي حوائط ابن عامر وطريق الحصن ، فإذا جاوزت ذلك فليس من عرفة .

وإن ترك الرجل المرور بمنى في البداءة فلا شيء عليه ، وكذلك إن مر بها وترك المنزل، ولا يَدْفَعُ من عرفة حتى تغيب الشمس ، ويبين مَغيبها .

# [٢١] باب ما يفعل من دَفَع من عرفة

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأحب إذا دفع من عرفة أن يسير على هيئتِه راكباً كان أو ماشياً ، وإن سار أسرع من هينته ولم يؤذ أحداً لم أكرهه ، وأكره أن يؤذى ، فإن أذى فلا فدية عليه . وأحب أن يسلك بين المازِمَيْن (١٠) ، وإن سلك طريق ضَبُّ فلا بأس عليه، ولا يصلى المغرب والعشاء حتى يأتى المزدلفة فيصليهما ، فيجمع بينهما بإقامتين ليس معهما أذان ، وإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما دون المزدلفة .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ) : ﴿ اتَّجِر ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ﴿ وَإِنْ خُرِجٍ ﴾ . (٢) ﴿ عليه ﴾ : ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) هنا في (ص ) عبارتان سبقتا . (٤) في (م، ج، ظ): ﴿ تغيب الشمس ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ت ) : ﴿ فإن لم يفعل ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في طبعة الدار العلمية : ﴿ دَمَاءَ ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ ويحيل المعنى .

<sup>(</sup>٨) في (م) : ﴿ وَإِنْ خُرِجٍ فَيُهَا لَيْلاً ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في ( جـ ، ظ) : ﴿ وَادَى عَرِفَةُ اوَهُو خَطًّا .

١٠) المأزم: الطريق الضيق بين جبلين ويقال للموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزمان .

كتاب مختصر الحج المتوسط / باب ما يفعل من دفع من عرفة \_\_\_\_\_\_\_ 84 ه

والمزدلفة من حين يفضى من مَأْزِمَى عرفة ، وليس المَأْزِمَان من المزدلفة إلى أن يأتى قَرْن مُحَسِّر ، وقرن مُحَسِّر ما عن يمينك وشمالك من تلك المُواطن؛ القوابل ، والظواهر، والشعاب ، والشجار كلها من المزدلفة .

ومزدلفة منزل . فإذا خرج منه رجل بعد نصف الليل فلا فدية عليه ، وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة افتدى . والفدية شاة يذبحها ويتصدق بها . وأحب أن يقيم حتى يصلى الصبح في أول وقتها ، ثم يقف على قُزَح حتى يسفر وقبل<sup>(١)</sup> تطلع الشمس ثم يدفع ، وحيثما وقف من مزدلفة أو نزل أجزأه . وإن استأخر<sup>(٢)</sup> من مزدلفة إلى أن تطلع الشمس أو بعد ذلك ، كرهت ذلك له ، ولا فدية عليه .

وإن ترك المزدلفة فلم ينزلها ، ولم يدخلها فيما بين نصف الليل الأول إلى صلاة الصبح افتدى ، وإن دخلها في ساعة من هذا الوقت فلا فدية عليه. ثم يسير من المزدلفة على هيئته كما وصفت السير من عرفة، وأحب أن يحرك في بطن مُحَسِّر (٣) قدر رمية بحجر (٤)، فإن لم يفعل فلا شيء عليه .

[۱۳٤۸] / قال الشافعي : أخبرنا سفيان ،عن ابن طاوس ،عن أبيه. (ح) وأخبرنا جمل مسلم بن خالد ، عن ابن جُريج ، عن محمد بن قيس بن مَخْرَمَة ، وزاد أحدهما على

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ وقبل أن تطلع ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، جـ ، ظ ) . وقُرَح : جبل بمزدلفة .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ استأجر ﴾ وهو خطأ مخالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) بطن مُحسِّر : وادى قرب المزدلفة ، بينها وبين منى .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ت ) : ﴿ رمية حجر ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ظ ) .

<sup>[</sup>١٣٤٨] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ٣١ ) كتاب الحج \_ في وقت الدفعة من المزدلفة \_ عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد .

وفي (3 / V - A) في وقت الإفاضة من عرفة  $_{-}$  عن يحيى بن أبي زائدة ،عن ابن جريج قال: أخبرت عن محمد بن قيس بن مخرمة بن عبد المطلب أن النبي ﷺ نحوه ، بالنسبة ليوم عرفة .

<sup>\*</sup> خ: (۱/ ٥١٥) (٢٥) كتاب الحج \_ (١٠٠) باب متى يدفع من جمع \_ عن حجاج بن منهال، عن شعبة ،عن أبى إسحاق ،عن عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر ولين صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبى على خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رقم ( ١٦٨٤) وطرفه في ( ٣٨٣٨).

أما الطريق الثاني وهو طريق ابن جريج فقد وصله البيهقي :

<sup>#</sup> السنن الكبرى: ( ٥ / ١٢٥ ) كتاب الحج \_ ( ١٩٣ ) باب الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس \_ من طريق عبد الوارث بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن محمد بن قيس بن مخرمة ، عن المسور بن مخرمة المشيئ نحوه .

الآخر، واجتمعا في المعنى أن النبي ﷺ قال: ﴿ كَانَ أَهُلَ الْجَاهِلَيْةُ يَدَفَعُونَ مَن عَرَفَةً قَبَلَ أَن تغيب الشمس، ومن مزدلفة (١) بعد أن تطلع الشمس ويقولون : أشرق ثَبِير كيما نُغير ﴾ فأخر الله تعالى هذه وقدم هذه . يعنى قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس ، وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس.

[۱۳٤۹] قال الشافعى: أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جُريَج ، عن أبى الزبير ، عن جابر . . .

1/۸٤ ظ (۳)

[١٣٥٠] وأخبرنا سفيان بن عُيَيْنَة ، / عن محمد بن الْمُنْكَدِرِ عن (٢) سعيد بن

<sup>(</sup>١) في ( ب، ظ ) : ﴿ المزدلفة ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ب ، ت ) : « وعن سعيد بن عبد الرحمن » ، وهو خطأ وما اثبتناه من (ص ، م ، جـ، ظ) هو الصواب إن شاء الله تعالى ،وهو الذي في المسند (ص ۳۷۲) ورواية المعرفة من طريق الشافعي (۱۱۸/٤) .

وجدير بالذكر أن الإمام الشافعي هنا جمع بين إسنادين وأتى بمتن الإسناد الأول ،ولكنه في موضع آخر أتى بمتن كل إسناد معه على حدة ،كما روى البيهقي في المعرفة .

ومتن الإسناد الثانى هو : خطب رسول الله على فقال : « إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال فى وجوههم قبل أن تغرب الشمس ، ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين تكون كأنها عمائم الرجال فى وجوههم ، وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس ، وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس ، هدينا مخالف لهدى أهل الأوثان والشرك . (المرفة ٤ / ١١٧ \_ ١١٨٠) .

<sup>[</sup>۱۳٤٩] قال البيهقى فى المعرفة (٤ /١١٨ ـ ١١٩) بعد أن روى الإسنادين ومتن الثانى: «هكذا جمع بين هذين الإسنادين فى مختصر الكبير ، وذلك يوهم أن يكون جابر روى عن أبى بكر مثلما روى ابن الحويرث ١ .

قال : " وعندى أنه ذكر إسناد حديث جابر ، ولعله شك فى شىء من متن حديثه فتركه وصار إلى حديث أبى بكر ، ولحابر رواية فى قصة دفع النبى على من المزدلفة حين أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس ، فيشبه أن يكون حديث أبى الزبير فى معناه ،أو أراد حديث أبى الزبير ، عن جابر فى إفاضة النبى على وعليه السكينة ، وأمره بها ، وأن يرموا الجمار بمثل حصى الخذف ، وإيضاعه فى وادى محسر . والله أعلم » .

قال : ﴿ وقد روى الشافعي بهذا الإسناد عن جابر أن النبي ﷺ رمى الجمار بمثل حصى الخذف مختصراً ، فكأنه لم يذكر متنه بتمامه حين أراد ذكره مع أثر أبى بكر وغيره فتركه حتى يرجع إلى كتابه، فضم الراوى إسناده إلى إسناد حديث أبى بكر ، وهو غلط ، والله أعلم » .

أقول: قد مضى غير مرة أن يأتى الإمام بإسناد حديث فى الباب، ولا يأتى بالمتن ـ فالراجح أنه فعل هنا ذلك ، والراجح كذلك أن متن الحديث هو فى الباب نفسه ، وهو الدفع من مزدلفة ، كما أشار البيهقى إلى ذلك أولا .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبى شيبة : ( ٤ / ٣٠ ) كتاب الحج \_ فى وقت الدفعة من المزدلفة \_ عن حاتم بن السماعيل ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبى ﷺ لم يزل واقفا بين المزدلفة حتى أسفر جدًا فدفع قبل أن تطلع الشمس .

عبد الرحمن بن يَربُّوع ، عن ابن الْحُويَرِث (١) قال: رأيت أبا بكر الصديق واقفاً على قُرَح، وهو يقول : أيها الناس أصبحوا . أيها الناس أصبحوا . ثم دفع فرأيت فخذه مما يَخْرِش بعيره بمِحْجَنه .

[۱۳۵۱] قال الشافعي: أخبرنا الثقة ابن أبي يحيى ، أو سفيان ، أو هما عن هشام

(۱) في كل النسخ : ﴿ عن أبي الحويرث ﴾ ما عدا ( جـ ، ظ) ففيهما : ﴿ عن ابن الحويرث ﴾ وهو الذي اثبتناه . وكذلك هي في المعرفة من طريق الشافعي ، ففيه: ﴿ عن ابن الحويرث ، وفي موضع آخر عن جويبر بن حريث ﴾ وسبق كذلك في ابن أبي شيبة : ﴿ عن جبير بن حويرث ﴾ ( المعرفة ٤ / ١١٨ ) .

قال فى تعجيل المنفعة : جبير بن الحويرث ، عن أبى بكر الصديق قوله ، وعنه سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال الحسيني أى فى التذكرة : فيه نظر ( التذكرة رقم ٨٨٨ ) .

قلت - أى ابن حجر - : هو قرشى اختلف فى صحبته ، وذكره ابن عبد البر فى الصحابة وتردد ، وابن حبان فى التابعين ، وقتل أبوه يوم الفتح . قال الزبير : وهو الحويرث بن نُقَيْد بن بُجير بن عبد بن قصى بن كلاب ، وقال ابن سعد : أدرك النبي ﷺ ولم يرو عنه ، وروى عن أبى بكر وغيره .

قلت - أى ابن حجر: وروى عنه سعيد بن المسيب ، أنه شهد اليرموك ، قال : فلم أسمع للناس كلمة إلا صوت الحديد . ذكر ذلك الواقدى ، ومن يكون يوم اليرموك بهذه المثابة يكون يوم الفتح بميزاً ، فينبغى الجزم بكونه صحابياً ؛ لأنه لم يبق في حجة الوداع أحد من قريش إلا أسلم، وشهد مع النبي على الله تعالى أعلم ( تعجيل ١ / ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ) .

وقال الحسينى فى ترجمة جويبر بن حويرث ، عن أبى بكر الصديق قوله وعنه سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع : لا يعرف ( التذكرة رقم ٩٨٢ ) .

وتعقبه ابن حجر فى التعجيل بقوله : هو جبير الذى قدم ذكره ، وقال : فيه نظر ، ثم كرره بغير فائدة . وقد ذكرت فى كتابى فى الصحابة ما يدل على صحبته ، وسقت هناك نسبه فى بنى عبد الدار بن قصى . (التعجيل 1 / ٤٠٠) وانظر : الإصابة ( 1 / ٢٢٧ ) .

وبهذا يتبين أنه ( عن ابن الحويرث ) وليس : ( عن أبي الحويرث ) والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>\*</sup> م : ( ۲ / ۸۹۱ ) (۱۵) کتاب الحج ـ (۱۹) باب حجة النبی ﷺ عند ابن أبی شيبة به . ( رقم ۱۲۷/ ۱۲۱۸) .

أما الأثر عن أبي بكر فقد رواه ابن أبي شيبة :

ش: (٤ / ٣٠ - ٣١) عن ابن عيبنة ، عن محمد بن المنكدر ، سمع سعيد بن عبد الرحمن
 ابن يربوع يخبر عن جبير بن الحويرث سمع أبا بكر به . معنى يَخْرِش : يضربه ، ثم يجذبه إليه .
 وفيه خطأ : ( واقف على فرع ٤ ، وإنما هي : ( واقف على قرح ٤ .

ورواه أيضاً في (٤/ ١/ ٢٥٢) ـ من قال : المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر . وفيه هنا «قزح» على الصواب .

<sup>[</sup>۱۳۵۱] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ٨١ ) كتاب الحج \_ في الإيضاع في وادى محسر \_ عن على بن عالم، عن هشام ، عن أبيه قال: كان عمر يوضع يقول :

٥٥٢ ---- كتاب مختصر الحج المتوسط/ باب ما يفعل من دفع مِن عرفة

ابن عُرُوة ، عن أبيه: أن عمر كان يُحَرِّك في بطن مُحَسِّر ويقول :

إليك تَعْدُو قَلقاً وَضينُها(١) مخالفاً دينَ النصارى دينُها

[۱۳۰۲] قال الشافعى: أخبرنا سفيان: أنه سمع عبيد الله بن أبى يزيد (٢) يقول: سمعت ابن عباس / يقول: كنت فيمن قَدَّم النبى ﷺ من ضعفة أهله ، يعنى من المزدلفة إلى منى .

۲۷۹/ ب

(١) الوَضين : بطان عريض منسوج من سيور أو شَعر ، أو لا يكون إلا من جلد جمعها : وضُن ، وقلق وضينها : بطانها هزالا ( القاموس ) .

(٢) في ( ص ، جـ ) • بن أبي زيد ، وفي ( م ) : • عبد الله بن أبي زيد ، وما أثبتناه من ( ب ، ت، ظ ) ومن الصحيحين .

إليك تعدو قلقا وضينها معترض في بطنها جنينها

وكان ابن الزبير يوضع أشد الإيضاع .

ومعنى يوضع: يسرع.

وعن حفص عن هشام ، عن أبيه، عن مسور بن مخرمة ، عن عمر أنه أوضع في وادى محسر . هذا وقد زاد البيهقي عن الشافعي أنه قال: وروى عن عائشة أنها كانت تأمر فيضرب بها في بطن

محسر ، وروى ذلك عن حسين بن على . وأثر الحسين بن على وَطَيُّتُهُ رُواهُ :

◄ ابن أبي شيبة: (٤/ ٨٠ - ٨١) في الموضع السابق ـ عن ابن فضيل ،عن عمر بن ذر ، عن عبد الملك ، عن الحارث ، عن عقبة مولى أذلم بن ناعمة الحضرمي أنه دفع مع الحسين بن على من جمع ، فلم يزد على السير ، فلما أتى وادى محسر قال: ارجز بصوتك واركض برجلك ، واضرب بصوتك ، ودفع في الوادى حتى استوت به الأرض ، وخرج من الوادى .

هذا وإذا كان الشافعي يستحب الإيضاع هنا فإنه قد روى خلافه :

روى البيهتي من طريق الشافعي ، عن سفيان ، عن ابن طاوس ، عن طاوس ، عن أبيه قال : دفع رسول الله ﷺ من مزدلفة فلم ترفع ناقته يدها واضعة حتى رمي الجمرة .

قال البيهتي : هكذا قال طاوس ، وكان ينكر الإيضاع ، وكذا روى عن ابن عباس ، وعن الفضل ابن عباس وعن عطاء .

قال : ويذلك قال الشافعي في الإملاء : « ولا أكره للرجل أن يحرك راحلته في بطن محسر » . ولم يقل : أستحب ، ولعله بلغه عن النبي عليه ما روينا عنه حين قال في مختصر الكبير : وأحب أن يعرك في وادى محسر . ( وقوله هذا في هذا الباب سبق ) ( المعرفة ٤ / ١٢٠ ـ ١٢١ ) .

[١٣٥٢] \$ خ : ( ١ / ١٦٣ ٥ ) (٢٥) كتاب الحج \_ (٩٨) باب من قدم ضعفة أهله بليل ، فيقفون بالمزدلفة ، ويدعون ، ويقدَّم إذا غاب القمر ، عن على ، عن سفيان به . (رقم ١٦٧٨) . وأطرافه في (١٦٧٧ \_ ١٨٥٧) . 1٨٥٨) .

\* م: (۲ / ۹٤۱) (۱۵) كتاب الحج \_ (٤٩) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى فى أواخر الليل قبل زحمة الناس ، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بجزدلفة \_ عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن سفيان بن عهينة به . ( رقم ٢٠١ / ٣٠١ ) .

### [۲۲] دخول منی

قال الشافعي : أحب ألا يرمى أحد حتى تطلع الشمس ، ولا بأس عليه أن يرمى قبل طلوع الشمس ، وقبل الفجر، إذا رمى بعد نصف الليل .

[١٣٥٣] أخبرنا داود بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد الدَّراوَرُديُّ ، عن

[١٣٥٣] هذا عند الإمام الشافعي كما ترى : مرسل . وهو موصول في الحديث الآتي عند أبي داود .

\* د : ( ۲ / ٤٨١ ) (٥) كتاب المناسك \_ ( ٦٦ ) باب التعجيل من جمع \_ عن هارون بن عبد الله ، عن ابن أبى فديك ، عن الضحاك بن عثمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت: أرسل النبى ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت ، وكان ذلك اليوم ، اليوم الذي يكون رسول الله ﷺ تعنى \_ عندها . (رقم ١٩٤٧ ) .

وليس فيه - كما ترى : ﴿ فَأَحْبِ أَنْ تُوافِيهِ ﴾ وهي التي انتقدها الإمام أحمد - كما سياتي - إن شاء الله تعالى .

\* المستدرك: ( 1 / ٤٦٩ ) كتاب المناسك \_ من طريق ابن أبى فديك ، عن الضحاك بن عثمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ،عن عائشة وَلَحْثُ قالت : أرسل رسول الله ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت ، وكان ذلك يوم الثانى الذى يكون عندها رسول الله ﷺ .قال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

قال الحافظ ابن حجر : وقد أنكره أحمد بن حنبل ؛ لأن النبي ﷺ صلى الصبح يومثذ بالمزدلفة ، فكيف يأمرها أن توافي معه صلاة الصبح بمكة ؟

ولكن بعض العلماء أزال هذا الإشكال:

قال الروياني في البحر : قوله : ﴿ وَكَانَ يُومُهَا ﴾ فيه معنيان :

أحلهما: أنه يريد يومها من رسول الله ﷺ ، فأحب أن يوافي التحلل ، وهي قد فرغت .

ثانيهما : أنه أراد : وكان يوم حيضها ، فأحب أن توافى التحلل قبل أن تحيض .

قال : فيقرأ على الأول بالمثناة تحت ، وعلى الثاني بالمثناة فوق .

قال الحافظ: وهو تكلف ظاهر ، ويتعين أن يكون المراد بيومها : اليوم الذي يكون فيه عندها ﷺ، وقد جاء مصرحاً بذلك في رواية أبى داود التي سبقت ، وهي سالمة من الزيادة التي استنكرها الإمام أحمد ، وسيأتي - قريباً - قول أم سلمة أنه ﷺ كان عندها ليلة النحر ، ليلتها التي كان يأتيها فيها . والله أعلم . ( التلخيص الحبير ٢ / ٢٥٨ ) .

وعلى هذا فما يمكن أن يؤخذ على الحديث هو الاختلاف في الإرسال والوصل وعبارة : «فأحب أن توافيه صلاة الصبح بمكة » .

والحق أن الحديث لا يوصف لهذا بالاضطراب \_ كما وصفه بعضهم كالألباني وغيره :

أولاً: أن الوصل زيادة ثقة ، وزيادة الثقة مقبولة . فقد قال الشافعي في الحديث التالى: ﴿ أخبرني الثقة ﴾ وساق الحديث موصولاً . ووصله أبو معاوية كما يتبين في الحديث التالي ، وهو ثقة .

ثانياً: أما العبارة التي أنكرها الإمام أحمد ، وهي: ﴿ أَنْ تُوافِي مَعُهُ صَلَاةَ الصَّبِحِ بَمَكَةً ﴾ فقد سبق لبعض العلماء تأويلها بما يخرجها من نطاق المخالفة واعتراض الإمام أحمد عليها .

هذا وقد بين يحيى بن سعيد للإمام أحمد أن الحديث ليس فيه مخالفة ، وليس فيه ما يفهم منه أن توافى الرسول على المرام ولكن يفهم منه أن توافى صلاة الصبح . ووافق يحيى عبد الرحمن بن مهدى على ذلك .

هشام بن عروة عن أبيه قال: دار رسول الله ﷺ يوم النحر إلى أم سلمة فأمرها أن تعجل المراب الإفاضة من جمع حتى ترمى الجمرة ، وتوافى صلاة الصبح بمكة ، وكان / يومها فأحب أن توافيه(١) .

[۱۳٥٤] أخبرنا الثقة، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبى سلمة، عن أم سلمة، عن أم سلمة، عن النبى عليه مثله .

(1) في (ص، ت ، جـ، ظ) : (فأحب أن توافقه) . وفي رواية البيهقي في المعرفة: (فأحب أن توافقه أو توافيه) (٤/ ١٧٤ ) .

= وقال البيهتي في الخلافيات : « توافي » هو الصحيح ، فإنه عليكا لم يكن معها بمكة وقت صلاة الصبح يوم النحر [ إرواء الغليل ٢٧٨/٤ .. ٢٧٩ ] .

وقد حاول الطحاوى أن يبين أنه لا معارضة فى الحديث مع غيره ، فقال : أراد ﷺ أن توافيه فى اليوم الثانى من أيام النحر . وإن كان هذا لم يعجب البيهقى كما بين فى المعرفة ( ٤ / ١٢٥ ) . ولكن رواية الحاكم تدل على ذلك ، كما سبق .

وحديث الشافعي هذا فيه : « وتوافى صلاة الصبح بمكة » وهذا يعضد ما قال يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى، وأظن أن الإمام أحمد وافقهما . وأما عبارة : « فأحب أن توافيه » في آخر الحديث، فيمكن فهمها على أن توافيه بمنى وقد طافت طواف الإفاضة .

ويعضد هذا المعنى رواية ابن أبى شيبة لهذا الحديث بإسناد رجاله ثقات : عن وكيع عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن النبى ﷺ أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح بمنى ـ أى بعد صلاة الصبح ـ والله عز وجل وتعالى أعلم . [ ابن أبى شيبة ـ المصنف ٤/ ١ / ٢٣٤ ـ كتاب الحج ـ فى الإفاضة من جمع متى هى ؟ ] . وعلى هذا فأقل ما يمكن أن يقال فى الحديث : إنه حسن .

والإمام الشافعي استدل به على أنه لا بأس برمي الجمرة قبل طلوع الفجر ، كما فعلت أم سلمة، وهذا قد أجمع عليه رواة هذا الحديث . والله عز وجل وتعالى أعلم .

قال الشافعي : فَلَلَّ على أن خروجها بعد نصف الليل وقبل الفجر ، وأن رميها كان قبل الفجر ؛ لأنها لا تصلى الصبح بمكة إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة . ( المعرفة ٤ / ١٧٤ ) .

[١٣٥٤] قال البيهقى بعد رواية هذا الحديث من طريق الشافعى : هكذا رواه أبو معاوية محمد بن حازم الضرير، عن هشام بن عروة موصولاً . ( المعرفة ٤ / ١٢٤ ) ثم ساق إسناده ومتنه : « أن رسول الله عن هشام بن عروة موصولاً . ( المعرفة ٤ / ١٢٤ ) ثم ساق إسنان الكبرى ١٣٣/٥ ] .

قال البيهقي : هكذا رواه جماعة عن أبي معاوية .

قال: ورواه أسد بن موسى عن أبي معاوية بإسناده قالت: أمرها أن توافى معه صلاة الصبح بمكة . ثم أشار البيهقي إلى طعن الإمام أحمد للقول في هذه الرواية : « أن توافى معه » .

ثم قال : وليس من الإنصاف أن نترك رواية الجمهور ونأخذ برواية واحد \_ يعنى أسد بن موسى \_ لم يكن عندهم بمصر بالحافظ جدا. ثم قال: كيف وقد رواه الثورى وابن حيينة ، والدراوردى ، وحماد بن سلمة ، وداود بن عبد الرحمن عن هشام بمعنى رواية الجماعة ، عن أبى معاوية في متن الحديث . ( المعرفة ٤ / ١٢٤ \_ ١٢٥ ) .

هذا ورواية الشافعي في الإملاء للحديثين ؛ هذا والذي سبقه :

دار رسول الله ﷺ إلى أم سلمة يوم النحر ، فأمرها أن تعجل الإفاضة من جَمْع حتى تأتي مكة ، فتصلى بها الصبح ، وكان يومها فأحب أن توافقه .

قال الشافعى : وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة قبل الفجر بساعة، ولا يرمى يوم النحر إلا جمرة العقبة وحدها ، ويرميها راكباً ،وكذلك يرميها يوم النفر راكباً ،ويمشى فى اليومين الآخرين أحب إلى ، وإن ركب فلا شىء عليه .

[١٣٥٥] أخبرنا سعيد بن سالم قال: أخبرنى أيْمَن بن نَابِل قال: أخبرنى قُدَامة بن عبد الله بن عَمَّار الكلابى قال: رأيت النبى ﷺ يرمى جمرة العقبة على ناقته الصَّهبَاء، ليس ضَرْبًا ولا طَرْدًا (١)، وليس قيل: إليك إليك (٢).

قال الشافعي : وأحب إلى أن يأخذ حصى الجمرة يوم النحر من مزدلفة ، ومن حيثما

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ ليس ضوب ولا طود ﴾ غير منصوبتين ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ج ،ظ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ ليس ضرباً . . . ١ إلخ كناية عن عِدم دفع الناس عن رسول الله ﷺ .

قال - أى الشافعى : أخبرنى من أثق به من المشرقيين عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبى سلمة ، عن أم سلمة ريضًا عن النبى ﷺ .

قال البيهقى: كذا رواه فى الإملاء . . . وكأن الشافعى \_ رحمه الله \_ أخذه من أبى معاوية الضرير، وقد رواه أبو معاوية موصولاً . ( السنن الكبرى ٥ / ١٣٣ ) .

كما نقل البيهقى من طريق محمد بن إسماعيل البخارى قال: قال أحمد بن حنبل: ذكرت ليحيى ابن سعيد حديث أبى معاوية عن هشام، عن أبيه ، عن زينب عن أم سلمة أمرها النبى على الله : ان توافيه صلاة الصبح بمكة . فقال: قال هشام: أخبرنى أبى مرسل: « توافى » قال أحمد: حدثنى عبد الرحمن عن سفيان ، يعنى عن هشام ، عن أبيه مرسل « توافى » وقال ابن عبينة مثله .

ثم أضاف البيهتى : وأما وصل أبى معاوية هذا الحديث عن هشام فأبو معاوية حجة ، قد أجمع الحفاظ على قبول ما تفرد به . ثم قد وصله الضحاك ـ يعنى ابن عثمان ـ عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة [ وقد سبق عند أبى داود ] وهذا إسناد صحيح ، لا غبار عليه ، وكأن عروة حمله من الوجهين جميعاً ، فكان هشام يرسله مرة ويسنده أخرى ، وهذه عادتهم فى الرواية ( المعرفة ٤/ من الوجهين جميعاً ، فكان هشام يرسله مرة ويسنده أخرى ، وهذه عادتهم فى الرواية ( المعرفة ٤/ من الرواية ) .

<sup>[</sup>۱۳۵۵] ♦ ت : ( ٣ / ٢٣٨ ) (٧) كتاب الحبح ـ ( ٦٥ ) باب ما جاء فى كراهية طرد الناس عند رمى الجمار ـ عن أحمد بن منيع ، عن مروان بن معاوية ، عن أيمن بن نابل ، عن قدامة بن عبد الله به . قال أبو عيسى : وفى الباب عن عبد الله بن حنظلة .

وقال : حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح ، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أين بن نابل ، وهو ثقة عند أهل الحديث (رقم ٩٠٣) .

<sup>\*</sup> س : (٥ / ٢٧٠ ) (٢٤) كتاب المناسك \_ (٢٢٠ ) باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم \_ من طريق وكيع عن أيمن بن نابل به . (رقم ٣٠٦١ ) .

<sup>\*</sup> جه : ( ۲ / ۲۰۰۹ ) (۲۰) کتاب المناسك ـ ( ٦٦) باب رمی الجمار راکباً ـ من طریق وکیع عن ایمن به . (رقم ۳۰۳۵) .

۲۰/ب جـ

أخذه أجزأه ، وكذلك في أيام منى كلها من حيث أخذه أجزأه (١) ، إلا أنى أكرهه من ثلاثة مواضع : من المسجد لئلا يخرج حصى المسجد منه ، وأكرهه من الحُشُّ / لنجاسته ، ومن كل موضع نجس ، وأكرهه من الجمرة ؛ لأنه حصى غير مُتَقَبَّل (٢) وأنه قد رمى به مرة وإن رماها بهذا كله أجزأه .

قال: ولا يجزى الرمى إلا بالحجارة ، وكل ما كان يقع عليه اسم حجر من مَرُو( $^{(7)}$ ) ، أو حجر برام  $^{(0)}$  أو كذاًن $^{(7)}$  أو صواًن $^{(7)}$  أجزاه . وكل ما لا يقع عليه اسم حجر لا يجزيه ، / مثل: الآجُر  $^{(A)}$  ، والطين المجموع ؛ مَطبوخاً  $^{(P)}$  كان أو نيئاً ، والملح ، والقوارير  $^{(1)}$  ، وغير ذلك / مما لا يقع عليه اسم الحجارة . فمن رمى بهذا أعاد ، وكان كمن لم يرم ، ومن رمى الجمار من فوقها ، أو تحتها ، أو بحذائها من أى وجه ، لم يكن عليه شيء .

ولا يرمى الجمار فى شىء من أيام منى غير يوم النحر إلا بعد الزوال ، ومن رماها قبل الزوال أعاد ، ولا يرمى منها شىء بأقل من سبع حصيات فإن رماها بست ست ، أو كان معه حصى إحدى وعشرون، فرمى الجمار ولم يدر أى جمرة رمى بست عاد فرمى

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ وَكَذَلَكَ فَي أَيَامَ مَنَى . . . ﴾ إلى هنا ليس في ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ٣٢ ) كتاب الحج ـ في حصى الجمار ، ما جاء في ذلك ـ عن ابن عيبنة ، عن سليمان بن المغبرة العبسى ، عن ابن أبي نعم ، عن أبي سعيد الخدرى قال: ما يقبل من حصى الجمار رفع. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن أبي سعيد مرفوعا ، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط ، وفيه يزيد بن سنان التميمي ، وهو ضعيف (٣/ ٢٦٠) .

وذكره الحاكم في المستدرك (١/ ٤٨٦) في باب : يرفع ما يقبل من أحجار الرمى ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ويزيد بن سنان ليس بالمتروك ، وأعله ابن دقيق العيد في الإمام بيزيد بن سنان ، وقال : فيه مقال، وقال صاحب التنقيح: هذا حديث لا يثبت فإن أبا فروة يزيد بن سنان ضعفه الإمام أحمد والدارقطني . وانظر التلخيص الحبير (٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠) ، ونصب الراية (٣/ ٧٨ - ٧٩) . وعن ابن عبينة ، عن فطر ، عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رمى في الجاهلية والإسلام ، فقال : ما يقبل منه رفع ، وإلا ذلك كان أعظم من ثبير .

<sup>(</sup>٣) المَرْو : حجارة بيض براقة ، تورى النار ، وقيل : أصلب الحجارة .

<sup>(</sup>٤) المرمَو : الرخام .

<sup>(</sup>٥) حجر برام : أي الذي تصنع منه القدور . ولذلك تسمى الواحدة منها : برمة .

<sup>(</sup>٦) كذَّان : حجارة رخوة كالمدر ( القاموس مادة كذَّ ) .

<sup>(</sup>٧) صَوَّان : جمع صَوَّانة : ضرب من الحجارة شديد .

<sup>(</sup>٨) الآجُرٌ : اللَّبن إذا طبخ ، بمد الهمزة ، والتشديد أشهر من التخفيف ، وهو مُعَرَّب . (المصباح المنير ) .

<sup>(</sup>٩) في (م): ومطيونا ، بدل: « مطبوخا » .

<sup>(</sup>١٠) القوارير: الزجاج.

كتاب مختصر الحج المتوسط / دخول مني \_\_\_\_\_\_ ٥٥٧

الأولى بواحدة ، حتى يكون على يقين من أنه قد أكمل رميها بسبع ، ثم رمى الاثنتين(١) بسبع سبع .

وإن رمى بحصاة فأصابت إنساناً أو محملاً ، ثم استنت حتى أصابت بعض (٢) موقع (٣) الحصى من الجمرة أجزأت عنه ، وإن وقعت فنفضها الإنسان أو البعير ، فأصابت موقف الحصى لم تجز عنه .

ولو رمى إنسان بحصاتين أو ثلاث أو أكثر فى مرة ، لم يكن إلا كحصاة واحدة ، وعليه أن يرمى حتى يوقع حصاة فى موضع الحصى ، وإن رمى بحصاة فغابت عنه، فلم يدر أين وقعت أعادها، ولم تجز عنه حتى يعلم أنها قد وقعت فى موضع الحصى .

ويرمى الجمرتين: الأولى والوسطى ، يعلوهما علواً ، ومن حيث رماهما<sup>(٤)</sup> أجزأه. ويرمى جمرة العقبة من بطن الوادى ومن حيث رماها أجزأه .

وإذا رمى الجمرة الأولى تقدم عنها فجعلها فى قفاه فى الموضع الذى لا يناله ما تطاير من الحصى ، ثم وقف فكبر وذكر الله ، ودعا بقدر سورة : البقرة (٥) ، ويصنع مثل ذلك عند الجمرة الوسطى ،/ إلا أنه يترك الوسطى بيمين ؛ لأنها على أكمة لا يمكنه غير ذلك عند الحمرة فى بطن المسيل منقطعاً عن أن يناله الحصى ، ولا يصنع ذلك عند جمرة العقبة ، ويصنعه فى أيام منى كلها . وإن ترك ذلك فلا إعادة عليه ولا فدية .

ولا بأس إذا رمى الرَّعَاء الجمرة يوم النحر أن يصدروا ويَدَعُوا المبيت بمنى ، ويبيتوا في إبلهم ، ويقيموا ويَدَعُوا الرمى الغد من بعد يوم النحر<sup>(٧)</sup> ، ثم يأتوا بعد الغد

۱/۲۸-

<sup>(</sup>١) في ( صِ ، جـ ) : ﴿ الْأَثْنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ بعض ﴾ : ليست في ( ب ، ص ) وأثبتناها من ( م ، جـ ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ت ) : ﴿ موضع ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص ،م ،جـ،ت ، ظ) : ( رماها ٤ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبى شيبة : ( ١/٤ / ٣٢١ ) كتاب الحج \_ فى القيام عند الجمرة ، قدر كم يكون \_ عن على بن مسهر ، عن ابن جريع ، عن عطاء قال: كان ابن عمر يقوم عند الجمرة مقدار ما يقرأ الرجل سورة وعن أبى معاوية ، عن حجاج ، عن عطاء قال: كان ابن عمر يقف عند الجمرة مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) تغيرت الأمور الآن ، فليست على أكمة ،ولا شيء ، والمهم أن يقف بالقرب منها وبعيداً عن الزحام ويستقبل القبلة . والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٧) ﴿ الغد من بعد يوم النحر › : سقط من ( ص ) .

من يوم النحر وذلك يوم النفر الأول ، فيبتدئوا فيرموا لليوم الماضى الذى أغبوه (١) فى الإبل ، حتى إذا أكملوا الرمى أعادوا على الجمرة الأولى فاستأنفوا رمى يومهم ذلك. فإن أرادوا الصدر فقد قضوا ما عليهم من الرمى ، وإن رجعوا إلى الإبل ، أو أقاموا بمنى لا يريدون الصدر ، رموا الغد، وهو يوم النفر الآخر .

قال : ومن نسى رمى جمرة من الجمار نهاراً رماها / ليلاً ولا فدية عليه . وكذلك لو نسى رمى الجمار حتى يرميها فى آخر أيام منى ، وسواء رمى جمرة العقبة إذا نسيه ، أو رمى الثلاث إذا رمى ذلك فى أيام الرمى / فلا شىء عليه . وإن مضت أيام الرمى وقد بقيت عليه ثلاث حصيات لم يرم بهن ، فأكثر  $(^{\Upsilon})$ من جميع الرمى ، فعليه دم وإن بقيت  $(^{\Upsilon})$  خصاة فعليه مُدّ، وإن بقيت حصاتان فمدان ، وإن بقيت ثلاث  $(^{3})$  فدم .

وإذا تدارك عليه رميان ابتدأ الرمى الأول<sup>(٥)</sup> حتى يكمله ، ثم عاد فابتدأ الآخر ، ولا يجزيه أن يرمى فى مقام واحد بأربع عشرة حصاة ، فإن أخر ذلك إلى آخر أيام منى ، فلم يكمل جميع ما عليه من الرمى إلى أن تغيب الشمس ، افتدى كما وصفت، الفدية فى ثلاث حصيات فصاعداً دم ، ولا رمى إذا غابت الشمس .

قال : وكذلك لو نفر يوم النفر الأول ، ثم ذكر أنه قد بقى عليه الرمى أهراق دماً ، ولو احتاط فرمى لم أكره ذلك ، ولا شيء عليه ؛ لأنه قد قطع الحج ، وله القطع .

ويرمى عن المريض الذى لا يستطيع الرمى ، وقد قيل : يرمى المريض فى يد الذى يرمى عنه ويكبر ، فإن فعل فلا بأس ، وإن لم يفعل فلا شىء عليه ، فإن صح فى أيام منى ، فرمى ما رمى عنه أحببت ذلك له فإن لم يفعل فلا شىء عليه . ويرمى عن الصبى الذى لا يستطيع الرمى ، فإن كان يعقل أن يرمى إذا أمر رمى عن نفسه ، وإذا رمى الرجل عن نفسه ، ورمى عن غيره ، أكمل الرمى عن نفسه ، ثم عاد فرمى (٢) عن غيره كما يفعل إذا تدارك عليه رميان .

<sup>(</sup>١) في (ب ، ظ) : « أعيوه و ولا معنى لها، وليست واضحة في النسخ الأخرى لعدم نقطها، أما ( جـ) ففيها : «أُغْيُّوه وهو ما أثبتناه ، وهو الصواب ـ إن شاء الله تعالى .

<sup>.</sup> وفي القاموس : غَبّ عندنا : بات ، كاغبّ . فيكون المعنى : ﴿ فيرموا لليوم الماضى الذي باتوه في الإبل والله عز وجل وتعالى اعلم .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ظ) : « أو أكثر » وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ج ) .

<sup>(</sup>٣) في ( جـ ، ت ، ظ) : ﴿ وَإِنْ بَقِيتَ عَلَيْهِ حَصَّاةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ وَإِنْ بَقِيتَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) غي ( ص ، ت ، ظ) : ﴿ ابتدأ الرمي حتى يكمله ﴾، وفي ( م ، ج ) : ﴿ ابتدأ الأول حتى يكمله ﴾ .

<sup>(</sup>٦) و فرمي ١ : سقطت من طبعة الدار العلمية .

وأحب إذا رمى أن يرفع يديه حتى يرى بياض ما تحت منكبيه ، ويكبر مع كل حصاة، وإن ترك ذلك فلا فدية عليه .

قال : وإذا كان الحصى نجساً أحببت غسله ، وكذلك إن شككت فى نجاسته لئلا ينجس اليد أو الإزار ، وإن لم يفعل ورمى به أجزأه .

ويرمى الجمار بقدر حصى الخَذْف لا يجاوز ذلك .

رمى الجمار بمثل حصى الخذف .

[۱۳۵۷] أخبرنا سفيان، عن حميد بن قيس، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمِيّ، عن رجل من قومه من بنى تيم يقال له: معاذ ، أو ابن معاذ ، رأى النبى عَلَيْهُ الناس بمنى منازلهم وهو يقول : « ارموا بمثل حصى الخذف » .

قال : وعلمهم مناسكهم ففتحت أسماع أهل منى حتى سمعوه فى منازلهم . قال : فسمعته يقول: ﴿ ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف ﴾ .

وفى حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمى ، وكان من أصحاب النبى ﷺ ، وهو الذي يلى السابق:

عن عبد الصمد ، عن أبيه ، عن حميد بن قيس، عن محمد بن إبراهيم التيمى ، عن عبد الرحمن بن معاذ التيمى ، قال: وكان من أصحاب النبى على قال: خطبنا رسول الله على . . . فذكر الحدث .

وذكر الهيشمى عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نرمى الجمار بمثل حصى الخذف في حجة الوداع .

وقال : رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح ( مجمع ٣ / ٢٥٨ ، ٢٥٩ ) .

وقد أشار الترمذي إلى هذين الحديثين عقب حديث جابر السابق، فقال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، وعبد الرحمن بن معاذ ( السنن ٣ / ٢٣٣ ، ٢٣٤ ) .

وهذا الحديث يتقوى بالحديث السابق الذي عند مسلم . والله عز وجل وتعالى أعلم .

هذا ، وروى الشافعي في سنن حرملة : أخبرنا أنس بن عياض،عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن أبي الزبير، عن جابر: كأني أنظر إلى النبي على غلاق جمع ، وهو كاف ناقته ، وهو يقول : ﴿ أَيُهَا الناس ، عليكم بالسكينة ﴾ فلما جاء محسر قال: ﴿ عليكم بعصى الخذف ﴾ المعرفة ٤ / ١١٦ .

<sup>[</sup>۱۳۵۳] هم : ( ۲ / ۹٤٤ ) (۱۰) کتاب الحج \_ (۰۲ ) باب استحباب کون حصی الجمار بقدر حصی الخذف \_ عن محمد بن حاتم وعبد بن حمید ، عن محمد بن بکر ، عن ابن جریج به . (رقم ۳۱۳ / ۱۲۹۹) .

<sup>[</sup>۱۳۵۷] \* حم: ( ٥ / ٥٧٥ ، ٥٧٦ ) حديث رجل من أصحاب النبي ﷺ عن عبد الرزاق ،عن معمر ، عن حميد الأعرج ، عن محمد بن إبراهيم النيمى ، عن عبد الرحمن بن معاذ ، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: خطب النبي ﷺ الناس بمنى ونزلهم منازلهم وقال : « لينزل المهاجرون هاهنا \_ واشار إلى ميمنة القبلة \_ والأنصار ههنا \_ وأشار إلى ميسرة القلبة \_ ثم لينزل الناس حولهم ».

قال الشافعي: والخذف ما خذف (١) به الرجل ، وقدر ذلك أصغر من الأنملة طولاً وعرضاً ، وإن رمي بأصغر من ذلك أو أكبر ، كرهت ذلك له (٢)، وليس عليه إعادة .

### [٢٣] ما يكون بمنى غير الرمى

قال الشافعي رحمه الله : وأحب للرجل إذا رمي/الجمرة فكان معه هدى ، أن يبدأ فينحره أو يذبحه ثم يحلق أو يقصر ، ثم يأكل من لحم هديه ، ثم يُغيض . فإن ذبح  $\frac{(7)}{-}$  قبل أن يرمي أو حلق قبل / أن يذبح ، أو قدم نسكاً قبل نسك مما يعمل يوم النحر ، فلا حدم و لا فلدة .

طلحة بن طلحة بن

[١٣٥٨] هذا الحديث رواه الإمام هنا عن مسلم بن خالد الزنجى ، ورواه فى كتاب اختلاف مالك والشافعى فى باب ما يقتل المحرم من الدواب ـ عن مالك عن ابن شهاب بهذا الإسناد ( ٧ / ٣٥٨ من طبعة الدار العلمية).

وعن إسحاق ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح ، عن ابن شهاب نحوه . وقال: تابعه معمر عن الزهرى . (رقم ١٧٣٨) .

وعن سعيد بن يحيى بن سعيد ، عن أبيه ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب بهذا الإسناد ، نحوه ( ١٧٣٧ ) .

وفى الباب الذى قبله: باب إذا رمى بعد ما أمسى ، أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً: عن موسى بن إسماعيل عن وهيب ،عن ابن طاوس ، عن أبيه عن ابن عباس وللها : أن النبى الله قبل قبل له فى الذبح، والحلق والرمى والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج». (رقم ١٧٣٤).

وعن على بن عبد الله ، عن يزيد بن زُريع ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رَاتِشِيُّ قال نَحوه ، وفيه : ﴿ رميت بعدما أَمْسِيت ﴾ . (رقم ١٧٣٥) .

\* م : ( ۲ / ۹٤۸ ) (۱۰) كتاب الحج \_ (۷۰) بأب من حلق قبل النحر ، أو نحر قبل الرمى عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . (رقم ۳۲۷ / ۱۳۵۲ ) .

كما روى حديث صالح ، وابن جريج عن الزهرى .

ومن طريق يونس عن ابن شهاب نحوه .

وعن ابن عيينة عن الزهرى نحوه . وعن معمر عن الزهرى نحوه . وعن عبد الله بن المبارك ، عن محمد بن أبى حفصة عن الزهرى بهذا الإسناد وفيه: • حلقت قبل أن أرضى الأرمن ٣٢٨ ـ ٣٣٣ ) . كما روى حديث طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس . (رقم ٣٣٤ / ١٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، جـ ) : ﴿ مَا حَذَف ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ مَا حَدَق ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ( له ١ : ليست في ( ب ) وأثبتناها من ( ص ، م ، ج ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، جـ ، م ) : ﴿ وَإِنْ ذَبِحِ ﴾ .

<sup>\*</sup> ط: (١/ ٤٢١) ( ٢٠) كتاب الحج \_ (٨١) باب جامع الحج : مالك عن ابن شهاب به (رقم ٢٤٢).

 <sup>♦</sup> خ : ( 1 / ٥٢٧ ، ٥٢٨ ) (٥٧) كتاب الحج \_ (١٣١ ) باب الفتيا على الدابة عند الجمرة \_ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . (رقم ١٧٣٦) .

عبيد الله، عن عبد الله بن عمرو قال: وقف رسول الله على في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه ، فجاءه رجل (١) فقال: يا رسول الله ، لَمْ أَشْعُر فحلقت قبل أن أذبح فقال: «اذبح ولا حرج »، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله ، لَمْ أَشْعُر فنحرت قبل أن أرمى قال: «ارم ولا حرج »، قال: فما سئل رسول الله على عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج ».

قال الشافعي: ولو أفاض قبل أن يرمى فطاف ، كان عليه أن يرمى ، ولم يكن عليه إعادة الطواف ، ولو أخر الإفاضة حتى تمضى أيام منى ، أو بعد ذلك ، لم يكن عليه فدية ، ولا وقت للعمل في الطواف .

قال الشافعى: ولا يبيت أحد من الحاج إلا بمنى ، ومنى ما بين العقبة ، وليست العقبة من منى إلى بطن مُحسَر ، وليس بطن محسر من منى ، وسواء سَهَل ذلك وجَبَله فيما أقبل على منى . فأما ما أدبر من الجبال فليس من منى ، ولا رخصة لأحد فى ترك المبيت عن منى إلا رعاء الإبل ، وأهل السقاية سقاية العباس بن عبد المطلب دون السقايات ، ولا رخصة فيها لأحد من أهل السقايات ، إلا لمن ولى القيام عليها منهم ، وسواء من استعملوا عليها من غيرهم أو هم .

[١٣٥٩] قال الشافعي: أخبرنا يحيى بن سُلَيْم (٢) ، عن عبيد الله بن عمر ، عن

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية: ﴿ فجاء فقال ﴾ ففيه سقط وتحريف مخالف جميع النسخ .

 <sup>(</sup>۲) في ( ص ، م ، ج ) : ( يحيى بن سليمان ) وهذا الحديث ساقط من ( ت ) وما اثبتناه من ( ب ) ومن المسئد ، ( ص ٣٧٣ ) ومن رواية المعرفة ( ٤ / ١٣٧ \_ ١٣٨ ) .

وهو « يحيى بن سليم الطائفي » روى عنه الشافعي كما في التذكرة للحسيني (رقم ٧٥٢٨ ) ـ ولم أعثر في التذكرة على من يروى عنه الشافعي ويسمى « يحيى بن سليمان » بما يرشح صحة ما أثبتناه . والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>[</sup>۱۳۰۹] \*خ: (۱/ ۱۰۰) (۲۰) كتاب الحج \_ (۷۰) باب سقاية الحاج \_ عن عبد الله بن أبي الأسود ، عن أبي ضمرة ، عن عبيد الله بهذا الإسناد ، ولفظه : « استأذن العباس بن عبد المطلب ولحث رسول الله عني أبي ضمرة ، عن عبيد الله بهذا الإسناد ، ولفظه : « استأذن العباس بن عبد المطلب ولحث رسول الله عني أبي مني ، من أجل سقايته » . (رقم ١٦٣٤) ، وأطرافه في (١٧٤٣ ، ١٧٤٤) .

<sup>#</sup> م : (٢ / ٩٥٣) (١٥) كتاب الحج \_ (٦٠) باب وجوب المبيت بمنى ليالى أيام التشريق والترخيص فى تركه لأهل السقاية \_ عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن ابن نمير وأبى أسامة عن عبيد الله به بلفظ البخارى . (رقم ٣٤٦ / ١٣١٥ ) .

نافع ، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ رخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي من .

[۱۳٦٠] / قال الشافعي : أخبرنا مسلم بن خالد ،عن ابن جُرَيْج ،عن عَطاء مثله ، وزاد عطاء : من أجل سقايتهم .

قال الشافعي : ومن بات عن مني غير من سميت، تصدق في ليلة بدرهم ، وفي ليلتين بدرهمين ، وفي ثلاث بدم .

قال : ولا بأس إذا كان الرجل أكثر ليله بمنى أن يخرج من أول ليله أو آخره عن منى.

قال الشافعى: ولو أن رجلاً لم يُفض ، فأفاض ، فشغله الطواف حتى يكون ليله أكثره بمكة ، لم يكن عليه فدية ؛ من قبل أنه كان لازماً له من عمل الحج ، وأنه كان له أن يعمله فى ذلك الوقت، ولو كان عمله إنما هو تطوع افتدى ، وكذلك لو كان إنما هو لزيارة أحد أو حديثه ، ومن غابت له الشمس يوم النفر الأول بمنى ، ولم يخرج منها نافراً، فعليه أن يبيت تلك الليلة ، ويرمى من الغد ، ولكنه لو خرج منها قبل أن تغيب الشمس نافراً ، ثم عاد إليها ماراً أو زائراً ، لم يكن عليه شىء إن بات ، / ولم يكن عليه لو بات أن يرمى من الغد .

1/144

هذا وقد روى مالك الرخصة للرعاء كما ذكر الإمام الشافعي عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدى أخبره عن أبيه ، أن رسول الله ولله المخط أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى ، يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ، ومن بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفر (١ / ١٠٨ ) (٢٠) كتاب الحج ـ (٧٢) باب الرخصة في رمى الجمار ) .

وقد رواه أبو داود (كتاب المناسك ــ (۷۷) باب فى رمى الجمار ) والترمذى (كتاب الحج ــ (١٠٨) باب ما جاء فى الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً ) والنسائى (كتاب الحج ــ ( ٢٢٥ ) باب رمى الرعاة ) وابن ماجه (كتاب المناسك ــ (٦٧) باب تَأخير رمى الجمار من عذر ) .

<sup>[</sup>۱۳٦٠] \* جه : ( ۲ / ۱۰۱۹ ) (۲۰) کتاب المناسك ـ (۸۰) باب البیتوتة بمکة لیالی منی ـ من طریق أبی معاویة، عن إسماعیل بن مسلم ، عن عطاء ،عن ابن عباس قال : لم یرخص النبی گی لاحد یبیت بمکة إلا للعباس من أجل السقایة . (رقم ۲۰۲۳) .

وروى مالك عن يحيى بن سعيد ، عن عطاء أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل . ( ١ / ٤٠٩ \_ الموضع السابق في تخريج الحديث السابق ) .

[٢٤] طواف من لم يُفض ، ومن أفاض

/ قال الشافعى: ومن قدم طوافه للحج قبل عرفة بالبيت ،/ وبين الصفا والمروة ، فلا يحل حتى يطوف بالبيت سبعاً ، وليس عليه أن يعود للصفا والمروة ، وسواء كان قارناً أو مفرداً . ومن أخر الطواف حتى يرجع من منى ، فلا بد أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وسواء كان قارنا أو مفردا .

والقارن والمفرد سواء فى كل أمرهما ، إلا أن على القارن دم (١) ، وليس ذلك على المفرد ؛ ولأن القارن قد قضى حجة الإسلام وعمرته ، وعلى المفرد إعادة عمرته. فأما ما أصابا عما عليهما فيه الفدية فهما فيه سواء .

1/۲۸۱

وسواء الرجل والمرأة في هذا كله ، إلا أن المرأة تخالف الرجل في شيء واحد : فيكون على الرجل أن يودع البيت وإن طاف بعد منى ، ولا يكون على المرأة وداع البيت إذا طافت بعد منى ، / إن كانت حائضاً ؛ وإن كانت طاهراً فهي مثل الرجل لم يكن لها أن تنفر حتى تودع البيت ، وإذا كانت لم تطف بالبيت بعد منى لم يكن لها أن تنفر حتى تطوف ، وليس على كريها ولا على رفقائها أن يحتبسوا (٢) عليها ، وحَسَن لو فعلوا.

قال: وإذا نفر الرجل قبل أن يودع البيت ، فإن كان قريباً ـ والقريب دون ما تقصر فيه الصلاة ـ أمرته بالرجوع ، وإن بلغ ما تقصر فيه الصلاة بعث بدم يهراق عنه بمكة ، فلو أنه عمد ذلك كان مسيئاً ، ولم يكن ذلك مفسداً لحجه وأجزأه من ذلك دم يهريقه .

[١٣٦١] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعى قال: أخبرنا سفيان ، عن سليمان الأحول، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه رُخُصَ للمرأة الحائض .

قال : ولو طاف رجل بالبيت الطواف الواجب عليه ، ثم نسى الركعتين الواجبة حتى يسعى بين الصفا والمروة ، لم يكن عليه إعادة ، وهكذا نقول في كل عمل يصلح في كل

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ دَمَّا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، جـ ، م ، ظ) ﴿ دَم ﴾ غير منصوبة .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ يحتسبوا عليها ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>[</sup>۱۳٦۱] ♦ خ : ( ۱ / ۵۳۲ ، ۵۳۳ ) (۲۵) كتاب الحج \_ ( ۱٤٤ ) باب طواف الوداع \_ عن مسدد ، عن سفيان ، عن ابن طاوس عن أبيه به . ( رقم ۱۷۵۵ ) .

 <sup>\*</sup> م : ( ۲ / ۹۲۳ ) (۱۵) كتاب الحج ـ (۱۷) باب وجوب طواف الوداع ، وسقوطه عن الحائض ،
 عن سعيد بن منصور ، وزهير بن حرب ، عن سفيان ، عن سليمان به . ( رقم ۳۷۹ / ۱۳۲۷ ) .
 وقد سبق هذا الحديث برقم [۱۸۵ - ۱۱۸۲].

موضع ، والصلاة في كل موضع ، وكان عليه أن يصلي ركعتي الطواف حيث ذكرهما من حِلِّ أو حَرَم .

#### [۲۵] الهدي (۱)

قال الشافعى: الهدى من الإبل والبقر والغنم ، وسواء البُخْت (٢) والعراب من الإبل، والبقر والجواميس والضأن والمعز. ومن نذر هدياً فسمى شيئاً ، لزمه الشىء الذى سمى صغيراً كان أو كبيراً ، ومن لم يسم شيئاً لزمه (٣) هدى ليس بجزاء من صيد فيكون عدله ، فلا يجزيه من الإبل ولا البقر ولا المعز إلا ثَنِي (٤) فصاعدا. ويجزيه الذكر والأنثى، ويجزى من الضأن وحده الجَذَع ، والموضع الذى يجب عليه فيه الحرم ، لا محل للهدى دونه ، إلا أن يسمى الرجل موضعاً من الأرض فينحر فيه هدياً ، أو يحصر رجل بعدو فينحر حيث أحصر (٥). ولا هدى إلا في الحرم ، لا في غير ذلك .

/ قال : والاختيار في الهدى أن يتركه صاحبه/ مستقبل القبلة ، ثم يُقلّده نعلين ، ثم يُشعره في الشق الأيمن . والإشعار في الهدى (٦) أن يضرب / بحديدة في سنام البعير ، أو سنام البقر حتى يدمى (٧) ، والبقر والإبل في ذلك سواء . ولا يشعر الغنم ، ويقلد الرقاع وخُرب (٨) القرب ، ثم يحرم صاحب الهدى مكانه . وإن ترك التقليد والإشعار فلا شيء عليه ، وإن قلد و أشعر وهو لا يريد الإحرام فلا يكون محرماً .

قال: وإذا ساق الهدى فليس له أن يركبه إلا من ضرورة ، وإذا اضطر إليه ركبه ركبة أغير فادح (٩) ، وله أن يحمل الرجل المُعيى والمضطر على هديه . وإذا كان الهدى أنثى فنتجت ، فإن تبعها فصيلها ساقه ، وإن لم يتبعها حمله عليها ، وليس له أن يشرب من لبنها إلا بعد رى فصيلها . وكذلك ليس له أن يسقى أحداً (١٠)، وله أن يحمل فصيلها،

۲۸/ب ظ(۳) ۱/۳۱۲ ص ۲۲/ب

<sup>(</sup>١) هذا الباب ساقط من ( ت ) .

<sup>(</sup>٢) البُّخُت : نوع من الإبل ، والواحد بُخْتيّ .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ظ) : ( أو لزمه » وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ وَلَا الْمُعْرُ الْأَنْثَى فَصَاعِدًا ﴾ وهو خطأ . والثَّنيُّ : الذي يلقى ثَنيَّته ، يكون من ذوات الطلف والحافر في السنة الثالثة ومن ذوات الحف في السنة السادسة . والجُذُع قبل ذلك .

<sup>(</sup>٥) في طبعة الدار العلمية : ﴿ حيث أحضر ﴾ وهو خطأ مخالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٦) ﴿ فِي الهدى ﴾ : ليست في ( ص ، ج ، م ،ظ) . (٧) في ( ص ، ج ) : ﴿ حتى تدمى ﴾ .

 <sup>(</sup>A) الخُرْية : عروة المزادة .
 (B) في (ص ، جـ ،ظ) : ( غير قادح » .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ) تكرر قوله : ﴿ وَكَذَلْكُ لِيسَ لَهُ أَنْ يَسْقَى أَحَدًا ﴾

وإن حمل عليها من غير ضرورة فأعجفها ، غرم قيمة ما نقصها . وكذلك إن شرب من لبنها ما ينهك فصيلها ، غَرِمَ قيمة اللبن الذى شرب، وإن قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت ، أو وجهها بكلام ، فقال: هذه هدى، فليس له أن يرجع فيها ، ولا يبدلها بخير ولا بشرَّ منها ، كانت زاكية أو غير زاكية . وكذلك لو مات، لم يكن لورثته أن يرثوها . وإنما أنظر في الهدى إلى يوم يوجب، فإن كان وافياً ثم أصابه بعد ذلك عَورٌ أو عرج، (١) . أو ما لا يكون به وافياً على الابتداء لم يضره إذا بلغ المنسك . وإن كان يوم وجب ليس بواف، ثم صح حتى يصير وافياً قبل أن ينحر ، لم يجز عنه ، ولم يكن له أن يحبسه ولا عليه أن يبدله إلا أن يتطوع بإبداله مع نحره ، أو يكون أصله واجباً فلا يجزى عنه فيه إلا واف.

#### والهدى هديان:

هدى أصله تطوع: فذلك إذا ساقه فعطب ، فأدرك ذكاته فنحره ، أحببت له أن يغمس قلادته فى دمه ،ثم يضرب بها صفحته ، ثم يخلى بين الناس وبينه يأكلونه . فإن لم يحضره أحد تركه بتلك الحال ، وإن عطب فلم يدرك (٢) ذكاته فلا بدل عليه فى واحدة من الحالين ، فإن أدرك ذكاته فترك أن يذكيه ،أو ذكاه فأكله، أو أطعمه أغنياء ، أو باعه ، فعليه بدله . وإن أطعم بعضه أغنياء ، وبعضه مساكين ، أو أكل بعضه ، وخلى بين الناس وبين ما بقى منه ، غرم قيمة ما أكل ، وما أطعم الأغنياء ، فيتصدق به على مساكين الحرم لا يجزيه غير ذلك .

1/AV d (4) وهدى واجب: فذلك إذا عطب دون الحرم، صنع به صاحبه ما شاء من بَيْع، وهبَة، وإمساك، وعليه بدله بكل حال، ولو/ تصدق به فى موضعه على مساكين كان عليه بدله؛ لأنه قد خرج من أن يكون هدياً حين عطب قبل أن يبلغ مَحلَّهُ (٣).

وإذا ساق المتمتع الهدى معه ، أو القارن لمتعته أو قرانه ، فلو تركه حتى ينحره يوم النحر كان أحب إلى ، وإن قدم فنحره في الحرم أجزأ عنه من قبل أن على الناس فرضين: فرض في الأبدان / فلا يكون إلا بعد الوقت، وفرض في الأموال فيكون قبل الوقت إذا كان شيئاً عما فيه الفرض . وهكذا إن ساقه مفرداً متطوعاً به ، والاختيار إذا ساقه معتمراً أن ينحره بعد ما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة ، وحيث نحره من فجاج مكة أجزأه والاختيار في الحج أن ينحره ، يعنى بعد أن يرمى جمرة العقبة، وقبل أن يحلق ، وحيثما نحره من منى أو مكة إذا أعطاه مساكين الحرم أجزأه .

<u>۱/۲۳</u> ج

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ عوار أو عرج ﴾ ، وفي ( ج) : ﴿ عرج أو عور ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، جـ ) : ﴿ فإن عطب ولم يدرك ، .

<sup>(</sup>٣) **ني** ( ص ) : « بمحله » .

ولو أن رجلين كان عليهما هديان واجبان ، فأخطأ كل واحد منهما بهدى(١) صاحبه فلبحه ، ثم أدركه قبل أن يتصدق به ، أخذ كل واحد منهما هدى نفسه ، ورجع كل واحد منهما على صاحبه بقيمة ما بين الهديين حيين(٢) ومنحورين ، وأجزأ عنهما، وتصدقا بكل ما ضمن كل واحد منهما لصاحبه . ولو لم يدركاه حتى فات تصدقه(٣) ، ضمن كل واحد منهما الهدى. ولا أحب واحد منهما البدل . ولا أحب أن يبدل واحد منهما إلا بجميع ثمن هديه ، وإن لم يجد بثمن هديه هدياً زاد حتى يبدله هدياً.

۴۱۲/ب <del>ص</del>

ولو أن رجلاً نحر هديه فمنع المساكين دَفْعَه إليهم ، أو نحره بناحية ولم يُخَلِّ (٥) بين المساكين وبينه حتى ينتن ، كان عليه أن يبدله .

والنحر يوم النحر ، وأيام منى كلها حتى تغيب (٦) الشمس من آخر أيامها ، فإذا غابت الشمس فلا نحر ، إلا أن من كان عليه هدى واجب نحره وأعطاه مساكين الحرم قضاء ، ويذبح فى الليل والنهار ، وإنما أكره ذبح الليل لئلا يخطئ رجل فى الذبح ، أو لا يوجد(٧)مساكين حاضرون. فأما إذا أصاب الذبح ، ووجد مساكين حاضرين ، فسواء . وفى أى الحرم ذبحه ، ثم أبلغه مساكين الحرم أجزأه ، وإن كان ذبحه إياه فى غير موضع ناس.

وينحر الإبل قياماً غير معقولة ، فإن أحَبَّ عَقَل إحدى قوائمها ، وإن نحرها باركة أو مضطجعة أجزأت عنه ، وينحر الإبل ، ويذبح (٨) البقر والغنم ، وإن نحر البقر والغنم أو ذبح الإبل ، كرهت له ذلك ، وأجزأت عنه .

ومن أطاق الدبع من امرأة أو رجل أجزأ أن يذبع النسيكة ، وهكذا من حلت ذكاته، إلا أنى أكره أن يذبع النسيكة يهودى أو نصرانى . فإن فعل فلا إعادة على صاحبه، وأحَبُّ إلى أن يذبع النسيكة صاحبها ، أو يحضر الذبع ؛ / فإنه يرجى عند سفوح الدم المغفرة.

۸۷<u>ب</u> ظ (۳)

۱۲۷/ب م

قال الشافعي: وإذا سمى / الرجُل الله على النسيكة أجزا عنه وإن قال: ﴿ اللهم

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( هدى صاحبه ) . (٢ ـ ٤ ) ما بين الرقمين ساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ظ) : ﴿ بصدقة ﴾ وهي غير منقوطة في ( جـ ) .

<sup>(</sup>٥) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وَلَمْ يَحَلُّ ﴾ وهو خطأ فاحش في المعنى ، ومخالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ١ حتى تغيبت ١ .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ﴿ أو لا توجد مساكين ﴾ وفي ( ج ) : ﴿ أولا يجد مساكين ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في (ص) : ﴿ وَتَذْبُحُ الْبُقُّرِ ﴾ .

تقبل منى ، أو تقبل عن فلان » الذى أمره بذبحه فلا بأس . وأحب أن يأكل من كبد ذبيحته قبل أن يفيض، أو لحمها ،وإن لم يفعل فلا بأس، وإنما آمره أن يأكل من التطوع.

۲۲/ب جـ

والهدى هديان : واجب ، وتطوع ، فكل ما كان أصله / واجباً على إنسان ليس له حبسه، فلا يأكل منه شيئاً ، وذلك مثل : هدى الفساد، والطيب، وجزاء الصيد ، والنذور، والمتعة ، وإن أكل من الهدى الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه . وكل ما كان أصله تطوعاً مثل الضحايا والهدايا تطوعاً أكل منه ، وأطعم ، وأهدى ، وادخر، وتصدق . وأحب إلى الا يأكل ولا يحبس إلا ثلثاً ، ويهدى ثلثاً ، ويتصدق بثلث .

وإن لم يقلد هديه ، ولم يشعره قارناً كان أو غيره ، أجزأه أن يشترى هدياً من منى أو مكة ، ثم يذبحه مكانه ؛ لأنه ليس على الهدى عمل ، إنما العمل على الآدميين والنسك لهم ، وإنما هذا مال من أموالهم يتقربون به إلى الله عز وجل .

ولا بأس أن يشترك السبعة المتمتعون في بدنة أو بقرة ، وكذلك لو كانوا سبعة وجبت على كل واحد منهم حصته من ثمنها .

[۱۳٦٢] قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن أبى الزّبير ، عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة .

### [٢٦] ما يفسد الحج

قال الشافعي : إذا أهلَّ الرجل بعمرة ، ثم أصاب أهله فيما بين أن يهل إلى أن يكمل الطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، فهو مفسد . وإذا أهل الرجل بحج، أو

<sup>[</sup>١٣٦٢] ﴿ ط : ( ٢ / ٤٨٦ ) (٢٣ ) كتاب الضحايا \_ (٥) الشركة في الضحايا ، وعن كم تذبح البقرة والبدنة (رقم ٩) .

م : ( ۲ / ۹۰٥ ) (۱۰) کتاب الحج \_ (۲۲) باب الاشتراك في الهدى ، وإجزاء البقرة والبدنة كل
 منهما عن سبعة \_ عن قليبة بن سعيد ، ويحيى بن يحيى ، عن مالك به . (رقم ٣٥٠ /١٣١٨) .

ومن طريق أبى خيثمة عن أبى الزبير به ، وفيه : « خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج » . نم ٣٥١) .

ومن طريق وكيع ، عن عزرة بن ثابت ، عن أبي الزبير به (رقم ٣٥٢) .

ومن طريق يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج عن أبي الزبير به ( رقم ٣٥٣ ).

ومن طريق محمد بن بكر ، عن ابن جريج به . ( رقم ٣٥٤ ) .

وكل هذه الطرق ما عدا الأول تفيد أن ذلك كان في الحجج .

والطريق ما قبل الأخير جمع بين الحج والحديبية .

بحج وعمرة ، ثم أصاب أهله فيما بينه وبين أن يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات ، ويطوف بالبيت، وإنَّ لم يرم جمرة العقبة بعد عرفة، فهو مفسد .

والذي يفسد الحج الذي يوجب الحد من أن يغيبَ الحشَّفَةَ ، لا يفسد الحج شيء غير ذلك من عبث ، ولا تلذذ، وإن جاء الماء الدافق فلا شيء ، وما فعله الحاج مما نهي عنه من صيد أو غيره، وإذا أنسد رجل الحج مضى في حجه كما كان يمضى فيه لو لم يفسده. فإذا كان قابلَ حُجَّ وأهدى بدنة تجزى عنهما معاً ، وكذلك لو كانتِ امرأته حلالاً وهو حرام أجزأت عنه بدنة . وكذلك لو كانت هي حراماً وكان هو حلالاً كانت عليه بدنة ، ويُحجها من قابل من قبّل أنه الفاعل، وأن الآثار إنما جاءت ببدنة / واحدة تجزى عن كليهما . ولو وطئ مراراً كان واحداً ، من قبل أنه قد أفسده مرة . ولو وطئ (١) نساء كان واحداً ؛ من قِبَلِ أنه أفسده مرة ، إلا أنهن إن كن مُحْرِمات فقد أفسد عليهن ، وعليه أن يحجهن كلهن، ثم ينحر عن كل واحدة منهن بدنة ؛ لأن/ إحرام كل واحدة منهن غير إحرام الأخرى . وما تلذذ به من امرأته دون ما وصفت من شيء من أمر الدنيا فشاة تجزيه فيه ، وإذا لم يجد المفسد بدنة ذبح بقرة، وإن لم يجد بقرة ذبح سبعاً من الغنم، وإذا كان معسراً عِن هذا كله قُومَت البدنة له دراهم بمكة، والدراهم طعاماً ، ثم أطعم. وإن كان معسراً عن/ الطعام صام عن كل مُدِّ يوماً ، وهكذا كل ما أوجب(٢) عليه فأعسر به ، مما لم <u>١٨٨/ ب</u> يأت فيه نفسه نص خبر صنع فيه هكذا، وما جاء فيه نص خبر فهو على ما / جاء فيه.

ولا يكون الطعام ولا الهدى إلا بمكة ومنى ، ويكون الصوم حيث شاء ؛ لأنه لا منفعة لأهل الحرم في صيامه .

## [٢٧] الإحصار

قال الشافعي : الإحصار الذي ذكره الله تبارك وتعالى فقال: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا استيسر من الهدي ﴾ [ البقرة : ١٩٦ ] نزلت يوم الحديبية، وأحصر النبي عَلَيْكُ بعدو، ونحر عليه الصلاة والسلام في الحل ، وقد قيل : نحر في الحرم ، وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل وبعض الحديبية في الحل(٣) وبعضها في الحرم ؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿ وَصَدُوكُمْ عَن الْمُسْجِد الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحلَّه ﴾ [ الفتح : ٢٥ ] والحرم(٤) كله محله عند أهل

كلها ساقطة من ( م ، ظ) وفي ( جـ ) : ﴿ وَلُو كَانَ وَطَيَّ ﴾ إلا أنه مضروب عِلَى ﴿ كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ظ) : « كل ما وجب » وما أثبتناه من ( ص ، جن ، م ) ...

<sup>(</sup>٣) و وبعض الحديبية في الحل ): ساقط من طبعة الدار العلمية .

<sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : ﴿ والحرام ﴾ وهو خطأ ظاهر خالف جميع النسخ .

العلم، فحيثما أحصر الرجل ، قريباً كان أو بعيداً ، بعدو حائل ، مسلم أو كافر ، وقد أحرم ، ذبح شاة وحل ، ولا قضاء عليه إلا أن لا يكون (١) حج (٢) حجة الإسلام فيحجها . وهكذا السلطان إن حبسه في سجن أو غيره ، وهكذا العبد يحرم بغير إذن سيده ، وكذلك المرأة تحرم (٣) بغير إذن زوجها ؛ لأن لهما أن يحبساهما وليس هذا للوالدين على الولد ، ولا للولي على المولى عليه . ولو تأنى الذي أحصر رجاء أن يُخلَّى ، كان أحب إلى ، فإذا رأى أنه لا يخلى حل ، وإذا حل ثم خلى ، فأحب إلى لو جدد إحراماً ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه ؛ لأنى إذا أذنت له أن يحل بغير قضاء ، لم أجعل عليه العودة .

وإذا لم يجد شاة يذبحها للفقراء ، فلو صام عدل الشاة قبل أن يحل ، لكان أحب إلى، وإن لم يفعل وحل ، رجوت ألا يكون عليه شيء ومتى أصابه أذى وهو يرجو أن يخلى ، نحاه عنه وافتدى في موضعه كما يُهدى(٤) المحصر إذا خلى عنه في غير الحرم ، وكان مخالفاً لما سواه لمن قدر على الحرم ، ذلك لايجزيه إلا أن يبلغ هديه الحرم .

### [٢٨] الإحصار بالمرض وغيره

[۱۳٦٣] قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه عن ابن عباس ، وغيره عن ابن عباس أنه قال: لا حَصْرَ إلا / حَصْرَ العدو . وزاد أحدهما :  $\frac{\Lambda / \lambda}{4 \, (\Upsilon)}$  ذهب الحصر الآن .

قال الشافعي: والذي يذهب إلى أن الحصر الذي ذكر الله عز وجل يحل منه صاحبه حصر العدو ، فمن حبس بخطأ عدد أو مرض ، فلا يحل من إحرامه ، وإن احتاج إلى

<sup>(</sup>١) ﴿ أَنْ لَا يَكُونَ ﴾: ساقطة من ( ت ) ، وفي (ب) : ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : 1 حجه حجة الإسلام ) وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، جـ ، م ، ظ) : ﴿ وَالْمُواْةُ بَغِيرُ إِنَّنَ رُوجِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ يَفْتَدَى ﴾ ، وفي ( ت ) : ﴿ يَفْدَى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ظ) .

<sup>[</sup>١٣٦٣] سبق هذا الحديث عن ابن طاوس عن أبيه برقم [ ١١١٣] وخُرَّج هناك .

وقد رواه الإمام الشافعي : عن سفيان عن ابن طاوس ،عن أبيه ، وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس . مما يدل على أن « وغيره ) هنا تعنى عمرو بن دينار ( المسند ٣٦٧ ) .

وكذلك رواه البيهةي من طريق الشافعي ( المعرفة ٤ / ٢٤٢ ـ كتاب المناسك ــ باب الإحصار بالمرض) .

وفى رواية ابن طاوس عن أبيه السابقة ، ليس فيها : « ذهب الحصر الآن » وكأن معنى هذا أنها من رواية عمرو بن دينار . والله عز وجل وتعالى أعلم .

إلى دواء عليه فيه فدية، أو تنحية أذى فعله وافتدى ، ويفتدى فى الحرم بأن يفعله ، ويبعث بهدى إلى الحرم . فمتى أطاق المضى مضى فحل من إحرامه بالطواف والسعى ، فإن كان معتمراً فلا وقت عليه ، ويحل ويرجع ، وإن كان حاجاً فأدرك الحج ، فذاك ، وإن لم يدرك ،طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، وعليه حج قابل وما استيسر من الهدى ، وهكذا من أخطأ العدد .

۲۲٪ب ج ۱/۲۸۲ ۲۲۲۳ب

قال الشافعى: ومن لم يدخل عرفة إلا مغمى عليه ، لم يعقل ساعة ولا طرفة عين وهو بعرفة ، فقد فاته الحج ، وإن طيف به وهو لا يعقل فلم / يطف ، وإن أُخْرِم وهو لا يعقل فلم / يطف ، وإن أُخْرِم وهو لا يعقل فلم يحرم ، وإذا عقل بعرفة ساعة ، أو عقل بعد الإحرام ساعة وهو محرم ، ثم أغمى عليه فيما بين ذلك ، / لم يضره . إلا أنه لم (١) يعقل حتى تجاوز الوقت ، فعليه دم لترك الوقت ، ولا يجزى عنه في الطواف ولا في الصلاة إلا أن يكون عاقلاً / في هذا كله ؛ لأن هذا عمل لا يجزيه قليله من كثيره ، وعرفة يجزيه قليلها من كثيرها ، وكذلك الإحرام (٢) .

<sup>(</sup>١) في (ب، ظ) : « إن لم يعقل » وما اثبتناه بدون ( إن ) من ( ص ، م ، ج ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : « تم الكتاب ، والحمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد نبيه ، وآله وصحبه وسلامه ، وفي ( ج ) : « تم الكتاب بحمد الله تعالى وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه ، وسلّم تسليماً كثيراً دائماً . يتلوه مختصر الحج الصغير » .

# (۱۷) كتاب مختصر الحج الصغير (۱) [۱] با*ب*

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعى : ومن سلك على المدينة أهل من ذى الحُلَيْفة ، ومن سلك بحرا أو غير الحُليْفة ، ومن سلك بحرا أو غير الساحل، أهل أذا حاذى الجُحْفة ، ولا بأس أن يهل من دون ذلك إلى بلده . وإن جاوز رجع إلى ميقاته ، وإن لم يرجع أهراق دماً، وهي شاة يتصدق بها على المساكين .

قال : وأحب للرجل والمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن يغتسلا للإحرام ، ويأخذا / من شعورهما وأظفارهما قبله، فإن لم يفعلا وتوضآ أجزأهما .

قال : وأحب أن يهلا خلف الصلاة ، مكتوبة أو نافلة، وإن لم يفعلا وأهلا على غير وضوء ، فلا بأس عليهما .

قال : وأحب للرجل أن يلبس ثوبين أبيضين جديدين أو غسيلين ، وللمرأة أن تلبس ثياباً كذلك ، ولا بأس عليهما فيما لبسا ، ما لم يكن مصبوعاً بزعفران أو ورس ، أو طيب، ويلبس الرجل الإزار والرداء ، أو ثوبًا نظيفا يطرحه كما يطرح الرداء ، إلا ألا يجد إذاراً فيلبس سراويل ، وألا يجد نعلين فيلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين . ولا يلبس ثوباً مخيطاً / ولا عمامة ، إلا أن يطرح ذلك على كتفيه أو ظهره طرحاً ، وله أن يغطى وجهه ولا يغطى رأسه . وتلبس المرأة السراويل والخفين والقميص والخمار ، وكل ما كانت تلبسه غير محرمة إلا ثوباً فيه طيب ، ولا تُخمر وجهها ، وتخمر رأسها إلا أن تستر وجهها ، فتجافى الخمار ، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافياً .

ويستظل المحرم والمحرمة في القبة والكَنِيسَة (٢) وغيرهما ويبدلان ثيابهما التي أحرما فيها، ويلبسان غيرها .

قال: وإذا مات المحرم غسل بماء وسدر ، ولم يقرب طيباً ، وكفن في ثوبيه ، ولم يُقمَّص ، وخمر وجهه ، ولم يخمر رأسه .

(١) في ( جـ ) قبل هذه الترجمة : " بسم الله الرحمن الرحيم » .

1/174

1/19

 <sup>(</sup>۲) الكنيسة : شبه هودج يغرز في المحمل يستظل به الراكب ، ويستتر به ، والجمع: كنائس ، مثل : كريمة وكرائم . ( المضباح المنير ) .

قال : وإذا ماتت المحرمة غسلت بماء وسيدر وقمصت، وأزرت، وشد رأسها بالخمار، وكشف عن وجهها .

1/40

قال :/ ولا تلبس المحرمة قفارين ، ولا بُرْقُعاً .

قال : ولا بأس أن يتطيب المحرم والمحرمة بالغالية والنَّضُوح والمجمَر، وما تبقى رائحته بعد الإحرام، إذا (١) كان الطيب قبل الإحرام، وكذلك يتطيبان إذا رمياً جمرة العقبة.

قال : وإذا أخذا من شعورهما قبل الإحرام ، وإذا (٢) أهلا ، فإن شاءا قرنا ، وإن شاءا أفردا الحج ، وإن شاءا تمتعا بالعمرة إلى الحج، والتمتع أحب إلى .

قال: وإذا تمتعا أو قرنا أجزأهما أن يذبحا شاة ، فإن لم يجداها صاما ثلاثة أيام فيما بين أن يهلا بالحج إلى يوم عرفة ، فإن لم يصوماها لم يصوما أيام منى ، وصاما ثلاثة بعد منى بمكة أو في سفرهما ، وسبعة بعد ذلك ، وأختار لهما التمتع ، وأيهما أراد أن يحرما به كفتهما النية ، وإن سمياه فلا بأس .

#### [٢] التلبية

« لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك (٣) »، فإذا فرغ من التلبية صلى على النبي على النبي ويسأل (٤) الله تعالى رضاه ، والجنة ، واستعاده من سخطه والنار . ويكثران (٥) التلبية ، ويجهر بها الرجل صوته ما لم يقدحه (٦) ، وتخافت بها المرأة . وأستحبها خلف الصلوات ، ومع الفجر ، ومع مغيب الشمس ، وعند اضطمام الرفاق ، والهبوط ، والإصعاد ، وفي كل حال أحبها . ولا بأس أن يلبى على وضوء وعلى غير وضوء ، وتلبى المرأة حائضاً ، ولا بأس أن يغتسل الرجل ، ويدلك جسده من الوسخ ، ولا يدلك رأسه لئلا يقطع شعره ، وأحب له الغسل لدخول مكة ، فإذا دخلها أحببت له ألا يخرج حتى يطوف بالبيت .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ إِنْ كَانَ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ فَإِذَا أَهَلَا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : « لا شريك له » والنسخ كلها : « لا شريك لك » .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ وَسَأَلُ ﴾ وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مَنَ ( ص ، م ، ت ، ج ، ظ) .

<sup>(</sup>ه) في ( ب ) : « ويكثر من التلبية » وفي ( م ) : « ويكثر التلبية » وفي ( ت ) : « ويكثرن التلبية » وما أثبتناه من (ص، ظ) وهو الموافق للسياق ـ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) في (ب، ظ): ﴿ يَفدَحه ﴾ وفي (ت) غير منقوطة ، وما أثبتناه من (ص، م، ج.) وكلاهما يصلح معناه في السياق ، واللّه تعالى أعلم .

۸۹/ب ظ (۳)

قال : وأحب له إذا رأى البيت أن يقول: / « اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ، وزد من شرفه وعظمه نمن حجه أو اعتمره تشريفاً (١) وتكريماً وبراً ٨ . وأن يستلم الركن الأسود ويضطبع بثوبه ،/ وهو أن يدخل رداءه من تحت منكبه الأيمن حتى يبرز منكبه / ثم يهرول ثلاثة أطواف من الحَجَر إلى الحَجَر ، ويمشى أربعاً ويستلم الركن ۲<u>۸۲/</u>ب اليماني والحجر، ولا يستلم غيرهما ، فإن كان الزحام كثيراً مضى وكبر ولم يستلم .

قال : وأحب أن يكون أكثر كلامه في الطواف : ﴿ رَبُّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخرَة حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارَ (٢٠٠٠ ﴾ [ البقرة ] فإذا فرغ صلى خلف المقام وحيثما(٢) تيسر ركعتين، قرأ فيهما بأم القرآن و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونِ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ﴾ ، وما قرأ به مع أم القرآن أجزأه .

ثم يصعد على الصفا صعوداً لا يتوارى عنه البيت ، ثم يكبر ثلاثاً ويقول : ﴿ لا إِلَّهُ

إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ، بيده الخير ، وهو على

كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، ثم يدعو في أمر الدين والدنيا ، ويعيد / هذا الكلام بين أضعاف كلامه حتى يقول ثلاث مرات ، ثم يهبط عن الصفا ، فإذا كان دون الميل الأخضر الذي في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع عدا حتى يحاذي الميلين المتقابلين بفناء المسجد ودار العباس ، ثم يظهر على المروة جهده حتى يبدو له البيت ، إن بدا له ، ثم يصنع عليها مثل ما صنع على الصفا . وما دعا به عليها أجزأه ، حتى يكمل الطواف بينهما سبعاً ، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ، وإن كان متمتعا أخذ من شعره وأقام حلالاً . فإذا أراد التوجه إلى منى توجه يوم التروية قبل الظهر، فطاف بالبيت سبعاً للوداع ، ثم أهل بالحج متوجهاً من المسجد ، ثم أتى منى فصلى بها الظهر

(١) في ( ب ، ظ) زيادة : ﴿ وتعظيماً ﴾ هنا ، وليست في المخطوطات ( ص ، م ، جـ ، ت ) ولهذا لم نثبتها .

والعصر، والمغرب والعشاء والصبح، ثم غدا منها إلى عرفة فنزل حيث شاء ، وأختار له أن

يشهد الظهر والعصر مع الإمام ، ويقف قريباً منه ويدعو ويجتهد ، فإذا غابت الشمس

دفع وسار على هينته حتى يأتي المزدلفة ، فيصلى بها المغرب والعشاء والصبح ثم يغدو ،

فيقف ، ثم يدعو ، ويدفع قبل أن تطلع الشمس ، إذا أسفر إسفاراً بيناً ، ويأخذ حصى

جمرة واحدة سبع حصيات ، فيرمى جمرة العقبة وحدها بهن ، ويرمى من بطن المسيل،

<sup>(</sup>٢) فيي (ب، ظ) : ﴿ أَوْ حَيْثُ مَا ﴾ وما البُّتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ) .

ومن حيث رمى أجزأه ، ثم قد حل له ما حرم عليه الحج إلا النساء . ويلبى حتى يرمى جمرة العقبة بأول حصاة ، ثم يقطع التلبية ، فإذا طاف بالبيت سبعاً وبين الصغا والمروة سبعاً فقد حل له النساء .

وإن كان قارناً أو مفرداً فعليه أن يقيم محرماً بحاله ويصنع ما وصفت له (١) ،غير أنه إذا كان قارناً أو مفرداً / أجزأه إن طاف قبل منى ، وبين الصفا والمروة ، أن يطوف بالبيت سبعاً واحداً بعد عرفة تحل له النساء، ولا يعود إلى الصفا والمروة ، وإن لم يطف قبل منى فعليه بعد عرفة أن يطوف بالبيت سبعاً، وبين الصفا والمروة سبعاً .

ظ (۳)

1/1/4

1/17

وأحب له أن يغتسل لرمى الجمار ، والوقوف بعرفة والمزدلفة ، وإن لم يفعل وفعل عمل الحج كله على غير وضوء أجزأه ؛ لأن الحائض تفعله إلا الصلاة والطواف بالبيت ؛ لأنه لا يفعله إلا طاهراً .

فإذا كان بعد يوم النحر فذبح شاة وجبت عليه ، تصدق بجلدها ولحمها ، ولم يحبس منها شيئاً ، وإن كانت نافلة تصدق منها ، وأكل وحبس .

ويذبح في أيام مني كلها ليلاً ونهاراً ، والنهار أحب إلى من الليل .

ويرمى الجمار أيام منى كلها ، وهى ثلاث، كل واحدة منهن سبع (٢) حصيات ، ولا يرميها حتى تزول الشمس فى شىء من أيام منى كلها بعد يوم النحر. وأحب إذا رمى أن يكبر مع كل حصاة ، ويتقدم عن الجمرة الدنيا حيث يرى الناس يقفون فيدعو ، ويطيل قدره قراءة سورة البقرة ، ويفعل / ذلك عند الجمرة الوسطى ، ولا يفعله عند جمرة العقبة.

وإن أخطأ فرمى بحصاتين فى مرة / واحدة فهى حصاة واحدة حتى يرمى سبع مرات،ويأخذ حصى الجمار من حيث شاء/ إلا من موضع نجس أو مسجد أو من الجمار، فإنى أكره له أن يأخذ من هذه المواضع ، ويرمى بمثل حصى الخذف ، وهو أصغر من الأنامل ، ولا بأس أن يطهر الحصى قبل أن يحمله .

وإن تعجل في يومين بعد يوم النحر فذلك له ، وإن غابت الشمس من اليوم الثاني أو أقام حتى يرمى الجمار من يوم الثالث بعد الزوال ، وإن تتابع عليه رميان بأن ينسى أو يغيب فعليه أن يرمى ، فإذا فرغ منه عاد فرمى رمياً ثانياً ، ولا يرمى بأربع عشرة في موقف واحد .

<sup>(</sup>١) ( له ١ : ليست في ( ب ، ظ) وأثبتناها من ( ص ، م ، ج ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب، ظ) : ﴿ بسبع ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ت ) .

فإذا صدر وأراد الرحيل عن مكة طاف بالبيت سبعاً يودع به البيت ، يكون آخر كل عمل يعمله ، فإن خرج ولم يطف بعث بشاة تذبح عنه . والرجل والمرأة في هذا سواء، إلا الحائض فإنها تصدر بغير وداع إذا طافت الطواف الذي عليها.

<u>۱۲۸/ب</u> ۲

۹۰<u>) ب</u> ظ (۳) وأحب له إذا ودَّع البيت أن يقف / في الملتزم ، وهو بين الركن والباب فيقول : اللهم إن البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك ، حملتني على ما سخرت لى من خلقك حتى سيرتني في بلادك ، وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك ، فإن كنت رضيت عنى فازدد عنى رضًا ، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك دارى ، هذا أوان انصرافي إن أذنت لى غير مُستَبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك ، اللهم فاصحبني بالعافية في بدنى ، أ والعصمة في ديني ، وأحسن منقلبي ، وارزقني طاعتك ما أحييتني "وما زاد إن شاء الله تعالى أجزأه (١).

<sup>(</sup>۱) في ( م ) : « تم الكتاب بحمد الله ومنّه ، وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله وسلامه » .

وفي ( جـ ) : ﴿ تُمَ الْكُتَابِ وَالْحُمَدُ لِلَّهُ أُولًا وَآخِرًا ، وَصَلُواتُهُ عَلَى سَيْدُنَا مَحْمَدُ وَآلَهُ وَصَحَبُهُ وَسَلَامُهُ . بالذَّ حَالًا ﴾

يتلوه الضحايا ، .

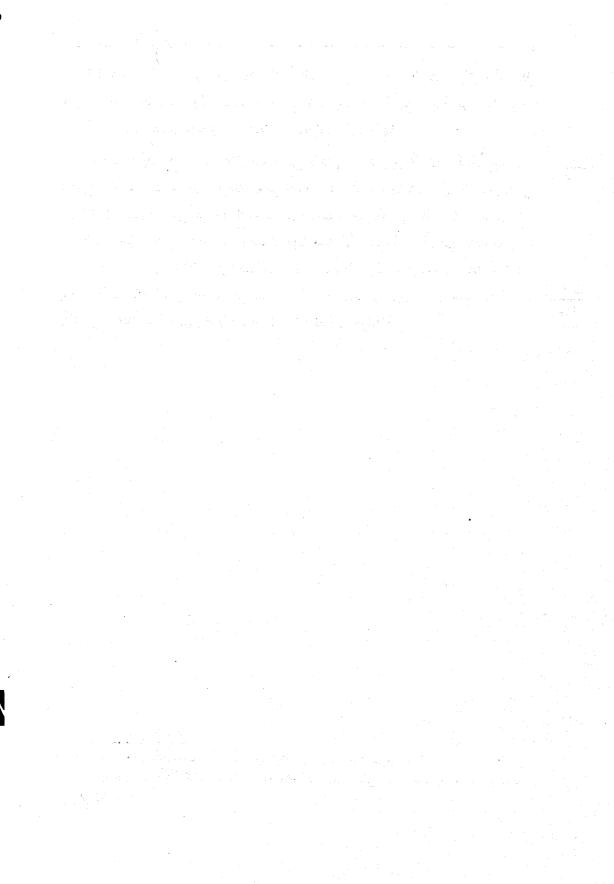

### (۱۸) كتاب الضحايا (۱) [۱] باب

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: الضحايا سُنَّة لا أحب تركها، ومن ضحى فأقل ما يجزيه التَّنِيِّ من المعز والإبل والبقر ولا يجزى جَذَع إلا من الضأن وحدها.

ولو زعمنا أن الضحايا واجبة ما أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا عن كل إنسان بشاة ، أو عن كل سبعة بجزور ، ولكنها لما كانت غير فرض كان الرجل إذا ضحى فى بيته كانت قد وقعت ثَمَّ اسم ضحية (٢) ولم تُعَطَّل ، وكان من ترك ذلك من أهله لم يترك فرضاً .

قال : ووقت الضحايا انصراف الإمام من الصلاة (٣) ، فإذا أبطأ الإمام أو كان الأضحى ببلد لا إمام به ، فقدر ما تحل الصلاة ، ثم يقضى صلاته ركعتين ، وليس على الإمام إن أبطأ بالصلاة عن وقتها ؛ لأن الوقت إنما هو وقت رسول الله على المدث بعده . وإن كان النبى على أمر الذى / أمره بإعادة ضحيته بضائنة جذعة فهى تجزى(٤) ، وإن كان أمره بجذعة غير الضأن :

[١٣٦٤] فقد حفظ عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ تجزيك ولا تجزى أحداً بعدك ﴾ وأما

۲۲/ب جـ

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، وهو حسبي ٧ .

وكذلك في ( جـ ) البسملة .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريج الحديث الآتي رقم [ ١٣٦٤ ] .

 <sup>(</sup>٢) في ( ص ) : « أضحية » .
 (٤) انظر تخريج الحديث الآتي .

<sup>[</sup>١٣٦٤] \* خ : ( ٤ / ٨ ) ( ٧٧ ) كتاب الأضاحى .. (١١) باب الذبح بعد الصلاة - عن حجاج بن منهال ، عن شعبة ، عن ربيد ، عن الشعبى ، عن البراء ولي قال : سمعت النبى في يخطب فقال: ﴿ إِنَّ أُولَ مَا نبداً به من يومنا هذا أن نصلى ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل هذا فقد أصاب ستتنا ، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ، ليس من النسك في شيء ﴾ .

فقال أبو بردة : يا رسول الله ، ذبحت قبل أن أصلى ، وعندى جذعة خير من مسنة ، فقال : «اجعلها مكانها ، ولن تجزى ، أو توفى عن أحد بعدك » . (رقم ٥٥٦٠ ) .

 <sup>\*</sup> م : (٣ / ١٥٥٣ ) (٣٥) كتاب الأضاحى \_ (١) باب وقتها \_ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة
 به . ( رقم ٧ / ١٩٦١ ) .

والجذعة : ولد الشاة الذي دخل في السنة الثانية ، والمُسنَّة : هي الثنية التي دخلت في الثالثة . . . وفي قوله: ﴿ وإن كان النبي ﷺ أمر الذي أمره بإعادة ضحيته بضائنة جذعة فهي تجزئ . . . إلخ الخذ الشافعي هذا من حديثين :

سوى ما ذكرت فلا يعد ضحايا حتى يجتمع السن والوقت ، وما بعده من أيام منى خاصة. فإذا مضت أيام منى فلا ضحية ، وما ذبح يومئذ فهى ذبيحة غير الضحية . وإنما أمرنا بالضحية في أيام منى ، وزعمنا أنها لا تفوت .

وقد روى الشافعي في حديث البراء ما يدل على : أن ما ذبحه ثانيا إنما كان من المعز ، وذلك في السنن؛ قال:

أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، عن البراء بن عارب : أن رسول الله ﷺ قام يوم النحر خطيبا ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: ﴿ لا يذبحن أحد حتى يصلى ﴾ . قال: فقام خالى ، فقال: يا رسول الله ، هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإنى ذبحت نسيكتي، فأطعمت أهلى وجيرانى ، فقال له النبي ﷺ: ﴿ قد فعلت ! فأعد ذبحاً آخر ﴾ . فقال : عندى عناق لبن هى خير من شاتى لحم ، فقال : ﴿ هى خير نسبكتيك ، لن تجزى جذعة عن أحد بعدك ﴾ . قال عبد الوهاب : أظن أنها ماعز .

قال الشافعي رحمه الله : والعناق : هي ماعز ـ كما قال عبد الوهاب ، إنما يقال للضانية : رَخِل ( الأنثى من سخال الضأن ) . والجمع : رخال ، ورُخلان ؛ بالكسر والضم . وقوله ﷺ : ﴿ هَي خير نسيكتيك ﴾ : أنك ذبحتهما تنوى بهما نسيكتين ، فلما قدمت الأولى قبل وقت الذبح كانت الأخرة هي النسيكة والأولى غير نسيكة وإن نويت بها النسيكة .

وقوله : ﴿ لَا تَجْزَىٰ عَنِ أَحَدُ بِعَدُكُ ﴾ يدل على أنها له خاصة .

وقوله: « عناق لبن ٩ يعني عناقاً تقتني للبن لا للنبح . ( السنن ٢ / ١٩٧ ، ١٩٨ رقم ٥٧٣) .

كما روى الإمام في السنن أن الجذع من الضأن يجزئ في الضحية ؛ قال: أخبرنا أنس بن عياض الليثى ، عن محمد بن أبي يحيى ، مولى الاسلميين ، عن أمه قالت : أخبرتنى أم بلال ابنة هلال عن أبيها : أن رسول على قال : في يجوز الجذع من الضأن ضحية ». ( السنن ٢ / ٢٠٠ رقم ٧٧٥ ) . [ جه (٢/ ١٠٤٩ ) ) كتاب الأضاحى \_ (٧) باب ما تجزئ من الأضاحى \_ من طريق أنس ابن عياض به . (رقم ٣١٣٩ ) ].

[ وعزاه الحافظ في الإصابة ( ٤ / ٤٣٥ ـ ٣٣٦ ) في ترجمة أم بلال إلى ابن السكن ومسلد وابن منده ، وعزاه في التهذيب ( ١٢ / ٤٦١ ) إلى الطبري ] .

الحديث السابق ، وفي رواية فيه : قال : يا رسول الله ، إن عندى جذعة من المعز ، فقال : «ضح بها، ولا تصلح لغيرك ، فهذه غير الضائنة ـ أى من المعز . [ رقم ٤ / ١٩٦١ ـ الموضع السابق ٣ / ١٩٥١ ] .

أما الحديث الثانى: فهو حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَا تَذْبِحُوا إِلَّا مُسْنَةً ، إِلَّا أَن يعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضان » .

<sup>[</sup> م : ٣ / ١٥٥٤ \_ (٣٥) كتاب الأضاحى \_ (٢) باب من الأضحية \_ عن أحمد بن يونس ، عن أهير ، عن أبى الزبير ، عن جابر به . ( رقم ١٣ / ١٩٦٣ ) ] .

فهذه الضائنة الجذعة تجزى لكل أحد حيث لم يقيدها كما قيد في الحديث السابق . والله عز وجل أعلم .

كتاب الضحايا / باب ما تجزى عنه البدنة من العدد في الضحايا -----

[١٣٦٥] لأنا حفظنا أن النبى ﷺ قال: (هذه أيام نسك » ورمى فيها كلها الجمار ، ورأينا المسلمين إذ نهى النبى ﷺ عن أيام منى نُهُوا عنها ، ونُهُوا عن العمرة فيها من كان حاجًا ؛ لأنه في بقية من / حجه .

۲۸۳/ب <del>ت</del>

فإن ذهب ذاهب إلى: أن النبى ﷺ إنما ضحى فى يوم النحر فذلك أفضل الأضحى، وإن كان يجزى فيما بعده ؛ لأن النبى ﷺ قال: « هذه أيام نسك » فلما قال المسلمون ما وصفنا ، لزمه أن يزعم أن اليوم الثالث كاليومين (١).

وإنما كرهنا أن يضحى بالليل على نحو ما كرهنا من الجِداد (٢) بالليل؛ لأن الليل سكن، والنهار ينتشر فيه لطلب المعاش، فأحببنا أن يحضر من يحتاج إلى لحوم الضحايا؛ لأن ذلك أجزل عن المتصدق، وأشبه ألا يجد المتصدق في مكارم الأخلاق بدأ من أن يتصدق على من حضره للحياء عمن حضره من/المساكين وغيرهم، مع أن الذي يلى الضحية (٣) أن يليها بالنهار أخف عليه، وأحرى ألا يصيب نفسه بأذى، ولا يفسد من الضحة شناً.

1/91

/ وأهل الأمصار فى ذلك مثل أهل منى، فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق، ثم ضحى أحد ، فلا ضحية له .

### [٢] باب (١) ما تجزى عنه البدنة من العدد في الضحايا

[١٣٦٦] قال الشافعي رحمه الله : أقول بحديث مالك ،عن أبي الزُبير ،عن جابر: أنهم نحروا (٥) مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة .

<sup>(</sup>١) سيأتي كلام الشافعي أوضح من هذا قريبا في نهاية هذا الكتاب ، وقبل ﴿ باب في العقيقة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ظ) : ﴿ الحداد ﴾ بالمهملة ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ) وهو الصواب بتوفيق الله تعالى . والجداد : هو قطع ثمر النخل .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ يَلِّي الضحايا يليها . . . ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ بَالِ ﴾ ; ليست في ( ص ، م ، جـ ، ظ) وهي في ( ب ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في طبعة الدار العلمية : ﴿ تحروا ﴾ وهو خطأ خالف النسخ والمعنى .

<sup>[</sup>١٣٣٥] قال البيهقى فى المعرفة ( ٧/ ٢٣٦ ) : وإنما أراد والله أعلم ما . . . حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن عبد الرحمن بن أبى حسين ، عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله ﷺ: ﴿ فَى كُلُ آيَام التشريق ذبح ﴾ .

ورواه أبو معيد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن دينار ، عن جبير . وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن حبان رواه أيضاً ، وقال:هذه الزيادة ليست بمحفوظة ، والمحفوظ : « منى كلها منحر» يعنى البقعة ، ورواه ابن عدى من حديث أبى هريرة ، وفيه معاوية بن يحيى الصدفى ، وهو ضعيف، وذكره ابن أبى حاتم من حديث أبى سعيد ، وذكر عن أبيه أنه موضوع . (التلخيص الحبير ٤/ ١٤٢) . وذكره ابن أبى حاتم من حديث أبى سعيد ، وذكر عن أبيه أنه موضوع . (التلخيص الحبير ٤/ ١٤٢) .

قال الشافعي : وكانوا محصرين ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسُو مِنَ الْهَدْي ﴾ [ البقرة : ١٩٦ ] . فلما قال: فما استيسر من الهدى شاة ، فأجزأت البدنة عن سبعة محصورين ومتمتعين ، وعن سبعة وجبت عليهم من قران أو جزاء صيد ، أو غير ذلك ، إذا كانت على كل واحد منهم شاة ؛ لأن هذا في معنى الشاة . ولو أخرج كل واحد منهم حصته من ثمنها أجزأت عنهم ، وإذا ملكوها بغير بيع أجزأت عنهم ، وإذا ملكوها بغير بيع أجزأت عنهم ، وإذا ملكوها بثمن ، وسواء في ذلك كانوا أهل بيت أو غيرهم ؛ لأن أهل الحديبية كانوا من قبائل شتى وشعوب متفرقة ، ولا تجزئ عن أكثر من سبعة . وإذا كانوا أقل من سبعة أجزأت عنهم ، وهم متطوعون بالفضل ، كما تجزى الجزور عمن لزمته شاة ، ويكون متطوعاً بفضلها عن الشاة . وإذا لم توجد البدنة كان عدلها سبعة من الغنم / قياساً على متطوعاً بفضلها عن الشاة . وإذا زعم أنه قد سمى الله تعالى عند الذبح فهو أمين ، وللناس أن يأكلوها ، وهو أمين على أكثر من هذا الإيمان والصلاة .

۱/۲۷ ج

قال الشافعى: وكل ذبح كان واجباً على مسلم ، فلا أحب له أن يولى ذبحه النصرانى ، ولا أحرم ذلك عليه أن يذبحه (1) ؛ لأنه إذا حل له لحمه فذبيحته أيسر ، وكل ذبح ليس بواجب فلا بأس أن يذبحه النصرانى ، والمرأة والصبى ، وإن استقبل الذابح القبلة فهو أحب إلى ، وإن أخطأ أو نسى فلا شىء عليه إن شاء الله (7). / وإذا كانت الضحايا إنما هو خير(7) يتقرب به إلى الله تعالى ، فخير الدماء أحب إلى .

۱۹/ب ظ(۳) ۱۲۸/ب ۱۳۱۰ ۱۳۱۰ س

وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله / عز وجل: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّه فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقَلُوبِ (٥) (٣٣ ﴾ [ الحج ] : استسمانُ الهَدْى واستحسانه .

[١٣٦٧] وسئل رسول الله ﷺ : أي الرقاب أفضل؟ قال: ﴿ أَعْلَاهَا ثَمَنَّا وَأَنْفَسُهَا

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ) : ﴿ إِنْ ذَبِحِهِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في (ص، ظ) : « باب ذبح نصارى العرب » وهو سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى ، وقد أخره الإمام البلقيني ـ رحمه الله تعالى . وأتى بما يأتى من قوله : « وإذا كانت الضحايا . . إلخ » من باب « ذكاة ما في بطن النبيحة » والأمر كذلك في (م، جـ) وسنثبت في هامش الصفحات موضع كل ما قدم أو أخر من هذه النسخ ـ إن شاء الله عز وجل وتعالى .

والإمام البلقيني ينبه على كل ما ينقله في موضعه من ترتيبه الذي تمثله ( ت ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ إِنَّمَا هُو دُم يَتَقُرُبُ بِهِ ﴾ . ﴿ ﴿ ٤) فَي ﴿ صُ ، جُدَ ، مُ ﴾ : ﴿ إِلَى اللَّه عز وجل ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ﴿ فَإِنَّهَا مِن تَقُونَى الْقَلُوبِ ﴾ : ليست في ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ) .

1/144

3AY\I

. ۱۰۲/ب ظ (۲۲)

> 1/۳۲۲ ص

عند أهلها "

قال الشافعى: والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما تقرب به إلى الله عز وجل، إذا كان جائزاً (١) كلما عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، كان أعظم الأجره (٢).

# (\*) الضحايا الثاني (٤) خ المراب الممرب (٣٦ المرب الممرب الممرب الممرب الممرب الممرب الممرب الممرب الممرب الممرب

قال الشافعي رحمه الله: الضحايا: الجذع من الضأن، والثنيّ من المَعْز<sup>(٥)</sup> /، والإبل والبقر ولا يكون شيء دون هذا ضحية ./ والضحية تطوع سنة . فكل ما كان تطوعاً <sup>(٦)</sup> فهو هكذا ،وكل ما كان من جزاء صيد صغير أو كبير ، إذا كان مثل الصيد ، أجزأ؛ لأنه بدل ، والبدل مثل ما أصيب ،/ وهذا مكتوب بحججه في كتاب الحج .

قال الشافعي: وقت الأضحى قَدرما يدخل الإمام في الصلاة /حين تحل الصلاة ، وذلك إذا برزت الشمس فيصلى ركعتين ، ثم يخطب خطبتين خفيفتين ، فإذا مضى من النهار قدر هذا الوقت حل الأضحى ، وليس الوقت في عمل الرجال الذين يتولون الصلاة فيقدمونها قبل وقتها ، أو يؤخرونها بعد وقتها ، أرأيت لو صلى رجل تلك الصلاة بعد الصبح ، وخطب وانصرف مع الشمس، أو قبلها ، أو أخر ذلك إلى الضحى الأعلى،

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ إِذَا كَانَ نَفْيِساً ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (جـ) هنا ، وفي الهامش : ﴿ بلغت بحثاً مع الفقهاء بالمدرسة الحسامية لسادس عشر جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وسبعمائة .كتبه الفقير أبو الحسن على التبريزي (عفا الله عنه وعن والليه ، وترحم آمين ) .

<sup>(</sup>٣) هذا الباب قدمه الإمام البلقيني إلى هنا \_ كما تشير الصفحات في الهامش إلى موطنه في ( ص ،جـ، م ).

 <sup>(</sup>٤) في (ص ، جـ ، م ) : ( في الضحايا ، وفي (ظ) : ( الصيد والذبائح ، .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ) : ( من المعزى ). والجذع من الضأن : ولد الشاة في الثانية . والثُّنيُّ :ما دخل في الثالثة .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، ظ) : ﴿ فكل ما كان من تطوع ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، جـ ) .

<sup>=</sup> أفضل ؟ قال : ﴿ إيمان بالله ، وجهاد في سبيله » . قلت : فأى الرقاب أفضل ؟ قال : ﴿ أعلاها ثمناً ، وأنفسها عند أهلها » ، قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : ﴿ تعين ضائعاً ، أو تصنع لأخرق » . قال : فإن لم أفعل ؟ قال : ﴿ تعين ضائعاً » . (رقم ٢٥١٨) . لم أفعل ؟ قال : ﴿ تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك » . (رقم ٢٥١٨) . 

﴿ م : ( 1 / ٨٩ ) (١) كتاب الإيمان \_ (٣٦) باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال \_ من طريق حماد بن زيد ، عن هشام بن عروة به . (رقم ١٣٦ / ٨٤) .

هل كان يجوز أن يضحى فى الوقت الأول ، أو يحرم أن يضحى قبل (١) الوقت(٢) الآخر؟ لا وقت فى شىء وَقَته رسول الله ﷺ إلا وقته ، فأما تأخر الفعل وتقدمه عن فعله فلا وقت فيه .

قال الشافعى : وأهل البوادى ، وأهل القرى الذين لهم أثمة فى هذا سواء ، ولا وقت إلا بقدر صلاة النبى ﷺ. فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت ؛ لأن منهم من يؤخرها ، ومنهم من يقدمها .

. قال الشافعى : وليس فى القرن نقص فيضحى بالجلحاء (٣) ، وإذا ضحى بالجلحاء فهى أبعد من القرن من مكسورة القرن ، وسواء كان قرنها يدمى أو صحيحاً ؛ لانه لا خوف عليها فى دم قرنها ، فتكون به مريضة فلا تجزى من جهة المرض، ولا يجوز فيها إلا هذا . وإن كان قرنها مكسوراً كسراً قليلاً أو كثيراً يدمى أو لا يدمى فهو يجزى .

قال الشافعى: ومن شاء من الأثمة أن يضحى فى مصلاه ضحى ، ومن شاء ضحى فى منزله . وإذا صلى الإمام فقد علم من معه أن الضحية قد حلت ، فليسوا يزدادون علماً بأن يضحى ، ولا يضيق عليهم أن يضحوا ، أرأيت لو لم يضح على حال ، أو أخر الضحية إلى بعض النهار ، أو إلى الغد ، أو بعده؟

قال الشافعي: ولا تجزى المريضة ، أيّ مرض ما كان بيناً في الضحية . وإذا أوجب الرجل الشاة ضحية، وإيجابها أن يقول : هذه ضحية ليس شراؤها .

والنية أن يضحى بها إيجاباً ، فإذا أوجبها لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها . ولو أبدلها فذبح التى أبدل ، كان عليه أن يعود فيذبح الأولى ، ولم يكن له إمساكها ، ومتى لم يوجبها فله الامتناع من أن يضحى بها ،/ أبدلها أو لم يبدلها ، كما يشترى العبد ينوى أن يعتقه ، والمال ينوى أن يتصدق به ، فلا يكون عليه أن يعتق هذا ، ولا يتصدق بهذا ، ولو فعل كان خرا له .

<u>۱/۱۰۴</u> ط (۳)

قال: ولا تجزى الجرباء، والجرب قليله وكثيره مرض بيِّن مفسد للحم وناقص للثمن.

قال الشافعى : وإذا باع الرجل الضحية قد أوجبها ، فالبيع مفسوخ ، فإن فاتت فعليه أن يشترى بجميع ثمنها أضحية فيضحى بها ، فإن بلغ ثمنها أضحيتين اشتراهما ؛ لأن ثمنها

<sup>(</sup>١) في (جـ) : ﴿ هَلَ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يَضَحَى قَبَلِ الْوَقَتَ الْأَخْرِ ﴾ فالعبارة فيها سقط .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ، ظ) : ﴿ قبل وقت الآخر ، .

<sup>(</sup>٣) الجلحاء : التي لا قرن لها .

بدل منها ، ولا يكون له أن يملك منه شيئاً، وإن بلغ أضحية ، وزاد شيئاً لا يبلغ ثانية ضحى بالضحية ، وأسلك الفضل مسلك الضحية .

قال الشافعي : وأحب إلى لو تصدق به ، وإن نقص عن ضحية فعليه أن يزيد حتى يوفى ضحية ، لا يجزيه غير ذلك؛ لأنه مستهلك الضحية ، فأقل ما يلزمه ضحية مثلها .

قال الشافعى : الضحايا سنة لا يجب تركها ، فمن ضحى فأقل ما يكفيه جدّع الضأن، أو تُنِى المعز ، أو ثنى الإبل، والبقر (١)، والإبل أحب إلى أن يضحى بها من البقر. والبقر أحب إلى أن يضحى بها من الغنم، وكل ما غلا من الغنم / كان أحب إلى مما رخص ، وكل ما طاب لحمه كان أحب إلى مما يخبث لحمه .

۲۸٤/ <u>ت</u>

قال: والضأن أحب / إلى من المُعزَى (٢) والعُفُرُ (٣) أحب إلى من السود. وسواء في الضحايا أهل منى وأهل الأمصار، فإن (٤) كانت الضحايا إنما هـو دم يتقـرب بـه إلى الله تعالى (٥)، فخير / الدماء أحب إلى.

وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله تعالى (٦): ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّه ﴾ [الحج: ٣٢] / استسمان الهدى واستحسانه .

<del>۲۷/ ب</del> ۲

[١٣٦٨] وسئل رسول الله ﷺ: أيّ الرقاب أفضل ؟ فقال: ﴿ أغلاها ثمناً وأَنْفَسُهَا عند أهلها »، والعقل مضطر إلى أن يعلم: أن كل ما تقرب به إلى الله تعالى إذا كان نفيساً ، كلما عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله تعالى ، كان أعظم لأجره . وقد قال الله تعالى في المتمتع : ﴿ فَمَا اسْتَيْسَوَ مِنَ الْهَدْي ﴾ [ البقرة : ١٩٦].

۳۲۲/ <u>ب</u> ص [١٣٦٩] وقال ابن عباس : ﴿ مَا اسْتَيْسُوَ مِنَ الْهَدْي ﴾ :/ شاة .

(١) الثنىّ : الذى يلقى ثنيته ، ويكون من ذوات الظلف والحافر فى السنة الثالثة ، ومن ذوات الخف فى السنة السادسة . وهو بعد الجَذَع . وقيل : أَجْذَع ولد البقرة والحافر فى الثالثة ، والإبل الخامسة ( مصباح ، مادة ثنى ، وجذع )

(٢) في (ب) : ( من المعز ) وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ت ، ظ) .

(٣) العَفْرَة : بياض ليس بالخالص ، والعَفُر : جمع أعفر ، كأحمر وحُمْر .

(٤) في ( ب ) : ﴿ فَإِذَا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ت ، ظ) .

(٥) في ( ص ، جـ ، م ، ظ) : ( إلى الله عز وجل ) .

(٦) في ( ص ، جـ ، ت ، م ، ظ) : « قول الله عز وجل ».

<sup>[</sup>١٣٦٨] سبق برقم [ ١٣٦٧ ] وخُرُّج هناك .

<sup>[</sup>۱۳۲۹] # ط: ( ۱ / ۳۸۵ ) (۲۰) كتاب الحج \_ (٥١) باب ما استيسر من الهدى \_ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول : ما استيسر من الهدى : شاة .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٤ ) كتاب الحبح \_ ما استيسر من الهدى عن أبى الأحوص ، عن أبى إسحاق ، عن النعمان بن مالك قال : تمتعت فأتيت ابن عباس ، فقلت له : إنى تمتعت =

[١٣٧٠] وأمر رسول الله ﷺ أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا ، شاة ، شاة .

وكان ذلك أقل ما يجزيهم ؛ لأنه إذا أجزأه أدنى الدم فأعلاه خير منه.

ولو زعمنا أن الضحايا واجبة ، ما أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا عن كل إنسان بشاة، أو عن كل سبعة بجزور ، ولكنها لما كانت غير فرض ، كان الرجل إذا ضحى في بيته فقد وقع اسم ضحية عليه ولم تعطل ، وكان من ترك ذلك من أهله لم يترك فرضاً ، ظ ۱۸۰<u>۳ و</u>لا يلزم / الرجل أن يضحى عن امرأة ولا ولد ولا نفسه .

[١٣٧١] وقد بلغنا : أن أبا بكر وعمر ظَيْتُكُ كَانَا لا يَضْحَيَانَ كَرَاهِيةُ أَنْ يَقْتَدَى بِهِمَا؟ ليظن من رآهما أنها واجبة .

بعث بعث بعنم إلى سعد بن أبي وقاص يقسمها بين أصحابه وكانوا يتمتعون ، فبقي تيس ، فضحي به سعد بن أبي وقاص في تمتعه .

فقال: ما استيسر من الهدى ، فقلت : شاة ؟ فقال : شاة .

وعن هشيم ، عن الزهري ، وسئل عم استيسر من الهدي ، فقال: كان ابن عمر يقول : من الإبل والبقر ، وكان ابن عباس يقول: من الغنم . وعن وكيع ، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ما استيسر من الهدى شاة .

<sup>[</sup>١٣٧٠] لم أعثر على حديث صريح في هذا ، ولكن حديث جابر الصحيح [رقم ١٣٦٢] أن البقرة تجزئ عن صبعة ، وذلك مع رسول الله ﷺ ما يدل على أن الشاة تجزئ عن الواحد بأمر رسول الله ﷺ . وفي الطبراني في الكبير : ( ١١ / ٢٢٣ ، ٢٢٤ رقم : ١١٥٦١ ) عن ابن عباس أن رسول الله

قال في مجمع الزوائد : ( ٤ / ٢٠ ) : ورجاله رجال الصحيح .

المستدرك : (٤/ ٢٢٧ رقم ٧٥٤٦ ) كتاب الأضاحى : من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة الأشهلي ، عن داود بن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ﴿ وَلَيْكِيُّ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ بعث إلى سعد بن أبي وقاص بقطيع من غنم ، فقسمها بين أصحابه ، فبقي منها تيس ، فضحي به في عمرته . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . وقال الذهبي : إبراهيم مختلف في عدالته .وانظر المختصر لابن النحوي المعروف بابن الملقن ٢٨١٩/٦ (رقم ٩٥٠ ) ومزيدًا من التخريج لهذا الحديث في تحقيقه ( ٢٨١٩ ـ ٢٨٢١ ) . مع ملاحظة أن القران كان يطلق عليه كلمة تمتع على لسان الصحابة رضوان الله عليهم \_ كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد ( ٢ / ٢٣٢ \_ فصل في نسكه ﷺ في مني ) .

<sup>[</sup>١٣٧١] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ٣٨١٠ ـ ٣٨٢ ) كتاب المناسك ـ باب الضحايا عن الثورى ، عن إسماعيل ومطرف ، عن الشعبي ، عن أبي سريحة قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان .

<sup>\*</sup> السنن الكبرى للبيهقي : ( ٩ / ٢٦٥ ) كتاب الضحايا \_ باب الأضحية سنة \_ من طريق الفريابي ، عن سفيان ، عن أبيه ، ومطرف ، وإسماعيل ، عن الشعبي ، عن أبي سُريَحة الغفازي قال: أدركت أبا بكر ، أو رأيت أبا بكر وعمر ﴿ وَالنَّهِ ﴾ كانا لا يضحيان ، في بعض حديثهم:كراهية أن يقتدي بهما . أبو سريحة الغفاري : هو حذيفة بن أسيد ، صاحب رسول الله ﷺ .

[١٣٧٢] وعن ابن عباس: أنه جلس مع أصحابه ، ثم أرسل بدرهمين فقال: اشتروا بهما لحماً ، ثم قال: هذه أضحية ابن عباس

وقد كان قَلَّمَا يمر به يوم إلا نحر فيه أو ذبح بمكة ، وإنما أراد بذلك مثل الذي روى عن أبي بكر وعمر ، ولا يعدو القول في الضحايا هذا أن تكون واجبة، فهي على كل أحد صغير أو كبير لا تجزى غير شاة عن كل أحد ، فأما ما سوى هذا من القول فلا يجوز .

قال الشافعي : فإذا أوجب الضحية فولدت ، ذبح ولدها معها ، كما يوجب البدنة فُتُنتَجُ فيذبح ولدها معها ، وإذا لم يوجبها فقد كان له فيها إمساكها ، وولدها بمنزلتها ؛ إن شاء أمسكه ، وإن شاء ذبحه ، ومن زعم أنه ليس له أن يبدل الضحية بمثلها ولا دونها مما يجزى فقد جعلها في هذا الموضع واجبة ، فيلزمه أن يقول في هذا الموضع مثل ما قلنا ، ويلزم أن يقول : ولا له أن يبدلها بما هو خير منها ؛ لأنه هكذا يقول في كل ما أوجب .

ولا تعدو الضحية إذا اشتريت أن يكون حكمها حكم واجب الهدى ، فلا يجوز أن تبدل بألف مثلها ، أو حكمها حكم مَاله يصنع به ما شاء ، فلا بأس أن يبدلها بما شاء مما يجوز ضحية ، وإن كان دونها ويحبسها .

قال الشافعي : وإذا أوجب الضحية لم يجز صوفها، وما لم يوجبها فله أن يجزُّ صوفها.

ر والضحية نسك من النسك مأذون في أكله وإطعامه وادخاره. فهذا كله جائز في  $rac{7/7\lambda}{-}$ جميع الضحية ؛ جلدها ولحمها ، وأكره بيع شيء منه ، والمبادلة به بيع .

قال الشافعي: فإن قال قائل : ومن أين كرهت أن تباع ، وأنت لا تكره أن تؤكل وتدخر ؟ قيل له: لما كان نسكاً فكان الله حكم في البدن التي هي نسك ، فقال عز وجل: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا ﴾ [الحج : ٢٨].

[١٣٧٣] وأذن رسول الله ﷺ في أكل الضحايا والإطعام .

<sup>[</sup>١٣٧٢] \* مصنف عبد الرزاق: (٤ / ٣٨٢ ـ ٣٨٣) الموضع السابق ـ عن الثورى ، عن أبي معشر ، عن رجل مولى لابن عباس قال: أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين ، وقال: قل : هذه ضحية ابن

<sup>[</sup>١٣٧٣] روى الإمام الشافعي في اختلاف الحديث قال:

أخبرنا مالك ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ،أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم قال بعد ذلك : ﴿ كُلُوا وَتُرْوِدُوا وَادْخُرُوا ﴾.

أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث .

كان ما أذن الله فيه ورسوله ﷺ مأذوناً فيه ، فكان أصل ما أخرج لله عز وجل معقولاً ألا يعود إلى مالكه منه شيء إلا ما أذن الله فيه أو رسوله ﷺ، فاقتصرنا على ما أذن الله عز وجل فيه ، ثم رسوله ، ومنعنا البيع على أصل النسك أنه ممنوع من البيع .

1/1.8

فإن قال: أفتجد ما يشبه هذا ؟ قيل : نعم ، الجيش يدخلون بلاد العدو فيكون الغُلُول مُحرَّماً عليهم ،/ ويكون ما أصابوا من العدو بينهم . وأذن / رسول الله ﷺ لما أصابوا في المأكول لمن أكله ، فأخرجناه من الغلول إذا كان مأكولاً ، وزعمنا أنه إذا كان مبيعاً أنه غلول ، وأن على بائعه رد ثمنه ، ولم أعلم بين الناس في هذا اختلافاً : أن من باع من ضحيته جلداً أو غيره أعاد ثمنه ، أو قيمة ما باع منه ، إن كانت القيمة أكثر من الثمن فيما يجوز أن تجعل فيه الضحية ؛ والصدقة به أحب إلى ، كما الصدقة بلحم الضحية أحب إلى .

ولبن الضحية كلبن البدنة ، إذا أوجبت الضحية لا يشرب منه صاحبه إلا الفضل عن ولدها ، وما لا ينهك لحمها ،ولو تصدق به كان أحب إلى،فإذا لم يوجب صنع ما شاء .

قال الشافعى : ولا تجزى العوراء ، وأقل البياض فى السواد على الناظر كان أو على غيره يقع به اسم العور البين ، ولا تجزئ العرجاء ، وأقل العرج بَيِّنُ أنه عرج إذا كان من نفس الخلقة ، أو عرج خارج (١) ثابت فذلك العرج البَيِّن .

قال: ومن اشترى ضحية فأوجبها، أو أهدى هدياً ما كان فأوجبه وهو تام ، ثم عرض له نقص ، وبلغ المنسك أجزأ عنه ، إنما أنظر في هذا كله إلى يوم يوجبه ، فيخرج من ماله إلى ما جعله له ، فإذا كان تاماً وبلغ ما جعله له ، أجزأ عنه بتمامه عند الإيجاب وبلوغه أمده .

وما اشترى من هذا فلم يوجبه إلا بعد ما نقص ، فكان لا يجزى ، ثم أوجبه ذبحه ولم يجز عنه ؛ لأنه أوجبه وهو غير مجزئ ، فما كان من ذلك لازماً له فعليه أن يأتى بتام، وما كان تطوعاً فليس عليه بدله .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ، ظ) : ﴿ أَوْ عَرْجَ عَارْجَ ثَابِتَ ﴾ .

قال عبد الله بن أبى بكر : فذكرت ذلك لعَمْرة فقالت : صدق ، سمعت عائشة تقول: . . . قالوا: يا رسول الله عليه عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ إنما نهيتكم من أجل الدَّاقَة التي دَفَّت حضرة الاضاحي ، فكلوا وتصدقوا وادخروا ٤ . ( ص ١٤٩ ـ ١٥٠ ) . [ الموطأ : ( ٢ / ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ) ـ (٣٠ ) كتاب الضحايا . رقم (٦ ـ ٧) ، ومسلم : ( ٣٥) كتاب

الأضاحي ، باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث . حديث ٢٨ \_ ٢٩ ] .

۸۳۸<u>ب</u> ج قال الشافعى : وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها ، أو لم يوجبها ، فماتت أو ضلت أو سرقت ، فلا بدل عليه / وليست بأكثر من هدى تطوع يوجبه صاحبه فيموت ، فلا يكون عليه بدل ، إنما تكون الأبدال فى الواجب ، ولكنه إن وجدها بعدما أوجبها ذبحها، وإن مضت أيام النحر كلها، كما يصنع فى البدن من الهدى تضل ، وإن لم يكن أوجبها فوجدها ، لم يكن عليه ذبحها ، ولو ذبحها كان أحب إلى .

قال الشافعى: وإذا (١) اشترى الرجل الضحية ، فلم يوجبها حتى أصابها، ما لا تجوز معه بحضرة الذبح قبل أن يذبحها ، أو قبل (٢) ذلك لم تكن ضحية . ولو أوجبها سالمة ، ثم أصابها ذلك ، وبلغت أيام الأضحى ضحى بها أجزأت (٣) عنه ، إنما أنظر (٤) الضحية في الحال التي أوجبها فيها .

وليس فيما أصابها بعد ذبحها شيء يسأل عنه أحد ، إنما هي حينئذ ذَكِيَّة مذبوحة لا عين لها قائمة إلاوقد فارقها / الروح ، لا يضرها ما كسرها ،ولا ما أصابها ،وإلى الكسر ظر٣) تصير:

قال الشافعي: وإذا رعمنا أن العَرْجَاء والعَوْرَاء لا تجوز في الضحية ، كانت إذا كانت عوراء أولا يَدَ لها ولا رجْلَ داخلة في هذا (٥) المعنى ، وفي أكثر منه ، وليس في القَرْن نقص ، وإذا خلقت لها أذن ما كانت أجزأت ، وإن خلقت لا أذن لها لم تجز ، وكذلك لو جدعت لم تجز ؛ لأن هذا نقص من المأكول منها .

قال الشافعى: فإذا أوجب الرجل ضحية أو هدياً ، فذبحا عنه فى وقتهما بغير إذنه ، فأدركهما قبل أن يستهلك لحمها ، أجزأتا معاً عنه ؛ لأنهما ذكاتان ومذبوحتان فى وقت ، وكان له أن يرجع على الذى تعدى بما بين قيمتهما قائمتين ومذبوحتين ، ثم يجعله فى سبيل الهدى، وفى سبيل الضحية ، لا يجزيه غير ذلك. وإن (١) ذبح (٧) شاة وقد اشتراها ، ولم يوجبها فى وقتها، وأدركها ، فشاء أن تكون ضحية لم تجز عنه ، ورجع عليه بما بين قيمتها قائمة ومذبوحة . وإن شاء أن يحبس لحمها حبسه ؛ لأنه لم يكن

<sup>(</sup>۱) في ( جـ ، م ) : « ولو اشترى الرجل . . . ».

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ﴿ وَقَبِّلْ ذَلَكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ وَأَجِزَأَتَ ﴾ بالعطف ، وما أثبتناه من( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ إِنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى الصَّحِيةِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ).

<sup>(</sup>٥) د هذا ١ ليست في (ص).

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ وَإِذْ ذَبِح ﴾ ، وفي ( جـ ، م ) : ﴿ فَإِنْ ذَبِح ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ظ) : ﴿ ذَبِعَ لَهُ شَاةً ﴾ وما اثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ) .

۲۸۰/ب ۱/۱۳۳

أوجبها ، فإن فات (١) لحمها في هذا كله يرجع على الذابح بقيمتها حيّا (٢) ، وكان عليه أن يبتاع بما أخذه من قيمة الواجب منها ضحية أو هدياً . وإن نقص عن ثمنها زاده من عنده حتى يُوفّى (٣) أقل ما يلزمه ، فإن زاد / جعله كله في سبيل الضحية والهدى حتى لا يكون حبس مما أخذ منها شيئاً . والجواب في هذا كله كالجواب في حاجين تلو نحر كل واحد منهما هدى صاحبه ، ومضحيين لو ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه ، ضمن كل واحد منهما هديه أو ضحيته إذا لم تفت . وإن استهلك كل واحد منهما هدى صاحبه أو ضحيته، ضمن كل واحد منهما قيمة ما استهلك حيّا ، وكان على كل واحد منهما البدل في كل واحد منهما البدل واحد منهما البدل واحد منهما قيمة ما استهلك حيّا ، وكان على كل واحد منهما البدل في كل واحد منهما البدل

1/rq --

۳۲۲/ب ص ۱/۱۰۵

قال الشافعي: والحاج المكي والمنتوى (٤) والمسافر والمقيم ، والذكر والأنثى بمن يبجد ضحية / سواء كلهم ، لا فرق بينهم إن وجبت على كل واحد منهم وجبت عليهم كلهم ، وإن سقطت عن واحد منهم سقطت عنهم كلهم. ولو كانت واجبة على بعضهم دون بعض كان الحاج أولى أن تكون عليه واجبة ؛ لأنها نسك وعليه نسك، وغيره لا نسك عليه ، ولكنه لا يجوز أن يوجب على الناس إلا بحجة ، ولا يفرق بينهم إلا بمثلها. ولست أحب لعبد ولا يجوز أن يوجب على الناس أرولا مكاتب ، ولا أم ولد ، أن يُضحوا؛ لأنهم لا أموال لهم ، وإنما أموالهم لمالكيهم . وكذلك/ لا أحب للمكاتب ، ولا أجيز له أن يضحى ؛ لأن ملكه على ماله ليس بتام ؛ لأنه يعجز فيرجغ ماله إلى مولاه ، ويمنع من الهبة والعتق؛ لأن ملكه لم يتم على ماله .

قال الشافعي: ولا يضحي عما في البطن.

قال الشافعى: والأضحية جائزة يوم النحر ، وأيام منى كلها ؛ لأنها أيام النسك. وإن ضحى (٦) فى الليل من أيام منى أجزأ عنه ، وإنما (٧) أكره له أن يضحى فى الليل وينحر الهدى لمعنيين:

<sup>(</sup>١) في ( ص ، جـ ، م ، ظ) : ﴿ وَإِنْ فَاتٍ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ حية ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ﴿ تُوفَى ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (م ، جـ ) : ﴿ المصرى ﴾ وفي ( ص ): ﴿ المتنوى ﴾ وما أثبتناه من ( ب ، ت ، ظ) .

والمنتوى : المنتقل المتحول ، يريد بقوله الحاج المكى والمنتوى المقيم فى مكة ، والمتحول عنها بعد أداء نسكه، والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ وَلَا أَجِيزَ لَهُ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، جـ ، ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص): ﴿ فإن ضحى ٤ . ﴿ ﴿ ﴾ في (ص، ت): ﴿ فإنما ٤ . ﴿ فَإِنْمَا ٤ . ﴿ فَإِنْمَا ٤ . ﴿ فَإِنْمَا ٤

أحدهما : خوف الخطأ في الذبح والنحر ، أو على نفسه ، أو من يقاربه، أو خطأ المنحر .

والثانى : أن المساكين لا يحضرونه فى الليل حضورهم إياه فى النهار ، فأما لغير هذا فلا أكرهه .

فإن (١) قال قائل: ما الحجة في أن أيام منى أيام أضحى كلها؟ قيل: كما كانت الحُجَّةُ بأن يومين بعد يوم النحر يومى الضحية (٢). فإن قال قائل: فكيف ذلك؟ قيل: نحر النبي وضحى في يوم النحر، فلما لم يحظر على الناس أن يضحوا بعد يوم النحر بيوم أو يومين ، لم نجد اليوم الثالث مفارقاً لليومين (٣) قبله؛ لأنه ينسك فيه ويرمى ، كما ينسك ويرمى فيهما. فإن قال: فهل في هذا من خبر؟ قيل: نعم عن النبي عليه فيه دلالة سنة (٤) (٥).

#### [٤] باب في العقيقة (١)

[١٣٧٤] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك عن يحيي

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله : ﴿ يومي الضحية ﴾ ساقط من (م) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ظ) : ﴿ ضحية ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ ليومين ﴾ . ﴿ وَتَخْرِيجِهِ .

<sup>(</sup>٥) بعد هذا في هذا الباب:

١- كلام يتعلق بالعيدين ، فالحقه الإمام البلقيني بالعيدين . وقد نبهنا هناك على موضعها هنا .

٢- كلام يتعلق بما يملكه الناس من الصيد ، وما يتعلق به ، وهذا جعله الإمام البلقيني باباً مستقلا ،
 سيأتي بعد قليل ، وهو ( باب ما ملكه الناس من الصيد ) .

والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٦) هذا الباب في المطبوعة في الهامش ، ولكن نبه البلقيني أنه من الأم ، فجعلناه في الصلب .

<sup>[</sup>١٣٧٤] \* ط: ( ٢ / ١ / ٥) (٢٦) كتاب العقيقة \_ (٢) باب العمل في العقيقة \_ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور .

هذا وقد روى الشافعي في السنن في العقيقة الروايات التالية :

۱- عن سفيان بن عيينة، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن عمها سليمان بن عامر قال : سمعت النبي على يقول: « مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً » .

<sup>.</sup> ٢- وعن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن حبيبة ابنة ميسرة ـ مولاة عطاء ، عن أم كُرْز قالت : أتيت رسول الله ﷺ ، فسمعته يقول : ( عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الغلام شات .

ابن سعيد قال : سمعت محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي يقول : تستحب العقيقة ولو بعصفور .

قال مالك: ليس عليه العمل(١).

وقد أمكن فى محمد بن إبراهيم مثل ما أمكن فى القاسم (٢) من أن يقول قائل : إنما أعنى أنه تستحب العقيقة ولو بعصفور علماء المدينة مجمعون وسلفهم ، ثم لم تره أنت ولا أصحابك معنى يلزم ، ولا يكون حجة لمن أخذ به ، ولا حجة لكم فى تركه إلا أن تقول : هذا كلام مغلق لا ندرى من هذا الذى أفتى أنه تستحب العقيقة ولو بعصفور.

<sup>(</sup>١) قال مالك في الموطأ : « الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة ، شاة ، الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة ، ولكنها يستحب العمل بها ، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا» (٢ / ٢ ٠٠ - ٢٦ كتاب العقيقة ) .

وعلى هذا فقول الإمام مالك هنا : ﴿ ليس عليه العمل ﴾ أى استحباب العقيقة بعصفور . والله عز وجل وتعالى أعلم . ﴿ وانظر المعرفة ٧ / ٢٤١ ﴾ .

<sup>(</sup>Y) روى مالك عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد أن رجلاً كانت عنده وليدة لقوم فقال لأهلها : شأنكم بها ، فرأى الناس أنها تطليقة .

علق الشافعي على هذا بقوله في مناقشة أصحاب مالك : وأنتم تزعمون أنها ثلاثة ، فإذا قيل لكم تتركون قول القاسم ، والناس : إنها تطليقة قلتم : لا ندرى من الناس الذين يروى عنهم القاسم .

ومعنى هذا أن الإمام يقول لهم :موقفكم هنا مثل موقفكم من قول القاسم ذاك لا تلتزمون به على الرغم من أن القاسم نقل أن الناس يرونها تطليقة ، وهنا محمد بن إبراهيم يمكن أن يفسر قوله بأن هذا الاستحباب من علماء المدينة ، وسيأتى كل هذا في كتاب اختلاف مالك .. إن شاء الله تعالى .

٣- وعن سفيان ، عن عبيد الله بن أبى يزيد ، عن أبيه ،عن سباع بن ثابت ، عن أم كُرز قالت:
 أتيت النبى ﷺ أسأله عن لحوم الهدى ، فسمعته يقول : « عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكراناً كن أو إناثا » . ( السنن ٢ / ٢٠٢ ، ٢٠٣ أرقام: ٥٧٩ \_ ٥٨١ ) .

(۱۹) / کتاب الصید والذبائح (۱) 
$$\frac{19/y}{4(7)}$$
  $\frac{71/y}{4(7)}$  و الذبائح (۱)  $\frac{19/y}{4(7)}$  و الذبائح (۱)  $\frac{19/y}{4(7)}$  و الذبائح (۱)  $\frac{19/y}{4(7)}$ 

/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعى قال: الكلب المُعلَّم الذى إذا أشْلَى (٢) اسْتَشْلَى ، وإذا أخذ حَبَسَ ولم يأكل ، فإذا فعل هذا مرة بعد مرة كان مُعلَّماً ، يأكل صاحبه ما حبس عليه ، وإن قتل ما لم يأكل. فإذا أكل فقد قيل: يخرجه هذا من أن يكون معلما ، وامتنع صاحبه / من أن يأكل من الصيد الذى أكل منه الكلب؛ المملك على نفسه ، وإن أكل منه صاحب الكلب أكل من صيد غير معلم .

ويحتمل القياس أن يأكل ، وإن أكل منه الكلب ؛ من قبَلِ أنه إذا صار معلماً صار قتله ذكاة، فأكل ما لم يحرم أكله/ ما كان ذكياً ، كما لو كان مذبوحاً فأكل منه كلب لم ظر٣) وعض يُحرم، وطرح ما حول ما أكل ، وهذا قول ابن عمر وسعد بن أبى وقاص (٣) وبعض أصحابنا، وإنما تركنا هذا للأثر الذي ذكر الشعبى:

[١٣٧٥] عن عَدِيٌّ بن حاتم : أنه سمع النبي عِي يقول : ﴿ فَإِذَا أَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ ﴾ .

أتينا أبا عمرو فأشلى كلابه علينا فكدنا بين بيتيه نؤكل

ومنع ابن السكيت أن يقال : ﴿ أَشْلَيْتُهُ ﴾ ولكن يقال : ﴿ آسَلَتُهُ ﴾. ( المصباح المنير ) .

هذا وفي ( ص ) : ﴿ إِذَا شَلَى ﴾ وهو خطأ .

وعن مالك أنه بَلغه عن سعد بن أبى وقاص ، أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد ، فقال سعد : كُلُ ، وإن لم تَبْق إلا بضعة واحدة .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، وهو حسبي ؛ وفي ( جـ ) البسملة .

<sup>(</sup>٢) أشلى : « أشليت » الكلب وغيره إشلاء دعوته ، و « أشليته » على الصيد مثل أغريته وزناً ومعنى، قاله ابن الأعرابي وجماعة ، قال زياد الأعجم :

<sup>(</sup>٣) ط: ( ٢ / ٤٩٢ ، ٤٩٣ ) (٢٥) كتاب الصيد ـ (٢) باب ما جاء فى صيد المعلمات ـ مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول فى الكلب المُملَّم : كُلُّ ما أمسك عليك ، إن قتل ، وإن لم يقتل . ( رقم ٥) وعن مالك أنه سمع نافعاً يقول : قال عبد الله بن عمر : وإن أكل ، وإن لم يأكل .

<sup>[</sup> ١٣٧٥ ] \*خ: (٣/ ٤٥٣) (٧٧) كتاب الذبائح والصيد \_ (٨) باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة \_ عن موسى بن إسماعيل ، عن ثابت بن يزيد ، عن عاصم ، عن الشعبى ، عن عدى بن حاتم وطهي عن النبي عن النبي عن قال : ﴿ إِذَا أَرَسَلْتَ كَلِبُكُ وسميتَ فَأَمْسُكُ وَقَتْلَ فَكُل ، وإِنْ أَكُل فَلا تَأْكُل ، فإنما أَمْسُك على نفسه ، وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن فلا تأكل ، فإنك لا تدرى أيها قتل ، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل ، وإن وقع في الماء فلا تأكل » . (رقم ٤٨٤٥) .

قال الشافعى: وإذا ثبت الخبر عن النبى ﷺ لم يجز تركه لشى، ، وإذا قلنا هذا فى المُعلَّم من الكلاب ، فأخذ المُعلَّم فحبس بلا أكل فذلك يَحل وإن قتله يقوم مقام الذكاة . فإن حبس وأكل ، فذلك موضع ترك فيه أن يكون مُعلَّماً ، فصار كهو على الابتداء لا يحل أكله ، كما كان لا يحل على الابتداء ، وهذا وجه يحتمله(١) القياس ويصح فيه ، وفيه أن متأولًا لو ذهب فقال : إن الكلب إذا كان نجساً فأكل من شى، رطب ، قد يمكن أن يجرى بعضه في بعض نجسه ، ولكن لا يجوز أن يقول حتى يكون آكلاً والحياة فيه والدم بالروح يدور فيه ، فأما إذا كان بعد الموت فلا يدور فيه دم ، وإنما ينجس حينتذ موضع ما أكل منه وما قاربه .

قال الربيع: وفيه قول آخر: ولو نجسه كله كان له أن يغسله ويعصره، كما يغسل الثوب ويعصر فيطهر، ويغسل الجلد فيطهر فتذهب نجاسته، وكذلك تذهب نجاسة اللحم فاكله (٢).

### [٢] / باب (٣) صيد كل ما صيد به من وحش أو طير

قال الشافعي : وتعليم الفهد وكل دابة علمت كتعليم الكلب لا فرق بينهما ، غير أن الكلب أنجسها ، ولا نجاسة في حي إلا الكلب والخنزير .

وتعليم الطائر كله واحد: البازى، والصقر ، والشاهين، والعُقَاب ، وغيرها : وهو أن يجمع ، أن يُدْعَى فيجيب ، ويُستَشْلَى فيطير ، ويأخذ فيحبس . فإذا فعلت هذا مرة بعد مرة فهى معلمة يؤكل ما أخذت وقتلت .

فإن أكلت فالقياس فيها كهو في الكلب . زعم بعض المشرقيين أنه يؤكل ما قتلت ،

1/48

 <sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( يحتمل القياس ) .
 (٢) في ( ج ) زيادة : ( والله أعلم ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ باب ﴾ : ليست في ( ص ، جـ ، م ، ظ) .

<sup>\*</sup> م: (٣/ ١٥٢٩) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان \_ (١) باب الصيد بالكلاب المعلمة \_ عن الوليد بن شجاع السكونى ، عن على بن مسهر ، عن عاصم عن الشعبى ، عن عدى ابن حاتم نحوه . (رقم ١٩٢٩/٦) .

وعن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن ابن فضيل ، عن بيان ، عن الشعبى ، عن عدى بن حاتم عن النبى على قال : « إذا أرسلت كلابك المُعلَّمة ، وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك ، وإن قتلن ، إلا أن يأكل الكلب ، فإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل » . (رقم ٢ / ١٩٢٩) .

كتاب الصيد والذبائح / باب تسمية الله عز وجل . . . إلخ وعم أن الفرق بينهما عنده أن الكلب وإن أكلت، وزعم أنه إذا أكل الكلب لا يؤكل ، وزعم أن الفرق بينهما عنده أن الكلب يضرب، والبازى لا يضرب ، فإذا رعم أنها تفترق في هذا ، فكيف رعم أن البازى لا يؤكل صيده حتى يكون يدعى فيجيب ، ويستشلى فيطير، وأنه لو طار من نفسه فقتل لم يؤكل (١) إذا لم يكن معلماً ؟أفرأيت إذا استجاز في مُعَلَّمين يفرق بينهما ؟فلو فرق بينهما رجل حيث جمع بينهما ، أو جمع بينهما حيث فرق بينهما ، هل كانت الحجة عليه إلا كهى عليه ؟

### [٣] باب (٢) تسمية الله عز وجل عند إرسال ما (٣)يصطاد به

۹۲/ب ظ (۳) ۱/۳۱۲ ص

قال الشافعى وَلِيُّكَ : / وإذا أرسل الرجل المسلم كلبه أو طائره المُعَلَّمَيْن ، أحببت له أن يسمى ، فإن لم يسم ناسياً فقتل أكل؛ لأنهما إذا كان قتلهما كالذكاة فهو لو نسى التسمية في الذبيحة أكل؛ لأن / المسلم يذبح على اسم الله عز وجل وإن نسى ، وكذلك ما أصبت (٤) بشيء من سلاحك الذي يمور في الصيد (٥) .

### [٤] باب (١) إرسال المسلم والمجوسي الكلب

۲۸۲/ب <del>ت</del>

قال الشافعي / رحمه الله: وإذا أرسل المسلم والمجوسي كلباً واحداً ، أو كلبين متفرقين ، أو طائرين ، أو سهمين فأصابا الصيد ، ثم لم تدرك ذكاته فلا يؤكل ، فهو كذبيحة مسلم ومجوسي لا فرق بينهما . فإذا دخل في الذبيحة ما لا يحل لم تَحِل  $(^{(\vee)})$  وكذلك لو أعانه كلب غير مُعَلَّم ، وسواء أنفذ السهم أو الكلب المعلم مقاتله ، أو لم ينفذها إذا أعانه على قتله غيره عما لا يحل ؛ لأن مقاتله قد تنفذ فيحيا ، إلا أن يكون قد بلغ به  $(^{(\wedge)})$  ما يبلغ الذبح التام بالمذبوح عما لا يعيش بعده طرفة عين ، وعما تكون حركته كحركة المذبوح ، كحشاشة روح الحياة التي لم يتتام خروجه فإن خرج إلى هذا فلا يضره ما أصابه؛ لأنه قد أصابه وهو ميت .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ ) : ( لم يأكل ) .

<sup>(</sup>٢) ٤ باب ٢: ليست في (ص ، جـ ، م ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، جـ ، م ) : ١ عند إرسالك ما تصطاد به ١ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، جـ ) : ( أصيب ) ، وفي ( ت ) : ( تصيب ) ، و ( ما أصبت ) : ساقطة من ( م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ الذِّي يكون في الصيد يمور ﴾ . . . . (٦) ﴿ باب ﴾ : ليست في ( ص ، جـ ، م ، ظ) .

<sup>(</sup>٧) في طبعة الدار العلمية : ﴿ لَمْ تَجْزُ ﴾ مخالفة جميع النسخ ، مطبوعة ومخطوطة .

<sup>(</sup>A) في ( ب )·: « قد بلغ منه » وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ظ) . وقد سقطت من ( م ) . · ·

### [٥] باب(١) إرسال الصيد فيتوارى عنك ، ثم تجد الصيد مقتولاً

قال الشافعي : وإذا رمى الرجل الصيد، أو أرسل عليه بعض المُعَلَّمَات فتوارى عنه ووجده قتيلاً ، فالخبر عن ابن عباس ، والقياس: ألا يأكله ؛ من قِبَلِ أنه قد يمكن أن يكون / قتله غير ما أرسل عليه من دواب الأرض .

۲۸/ ب ——

[۱۳۷٦] وقد سئل ابن عباس فقال له قائل : إنى أرمى فَأَصْمِي وأُنْمِي ؟ فقال له ابن عباس : كُلُ ما أصميت ودع ما أنميت .

(١) ﴿ باب : ليست في ( ص، جد، م، ظ) .

[۱۳۷۲] \* السنن الكبرى: ( ٩ / ٢٤١ ، ٢٤٢ ) كتاب الصيد والذبائح ـ باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك، ثم تجده مقتولا ـ من طريق ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن عبد الملك بن الحارث ابن الرحيل ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، أن أعرابياً أتى إلى عبد الله بن عباس ولي الله عباس وميمون عنده فقال: أصلحك الله ، إنى أرمى الصيد فأصمى وأتمى، فكيف ترى ؟ فقال ابن عباس والله عند كل ما أصميت، ودع ما أثميت .

ومن طريق عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الله بن أبى الهذيل قال: أمرنى ناس من أهلى أن أسأل لهم عبد الله بن عباس والشخاع عن أشياء ، فكتبتها فى صحيفة، فأتيته لأسأله ، فإذا عنده ناس يسألونه فسألوه ، حتى سألوه عن جميع ما فى صحيفتى ، وما سألته عن شىء ، فسأله رجل أعرابى ، فقال: إنى مملوك أكون فى إبل أهلى ، فيأتينى الرجل يستسقينى ، فأسقيه؟ قال: لا ، قال: فإن خشيت أن يهلك ؟ قال: فاسقه ما يبلغه ، ثم أخبر به أهلك . قال: فإنى رجل أرمى فأصمى وأنمى ؟ قال: ما أصميت فكل ، وما أنميت فلا تأكل .

قلت للحكم : ما الإصماء ؟ قال : الإقعاص . قلت : فما الإنماء ؟ قال: ماتوارى عنك .

قال البيهقى فى المعرفة ( ٧ / ١٨٠ ، ١٨١) : وروى أبو داود فى المراسيل من حديث عامر الشعبى وأبى رزين ، عن النبى ﷺ ما يدل على هذا المعنى ، فإنه قال فى إحدى الروايتين : بات عنك ليلة ، ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه ، لا حاجة لى فيه . ( المراسيل ، ص : ٢٨٠ ــ ٧٧ ــ ٧٤ فى الصيد رقم ٣٨٧ ) قال محققه : رجاله ثقات .

وقال فى الرواية الأخرى : الليل خلق من خلق الله عظيم ، لعله أعانك على شىء ، انبذها عنك . ( المراسيل، ص ٢٨١ ـ رقم ٣٨٣ ) قال محققه : رجاله ثقات ، رجال الشيخين غير أبى رزين ، وهو ثقة من رجال مسلم، واسمه مسعود بن مالك الأزدى .

قال فى السنن الكبرى: ( ٩ / ٢٤١ ): وقد روى هذا من وجه آخر عن ابن عباس ولله على المن المنافظة من وجه آخر عن ابن عباس والمنافظة المنافزة المنافزة المنافزة من حديث عمرو بن تميم ، عن أبيه ، عن المعرفة من حديث عمرو بن تميم ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً ، وفيه : محمد بن سليمان بن مشمول ، وقد ضعفوه .

قال الشافعى: ما أَصْمَيْتَ: ما قتله الكلب وأنت تراه ، وما أنميت ما غاب عنك مقتله ، فإن كان قد بلغ وهو يراه مثل ما وصفت من الذبح، ثم تردى فتوارى أكله ، فأما إنفاذ المقاتل فقد يعيش بعد ما ينفذ بعض المقاتل ،ولا يجوز فيه عندى إلا هذا، إلا أن يكون جاء عن النبى عَلَيْ شيء فإنى أتوهمه، فيسقط كل شيء خالف أمر النبى عَلَيْ ، ولا يقوم معه رأى ولا قياس ، فإن الله عز وجل قطع العذر بقوله على (١).

قال الشافعى : وإذا أصابت الرمية الصيد والرامى لا يراه ، فذبحته ، أو بلغت به ما شاءت لم يأكله ، وجد<sup>(٢)</sup> به أثراً من غيرها أو لم يجده ؛ لأنه قد يقتله ما لا أثر له فيه .

وإذا أدرك الرجل الصيد ولم يبلغ سلاحه منه ، أو معلمه منه ما يبلغ الذبح من ألا يبقى / فيه حياة ، فأمكنه أن يذبحه فلم يذبحه ، فلا يأكله . وإمكانه أن يكون ما يذكى به حاضراً ، ويأتى عليه مدة يمكنه فيها أن يذبحه فلا يذبحه ؛ لأن الذكاة ذكاتان:

إحداهما : ما قدر عليه فذلك لا يذكى إلا بالنحر والذبح.

والأخرى: ما لم يقدر عليه، فيذكى بما (٣) يقدر عليه، فإذا لم يبلغ ذكاته وقدر عليه فلا يجزى فيه إلا الذبح أو النحر، فإن أغفل السكين وقدر على الذبح فرجع له فمات لم يأكله، إنما يأكله إذا لم (٤) يقدر من حين يصيده على ذكاته، ولو أجزنا له أكله بالرجوع بلا تذكية ،أجزنا له إن تعذر عليه ما يذكيه به يوماً فمات قبل أن يجده، أن يأكله وإذا أدركته ومعك ما تذكيه به فلم يمكنك مذبحه، ولم تفرط فيه حتى مات فكله . وإن أمكنك مذبحه ولم تفرط ، وأدنيت السكين فمات قبل أن تضعها على حلقه فكله، وإن وضعتها على حلقه ولم تمرها حتى مات ، ولم تتوان فكله؛ لأنه لا يمكنك في شيء من هذا ذكاته . وإن أمررتها فكلت ومات فلا تأكله ؛ لأنه قد يكون قد مات خنقاً .

والذكاة التى إذا بلغها الذابح أو الرامى أو المعلم أجزأت من الذبح أن يجتمع قطع الحلقوم والمرىء لا شيء دون ذلك ، وتمامها الودجين . ولو قطع الودجان ولم يقطع الحلقوم والمرىء لم تكن ذكاة ، من قبل أن الودجين قد يقطعان من الإنسان ويحيا ، وأما الذكاة فيما لا / حياة فيه إذا قطع فهو الحلقوم والمرىء لأنهما أظهر منها(٥) . فإذا أتى

1/YAY

<sup>(</sup>۱) قال البيهقى : وأما الذي توهمه الشافعى من الحديث المرفوع إلى النبى ﷺ ، فهو ما روينا فى حديث عدى بن حاتم ، وهو قوله ﷺ : « فإن وجدته بعد ليلة أو ليلتين ، فلم تجد فيه أثراً غير أثر سهمك فشئت أن تأكل منه فكل ٤. انظر تخريج الحديث رقم [ ١٣٧٥ ] ، وقد رواه البخارى ومسلم .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وَوَجِدُ ﴾ بالعطف ، وهو مخالف لجميع النسخ . إ

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ مَا يَقْدُرُ عَلَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ إنما يأكل إنما يقدر عليه ﴾ وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : « منهما » وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ) .

عليهما حتى استؤصلا ، فلا يكون إلا بعد إبانة الحلقوم والمرىء .

وإذا أرسل الرجل كلبه أو سهمه ، وسمى الله تبارك وتعالى وهو يرى صيداً ، المراب عيره فلا بأس بأكله ، من قبل / أنه قد رأى صيداً ونواه ، وإن أصاب غيره. وإن على المراب عبره المرا أرسلهما(١) ولا يرى (٢) صيداً ، ونوى (٣) ،/ فلا يأكل، ولا تعمل النية إلا مع عين تراه . وهكذا لو رمى صيداً مجتمعاً ، ونوى أنه إن أصاب أكل ما أصاب منه . ولو كان لا يجوز أن يأكل إذا رمي إلا ما نوى بعينه ، كان العلم يحيط : أن رجلاً لو أرسل سهماً على مائة طير ، أو كلباً على مائة ظبى لم يقتلها كلها ، وإذا نواها كلها فأصاب واحداً ، ` فالواحد المصاب غير منوى بعينه . وكان يلزم من قال : لا يأكل الصيد إلا أن يرميه بعينه، ألا يأكل من هذه شيئاً ؛ لأن العلم يحيط أنه لا يقتلها كلها ، فإذا أحاط العلم بهذا فالذي نوى(٤) بغير عينه ، والله تعالى أعلم . وكل ما أصاب كلب غير معلم ، أو حجر ، أو بندقة،/ أو شيء غير سلاح ، لم يؤكل إلا أن تدرك ذكاته، فيكون مأكولاً بالذكاة / كما

۹۳/ب ظ (٣)

قال الشافعي : وأكثر ما تكون كلاب الصيد في غير أيديهم إلا أنها تتبعهم. وإذا استشلى(٧) الرجل كلبه على الصيد قريباً كان منه أو بعيداً فانزجر، واستشلى باستشلائه ، فأخذ الصيد أكل وإن قتله ، وكان كإرساله إياه من يده. وإن كان الكلب قد توجه للصيد قبل استشلاء صاحبه، فمضى في سننه فأخذه، فلا يأكله إلا بإدراك ذكاته، إلا أن يكون يزجره، فيقف أو ينعرج ثم يستشليه، فيتحرك (٨) باستشلائه الآخر. فيكون قد ترك الأمر الأول واستشلى باستشلاء مستأنف، فيأكل ما أصاد(٩)، كما يأكله لو أرسله، فيقف، فهو(١٠) على الابتداء وإن كان في سننه فاستشلاه ، فلم يُحدث عَرْجَة ولا وقوفاً، وازداد في سننه استشلاء، فلا يأكل، وسواء في ذلك استشلاه صاحبه، أو غير صاحبه، بمن تجوز ذكاته .

قال الشافعي : وصيد الصبي أسهل من ذبيحته ، فلا بأس بصيده ؛ لأن فعله الكلام والذكاة بغيره ، فلا بأس بذبيحته إذا أطاق الذبح ، وأتى منه على ما يكون ذكاة ،

تؤكل<sup>(٥)</sup> الموقوذة والمتردية والنطيحة <sup>(٦)</sup> إذا ذُكُيَت .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ وَإِنْ أَرْسُلُهَا ﴾ . ﴿ (٢) في ( جـ ) : ﴿ وَهُو لَا يُرِي صَيْداً ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ( نوى ) : ساقطة من طبعة الدار العلمية . (٣) في ( جـ ) : ﴿ ونواه ﴾ ويعدها ﴿ إن ﴾ زائدة .

<sup>(</sup>٥) في (م) : ﴿ فَمَا تَوْكُلُ الْمُوقُودُةُ ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) والموقودة : التي ضربت بالحشب أو بغيره وأشرفت على الموت ، والمتردية : التي سقطت في بئر أو غيره ، والنطيحة : هي التي أشرفت على الموت من النطح .

<sup>(</sup>٧) تقدم معناها في أول كتاب الصيد والذبائح .

<sup>(</sup>٨) في طبعة الدار العلمية : ﴿ فيتحرم باستشلائه ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ﴿ مَا أَصَابِ ﴾ وما أثبتناه مِن ( صِ ، م ، "ت ، ج ، ظ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ فَهُو ﴾ : ليست في ( ب ، ت ) وأثبتناها من ( ص ، م ، جـ، ﴿ طُ) . إِنَّا

وكذلك المرأة ، وكل من تجوز ذكاته من نصراني ويهودي .

قال الشافعي: وإذا رمى الرجل الصيد، أو طعنه، أو ضربه، أو أرسل (١) كلبه فقطعه قطعتين، أو قطع رأسه، أو قطع بطنه وصلبه، وإن لم يكن من النصف أكل الطرفين معاً، وهذه ذكاته وكل ما كان ذكاة لبعضه كان ذكاة لكل عضو فيه. ولكنه لو قطع منه يداً، أو رجلاً، أو إرباً، أو شيئاً يكن لو لم يزد على ذلك أن يعيش بعده ساعة، أو مدة أكثر منها بعد أن يكون عمتنعاً، ثم قتله بعد برمية أكل ما كان باقياً فيه من أغضائه، ولم يأكل العضو الذي بان منه وفيه الحياة التي يبقى بعدها؛ لأنه عضو مقطوع من حي، ولا يؤكل ما قطع من حي أدركت ذكاته أو لم تدرك. ولو كان موته من القطع الأول أكلهما معاً.

۲۹/ب جـ

وقال بعض الناس : إذا ضربه فقطعه نصفين<sup>(٢)</sup> / أكل، وإن قطعه بأقل من النصف. فكان الأقل مما يلى العجز،أكل الذي يلى الرأسي ، ولم يأكل الذي يلى العجز .

قال الشافعي: وإذا<sup>(٣)</sup> كانت الضربة التي مات منها ذكاة لبعضه ، كانت ذكاة لكله ، ولم يصلح أن يأكل منهما واحد دون صاحبه .

1/9٤ ظ (۳) ۲۸۷/ب ت

قال الشافعي: وكل ما كان يعيش في الماء من حوت أو غيره ، فأخذُه / ذكاته ، لا ذكاة /عليه ولو ذكاه لم يحرم. ولو كان من شيء تطول حياته فذبحه لأن يستعجل موته ما كرهته، وسواء من أخذه من مجوسي أو وثني لا ذكاة له؛ لأنه ذكي في نفسه فلا (٤) يبالي من أخذه. وسواء ما كان منه يموت حين يخرج من الماء، وما كان يعيش إذا كان منسوباً إلى الماء وفيه أكثر عيشه ، وإذا كان هكذا، فسواء ما لفظ البحر وطفا من ميتته، وما أخرج منه.

وقد خالفنا بعض المشرقيين فزعم أنه لا بأس بما لفظ البحر ميتاً ، وما أخذه الإنسان ميتاً قبل أن يطفو ، فإذا طفا فلا خير فيه. ولا أدرى أى وجه لكراهته (٥) الطافى !

[١٣٧٧] والسنة تدل على أكل ما لفظ البحر ميتاً بضع (١) عشرة ليلة .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ت ) : ﴿ أُو أَرْسُلُ إِلَيْهِ كُلِّبِهِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في ( جـ ، ظ) : ﴿ بنصفين ﴾ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ) : ﴿ فإن كانت ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ فَإِنَّهُ ذَكَّى نَفْسُهُ وَلَا يَبَّالَى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ب، ظ): ( لكراهية ) وما أثبتناه من (ص،ت ،م ،جـ).

<sup>(</sup>٦) في (ص ، م ، جـ ) : ﴿ بعض عشرة ليلة ﴾ .

<sup>[</sup>١٣٧٧] \* يشير الإمام الشافعي إلى حديث جابر بن عبد اللَّه وَلِيْقِينَا . وهو متفق عليه :

<sup>\*</sup> خ : (٣/ ١٦٥) (٦٤) كتاب المغازى ـ (٦٥) باب غزوة سيف البحر ـ عن مسدد ، عن يحيى ، عن ابن جريج، عن عمرو ، عن جابر نطيخ قال: غزونا جيش الخبط ، وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعاً شديداً ، فألقى البحر حوتاً ميتاً لم نر مثله يقال له : العنبر ، فأكلنا منه نصف شهر، . . . فلما قدمنا=

وهو يقول ذلك ، والقياس أنه كله سواء .

[۱۳۷۸] ولكنه بلغنا أن بعض أصحاب النبى ﷺ / \_ سمى جابراً أو غيره \_ كره الطافى ، فاتبعنا فيه الأثر .

۱/۴۱۱ ص

قال الشافعى: قلنا: لو كنت تتبع الآثار أو السنن حين تفرق بين المجتمع منها بالاتباع حمدناك، ولكنك تتركها ثابتة لا مخالف لها عن النبى ﷺ وأصحابه، وتأخذ ما رعمت (١) برواية عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أنه كره الطافى.

وقد أكل أبو أيوب سمكاً طافياً (٢)وهو رجل من أصحاب النبي ﷺ ، ومعه زعمت القياس وزعمنا السنة ، وأنت تزعم أنه لو لم تكن سنة ، فقال الواحد من أصحاب النبي

(١) في ( ص ، ت ، ظ) : ﴿ وَتَأْخَذُ رَعَمَتَ ﴾ . ﴿ (٢) انظر التخريج التالي .

= المدينة ذكرنا ذلك للنبي ﷺ، فقال: ( كلوا رزقاً أخرجه الله ، أطعمونا إن كان معكم ) فأتاه بعضهم بعضو فأكله . (رقم ٤٣٦٢) ).

\* م: (٣ / ١٥٣٦ ) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح .. (٤) باب إباحة ميتات البحر .. عن عبد الجبار بن العلاء ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار نحوه . (رقم ١٨ / ١٩٣٥ ) ..

[۱۳۷۸] \* مصنف عبد الرزاق: ( ٤ / ٥٠٥ ، ٥٠٦ ) كتاب المناسك \_ باب الحيتان \_ عن الثورى عن أبى الزبير، عن جابر قال: ما وجدتموه طافياً فلا تأكلوه ، وما كان في حافتيه فكلوه قال سفيان : لا يجزر إلا عن حى .

هذا وقد رواه أبو داود من طريق إسماعيل بن أبي أمية عن أبي الزبير مرفوعاً :

(٤ / ١٦٢ ) (٢١) كتاب الأطعمة \_ (٣٦) باب في أكل السمك الطافي . (رقم ٣٨١٥) .

قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثورى وأيوب، وحماد، عن أبى الزبير، أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبى ذئب، عن أبى الزبير، عن جابر، عن النبى على الله .

\* جه : (٢/ ١٠٨١ ) (٢٨) كتاب الصيد .. (١٨) باب الطافي من صيد البحر . ( رقم ٣٢٤٧ ) .

♦ قط : ( ٤ / ٢٦٧ \_ ٢٦٩ ) كتاب الصيد والذبائح والأطعمة . مرفوعاً وموقوفاً .

قال البيهقي في الاختلاف في رفع الحديث ووقفه ، وترجيح الوقف :

هكذا رواه جماعة عن أبى الزبير موقوفاً على جابر ، ورواه أبو أحمد الزبيرى ، عن سفيان عن أبى الزبير فرفعه ، ورواية الجماعة عن سفيان كرواية الجماعة عن أبى الزبير موقوفاً على جابر .

ورواه يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير مرفوعاً ، ويحيى بن سليم سيئ الحفظ ، كثير الوهم، وروى من أوجه أخر مرفوعاً ، وكلها ضعيف .

وإنما هو قول جابر من رواية أبى الزبير عنه ، وقد خالفه عدد من أصحاب النبى ﷺ . ( المعرفة المعرفة / ١٨٩ / ١٨٩ ) .

وذكر عبد الحق في الوسطى الحديث ثم قال: إنما يرويه الثقات من قول جابر ، وإنما أسند من وجه ضعيف من حديث يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية ، عن أبى الزبير عن جابر، ومن حديث عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب ، وهو ضعيف لم يرو عنه إلا إسماعيل بن عياش . (الأحكام الوسطى ٤ / ١٢٤) ولكن تعقبه ابن القطان فقال: يحيى بن سليم وثقه ابن معين ، وتكلم فيه غيره من أجل حفظه ، والناس رووه موقوفاً غير يحيى . ( هامش شرح السنة ٦ / ٣٩) .

وَاللَّهُ عَولًا معه القياس ، وعدد منهم قولًا يخالف ، كان علينا وعليك اتباع القول الذي يوافق القياس ، وقد تركته في هذا ومعه السنة والقياس .

[١٣٧٩] وذكر أيوب عن محمد بن سيرين : أن أبا أيوب أكل سمكاً طافياً .

## [٦] [ باب(١) ما ملكه الناس من الصيد ] ٢٢٣٪

/ قال الشافعي: كل ما كان له أصل في الوحش ، وكان في أيدى الناس منه شيء قد ملكوه ، فأصابه رجل ، فعليه رده ، فإن تلف في يده فعليه قيمته ، وذلك مثل: الظباء والأروى(٢) وما أشبهه ، والقُمارَى ، والدُّباسي، والحَجَل (٣)، وما أشبهها، وكل ما صار إلى رجل من هذا ، / بأن صاده أو صيد له ،أو صار إليه بوجه من الوجوه فلم يعرف له صاحباً ، فلا / بأس عليه فيه؛ لأن أصله مباح ، ولا يحرم عليه حتى يعلم أن غيره قد ملكه. فإن أخذه فاستهلكه،أو بقى في يديه فادعاه مُدَّع ، فالورع :أن يُصدَقّه ، ويرده عليه،أو قيمته ، والحكم: أن ليس عليه تصديقه إلا ببينة يقيمها عليه. وكل ما كان في أيدى عليه،أو قيمته ، والحكم: أن ليس عليه تصديقه إلا ببينة يقيمها عليه. وكل ما كان في أيدى الناس مما لا أصل له في الوحش مثل: الحمام غير حمام مكة، فهو كالشاة والبعير فليس لأحد أخذه بوجه من الوجوه؛ لأنه لا يكون إلا عملوكاً ، وكذلك لو أصابه في الجبل أو غيره قد فرخ فيه ،لم يكن له أخذها ؛ لأنها لا تكون إلا لمالك، وهذا عندنا كما وصفت . فإن الأهلية مباحة لم يكن له أخذها ؛ لأنها لا تكون إلا لمالك، وهذا عندنا كما وصفت . فإن كان بلد فيه شيء من هذا معروفاً أنه لغير مالك، فهو كما وصفت من الحجل والقطا.

قال الشافعي: وإذا كان لرجلين برجان (٤) ، فتحول بعض حمام هذا إلى برج هذا، فلازم له أن يرده، كما يرد ضوال الإبل إذا أوت إلى إبله. فإن لم يعرفها إلا بادعاء صاحبها لها، كان الورع أن يصدقه فيما ادعى ما لم يعرفه ادعى ما ليس له، / والحكم ألا يجبره (٥)

1/۲۸۸

1/1.0

ظ (٣)

1/17

جر ۲۹*ب* ج

<sup>(</sup>١) هذا الباب في آخر الضحايا الثاني ، ونقله الإمام البلقيني إلى هنا ، ووضع له هذه الترجمة ، ونبه على هذا فقال: ( « باب ما ملكه الناس من الصيد » وليس في التراجم ، وفيه نصوص في آخر الضحايا الثاني ) .

<sup>(</sup>٢) الأرْوَى : جمع أَرْوِيَّة ، وهي الأنثى من الوعول . (٣) - والزيمان وأراك الناس هذا الرام ...

 <sup>(</sup>٣) سبق بيان معانى هذه الأسماء في بابي ( في الجراد ) ، و ( الخلاف في حمام مكة ) .
 (٤) في ( م ) : ( وإذا كان لرجل فرخان ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ لا يجبر ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ) .

<sup>[</sup>۱۳۷۹] لم نعثر على رواية محمد بن سيرين عن أبي أيوب .

ولكن روى الإمام الشافعي رواية أخرى عن أبي أيوب:

السنن : ( ۲ / ٥٥ ، ٥٦ ) قال الشافعى : سمعت الثقفى يحدث ، عن خالد الحذاء ، عن أبى
 إياس معاوية بن قُرةً ، عن أبى أيوب أنه أكل سمكاً طافياً .

على تصديقه إلا ببينة يقيمها . ولا نحب (١) له حبس شيء يشك فيه، ونرى (٢) له إعطاء ما عرف ، وتأخى (٤) ما لم يعرف ، واستحلال صاحبه فيما (٤) جهل، والجواب في الحمام مثله في الإبل ، والبقر ، والرقيق .

1/۳۲٤ ص

قال الشافعى: فإذا ملك الرجل/ الصيد ساعة (٥) ، ثم انفلت منه فأخذه غيره ، كان عليه رده عليه (٦) ، كان ذلك من ساعة انفلت (٧) أو بعد مائة سنة لا فرق بين ذلك ، ولا يجوز غير هذا. أو يكون حين زايل يده لا يملكه ، فلو أخذه من ساعته لم يرده إليه، فأما يرده إذا انفلت قريباً ، ولا يرده إذا انفلت بعيداً ، فليس هذا مما يعذر أحد بجهالته .

وإذا أصاب الرجل الصيد مُقلَّداً ،أو مُقرَّطاً (<sup>(())</sup>) أو موسوماً ،أو به علامة لا يحدثها إلا الناس ، فقد علم أنه مملوك لغيره فلا يحل له إلا بما تحل به (<sup>(())</sup>) ضالة الغنم ، وذلك أن ضالة الغنم لا تغنى (<sup>(())</sup>) نفسها ، قد تحل بالأرض المهلكة ويغرمها من أخذها إذا جاء صاحبها ، والوحش كله في معنى الإبل .

[ ١٣٨٠] وقد قال رسول الله على : ﴿ معها حذاؤها (١١) وسقاؤها (١٢) ترد الماء

(١) في ( ص ) : ﴿ وَلاَ يَعْبِ ﴾ . (٢) في ( ص ) : ﴿ وَيُرَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تَأْخُيْتُ الشيءَ : تَحَرَّيْتُهُ . ( القاموس المحيط ) .

 <sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : ﴿ فيها جهل ﴾ مخالفة ما هو مطبوع ومخطوط .

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى قوله : ﴿ أَوْ بَعْدُ مَاثَةً سَنَّةً ﴾ ساقط من ( ت ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، ظ) : ﴿ رده إليه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( من ساعة انفلت منه فأخذه ؟ .

 <sup>(</sup>٨) في طبعة الدار العلمية : (أو مقرظاً) وهو خطأ خالف جميع النسخ .
 وفي القاموس : قَرَّط الفرس : ألجمها ، أو جعل أعنتها وراء آذانها عند طرح اللجم .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ، م ، ظ) : ﴿ تحل له به ضالة الغنم ٧ .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : ﴿ لا تغني عِنْ نفسها ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ) بدون ﴿ عن ﴾ .

<sup>(</sup>١١) حذاؤها: المراد خفها الذي تقدر أن تسير به مسافات طويلة .

<sup>(</sup>١٢) سقاؤها : أيّ الماء الذي في جوفها الذيّ يكفيها حتى تَرِدُ ماء آخر ، وقيل : أعناقها الطويلة التي تستطيع أن تشرب دون نضبح لها .

<sup>[</sup>١٣٨٠] رواه الإمام الشافعي عن مالك قال:

عن مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهنى قال: جاء رجل إلى رسول الله على أنه أنه الله عن اللقطة ؟ فقال : « اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها » . قال : فضالة الغنم ؟ قال: « هى لك أو لأخيك أو للذئب » ، قال : فضالة الإبل ؟ قال : « مالك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يلقاها ربها » . [ السنن ١٤٨/٢ رقم ٢٠٠ ] .

ط: ( ۲/ ۷۵۷ ) (٣٦) كتاب الأقضية \_ (٣٨) باب القضاء في اللقطة به . ( رقم ٤٦) .

<sup>\*</sup> خ : ( ٢ / ١٨٥ ) (٤٥) كتاب اللقطة \_ (٤) باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدها \_ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . ( رقم ٢٤٢٩ ) .

1/1·7 2 (7) فقلنا: كل ما كان ممتنعاً بنفسه يغيش بغير راعيه كما يعيش البعير فلا سبيل إليه. والوحش كله في هذا المعنى، فكذلك البقرة الإنسية ،/ وبقرة الوحش ، والظباء ، والطير كله.

۱/٤٠ ج قال (٢): وما يدل عليه الكتاب ثم السنة ، ثم الآثار ، ثم القياس : أنه لا يجزى المحرم من الصيد شيئاً لا يؤكل لحمه ، ويجزئ ما كان لحمه مأكولاً منه والبازى والصوائد كلها لا تؤكل لحومها ، كما لا تؤكل لحوم الغربان . فإن قتل / المحرم بازاً لإنسان معلماً ضمن له قيمته في الحال التي يقتله بها معلماً ، كما يقتل له العبد الخباز أو الصباغ أو الكاتب فيضمن له قيمته في حاله التي قتله فيها ، ويقتل له البعير النجيب والبرذون الماشي (٣) فيضمن له قيمته في الحال التي قتله فيه، ولا فدية في الإحرام عليه ؛ لأنه لو الماشي قتله وليس لاحد لم يمكن عليه فدية . ولو قتل له ظبياً كانت عليه شاة يتصدق بها على مساكين الحرم ، وقيمته بالغة ما بلغت لصاحبه كانت أقل من شاة أو أكثر .

[۱۳۸۱] قال الشافعى: نهى رسول الله على عن ثمن الكلب فلا يحل بيع كلب ضار ولا غيره ، وهكذا قال بعض أصحابنا . وقال: فإن قتله فعليه قيمته ، وقيمته بيع . وذلك مردود ؛ لأنه ثمن المُحرَّم والمحرم لا يكون إلا مردوداً ، أعلم بذلك من ساعته أو بعد مائة سنة ، كما يكون الخمر والخنزير وما لا يحل ثمنه بحال مردوداً ، وليس فيه إلا هذا، أو ما قال المشرقيون : فإن (٤) ثمنه يجوز كما يجوز ثمن الشاة . فأما أن يزعم أن أصله محرم يرده إن قرب ، ولا يرده إن بعد ، فهذا ما (٥) لا يجوز لأحد ولا يعذر به .

<sup>(</sup>١) ( ربها ) أي صاحبها . (٢) من هنا إلى آخر الباب ساقط من (ت) .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ، ولعلها من المشاء ، وهو النماء .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ بَأَنْ ثَمْنَهِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ فَهَذَا لَا يَجُوزُ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ظ) .

 <sup>\*</sup> م: (٣/ ١٣٤٦ \_ ١٣٤٨) (٣١) كتاب اللقطة \_ أول الكتاب \_ عن يحيى بن يحيى التميمى ، عن مالك به . (رقم ١/ ١٧٢٢) .

<sup>[</sup>١٣٨١] روى الإمام الشافعي هذا الحديث فقال :

عن سفیان بن عیینة ومالك بن أنس ،عن الزهری ، عن أبی بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبی مسعود : أن النبی ﷺ نهی عن ثمن الكلب ، ومهر البَغِی ، وحلوان الكاهن . (السنن ۱ / ۳٤۷ . (رقم ۲۲۸ ، ۲۲۹ ) .

<sup>\*</sup> ط : ( ٢ / ٢٥٦ ) (٣١) كتاب البيوع \_ (٢٩) باب ما جاء في ثمن الكلب \_ به . (رقم ٦٨) .

<sup>\*</sup>خ: ( ۱۲۳/۲) (۳۶) كتاب البيوع \_ (۱۱۳) باب ثمن الكلب \_ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به. (رقم ۲۲۲۷) . وأطرافه في (۲۲۸۷ ، ۷۲۵، ۵۷۲۱) .

<sup>\*</sup> م: ( ٣ / ١١٩٨ ) (٢٢) كتاب المساقاة \_ (٩) باب تحريم ثمن الكلب \_ عن يحيى بن يحيى ، عن مالك \_ به . (رقم ٣٩ /١٥٦٧).

وهناك روايات أخرى في هذا الباب لهذا الحديث .

ولو جاز هذا لأحد بلا خبر يلزم ، جاز عليه أن يرد الثمن إذا بعد ، ولا يرده إذا قرب .

فإن قال : استحسنت في هذا ؟ قيل له: ونحن نستحسن ما استقبحت ، ونستقبح ما استحسنت (١). ولا يحرم بيع حي من دابة ولا طير ،ولا نجاسة في واحد منهما ، إلا الكلب والخنزير فإنهما نجسان حيين وميتين ، ولا يحل لهما ثمن بحال .

قال الشافعي : ومن قتل كلب زرع ، أو كلب ماشية أو صيد ، أو كلب الحرس ، لم يكن عليه قيمته ؛ من قبَل أن الخبر إذا كان عن رسول الله ﷺ بالنهي عن ثمنه وهو حى لم يحل أن يكون له ثمن حياً ولا ميتاً . وأنا (٢) إذا أغرمت قاتله ثمنه، فقد جعلت الله ﷺ . ولو جاز أن يكون له ثمن في إحدى الله ﷺ . ولو جاز أن يكون له ثمن في إحدى حالتيه ، كان ثمنه في الحياة مبيعاً حين يقتنيه المشترى للصيد والماشية والزرع أجوز منه حين يكون لا منفعة فيه .

قال الشافعي: وإذا كان لك على نصراني/ حق من أي وجه ما كان ، ثم قضاكه من ثمن خمر أو خنزير تعلمه ، لم يحل لك أن تأخذه ، وسواء في ذلك حلاله وحرامه فيما قضاكه، أو وهب لك، أو أطعمك. كما لو كان لك على مسلم حق فأعطاك من مال غصبه أو ربا ، أو بيع حرام ، لم يحل لك أخذه . وإذا غاب عنك معناه من النصراني والمسلم ، فكان ما أعطاك من ذلك ، أو أطعمك ،أو وهب لك ، أو قضاك ، يحتمل أن يكون من حلال وحرام ، وسعك أن تأخذه على أنه حلال حتى تعلم أنه حرام ، والورع<sup>(٣)</sup> أن تتنزه عنه. ولا يعدو ما أعطاك نصراني من ثمن خمر أو خنزير بحق لك، أو تطوع منه (٤) عليك / أن يكون حلالاً لك ؛ لأنه حلال له إذا كان يستحله من أصل دينه، أو يكون حراماً عليك باختلاف حكمك وحكمه ، ولا فرق بين ما أعطاك من ذلك تطوعاً ، أو بحق لزمه. وأما أن يكون حلالاً ، فحلال الله تعالى لجميع خلقه وحرامه عليهم واحد . وكذلك هو في الخمر والخنزير وثمنهما محرمان على النصراني(٥) كهو على المسلم .

فإن قال قائل: فلم لا تقول: إن ثمن الخمر والخنزير حلال لأهل الكتاب ، وأنت لا تمنعهم من اتخاذه والتبايع به ؟ قيل:قد أعلمنا الله عز وجل:أنهم لا يؤمنون به،ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله قرأ (٦) إلى قوله: ﴿ وَهُمْ صَاغُرُونَ ٢٩ ﴾ [التوبة ].

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ وَنَحَنُ نَسْتَحِسْنُ مَا اسْتَقْبَحَتَ ﴾ فقط ، وفي ( جـ ، م ) : ﴿ وَنَحَنُ نَسْتَقَبَحُ مَا اسْتَحَسَّنَتَ ﴾ وما أثبتناه من ( ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَالْوَرَعُ ﴾ : ليست في ( م ) . (٢) في ( م ) : ﴿ وَإِذَا أَغُرِمْتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَوْ تَطُوعُ مِنْكُ عَلَيْكُ ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ على نصراني ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ﴿ قُرأ ﴾ : ليست في ( ب ) وأثبتناها من ( ص ، جـ ، م ، ظ).

قال الشافعى: فكيف يجوز لأحد عقل عن الله عز وجل أن يزعم أنها لهم حلال ، وقد أخبرنا الله تعالى أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ؟ فإن قال قائل: فأنت تقرهم على عليها ؟ قلت : نعم ، وعلى الشرك بالله ؛ لأن الله عز وجل أذن لنا أن نقرهم على الشرك به ، واستحلالهم شربها ، وتركهم دين الحق ، بأن نأخذ منهم الجزية قوة لأهل دينه . وحجة الله تعالى عليهم قائمة لا مخرج لهم منها ، ولا عذر لهم (١) فيها، حتى يؤمنوا بالله ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله .

وكل ما صاده حلال في غير حرم مما يكون بمكة من حمامها وغيره فلا بأس به؛ لأنه ليس في الصيد كله ، ولا شيء (٢)منه حرمة يمنع بها نفسه. إنما يمنع بحرمة في غيره (٣) من بلد أو إحرام محرم ، أو بحرمة لغيره من أن يكون ملكه مالك ، فأما بنفسه فليس بمنوع (٤).

## الکتاب نبات الکتاب الیاب الکتاب الی

قال الشافعي رحمه الله : أحل الله طعام أهل الكتاب ، وكان (٥) طعامهم عند بعض من حفظت عنه من أهل التفسير ذبائحهم ، وكانت الآثار تدل على إحلال ذبائحهم . فإن كانت ذبائحهم يسمونها لله(٦) تعالى فهى حلال ، وإن كان لهم ذبح آخر يسمون عليه غير اسم الله تعالى (٧) مثل اسم المسيح ، أو يذبحونه باسم دون الله تعالى لم يحل هذا من . ذبائحهم ، ولا أثبت أن ذبائحهم هكذا .

<u>۱/۲۰</u> ج

فإن قال قائل : وكيف زعمت أن ذبائحهم / صنفان ، وقد أبيحت مطلقة ؟ قيل : قد يباح الشيء مطلقاً ، وإنما يراد بعضه دون بعض ، فإذا زعم زاعم : أن المسلم إن نسى

<sup>(</sup>١) ﴿ لهم ٤ : ليست في ( ص ) .

 <sup>(</sup>٢) في ( ب ، ظ) ﴿ وَلا فِي شيء ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جد ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ظ) : ﴿ بحرمة من غيره ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( جـ ) : ﴿ تُمُ الْكُتَابُ وَالْحُمَدُ لَلَّهُ أُولًا وَآخِرًا ، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » .

وفى ( م ) : « تم الكتاب ويحمد الله وعونه ، وصلواته على سيدنا محمد ، وآله وسلامه ،حسبنا الله ونعم الوكيل » .

ويعد هذا الباب في النسخ الثلاث ( ص ، جـ ، م ) : « ذبائح بني إسرائيل » ولكن البلقيني أخره إلى ما بعد أبواب كثيرة مع ما قدم وأخر ، ونحن ملتزمون بترتيب الإمام البلقيني .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ، جه ) : « وكل طعامهم » .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، م ، جـ ) : ١ لله تبارك وتعالى ، وفي ( ت ) : ١ لله عز وجل ، .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، جـ ، ت ) : ا لله تبارك وتعالى » .

اسم الله تعالى أكلت ذبيحته ، وإن تركه استخفافاً لم تؤكل ذبيحته وهو لا يدعه للشرك  $\frac{98/y}{4(7)}$  كان من يدعه على الشرك أولى أن تترك ذبيحته 3 وقد أحل الله عز وجل لحوم البدن  $\frac{98}{4(7)}$ مطلقة . فقال: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ [ الحج : ٣٦] ووجدنا بعض المسلمين يذهب إلى ألا يؤكل من البدنة التي هي نذر ولاجزاء صيد ، ولا فدية ، فلما احتملت هذه الآية ذهبنا إليه وتركنا الجملة، لا أنها خلاف للقرآن ، ولكنها محتملة . ومعقول أن من وجب عليه شيء في ماله لم يكن له أن يأخذ منه شيئاً ؛ لأنا إذا جعلنا له أن يأخذ منه شيئاً فلم نجعل عليه الكل إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطى فهكذا ذبائح أهل الكتاب بالدلالة على سننه (١) مَا قلنا .

### [۸] ذبائح نصارى العرب

[١٣٨٢] قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن عبد الله بن دينار ، عن سعد الفلحة (٢) مولى عمر أو ابن سعد الفلحة (٣): أن عمر بن الخطاب وطالب عالم قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب ، وما تحل (٤) لنا ذبائحهم ، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم .

[١٣٨٣] قال الشافعي : أخبرنا الثقفي، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة، ٢٨٨/ب عن على ﷺ (٥) أنه قال: لا تأكلوا / ذبائح نصارى بني تغلب ، فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر.

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ شَبِيهِ مَا قَلْنَا ﴾ وفي ( ص ، ت ) : ﴿ سَبِيهِ بِمَا قَلْنَا ﴾ وما أثبتنا من ( جـ ،م ، ظ) وكأنه الصواب، والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣ ) في ( ص ، م ، جـ، ت ) : ﴿ الفلحه ﴾ بدون نقط ، وفي (ب ، ظ) : ﴿ الفلجة ﴾ ، والمثبت من السنن الكبرى ٩ / ٢٨٤ ، وتعجيل المتفعة ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ظ): ﴿ على رَجْالِكُ ﴾ . (٤) في ( ص ، ظ) : ﴿ وَمَا يَحُلُّ ﴾ .

<sup>[</sup>١٣٨٢] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه عنه البيهقي في السنن الكبرى ( ٩ / ٢١٦ ) ،والمعرفة (٧/

<sup>[</sup>١٣٨٣] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ٤٨٥ \_ ٤٨٦ ) كتاب المناسك \_ باب ذبيحة أهل الكتاب \_ عن معمر ، عن أيوب بهذا الإسناد : أن علياً كان يكره ذبيحة نصارى بني تغلب ، ويقول : إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر . (رقم ٥٥٧٠ ) . وفي (٦/ ٧٢ ـ ٧٣) مثله (رقم ١٠٠٣٤) .

وعن الثوري ، عن يونس ، عن ابن سيرين ، عن عبيلة ، عن على قال: لا تؤكل ذبائح نصاري العرب ، فإنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر . (رقم ١٠٠٣٥).

وعن هشام ، عن محمد، عن عبيدة عن على مثله . (رقم ٣٦-١٠) وسيأتي مرة أخرى إن شاء الله ، ومزيد من التعليق عليه .

قال الشافعى : كأنهما ذهبا إلى أنهم لا يضبطون موضع الدين فيعقلون كيف النبائح، وذهبوا إلى أن أهل الكثاب هم الذين أوتوه لا من دان به بعد نزول القرآن ، وبهذا نقول : لا تحل ذبائح نصارى العرب بهذا المعنى . والله أعلم .

[۱۳۸٤] وقد روى عكرمة عن ابن عباس : أنه أحل ذبائحهم وتأوّل: ﴿ وَمَن يَتُولُّهُمْ مَنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم ﴾ [المائدة: ٥١].

وهو لو ثبت عن ابن عباس كان المذهب إلى قول عمر وعلى رضى الله تعالى عنهما أولى ومعه المعقول: فأما: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم ﴾ فمعناها على غير حكمهم ، وهكذا القول في صيدهم: من أكلت ذبيحته أكل صيده ، ومن لم تحل ذبيحته لم يحل صيده ، إلا بأن تدرك ذكاته .

[۹] / ذبح نصاری العرب °۲۰۱۰ مردد مردد مردد العرب ۱/۹۱ مردد المردد العرب مردد العرب المردد العرب العرب المردد العرب العرب المردد العرب العرب

قال الشافعي رحمه الله : لا خير في ذبح (١) نصارى العرب. فإن قال قائل: فما الحجة في ترك ذبائحهم ؟ فما يجمعهم من الشرك ، وأنهم ليسوا الذين أوتوا الكتاب . فإن قال: فقد نأخذ منهم الجزية ، قلنا : ومن المجوس ، ولا نأكل ذبائحهم ، ومعنى المنبائح معنى غير معنى الجزية ، فإن قال: فهل من حجة من أثر يفزع إليه ؟ فنعم ، ثم ذكر حديثاً : أن عمر بن الخطاب قال:ما نصارى العرب بأهل كتاب ، ولا تحل لنا ذبائحهم . ذكره إبراهيم بن أبي يحيى ثم لم أكتبه (٢). فإن قال قائل : فحديث ثور ، عن ابن عباس راهيم ، قور ابن عباس فاشع ؟ قيل: ثور روى عن عكرمة عن ابن عباس (٣) ، ولم يدرك ثور ابن عباس فإن قال قائل: ما دل على الذي رواه عكرمة ؟ فحدثنا / إبراهيم ، عن ثور ، عن عكرمة ،

۹۱/ب ظ (۳)

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ت ) : ﴿ ذَبَائِحٍ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ظ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر رقم [ ۱۳۸۲ ] وقد كتبه الشافعي بإسناده في الباب السابق ، وذلك الباب: « ذبائح نصاري العرب » متقدم على هذا الباب: « ذبح نصاري العرب» في ترتيب البلقيني ، ولكنه متأخر في الترتيب الأصلى كما تشير الصفحات التي اثبتناها في الهامش ، فلم يكن الشافعي كتبه ثم كتبه بعد ذلك ؟ والله عز وجل وتعالى أعلم .
 (۳) انظر تخريج الأثر رقم [۱۳۸٤] وفيه ثور عن ابن عباس ، وبين الشافعي في الكلام التالي أن بينهما «عكرمة».

<sup>[</sup>۱۳۸٤] \* ط: ( ۲ / ٤٨٩ ) (۲٤) كتاب الذبائح \_ (۲) باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة \_ عن ثور
ابن زيد الدَّيليُّ عِن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب ، فقال : لا بأس بها ، وتلا
هذه الآية: ﴿ وَمَن يَتَولَّهُم مَنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم ﴾ .
وانظر :مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ٤٨٤ ، ٦ / ٧٧ ) .

٤٥/ب المجوسى المرام ١/٣١٧ من المرام المرام المجوسى عبيد بكلب المجوسى

قال الشافعي رحمه الله في المسلم يصيد بكلب المجوسي المعلم: يؤكل؛ من قبل أن  $\frac{1}{1}$  الصيد قد جمع المعنيين اللذين يحل/ بهما الصيد ، وهما: أن الصائد المرسل هو الذي تجوز ذكاته ، وأنه قد ذكي بما تجوز به الذكاة ، وقد اجتمع الأمران اللذان يحل بهما الصيد ، وسواء تعليم المجوسي ، وتعليم المسلم ؛ لأنه ليس في الكلب معني إلا أن يتأدب يالإمساك على من أرسله ، فإذا تأدب به / فالحكم حكم المرسل لا حكم الكلب .  $\frac{0}{100}$  وكذلك كلب المسلم ( $\frac{1}{100}$  يرسله المجوسي فيقتل ، لا يحل/ أكله ؛ لأن الحكم حكم المُرسل، وإنما الكلب أداة من الأداة .

## [١١] ذكاة الجَرَاد والحيتَان

قال الشافعى : إن ذوات الأرواح التى يحل أكلها صنفان: صنف لا يحل إلا بأن يذكيه من تحل ذكاته، والصيد والرمى ذكاة ما لا يقدر عليه. وصنف يحل بلا ذكاة ميَّته ومَقْتُوله (٤) ان شاء وبغير الذكاة وهو الحوت والجراد ، وإذا (٥) كان كل واحد منهما يحل بلا ذكاة حل ميتاً . فأى حال وجدتهما ميتاً أكل لا فرق بينهما ، فمن / فرق بينهما فالحوت كان أولى ألا يحل ميتاً ؛ لأن ذكاته أمكن من ذكاة الجراد فهو يحل ميتاً ، والجرادة تحل ميتة ، ولا يجوز الفرق بينهما . فإن فرق بينهما فارق فليدلل من سن له ذكاة الجراد ، أو أحل به بعضه ميتاً ؟ ما رأيت الميت يحل من شيء إلا الجراد والحوت .

ت ا

[ط: ٢ / ٤٨٩ ـ الموضع السابق].

<sup>(</sup>١) « غير مُثُرَّد ﴾: ثرد الذبيحة ذبحها بحجر أو عظم أو حديدة غير حادة فقتلها من غير أن يقطع أوداجها . هذا وفي ( ص ، جـ ) : « مترد » وفي (م) « مود » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>۲) هذه بقية الرواية التي رواها الشافعي عن ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .
 وقد رواها مالك بعد الرواية السابقة بلاغاً فقال: إنه بلغه أن ابن عباس كان يقول : ما فرى الأوداج فكلوه.

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ كُلِّبِ المُوسَمِ ﴾ وهو خطأ مطبعي يحجب المعنى .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ظ) : ﴿ ميتة ومقتولة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ، م ) : ﴿ وَإِذْ كَانَ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

كتاب الصيد والذبائح / ذكاة الجراد والحيتان \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[۱۳۸0] قال الشافعى: أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ أُحلت لنا ميتنان ودمان . أما الميتنان : الحوت والجراد، والدمان ـ أحسبه قال: الكبد والطحال » .

[١٣٨٦] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل والدراوردي أو أحدهما عن جعفر عن أبيه صلوات الله عليهما (١) قال: النُّون والجراد ذكي .

(١) في ( ب ) : ﴿ رَابُنْكُمْ ﴾ .

[١٣٨٥] # جه : ( ٢ / ٢ / ١١٠٢ ) (٢٩) كتاب الأطعمة \_ ( ٣٦ ) باب الكبد والطحال \_ عن أبي مصعب ، عن عبد الرحيم بن زيد بن أسلم به . ( رقم ٣٣١٤ ) .

( وقع فيه « عبد الرحيم بن زيد بن أسلم » وهو خطأ ) .

وفی ( ۲ / ۱۰۷۳ ) (۲۸) کتاب الصید ـ (۹) باب صید الحیتان والجراد ـ عن أبی مصعب به . مقتصراً علی الحوت والجراد .

قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة : هذا إسناد ضعيف ، عبد الرحمن هذا قال فيه أبو عبد الله الحاكم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة ، وقال ابن الجوزى: أجمعوا على ضعفه ، قال البوصيرى : قلت : لكن لم ينفرد به عبد الرحمن بن زيد عن أبيه فقد تابعه عليه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قوله .

قال البيهقى : إسناد الموقوف صحيح ، وهو في معنى المسند . قال : وقد رفعه أولاد زيد بن أسلم عن أبيهم ، وهم كلهم ضعفاء ، جرحهم ابن معين ( ٣/ ٨٥ ) .

وقال البوصيري عقب الحديث الثاني الذي في كتاب الصيد :

هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وهو ضعيف ، وله شاهد من حديث عبد الله بن أبى أوفى ، رواه النسائي في الصغرى مقتصراً على ذكر الجراد .

وأورده ابن الجوزى في العلل المتناهية من طريق عبد الرحمن به .

ورواه الشافعي وأحمد في مسنديهما، والدارقطني في سننه من حديث ابن عمر أيضًا. (٣/ ٦٤).

هذا وحديث عبد الله بن أبى أوفى رواه الإمام الشافعى فى السنن عن سفيان بن عيينة ، عن أبى يعفور العبدى قال : أتيت ابن أبى أوفى فسألته عن أكل الجراد فقال: غزوت مع النبى الله ست غزوات أو سبع فكنا نأكل الجراد . ( السنن ص ٤٠٤ تحقيق عبد المعطى قلعجى ) .

[۱۳۸٦] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ٥٠٦ ) كتاب المناسك ـ باب الحيتان ـ عن الثورى ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن على قال: الحيتان والجراد ذكى كله . (رقم ٨٦٦٣ ) .

قال البيهقي في المعرفة : وقد رواه الثوري في الجامع عن جعفر ، عن أبيه ، عن على بن أبي طالب .

وذكر ابن حزم أن سعيد بن منصور رواه عن صالح بن موسى الطلحى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن على : الحيتان والجراد ذكى ، ذكاتهما صيدهما ( المحلى : ٣٩٧/٧ ) .

## المب المبارك من الذبيحة المراب الم

قال الشافعي رحمه الله: إذا عرفت في الشاة الحياة تتحرك بعد الذكاة أو قبلها أكلت، وليس يتحرك بعد الذكاة ما مات قبلها ، إنما يتحرك بعدها ما كان فيه الروح قبلها .

قال : وكل ما عرفت فيه الحياة ، ثم ذبحت بعده ، أكلت .

#### [18] ذكاة ما في بطن الذبيحة

قال الشافعي في ذبح الجنين: إنما ذبيحته تنظيف ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه . [ ١٣٨٧] وقد نهي رسول الله ﷺ عن المصبورة: الشاة تربط ثم ترمي بالنبل .

 $\frac{1/17}{7} \cdot \frac{7/17}{7} = \frac{7/17}{7}$  [11] / ذبائح من اشترك في نسبه من أهل الملل وغيرهم  $\frac{1/40}{7}$  قال الشافعي : في الغلام أحد أبويه نصراني ، والآخر مجوسي ، يذبح أو يصيد:

قال الشافعي: في الغلام احد ابويه نصراني ، والاخر مجوسي ، يدبح او يصيد. لا تؤكل ذبيحته ولا صيده ؛ لأنه من أبويه. وليس هذا كالمسلم يكون ابنه الصغير على دينه ، ولا كالمسلمة يكون ابنها على دينها ؛ من قبل أن حظ الإسلام إذا شرك حظ الكفر فيمن لم يدن ، كان حظ الإسلام أولى به ، وليس حظ النصرانية بأولى من حظ المجوسية، ولا حظ المجوسية بأولى من حظ النصرانية ، كلاهما كفر بالله .

ولو ارتد نصراني إلى مجوسية ، أو مجوسي إلى نصرانية ، لم نستتبه ولم نقتله ؛ لانه خرج من كفر إلى كفر. ومن خرج من دين الإسلام إلى غيره قتلناه إن لم يتب . فإذا بلغ هذا المولود فدان دين أهل الكتاب فهو منهم ، أكلت ذبيحته . فإن ذهب رجل

<sup>[</sup>۱۳۸۷] \* خ : ( ٣ / ٤٦٠ ) ( ٧٢) كتاب الصيد والذبائح \_ ( ٢٥ ) باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجشمة ـ عن أبى الوليد ، عن شعبة ، عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب ، فرأى غلمانا \_ أو فتياناً نصبوا دجاجة يرمونها ، فقال أنس : نهى النبى الله أن تصبر البهائم . (رقم ٥٥١٣ ) . وعن أحمد بن يعقوب ، عن إسحاق بن سعيد بن عمرو، عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر ظافيًا قال: . . . فإنى سمعت النبى الله يهي أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل . (رقم ١٥٥١ ) . \* محمد بن المثنى ، عن محمد بن البهائم ـ عن محمد بن بعفر ، عن شعبة به . ( رقم ٨٥ / ١٩٥٦ ) ومن طريق ابن جريج ، عن أبى الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله أن يقتل شيء من اللواب صبراً . (رقم ١٩٥٥) .

يقيس الإسلام بالكفر ، ألحق الولد بالنصرانية ، فزعم أن النصرانية تعمل ما يعمل الإسلام ، دخل عليه أن يفرق بين من يرتد (١)من نصرانية إلى مجوسية ، ودخل لغيره عليه أن يقول : ولد الأمة من الحر/ عبد حكمه حكم أمه، وولد الحرة من العبد حر ، حكمه حكم أمه ، فجعل حكم الولد المسلم حكم الأم دون الأب ، فإن قال(٢): المرتد عن الإسلام يقتل، والإسلام غير الشرك ، ولا يؤكل صيد لم يصده مسلم ولا كتابي يقر على دينه ، ولا أعلم من الناس أحداً \_ مجوسياً ولا وثنياً \_ أشر ذبيحة منه ،من قِبَل / أنه يجوز للحاكم أن يأخذ الجزية من المجوسي ويقره على دينه ، ويجوز له بعد المقدرة على الحربي / أن يدعه بلا قتل، ولا يجوز له هذا في المرتد ،فيحل دمه بما يحل به دم المحارب ٢٨٩٠/ب ولا يحل فيه تركه كما يحل في المحارب لعظم ذنبه بخروجه من دين الله الذي ارتضى .

## [10] الذكاة وما أبيح أكله وما لم يبح

قال الشافعي : الذكاة وجهان : وجه فيما قدر عليه : الذبح والنحر، وفيما لم يقدر عليه ما ناله الإنسان بسلاح بيده أو رَمِيَه بيده فهي عمل يده . أو ما أحل الله عز وجل من الجوارح ذوات الأرواح المُعَلَّمات التي تأخذ بفعل الإنسان ، كما يصيب السهم بفعله، فأما الحفرة <sup>(٣)</sup> فإنها ليست واحداً من ذا ـ كان فيها سلاح يقتل أو لم يكن .

ولو أن رجلاً نصب سيفاً أو رمحاً ، ثم اضطر صيداً إليه فأصابه فذكاه ، لم يحل أكله ؛ لأنها ذكاة بغير قتل أحد. وكذلك لو مرت شاة أو صيد ، فاحتكت بسيف فأتى على مذبحها، لم يحل أكلها؛ لأنها قاتلة نفسها، لا قاتلها غيرها، بمن له الذبح والصيد. وإذا صاد رجل حيتاناً وجرادًا، فأحب إلى لو سمى الله تعالى، ولو ترك ذلك لم نحرمه إذا أحللته(٤) / ميتاً ، فالتسمية إنما هي من سنة الذكاة ، فإذا سقطت الذكاة حلت بترك التسمية .

/ والذكاة ذكاتان(٥): فأما ما قدر على قتله من إنسى أو وحشى فلا ذكاة إلا في اللَّبَّة (٦) والحلق ، وأما ما هرب منه من إنسى أو وحشى فما ناله به من السلاح فهو ذكاته

1/210 ص ۱۲۸/ب

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ مِن يُرِيدٍ ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) في (ب): ﴿ فإن قال قائل ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، م ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : « فأما المحفر » مخالفة جميع النسخ.

<sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : ﴿ إِذَا أَحَلَلْنَا مِيًّا ﴾ مخالفة جَميع السَّخ .

<sup>(</sup>٥) من هنا أتى به الإمام البلقيني من باب آخر سبق في ( صن ، م ، جـ ) وهو ذكاة ما في بطن الذبيحة ، وقد أشرِنا إلى مواضعه منها . وقد ذكر هو ذلك .

<sup>(</sup>٦) اللُّبَة: موضع القلادة من العنق .

إذا قتله ، ومثله البعير وغيره يتردئ في البئر فلا يقدر على مذبحه ولا منحره ، فيضرب بالسكين على أي آرابه قدر عليه ويسمى ، وتكون تلك ذكاة له .

قال: ولو حدد المعراض(١) / حتى يمور(٢) موران السلاح فلا بأس بأكله .

الصيد في الصيد في الصيد الصيد في الصيد في الصيد

قال الشافعي: وإذا وجد الحوت في بطن حوت ، أو طائر ، أو سبغ ، فلا بأس بأكل الحوت . ولو وجد في ميت لم يحرم ؛ لأنه مباح ميتاً ، ولو كنت أحرمه لأن حكمه حكم ما في بطنها ، لم يحل ما كان منه في بطن سبع ؛ لأن السبع لا يؤكل ، ولا في بطن طائر إلا أن أدرك ذكاته ، ثم ما كان لي أن أجعل ذكاته بذكاة الطائر ؛ لأنه ليس بمخلوق من الطائر ، إنما تكون ذكاة الجنين في البطن ذكاة أمه لأنه مخلوق منها ، وحكمه حكمها ما لم يزايلها في الآدميين والدواب . فأما ما ازدرده طائر ، فلو ازدرد عصفوراً ما كان حلالاً بأن يذكي المُزدرد ، وكان على من وجده أن يطرحه . فكذلك ما أصبنا في بطن طائر سوى الجراد والحوت ، فلا يؤكل لحماً كان أو طائراً ؛ / لأنه شيء من غيره ، فإنما تقع ذكاته على ما هو منه ، لا على ما هو من غيره . فكذلك الحوت لو ازدرد (٢) شاة ،

4(7)

۱۵/۲۱۰ ب

۹۵/ ب

### [١٧] إرسال الرجل الجارح

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أرسل الرجل الجارح طائراً كان أو دابة على الصيد فمضى ، ثم صرعه فرأى الصيد أو لم يره ، فإن كان إنما رجع عن سننه وأخذ طريقاً إلى غيرها فهذا طالب غير راجع ، فإن قتل الصيد أكل / وإن كان (٤) رجع إلى صاحبه رأى الصيد أو لم يره ، ثم عاد بعد رجوعه فقتله لم يؤكل ؛ من قبل أن الإرسال الأول قد انقضى ، وهذا إحداث طلب بعد إرسال ، فإن زجره صاحبه برجوعه فانزجر ، أو فى وقفة وقفها فاستقبل ، أو في / طريق غير طريق الصيد فعاد في جريه فقتله أكل ، وكان

1/44.

ت

۲۱/ب

خ ذلك كإرساله إياه من يده .

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ المغراضِ ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) ني ( ص ) : « تمور » . (٣) ني ( ص ) : « ولو ازدرد » .

 <sup>(</sup>٤) في (ب ، ت) : ﴿ وإذا رجع ﴾ وفي (م ، جـ) : ﴿ فإن كان ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

قال الشافعى: وإذا رمى الصيد فاثبته إثباتاً لا يقدر معه على أن يمتنع من أن يؤخذ، أو كان مريضاً، أو مكسوراً، أو صغيراً لا يستطيع الامتناع من أن يؤخذ فرمى فقتل، لم يحل أكله، ولا يحل هذا إلا بالذكاة.

والذكاة وجهان : ما كان من وَحشِيّ أو إنسيّ فما قدر عليه بغير الرمي والسلاح لم يحل إلا بذكاة ، وما لم يقدر عليه إلا برمي أو بسلاح فهو ذكاة له .

#### [14] باب في الذكاة والرمي (١)

[۱۳۸۸] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عُيينة ، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه ، عن عباية بن رِفَاعة ، عن جده رافع بن خديج قال: قلنا: يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مُدّى ، أنذكى بالليط (٢) ؟ فقال النبي عليه : « ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوه ، إلا ما كان من سِن أو ظُفُر ، فإن السن عَظْم من الإنسان ، والظُّفُر مُدَى الحبش » .

قال الشافعى : فإن كان رجل رمى صيداً فكسره، أو قطع جناحه، أو بلغ به الحال التى لا يقدر الصيد أن يمتنع فيها من أن يكون ماخوذاً فرماه أحد فقتله، كان حراماً ، وكان على الرامى قيمته بالحال التى رماها بها مكسوراً أو مقطوعاً؛ لأنه مُسْتَهلك لصيد قد صار لغيره.

ولو رماه فأصابه ، ثم أدرك ذكاته فذكى ، كان للرامى الأول، وكان على الرامى الثانى ما نقصته الرمية في الحال التي أصابه فيها . ولو رماه الأول فأصابه ، وكان ممتنعاً

<sup>(</sup>١) \* في الذكاة والرمى ؟ : ليس في ( ص ، ج ، م ، ظ) وهو من وضع الإمام البلقيني ونبه على ذلك فقال : وليس في التراجم .

<sup>(</sup>٢) اللَّيط : هي قشور القصب ، وليط كل شيء قشوره ، والواحدة ليطة .

م : (٣ / ١٥٥٨ ، ١٥٥٩ ) ( ٣٥ ) كتاب الاضاحى ـ (٤) باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام من طريق سفيان الثورى ، وأخيه عمر بن سعيد بن مسروق ، وزائدة وشعبة عن سعيد بن مسروق به .

وفي بعض طرقه كما هنا : ﴿ أَفْنَذُكُي بِاللَّيْطَ ﴾ . (أرقام ٢٠ ٣٣ / ١٩٦٨ ) .

۹۲<u>/۹۲</u> ظ (۳)

بطيران إن كان طائراً أو بعدو إن كان دابة ، ثم رماه الثاني فأثبته حتى لا يستطيع أن يمتنع كان للثاني . ولو رماه الأول في هذه الحال فقتله ضمن قيمته/ للثاني ؛ لأنه قد صار له دونه . ولو رمياه معا فمضى ممتنعا ، ثم رماه ثالث قصيره غير ممتنع ، كان للثالث دون الأولين . ولو رماه الأولان بعد رمية الثالث فقتلاه ضمناه . ولو رمياه معا أو أحدهما قبل الآخر فأخطأته إحدى الرميتين ، وأصابته الآخرى ، كان الذي أصابته رميته ضامناً . ولو أصابتاه معاً أو إحداهما قبل الأخرى ، كانت الرميتان مستويتين أو مختلفتين ، إلا أنهما قد جرحتاه ، فأنفذت إحداهما مقاتله ، ولم تنفذه الأخرى ، كانا جميعاً قاتلين له، وكان الصيد بينهما ، كما يجرح الرجلان الرجل أحدهما الجرح الخفيف، والآخر الجرح الثقيل، أو عدد / الجراح الكثيرة (١)، فيكونان(٢) جميعاً / قاتلين. وإن(٢) كانت إحدى الرميتين أتت منه على ما لا يعيش منه طرفة عين مثل أن تقطع (٤) حلقومه ، أو مريثه، أو رأسه، أو تقطعه (٥) باثنين ، فإن كانت هي التي وقعت أولاً ، ثم وقعت الرمية الأخرى آخراً ، فإنما رمى الآخر ميتاً فلا ضمان عليه / إلا أن يكون أفسد بالرمية جلداً أو لحماً ، فيضمن قدر ما أفسد من الجلد أو اللحم ، ويكون الصيد / للرامي الذي ذكاه . ولو كانت الرمية التي لم تبلغ ذكاته أولاً ، والرمية التي بلغت ذكاته آخراً ، كان للرامي الآخر ؟ لأنه الذي ذكاه، ولم يكن على الرامي الأول شيء ؛ لأنه لم يجن عليه بعدما صار له ، ولا على الذي ذكاه شيء ؟ لأنه إنما رمي صيداً ممتنعاً له رميه ، ولو كان رماه فبلغ ألا يمتنع مثله، وتحامل فدخل دار رجل فأخذه الرجل فذكاه كان للأول (٦) الذي بلغ أن يكون غير ممتنع، وكان على صاحب الدار ما نقصته الذكاة إن كانت نقصته شيئاً . ولو أخذه صاحب الدار ولم يذكه ، كان عليه رده إلى صاحبه . ولو مات في يده قبل أن يرده كان ضامناً له؛ من قبَل أنه متعد بأخذه ، ومنع من صاحبه ذكاته . ولو كانت الرمية لم تبلغ به أن يكون غير ممتنع ، وكان فيه ما يتحامل طائرا أو عادياً فدخل دار رجل فأخذه ، كان لصاحب الدّار .

قال الشافعى: ولو رماه الأول ورماه الثانى ، فلم يدر أبلغ به الأول أن يكون ممتنعاً أو غير ممتنع ، جعلناه بينهما نصفين ، كما نجعل القاتلين معاً، وهو على الذكاة حتى يعلم أنه قد صار إلى حال لا يقدر فيها على الامتناع ، ويكون مقدوراً على ذكاته .

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿ الجراحِ الكبيرة » .

<sup>(</sup>٢) في (م، جر، ت، ظ): ﴿ فيكُونَا جِمِيعاً ﴾.

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ فَإِنْ كَانَتَ ﴾ وما أثبتناهِ من ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ) . هيده الله الله الله

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : • كان للأول لأنه الذي . . . ، وفي ( م ، ج ) : • كان الأول الذي . . . . ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ظ) .

j/qv ظ (۳) قال : وإذا رمى الرجل طائراً يطير ؛ فأصابه أى إصابة ما كانت ، أو فى أى موضع ما كان ، إذا جرحته / فأدمته ، أو بلغت أكثر من ذلك فسقط إلى الأرض ووجدناه ميتاً، لم ندر أمات فى الهواء أو بعد ما صار إلى الأرض ، أكل ؛ من قبل أنه بما أحل من الصيد، وأنه لا يوصل إلى أن يكون مأخوذاً إلا بالوقوع ، ولو حرمنا هذا خوفاً أن تكون الأرض قتلته حرمنا صيد الطير كله ، إلا ما أخذ منه فذكى ، وكذلك لو وقع على جبل أو غيره فلم يتحرك(١) عنه حتى أخذ ، ولكنه لو وقع على جبل فتردى عن موضعه الذى وقع عليه قليلاً أو كثيراً ، كان متردياً لا يؤكل إلا أن يذكى ، حتى يحيط العلم أنه مات قبل أن يتردى ، أو تجد الرمية قد قطعت رأسه أو ذبحته أو قطعته باثنين ، فيعلم حينئذ أنه لم يقع إلا ذكياً . فإن وقع على موضع فتردى ، فمر بحجارة حداد ، أو شوك ، أو شيء يكن أن يكون قطع رأسه ، أو نصفه أو أتى على ذلك ، لم يؤكل حتى يحيط العلم أنه لم يترد إلا بعد ما مات.

وإذا رمى الرجل بسهمه صيداً فأصاب غيره ، أو أصابه فأنفذه وقتل غيره فسواء ويأكل كل ما أصاب ، إذا قصد بالرمية قصد صيد يراه ، فقد جمع الرمية التى تكون بها الذكاة ، وأن نوى صيداً . وإذا رمى الرجل الصيد بحجر أو بندقة ، فخرقت أو لم تخرق، فلا يأكله إلا أن يدرك(٢) ذكاته؛ لأن الغالب منها أنها غير ذكاة وواقذة ، وأنها إنما/ قتلت بالثقل دون الخرق، وأنها ليست من معانى السلاح الذى يكون ذكاة ،ولو رمى بمعراض فأصاب بصفحه قبل ،كان موقوذاً لا يؤكل ولو أصاب بنصله (٣) وحده ، ونصله محدد فخرق أكل ؛ من قبل أنه سهم إنما يقتل بالخرق لا بالثقل ولو رمى بعصا أو عود كان موقوذاً (٤)،ولو خسق (٥) كل واحد منهما، فإن كان الخاسق منهما محدداً يمور مور السلاح بعجلة السلاح أكل ، وإن كان لا يمور إلا مستكرها نظرت: فإن كان العود أو العصا خفيفين كخفة السهم أكلت ؛ لأنهما إذا خفا قتلا بالمور وإن أبطيا (٢)؛ وإن كانا أثقل من ذلك بشيء متباين لم يؤكل ؛ من قبل أن الأغلب على أن القتل بالثقل فيكون موقوذاً .

۴۲/ب ج

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ فلم يحرك › مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (ص): « تدرك » .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ، ج ، ظ) : ( بحده ونصله ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : « كان موقوداً لا يؤكل » ، و« لا يؤكل »: ليست في (ص ، م ، ت ، جـ، ظ) ولذلك لم نشتها .

<sup>(</sup>٥) خُسُق : أي ثبت فيه وتَعلَّق .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ وَإِنْ أَبْطِنًا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ج ، ظ) .

(۱) الذكاة (۱) الذكاة (۱) الذكاة (۱)

/ قال الشافعي رحمه الله : أحب الذكاة بالحديد ،وأن يكون ما ذكى به من الحديد مُوجِباً (٢) أخف على المُذكَّى ، وأحب أن يكون المُذكِّى بالغا مسلماً فقيها . ومن ذكى من امرأة أو صبى من السلمين جازت ذكاته ، وكذلك من ذكى من صبيان أهل الكتاب ونسائهم ، وكذلك كل ما ذكى به من شيء أنهر الدم، وفرى الأوداج والمذبح، ولم يُثرِّد (٣) جازت به الذكاة ، إلا الظفر والسن فإن النهى جاء فيهما عن النبي ﷺ ، فمن ذكى بظفره أو سنه وهما ثابتان فيه ، أو زائلان عنه ، أو بظفر سبع أو سنه ،أو ما وقع عليه اسم الظفر من أظفار الطير أو غيره ، لم يجز الأكل به ؛ لنص السنة فيه عن النبي عَلَيْجُ .

قال الشافعي : أخبرنا ابن عُيينة ، عن عمر بن سعيد بن مسروق (٤) .

قال الشافعي: كمال الذكاة بأربع: الحلقوم ، والمرىء ، والودجين ، وأقل ما يكفى من الذكاة اثنان : الحلقوم والمرىء . وإنما أحببنا أن يؤتى بالذكاة على الودجين ؛ من قبل أنه إذا أتى على الودجين ؛ فقد استوظف (٥) قطع الحلقوم والمرىء حتى أبانهما ، وفيهما موضع الذكاة لا في الودجين ؛ لأن الودجين عرقان قد يسيلان من الإنسان ثم يحيا، والمرىء هو الموضع الذي يدخل فيه طعام كل خلق يأكل من بشر أو بهيمة ، والحلقوم نظر<del>ا) به النفس والقطر الما الما الحياة تجاوز طرفة عين. فلو قطع الحلقوم/ والودجين دون المراب</del> المرىء لم تكن ذكاة ؛ لأن الحياة قد تكون بعد هذا مدة وإن قصرت . وكذلك لو قطع المرىء والودجين دون الحلقوم لم تكن ذكاة ؛ من قبل أن الحياة قد تكون بعد هذا مدة وإن قصرت ، فلا تكون الذكاة (٦) إلا ما يكون بعده حياة طرفة عين، وهذا لا يكون إلا في اجتماع قطع الحلقوم والمرىء دون غيرهما .

<sup>(</sup>١) هناك تقديم وتأخير بين ( ت ) نسخة البلقيني ، وبين ( ص ، م ، جـ ) وهو الترتيب الأصلي كما تشير الصفحات في الهامش ، ونحن سائرون على ترتيب البلقيني .

<sup>(</sup>٢) في ( ب، ظ ) : ( موحياً ) وهو خطأ ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ ) أما في (م ، ت ) فالكلمة ليس عليها نقط فيهما .

<sup>(</sup>٣) ثرد الذبيحة : ذبحها بحجر أو عظم أو حديدة غير حادَّة فقتلها من غير أن يقطع أوداجها .

<sup>(</sup>٤) سبق بسنده ومتنه برقم [ ١٣٨٨ ] في الباب السابق . .

<sup>(</sup>٥) استوظف : استوعب .

<sup>(</sup>٦) في طبعة الدار العلمية : ﴿ الزَّكَاةِ ﴾ بِالزَّاي ، وهو خطأ .

[۲۰] / باب(۱) موضع الذكاة في المقدور على ذكاته ﴿ ١٣٠ حَمُّو وحكم غير المقدور عليه(٢)

قال الشافعي : الذكاة ذكاتان : فذكاة ما قدر عليه من وحشى أو إنسى الذبح أو النحر ، وموضعهما اللُّبَّةُ والمنحر والحلق لا موضع / غيره ؛ لأن هذا موضع الحلقوم والمرىء والودجين. فذلك الذكاة فيه بما جاءت السنة والآثار . وما لم يقدر عليه فذكاته ذكاة الصيد إنسيًا كان أو وحشيًا .

فإن قال / قائل : بأى شيء قست هذا؟ قيل : قسته بالسنة والآثار ، وقد كتبت ذلك في غير هذا الموضع (٣) ؛ لأن السنة أنه أمر في الإنسى بالذبح والنحر إذا قدر على ذلك منه ، وفي الوحشي(٤) بالرمي والصيد بالجوارح ، فلما قدر على الوحشي فلم يحل إلا بما يحل به الإنسى ، كان معقولاً عن الله تعالى (٥) أنه إنما أراد به الصيد في الحال التي لا يقدر عليها ، على أن يكون فيها مُذَكِّي بالذبح والنحر . وكذلك لما أمر بالذبح والنحر في الإنسى ، فامتنع امتناع الوحشي كان معقولًا أنه يُذَكِّي بما يذكي به الوحشي

فإن قال قائل: لا أجد هذا في الإنسى ، قيل : ولا تجد في الوحشى الذبح ، فإذا أحلته إلى الذبح ، والأصل الذي في الصيد غير الذبح حين صار مقدوراً عليه ، فكذلك فَأَحل الإنسى حين صار إلى الامتناع إلى / ذكاة الوحشى ، فإن قلت: لا أُحيل الإنسى ، <del>[٢٩١/ب</del> وإن امتنع إلى ذكاة الوحشي جاز عليك لغيرك أن يقول : لا أحيل الوحشي إذا قدر عليه إلى ذكاة الإنسى ، وأثبت (٦) على كل واحد منهما ذكاته في أي حال ما كان، ولا أحيلهما على حالهما (٧) ، بل هذا لصاحب الصيد أولى ؛ لأنى لا أعلم في الصيد خبراً يثبت عن النبي ﷺ في هذا .

<sup>(</sup>١) هناك تقديم وتأخير بين ( ص ، جـ ، م ) و ( ب ، ت ) وهو ترتيب البلقيني الذي نحن سائرون عليه .

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة ليست في( ص،م ، جـ ) فهي من صنع البلقيني . وهي في ( ت ، ب) وقد نبه هو على ذلك.

<sup>(</sup>٣) هذا من الدلائل على أن الشافعي هو الذي صنف الأم ورتبه .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ) : ﴿ وَفِي الوحش » .

<sup>. (</sup>٥) في ( ص ، م ، جـ، ت ، ظ) : ﴿ كَانَ مَعْقُولًا عَنِ اللَّهُ عَزِ وَجُلَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ١ وأحب على كل واحد منهما ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ظ) : ( عن حالهما ) وفي ( م ) : ( عن غيرهما ) وما اثبتناه من (ص ، جـ ، ت ) .

[١٣٨٩] وأعلم في الإنسى يمتنع خبراً عن النبي ﷺ يثبت بأنه رأى ذكاته كذكاة الوحشى ، كيف يجوز لأحد أن يفرق بين المجتمع ؟ ثم إذا فرق أبطل الثابت من جهة الخبر، وثبت (١) غيره من غير جهة الخبر .

قال : وإذا رمى الرجل بسيف أو سكين صيداً ، فأصابه بحد السيف أو حد السكين، فمار فيه ، فهو كالسهم يصيبه بنصله ، وإن أصابه / بصفح السيف أو بمقبضه أو قفاه إن كان ذا قفا ، أو بنصاب السكين أو قفاه ، أو صفحه فانحرف الحد عليه حتى يمور ، فلا يأكله إلا أن يدرك ذكاته ، وهذا كالسهم يرمى به ، والخشبة والخنجر فلا يؤكل ؛ لأنه لا يدرى أيهم قتله .

قال : وإن رمى صيداً بعينه بسيف أو سهم ، ولا ينوى أن يأكله فله أن يأكله ، كما يذبح الشاة لا ينوى أن يأكلها فيجوز له أكلها . ولو رمى رجل شخصاً يراه (٢) خشبة أوحجراً أو شجراً أو شيئاً ، فأصاب صيداً فقتله ، كان أحب إلى أن يتنزه عن أكله، ولو  $\frac{1/9\Lambda}{4(77)}$  أكله ما رأيته محرماً عليه ./ وذلك أن رجلاً لو أخطأ بشاة له فذبحها لا يريد ذكاتها ، أو أخذها بالليل فحز حلقها حتى أتى على ذكاتها ، وهو يراها خشبة لينة أو غيرها، ما بلغ علمي أن يكون ذا مجرماً عليه . ولو دخل علينا بالتحريم عليه إذا أتى على ما يكون ذكاة إذا لم ينو الذكاة ، دخل علينا أن يزعم أن رجلاً لو أخذ شاة ليقتلها لا ليذكيها ، فذبحها وسمى لم يكن له أكلها . ودخل علينا أن لو رمى ما لا يؤكل من الطائر والدواب فأصاب صيداً يؤكل ، لم يأكله ، من قبَل أنه قصد بالرمية قصد غير الذكاة ، ولا نية المأكول، ودخل علينا أن لو أراد ذبح شاة فأخطأ بغيرها فذبحه ، لم يكن له أكله. ولو أضجع شاتين ليذبح إحداهما ولا يذبح الأخرى ، فسمى وأمَرّ السكين فذبحهما ، حل له أكل التي نوى ذبحها، ولم يحل له أكل التي لم ينو ذبحها . ودخل علينا أكثر من هذا، وأولى أن يدخل مما أدخله بعض أهل الكلام ، / وذلك: أن يذبح الرجل شاة غيره فيدركها الرجل المالك

<sup>(</sup>١) في (ب ، ت ) : ﴿ ويثبت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ت ) : ﴿ شخصاً يراه يحسبه خشبة ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ظ) .

<sup>[</sup>١٣٨٩] روى الشافعي هذا الحديث فقال :

أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن سعيد بن مسروق ، عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، عن رافع ابن خديج قال: أصبنا إبلا وغنماً فكنا نعدل البعير بعشر من الغنم ، فند علينا بعير منها ، فرميناه بالنبل، ثم سألنا رسول الله ﷺ فقال: ﴿ إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فإذا ندّ منها فاصنعوا به

وهو جزء من الحديث السابق [١٣٨٨] فانظر تخريجه هناك . وهو متفق عليه .

كتاب الصيد والذبائع / باب موضع الذكاة في المقدور على ذكاته ... إلخ —— ١٦٧ لها ، فزعم أنه لا يحل أكلها لواحد منهما من قبل أن ذابحها عاص لا يحل له أكلها ، ومالكها غير ذابع لها ، ولا آمر بذبحها . وهذا قول لا يستقيم يخالف الآثار ، ولا أعلم في الأمر بالذبع ، ولا في النية عمل غير الذكاة . ولقد دخل على قائل هذا القول منه ما تفاحش ، حتى زعم أن رجلاً لو غصب سؤطاً من رجل فضرب به أمته حد الزنا، ولو كان الغاصب السلطان فضرب به الحد لم يكن واحد من هذين محدوداً ، وكان عليهما أن يقام عليهما الحد بسوط غير مغصوب ، فإذا كان هذا عند / أهل العلم على غير ما قال ، فالنية أولى ألا تكون في الذبائح والصيد تعمل شيئاً ، والله أعلم .

۳۱۹/ ب ص

1/۲۹۲

قال الشافعى: وما طلبته الكلاب أو البزاة فأتعبته ، فمات ولم تنله ، فلا يؤكل ؛ لأنه ميتة . وإنما تكون الذكاة فيما نالت ؛ لأنها بما / نالت تقوم مقام الذكاة . ولو أن رجلاً طلب شاة ليذبحها ، فأتعبها حتى ماتت ، لم يأكلها . وما أصيب من الصيد بأى سلاح ما كان ، ولم يُمر فيه ، فلا يؤكل حتى يبلغ أن يُمر فيك ، أو يجاوز الإدماء فيخرق أو يهتك .

وما نالته الكلاب ، والصقور ، والجوارح كلها فقتلته ولم تدمه ، احتمل معنيين :

أحدهما : ألا يؤكل حتى يخرق شيئاً؛ لأن الجرح(١) ما خرق ، وقد قال الله تبارك وتعالى : ﴿ الْجُوَارِحِ ﴾ [ المائدة : ٤ ] .

۱۳۳/ب جر

/9A

والمعنى الثانى: أن فعلها كله ذكاة ، فبأى / فعلها قتلت حل. وقد يكون هذا جائزاً فيكون فعلها غير فعل السلاح؛ لأن فعل السلاح فعل الآدمى ، وأدنى ذكاة الآدمى ما خرق حتى يدمى، وفعلها عمد القتل ، لا على أن فى القتل فعلين: أحدهما ذكاة ، والآخر غير ذكاة . وقد تسمى جوارح لأنها تجرح ، / فيكون اسماً لازماً ، وأكل ما أمسكن (٢) مطلقاً ، فيكون ما أمسكن حلالاً بالإطلاق ، ويكون الجرح إن جرحها هو اسم موضوع عليها ؛ لا أنها إن لم تجرح لم يؤكل ما قتلت .

وإذا أحرز الرجل الصيد فربطه وأقام عنده ، أو لم يقم فانفلت منه فصاده غيره من ساعته ، أو بعد دهر طويل سواء (٣) ذلك كله ،وهو لصاحبه الذى أحرزه ؛ لأنه قد ملكه ملكاً صحيحاً كما يملك شاته . ألا ترى أن رجلاً لو قتله في يديه ضمن له قيمته ، كما يضمن له قيمة شاته ؟فإذا كان هذا هكذا فقد ملكه ملك الشاة ، ألا ترى أن حمار الإنسى

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ لأَنْ الْجَارِحِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ،جـ ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ مَا أَمَكُنْ مَطَلَقًا ﴾ وهو خطأ مخالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ فسواء ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، جـ ، ظ) .

لو استوحش فأخذه رجل ،كان للمالك الأول ؟ وسنة الإسلام: أن من ملك من الآدميين شيئاً لم يخرج من ملكه إلا بأن يخرجه هو، ولو كان هرب الوحشى من يديه يخرجه من ملكه،كان هرب الإنسى يخرجه من ملكه، ويُسأل من خالف هذا القول: إذا هرب خرج من ملكه بهرب نفسه لَملك (١) نفسه، فلا يجوز لأحد غيره أن يملكه، فإن قال: لا، وكيف تملك البهائم أنفسها ؟ قيل: وهكذا لا يُملِّكُها غير من ملكها على من ملكها إلا بإخراجه إياها من يده، ويُسأل :ما فرق بين أن يخرج من يده فيصير محتنعاً ، فإن أخذه غيره كان للأول إذا تقارب ذلك ، وإن تباعد كان للآخر؟ أفرأيت إن قال قائل: إذا تباعد كان للأول، وإذا تقارب كان للآخر ، ما الحجة عليه؟ هل هي إلا أن يقال: لا يجوز إلا أن يكون للأول بكل حال، وإذا انفلت كان لمن أخذه من ساعته ؟ وهكذا كل وحشى في يكون للأول بكل حال، وإذا انفلت كان لمن أخذه من ساعته ؟ وهكذا كل وحشى في الأرض من طائر أو غيره ، والحوت ، وكل محتنع من الصيد .

قال الشافعى: وإذا ضرب الرجل الصيد أو رماه ، فأبان يده أو رجله فمات من تلك الضربة فسواء ذلك. ولو أبان نصفه فيأكل النصفين واليد والرجل وجميع البدن؛ لأن تلك الضربة إذا وقعت موقع الذكاة كانت ذكاة على ما بان وبقى. كما لو ضربه أو ذبحه فأبان رأسه، كانت الذكاة على الرأس وجميع البدن. ولا تعدو الضربة أو الرمية أن تكون ذكاة، والذكاة لا تكون على بعض البدن دون بعض، أو لا تكون ذكاة، فلا يؤكل منه شىء.

ولكنه لو أبان منه عضواً ثم أدرك ذكاته فذكاه لم يأكل العضو الذى أبان؛ لأن الضربة الأولى صارت غير ذكاة (٢)، وكانت الذكاة فى الذبح، ولا يقع إلا على البدن، وما ثبت فيه منه ولم يزايله ، وما زايله كان بمنزلة الميتة. ألا ترى أنه لو ضرب منه عضواً، ثم أدرك ذكاته فتركها لم يأكل منه/ شيئاً ؟ لأن الذكاة قد أمكنته فصارت الضربة الأولى غير الذكاة.

1/99 ظ (۳)

1/0

۱۰۰<u>/</u>ب ظ (۳)

٠٢٠ باب ١٣١/ب ٢٩١٢ تع (٢٦] / باب (٣) فيه مسائل نما سبق (١)

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكل ما كان مأكولاً من طائر أو دابة ، فأن يذبح أحب إلى ، وذلك سنته ودلالة الكتاب فيه ، والبقر داخلة في ذلك ؛ لقوله عز وجل:

<sup>(</sup>١) في (ب، ت): ( بملك نفسه » وما أثبتناه من (ص، م، جه، ظ). وفي طبعة الدار العلمية: ( يملك نفسه » فلا وافقت هذه ولا تلك .

 <sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ٩ غير ذكاء ٧ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) هذا الباب فيه تقديم وتأخير بين ( ت ، ب ) وبين ( ص ، م ، جـ ) ونحن سائرون على الأول ، وهو ترتيب البلقيني . وأشرنا إلى المواضع في الثانية في الهوامش.

<sup>(</sup>٤) ﴿ فيه مسائل مما سبق ﴾ : من وضع البلقيني ، وليس في ( ص ، م ، جـ ) .

كتاب الصيد والذبائح / باب فيه مسائل مما سبق

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ [ البقرة: ٦٧ ] وحكايته، فقال: ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعُلُونَ ﴾ [ البقرة : ٧١ ] إلا الإبل فقط فإنها تنحر .

[١٣٩٠] لأن رسول الله ﷺ نحر بُدنَه (١) ، فموضع النحر في الاختيار في السنة في اللُّبَّة ،وموضع الذبح في الاختيار في السنة أسفل من اللحيين، والذكاة في جميع ما ينحر ويذبح ما بين اللبة والحلق، فأين ذبح من ذلك أجزأه فيه ما يجزيه إذا وضع الذبح في موضعه ،وإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر،كرهته له ،ولم أحرمه عليه؛ وذلك أن النحر والذبح ذكاة كله ،غير أنى أحب أن يضع كل شيء من ذلك موضعه لا يعدو<sup>(٢)</sup> إلى غيره.

[١٣٩١] قال ابن عباس : ﴿ الذِّكَاةَ / فِي اللَّبَّةُ وَالْحِلْقِ لَمِن قَدْرٍ ﴾ .

[١٣٩٢] وروى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب ، وزاد عمر :ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق .

قال الشافعي : والذكاة ذكاتان: فما قدر على ذكاته بما يحل أكله / فذكاته في اللَّبَّة ﴿ ﴿ الْمُرْامُ والحلق، لا يحل بغيرهما ؛ إنسياً كان أو وحشياً ، وما لم يقدر عليه فذكاته أن ينال بالسلاح حيث قدر عليه إنسياً كان أو وحشياً . فإن تردى بعير في نهر أو بئر فلم يقدر على منحره ولا مذبحه حيث يذكي ، فطعن فيه بسكين أو شيء تجوز الذكاة به فأنهر الدم منه ، ثم مات أكل ، وهكذا ذكاة ما لا يقدر عليه .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، جـ ، ظ) : ﴿ بِدَنَّةٍ ﴾ وما أثبتناه من ( ب ، ت ، م ) . ﴿

<sup>(</sup>٢) في (ب، ت، ظ): الا يعدوه الوما اثبتناه من (ص، ج، م).

<sup>[</sup>١٣٩٠] \*خ: (١/ ٥٢٢) (٢٥) كتاب الحج \_ (١١٩) باب نحر البدن قائمة \_ عن سهل بن بكار ، عن وهيب، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ﴿ وَلَيْكِ : صلى النبي ﷺ الظهر بالمدينة أربعاً، والعصر بذى الحليفة ركعتين فبات بها ، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح ، فلما علا على البيداء لبي بهما جميعاً ، فلما دخل مكة أمرهم أن يَحلُّوا ، ونحر النبي ﷺ سبع بدن قياماً ، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين . (رقم ١٧١٤ ) .

<sup>[</sup>١٣٩١] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ٤٩٥ ) كتاب المناسك ـ باب ما يقطع من الذبيحة ـ عن معمر والثورى، عن أيوب، عن عبد الله بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللبة.

<sup>[</sup>١٣٩٢] المصدر السابق : ( الموضع نفسه ) عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن رجل ، عن ابن الفرافصة الحنفي ، عن أبيه أنه قال لعمر: إنكم تذبحون ذبائح لا تحل ، تعجلون على الذبيحة . فقال عمر : نحن أحق أن نتقى ذلك أبا حيان ·الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر،وذر الأنفس حتى تزهق .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شبية : ( ٥ / ٣٩٣ ، ٣٩٣ ) كتاب الصيد \_ من قال : إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنًا أو عظمًا عن يزيد بن هارون ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير نحوه .

[۱۳۹۳] قد تردی بعیر فی بئر فطعن فی شاکلته ، فسئل عنه ابن عمر فأمر بأکله ، وأخذ منه عشیراً بدرهمین .

[١٣٩٤] وسئل ابن المُسيّب عن المتردى ينال بشىء من السلاح فلا يقدر على مذبحه؟ فقال : حيثما نلت منه بالسلاح فكله . وهذا قول أكثر المفتين .

قال الشافعى : وأحب فى الذبيحة أن توجه إلى القبلة إذا أمكن ذلك ، وإن لم يفعل الذابح فقد ترك ما أستحبه له، ولا يحرمها ذلك .

> 1/1·1 世(代)

[١٣٩٥] قال الشافعي: نهى عمر بن الخطاب عن النَّخْع / ، وأن تعجل الأنفس أن تزهق.

والنَّخْع: أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه، أو تضرب ليعجل قطع حركتها فأكره هذا ، وأن يسلخها أو يقطع شيئاً منها<sup>(١)</sup> ونفسها تضطرب ، أو يمسها بضرب<sup>(٢)</sup> أو غيره حتى تبرد ولا يبقى فيها حركة ، فإن فعل شيئاً مما كرهت له بعد الإتيان على الذكاة كان مسيئاً ، ولم يحرمها ذلك ؛ لأنها ذكية .

قال الشافعي : ولو ذبح رجل ذبيحة فسبقته يده، فأبان رأسها، أكلها ،وذلك أنه أتى

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( أو يقطع سنامها ) بدل ( أو يقطع شيئاً منها ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَنَفْسُهَا تَضْطُرِبُ ، أَوْ يُسْهَا بَضُرِبُ ﴾ ليستّ في ( جـ ، م ) و ﴿ أَوْ يُسْهَا ﴾ ليست في ( ص ، ت ) .

<sup>[</sup>۱۳۹۳] مصنف ابن أبي شيبة: ( ٥ / ٣٩٤) كتاب الصيد ـ من قال : تكون الزكاة في غير الحلق واللَّبة ـ عن يحيى بن أبي حيان ، عن عباية قال : تردى بعير ، وابن عمر حاضر ، فنزل رجل لينحره ، فقال: لا أقدر أن أنحره ، فسأل ابن عمر فقال : اذكر اسم الله عليه وانحره عليه من قبل شاكلته ففعل، فأخرج مقطعاً ، فأخذ ابن عمر عشراً بدرهمين أو بأربعة .

<sup>\*</sup> معرفة السنن والآثار: ( ٧ / ١٨٦ ) كتاب الصيد ـ باب محل الذكاة في المقدور عليه وفي غير المقدور عليه ـ من طريق آدم ، عن شعبة ، عن سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة نحوه .

<sup>[</sup>١٣٩٤] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٥ / ٣٩٣ ) الموضع السابق ـ عن وكيع ، عن هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : في البعير يتردى في البثر ؟ فقال : يطعن حيث قدر، ويذكر اسم الله عليه .

<sup>[</sup>۱۳۹۵] # السنن الكبرى للبيهقى : ( ٩ / ٢٧٩ ، ٢٨٠ ) كتاب الضحايا ـ باب كراهية النخع والفرس ـ من طريق مروان بن معاوية ، عن هشام الدستوائي وحجاج بن أبي عثمان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن المعرور الكلبي ، عن عمر وَلَيْنَكِ : أنه نهى عن الفَرْس في الذبيحة .

قال أبو عبيدة : الفرس: هو النَّخْع ، يقال منه : فَرَسْتُ الشَّاة وَنَحْعَتُهَا ، وَذَلْكَ أَنْ يَنْتَهَى بالذبح إلى النخاع ، وهو عظم فى الرقبة ، ويقال أيضا :هو الذَّى يكون فى فقار الصلب شبيه بالمنع ، وهو متصل بالفقار . يقول : فنهى أن ينتهى بالذبح إلى ذلك .

قال أبو عبيد : أما النخع فهو على ما قال أبو عبيدة . وأما الفرس فقد خولف فيه ، يقال :هو الكسر ، وإنما نهى أن يكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد ، ومما يبين ذلك أن فى الحديث: ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق . ( وهو مرفوع ضعيف ) . ( غريب الحديث لأبى عبيد ٢ / ٣١) .

بالذكاة قبل قطع الرأس ، ولو ذبحها من قفاها ، أو أحد صفحتى عنقها ، ثم لم يعلم ماتت لم يأكلها حتى يعلم ، فإن علم أنها حييت بعد قطع القفا ، أو أحد (١) صفحتى العنق، حتى وصل بالمدية إلى الحلقوم والمرىء فقطعهما وهى حية ، أكل وكان مسيئاً بالجرح الأول كما لو جرحها ثم ذكاها ، كان مسيئاً وكانت حلالا . ولا يضره بعد قطع الحلقوم والمرىء معاً ، أقطع ما بقى من رأسها أو لم يقطعه ، إنما أنظر إلى الحلقوم والمرىء ، فإذا وصل إلى قطعهما وفيها الحياة كانت (٢) ذكية ، وإذا لم يصل إلى ذلك وفيها الحياة كانت ميتة . وإذا غاب ذلك عنى وقد ابتدأ من غير جهتها ، جعلت الحكم على الذى ابتدأ منه إذا لم أستيقن بحياة بعد .

1/29

قال الشافعي: والتسمية على الذبيحة باسم الله ، فإذا زاد على ذلك شيئاً من ذكر الله عز وجل / فالزيادة خير، ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول: صلى الله على رسول الله (7) ، بل أحبه له ، وأحب له أن يكثر الصلاة عليه ، فصلى الله عليه فى كل الحالات ؛ لأن ذكر الله عز وجل والصلاة (3) عليه إيمان بالله تعالى وعبادة له يؤجر عليها إن شاء الله تعالى / من قالها .

[۱۳۹٦] وقد ذكر عبد الرحمن بن عوف أنه كان مع النبي ﷺ، فتقدمه النبي ﷺ، قال: فتبعه (٥) ، فوجده عبد الرحمن ساجداً فوقف ينتظره ، فأطال ، ثـم رفع فقال

<sup>(</sup>١) في ( ج ، م ) : ﴿ وَأَحَدُ ﴾ وفي ( ص ) : ﴿ أَوَ أَخَذُ ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ج ) : ﴿ فكانت ذكية ﴾ وفي ( م ) : ﴿ وكانت ذكية ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ على رسول الله ﷺ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : ﴿ لأن ذكر اللَّه عز وجل الصلاة عليه ﴾ وهو مخالف لجميع النسخ ويغير المعنى .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ فاتبعه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ت ، ظ) .

<sup>[</sup>۱۳۹۳] \* حم: ( ۱ / ۱۹۱ ) عن أبى سلمة منصور بن سلمة الخزاعى ، عن ليث ، عن يزيد بن الهاد ، عن عمرو بن أبى عمرو عن أبى الحويرث ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن عبد الرحمن بن عوف نحوه. وفيه: ﴿ ومن سلم عليك سلمت عليه ﴾ .

وعن أبى سعيد مولى بنى هاشم ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبى عمرو ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف مثل الطريق الأول .

ومن طریق یونس ، عن لیث ، عن یزید ، عن عمرو ، عن عبد الرحمن بن أبی الحویرث ، عن محمد بن جبیر ، عن عبد الرحمن بن عوف ، مثل الطریق الأول .

 <sup>♣</sup> المستدرك: (۱ / ۰٥٠) كتاب الدعوات ـ من طريق ، إسماعيل بن أبى أويس ، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبى عمرو ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ،عن عبد الواحد ، عن عبد الرحمن ابن عوف : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ إنى لقيت جبريل ﷺ ، فبشرنى وقال: إن ربك يقول: من صلى عليك صليت عليه ، ومن سلم عليك سلمت عليه ، فسجدت لله شكراً ﴾.

قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

عبد الرحمن: لقد خشيت أن يكون الله عز ذكره قد قبض روحك في سجودك ، فقال: ﴿ يَا عَبِدُ الرَّحَمِنُ ! إِنِّي لَمَا كُنْتُ حَيْثُ رأيتُ لَقَيْنِي جَبِرِيلُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ اللَّهُ عَز وجل أنه قال: من صلى عليك صليت عليه ، فسجدت لله شكراً ».

[١٣٩٧] فقال رسول الله ﷺ : ﴿ من نسى الصلاة علىَّ خطئ به طريق الجنة ﴾ .

۱۰۱/ب ظ (٣)

قال الربيع/: قال مالك: / لا يصلى على النبي على النسمية على الذبيحة(١) وإن ذا لعجب ، والشافعي يقول : يصلي على النبي ﷺ مع التسمية على الذبيحة . .

قال الشافعي : ولسنا نعلم مسلماً ، ولا نخاف عليه أن تكون صلاته عليه ﷺ إلا الإيمان بالله، ولقد خشيت أن يكون الشيطان أدخل على بعض أهل الجهالة النهى عن ذكر اسم رسول الله ﷺ عند الذبيحة؛ ليمنعهم الصلاة عليه في حال لمعنى يعرض في قلوب أهل الغفلة . وما يصلى عليه أحد إلا إيماناً بالله تعالى وإعظاماً له وتقرباً إليه ﷺ ، وقربنا بالصلاة عليه منه زلفي .

والذكر على الذبائح كلها سواء ، وما كان منها نسكاً فكذلك(٢)، فإن أحب أن اللهم منك وإليك فتقبل / مني » قاله ، وإن قال: « اللهم منك وإليك فتقبل مني» ، وإن ضحي بها عن أحد فقال: « تقبل من فلان » فلا بأس ، هذا دعاء له لا يكره في حال .

. (١) لم أعثر عليه في مظانه في الموطأ .

وفي المدونة : قال ( أي سحنون ) لابن القاسم : قلت: هل كان مالك يكره أن يذكر على الذبيحة : ﴿ ﷺ بعد التسمية ، أو يقول : محمد رسول الله بعد التسمية ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئاً ، وذلك موضع لا يذكر هنالك إلا اسم الله وحده . ( ١ / ٤٢٩ ) .

(٢) في ( ب ) : ﴿ فهو كذلك ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ) .

[١٣٩٧] هذا حديث آخر غير حديث عبد الرحمن بن عوف . وفي رواية البيهقي في المعرفة ، والسنن الكبرى ﴿ وقال رسول الله ﷺ ، .

وهذا الحديث جاء من رواية أبي هريرة كما جاء مرسلاً كما يتبين من التخريج التالي : # السنن الكبرى للبيهقي : ( ٩ / ٢٨٦ ) كتاب الضحايا ـ باب الصلاة على رسول الله ﷺ عند

الذبيحة \_ من طريق عمر بن حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ١ من نسى الصلاة على خطئ به طريق الجنة ٧ . ( وانظر المعرفة ٧ / ٢٢١ ـ ٢٢٢).

وروى ابن القيم من طريق إسماعيل القاضي قال :

١ \_ حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن جعفر ، عن أبيه رفعه إلى النبي ﷺ : « من نسى الصلاة على خطئ طريق الجنة ».

٢ \_ حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا سفيان قال : قال عمرو ، عن محمد بن على بن حسين قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ من نسى الصلاة على خطئ طريق الجنة ﴾ . قال سفيان: قال= [۱۳۹۸] وقد روى عن النبى ﷺ من وجه لا يثبت مثله: أنه ضحى بكبشين، فقال في أحدهما بعد ذكر اسم الله عز.وجل: « اللهم عن محمد وآل محمد (١) » وفي الآخر: « اللهم عن محمد و أمة محمد (٢) ».

رجل بعد عمرو: سمعت محمد بن على يقول: قال رسول الله على : إمن ذكرت عنده فلم يصل على خطئ طريق الجنة ». ثم سمى سفيان الرجل فقال: هو بسام ، وهو الصيرفي

٣ ـ حدثنا سليمان بن حرب ، وعارم فالا : حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن
 محمد بن على يرفعه : «من نسى الصلاة على خطئ طريق الجنة » .

٤ ـ حدثنا إبراهيم بن الحجاج ، حدثنا وهيب ،عن جعفر،عن أبيه أن النبي ﷺ قال : «من ذكرت عنده فم يصل على فقد خطىء طريق الجنة ». (جلاء الأفهام ،ص: ٦٠ ـ ٦١) .
 قال الفيروزابادى في الصلات و البشر (ص ٦٥) :

رواه إسماعيل القاضى هكذا مرسلاً ، وهو إسناد حسن ، ورواه الطبرانى متصلاً . . . وأكثر أسانيده حسنة .

\* المعجم الكبير: (٣ / ١٢٨): من طريق محمد بن بشير الكندى، عن عبيد بن حميد، عن فطر بن خليفة، عن أبيه ، عن جده حسين ابن على قال بن خليفة، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه على قال: قال رسول الله على : « من ذكرت عنده فخطئ الصلاة على خطئ طريق الجنة » .

قال الهيشمى في مجمع الزوائد (١٠/ ١٦٤) : وفيه محمد بن بشير الكندى ، وهو ضعيف .[ في مجمع الزوائد : بشير بن محمد الكندى وهو خطأ ] .

#### [١٣٩٨] أما إن الرسول ﷺ ضحى بكبشين فمتفق عليه :

خ : ( ٤ / ٩ ) (٧٣) كتاب الأضاحى \_ (١٤) باب التكبير عند الذبح \_ عن قتيبة ، عن أبي عَوانة ،
 عن قتادة ، عن أنس قال : ضحى النبى على بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما . ( رقم ٥٥٦٥ ) .

\* q : ( q / 1001 ) ( q ) كتاب الأضاحى \_ ( q ) باب استحباب الضحية \_ عن قتيبة به . (رقم q / 1977 ) .

كما روى مسلم مثل هذا الدعاء ، وإن كان في الحديث: أنه ذبح كبشاً واحداً .

\* م: ( الموضع السابق ) ( ٣ / ١٥٥٧ ) عن هارون بن معروف ، عن عبد الله بن وهب ، عن حيوة ، عن أبي صخر ، عن يزيد بن قسيط ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن . . . فأضجعه ، ثم ذبحه ، ثم قال: « باسم الله ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد » .

وقد روى قريباً من حديث الإمام الشافعي أبو داود وغيره:

\* د : (٣ / ٣٣٠ ، ٣٣١) (١٠) كتاب الضحايا \_ (٤) باب ما يستحب من الضحايا \_ عن إبراهيم بن موسى الرازى ، عن عيسى ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى عياش ، عن جابر بن عبد الله قال : ذبح النبى على المنبح كبشين أقرنين أملحين موجئين ، فلما وجههما ، قال : ( إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكى ومحياى ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته ، باسم الله ، والله أكبر » . ثم ذبح (رقم ٢٧٩٥) .

أما الحديث الذي يشير إليه الإمام الشافعي فقد رواه ابن ماجه :

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ) : ﴿ وَعَنَ آلَ مَحْمَدُ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ظ) : ﴿ وَعَنَّ أَمَّةُ مَحْمَدُ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ت ) .

قال الربيع : رأيت الشافعي إذا حضر الجزار ليذبح الضحية حضره حتى يذبح.

#### [۲۲] باب الذبيحة وفيه من يجوز ذبحه(١)

قال الشافعي رحمه الله : وذبح كل من أطاق الذبح من امرأة حائض وصبى من المسلمين أحب إلى من ذبح اليهودي والنصراني ، وكلُّ حلال الذبيحة ،غير أنى أحب للمرء أن يتولى ذبح نسكه.

[١٣٩٩] فإنه يروى أن النبي ﷺ قال لامرأة من أهله ، فاطمة أو غيرها : ١ حضرى

(١) ا وفيه من يجوز ذبحه ٢: ليس في ( ص ، م ، جـ ، ظ) .

\* جه: ( ٢ / ٢٠٤٣ ـ ١٠٤٣ ) (٢٦) كتاب الأضاحى ـ (١) باب أضاحى رسول الله ﷺ ـ عن محمد بن يحيى ، عن عبد الرزاق ، عن سفيان الثورى ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن أبى سلمة ، عن عائشة ، عن أبى هريرة :أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين ، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد .

قال البوصيرى في مصباح الزجاجة: هذا إسناد حسن،عبد الله بن محمد مختلف فيه . (٤٩/٤).

\* المطالب العالمية : ( ٢ / ٢٨٦ ) كتاب الأضحية \_ عن أبى طلحة قال: ضحى النبى ﷺ بكبشين أملحين فقال عند ذبح الثانى : « عمن آمن بى وصدق بى من أمتى » .

عزاه لابي بكر بن أبي شيبة ، ولابي يعلى من طريق عبد الله بن أبي بكر به .

قال الهيشمى : رواه أبو يعلى والطبرانى من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ، عن أبيه ، ولم يدركه ، ورجاله رجال الصحيح .

[١٣٩٩] المطالب العالية: ( ٢ / ٢٨٦ - ٢٨٧ ) كتاب الأضحية \_ عن على رفعه قال : قال النبي على لفاطمة: « قومى فاشهدى أضحيتك ، أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب ، أما إنه يجاء يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضفعاً ، ثم يوضع في ميزانك ، وقال أبو سعيد الخدرى : أهذه لآل محمد خاصة ؟ فهم أهل لما خصوا به من خير ، أم لآل محمد وللناس عامة ؟ قال : « بل لآل محمد وللناس عامة ».

قال ابن حجر : لأحمد بن منيع ، وعبد بن حميد .

( وضعفه البوصيري لضعف عمرو بن خالد ) .

المعرفة: (٧/ ٢١٩) كتاب الضحايا \_ باب ذبائح أهل الكتاب .

قال البيهقى : قد روى هذا النضر بن إسماعيل ـ وليس بالقوى ـ عن أبى حمزة الثمالى ، عن سعيد بن جبير ، عن عمران بن حصين : أن رسول الله ﷺ قال لفاطمة : « قومى فاشهدى أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه » ، وقولى : «إن صلاتى ونسكى ومحياى وعاتى لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين »!

قال عمران : يا رسول الله ، هذا لك ولاهل بيتك خاصة ، فأهل ذلك أنتم ، أم للمسلمين عامة ؟ = = قال: ﴿ بَلِ للمسلمين عامة ﴾ .

قال الشافعي: وإن ذبح النسيكة غير مالكها أجزأت.

[ ١٤٠٠] لأن النبي ﷺ نحر بعض هديه ، ونحر بعضه غيره ، وأهدى هدياً، فإنما نحره من أهداه معه .

غير أنى أكره أن يذبح شيئاً من النسائك مشرك ؛ لأن يكون ما تقرب به إلى الله عز وجل<sup>(١)</sup> على / أيدى المسلمين ، فإن <sup>(٢)</sup> ذبحها مشرك تحل ذبيحته أجزأت مع كراهتى ؛ لما وصفت .

۴۲<u>ب</u> جـ

۲۹۳/ب ت <u>۱/۱۰۲</u> ظ(۳) ونساء أهل الكتاب إذا أطاقوا (٣) الذبح كرجالهم. وما ذبح اليهود والنصارى لأنفسهم عما يحل للمسلمين أكله من الصيد / أو بهيمة الأنعام ، وكانوا / يحرمون منه شحماً أو حوايا أو ما اختلط بعظم أو غيره ، إن كانوا يحرمونه فلا بأس على المسلمين في أكله ؛ لأن الله عز وجل إذا (٤) أحل طعامهم فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم ، فكل ما ذبحوا لنا ففيه شيء عما يحرمون . فلو كان يحرم علينا إذا ذبحوه لأنفسهم من أصل دينهم بتحريمهم لحرم علينا إذا ذبحوه لنا ، ولو كان يحرم علينا بأنه ليس من طعامهم وإنما أحل لنا طعامهم ، وكان ذلك على ما يستحلون ، كانوا قد يستحلون محرماً علينا يعدونه لهم طعاماً .

<sup>(</sup>١) ﴿ عز وجل ﴾: من ( ص ، جـ ، م ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ظ) : ﴿ وَإِنْ ذَبِحُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ إِذَا أَطْقَنَ ﴾ وما أثبتناه من ( م ، ص ، جـ ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ظ) : ﴿ إِذَ أَحَلَ ﴾ .

قال البيهقي : وروى ذلك من وجه آخر ضعيف .

هذا وقد صحح الحاكم حديث عمران هذا ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولم يوافقه الذهبي ، فقال : بل أبو حمزة ضعيف جدا ، وإسماعيل ليس بذاك .

هذا وقد روى الحاكم شاهداً له من طريق عطية ، عن أبي سعيد الخدرى .

ولكن قال الذهبي : عطية واه.

والحديث بمجموع طرقه يتقوىً ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

النحر \_ عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن على بن أبي طالب : (١ / ٣٩٤) (٢٠) كتاب الحج \_ (٥٩) باب العمل في النحر \_ عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن على بن أبي طالب : أن رسول الله على نحر بعض هديه ، ونحر غيره بعضه ، رقم (١٨١) . ♦ م : (٢ / ٨٩٢) (١٥) كتاب الحج \_ (١٥) باب حجة النبي على المحمد ، عن أبيه ، عن جابر في حديثه الطويل في حجة النبي على . فيه : ثم المدنى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر في حديثه الطويل في حجة النبي على . . . (رقم ١١٤) انصرف على المنحر ، فنحر ثلاثاً وستين بيده ، ثم أعطى على فنحر ما غبر . . . (رقم ١١٤)

فكان يلزمنا لو ذهبنا هذا المذهب أن نأكله ؛ لأنه من طعامهم الحلال لهم عندهم، ولكن ليس هذا معنى الآية ، معناها ما وصفنا ، والله أعلم .

قال الشافعى: وقد أنزل الله عز ذكره على نبيه على أنه أحل فيه فهو حلال إلى يوم القيامة كان ذلك محرماً قبله ، أو لم يكن محرماً ،وما حرم فيه فهو حرام إلى يوم القيامة كان ذلك حراماً قبله ، أو لم يكن ، ونسخ به ما خالفه من كل دين أدركه ، أو كان قبله ، وافترض على الخلق اتباعه ، غير أنه أذن جل ثناؤه بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب وهم صاغرون غير عاذر لهم بتركهم الإيمان ولا محرم عليهم شيئاً أحله في كتابه ، ولا محل لهم شيئاً حرمه في كتابه ، وسواء ذبائح أهل الكتاب حربيين كانوا أو مستأمنين أو ذمة .

قال الشافعي : ولا أكره ذبيحة الأخرس المسلم ، ولا المجنون في حال إفاقته ، وأكره ـ ذبيحة السكران والمجنون المغلوب في حال جنونه ، ولا أقول (١) : إنهما (٢) حرام .

فإن قال قائل: فلم زعمت أن الصلاة لا تجزى عن هذين لو صليا ، وأن ذكاتهما تجزى ؟ قيل له إن شاء الله: لاختلاف الصلاة والذكاة ، الصلاة أعمال لا تجزى إلا من عقلها . ولا تجزى إلا بطهارة ، وفي وقت وأول وآخر ، وهما مما لا يعقل ذلك ، والذكاة إنما أريد أن يؤتى عليها ، فإذا أتيا عليها لم أستطع أن أجعلهما فيها أسوأ حالاً من مشرك ومشركة حائض ، أو صغيرة لا تعقل ، أو من لا تجبُ (٣) عليه الحدود ، وكل هؤلاء تجزى ذكاته ، فقلت بهذا المعنى : إنه إنما أريد الإتيان على الذكاة .

<sup>(</sup>١) في (م ، ظ) : ﴿ وَلَا نَقُولُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ إِنْهَا ﴾ وما أثبتناه من (ص ، م ، جـ ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص، ظ): ١ من لا يجب ١ .

<u>۳۱۹/ب</u> ص ۱/۹۹ ظ (۳)

#### (٢٠) كتاب الأطعمة

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أصل ما يحل أكله من البهائم والدواب والطير شيئان ، ثم يتفرقان فيكون منها(٢) شيء محرم نصاً في سنة رسول الله على الله عز وجل خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام ؛ فإن الله عز وجل يقول : ﴿ أُحِلَّ لَكُم بَهِيمة الأَنْعَام ﴾ [ المائذة : ١ ] ويقول : ﴿ أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات ﴾ [المائذة : ٥ ] فإن ذهب ذاهب إلى أن الله عز وجل يقول: ﴿ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَي مُحرَّماً عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمه ﴾ [الانعام: ١٤٥] فأهل التفسير ، أو من سمعت منه منهم يقول في مول الله عز وجل : ﴿ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَيَّ مُحرَّماً ﴾ يعنى : مما كنتم تأكلون ، فإن العرب كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائث ، وتحل أشياء على أنها من الطيبات ، فأحلت لهم الطيبات عندهم ، إلا ما استثنى منها، وحرمت عليهم الخبائث عندهم قال الله عز وجل : ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث ﴾ [الأعراف: ١٥٧] .

قال الشافعي: فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت ؟ قيل: لا يجوز في تفسير الآي إلا ما وصفت من أن تكون الخبائث معروفة عند من خوطب بها ، والطيبات كذلك إما في لسانها ، وإما في خبر يلزمها . ولو ذهب ذاهب إلى أن يقول: كل ما حرم حرام بعينه، وما لم ينص(7) بتحريم فهو حلال ، أحل أكل العَذَرَة والدود وشرب البول ؛ لأن هذا لم ينص(3) فيكون محرماً . ولكنه داخل في معنى الخبائث التي حرموا، فحرمت عليهم بتحريمهم ، وكان هذا في شر من حال(0) الميتة والدم المحرمين ؛ لأنهما نجسان ما ماسا ، وقد كانت الميتة قبل الموت غير(7) نجسة . فالبول والعذرة

<sup>(</sup>۱) \* كتاب الأطعمة ، وليس فيه التراجم ، وترجم فيه » : ليس في (ص ، م ، جـ ، ظ) وهذا الباب فيه تقديم وتأخير مع ما قبله في هذه المخطوطات .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ج ) : ﴿ منهما ﴾ وفي (م) : ﴿ فيكون بينهما ﴾ وما أثبتناه من (ب ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (جـ، ظ) : ٩ ما لم ينصب ، وفي (م) : ٩ ما لم يتصف ، وما اثبتناه من (ص ، ت ، ب) .

 <sup>(</sup>٤) اضطربت النسخ في هذه الكلمة ، ففي (ص ، م) : ( نصب ) هكذا بدون نقط وفي (ت ، جـ، ظ) :
 (ينصب)، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٥) في (م): أمن تحريم الميتة ، بدلاً من: امن حال الميتة ، .

<sup>(</sup>٦) ﴿ غَيْرٌ ﴾: ساقطة من (ص) فتغير المعنى إلى الخطأ .

اللذان (١) لم يكونا قط إلا نجسين أولى أن يحرما ، أن يؤكلا أو يشربا ، وإذا كان هذا هكذا ففيه كفاية، مع أنَّ ثَمَّ دلالة بسنة رسول الله على الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (٢) ، دل هذا على تحريم أكل ما أمر بقتله في الإحرام . ولما كان هذا من الطائر والدواب كما وصفت ، دل هذا على أن أنظر إلى كل ما كانت العرب تأكله فيكون حلالا ، وإلى ما لم تكن العرب تأكله فيكون حراماً . فلم تكن العرب تأكل كلباً ولا ذئباً ولا أسداً ولا نمراً ، وتأكل الضبع فالضبع حلال ، ويجزيها المحرم بخبر عن النبي على أنها / صيد وتؤكل (٣) . ولم تكن تأكل الفأر ولا العقارب ولا الحيات ولا الحداً ولا الغربان ، فجاءت السنة موافقة للقرآن بتحريم ما حرموا وإحلال ما أحلوا ، وإباحة أن يقتل في الإحرام ما كان غير حلال أن يؤكل ثم هذا أصله، فلا يجوز أن يؤكل الرَّخَم ، ولا البغاث ، ولا الصقور ، ولا الصوائد من الطائر كله مثل : الشواهين (٤) ، والمبواشق (٥) ، ولا تؤكل الحنافس، ولا الجعلان (٦) ، ولا العكبوت ، ولا الزنابير ، ولا كل ما كانت العرب لا تأكله . ويؤكل الضب ، والأرنب، والوبر (١) ، وحمار الوحش ، وكل ما أكلته العرب أو فداه المحرم في سنة أو أثر ، وتؤكل الضبع والثعلب .

[1٤٠١] قال الشافعى: أخبرنا مسلم وعبد المجيد وعبد الله بن الحارث ، عن ابن جُريج ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن أبى عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع: أصيد هي ؟ فقال : نعم . قلت : أتؤكل ؟ قال : نعم . قلت : أسمعته من رسول الله علي ؟ قال : نعم .

قال الشافعي : وما يباع لحم الضباع بمكة إلا بين الصفا والمروة. وكل ذي ناب من

<u>۹۹/ ب</u>

<sup>(</sup>١) في (ص ، ت ، جه،ظ) : ﴿ اللَّذِينِ ﴾ والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم [ ١٢٠٢ ] وتخريجه .

<sup>(</sup>٣) سيأتى الحديث بعد قليل ـ إن شاء الله تعالى. ويرقم [ ١٤٠١ ] .

<sup>(</sup>٤) الشواهين : جمع شاهين : طائر من جوارح الطير وسباعها ، من جنس الصقر .

<sup>(</sup>٥) البواشق : نوع من جنس البازى من فصيلة العقاب النسرية ، وهو من الجوارح يشبه الصقر ، ويتميز بجسم طويل ومنقار قصير بادى التقوس .

<sup>(</sup>٦) الجُعلان : جمع جُعل : حيوان كالخنفساء ، يكثر في المواضع النتنة .

<sup>(</sup>٧) الْعُظَّاءة : دويبة من الزواحف ذوات الأربع. تعرف في مصر بالسحلية .

 <sup>(</sup>٨) اللَّحكاء: ويقال: اللَّحكة: دويبة شبيهة بالعظاية تبرق زرقاء، وليس لها ذنب طويل مثل ذنب العظاية،
 وقوائمها خفية. (اللسان).

<sup>(</sup>٩) الويّر : حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب ، أطحل اللون ، بين الغُبْرَة والسواد .

<sup>[</sup>١٤٠١] سبق برقم [١٢٤١] غير أنه هناك عن مسلم بن خالد فقط .

السباع لا يكون إلا ما عدا على الناس ، وذلك لا يكون إلا فى ثلاثة أصناف من السباع : الأسد ، والذئاب ، والنمور ، فأما الضبع فلا يعدو على الناس ، وكذلك الثعلب . ويؤكل اليربوع(١) والقنقد .

۱۳۱/ب

**۲۹٤/ب** 

۳۲۰/ ب

۱/۱ · <u>۱/۱</u>

قال الشافعي : والدواب والطير على أصولها ، / فما كان منها أصله وحشياً واستأنس فهو فيما يحل منه ويحرم كالوحش ، وذلك مثل : حمار الوحش ، والظبي ، يستأنسان ، والحمار يستأنس فلا يكون للمجرم قتله. فإن قتله فعليه جزاؤه . ويحل أن يذبح حمار الوحش المستأنس فيؤكل، وما كان لا أصل له في الوحش، مثل: الدجاج، والحمر الأهلية ، والإبل، والغنم، والبقر . فتوحشت فقتلها المحرم ، لم يجزها(٢) ، ويغرم قيمتها لمالك(٣) ، إن كان لها ؛ لأنا صيرنا هذه الأشياء كلها على أصولها ؛ فإن قال قائل : في الوحش: بقر وظباء مثل البقر والغنم ؟ قيل : نعم ، تخلق غير خلق الأهلية، شبهاً لها معروفة منها ، ولو أنا زعمنا أن حمار الوحش إذا تأهل لا يحل أكله ، دخل علينا أن لو قتله محرم لم / يجزه(٤) . كما لو قتل حماراً أهلياً / لم يجزه(٥) ، ودخل علينًا في الحمار الأهلى أن لو توحش كان حلالاً ، وكل ما توحش من الأهلى في حكم الوحش(٦) ، وما استأنس من الوحش(٧) في حكم الإنسي . فأما الإبل التي أكثر علفها العَذْرَة / اليابسة ، فكل ما صنع هذا من الدواب التي تؤكل ، فهي جَلاَّلة (^) . وأروا-العذرة توجد في عرقها وجررها (٩) ؛ لأن لحومها تغتذي بها فتقلبها . وما كان من الإبل وغيرها ، أكثر علفه من غير هذا ، وكان ينال هذا قليلاً ، فلا يبين في عرقه ولا جرَّره ؛ لأن اغتذاءه من غيره ، فليس بجَلاّل منهى عنه . والجلالة منهى عن لحومها حتى تعلف علَفاً غيره ما تصير به إلى أن يوجد عرقها وجرَّرها منقلباً عما كانت تكون عليه ، فيعلم أن اغتذاءها(١٠) قد انقلب ، فانقلب عرقها وجررها، فتؤكل إذا كانت هكذا . ولا نجد شيئاً

(۱) اليربوع : حيوان طويل الرجلين ، قصير اليدين ، وله ذنب كذنب الجرذ .

وقد سبق تفسيره في كتاب الحج في ﴿ باب في اليربوع ﴾ وفي الحديث رقم [١٣٥١] .

<sup>(</sup>٢) في (ص، ظ) : 3 لم يجزيها ؟ .

<sup>(</sup>٣) في (ب، ظ) : ﴿ لَلْمَالِكُ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، جـ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص، ج، م ، ظ) : ﴿ لم يجزيه ﴾ . (٥) في ( ص ، ظ) : ﴿ لم يجزيه ﴾ .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) في (ب) : ﴿ الوحشي ﴾ في الموضعين ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، .ج ، ت ، ظ) .

 <sup>(</sup>٨) هذه الكلمة في المخطوطات : غير منقوطة ، وينعكس المعنى ، ويصير إلى الخطأ ، وكذلك مثلها فيما يأتى .
 وما في (ب) هو الصواب الذي اثبتناه .

<sup>(</sup>٩) جَرَر : جمع جِرّة : ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ، ثم يبلعه .

وهذه الكلمة أيضا كتبت في المخطوطات على غير ما هو صحيح فيها مثل: جزرها ، وكذلك مثلها فيما يأتي . وما في (ب) هو الصواب الذي أثبتناه .

<sup>(</sup>١٠) في (ص، ظ): ﴿ اغتداها ﴾ .

نستطيع أن نجده فيها كلها أبين من هذا ، وقد جاء في بعض الآثار : أن البعير يعلف أربعين ليلة ، والشاة عدداً أقل من هذا ، والدجاجة سبعاً. وكلهم فيما يرى إنما أراد المعنى الذي وصفت ، من تغيرها(١) من الطباع المكروهة، إلى الطباع غير المكروهة ، التي هي في / فطرة<sup>(٢)</sup> الدواب .

1/0

۲۰۱٪ <u>ب</u> ظ (۳)

٣٢٤/ ب

1/1.7

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى: ﴿ كُلُّ الطُّعَامِ كَانَ حَلَّا لَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسه ﴾ الآية [ آل عبران : ٩٣ ] وقال عز ذكره : ﴿ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا / حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ أُحلَّتْ لَهُمْ ﴾ الآية(٤) [ النساء: ١٦٠ ].

[۲] / باب ذبائح بني إسرائيل(٣)

قال الشافعي: يعني والله تعالى أعلم ـ طيبات كانت أحلت لهم . وقال عز وجل : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرٍ ﴾ إلى قوله : ﴿ لَصَادِقُونَ ﴿ ١٤٦ ﴾ [ الأنعام ].

قال الشافعي: الحوايا، ما حوى الطعام والشراب في البطن ، فلم يزل ما حرم الله تعالى على بنى إسرائيل ـ اليهود خاصة وغيرهم عامة ـ محرماً من حين حرمه حتى بعث الله جل جلاله محمداً ﷺ ، ففرض الإيمان به، وأمر باتباع رسوله(٥) ﷺ وطاعة أمره ، وأعلم خلقه أن طاعته طاعته، وأن دينه الإسلام الذي نسخ به كل دين/كان قبله . وجعل من أدركه وعلم دينه فلم يتبعه كافراً به فقال : ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [ آل عمران: ١٩] فكان هذا في القرآن، وأنزل عز وجل في أهل الكتاب من المشركين : ﴿ قُلْ يَا أَهْلُ الْكُتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كُلُّمَةُ سُوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ مُسْلِّمُونَ ﴿ 1 ﴾ [ آل عمران ] وأمرنا بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن لم يسلموا، وأنزل فيهم: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنجيل ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [ الاعراف: ١٥٧ ] فقيل \_ والله أعلم \_ : أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد ﷺ ، فلم يبنى خَلْقٌ يعقل .. منذ بعث الله تعالى محمداً ﷺ كتابيُّ ولا وثنيُّ ولا حيُّ ذو روح، من جن ولا إنس ـ بلغته دعوة

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ يَغْيَرُهُا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ص، جـ ، ت، ظ): ﴿ التي هي فطرة الدواب ﴾ وفي (م): ﴿التي في قطرة الدُّوابِ وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) هذا الباب فيه تقـــديم وتأخير في ( ص ، م ، جـ، ظ ) وهو بداية كتاب في (م ، جـ) ، ولــذلك ابتدئ ر وبسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ص ، م ، ت ، جا : ﴿ رسول الله ﷺ ٤ . (٤) ﴿ الآية ﴾ : ليست في (ب ، جـ) .

1/490

محمد ﷺ إلا قامت عليه حجة الله عز وجل باتباع دينه ، وكان مؤمناً باتباعه وكافراً بترك اتباعه . ولزم كل امرئ منهم آمن به أو كفر ، / تحريم ما حرم الله عز وجل على لسان نبيه ﷺ ، كان مباحاً قبله في شيء من الملل ، وأحل الله عز وجل طعام أهل الكتاب ، وقد وصف ذبائحهم ، ولم يستثن منها شيئاً ، فلا يجوز أن تحرم منها ذبيحة كتابي (١) ، وفي الذبيحة حرام على كل مسلم ، مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد ﷺ ، ولا يجوز أن يبقى من شحم البقر والغنم . وكذلك لو ذبحها كتابي لنفسه وأباحها لمسلم لم يحرم على مسلم من شحم بقر ولا غنم منها شيء ، ولا يجوز أن يكون شيء حلالاً من جهة الذكاة لأحد ، حراماً على غيره ؛ لأن الله عز وجل أباح ما ذكر عامة لا خاصة (٢) .

<u>۱/۲۲۰</u> ص ۱۰۷ب ظ(۲)

فإن قال قائل: هل يحرم / على أهل الكتاب ما حرم عليهم قبل محمد عليه من هذه الشحوم وغيرها / إذا لم يتبعوا محمدا عليه؟ فقد قيل: ذلك كله محرم عليهم حتى يؤمنوا، ولا ينبغى أن يكون محرماً عليهم وقد نسخ ما خالف دين محمد عليه بدينه ، كما لا يجوز، إن كانت الخمر حلالاً لهم إلا أن تكون محرمة عليهم ، إذ حرمت على لسان محمد عليه ، وإن لم يدخلوا في دينه .

## [٣] ما حَرَّمَ المشركون على أنفسهم

قال الشافعي رحمه الله تعالى: حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء أبان الله عز وجل أنها ليست حراماً بتحريمهم . وقد ذكرت بعض ما ذكر الله تعالى منها ، وذلك مثل: البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام (٣) ، كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق ، فيحرمون ألبانها ولحومها وملكها ، وقد فسرته في غير هذا الموضع . فقال تبارك وتعالى : ﴿ / مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرة وَلا سَائبة وَلا وَصِيلة وَلا حَامٍ ﴾ [ المائدة: ٣٠ ] وقال : ﴿ قَدْ خَسِرَ الّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمُ شَفَها بغير عَلْم وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِراءً عَلَى اللّه قَدْ صَلُوا

٤١/ب حـ

<sup>(</sup>١) في (ص ، جـ ، م ، ظ) : ﴿ فلا يجوز أن يحرم ذبيحة كتابيُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ب، ظ) : ﴿ عامًا لا خاصًا ﴾ وما اثبتناه من (ص ، م ، ت ، ج) .

<sup>(</sup>٣) البحيرة : التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس .

والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء .

والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ، ثم تثنى بعد بأنثى. وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالاخرى ليس بينهما ذكر .

والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت ، وأعفوه عن الحمل، فلم يحمل عليه شيء ، وسموه الحامى .

<sup>[</sup> تفسير ابن كثير في تفسير الآية (١٠٣) من سورة المائدة ] .

ظ (۳)

1/18

190/ب

وَمَا كَانُوا مَهْتَدِينَ ١٤٠ ﴾ [ الانعام ] وقال الله عز وجل وهو يذكر ما حرموا: ﴿ وَقَالُوا هَذْهُ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إلا مَن نُشَاءُ بِزَعْمِهِم ﴾ إلى قوله: ﴿ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٣١) ﴾ [الانمام ] ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامَ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ﴾ الآية [الانعام: ١٣٩]، وقال : ﴿ ثُمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْن ﴾ الآية (١) والآيتين بعدها [الانعام: ١٤٣ - ١٤٥] فأعلمهم جل ثناؤه ، أنه لا يحرم عليهم ما(٢) حرموا. ويقال: نزلت فيهم : ﴿ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ﴾ [الانعام : ١٥٠] فرد إليهم ما أخرجوا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، وأعلمهم أنه لم يحرم عليهم ما حرموا بتحريمهم ، وقال : ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَّىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [ المائدة : ١ ] يعنى والله أعلم من الميتة . ويقال : أنزل في ذلك: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ فِسْقًا أَهِلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [الانعام: ١٤٥] وهذا يشبه ما قيل \_ يعنى: ﴿ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيُّ مُحَرَّمًا ﴾ أي من بهيمة الانعام إلا ميتة أو دماً مسفوحاً منها ، وهي حية أو ذبيحة كافر. وذكر تحريم الخنزير معها وقد قيل: ما كنتم تَاكِلُونَ إِلَّا كَذَا. وَقَالَ: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَا أُهِلَّ لَغَيْرِ اللَّهِ به ﴾ [النحل:١١٤، ١١٥] وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها .

# [٤] ما حُرِّمُ بدلالة النص

قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَيَحَلُّ لَهُمُ الطُّيِّبَاتُ وَيُحَرُّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائث ﴾ [ الأعراف : ١٥٧ ] فيقال : يحل لهم / الطيبات عندهم ، ويحرم عليهم الحبائث عندهم . قال الله عز وجل : ﴿ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ منكُم / مُتَعَمَّداً فَجَزَاءً مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النُّعُم ﴾ [الماندة : ٩٥] وكان الصيد ما امتنع بالتوحش كله، / وكانت(٣) الآية محتملة أن يحرم على المحرم ما وقع عليه اسم صيد ، وهو يجزى بعض الصيد دون بعض . فدلت سنة رسول الله ﷺ على أن من الصيد شيئًا ليس على المحرم جزاؤه ؛ كل ما يباح للمحرم قتله ، ولم يكن في الصيد شيء يتفرق إلا بأحد معنيين :

إما بأن يكون الله عز وجل أراد أن يفدي الصيد المباح أكله ، ولا يفدي ما لا يباح أكله، وهذا أولى معنييه به والله أعلم ؛ لأنهم كانوا يصيدون ليأكلوا ، لا ليقتلوا ، وهو

<sup>(</sup>٢) في (ص، ت، ظ): ﴿ بما حرموا ؟ .

<sup>(</sup>١) ﴿ الآية ﴾ : ليست في (ص،جـ،م،ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ فَكَانَتُ الآيةِ ﴾ .

1/27 ج ب/۳۲۰ يشبه دلالة كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿ لَيَبْلُونَكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدُ وَاللّهُ وَرِمَاحُكُم ﴾ [ المائدة: ٩٥] وقال عز وجل: ﴿ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدُ وَالْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [ المائدة: ٩٥] وقال عز وجل: ﴿ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدُ وَالْتُمْ صَيْدُ الْبَوْ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ ﴿ أُحِلًّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَوْ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسّيّارَةِ وَحُرِمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَوْ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [ المائدة : ٩٦] فذكر جل ثناؤه إباحة صيد البحر للمحرم ومتاعاً له ، يعنى طعاماً ، والله علم ، ثم حرم صيد البر فأشبه أن يكون إنما حرم عليه بالإحرام ما كان أكله مباحاً له قبل الإحرام، ثم أباح رسول الله على للمحرم أن يقتل الغراب، والحداة ، والفارة، والكلب العقور (١) ، والأسد، والنمر ، والذئب الذي يعدو على الناس ، فكانت محرمة الأكل على لسان رسول الله على إذ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع (٢) ، فكان ما أبيح قتله معها ، يشبه أن يكون محرم الأكل / لإباحته معها، وأنه لا يضر ضررها . وأباح رسول الله على أكل الضبع (٣) ، وهو أعظم ضرراً من الغراب والحداة والفارة أضعافاً.

والوجه الثانى: أن يقتل المحرم ما ضرّ ، ولا يقتل ما لا يضر ، ويفديه إن قتله ، وليس هذا معناه (٤) ؛ لأن رسول الله ﷺ أحل أكل لحم الضبع ، وأن السلف والعامة عندهم فدوها ، وهى أعظم ضرراً من الغراب والحدأة والفأرة (٥) . وكل ما لم تكن العرب تأكله من غير ضرورة ، وكانت تدعه على التقذر به محرم وذلك مثل الحداة ، والبُغاث (٢) ، والعقبان (٧) ، والبُزاة (٨) ، والرَّخم (٩) ، والفأرة ، واللَّحكاء ، والحنافس ، الجعلان ، والعظاء (١٠) ، والعقارب ، والحيات ، والذَّر (١١) ، والذَّبان ، وما أشبه هذا ، وكل ما كانت تأكله لم ينزل تحريمه (١٢) . ولم يكن في معنى ما نص تحريمه ،أو يكون على

<sup>(</sup>١) انظر الحديث [ ١٢٠٢ ] وتخريجه .

<sup>(</sup>٢) سيأتي هذا الحديث بعد قليل. برقم [ ١٤٠٥ ] في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع .

<sup>(</sup>٣) انظر رقم [ ١٤٠١ ] وتخريجه . ﴿ ﴿ ﴾ فَي (صُ ) : ﴿ بمعناه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ص،ج،م، ظ) : ﴿ من غراب ، وحداة ، وفارة ﴾ أما (ت) فهي كذلك لكن فيها اضطراب .

<sup>(</sup>٦) البُّغَاث : طائر أبغث اللون أصغر من الرخم ، بطيء الطيران. جمعه بغثان .

<sup>(</sup>٧) العِقْبان : جمع عُقَاب : طائر من كواسر الطير، قوى المخالب، مُسرولً، له منقار قصير اعقف، حاد البصر.

<sup>(</sup>٨) البَازى : والجمع بُزاة : جنس من الصقور الصغيرة ، أو المتوسطة الحجم ، تميل أجنَّحتها إلى القصر وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطول ، ومن أنواعه الباشق والبيَّدة .

<sup>(</sup>٩) الرَّخْم : طائر غزير الريش ، أبيض اللون ، مبقع بسواد ، له منقار طويل ، قليل التقوس ، رمادى اللون إلى الحُمْرة ، وأكثر من نصفه مغطى بجلد رقيق ، وفتحة الأنف مستطيلة عارية من الريش ، وله جناح طويل مدبب ، يبلغ طوله نحو نصف متر ، واللنب طويل به أربع عشرة ريشة ، والقدم ضعيفة ، والمخالب متوسطة . الطول سوداء اللون .

<sup>(</sup>١٠) **اللحكاء** ،والجعلان ، والعظاء سبق تفسيرها في كتاب الأطعمة ، وما يحل وما يحرم ، وهو ما قبل بابين .

<sup>(</sup>١١) اللَّوِّ : صغار النمل . . . (١٢) في (ص،م، ظ) : ﴿ لَمْ يَتُرُكُ تَحْرِيمُ ﴾ وهو خطأ .

۱۰۸/ب ظ(۳)

تحريمه دلالة ، فهو حلال ، / كاليربوع(١) ، والضبع ، والثعلب ، والضّب ، وما كانت لا تأكله ، ولم ينزل(٢) تحريمه مثل : البول ، والحُرو (٣) ، والدود ، وما في هذا المعنى . وعلم هذا موجود عندها إلى اليوم .

وكل ما قلت : حلال ، حل ثمنه ، ويحل بالذكاة . وكل ما قلت : حرام ، حَرُمُ ثمنه ولم يحل بالذكاة ، ولا يجوز أكل الترياق المعمول بلحوم الحيات . إلا أن يجوز فى حال الضرورة ، وحيث تجوز الميتة ، ولا تجوز ميتة بحال .

> ۷۹۳/ب ص 1/197

### [٥] / (٤) الطعام والشراب(٥)

/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: 
﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا (٦) تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطلِ إِلاَّ أَن تكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا (٦) تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطلِ إِلاَّ أَن تكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] وقال : ﴿ إِنَّ اللّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَىٰ ظُلُمًا إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿ وَاللّٰ يَعْوَلُهُ وَاللّٰهِ عَنْ وَجِل النّساء عَلَى الله عز وجل الله عز وجل في كتابه: أن مال المرأة ممنوع من زوجها الواجب الحق عليها إلا بطيب نفسها ، وأباحه بطيب نفسها ؛ لأنها(٧) مالكة لمالها ، ممنوع بملكها(٨) ، مباح بطيب نفسه بإباحته ، فيكون مباحاً بإباحة مالكه له ، لا فرق بين المرأة عنى مالها، كسلطان الرجل على ماله إذا بلغت المحيض، والرجل . وبين أن سلطان المرأة على مالها، كسلطان الرجل على ماله إذا بلغت المحيض،

<sup>(</sup>١) اليربوع : حيوان صغير على هيئة الجُرَدَ الصغير ، وله ذَنَبٌّ طويل ينتهى بخصلة من الشعر ، وهو قصير اليدين طويل الرجلين .

 <sup>(</sup>٢) في (ت،م) : ٩ ولم يترك مثل »، وهو خطأ .
 (٣) الحُرْء : العذرة .

<sup>(</sup>٤) أتى البلقيني بهذه الأبواب من الثلث الأخير من كتاب الأم على ترتيبه الأصل ويشير إلى ذلك موضعه من (ص).

قال البلقيني : وترجم في أوائل الثلث الثالث عقب ترجمة الاستحقاق تقريباً ـ الطعام والشراب ، وذكر بعده تراجم تتعلق بما نحن فيه ، فنذكر ذلك على ما هو عليه .

 <sup>(</sup>٥) « الطعام والشراب » من (ص) أما (ت) فكاتبها بدأ بكتابة باب آخر ، وهو « ما يحل بالضرورة » ثم أنتبه بعد
 كتابة أربعة أسطر فبدأ بكتابة هذا الباب. وياب « ما يحل بالضرورة » سيأتى بعد قليل ـ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالُكُم ﴾ إلى آخر الآية الكريمة ، وليس فيها ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ وكذلك ليس في (ت) ولكن فيها : ﴿ لا تأكلُوا ﴾ وكذلك ليس في

<sup>(</sup>٧ \_ 9) ما بين الرقمين ساقط من (ت) . (٨) في (ص) : ﴿ عن ملكها ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في (ص) : ﴿ كَمَا قَضَى عَزِ وَجِلَ فَي كَتَابِهِ ﴾ .

وجمعت الرشد ، وقول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا ﴾ [ النساء : ١٠] يدل \_ والله أعلم \_ إذا لم يستثن فيه إلا بطيب أنفس النتامى ، على (١) أن طيب نفس النيتم لا يحل أكل ماله (٢) ، واليتيم واليتيمة فى ذلك واحد . والمحجور (٣) عليه عندنا كذلك ؛ لأنه غير مُسلَط على ماله، والله أعلم ؛ لأن الناس فى أموالهم واحد من اثنين: مخلى بينه وبين ماله ، فما حلَّ له فَأَحلَّهُ لغيره حلَّ ، أو ممنوع من ماله ، فما أباح منه لم يجز لمن أباحه له (٤) ؛ لأنه غير مُسلَّط على إباحته له .

فإن قال قائل : فهل للحجر في القرآن أصل يدل عليه ؟ قيل : نعم ، إن شاء الله، قال الله عز وجل : ﴿ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ قَالَ الله عز وجل : ﴿ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُو قَالُهُ الله عَز وجل : ﴿ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُو قَالُهُ الله عَنْ وَجَل : ﴿ فَإِن كَانَ الله عَلْمُ اللَّهِ الله عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: ( لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مَشْرُبتُهُ (٥) فتكسر فينتقل متاعه ؟ » .

[۱٤۰۳] وقد روی حدیث لا یثبت مثله : « إذا دخل أحدكم(٦) الحائط فلیأكل ولا يتخذ خُننة(٧) » .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ وعلى ١ . (٢) في (ص) : ﴿ لَا يَعُلُّ مَالَ البَّتِيمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ والعجوز عَليه عندنا كذلك ﴾ وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٤) (له » : أيست في (ص) .
 (٥) المُشْرُبة : الغرفة يخزن فيها الطعام وغيره .

<sup>(</sup>٦) \* أحدكم ، : ليست في (ص ، ت) . (٧) الحُبْنَة : طرف الثوب ، ومعطف الإزار .

<sup>[</sup>١٤٠٢] \* ط: (٢/ ٩٧١) (٥٤) كتاب الاستئذان \_ (٦) باب ما جاء في أمر الغنم \_ وقد أتى به الإمام هنا مختصراً، وهو في الموطأ هكذا : ﴿ لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم أن تُوتَى مَشْرِبتُهُ فتكسر خزانته ، فينتقل طعامه ، وإنما تَخْزُن لهم ضُرُوعُ مواشيهم أطْعِمَاتهم فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه » .

<sup>\*</sup>خ: (٢/ ١٨٦ ـ ١٨٧) (٤٥) كتاب اللقطة ـ (٨) باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه ـ عن عبد الله ابن يوسف ، عن مالك به . (رقم ٢٤٣٥) .

<sup>#</sup> م: (٣/ ١٣٥٢) (٣١) كتاب اللقطة \_ (٢) باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها \_ عن يحيى بن يحيى التميمي ، عن مالك به . (رقم ٢/ ١٧٢٦) .

قال البيهقي: وحديث الشافعي قد سقط بعض متنه من الكتاب (المعرفة ٧/ ٢٨٩) .

<sup>[</sup>١٤٠٣] \* ت: (٣/ ٥٧٤ - ٥٧٥) (١٢) كتاب البيوع - (٥٤) باب ما جاء في الرخصة في أكل الثَمَرَةَ للمارّ بها -عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، عن يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي علي قال : « من دخل حائطاً فليأكل ، ولا يتخذ نُعُبَنَة ».

قال : وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعباد بن شرحبيل ، ورافع بن عمر ، وعمير مولى آبي اللحم وأبي هريرة .

وما لا يثبت لا حجة فيه . ولبن الماشية أولى أن يكون مباحاً . فإن لم يثبت هكذا من ثمر (١) الحائط؛ لأن ذلك اللبن يستخلف في كل يوم ، والذي يعرف الناس أنهم يبذلون منه ويوجبون من بذله ما لا يبذلون من الثمر (٢)، ولو ثبت عن النبي ﷺ قلنا به، ولم نخالفه.

## [٥] جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم

قال الشافعي رحمه الله: أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالك من الآدميين ، أو أحله مالكه من الآدميين حلال إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه ، أو على لسان نبيه على أو أحله ما لم عرم رسول الله على لله عز وجل أن يحرم ، ويحرم ما لم يختلف المسلمون في تحريمه ، وكان في معنى كتاب أو سنة أو إجماع .

فإن قال قائل : فما الحجة في أن كل ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه (٣) حتى يأذن فيه مالكه ؟ فالحجة فيه أن الله عز وجل قال : ﴿ لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ من ثمن الحائط ؛ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ١ من التمر ٤ . (٣) في (ص) : ١ بمالكيه ٤ .

<sup>=</sup> قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم . سليم .

وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار ، وكرهه بعضهم إلا بالثمن . (رقم · ١٢٨٧) .

هذا وقد روى هذا الحديث ابن ماجه في (١٢) كتاب التجارات ــ (١٧) باب من مَرَّ على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه ؟ (رقم ٢٣٠١) .

ثم روى الترمذي شاهدين لهذا الحديث :

أحدهما : عن رافع بن عمرو ، وقال : هذا حديث حسن غريب .

والثاني : عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ سئل عن الثَّمَرِ المعلق فقال : «من أصاب منه من ذى حاجة غير متخذ خُبنَة فلا شيء عليه » . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . وقد روى الثاني أبو داود في :

<sup>(</sup>۲/ ۳۳۵) (٤) كتاب اللقطة \_ عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب به . (رقم ١٧١٠) .

قال البيهقي معقباً على قول الشافعي لا يثبت مثله :

هذا حديث رواه يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبى على قال : « من دخل حائطاً فلياكل ولا يتخذ خبنة » ، وذهب أهل العلم بالحديث إلى أنه غلط فيه ، قاله يحيى بن معين في رواية الغلابي عنه ، وقال البخارى في رواية أبي عيسى الترمذي عنه : وإنما يروى هذا اللفظ عن عمر بن الخطاب ولحظيف وهو محمول على حال الضرورة ، وكذلك ما روى فيه عن النبي على هذا الحديث مطلقاً فهو محمول على الضرورة . . . . وحديث مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع ، عن ابن عمر في المنع من الحلب من أصح الأسانيد ، وأثبتها ، فالحكم له دونه ، وبالله التوفيق. (المعرفة ٧/ ٢٨٩ - ٢٩٠) .

كتاب الأطعمة / جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم \_\_\_\_\_\_\_\_ مَن الطعام والشراب ويحرم وتعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالُهُمْ ﴾ تكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُم ﴾ [ النساء: ٢٩] ، وقال تبارك(١) وتعالى: ﴿ هَنِينًا مَّرينًا ﴾ [النساء: ٤] الآية [النساء: ٤]. وقال : ﴿ هَنِينًا مَّرِينًا ﴾ [النساء: ٤]

الآية [النساء: ٢]. وقال : ﴿ واتوا النِساء صدقاتِهِن نِحلة ﴾ إلى قوله: ﴿ هنيمًا مَرِيمًا ﴾ [النساء: ٤] مع آى كثيرة في كتاب الله عز وجل ، حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم، إلا بما

فرض في كتاب الله عز وجل ثم سنة نبيه ﷺ ، وجاءت به حجة.

1/۲۹۹

1/۷۹٤ ص

فأبان الله في كتابه: أن ما كان ملكاً / لآدمى لم يحل بحال إلا بإذنه. وأبانه رسول الله على فجعل الحلال حلالاً بوجه ، حراماً بآخر(٢) ، وأبانته السنة . فإذا منع الله عز وجل(٣) مال المرأة إلا بطيب نفسها ، واسم المال يقع على القليل والكثير ، ففي ذلك(٤) معنى سنة رسول الله على اللبن الذي تخف مؤنته على مالكه ، ويستخلف في اللبن الذي تخف مؤنته على مالكه ، ويستخلف في اليوم مرة أو مرتين ، فحرم الأقل إلا بإذن مالكه كان الأكثر مثل الأقل أو أعظم تحريماً بقدر عظمه ، على ما هو أصغر منه من مال المسلم .

ومثل هذا ما فرض الله عز وجل من المواريث بعد موت مالك المال ، فلما لم يكن لقريب أن يرث المال الذى قد صار مالكه غير مالك إلا بما ملك ، كان لأن يأخذ مال حى بغير طيب نفسه ، أو ميت بغير ما جعل الله له ، أبعد .

قال الشافعى: فالأموال محرمة بمالكها ، ممنوعة إلا بما فرض الله عز وجل فى كتابه، وبينه على لسان نبيه على لسان نبيه على الله عز وجل طاعة بما أوجب فى أموال الأحرار المسلمين، على الله عز وجل طاعة بما أوجب فى أموال الأحرار المسلمين، طابت أنفسهم بذلك أو لم تطب من الزكاة ، وما لزمهم بإحداثهم وإحداث غيرهم ممن سن رسول الله على من سن منهم أخذه من أموالهم، والمعنى الثانى يبين : أن (١) ما أمر به رسول الله على قاتل الخطأ ، فذلك مثل الدية على قاتل الخطأ ، فيكون على عاقلته الدية وإن لم تطب بها أنفسهم، وغير ذلك مما هو موضوع فى مواضعه فيكون على عاقلته الدية وإن لم تطب بها أنفسهم، وغير ذلك مما هو موضوع فى مواضعه

 <sup>(</sup>١) في (ص) : ( وقال تبارك اسمه ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ حراماً بوجه آخر ﴾ وما اثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ص،ت) : ﴿ فإذا منع الله تبارك وتعالمي ﴾ . ﴿ {} في (ص،ت) : ﴿ فَنِي ذَاكِ ﴾ .

<sup>[</sup>١٤٠٤] سبق برقم [١٤٠٢] وخرج هناك .

٦٣ \_\_\_\_\_ كتاب الأطعمة / جماع ما يحل ويحرم أكله وشربه مما يملك الناس

من الزكاة والديات. ولولا الاستغناء بعلم العامة بما وصفنا في هذا لأوضحنا من تفسيره أكثر عما كتبنا إن شاء الله تعالى .

فمن مر لرجل بزرع أو تمر أو ماشية أو غير ذلك من ماله ، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه ؛ لأن هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته، فهو ممنوع بمالكه إلا بإذنه، والله أعلم .

وقد قيل : من مر بحائط ، فله أن يأكل ، ولا يتخذ خُبُنَة ، وروى فيه حديث<sup>(۱)</sup> ، لو كان يثبت مثله عندنا ، لم نخالفه . والكتاب والحديث الثابت : أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه .

ولو اضطر رجل فخاف الموت ثم مر بطعام لرجل ، لم أر بأساً أن يأكل منه ما يرد من جوعه ،ويغرم له ثمنه، ولم أر للرجل أن يمنعه في تلك الحال ،فضلاً من طعام عنده، وخفت أن يضيق ذلك عليه ، ويكون أعان على قتله ، إذا خاف عليه بالمنع(٢) القتل .

## [٧] جماع ما يحل ويحرم أكله وشربه مما يملك الناس

قال الشافعي رحمه الله: أصل ما يملك الناس مما يكون مأكولاً ومشروباً ، شيئان: أحدهما: ما<sup>(٣)</sup> فيه روح ، وذلك الذي فيه محرم وحلال ، ومنه ما لا روح فيه ، وذلك كله حلال ، إذا كان بحاله التي خلقه الله بها وكان الآدميون لم يحدثوا فيه صنعة خلطوه بمحرم ، أو اتخذوه مسكراً ، فإن هذا محرم . وما كان منه سُمّا يقتل ، رأيته محرماً ؛ لأن الله عز وجل ، حرم قتل النفس على الآدميين ، ثم قتلهم أنفسهم خاصة . وما كان منه خبيثاً قذراً فقد (٤) تتركه (٥) العرب تحريماً له بقذره (٢) . / ويدخل في ذلك ، ما كان نجساً ، وما عرفه الناس سُمّا (٧) يقتل ، خفت ألا يكون لأحد رخصة في شربه ، لدواء ولا غيره ، وأكره قليله وكثيره ، خلطه غيره أو لم يخلطه . وأخاف منه على شاربه وساقيه ، أن يكون قاتلاً نفسه ومن سقاه . وقد قيل : يحرم الكثير البَحْتُ منه ، ويحل

1/44

<sup>(</sup>١) سبق برقم [١٤٠٣] وخرجناه هناك ، وهو حديث حسن ـ إن شاء الله عز وجل وتعالى .

 <sup>(</sup>٢) في (ص) : ١ إذا خاف عليه المنع القتل ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص،ت) : ﴿ أَحَدُهُمَا : فَيُهُ رُوحٌ ﴾ . ﴿ {} ﴿ فَقَدَ ﴾ : ليست في (ت) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ تَرَكَتُه ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ تَقَذَرُه ﴾ . (٧) في (ص) : ﴿ وَمَا عَرَفُهُ النَّاسُ مَمَا يَقْتُلُ ﴾ .

القليل الذى الأغلب منه أنه ينفع ولا يبلغ أن يكون قائلا ، وقد سمعت بمن مات من قليل ، قد برأ منه غيره ، فلا (١) أحبه ، ولا أرخص فيه بحال (٢) ، وقد يقاس بكثير (٣) السم ، ولا يمنع هذا أن يكون يحرم شربه .

#### [٨] تفريع ما يحل ويحرم

قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى : ﴿ أُحِلّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتَلَىٰ عَيْرَ مُحِلِي الصَيْدُ وَاَنْتُمْ حُرُم ﴾ [المائدة: ١] فاحتمل قول الله تبارك وتعالى : ﴿ أُحِلْتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ﴾ إحلالها دون ما / سواها ، واحتمل إحلالها بغير حظر ما سواها . واحتمل قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرْمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهُ ﴾ [الاتمام : ١٩٩] وقوله عز وجل : ﴿ قُلُ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعُمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلُ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ [الانمام : ١١٥] وقوله : ﴿ فَكُلُوا (٤) مِمًا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ ﴾ [الانمام : ١١٨] وما أشبه هؤلاء الآيات ، أن يكون أباح كل مأكول لم ينزل تحريمه في كتابه نصا ، واحتمل كل مأكول من ذوات يكون أباح كل مأكول من ذوات الأرواح لم ينزل تحريمه بعينه نصا أو تحريمه على لسان نبيه ﷺ ، فيحوم (٥) بنص الكتاب في وتحليل الكتاب بأمر الله عز وجل بالانتهاء إلى أمر نبيه ﷺ ، فيكون إنما حرم بالكتاب في ويحرم بكتاب الله ثم سنة تُعْرِب(٧) عن كتاب الله (٨) أو أمر أجمع المسلمون عليه ، فإنه لا ويحرم بكتاب الله ثم سنة تُعْرِب(٧) عن كتاب الله (٨) أو أمر أجمع المسلمون عليه ، فإنه لا عكن في اجتماعهم أن يجهلوا لله حراماً ولا حلالاً إنما يمكن في بعضهم ، وأما في عامتهم فلا ، وقد وضعنا هذا مواضعه على التصنيف .

٠ ٧٩٤/<u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) في (ص) : ١ ولا أحبه ، .

<sup>(</sup>٢) ( بحال ) : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٣) في (ت) : « وقد يقاس كثير السم » .

<sup>(</sup>٤) في (ص،ت): ﴿ كلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴾ وما أثبت هو الصحيح الذي في المصحف.

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ محرم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في (ب،ت) : (أمر هذه المعانى » وما أثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>V) في طبعة الدار العلمية : « تعزب » وهو خطأ مخالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٨) لفظ الجلالة ليس موجوداً في (ص) .

### [٩] ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب

قال الشافعي رحمه الله: أصل التحريم: نص كتاب أو سنة ، أو جملة كتاب أو سنة أو جملة كتاب أو سنة أو إجماع ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النِّبِيّ الْأُمِيّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلّ لَهُمُ الطّيّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلّ لَهُمُ الطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحلُ لَهُمَ الطّيبَاتِ وَيُحرِمُ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحلُ لَهُم الطّيبَاتِ وَالْجَالِثُ عَنْ وَجل: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلّ لَهُم ﴾ الآية عَلَيْهُمُ اللَّهُمَاتُ وَالْحَالِينَ عَنْ اللَّهُ اللّهُ عَنْ وَجَل اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْمُعْرُونَ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ ا

قال الشافعي: وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل: ﴿ قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ ﴾ الآية [ الانعام: ١٤٥]: يعنى مما(١) كنتم تأكلون ، في (٢) الآي التي ذكرت في هذا الكتاب وما في معناه ،ما يدل على ما وصفت .

فإن قال قائل: ما يدل على ما وصفت؟ قيل: أرأيت لو زعمنا أن الأشياء مباحة إلا ما جاء فيه نص خبر في كتاب أو سنة . أما<sup>(٣)</sup> زعمنا أن أكل الدود ، والذَّبَّان<sup>(٤)</sup> ، والمخاط ، والنخامة ، والحَنَافس ، واللَّحكاء ، والعَظَاء ، والجعثلان ، / وخَشَاش<sup>(٥)</sup> الأرض، والرَّحَم<sup>(٢)</sup>، والعِقْبَان<sup>(٧)</sup>، والبُغَاث، والغِربَان، والجِداً ، والفار، وما في مثل حالها، حلال؟

فإن قال قائل : فما دل على تحريمها ؟ قيل : قال الله عز وجل : ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسّيَّارَةِ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ﴾ [ المائدة : ٩٦ ] فكان البَحْرِ وطَعامه ، وطعامه مالحه ، وكل شيئان حلالين ، فأثبت تحليل أحدهما ، وهو صيد البحر وطعامه ، وطعامه مالحه ، وكل ما فيه متاع لهم يستمتعون بأكله ، وحرم عليهم صيد البر أن يستمتعوا بأكله في كتابه وبسنة (٨) نبيه عليه عن وجل (٩) لا يحرم عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالاً لهم قبل الإحرام ، والله أعلم . فلما أمر رسول الله عليه المحرم بقتل الغراب

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ يعني ما كنتم تأكلون ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في (ب) : ﴿ وَفِي الآي ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ مَا رَعْمَنَا ﴾ وفي (ت) : ﴿ مَا رَعْمَنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ص): (الذباب) . (٥) خَشَاش الأرض: حشرات الأرض.

<sup>(</sup>٦) سبق تفسير ما يحتاج إلى تفسير في أوائل كتاب الأطعمة وفي باب ما حرم بدلالة النص .

<sup>(</sup>٧) \* العقبَان ٤ : ليست في (ص) وقد سبق الكلام عليها وعلى البغاث في باب \* ما حرم بدلالة النص ٠ .

<sup>(</sup>٨) في (ب) : ﴿ وسنة نبيه ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) . ﴿ (٩) في (ص) : ﴿ وَاللَّهُ جُلَّ وَعَزٍ ﴾ .

والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور<sup>(۱)</sup> وقتل الحيات<sup>(۲)</sup> ، دل ذلك على أن لحوم هذه محرمة ؛ لأنه لو كان داخلاً في جملة ما حرم الله قتله من الصيد في الإحرام، لم يحل رسول الله ﷺ قتله ، ودل على معنى آخر : أن العرب كانت لا تأكل مما أباح<sup>(۳)</sup> رسول الله ﷺ قتله في الإحرام شيئاً .

قال: فكل ما سئلت عنه ، مما ليس فيه نص تحريم ولا تحليل من ذوات الأرواح، فانظر هل كانت العرب تأكله ؟ فإن كانت تأكله ولم يكن فيه نص تحريم ، فأحله ، فإنه داخل في جملة الحلال والطيبات عندهم ؛ لأنهم كانوا يحلون ما يستطيبون . وما لم تكن تأكله ، تحريماً له باستقذاره فحرِّمه ؛ لأنه داخل في معنى الخبائث ، خارج من معنى ما أحل لهم / مما كانوا يأكلون ، داخل(٤) في معنى الخبائث التي حرموا(٥) على أنفسهم، فأثبت عليهم تحريمها .

1/۷۹۵ ص

قال الشافعى رُطِيْنِهِ : ولست أحفظ عن أحد سألته من أهل العلم عمن ذهب(١) مذهب المكيين خلافاً . وجملة هذا : لأن التحريم قد يكون مما حرمت العرب على أنفسها مما ليس داخلاً في معنى الطيبات ، وإن كنت لا أحفظ هذا التفسير ، ولكن هذه الجملة ، وفي تتابع من حفظت عنه من أهل العلم حجة ، ولولا الاختصار لأوضحته بأكثر من هذا ، وسيمر في تفاريق الأبواب إيضاح له إن شاء الله تعالى .

### [١٠] تحريم أكل كل ذي ناب من السباع

[۱٤٠٥] قال الربيع: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْرِيِّ، ومالك عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة: أن النبي ﷺ نهي عن أكل (٧) كل ذي ناب من السباع.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم [١٢٠٢] وتخريجه .

<sup>(</sup>٢) خ : (٥٩) كتاب بدء الخلق (١٤) ـ باب قول الله تعالى : ﴿ وَبَثْ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةً ﴾ .

م : (٣٩) كتاب السلام ــ (٣٧) باب قتل الحيات وغيرها .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ من ما باح ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ وداخل ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ التي يحرموا ﴾ . (٦) في (ص) : ﴿ يذهب ﴾

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ١ نهي عن كل ذي ... » .

<sup>[</sup>١٤٠٥] # ط: (٢/ ٤٩٦) (٢٥) كتاب الصيد \_ (٤) باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع. ولفظه : « أكل كل ذى ناب من السباع حرام » .

٦٤٢ \_\_\_\_ كتاب الأطعمة / الخلاف والموافقة في أكل كل ذي ناب من السباع وتفسيره

[١٤٠٦] أخبرنا مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عَبيدة بن سفيان الحَضْرَمِيّ، عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ أَكُلُّ كُلُّ ذَى نَابٍ مَنَ السَّبَاعِ حَرَامٍ ﴾ .

قال(١) الشافعي رحمة الله عليه : وبهذا نقول .

قال الربيع : قال الشافعي رحمه الله : إنما يحرم كل ذي ناب يعدو بنابه .

## [ ١١ ] الخلاف والموافقة في أكل كل ذي ناب من السباع وتفسيره

قال الشافعي رضوان الله عليه ورحمته : قال لي بعض من يوافقنا في تحريم كل ذي ناب من السباع : ما لكل ذي ناب من السباع لا تحرمه دون ما خرج من هذه الصفة ؟ قلت له : العلم يحيط \_ إن شاء الله تعالى \_ أن رسول الله على إذا قصد(٢) أن يحرم من <u>1/۲۹۸</u> السباع موصوفاً ، فإنما قصد قصد تحريم بعض السباع/ دون بعض السباع ، كما لو قلت : قد أوصيت لكل شاب بمكة أو لكل شيخ بمكة ، أو لكل حسن الوجه بمكة ، كنت قد

 <sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ وقال الشافعي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ إِذَا قَصَدُ قَصْدُ ﴾ وهي كذلك في (ت) ، ولكن ضرب على الثانية .

قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى في هذا الحديث ، ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه ولا من رواة ابن شهاب ، وإنما لفظهم : أن رسول الله ﷺ نهى عن أكلُّ كل ذى ناب من السباع .

<sup>♦</sup> خ: (٣/ ٤٦٢) (٧٢) كتاب الذبائح والصيد \_ (٢٩) باب أكل كل ذى ناب من السباع \_ عن عبد الله ابن يوسف ، عن مالكِ به . (رقم ٥٥٣٠) .

قال البخاري : تابعه يونس ، ومعمر ، وابن عيينة ، والماجشون ، عن الزهري .

<sup>\*</sup> م : (٣/ ١٥٣٣ \_ ١٥٣٢) (٣٤) كتاب الصيد والذبائع \_ (٣) باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير \_ من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به. قال ابن شهاب : ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. ومن طريق ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب به .

قال ابن شهاب : ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز ، حتى حدثني أبو إدريس ، وكان من فقهاء أهل الشام. (رقم ١٢ ــ ١٣/ ١٩٣٢) .

ومن طريق ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب به. (رقم ١٤/ ١٩٣٢).

ومن طريق ابن وهب عن مالك ، وابن أبي ذئب ، وعمرو بن الحارث ، ويونس بن يزيد وغيرهم ، وعن يوسف بن الماجشون ، وعن معمر ، وعن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه ، عن صالح كلهم عن الزهري به ، كلهم ذكر الأكل إلا صالحاً ويوسف فإن حديثهما : نهي عن كل ذي ناب من السبع. (رقم ١٤/ ١٩٣٢).

<sup>[</sup>١٤٠٦] ﴿ ط: (٢/ ٤٩٦) (٢٥) كتاب الصيد ـ الموضع السابق .

م: (٣/ ١٥٣٤) الموضع السابق - عن زهير بن حرب ، عن عبد الرحمن بن مهدى ، عن مالك به (رقم ۱۹۳۳/۱۵) .

قصدت بالوصية قصد صفة دون صفة ، وأخرجت من الوصية (١) من لم تصف بأن (٢) له وصيتك . قال : أجل ، ولولا أنه خص تحريم النباع ، لكان أجمع وأقرب ، ولكنه خص بعضاً دون بعض بالتحريم .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وقلت له : سأزيدك في تبيينه . قال : ما أحتاج بعد ما وصفت إلى زيادة ، ولَقَلَّ ما يمكن إيضاح شيء إمكان هذا قلت : أوضحه لك ولغيرك من لم يفهم منه ما فهمت ، أو فهمه (V) فذهب إلى غيره . قال : فاذكره (A) .

## [١٢] أكل الضبع

قال/ الشافعي وَطِيْكِي : أخبرنا سفيان ومسلم، عن ابن جُريَج، عن عبد الله بن ص

<sup>(</sup>١) في ص : ﴿ وأخرجت من الصفة ﴾ بدل الوصية .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ أَنْ لَهِ ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٥) ما بين الرقمين ساقط من (ت) . (٤) في (ص) : ﴿ ومكاثرة ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في (ص): ﴿ بِمَكَاثُرُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَو أَفْهِمه ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٨) هكذا في النسخ ، ويبدو أن الباب التالي : ﴿ أَكُلُ الصَّبِعِ ﴾ هو ما وعد به الشافعي من التوضيح .

عبيد(١) ابن عمير (٢).

قال الشافعي رحمه الله : ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة، لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافاً في إحلالها ، وفي مسألة ابن أبي عمار جابراً : أصيد $^{(7)}$ هي؟ قال : نعم .وَمَسْأَلتُه(٤) : أتؤكل(٥) ؟ قال: نعم ، وسألته: أسمعته من النبي ﷺ ؟ قال: نعم(٦). فهذا دليل على أن الصيد الذي نهى الله تعالى المحرم عن قتله ما كان يحل أكله من الصيد ، وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه ، لا عبثاً بقتله ، ومثل ذلك الدليل في حديث على عَلَيْسَكِلْمِ(٧) ، ولذلك أشباه في القرآن ، منها قول الله عز وجل : ﴿ فَكُلُوا مَمَّا ذُكرَ اسْمُ اللَّه عَلَيْه إِن كُنتُم بآياته مُؤْمنينَ ﴾ [ الانعام : ١١٨ ] أنه إنما يعنى عما أحل الله أكله، لأنه لو ذبح ما حرم الله عليه وذكر اسم الله عليه ، لم يُحلُّ (٨) الذبيحة ذكر اسم الله(٩). وفي حديث جابر عن النبي ﷺ في الضبع دليل على ما قلنا ، من أن كل ذي ناب من السباع : ما عدا على الناس مكابرة . وإذا حل أكل الضبع ، وهي سبع ، لكنها لا تعدو مكابرة على الناس ، وهي أضر على مواشيهم من جميع السباع ، فأحلت أنها لم تعد(١٠) على الناس خاصة مكابرة . وفيه دلالة على إحلال ما كانت العرب تأكل مما لم <u>۲۹۸ / ۲۹۸</u> ينص فيه خبر تحريم (۱۱) ما كانت تحرمه نما يعدو، من قبل أنها لم/ تزل إلى اليوم تأكل الضبع ، ولم تزل تدع أكل الأسد والنمر والذئب تحريماً بالتقدر(١٢) ، فوافقت السنة فيما أحلوا وحرموا مع الكتاب ما وصفت ، والله أعلم . وفيه دلالة على أن المحرم إنما يجزى ما أحل أكله من الصيد دون ما لم يحل أكله .وذلك أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلب العقور في الإحرام ، وهو ما عدا على الناس ، وهو لا يأمر بقتل ما لم يحل (١٣) قتله ، ويضمن صاحبه بقتله شيئاً . فدل ذلك على أن الصيد الذي حرم الله قتله في الإحرام، ما يؤكل لحمه ، ودل على ذلك حديث جابر بن عبد الله ، وعلى ما(١٤) وصفت .

<sup>(</sup>١) في (ب،ص) : ١ عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير ، وهو خطأ ، وما أثبتناه من (ت) وهو الصحيح ـ إن شاء الله تعالى. هذا وفي طبعة الدار العلمية : ﴿ عن عبد الله بن عمير ﴾ وقد سقط اسم الأب .

<sup>(</sup>٢) سبق هذا الحديث بسنده ومتنه برقم [١٢٤١] ، وفيه الصواب : • عبد الله بن عبيد بن عمير ٠ .

<sup>(</sup>٣) في (ص): د لصيد هي ٤ .

<sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وَسَأَلَتُهُ ﴾ وقد خالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ أَيُؤْكُلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) انظر هذا الحديث في رقم [١٢٤١] وتخريجه هناك .

<sup>(</sup>٨) في (ص): ١ لم تحل ١ . (٧) في (ب) : ﴿ على ﴿ لِلَّهِ ۗ ١ .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ( ذكر اسم الله عليه ) وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : ﴿ لَا تَعْدُو ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>١١) في (ب،ت) : ﴿ خبر وتحريم ﴾ وما أثبتناه من (ص) ، وهو الموافق للسياق .

<sup>(</sup>١٣) في (ب) : ١ ما لا يحل ا وما اثبتناه من (ص،ت) . (١٢) في (ص) : ﴿ لَلْتَقَدُّر ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) في (ت) : ﴿ وعلى من وصفِت ﴾ .

ولا بأس بأكل كل سبع لا يعدو على الناس من دواب الأرض ، مثل الثعلب وغيره، قياساً على الضبع . وما سوى السبع من دواب الأرض كلها تؤكل من معنيين : ما كان سبعاً لا يعدو ، فحلال أن يؤكل ؛ وما كان غير سبع ، فما كانت العرب تأكله لغير(١) ضرورة فلا بأس بأكله ؛ لأنه داخل في معنى الآية ، خارج من الخبائث عند العرب . وما كانت تدعه على معنى تحريمه ، فإنه خبيث اللحم ، فلا يؤكل بحال . وكل ما أمر بأكله فداه المحرم إذا قتله . ومثل الضبع ما خلا كل ذى ناب من السباع من دواب الأرض وغيرها ، فلا بأس أن يؤكل منه ما كانت العرب تأكله ، وقد فنرته قبل هذا .

#### [١٣] ما يحل من الطائر ويحرم

قال الشافعى وَ الأصل فيما يحل ويحرم من الطائر وجهان : أحدهما : أن ما أذن رسول الله على المحرم بقتله منه ما لا يؤكل ؛ لأنه خارج من معنى الصيد الذى يحرم على المحرم قتله ليأكله . والعلم يكاد يحيط أنه إنما حرم على المحرم الصيد الذى كان حلالاً له قبل الإحرام . فإذا أحل رسول الله على قتل بعض الصيد ، دل على أنه مُحرَّم أن يأكله :

[١٤٠٧] لأن رسول الله ﷺ قال : ﴿ لا يحل قتل ما أحل الله عز وجل ﴾ .

فالحدأة والغراب بما أباح (٢) رسول الله على قتله للمحرم . فما كان في مثل معناهما من الطائر ، فهو داخل في ألا يجوز أكل لحمه ، كما لا يجوز أكل لحمهما ؛ لأنه في معناهما ؛ ولانهما أيضاً بما لم تكن تأكل العرب (٣) . وذلك مثل ما ضر من ذوات الأرواح من سبع وطائر، وذلك مثل العُقاب والنسر والبازى والصقر والشاهين والبواشق، وما أشبههما ، بما يأخذ حَمام الناس وغيره من طائرهم . / فكل ما كان في هذا المعنى من الطائر فلا يجوز أكله للوجهين اللذين وصفت من أنه في معنى الحدأة والغراب ، وداخل في معنى ما لا تأكل العرب . وكل ما كان لا يبلغ أن يتناول للناس شيئاً من أموالهم من الطائر ، فلم تكن العرب تحرمه إقذاراً له ، فكله مباح أن يؤكل ، فعلى هذا المباب كله وقياسه .

(١) في (ص) : ﴿ بغير ضرورة ﴾ .

1/۷۹٦ ص

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ( مما أحل ) وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ص،ت) : « مما لم تكن العرب تأكل » .

<sup>[</sup>١٤٠٧] \* لم أعثر عليه عند غير الإمام الشافعي .

فإن قال قائل: نراك فرقت (١) بين ما خرج من أن يكون ذا ناب من السباع ، مثل الضبع والثعلب ، فأحللت أكلها، وهي تضر بأموال الناس أكثر من ضرر ما حرمت من الطائر . قلت : إني وإن حرمته فليس للضرر فقط حرمته ، ولا لخروج الثعلب والضبع من الضرر أبحتها ، إنما أبحتها بالسنة ، وهي أن / النبي على إذ نهي عن كل ذي ناب من السباع (٢) ، ففيه دلالة على أنه أباح ما كان غير ذي ناب من السباع ، وأنه أحل الضبع نصا وأن العرب لم تزل تأكلها والثعلب، وتترك الذئب والنمر والأسد فلا تأكله . وأن العرب لم تزل تترك أكل النَّسْر والبازي والصقر والشاهين والغُراب والحداة وهي ضرار ، وتترك ما لا يضر من الطائر فلم أجز أكله ، وذلك مثل الرَّخَمَة والبغاث (٣) ، وهما لا يضران، وأكلهما لا يجوز ؛ لأنهما من الخبائث وخارجان من الطيبات . وقد قلت مثل هذا في الدود، فلم أجز أكل اللَّحكاء ولا العَظاء (٤) ولا الخنافس، وليست بضارة ، ولكن العرب كانت تدع أكلها ، فكان خارجاً من معني الطيبات ، داخلاً في معني الخبائث عندها .

#### [١٤] أكل الضب

قال الشافعي وَلِيْكِ : ولا بأس بأكل الضب ، صغيراً أو كبيراً (٥) ، فإن قال قاتل : [١٤٠٨] قد رويتم عن النبي ﷺ أنه سئل عن الضب فقال: «لست آكله ولا مُحَرِمه».

قَيل له إن شاء الله : فهو لم يرو عن رسول الله ﷺ في الضب شيئاً غير هذا ، وتحليله أكله بين يديه ثابت (٦). فإن قال : والست

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ تراك فرقت ﴾ . (٢) سبق برقم [١٤٠٦، ١٤٠٦] .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ والنعامة ﴾ وهو خطأ ظاهر .

<sup>(</sup>٤) كل هذه الأنواع من الطائر سبق تفسيرها في ﴿ كتاب الأطعمة ﴾ ، وباب ﴿ ما حرم بدلالة النص ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ص،ت) : « صغيراً وكبيراً » .

<sup>(</sup>٦) ﴿ ثَابِتَ ﴾ : ليست في (ص) وفي (ت) : ﴿ ثَانِياً ﴾ بدلاً منها. وهذا خطأ .

<sup>[</sup>١٤٠٨] \* ط: (٩٦/ ٩٦٨) (٥٤) كتاب الاستئذان \_ (٤) باب ما جاء في أكل الضب: عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر: أن رجلاً نادى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ، ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله ﷺ: « لست بآكله ولا بمحرمه ». (رقم ١١) .

<sup>\*</sup> خ: (٣/ ٣٦٤) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح \_ (٣٣) باب الضب \_ عن موسى بن إسماعيل ، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن عبد الله بن دينار نحوه . (رقم ٥٥٣٦) .

 <sup>♦</sup> م: (٣/ ١٥٤١ \_ ١٥٤٢) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح \_ (٧) باب إباحة الضب \_ من طريق إسماعيل بن
 جعفر عن عبد الله بن دينار به

 <sup>(</sup>٤/ ٢٥١ \_ ٢٥٢) (٢٦) كتاب الأطعمة \_ (٣) باب ما جاء في أكل الضب \_ عن قتيبة ، عن مالك
 به . وفيه : فقال : ( لا آكله ولا أحرمه ».

آكله ولا محرمه » دل على أن تركه أكله لا من جهة تحريمه ، وإذا لم يكن من جهة (١) تحريمه ، فإنما ترك مباحاً عافه ولم يشتهه . ولو عاف خبزاً أو لحماً أو تمراً (٢) أو غير ذلك كان ذلك شيئاً من الطباع ، لا محرماً لما عاف .

فقال لى بعض الناس: أرأيت إن قال هذا القول غير رسول الله على أيحتمل معنى غير المعنى الذى زعمت أن رسول الله على قاله ؟ فزعمت أنه بيّن لا يحتمل معنى غيره ؟ قلت: نعم. قال: وإذا قلت: مَن دون رسول الله على (٣) ليس معصوماً ، قلت له: رسول الله على (٤) ليس معصوماً ، قلت له: رسول الله على (٤) لم يخرجه من التحليل فلا (٥) يجوز أن يسأل عن تحليل ولا تحريم فيجيب فيه إلا أحله أو حرمه. وليس هكذا أحد بعده عمن يعلم ويجهل ، ويقف ويجيب، ثم لا يقوم جوابه مقام جواب رسول الله على الله على الذى قلت قد بين(١) هذا الحديث من غيره ؟ قلت :

[18.4] قرب إلى رسول الله ﷺ ضب فامتنع من أكلها ، فقال خالد بن الوليد : أحرام هي يا رسول الله ؟ فقال رسول الله ﷺ : ( لا، ولكن أعافها لم تكن ببلد قومي » فاجترها خالد بن الوليد فأكلها ، ورسول الله ﷺ ينظر ، وإذا قال رسول الله ﷺ ليست حراماً فهي حلال ، وإذا أقر خالداً بأكلها ، فلا يدعه يأكل حراماً ، وقد بين أن تركه إياها أنه عافها ، لا حرمها .

<sup>(</sup>١) ﴿ جَهَةَ ﴾ : ليست في (ص،ت) . (٢) ﴿ أَوْ تَمْرًا ﴾ : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين ساقط من (ص) . (٥) في (ص) : ﴿ وَلا يَجُوزُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ قلت بين هذا الحديث ﴾. بدون ﴿ قد ﴾ .

<sup>=</sup> قال : وفي الباب عن عمر ، وأبي سعيد ، وابن عباس ، وثابت بن وديعة ، وجابر ، وعبد الرحمن بن حسنة .

وقال هذا حديث حسن صحيح. (رقم ١٧٩٠) .

<sup>[12.4] \*</sup> ط: (۲/ / ۲/ ) الموضع السابق ـ عن ابن شهاب ، عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ، عن عبد الله ابن عباس ، عن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه دخل مع رسول الله على بيت ميمونة زوج النبى على ابن بضب محنوذ ، فأهوى رسول الله على بيده ، فقال بعض النسوة اللاتى في بيت ميمونة : أخبروا رسول الله على بيا رسول الله على بيا در ياكل منه ، فقيل : هو ضب يا رسول الله ، فرفع يده ، فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ فقال : « لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومى ، فأجدنى أعافه ». قال خالد : فاجتررته فأكلته ، ورسول الله على ينظر. (رقم ١٠) .

<sup>\*</sup>خ: ( ٣/ ٤٦٣) (٧٢) كتاب الذبائح والصيد \_ ( ٣٣ ) باب الضب \_ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به . (رقم ٥٥٣٧) .

<sup>\*</sup> م: (70 (70 (70 (70 ) کتاب الصید والذبائح  $_{-}$  (70 ) باب إباحة الضب  $_{-}$  عن یحیی بن یحیی ، عن مالك، عن ابن شهاب ، عن أبی أمامة عن عبد الله بن عباس قال : « دخلت أنا وخالد . . . » فذكر نحوه . . (رقم 70 (70 (70 ) .

## [10] أكل لحوم الخيل

[١٤١٠] أخبرنا سفيان بن عُيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر قال : أطعمنا رسول الله ﷺ لحوم الخيل ، ونهانا عن لحوم الحمر .

[١٤١١] أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام ، عن فاطمة ، عن أسماء قالت : ٧٩٦/ب نحرنا فرساً على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه .

799/ت

[١٤١٢] / أخبرنا سفيان ، عن عبد الكريم/ بن أبي أمية قال : أكلت فرساً على عهد ابن الزبير (١) فوجدته حلواً .

قال الشافعي رحمة الله عليه : كل ما لزمه اسم الخيل من العراب والمقاريف والبراذين، فأكلها حلال.

### [١٦] أكل لحوم الحمر الأهلية

[١٤١٣] أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب(٢) ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن على، عن أبيهما عن على بن أبي طالب عليه (٣) : أن النبي على نهى عام خيبر عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية .

<sup>(</sup>١) في (ص): ﴿ في عهد ابنَ الزبيرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ( عن شهاب ) وهو خطأ جرت عليه النسخ التي طبعت عنها .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ عن على بن أبي طالب رَاتِي ﴾ .

<sup>[</sup>١٤١٠] \* خ : (٣/ ٤٦١) الكتاب السابق ـ (٢٧) باب لحوم الحيل ـ عن مسدّد ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن على ، عن جابر بن عبد الله ولليُّهِ قال : نهى النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل. (رقم ٥٥٢٠).

<sup>\*</sup> م: (٣/ ١٥٤١) الكتاب السابق ـ (٦) باب في أكل لحوم الخيل ـ من طريق حماد بن زيد به . (رقم

وهكذا ترى أن بين عمرو بن دينار وجابر محمد بن على .

ولهذا قال البيهقي في المعرفة عقب رواية الشافعي : هذا الحديث لم يسمعه عمرو من جابر ، إنما سمعه من محمد بن على بن حسين ، عن جابر . (المعرفة ٧/ ٢٦٠ \_ ٢٦١) .

<sup>[</sup>١٤١١] \* خ: (الموضع السابق) : عن الحميدي ، عن سفيان ، عن هشام به . (رقم ٥٥١٩) .

<sup>\*</sup> م: (الموضع السابق) من طريق عبد الله بن نمير ، وحفص بن غياث ، ووكيع ، عن هشام به . (رقم **.(\98Y/**%

<sup>[</sup>١٤١٢] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

<sup>(</sup>١٤١٣] \* ط : (٢/ ٥٤٢) (٢٨) كتاب النكاح \_ (١٨) باب نكاح المتعة . (رقم ٤١)

والحسن ابنا محمد بن على ، وكان الحسن أرضاهما ، عن على عليته (١) .

قال الشافعي رحمة الله عليه : في هذا الحديث دلالتان : إحداهما : تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ، والأخرى : إباحة لحوم حمر الوحش ؛ لأنه لا صنف من الحمر إلا الأهلى والوحشى . فإذا قصد رسول الله علي التحريم قصد الأهلى ، ثم وصفه ، دل على أنه أخرج الوحشى من التحريم ، وهذا مثل نهيه عن كل ذى ناب من السباع ، فقصد بالنهى ، قصد عين دون عين . فحرم ما نهى عنه ، وحل ما خرج من تلك الصفات (٢) سواه .

[١٤١٥] مع أنه قد جاء عن رسول الله ﷺ إباحة أكل حمر الوحش .

[١٤١٦] أمر أبا بكر ﴿ وَلِحْنِكُ أَنْ يَقْسُم حَمَاراً وحَشَياً قَتْلُهُ أَبُو قَتَادَةً بِينَ الرُّفقة .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ عن على رُجُانِينِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ من تلك الصفة ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>= \*</sup>خ: (٣/ ٤٦١) ( ٧٢) كتاب الذبائح والصيد ـ ( ٢٨) باب لحوم الحمر الإنسية ـ عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به . (رقم ٥٥٢٣) .

<sup>#</sup> م: (٣/ ١٥٣٧) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح \_ (٥) باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية. عن يحيى بن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . (رقم ٢٢/ ١٤٠٧) .

وفى كلها الإنسية .

<sup>[</sup>١٤١٤] \* م: (١٥٣٨/٣) الكتاب والباب السابقان \_ من طريق سفيان ويونس ومعمر ، عن الزهرى به . (رقم /١٤٠٧) .

وانظر الحديث السابق .

<sup>[1210]</sup> أباح رسول الله ﷺ لحم حمر الوحش في حديث أبي قتادة المتفق عليه :

<sup>\*</sup>خ: (٩/٢ - ١٠) (٢٨) كتاب جزاء الصيد - (٤) باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد - عن على ابن عبد الله ، عن سفيان ، عن صالح بن كيسان ، عن أبي محمد ، عن أبي قتادة وَلَيْتُ قال : كنا مع النبي على بالقاحة ، ومنا المحرم ، ومنا غير المحرم ، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا ، فنظرت فإذا حمار وحشى - يعني وقع سوطه - فقالوا : لا نعينك عليه بشيء ، إنا محرمون ، فتناولته فأخذته ، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته ، فأتيت به أصحابي ، فقال بعضهم : كلوا ، وقال بعضهم : لا تأكلوا ، فأتيت النبي على ، وهو أمامنا ، فسألته فقال : « كلوه حلال » . (رقم ١٨٢٣) .

<sup>\*</sup> م: (٢/ ٨٥١ ـ ٨٥١) (١٥) كتاب الحج \_ (٨) باب تحريم الصيد \_ عن قتيبة بن سعيد ، عن سفيان وعن ابن أبي عمر ، عن سفيان به . (رقم ٦٦/ ١١٩٦) .

الا الحج : (١/ ٣٥١) (٢٠) كتاب الحج : (٢٤) باب ما يباح للمحرم أكله من الصيد عن يحيى بن سعيد الانصارى ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى ، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله ، عن عمير ابن سلمة الضَّمْرى ، عن البهزى أن رسول الله على خرج يريد مكة ، وهو محرم ، حتى إذا كان بالروحاء ، إذا حمار وحشى عقير ، فذكر ذلك لرسول الله على ، فقال: «دعوه ، فإنه يوشك أن يأتى =

[١٤١٧] وحديث طلحة أنهم أكلوا معه لحم حمار وجشى .

قال الشافعي فطيني : وخَلْق الحمر الأهلية يباين (١) خَلْق الحمر الوحشية مُبايَنَة يعرفها أهل الخبرة بها. فلو توحش أهلي لم يحل أكله ، وكان على الأصل في التحريم. ولو استأهل وحشى لم يحرم أكله وكان على الأصل في التحليل، ولا يذبحه (٢) المحرم وإن استأهل. ولو نزا حمار أهلي على فرس أو فرس على أتان أهلية، لم يحل أكل ما نتج بينهما. لست أنظر في ذلك إلى أيهما النازى؛ لأن الولد منهما، فلا يحل حتى يكون لحمهما (٣) \_ معاً \_ حلالاً . وكل ما عرف فيه حمار أهلي من قبل أب أو أم (٤) ، لم يحل أكله بحال أبداً ، ولا أكل نسله. ولو نزا حمار وحشى على فرس ، أو فرس على أتان وحشى حل أكل ما ولد بينهما؛ لأنهما مباحان معاً . وهكذا لو أن غراباً أو ذكر حداً أو بغاثاً تجثم حبارى ، أو ذكر حبارى أو طائر يحل لحمه تجثم غراباً أو حداً أو صقراً وبيزان (٥)

<sup>(</sup>١) في (ص) : ( تباين ٢ . (٢) في (ص) : ( ولم يذبحه المحرم ٢

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ١ حتى يكون لحمها ، . (٤) في (ص) : ١ أم أو أب ، .

<sup>(</sup>٥) في (ب) « أو بيران » وفي (ص،ت) : « وسران » بدون نقط ، ورجحت أن تكون « وبيزان » جمع باز ، قال في تاج العروس : « الباز : لغة في البازي . . . جمع أبواز وبيزان ، كباب وأبواب وبيبان » (مادة بوز) .

صاحبه "، فجاء البهزى، وهو صاحبه إلى النبى على فقال : يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار ، فأمر رسول الله على أبا بكر، فقسمه بين الرفاق ، ثم مضى ، حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثة والعَرج إذا ظبى حاقف فى ظل فيه سهم ، فزعم أن رسول الله على أمر رجلاً أن يقف عنده ، لا يَرِيبه أحد من الناس حتى يجاوزه .

<sup>#</sup> س : (ه/ ۱۸۲ \_ ۱۸۳) (۲٤) كتاب الحج \_ (۷۸) ما يجوز للمحرم أكله من الصيد \_ عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين ، عن ابن القاسم ، عن مالك به . (رقم (781) .

وكما ترى ليس لأبى قتادة ذكر فى هذا الحديث ، ولهذا قال البيهقى فى المعرفة على هذا الحديث وما قبله: قوله: « قتله أبو قتادة » زيادة وقعت من الكاتب ، أو حديث دخل فى حديث ؛ فإن الذى قتله أبو قتادة أتى به أصحابه وهم محرمون ، وهو غير محرم حتى أكلوا منه ، ثم سألوا عنه رسول الله عقال : « هل أشار إليه إنسان منكم بشىء ؟ » قالوا : لا ، فقال : « كلوا ».

والذى أمر أبا بكر بقسمته بين الرفاق فهو فى حمار وحشى وجدوه عقيراً بالروحاء ، فقال النبى على المراق فهو فى حمار وحشى وجدوه عقيراً بالروحاء ، فقال النبي على الرفاق الله على الله على الله على الرفاق الله على المراق الكتاب مما لم الله على الرفاق الكتاب مما لم يسمعه الربيع من الشافعى ، ولو كان قرئ عليه لأمر \_ والله أعلم \_ بتغييره . (المعرفة ٢٦٦/ ٢٦٠ - ٢٦٧) . المراق على هذا عند غير الشافعى .

والذى فى مسلم: من طريق عبد الرحمن بن عثمان التيمى قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم، فأهدى له طير، وطلحة راقد، فمنّا من أكل، ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وقّق من أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله ﷺ.

فباضت وأفرخت، لم يحل أكل فروخها(١) من ذلك التجثم ، لاختلاط المحرم والحلال فيه . ألا ترى أن خمراً لو اختلطت بلبن ،أو ودك خنزير بسمن ، أو محرماً بحلال فصارا لا يزيل أحدهما من الآخر حرم أن يكون مأكولاً ؟

ولو أن صيداً أصيب أو بيض صيد ، فأشكلت خلقته ، فلم يدر لعل أحد أبويه مما لا يحل أكله والآخر يحل أكله ، كان الاحتياط ، الكف عن أكله . والقياس أن ينظر إلى خلقته ؛ فأيهما كان أولى بخلقته جعل حكمه حكمه (٢) ، إن كان الذي يحل أكله أولى بخلقته أكله ، وإن كان الذي يحرم أكله أولى بخلقته لم يأكله . وذلك مثل أن ينزو حمار إنسى أتاناً وحشية أو أتاناً إنسية .

۰ - ۱/۳۰

ولو نزا حمار وحشى فرساً أو فرس وحشى (٣) أتاناً وحشياً لم يكن بأكله بأس ؛ لأن كليهما مما يحل أكله . وإذا توحش واصطيد ، أكل بما يؤكل به الصيد ، وهكذا القول فى صغار أولاده وفراخه وبيضه لا يختلف . وما قتل المحرم / من صيد يؤكل لحمه فداه ، وكذلك يفدى ما أصاب من بيضه . وما قتل من صيد لا يؤكل لحمه ، أو أصاب من بيضه لم يفده . ولو أن ذئباً نزا على ضبع فجاءت بولد فإنها تأتى بولد لا يشبهها محضاً بيضه لم محضاً يقال له: السبع، فلا يحل أكله لما وصفت من اختلاط المحرم والحلال، وأنهما لا يتميزان فيه .

قال الشافعي: قال الله عز وجل فيما حرم (٥): ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلاَ تَأْكُلُوا مِماً ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهُ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مًا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الانعام: ١١٩] ، وقال: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٧٣) ﴾ [البقرة]، وقال في عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٧٣) ﴾ [البقرة]، وقال في ذكر ما حرم: ﴿ فَمَنِ اضْطُرُ فِي مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفَ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٍ (٣) ﴾ [المائدة].

قال الشافعي: فيَحِلُّ ما حُرِّم من ميتة ودم ولحم خنزير ، وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر .

والمضطرُّ: الرجلُ يكون بالموضع ، لا طعام فيه معه ولا شيء يسد فورة جوعه ، من

<sup>(</sup>١) في (ب) : ١ فراخها ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ جعل حكمه حكماً ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وحشى ﴾ : ليست في (ب) وأثبتناها من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٤) رجعنا إلى الترتيب السابق بعد أن نقل البلقيني أبواباً من الثلث الآخير من الكتاب .

<sup>(</sup>٥) في (ب) زيادة عبارة : ﴿ وَلَمْ يَحْلُ بِالْذَكَاةِ ﴾ وهي ليست في (ص،ت،م،جـ ، ظ) ولذلك لم نثبتها .

لبن وما أشبهه ، ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض، وإن لم يخف الموت ، أو يضعفه ويضره أو يعتل أو يكون ماشياً فيضعف عن بلوغ حيث يريد ، أو راكباً فيضعف عن ركوب دابته ، أو ما في هذا المعنى من الضرر البين ، فأيّ هذا ناله فله أن يأكل من الْمُحَرَّم . وكذلك يشرب من المحرم غير المسكر ، مثل الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه. وأحب إلى أن يكون آكله إن أكل، وشاربه إن شرب ، أو جمعهما، فعلى ما يقطع عنه الخوف ويبلغ به بعض القوة، ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى، وإن أجزأه دونه ؛ لأن التحريم (١) / قد زال عنه بالضرورة ، وإذا بلغ الشبع والرى فليس له مجاوزته ؛ لأن مجاوزته حينتذ إلى الضرر أقرب منها إلى النفع . ومن بلغ إلى الشبع فقد خرج في بلوغه عن حد الضرورة (٢) وكذلك الرى . ولا بأس أن يتزود معه من الميتة ما اضطر إليه ، فإذا وجد الغنى عنه طرحه . ولو تزود معه ميتة فلقى مضطراً أراد شراءها منه ، لم يحل له ثمنها ، إنما حل له منها منع الضرر البين على بدنه لا ثمنها . ولو<sup>(٣)</sup> اضطر ، ووجد طعاماً ، لم يؤذن له به ، لم يكن له أكل الطعام، وكان له أكل الميتة(٤) ، ولو اضطر ، ومعه ما يشترى به ما يحل ؛ فإن باعه/ بثمنه في موضعه أو بثمن ما يتغابن الناس بمثله(٥) ، لم(١) يكن له أكل الميتة ، وإن لم يبعه إلا بما لا (٧) يتغابن الناس بمثله(٨) ، كان له أكل الميتة. <sup>(٩)</sup> والاختيار أن يغالى به ويدع أكل الميتة (١٠) . وليس له ، بحال ، أن يكابر رجلاً على طعامه وشرابه وهو يجد ما يغنيه عنه من شراب فيه ميتة أو ميتة .

٤٢/ب جـ

1/1 · 9

وإن اضطر فلم يجد ميتة ولا شراباً فيه ميتة ، ومع رجل شيء ، كان له أن يكابره ، وعلى الرجل أن يعطيه . وإذا كابره ، أعطاه ثمنه وافياً ، فإن كان إذا أخذ شيئاً خاف مالك المال على نفسه ، لم يكن(١١) له مكابرته .

وإن اضطر وهو محرم إلى صيد أو ميتة ، أكل الميتة وترك الصيد ، فإن أكل الصيد فداه ، إن كان هو الذى قتله . وإن اضطر فوجد من يطعمه أو يسقيه ، فليس له أن يمتنع من أن يأكل أو يشرب . وإذا وجد فقد ذهبت(١٢) عنه الضرورة إلا في حال/ واحدة :

۳۰/ب ت

<sup>(</sup>١) ﴿ وَإِنْ أَجْزَأُهُ دُونُهُ ؛ لأَنْ التَّحْرِيمِ ﴾ : سقطت من (جـ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب ، ظ) : ﴿ من حد الضرورة ﴾ وما أثبتناه من (ص،م،ت،جـ) .

<sup>(</sup>٣ \_ ٤) ما بين الرقمين ساقط من (ص) .

<sup>(</sup>٥) في (ص ، ظ) : ﴿ ما لا يتغابن الناس بمثله › وأظنه خطأ والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>. (</sup>A \_  $\Lambda$ ) al  $\mu$  ,  $\lambda$  ,  $\lambda$ 

<sup>(</sup>٧) في (ص،جـ) : ﴿ مَا يَتَغَابِنِ النَّاسِ ﴾ وأظنه خطأ ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٩ \_ ١٠) ما بين الرقمين ساقط من (م) . ( ١١) في (ص) : « لم تكن له » .

<sup>(</sup>١٢) في (ص) : ﴿ فقد ذهب عنه الضرورة ﴾ .

1/477

أن يخاف إن أطعمه أو سقاه ، أن يسمه فيه فيقتله ، فله ترك / طعامه وشرابه بهذه الحال. وإن كان مريضاً فوجد مع رجل طعاماً أو شراباً يعلمه يضره ويزيد في مرضه ، كان له تركه ، وأكل الميتة وشرب الماء الذي فيه الميتة .

وقد قيل: إن من الضرورة وجهاً ثانياً ، أن يمرض الرجل المرض يقول له أهل العلم به ، أو يكون هو من أهل العلم به : قلما يبرأ من كان له مثل هذا إلا أن يأكل كذا ، أو يشربه (١) ، أو يقال له : إن أعجل ما يبرئك أكل كذا أو شرب كذا ، فيكون له أكل ذلك وشربه ، ما لم يكن خمراً إذا بلغ ذلك منها أسكرته ، أو شيئاً يذهب العقل من المحرمات أو غيرها ، فإن إذهاب العقل محرم .

ومن قال هذا ، قال : أمر النبى ﷺ الأعراب أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها ،وقد يذهب الوباء بغير ألبانها وأبوالها ، إلا أنه أقرب ما هنالك أن يذهبه عن الأعراب لإصلاحه لأبدانهم .

والأبوال كلها محرمة ؛ لأنها نجسة، وليس له أن يشرب خمراً ؛ لأنها تعطش وتجيع، ولا لدواء ؛ لأنها تذهب بالعقل. وذهاب العقل منع الفرائض ،وتؤدى إلى إتيان المحارم ، وكذلك ما أذهب العقل غيرها .

1/28

ومن خرج سفراً (٢) فأصابته ضرورة بجوع أو عطش ، ولم يكن سفره في معصية لله (7) عز وجل ، حل له ما حرم عليه مما / نصف إن شاء الله تعالى .

ومن خرج عاصياً لم يحل له شيء مما حرم الله عز وجل عليه (٤) بحال ؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما أحل ما حرم بالضرورة ، على شرط أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد ولا متجانف لإثم (٥).

<del>۱۰۹/ب</del> ظ(۳<del>)</del> ۱۳۶/ب

ولو خرج عاصياً ثم تاب فأصابته الضرورة بعد التوبة رجوت أن / يسعه أكل المُمَحَّرم وشربه . ولو خرج غير عاص ، ثم نوى / المعصية ، ثم أصابته الضرورة ونيته المعصية ، حسبت<sup>(۱)</sup> ألا يسعه المُحَرَّم ؛ لأنى أنظر إلى نيته في حال الضرورة ، لا في حال تَقَدَّمَتُها ولا تأخرت عنها .

<sup>(</sup>١) فمي (ب) : « أو يشرب كذًا » وفي (جـ) : « أو شربه » ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ت، ظ) .

<sup>(</sup>٢) فمى (ب) : ﴿ وَمَنْ خَرِج مَسَافِرًا ﴾ وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مَنْ (صَ،م ، ت ،جـ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ فِي مُعْصِيَةَ اللَّهُ عَزْ وَجُلُّ ﴾ وما أثبتناه من (ص،م،ت،ج، ظ) .

<sup>(</sup>٤) ( عليه ) : ليست في (ص،ت) .

<sup>(</sup>٥) متجانف لإثم : ماثل إليه متجاوز حد الضرورة .

<sup>(</sup>٦) في (ب،ت، ظ) : ﴿ خشيت ﴾ ، وما أثبتناه من (ص،م،جـ) .

#### (۲۱) کتاب النذور(۱)

[۱] / باب (۲) النذور التي كفارتها كفارة أيمان مراب ١/٢٠٠ مراب المراب المراب

قال الشافعي رَجْ اللهِ : ومن قال : « على نذر » ولم يُسَمِّ شيئاً فلا نذر ولا كفارة ؛ لأن النذر معناه معنى: أنى أثمت ، ولا حلفت فلم أفعل . وإذا نوى بالنذر شيئاً من طاعة الله ، فهو ما نوى .

قال الشافعي رحمة الله عليه: فإنا نقول فيمن قال: " على "نذر ، إن كلمت فلانا ، أو على "نذر أن أكلم فلانا " يريد هجرته، أن عليه كفارة يمين. وأنه إن قال: " على نذر أن أهجره " يريد بذلك نذر<sup>(٤)</sup> هجرته نفسها ، لا يعنى قوله: أن أهجره أو لم أهجره ، فإنه لا كفارة عليه ، وليكلمه ؛ لأنه نذر في معصية.

قال الشافعي وَطَيْنِكَ : ومن حلف ألا يكلم فلاناً أو لا يصل فلاناً، فهذا الذي يقال<sup>(٥)</sup> له: الحنث في اليمين خير لك من البر، فكفر واحنث؛ لأنك تعصى الله عز وجل في هجرته ، وتترك الفضل في موضع صلته . وهذا في معنى الذي :

[١٤١٨] قال النبي ﷺ : ﴿ فليأت الذي هو خير ، وليُكُفِّر عن يمينه ﴾ ، وهكذا كل

<sup>(</sup>۱) هذا الكتاب هو فى نصف كتاب الأم تقريباً ، مع الأيمان. وقدمه البلقيني هنا. وقد اثبتنا موضعه من لوحات (ص). والله عز وجل الموفق .

<sup>(</sup>٢) ﴿ بَابِ ١ : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : « على أن أبر » وفي (ت) : « على أتبرر » وما أثبتناه من (ص) . والتّبرّر : الطاعة .

<sup>(</sup>٤) ( نذر ) : ليست في (ص) . (٥) في (ص) : ( فهذا الذي تقول له الحنث ؟ .

<sup>[1814] \*</sup> خ : (٤/ ٢١٤) (٨٣) كتاب الأيمان والنذور \_ (١) باب قول الله تعالى : ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم ﴾ \_ عن أبى النعمان محمد بن الفضل ، عن جرير بن حازم ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال النبى على الله : ﴿ يا عبد الرحمن بن سمرة ، لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك ، وائت الذي هو خير » . (رقم ٢٦٢٢) .

<sup>#</sup> م: (٣/ ١٢٧٣) (٢٧) كتاب الأيمان \_ (٣) باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتى الذي هو خير \_ عن شيبان بن فروخ ، عن جرير بن حازم به . (رقم ١٩ / ١٦٥٢) .

وفى (٣/ ١٢٧٢) عن أبى الطاهر ، عن عبد الله بن وهب ، عن مالك ، عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه م عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل ﴾. (رقم ١٢/ ١٦٥) .

. كتاب النذور / من جعل شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله معصية حلف عليها أمرناه أن يترك المعصية ، ويحنث ويأتى الطاعة . وإذا حلف على بر، أمرناه أن يأتى البر ولا يحنث ، مثل قوله : والله لأصومن اليوم ، والله لأصلين(١) كذا وكذا ركعة نافلة . فنقول له: برّ يمينَكَ / وأطع ربك ، فإن لم يفعل ، حنث وكفّر .

1/444

۲۸۳/ ب

1/279

### [٢] / من جعل شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله

وأصل ما نذهب إليه : أن النذر ليس بيمين ، وأن من نذر أن يطيع الله عز وجل أطاعه،

قال الشافعي رَجَاتُكِيني: وإذا حلف الرجل في كل شيء سوى العتق والطلاق من قوله: مالى هذا في سبيل الله ، أو دارى هذه في (٢) سبيل الله ، أو غير ذلك مما يملك صدقة ، أو في سبيل الله إذا كان على معانى الأيمان .

[١٤١٩] فالذي يذهب إليه عطاء : أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين .

ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق .

[١٤٢٠] وهو مذهب عائشة ﴿ وَلِيْكِيا ﴾ والقياس، ومذهب عدة من أصحاب النبي(٣)

ومن نذر أن يعصى الله لم يعصه ، ولم يُكَفِّر .

<sup>(</sup>١) في (ص): ( والأصلين كذا ) دون لفظ الجلالة .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أُو داري هذه في سبيل الله ﴾: ليست في (ص). وفي طبعة الدار العلمية: ﴿ أُو داري هذا . . ﴾ مخالفة

<sup>(</sup>٣) في (ص،ت) : ﴿ رسول الله ﷺ ﴾ .

ومن طريق عبد العزيز بن المطلب ، عن سهيل بهذا الإسناد. ولفظه : ﴿ من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه ٢. (رقم ١٣٥/ ١٦٥) .

<sup>[</sup>١٤١٩] \* مصنف عبد الرزاق : (٨/ ٤٨٤) كتاب الأيمان والنذور ـ من قال : مالى في سبيل الله ـ عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل قال: على ألف بدنة. قال: يمين ، وعن رجل قال: على ألف حجة. قال : يمين، وعن رجل قال: مالي هَدَى. قال: يمين ، وعن رجل قال : مالي في المساكين. قال : يين. (رقم ١٥٩٩٢).

<sup>[</sup>١٤٢٠] المصدر السابق : (٨/ ٤٨٣) الباب السابق ـ عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن صفية بنت شيبة عن عائشة أم المؤمنين ، أنها سألتها ، أو سمعتها تسأل : عن حالف حلف فقال : مالي ضرائب في رتاج الكعبة أو في سبيل الله. فقالت له : يمين .

قال ابن جريج : وأخبرني حاتم خَن عطاء أنه كان رسول عطاء إلى صفية في ذلك . ( ضرائب : ما يؤدى العبد إلى سيده من الخراج \_ الرقاج : الباب ) رقم (١٥٩٨٧).

وعن الثوري ، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة أنها سئلت عن رجل جعل كل مال له في رتاج الكعبة . . قالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين. (رقم ١٥٩٨٨) .

وعن معمر ، عن أيوب ، عن عائشة مثله . (رقم ١٥٩٨٩) .

[۱٤۲۱] وقال غيره : يتصدق بجميع ما يملك إلا أنه قال : ويحبس قدر ما يقوته ، فإذا أيسر تصدق بالذي حبس .

[١٤٢٢] وُذهب غيره : إلى أنه يتصدق بثلث ماله .

[١٤٢٣] وذهب غيره إلى أنه (١) يتصدق بزكاة ماله. قال (٢): وسواء قال: صدقة ،

(١) في (ص،ت) : « إلى أن يتصدق » . (٢) « قال » : ليست في (ب) وأثبتناها من (ص،ت) .

وعن معمر ، قال : أخبرني من سمع الحسن وعكرمة يقولان مثل قول عائشة .

\* المعرفة: (٧/ ٣٣١) كتاب الأيمان والنذور \_ من جعل شيئا من ماله صدّقة أو في سبيل الله \_ قال البيهةي : وروينا عن أبي رافع في امرأة حلفت بأن مالها في سبيل الله إن لم تفرق بينه وبين امرأته، فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة فأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما .

★ : (٣/ ٥٨١) (١٦) كتاب الأيمان والندور \_ (١٥) باب اليمين في قطيعة الرحم \_ عن محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع ، عن حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني عن القسمة ، فكل مال لي في رتاج الكعية .

فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ، كفر عن يمينك ، وكلم أخاك ، سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ، وفي قطيعة الرحم ، وفيما لا تملك » .

[١٤٢١] \* مصنف عبد الرزاق : (٨/ ٤٨٤) الموضع السابق ـ عن الثورى قال : وكان الشعبي وإبراهيم يلزمان كل رجل ما جعل في سبيل الله. (رقم ١٥٩٩٣) .

وعن معمر عن الزهرى ، عن سالم قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إنى جعلت مالى فى سبيل الله قال ابن عمر : فهو فى سبيل الله .

قال الزهرى : ولم أسمع فى هذا النحو بوجه إلا ما قال النبى ﷺ لأبى لبابة : ﴿ يجزيك الثلث ﴾، ولكعب بن مالك : ﴿ أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ﴾. (رقم ١٥٩٩٤) .

[١٤٢٢] \* ط: (٢/ ٤٨١) (٢٢) كتاب النذور والأيمان \_ (٩) باب جامع الأيمان \_ عن عثمان بن حفص بن عمر ابن خلدة ، عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال : يا رسول الله ، وأخبر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ، وأجاورك ؟ وأنخلع من مالي صدقة إلى الله ، وإلى رسوله ؟ فقال رسول الله عليه عليه : « يجزيك من ذلك النلث ». (رقم ١٦) .

وعن أيوب بن موسى ، عن منصور بن عبد الرحمٰن الحَجَبِيّ ، عن أمه ، عن عائشة أم المؤمنين رُوائِنُهُا : أنها سئلت عن رجل قال : مالى فى رتاج الكعبة ، فقالت عائشة : يكفره ما يكفر اليمين. (رقم ١٧) .

قال مالك : فى الذي يقول مالى فى سبيل الله ، ثم يحنث ، قال : يجعل ثلث ماله فى سبيل الله، وذلك للذى جاء عن رسول الله ﷺ فى أمر أبى لبابة .

[18٣٣] \* مصنف عبد الرزاق: (٨/ ٤٨٥ ـ ٤٨٦) الموضع السابق ـ عن معمر ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عثمان بن أبي حاضر قال : حلفت امرأة من أهل ذى أصبح فقالت : مالى في سبيل الله وجاريتها حرة \_ إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها ، فحلف زوجها ألا يفعله ، فسئل عن ذلك ابن عمر وابن عباس فقالا: أما الجارية فتعتق وأما قولها : مالى في سبيل الله. فتتصدق بزكاة مالها .

4 ^ F

أو قال : في سبيل الله ، إذا كانت على معانى الأيمان .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن حلف بصدقة ماله فحنث ، فإن كان أراد يميناً فكفارة يمين ، وإن أراد بذلك / تَبَرُّراً ، مثل أن يقول : لله على أن أتصدق بمالى كله ، تصدق به كله .

۴۰۱<u>ب</u> ت

[١٤٢٤] لأن رسول الله ﷺ قال : ﴿ مَن نَذُر أَن يَطْيِعِ اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ فَلَيْطُعُهُ ﴾ .

#### [۳] باب<sup>(۱)</sup> نذر التبرر وليس في التراجم وفيها<sup>(۲)</sup> من نذر أن يمشي إلى بيت الله عز وجل

قال الشافعي وَلِيْتُكِي : ومن نذر تَبَرَّراً أن يمشى إلى بيت الله الحرام لزمه أن يمشى إن قدر على المشى ، وإن لم يقدر ركب وأهراق دماً احتياطاً ؛ لأنه لم يأت بما نذر كما نذر ، والقياس ألا يكون عليه دم من قبل أنه إذا لم يطق شيئاً سقط عنه . كما لا يطيق القيام في الصلاة فيسقط عنه ويصلى قاعداً ، ولا يطيق القعود فيصلى مضطجعاً . وإنما فرقنا بين الحج والعمرة والصلاة : أن الناس أصلحوا أمر الحج بالصيام والصدقة / والنسك . ولم يصلحوا أمر الصلاة إلا بالصلاة .

1/1/1

قال الشافعي: ولا يمشى أحد إلى بيت الله(٣) إلا حاجاً أو معتمراً إلا بِذِلَّةٍ منه .

قال الربيع: وللشافعي رحمة الله عليه قول آخر: أنه إذا حلف أن يمشى إلى بيت الله الحرام فحنث، فكفارة يمين تجزئه (٤) من ذلك، إن أراد بذلك اليمين.

قال الربيع : وسمعت الشافعي وطيني أفتى بذلك رجلاً فقال : هذا قولك أبا (٥) عبد الله ؟ فقال : هذا قول من هو خير منى قال : من هو ؟ قال : عطاء بن أبى رباح .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن حلف بالمشي إلى بيت الله ففيها قولان :

<sup>(</sup>١ \_ ٢) ما بين الرقمين من إضافة البلقيني \_ عليه رحمة الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) في (ص، ت، م) : ﴿ وَلا يُمشَى إلى بيت الله أحد ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ يَجْزِيهِ ﴾ . (٥) في (ص،م) : ﴿ يَا أَبَا عَبِدُ اللَّهِ ﴾ .

الله عن النذور في معصية الله عن الذور والأبمان ـ (٤) باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله ـ عن طلحة بن عبد الملك الأبلى ، عن القاسم بن محمد بن الصديق ، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: ق من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » .

 <sup>÷ : (</sup>٢٢٨/٤) (٢٢٨) كتاب الأيمان والنذور ـ (٢٨) باب النذر في الطاعة ـ عن أبي نعيم عن مالك
 به . (رقم ٢١٩٦) .

أحدهما معقول معنى قول عطاء: أن كل من حلف بشىء من النسك صوم أو حج أو عمرة فكفارته كفارة يمين إذا حنث ، ولا يكون عليه حج ، ولا عمرة ، ولا صوم (١). ومذهبه (٢): أن أعمال البر لله لا تكون إلا بفرض يؤديه من فرض ( $^{(7)}$ ) الله عز وجل عليه. أو تبرراً يريد الله به ، فأما ما على غَلَق  $^{(3)}$  الأيمان فلا يكون تبرراً ، وإنما يعمل التبرر لغير الغكرة وقد قال غير عطاء : عليه المشى كما يكون عليه إذا نذره مُتَبَرِّراً .

٦٢٩/ب ص قال الشافعي (7): والتبرر(7) أن يقول: لله على إن شفى الله فلاناً. أو قدم فلان من سفره (1) ، أو قضى عنى ديناً ، أو كان كذا أن أحج له نذراً ، / فهو التبرر(9) . فأما إذا قال: إن لم أقضك حقك فعلى المشى إلى بيت الله فهذا من معانى الأيمان ، لا معانى النذور . وأصل معقول قول عطاء في معانى النذور من هذا: أنه يذهب إلى أن من نذر نذراً في معصية الله لم يكن عليه قضاؤه ولا كفارة ، فهذا يوافق السنة وذلك أن يقول: لله على إن شفانى ، أو شفى فلاناً أن أنحر ابنى أو أن أفعل كذا من الأمر الذى لا يحل له أن يفعله ، فمن قال هذا فلا شيء عليه فيه ، وفي السائية (1).

وإنما أبطل الله عز وجل النذر في البَحيرة (١١) والسائبة لأنها معصية، ولم يذكر في ذلك كفارة . وكان فيه دلالة على أن من نذر معصية الله عز وجل ألا يفي ، ولا كفارة عليه، وبذلك جاءت السنة .

[1270] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن طلحة بن عبد الملك الأيليِّ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة وَلِيُّها : أن النبي عَلِيُّ قال : « من

<sup>(</sup>١) لم أعثر على قول عطاء في هذا ، لكن يستأنس في ذلك بفتاواه في رقم [١٤١٩] .

<sup>(</sup>۲) فی (ص،م) : ۹ مذهبه ۴ بدون عطف .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ من فروض ﴾ وما أثبتناه من (ص،م،ت) .

<sup>(3)</sup> في (ب): « فأما ما علا علو الأيمان » وما أثبتناه من (ص،م) ، وفي (ت): « فأما على غلق الأيمان » ، وكذلك في رواية البيهقي في المعرفة .

قال فى المصباح: « يمين الغُلَق » أى يمين الغضب. قال بعض الفقهاء: سميت بذلك لأن صاحبها أغلق على نفسه بابًا فى إقدام أو إحجام ، وكأن ذلك مُشبَّه بغلق الباب إذا أغلق ؛ فإنه يمنع الداخل من الخروج ، والخارج من الدخول ، فلا يفتح إلا بالفتاح .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ لغير العلو ﴾ وما أثبتناه من (ص،م) . (٦) ﴿ الشَّافِعِي ﴾ : ليست في (ص،م،ت) .

<sup>(</sup>٧- ٩) في (م) لمر التبرر ؟ في الموضعين ، وهو خطأ . (٨) في (ص) : « من سفر » .

<sup>(</sup>١٠) السائبة : هي الأنعام كانوا يسيبونها لألهتهم لا يحمل عليها شيء .

<sup>(</sup>١١) البحيرة : هي ألتي يمنع درها للطواغيت ، فلا يحلبها أحد من الناس .

<sup>[</sup>١٤٢٥] سبق تخريجه في رقم [١٤٢٤] أي في الحديث السابق .

نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » .

[١٤٢٦] أخبرنا : سفيان ، عن أيوب ، عن أبي قلاَبة ، عن أبي المُهَلَّب ، عن عمران بن حُصَيْن قال : كانت بنو عُقينل حلفاء لثقيف في الجاهلية ، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من المسلمين ، ثم إن المسلمين أسروا رجلاً من بني عُقَيْل ومعه ناقة له ، وكانت ناقته قد(١) سبقت الحاج في الجاهلية كذا وكذا مرة ، وكانت الناقة إذا سبقت الحاج في الجاهلية لم تمنع من كلاً ترتع فيه ، ولم تمنع من حوض تشرع منه . قال(٢) : فأتى به النبي ﷺ فقال: يا محمد، فيم أخذتني وأخذت سابقة الحاج؟ فقال النبي/ﷺ: بجريرة حلفائك ثقيف » . قال<sup>(٣)</sup> : وحبس حيث يمر به<sup>(٤)</sup> النبي ﷺ ، فمر به رسول الله على بعد ذلك فقال له : يا محمد ، إنى مسلم ، فقال النبي عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه على الله عليه على الله ع وأنت تملك أمرك كنت قد أفلحت كل الفلاح ، قال : ثم مر به النبى ﷺ مرة أخرى فقال : يا محمد، إنى جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني ، فقال النبي ﷺ : ١ تلك حاجتك » . ثم إن النبي ﷺ بدا له ففادى به الرجلين اللذين أسرت ثقيف وأمسك الناقة، ثم إنه أغار على المدينة عدو فأخذوا سرح النبي ﷺ فوجدوا الناقة فيها ، قال : وقد كانت عندهم امرأة من المسلمين قد أسروها ، وكانوا يريحون النعم عشاء ، فجاءت المرأة ذات ليلة إلى النعم فجعلت لا تجيء إلى بعير إلا رغا (٦)، حتى انتهت إليها فلم تَرغُ، فاستوت عليها فنجت ، فلما قدمت المدينة قال الناس : العضباء، العضباء ، فقالت المرأة : إنى نذرت إن الله أنجاني عليها أن أنحرها ، فقال رسول الله عَلَيْ : « بئسما جزيتها ، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم » .

[١٤٢٧] أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبى قِلاَبة ، عن أبى الْهَلَّب ، عن عمران بن حُصين .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فأخذ النبي ﷺ ناقته ، ولم يأمرها أن تنحر مثلها ،

<sup>(</sup>١) ﴿ قَد ﴾ : ليست في (ص،م) .

<sup>(</sup>٢ ٢٠) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ . و﴿ الشَّافَعِي ﴾ : ليست في (ص،م،ت) ولذلك لم نشبتها .

<sup>(</sup>٥) في (ص،ت،م) : ﴿ أَغَارُ عَدُو عَلَى الْمُدَيَّنَةِ ﴾ . (٤) في (ص،ت) : ﴿ حيث يمر النبي ﷺ ﴾ . .

<sup>(</sup>٦) الرَّغاء : صوت البعير وضَجَّته ( القاموس) .

<sup>[</sup>١٤٢٦] \*م: (٣/ ١٢٦٢) (٢٦) كتاب النذر \_ (٣) باب لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك العبد \_ عن زهير بن حرب وعلى بن حجر السعدى ، كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب عن أبي قلابة، عن أبي المهلب نحوه. (رقم ٨/ ١٦٤١) ــ

<sup>[</sup>١٤٢٧] متنه متن الحديث السابق ، وهي متابعة من عبد الوهَّاب الثقفي لسفيان .

أو تنحرها ولا تُكَفِّر .

قال(١): وكذلك(٢) نقول: إن من نذر تَبَرَّراً أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك ، فالنذر ساقط عنه . وبذلك نقول قياساً على من نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه ؛ لأنه لا يملك أن يعمله ، فهو كما لا يملك ما (٣) سواه .

المُعَلَّبُ ، عن أبى قلاَبة ، عن أبى قلاَبة ، عن أبى المُهلَّبِ ، عن أبى المُهلَّبِ ، عن أبى المُهلَّبِ ، عن عمران بن حُصَيْن : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » .

[1879] وكان فى حديث عبد الوهاب الثقفى بهذا الإسناد: أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة رسول الله على إن نجاها الله لتنحرنها. فقال النبى على هذا القول، وأخذ ناقته ، ولم يأمرها بأن تنحر مثلها ولا تُكفَّر فكذلك نقول: إن من نذر تبرراً أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك ؛ والنذر ساقط عنه ؛ وكذلك نقول قياساً على من نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه ؛ لأنه لا يملك أن يعمله ، فهو كما لا يملك عا سواه (٥).

قال الشافعي (٦) وَطَائِنَهُ : وإذا نذر الرجل أن يحج ماشياً مشى حتى يحل له النساء ثم ركب (٧) بعد ، وذلك كمال حج هذا . وإذا نذر أن يعتمر ماشياً مشى حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق ، أو يقصر ، وذلك كمال عمرة هذا .

قال الشافعي: وإذا نذر أن يحج ماشياً فمشى ، ففاته الحج ، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ماشياً حل ، وعليه حج قابل ماشياً ، كما يكون عليه حج قابل إذا فاته

<sup>(</sup>١) ﴿ قَالَ ﴾ : ليست في (ص،م،ت) . ﴿ (٢) في (ص،م،ت) : ﴿ فَكَذَلْكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ مما سواه ﴾ وما أثبتناه من (ص،م،ت) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) ما بين الرقمين ليس في (ص،ت) . (٦) د الشافعي ٤ : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ﴿ ثم يركب ﴾ وما أثبتناه من (ص،م،ت) .

<sup>[</sup>١٤٢٨] هذا جزء من الحديث السابق. رقم [١٤٢٦] وخرج الحديث هناك ، وانظر :

شمسند الحميدى: ( ۲ / ۳٦٥ ـ ٣٦٧ ) عن سفيان عن أيوب السختياني بهذا الإسناد نحوه .

<sup>[</sup>۱٤۲۹] \* م: (۱۲۲۳/۳) (۲۲) كتاب النذر ـ (۳) باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد ـ عن أبى الربيع العتكى ، عن حماد بن زيد (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم وابن أبى عمر كلاهما عن عبد الوهاب الثقفى ، عن أيوب ، عن أبى قلابة ، عن أبى المهلب عن عمران بن حصين ـ إحالة على حديث سبق خرجناه في [۱۶۲۲] . (رقم ۱۸/ ۱۲۶۱) .

771

1/74.

۲۸٤/ ب

٠

۳۰۲/ب

هذا الحج . ألا ترى أن حكمه لو كان متطوعاً بالحج ، أو ناذراً له أو كان عليه حجة الإسلام وعمرته ، ألا يجزى هذا الحج من حج ولا عمرة ؟ فإذا كان حكمه أن يسقط ولا يجزى من حج ولا عمرة ، فكيف لا يسقط المشى الذى إنما هو/ هيئة في الحج والعمرة ؟ قال الشافعي رحمة الله عليه : / وإذا نذر الرجل أن يحج ، أو نذر أن يعتمر ، ولم يحج ولم يعتمر ، فإن كان نذر ذلك ماشياً فلا يمشى ؛ لأنهما جميعاً حجة الإسلام وعمرته . فإن مشى فإنما مشى حجة الإسلام وعمرته ، وعليه أن يحج ويعتمر ماشياً ، من قبل أن/ أول ما يعمل الرجل من حج وعمرة إذا لم يعتمر ويحج ، فإنما هو حجة الإسلام . وإن لم ينو حجة الإسلام ونوى به نذراً أو حجاً عن غيره أو تطوعاً ، فهو كله

قال الربيع : هذا إذا كان المشى لا يضر بمن يمشى ، فإذا كان مضرا به فيركب ، ولا شيء عليه على مثل ما :

حجة الإسلام وعمرته ، وعليه أن يعود لنذره فيوفيه كما نذر ماشياً ، أو غير ماشٍ .

[۱٤٣٠] أمر النبى ﷺ أبا إسرائيل أن يتم صومه ويتنحى عن الشمس ، فأمره بالذى فيه البر ، ولا يضر به ، ونهاه عن تعذيب نفسه ؛ لأنه لا حاجة لله فى تعذيبه . وكذلك الذى يمشى إذا كان المشى تعذيباً له يضر به تركه ، ولا شىء عليه .

قال الشافعي وَطِيْنِينَ : ولو أن رجلاً قال : إن شفى الله فلاناً فلله على أن أمشى ، لم يكن عليه مشى حتى يكون نوى مشياً (١) يكون مثله برا ، فإن لم ينو شيئاً فلا شىء عليه ؛ لأنه ليس فى المشى إلى غير مواضع البرَّ بِرُّ .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو نذر فقال : على المشي إلى إفريقية أو العراق أو

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ حتى يكون نوى شيئاً ﴾ وما أثبتناه من (ص،م،ت) .

<sup>[</sup> ١٤٣٠] \* خ : (٢/٩/٤) (٨٣) كتاب الأيمان والنذور \_ (٣١) باب النذر فيما لا يملك ، وفي معصية \_ عن موسى بن إسماعيل ، عن وهيب ، عن أيوب ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : بينا النبي علي يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه. فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ، فقال النبي علي : « مره فليتكلم وليستظل وليقعد ، وليتم صومه » .

قال عبد الوهاب : حدثنا أيوب عن عكرمة ، عن النبي ﷺ . (رقم ٢٧٠٤) .

هذا ، وإن كان هذا تعليقاً من الربيع إلا أن الشافعي روى هذا الحديث ؛ رواه بسنده البيهقي :

<sup>. . .</sup> الشافعي عن ابن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس أن النبي ﷺ مر بأبي إسرائيل وهو قائم

فى الشمس فقال : ﴿ ماله ؟ » فقالوا : نذر ألا يستظل ولا يقعد ، ولا يكلم أحداً ، ويصوم . فلم دان ﷺ أن يتظلم منقط ، مأن بكار الناس ، منته صدمه ، ولم يأم و بكفارة .

فأمره النبي ﷺ أن يستظل ويقعد ، وأن يكلم الناس ، ويتم صومه ، ولم يأمره بكفارة . قال البيهقي : « هذا مرسل جيد » .

غيرهما من البلدان ، لم يكن عليه شيء ؛ لأنه ليس لله طاعة للمشي (١) إلى شيء من البلدان ، وإنما يكون المشي إلى المواضع التي يرتجي فيها البر ، وذلك المسجد الحرام .

وأحب إلى لو نذر أن يمشى إلى مسجد المدينة أن يمشى ، وإلى مسجد بيت المقدس أن يمشى ؛ لأن رسول الله ﷺ قال :

[١٤٣١] ﴿ لا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجدى هذا ، ومسجد بيت المقدس » .

ولا يبين (٢) لى أن أوجب (٣) المشى إلى مسجد النبى ﷺ ، ومسجد بيت المقدس ، كما يبين (٤) لى أن أوجب المشى إلى بيت الله الحرام . وذلك أن البر بإتيان بيت الله فرض ، والبر بإتيان هذين نافلة (٥) .

وإذا نذر أن يمشى إلى بيت الله ولا نية له ، فالاختيار أن يمشى إلى بيت الله الحرام، ولا يجب ذلك عليه إلا بأن ينويه ؛ لأن المساجد بيوت الله . وهو لو<sup>(٦)</sup> نذر أن يمشى إلى مسجد مصر لم يكن عليه أن يمشى إليه.

ولو نذر برّا أمرناه بالوفاء به ، ولم يجبر عليه . وليس هذا كما يؤخذ للآدميين من الآدميين ، هذا عمل فيما بينه وبين الله عز وجل لا يلزمه إلا بإيجابه على نفسه بعينه .

وإذا نذر الرجل أن ينحر بمكة ، لم يجزه إلا أن ينحر بمكة ، وذلك أن النحر بمكة (٧) بر ، وإن نذر أن ينحر (٨) بغيرها ليتصدق ، لم يجزه (٩) أن ينحر إلا حيث نذر أن يتصدق.

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ في المشي ﴾ وما أثبتناه مِن (ص،م،ت) .

<sup>(</sup>٢) في (م) : ﴿ وَلَا يَتِّبِنَ لَى ﴾ . ﴿ ﴿ وَلَا يَتِّبِنَ لَى ﴾ . ﴿ وَلَا يَتِّبِنُ لَى ﴾ . ﴿ وَأَنْ يَجِبُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (م) : ١ كما يتبين لي ١ .

<sup>(</sup>٥) في طبعة الدار العلمية : ﴿ نافلتين ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ وَهُو إِذَا نَذُر ﴾ وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مَنَ (صَ، تَ) وَفَي (م) : ﴿ وَلُو نَذُر ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَنْ النَّحْرُ فِي غَيْرِهَا بِر ﴾ وهو خطأ في المعنى ، وخالفت جميع النسخ .

 <sup>(</sup>٨) (١) نخر »: ساقطة من (م) .
 (٩) في (ص،م) : ( لم يجزيه » .

<sup>[</sup>۱٤٣١] \*خ: (٢/ ٢٠) (٢٨) كتاب جزاء الصيد\_ (٢٦) باب حج النساء عن سليمان بن حرب ، عن شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قزعة مولى زياد ، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله عليه قال: • لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجدى ، ومسجد الأقصى ؟. (رقم ١٨٦٤) .

 <sup>(</sup>٢/ ٩٧٥) ، ٩٧٦) (١٥) كتاب الحج \_ (٧٤) باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره \_ عن محمد بن المثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة به . (رقم ٨٣٧/٤١٦) .

وإنما أوجبته ، وليس في النحر في غيرها بر ؛ لأنه نذر أن يتصدق على مساكين ذلك البلد، فإذا نذر أن يتصدق على مساكين بلد ، فعليه أن يتصدق عليهم .

#### [٤] نصوص تتعلق بالهدى المنذور(١)

۴۰۳/ب ت

/ قال الشافعي وطلي : وإذا قال الرجل : غلامي حر إلا أن يبدو لي في ساعتي هذه أو في يومي (٢) هذا أو أشاء ، أو يشاء فلان ألا يكون حراً ، أو امرأته طالق إلا أن أشاء الا تكون طالقاً في يومي هذا، أو يشاء فلان فشاء، أو شاء الذي استثنى مشيئته ، لم يكن العبد حراً ولا المرأة طالقاً .

قال: وإذا قال الرجل: أنا أهدى هذه الشاة (٣) نذراً ، أو (٤) أمشى نذراً ، فعليه أن يهديها ، وعليه أن يمشى إلا أن يكون أراد: إنى سأحدث نذراً أو إنى سأهديها (٥) ، فلا (٦) يلزمه ذلك وهو كما قاله لغير إيجاب.

فإذا نذر الرجل أن يأتى موضعاً من الحرم ماشياً أو راكباً ، فعليه أن يأتى الحرم حاجاً أو معتمراً . ولو نذر أن يأتى عرفة أو منى و موضعاً قريباً من الحرم ليس بحرم ، لم يكن عليه شيء ؛ لأن هذا نذر في غير طاعة . وإذا نذر الرجل حجا ولم يسم وقتاً فعليه حج ، يحرم به في أشهر الحج متى شاء . وإن(V) قال : على نذر حج إن شاء فلان ، فليس على معانى عليه شيء ، ولو شاء فلان ، إنما النذر ما أريد الله عز وجل به ، ليس على معانى الغَلَق(A) ولا مشيئة / غير الناذر . وإذا نذر الرجل أن يهدى شيئاً من النعم ، لم يجزه (P) الأن يهديه . وإذا نذر أن يهدى متاعاً لم يجزه ، إلا أن يهديه أو يتصدق به (P) على مساكين الحرم ، فإن كانت نيته في هذه أن يعلقه سترا (P) على البيت ، أو يجعله في

۱۳۰/ب م

<sup>(</sup>۱) هذه الترجمة من وضع البلقيني ـ عليه رحمة الله تعالى ، ووضع تحتها ما سبق فى أبواب الحج الأوسط فى باب الهدى ، ثم ضم إليه ما هو متصل بالباب السابق .

ونرى أننا لسنا بحاجة إلى هذا التكرار ، واكتفينا بإثبات بقية ما ذكره في الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) ( أو في يومي هذا » : سقطت من طبعة الدار العلمية .

<sup>(</sup>٣) في (م): ( هذه الساعة ) بدل : ( هذه الشاة ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) ما بين الرقمين ساقط من (ص) . (٦) في (ص) : ١ ولا يلزمه ٢ .

<sup>(</sup>٧) في (ب،ت) ﴿ وإذا قال ﴾. وما أثبتناه من (ص،م) .

<sup>(</sup>٨) في (ب): «معاني العلو » وما أثبتناه من (ص،م) . وانظر تعليقنا على هذه الكلمة وتفسيرها في الباب السابق .

<sup>(</sup>٩) في (ص،م) : ١ لم يجزيه ، . (١٠) ﴿ به ﴾ : ليست في (ص) .

<sup>(</sup>۱۱) د ستراً ، ليست في (ب،ت) واثبتناها من (ص،م) .

طيب البيت (١) ، جعله حيث نوى . ولو نذر أن يهدى ما لا يحمل ، مثل الأرضين والدور ، باع ذلك فأهدى ثمنه . ويلى الذى نذر الصدقة بذلك وتعليقه على البيت وتطييبه به ، أو يوكل (٢) به ثقة يلى ذلك به ، وإذا نذر أن يهدى بدنة ، لم يجزه منها (٣) إلا ثَنيٌّ من الإبل ، أو ثَنيَّةٌ ، وسواء فى ذلك الذكر والأنثى والخصى ، وأكثرها ثمنا أحبها (٤) إلى . وإذا لم يجد بدنة أهدى بقرة ثنية فصاعداً . وإذا لم يجد بقرة ، أهدى سبعاً من الغنم ثنياً فصاعداً ، إن كن مَعْزَى ، أو جَذَعاً فصاعداً ، إن كن ضاناً . وإن كانت نيته على بدنة من الإبل دون البقر ، فلا يجزيه أن يهذى مكانها إلا بقيمتها .

1/YA0 1/m·£

وإن نذر الرجل/ هدياً ولم يسم الهدى ولم ينو شيئاً ، /فأحب<sup>(٥)</sup> إلى أن يهدى شاة، وما أهدى من مُدِّ حنطة أو ما فوقه<sup>(٦)</sup> أجزأه ؛ لأن كل هذا هدى <sup>(٧)</sup> ، وإذا نذر نذراً أن يهدى هدياً ونوى به بَهَمَة ؛ جدياً رضيعاً أهداه ، إنما معنى الهدى هَدِيَّة ، وكل هذا يقع عليه اسم هدى .

قال : وإذا نذر أن يهدى شاة عوراء أو عمياء أو عرجاء أو ما لا يجوز أضحية أهداه (٨)، ولو أهدى تامًا (٩) كان أحب إلى ؛ لأن كل هذا هدى . ألا ترى إلى قول الله عز وجل: ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مَثلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مَنكُمْ هَدْيًا ﴾ عز وجل: ﴿ وَمَن قَتَلَ مِن قَتَلَ الصيد وهو صغير أعرج وأعمى ، وإنما يجزيه بمثله . أو لا ترى أنه يقتل الجرادة والعصفور ، وهما من الصيد فيجزى الجرادة بتمرة والعصفور بقيمته ؟ ولعله قَبْضَةٌ ، وقد سمى الله عز وجل هذا كله (١٠) هدياً .

وإذا قال الرجل : شاتى هذه هدى إلى الحرم ، أو بقعة من الحرم ، أهدى .

وإذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة ، فإن سمى موضعاً من الأرض ينحرها فيه أجزأته . وإذا نذر الرجل عدد صوم صامه إن شاء متفرقاً ، وإن شاء متتابعاً .

قال : وإذا نذر صيام أشهر ، فما صام منها بالأهلة صامه ، عدداً ما بين الهلالين، إن

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ أَوْ يَجْعُلُ فِي طَيْبُ لَلْبَيْتَ ﴾ ومَا أثبتناه من (ص،م،ت) .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَوْ يَؤْكُلُ بِهِ ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (ص،م): ( لم يجزيه فيها ) . (٤) في (ص) : ( ألحب إلى ) هكذا .

<sup>(</sup>٥) في (م) : ﴿ فأرحب إلى ١. وأظن أنه خطأ. والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٦) في (ب،ت) : ﴿ أو ما قوته أجزأه ﴾ وما أثبتناه من (ص،م) .

<sup>(</sup>٧ ـ A) ما بين الرقمين ساقط من (ب،ت) ومثبت من (ص،م) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) كلمة غير مفهومة لوجود السقط قبلها ، والصحيح ما أثبتناه : ﴿ تَامَّا ﴾ من (ص،م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ص) : ﴿ فقد سمى الله تعالى كله هدياً ﴾ .

كان تسعة وعشرين وثلاثين . فإن صامه بالعدد ، صام عن كل شهر ثلاثين يوماً . وإذا نذر صيام سنة بعينها ، صامها كلها إلا رمضان ، فإنه يصوم (١) لرمضان ـ ويوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ولا قضاء عليه كما لو قصد بنذر (٢) أن يصوم هذه الأيام ، لم يكن عليه نذر ولا قضاء ، فإن نذر سنَة بغير عينها ، قضى هذه الأيام كلها حتى يوفى صوم سنة كاملة ، (7)وإذا قال : لله على أن أحج عامى هذا ، فحال بينه وبينه عدو أو سلطان حابس فلا قضاء عليه (٤) ، وإن حال بينه وبينه مرض أو خطأ عدد أو نسيان أو توان قضاه إذا زعمت أنه يهل بالحج فيحصر بعدو فلا يكون عليه قضاء ، كان من نذر حجاً بعينه مثله . وما زعمت أنه إذا أحصر فإن عليه (9) القضاء أمرته أن يقضيه إن نذره فأحصر وهكذا إن نذر أن يصوم سنة بعينها فمرض ، قضاها إلا الأيام التي ليس له أن يصومها .

فإن قال قائل : فَلمَ تأمر المُحْصَر إذا أحصر بالهدى ولا تأمر به هذا ؟ قلت : آمره به للخروج من الإحرام ، وهذا لم يحرم فآمره بالهدى .

قال: وإذا أكل الصائم أو شرب في رمضان أو نَذْر أو صوم كفارة أو واجب بوجه من الوجوه أو تطوع ناسياً ، فصومه تام ولا قضاء عليه . وإذا تسحر بعد الفجر وهو لا يعلم ، أو أفطر قبل الليل وهو لا يعلم ، فليس بصائم في ذلك اليوم ، وعليه بدله . فإن كان صومه متتابعاً فعليه أن يستأنفه .

وإذا قال: لله على أن أصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان ، فقدم ليلاً فليس عليه صوم صبيحة/ ذلك اليوم ؛ لأنه قدم في الليل ولم يقدم في النهار ، وأحب إلى لو صامه. ولو قدم الرجل نهاراً ، وقد أفطر الذى نذر الصوم فعليه (٦) قضاء ذلك اليوم ، وهكذا لو قدم بعد الفجر وهو صائم ذلك اليوم متطوعاً ، أو لم يأكل(٧) فعليه أن يقضيه ؛ لأنه نذر ، والنذر لا يجزيه إلا أن ينوى صيامه قبل الفجر ، وهذا احتياط . وقد يحتمل القياس ألا يكون عليه قضاؤه ، من قبل أنه لا يصلح له أن يكون فيه صائماً عن نذره . وإنما قلنا بالاحتياط أن جائزاً أن يصوم ، وليس هو كيوم الفطر ، وإنما كان عليه صومه بعد مقدم فلان فقلنا : عليه قضاؤه ، وهذا أصح في القياس من الأول . ولو أصبح فيه صائماً من نذر غير هذا أو قضاء رمضان أحببت أن يعود لصوم نذره (٨) وقضائه ، ويعود

<sup>1/1</sup>۲۱ ص

<sup>(</sup>١) في (ص،م) : ﴿ فَإِنَّهُ يَصُومُهُ لُومُضَانَ ﴾ . . . . . . (٢) في (ص) : ﴿ كَمَا لُو قَصَدُ فَنْذُر ﴾ .

<sup>(</sup>٣ \_ ٤) ما بين الرقمين ليس في (ب،ت) وأثبتناه من (ص،م) .

<sup>(</sup>٥) في (ص،م) : ﴿ فعليه القضاء ؟ .

<sup>(</sup>٦ \_ ٧) ما بين الرقمين ليس في (ب، ت) وأثبتناه من (ص، م) .

<sup>(</sup>A) في (ص،م) : « لصومه لنذره » .

لصومه لمقدم فلان . ولو أن فلاناً قدم يوم الفطر أو يوم النحر أو التشريق لم يكن عليه صوم ذلك اليوم ، ولا عليه قضاؤه ؛ لأنه ليس في صوم ذلك اليوم طاعة ، فلا يقضى ما لا طاعة فيه . ولو قال : لله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبداً ، فقدم فلان (1) يوم الاثنين فإن عليه (1) قضاء اليوم الذي قدم فيه وصوم الاثنين كلما استقبله . أفإن تركه فيما يستقبل قضاه ، إلا أن يكون يوم الاثنين يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق فلا يصوم (1) ، ولا يقضيه . وكذلك إن كان في رمضان لم يقضه وصامه في (1) رمضان . كما لو أن رجلاً نذر أن يصوم رمضان صام رمضان بالفريضة ، ولم يصمه بالنذر، ولم يقضه . وكذلك لو نذر أن يصوم يوم الفطر أو الاضحى أو أيام التشريق .

۴۰٤/ب <del>ت</del>

ولو كانت المسألة بحالها ، وقدم فلان يوم الاثنين وقد وجب عليه صوم شهرين منتابعين ، صامهما ، وقضى كل اثنين منهما . ولا يشبه هذا شهر رمضان ؛ لأن هذا شيء أدخله على نفسه بعدما أوجب عليه صوم يوم الاثنين ، وصوم (٥) رمضان شيء أوجبه الله لا شيء أدخله على نفسه .

ولو كانت المسألة بحالها وكان الناذر امرأة فكالرجل ، وتقضى كل ما مر عليها من حيضتها (٦) .

وإذا قالت المرأة : لله على أن أصوم كلما حضت أو أيام حيضتى (٧) ، فليس عليها صوم ولا قضاء ؛ لأنها لا تكون صائمة وهي حائض .

وإذا نذر الرجل صلاة أو<sup>(٨)</sup> صوما ولم ينو عدداً ، فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان<sup>(٩)</sup> ، ومن الصوم يوم ؛ لأن هذا أقل ما يكون من الصلاة والصوم إلا الوتر<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) ﴿ فلان ﴾ : ليست في (ص،م) .

<sup>(</sup>٢) في (ص،م،ت) : ﴿ كَانَ عَلَيْهِ . . . . . .

<sup>(</sup>٣) في (ص،م) : ﴿ فَلَا يُصُومُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ص،م) : ﴿ وصامه مَن رمضان ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ص،م) : ﴿ وشهر رمضان ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في (ب): ﴿ حيضها ﴾ وما أثبتناه من (ص،م) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ١ حيضي ٩ وما أثبتناه من (ص،م) .

<sup>(</sup>A) في (ص،م) : « صوماً أو صلاة » .

<sup>(</sup>٩) في (ص،ت،م) : ﴿ رَكُعْتَيْنَ ﴾ .

 <sup>(</sup>١٠) في (ب،ت) : ﴿ لا الوتر ﴾ وما أثبتناه من (ص،م) .

قال الربيع : وفيه قول آخر يجزيه ركعة واحدة وذلك أنه مروى $^{(1)}$  :

[١٤٣٢] عن عمر : أنه تنفل بركعة .

[١٤٣٣] وأن رسول الله ﷺ أوتر بركعة بعد عشر ركعات .

[١٤٣٤] وأن عثمان أوتر بركعة .

قال الربيع : فلما كانت ركعة صلاة ، ونذر أن يصلى صلاة ، ولم ينو عدداً فصلى ركعة ، كانت ركعة صلاة بما ذكرنا .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا قال : لله على عتق رقبة فأى رقبة أعتق أجزأه(٢) .

\* \* \*

تم الجزء الثالث ، ويليه : الجزء الرابع . وأوله : « كتاب البيوع »

(١) في (ص،م) : ١ يروى ١ .

يتلوه في الجزء الثاني \_ إن شاء الله تعالى كتاب البيع ، والله الموفق والمعين ، وهو حسبنا ونعم الوكيل يوم الأربعاء أذان الظهر الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة سنة تسعين وسبعمائة من الهجرة النبوية. والحمد لله أولاً وآخراً » .

<sup>(</sup>٢) في (ت) : ( تم الجزء الأول من ترتيب الأم على يد العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن أحمد بن محمد النقيب برواية الإمام الأعظم الشافعي ولين عفر الله له ولوالديه ، ولجميع المسلمين .

<sup>[</sup>١٤٣٢] \* مختصر قيام الليل لابن نصر: (ص ١٢٣): عن عبد الله بن عمر: الوتر ركعة واحدة كان ذلك وتر رسول الله ﷺ ، وأبي بكر نه الله ، وعمر نها .

<sup>[12</sup>٣٣] \* خ: (١/ ٣١٤) (١٤) كتاب الوتر \_ (٢) باب ساعات الوتر \_ عن أبى النعمان ، عن حماد بن زيد ، عن أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر : أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة ؟ فقال : كان النبى على يصلى من الليل مثنى ، مثنى ، ويوتر بركعة ، ويصلى الركعتين قبل صلاة الغداة، وكأن الأذان بأذنيه . قال حماد : أى بسرعة .

<sup>[</sup>١٤٣٤] سبق برقم [ ٧٤٨ ] في باب الحكم فيمن دخل في صلاة أو صوم ، هل له قطع ما دخل فيه ؟ وخرج

## فهرس الموضوعات

# المفحة

|    | كتاب الزكاة                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| ٨  | باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة                                 |
| ٩  | باب كيف فرض الصدقة                                                           |
|    | <br>باب عيب الإبل ونقصها                                                     |
|    | باب إذا لم توجد السن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
|    | باب الشاة تؤخذ في الإبل                                                      |
|    |                                                                              |
|    | باب تفريع صدقة البقر                                                         |
|    | ب ب عدري عدد البعد                                                           |
|    | بب السن التي تؤخذ في الغنم                                                   |
|    | باب العنم إذا اختلفتباب العنم العنم العنم إذا اختلفت                         |
|    | بب النيادة في الماشية                                                        |
|    | بب الريادة على الماشية<br>النقص في الماشية                                   |
|    |                                                                              |
|    | باب الفضل في الماشية                                                         |
|    | باب صدقة الخلطاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
|    | باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله زكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|    | باب ما يعد به على رب الماشية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
|    | <br>باب السن التي تؤخذ من الغنم                                              |
| 13 | باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| 27 | باب الغنم تخلط بغيرها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| ٤٧ | باب افتراق الماشية                                                           |
| ٤٩ | اب أين تؤخذ الماشية                                                          |
|    | 7 411 1 7 16 1                                                               |

| - 175 | فهرس الموضوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 114   | باب ما وجد من الركاز                                                      |
| 114   | باب زكاة التجارة                                                          |
|       | باب زكاة مال القراض                                                       |
| 179   | باب الدين مع الضدقة                                                       |
| 177 _ | باب زكاة الدين                                                            |
| ١٣٤   | باب الذى يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها                         |
| ۲۳۲   | باب المال يحول عليه أحوال في يدى صاحبه                                    |
| ۱۳۷   | باب البيع في المال الذي فيه الزكاة                                        |
| 181   |                                                                           |
| 187   | باب ترك التعدى على الناس في الصدقة                                        |
| 180   | باب غلول الصدقة                                                           |
| 187   | باب ما يحل للناس أن يعطوا من أموالهم                                      |
|       | باب الهدية للوالى بسبب الولاية                                            |
| 10    | باب ابتياع الصدقة                                                         |
| 107   | باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه                          |
| 107   | ياب كيف تعد الصدقة وكيف توسم                                              |
| 108,- | باب الفضل في الصدقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| 107   | باب صدقة النافلة على المشرك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| 107   | باب اختلاف زكاة ما لا يملك                                                |
|       | باب زكاة الفطر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| ۱٦٧   | باب زكاة الفطر الثانى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| ١٧٠   | باب مكيلة زكاة الفطر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| ۱۷۳   | باب مكيلة زكاة الفطر الثانى                                               |
|       | باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها                                             |
| 177 _ | باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها الثانى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 177 - | باب الرجل يختلف قوته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| ۱۷۸   | بآب الرجل يختلف قوته الثانى                                               |
| 11/4  | باب من أعبيي بن كاة الفط                                                  |

|   | فهرس الموصوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
|   | باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه                                             |
|   | باب الجماع في رمضان والخلاف فيه                                                    |
|   | باب صيام التطوع                                                                    |
|   | باب أحكام من أفطر في رمضان                                                         |
|   |                                                                                    |
|   | كتاب الاعتكاف                                                                      |
|   | كتاب الحج                                                                          |
|   | باب فرض الحج على من وجب عليه الحج                                                  |
|   | باب تفريع حج الصبى والمملوك                                                        |
|   | الإذن للعبد                                                                        |
|   | باب كيف الاستطاعة إلى الحج                                                         |
|   | باب الخلاف في الحج عن الميت                                                        |
|   |                                                                                    |
|   | باب الاستسلاف للحج                                                                 |
| 3 | باب حج المرأة والعبد                                                               |
|   | الخلاف في هذا الباب ــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
|   | باب المدة التي يلزم فيها الحج ولا يلزم                                             |
|   | باب الاستطاعة بنفسه وغيره                                                          |
|   | باب الحال التي يجوز أن يحج فيها الرجل عن غيره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|   | باب من لیس له آن یحج عن غیره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|   | باب الإجارة على الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
|   | باب من أين نفقة من مات ولم يحج                                                     |
|   | باب الحج بغير نية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
|   | باب الوصية بالحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
|   | باب ما يؤدى عن الرجل البالغ الحج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|   | باب حج الصبى يبلغ والمملوك يعتق والذمى يسلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|   | باب الرجل ينذر الحج أو العمرة                                                      |
|   | باب الخلاف في هذا الباب                                                            |

| فهرس الموضوعات | ٦٧٤                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 440            | باب هل تجب العمرة وجوب الحج                                                      |
| 77°            | باب الوقت الذي تجوز فيه العمرة                                                   |
| ***            | باب من أهل بحجتين أو عمرتين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| YYA            | ن ن                                                                              |
| 779            | في المواقيت                                                                      |
| ٣٤٥            | ى ر ـ<br>باب تفريع المواقيت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| To             | باب دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| T00            | باب ميقات العمرة مع الحج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| T09            | باب الغسل للإهلال                                                                |
| 771            |                                                                                  |
| ***            |                                                                                  |
| *71            | باب الموضع الذي يستحب فيه الغسل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| 770            | باب ما يلبس المحرم من الثياب                                                     |
| Y7V            |                                                                                  |
| YY7            |                                                                                  |
| ۳۷٦            |                                                                                  |
| <b>TAY</b>     | باب لبس المحرم وطيبه جاهلاً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| <b>YAV</b>     | باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة                                             |
|                | باب هل يسمى الحج أو العمرة عند الإهلال إلخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| <b>*9.</b>     | باب كيفية التلبية                                                                |
| 797            | باب رفع الصوت بالتلبية                                                           |
| <b>797</b>     | باب أين يستحب لزوم التلبية                                                       |
| 798            | باب الخلاف في رفع الصوت بالتلبية في المساجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 790            | ياب ما يستحب من القول في أثر التلبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 797            | باب الاستثناء في الحج                                                            |
| 79A            | باب الإحصار بالعدو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| <b>ξ·</b> Υ    | باب الإحصار بغير حبس العدو                                                       |
|                | ال الاحمال في                                                                    |

| ٧٥                                       | فهرس الموضوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                        | باب فوت الحج بلا حصر عدو إلخ                                                     |
| EY1                                      | باب هدی الذی یفوته الحج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
|                                          | باب الغسل لدخوله مكة                                                             |
| EYY:                                     | باب القول عند رؤية البيت                                                         |
| EYY                                      | باب ما جاء في تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة                                   |
| E70                                      | باب من أين يبدأ الطواف                                                           |
| £ 7 Y                                    | باب ما يقال عند استلام الركن                                                     |
| £YA                                      | باب ما يفتتح به الطواف وما يستلم من الأركان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٤٣٠ <u> </u>                             | الركنان اللذان يليان الحجر                                                       |
| £٣7                                      | باب استحباب الاستلام في الوتر                                                    |
| £77°                                     | الاستلام في الزحام                                                               |
| £٣7                                      | القول في الطواف                                                                  |
| £٣Y                                      | باب إقلال الكلام في الطواف                                                       |
| £٣9 <u> </u>                             | باب الاستراحة في الطواف                                                          |
| ξξ·                                      | الطواف راكبًا                                                                    |
|                                          | باب الركوب من العلة فى الطواف                                                    |
| 733                                      | باب الاضطباع                                                                     |
| £ £ ¥                                    | باب في الطواف بالراكب مريضًا إلخ                                                 |
| £ £ Y                                    | باب ليس على النساء معى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| ££A                                      | باب لا يقال شوط ولا دور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| £ £ 9                                    | باب كمال الطواف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| £0.                                      | باب ما جاء فی موضع الطواف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| 201                                      | باب في حج الصبي                                                                  |
| £0Y                                      | باب فى الطواف متى يجزئه ومتى لا يجزئه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| £07 ———————————————————————————————————— | باب الخلاف في الطواف على غير طهارة                                               |
| <b>£0</b> £                              | باب كمال عمل الطواف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| £00                                      | باب الشك في الطواف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| £03                                      | باب الطواف في الثوب النجس والرعاف                                                |

| نهرس الموضوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| لخلاف فی حمام مکة                                                    |  |
| يض الحمام                                                            |  |
| لطير غير الحمام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |  |
| اب الجوادا                                                           |  |
| يض الجواد                                                            |  |
| اب العلل فيما أخذ من الصيد لغير قتله                                 |  |
| نف ريش الطائر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |  |
| لجنادب والكدم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |  |
| نل القملنل                                                           |  |
| حرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
| ا يتوالد في أيدى الناس من الصيد إلخ                                  |  |
|                                                                      |  |
| كتاب مختصر الحج المتو.                                               |  |
| طهارة للإحرام                                                        |  |
| لبس للإحرام <u> </u>                                                 |  |
|                                                                      |  |
| طيب للإحرام                                                          |  |
| طيب للإحرامنلبيةنلبية                                                |  |
|                                                                      |  |
| نلبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |  |
| نلبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |  |
| نلبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |  |
| نلبية                                                                |  |
| نلبية                                                                |  |
| نلبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |  |
| نلبية                                                                |  |
| نلية                                                                 |  |
| نلية                                                                 |  |

| وعات       | ٦٧٨ فهرس الموض                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٣.       | لخروج إلى الصفا                                                       |
|            | الرجل يطوف بالرجل يحمله                                               |
| 087.       | ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٥٤٧        | ما يفعل الحاج والقارن                                                 |
|            | ما يفعل من دفع من عرفةباب ما يفعل من دفع من عرفة                      |
|            |                                                                       |
|            |                                                                       |
|            |                                                                       |
|            |                                                                       |
|            | <b>5.</b> <del>1</del> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •          |
|            | G, tami                                                               |
|            | الرحصار                                                               |
| - , ,      | الإحصار بالمرض وغيره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
|            |                                                                       |
| ۰<br>۲۷۰ _ | كتاب مختصر الحج الصغير                                                |
|            | التلية                                                                |
|            |                                                                       |
| ۰۷۹        | كتاب الضحايا                                                          |
|            | ب م عرى هـ البده الله معدد على الله ع                                 |
| 2A9        | الصحایا الثانی                                                        |
| -/\ \      | باب في العقيقة                                                        |
|            |                                                                       |
|            | كتاب الصيد والذبائح                                                   |
|            | باب صید کل ما صید به من وحش أو طیر                                    |
|            | باب تسمية الله عز وجل عند إرسال ما يصطاد به                           |
|            | باب إرسال المسلم والمجوسي الكلب                                       |
| 98         | باب إرسال الصيد فيتوارى عنك إلخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| 99         | باب ما ملكه الناس من الصيد                                            |
| ٠٣         | باب ذبائح أهل الكتاب                                                  |

| 179  | فهرس الموضوعات                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٠٤  | ذبائح نصاری العرب                                                                          |
|      | ذبح نصاری العرب                                                                            |
|      | المسلم يصيد بكلب مجوسى                                                                     |
| ኒ፥ ኒ | ذكاة الجراد والخيتان                                                                       |
|      | ما يكره من الذبيحة                                                                         |
|      | ذكاة ما في بطن الذبيحة                                                                     |
| ٦٠٨  |                                                                                            |
| ٦٠٩  |                                                                                            |
| ٦١٠  | الصيد في الصيد                                                                             |
| ٠١٢  | إرسال الرجل الجارح                                                                         |
| 711  | باب في الذكاة والرمي                                                                       |
| ٦١٤  | الذكاة                                                                                     |
| 710  | باب موضع الذكاة في المقدور على ذكاته إلخ                                                   |
| ٦١٨  | باب فیه مسائل مما سبق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
| ٦٢٤  | باب الذبيحة وفيه من يجوز ذبحه                                                              |
|      |                                                                                            |
|      | كتاب الأطعمة                                                                               |
| ٦٣٠  |                                                                                            |
| 741  | •                                                                                          |
|      | ما حرم بدلالة النص                                                                         |
|      | الطعام والشراب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        |
|      | جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم                                                        |
| ገ۳۸  | جماع ما يحل ويحرم أكله وشربه إلخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
|      | تفريع ما يحل ويحرم                                                                         |
|      | ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب                                                            |
|      | تحريم أكل كل ذى ناب من السباع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
|      | ُ الحلاف والموافقة في أكل كل ذي ناب من السباع وتفسيره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 787  | أكل الضبع                                                                                  |

| سوعات  | فهرس الموخ                            |                                                                                     |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 180_   |                                       | ما يحل من الطائر ويحرم                                                              |
| 787_   | •                                     | اكل الضب                                                                            |
| ٦٤٨    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | اكل لحوم الخيل                                                                      |
| ٦٤٨    |                                       |                                                                                     |
| 701_   |                                       | ما يحل بالضرورة                                                                     |
|        |                                       |                                                                                     |
|        |                                       | كتاب النذر                                                                          |
| ــ ٥٥٢ |                                       | باب النذور التي كفارتها كفارة أيمان                                                 |
| ٦٥٦ _  | ·                                     | من جعل شيئًا من ماله صدقة أو في سبيل الله                                           |
| ٦٥٨ _  |                                       | باب نذر التبرر وليس في التراجم وفيها من نذر إلخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٦٦٤    | ······                                | نصوص تتعلق بالهدى المنذور                                                           |
| 774    |                                       |                                                                                     |

رقم الإيداع : ٢٠٠١ / ١٠٥٦٥ -7- I.S.B.N : 977-15-0319